الجزء الثانى من كاب الدسير بشرح الجامع المسفير الشيخ الامام العامل الحكامل عبد الرقف المناوى رحم الله تعالى الله تعالى آمين

| * (فهرسة المراء الثاني من التيسير بشرع الجامع الصغير للعلامة المناوى) * |       |                          |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|--|--|--|
|                                                                         | فيحشه |                          | 40,25 |  |  |  |
| الحلىبأل                                                                | 175   | ىرفالدال •               | 7     |  |  |  |
| حرف الفاء                                                               | 170   | المحلى أل من هذا الحرف   | •     |  |  |  |
| الحملى بأل                                                              | 179   | حرف الذال                | 1.4   |  |  |  |
| حرف القاف                                                               |       | المحلىبال                |       |  |  |  |
| المحلى أل                                                               | 7 - 1 | حرف الراء                |       |  |  |  |
| حرف إلكاف                                                               | 7 • 7 | المحل بأل                | i     |  |  |  |
|                                                                         | 7 A 7 | حرفالزای                 | ł     |  |  |  |
| باب كان وهي الشما ال الشريقة                                            | A77   | المحلى أل                | ٤٦    |  |  |  |
| حرف الملام                                                              |       | حرف السين                | ٤٧    |  |  |  |
| المحلىبأل                                                               | 440   | المحلى يأل               | ٦٨    |  |  |  |
| حرف الميم                                                               |       | حرف الشين                | ٧£    |  |  |  |
| المحلى بأل سن هذا المرف                                                 | ٤٥٠   | الحملي بال               | ۸٠    |  |  |  |
| <b>حرف</b> النون<br>                                                    | ६०१   | سرف الماد                | ٨٧    |  |  |  |
| المحلي بأل                                                              | ٤٦٢   | المحلي بأل               | 1     |  |  |  |
| لابالمناهى                                                              | १५०   | حرف الشاد                | į.    |  |  |  |
| حرف الها                                                                | 144   | الحملي بأل               | 711   |  |  |  |
| حرفالوا <b>و</b><br>                                                    | ٤ ٨ ١ | حرف الطاء                | j     |  |  |  |
| المحلى بأل                                                              | 5 A & | الحل بأل                 | 171   |  |  |  |
| سر ف لا                                                                 | ٤٨٧   | سوف الظاء                | i     |  |  |  |
| جرف الماء<br>المارية                                                    | 0 - 7 | حرف العين<br>د د د د د د | ,     |  |  |  |
| المحلى بأل                                                              | ० • १ | الحجلي بأل               | 101   |  |  |  |
|                                                                         |       | حرف الغين                | 109   |  |  |  |

\*(تمت فهرسة الجزء الثاني)

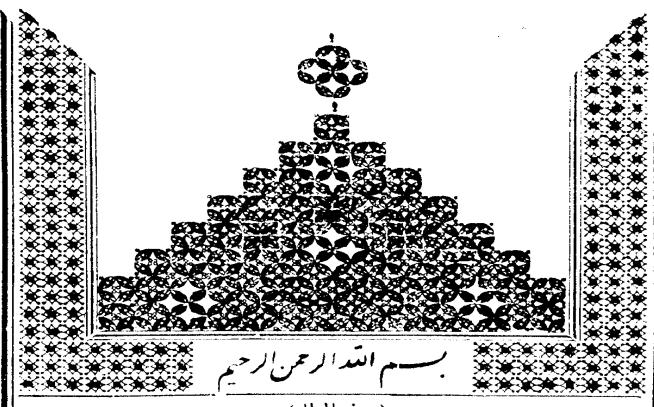

. (عرف الدال) .

(دا ووا مرضا كم بالصدقة) فان الهاب جسماني و ووساني فأرشدالي الاقل آنها وأشاو الحالة المناقد هذا وهوالطب المقتبي الذي لا يتخطئ لكن لا يفله رفقه الالمن رق عابه وكدل استعداده والمفت بشريته (أبو الشين) ابن حيان (في كتاب (الثواب عن أبي العامة) ورواه عنه أيضا الطبراني وغيره باسناد حسن (دا ووا مرضا كم بالصدقة ) فان الصدقة دواه مخصر وبه بها على بقية الحواتها من القرب كه تق واغاثه اله فهان واعانة مكروب (فانه ما تنفع عنكم الامراص والاعراض بشيخ الادوية الروسانية تفعل ما لاتناقب المحدود الهمزة أى العوارس من المساقب والبلايا وقد جرب دلك الموفقون من أحسل الله فو حدوا الادم ) بفتح الهمزة وكسرالدال الحلد الذي ينعسر بالمون (طهوره) بفتح الطاء أى معله رفق مسلا به طاهرالعسن الكنه متنعس فيفسل و ينتقع به وخرج به الشعر فلا يطهريه لان الدياغ لايوثرفيه ودد بعد الشعر فلا يطهريه لان الدياغ لايوثرفيه ودد بعد بالشعر فلا يطهريه وين المنتقاها بها ورد بأنه قبل الديغ أو منسوح أولا تنتقيم به وخرج به الشعر فلا يطهريه تن المناقب المناقب وهومة واتر وحيات المناقب عن أنس طبعن أبي امامة وعن المفترة ) بنشعبة وهومة واتر في دول المناقب عن أنس طبعن أبي امامة وعن المفترة ) بنشعبة وهومة واتر في دول المناقب وخدا المناقب وخدا المناقب المناقب المناقب المناقب عن الناكول (قط عن زيدين عابة) بالسناد ضعيف وهومذه بالشائد ومن أمر المنافرة ولمنا من المنافرة والمنافرة ومن أمر الدنيا الحالة المنافي ومن أمر الدنيا الحالة المنافرة والمنافي ومن أمر الدنيا الحالة المنافي ومن أمر الدنيا الحالة من الاستعارة (والبغضاء هي الماانية) تقلل الدائية المالية ومن أمر الدنيا الحالة المالية ومن أمر الدنيا الحالة المالية المالية ومن أمر الدنيا الحالة المالية على الاستعارة (والبغضاء هي المالة من المنافرية المالة ومن أمر الدنيا الحالة على الاستعارة (والبغضاء هي المالة من المنافرة والمالة المالة ومن أمر الدنيا الحالة المالة ومن أمر الدنيا الحالة المالة ومن أمر الدنيا الحالة المالة المالة ومن أمر الدنيا الحالة المالة المالة ومن أمر الدنيا الحالة المالة المالة ومن أمر الدنيا المالة المالة المالة المالة الماليات المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ومن

وما المالنة قال (حالقة الدّير) بكسر الدال (لاجالقة الشعر) أى المصلد الق شأنم النفلق أى تهلك وتستأصل الدين كايستأصل الموسى ألث ورتبه به على أنّ المفضاء أقطع من المسدوأ فبع (والذي نفس معديده) أي بقدرته وتصريفه (لا تدخل البلغة حتى اؤمنوا) بالله وعامل معيق الرسول به ضرورة (ولا تؤمنوا) أيما تأكاملاً (حق تعابوا) جذف احدى النامين الفرقيتير وتشديدالموحدة أي يحب بعضكم بعضا (أفلا أنبشكم بشئ اذا فعلموه تصاببتم)أى أحب بعضكم بعضا قالوا أخبرنا قال(أفشوا السلام بينكيم) اعلنوه وعوابه من عرفتموه وغيره قانه يزيل المشغائن ويورث التحابب (حممت والمضيام) المتدسى (عن الزبير) باستاد قال المتذرى جيد ﴿ د رُسَكَان البيت)أى درس محل الكعمة بالطوفان ( ولم يحده هو د ولاصالح حتى بوام الله لا يراهم) أي أواه أصله وعلم فأسس قواعده وبناه وأظهر حرمته ودعا الناس الي جه (الربير ابن مِكارف النسب عن عائشة) باسنادواه ﴿ (دحمة) عهملتين كلية و في أوله (الكلي) بفتح إفسكون العداى القديم المشهور (يشبه جبريل) في براعة بعاله وكانجبر بل بأنى المسماني على [صورته غالبا (وعروة) بضم المين المهملة (اين مسعود الثقني) الذي أوسله قريش الى المسطني يوم الحسديبية تمأسلم ودعاقومه للاسلام فشتلوه (يشبه عيسى بن مريم) ولماقتله قومه تعالوامثله ف قومه كصاحب يونس (وعبسدا العزى) بن قطن (يشبه الدجال) في الصورة في الجلة لا في مندار الجثة ويجم الاعضاء (اين سعد) في الطبقات (عن الشعبي مرسلا) ﴿ وَخَلْتُ الْجِنَّةُ ) أَيْ فَ النوم (فسمعت خشفة) فقر المتيمتين والفاء صوت حركه أووقع نعل فشات) أى لبعض اللائكة والظاهرأنه جبريل ورضوان وجنوده (ماهذه) المشفة زاد في رواية أمامى (كالواهذا بلال) المؤذن هذاف المنام فلايناف أت المصطفى أول د اخسل وم الشمامة ولا يجوز أبواؤه على ظاهره ا ذليس لذي أن يتلدّمه فك ف بأحد من أمته (ثم دخلت المنه ) مرّة أخرى (فسووت خشفة فقلت ماهدنه قالواهذه الغميسام) بغن مجمة وسادمهما مسغراو يقال الرميسا احراة أبي طلمة أمسلم بعنه ففقر (بنت ملحان) بكسرالميم وسكون الام وبالمهمالة ونون ابن شالد الانسارى واسهائيدلة أودملة أوسهلة أورمسنة أوملسكة أونبيهة من العصابيات الفاضلات (عبد)بغير اضافة (ابن حيد عن أنس) بن مالك (الطيالسي) أبودا ود (عن جابر) باسفاد حسن (دخلت هذا بلال عشى امامك) أخير مبذلك له طلب قلبه ويدوم على العمل وبرغب غيره فعه وذ الايدل على تَفْضَيلُه على العشرة ولابعضهم (طب عد عن أبي الماسة) باستاد حسن ﴿ وخلت الجنة ليلة اسرى بى قسمعت فى جانبها وجسا) بقتح الوا وواجليم صوتا خفيا (فقلت ياجبر يل ما هذا قال هذا بلال المؤذن) أى صوت بلال أى صوت وقع قدمه أونعله على الارض (حم ع عن ابن عباس) باسفاد 🗝 🚽 🐞 (دخلت الجنة فوأ يت لزيدين عروين نفيل) بالتصفيرين أسدين عبدا لعزى ابنقمى وهوابن عمد يجة (درجتين) منزلتين عظيمتين فيهالكونه آمن بعيسى مجمعه (ابن عساكر) فى تاريخه (عنعائشة) واستاده جيد 💮 🐞 (دخات الجنة فرأيت) مَكْتُوبًا (على بأبها السدقة بعشرة والقرض) بفتح القاف أشهرمن كسرها يرادبه اسم المفده ول عدى المسرمن والمصدرع عنى الاقراض الذي هوتمليك شئ على أن يردّبدله (بنمانية عشرفة ات ياجبر بلكيف

الصارت السدقة بعشرة والقرص بنهازة عشهر قال لات الصدقة تقع في يدالغني والفقهروالة رص لايشع الافي يدمن يحمّان اليم) فيمان رهم الثارض يدرهمي صدّقة وذلك لانّ فيمه تَنفيس كرية والظارا الى قصاعما جتمورده قفامه عبادتان فكان بنتزلة درهمين وهما يعشرين حسنة فالتضعاف غيالية عشروه والباقي فتعالات المقرض يستترذ ومن نملوأ برآمنه كان له عشمرون ثواب الاصل والمضاعفة وعَسكُ بِمن فضل الترص على الصدقة (طبعن أبي امامة) باسناد-سن ﴿ ﴿ خَلْتُ الْجُنَةُ فُسَاءِ عَنْ فَيهِ اقْرَامُ وَقَلْلُ مِنْ هَذَا قَالُوا ) أَى الملاتكة (سارتُهُ ) جِاءمهملة ومثلثة ( بن النعمان) الانصارى البدرى (كذلكم البركذلكم البر) أى سأوثة مال المن الدوجة بسبب البرأى برالوالدين وكروه لاستيماب والتاكيد (دلاعن عائشة) باستناد صحيم كافى الاصابة و(دخلت المنة فرأيت فيهاجنابذ) بعيم ونون وذال معمة أى قبابا (من اللواوترابها المسك فقلت لن هذا باجبريل قال للمؤذ نين والا عدن أمتك يا محد) مقصود الحديث الاعلام يشرف هاتين الوظمة تبن وهل ذلك للمعتسب أو مطلقا في بعض الاحاديث ما يدل على الاول (ع من أبي بن كعب باسما دضعيف ﴿ دخلت الجنة فسمعت خشفة بنيدى فقلت ماهذه المشفة فسل الغرصاء بنت ملمان ) أمسليم الانساوية (حمم نعن أنس) بن مالك فرد خات الجنسة فاذا أنابه رحافتاه خيام اللؤلؤ) أي خيام من اللؤلؤ (فضربت يدى الى ما يجرى قمه الما فادا مسك دفر ) فقال أنس قلت ما الادفر قال الذي لا خلط له (فقلت ما هذا ياجبريل قال حدالكوثرالذى أعطال الله) اياه في الجنة (مم ختن عن أنس) بن مالك فردخات المنة فاذاأ نابقصر من ذهب حكمة كونه من ذهب الاشارة الى أنْ عرمن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم (فقلت ان هذا القصر) استفهام للملائكة (قالوالشاب من قريش فظننت أني هوفقات ان هوقالوالهمر) بن الخطاب لم يصرح جكونه أما يدا المبيا مَا الفضل قريش (فلولا ماعلى من غيرتك لدخلته ) قدامه فيكي عرش قال العليك بأبي وأمي يارسول الله أغار (حمت حب عن أنس) بن مالك (حمق عن جابر) بن عبد الله (حم عن بريدة) بن المصيب (وعن عاد) بن جبل ﴿ (دخلت الجنة) زاد في رواية البارحة (قاسسة قبلتى جارية شاية فقلت لمن أنت قالت إزيدبن حارثة) بنشراحيل الكلبي ولى المصطنى (الروياني) في مستده (والضيام) المقدي ودخلت الجنة البارحة) اسم لاقرب ليله مست (فنظرت فيها) أى تأمات (فاذا جعةر) بن أبي طالب الذي استشهد عونة (يطيرمع الملائسكة واذا حزة) بن عبداً اطلب الذي استشهد بأحد (متكئ على سريره) فيها وورد عندالبيه قي الأجناح جعفره ن ياةوت (طبءدلهٔ عن اين عباس) صححه الحاكم وردّعليه ﴿ (دخلت الجنة فاذ اجارية ادماء) شديدة السمرة (لعسام) في لونها أدنى سوا دومشربة من الحرة (فتنلت ما هذه ما جبريل قال اتّ الله عزوب ل عرف يم وم معفرين أبي طااب للادم اللعس غلق له هذه )لتكمل اذته وتعظم مسرته لكرامته وفيه انتمن المورماهوكذلك ووصفهن بالبياض غالبي (جعفر بن أحد القمي) بيتهم القاف وشدة الميم نسبة الى قم المدكمير بين أصبهان وساوة (فى)كتاب (فضا ال جعفر) بن أبي طااب (والرافعي) عبد الكريم امام الشافعية (في تاريخه) تاريخ فزوين (عن عبد الله بنجه فر) ب و دخلت الجندة) في النوم (فرأيت في عارضتي الجندة) أي ناحيتي بأبها

: (مَكَمُّو مَاثُلَاثُهُ أَسْطِر) جَعِسطر وهو الصَّفِ مِن الدِّيَّالِمَّ (بَالنَّاهِبِ) أَي ذَهِبِ الجنَّة وذعها لايشبه ا ذهب الدنيا الافي الاسر (السطر الاول لذاله الاالله محدرسول الله والسطر الناني ما قدّ مناه) في الدنيا (وجدناه)في الا آخرة (وماةً كانها)من الحلال (رجينها)أ كاه (وماخلفنا)أى تركاهمن مالنابعدموت (خسرنا) مفان حسابه ووياله على المورَّث (والسطر النالث أمَّة مذنبة) أي أمة عجد كثيرة الذنوب( ورب غنور) كثيرا لمغنوة فلوأ تؤهبتراب الارض خطايا قابلهم بتراجها مغنوة (الرافعي) عبدالمكريم في تاريخ قزوين(وابن النجار) محب الدين في تاريخ بغداد(عن أنس) باستاد ضعيف ﴿ (دُخَاتُ الْجِنْسَةُ فَاذَاأً كَثَراً هَلَهَا الْبِلَهُ) بِمَنْمُ فَسَكُونَجُمُ أَلِمُ وهُو الغافس عن الشر المطبوع على الخبرأ والسليم الصدوالحسن الفلنّ بالناس (ابنّ شاهين) (في) كتاب (الافراد) بنتم الهمزة (وابن عساكر) في تاريخه (عن جابر) قال ابن الجوزى حديث ﴿ ( دُخَلَتَ الْجِنْهُ وَرِ أَيْتُ أَكْثَرَا هُلِهِ اللَّمِنِ) أَيُ أَهِ لِي الْمِن بِفَيْمَ الْيا والميم اقليم معروف سمى به لأنه عن يمن الكعبة (ووجدت أكثراً هـ ل المن مذج) وزان مسجد اسم اكمة باليمن ولدت عندها امرأةمن حبروا سمهامدلة كانت زوجة أددف مت المرأة باعهام صارا مما للتسلة ومنهم قبيلة الانساروهم المراد (خط عن عائشة) باستادفيه كذاب فردخلت الجنة فسيمت نتحمة) بشتم النون وسكون المهمارة أى صوتا أ ونتخته (من )جوف (نعيم) بينهم النون وفت المهـ ملة الترشي العدوي صحابي قديم جامل استشهد بالبرموك أوبا جنادين (ابن سعد) في طبقاته (عن أبي بكر العدوى) بعين ودال مهملنين مفتوحتين نسبة الى عدى بن كعب (مرسلا) أرسل عن عروغيره ﴿ وَخَلْتَ الْعَمْرَةُ فِي الْحَبِي الْحَيْوِمِ الْقَيَامَةُ ) أَى دَخَلَتُ فِي وَقِبَ الْحَبِع وشهوره وقد ل غدر دلا كامر (م عن جابر) بن عبد الله (دت عن ابن عباس) فريد من عيف ﴿ دخلت احمأة النار) قيل حير به وقيسل اسرا "يلية (ف هزة) أى لاجلها أو بسبيها وذلك انها (وبطنها) في رواية للجنارى حبستها (فلم تطعمها) حتى ما تت جوعا كاللجناري (ولم تدعها) ولم تتركها (تأكل من خشاش) بفتح الخاف المجمة أشهر من الكسرو العلم وزعم اله عهولا غاما (الارض) حشراتها وهوامها مست به لاندساسهافى التراب من خشش فى الارض دخل وذكرالارض للاحاطة والشعول (عقماتت) وظاهره انهاعذبت عقيقة أوبالحساب قبل وكانت كافرة والاصحرمسلة واغاد خلت الناربهذا الاثم (حمق معن أبي هريرزخ عن ابن عمر) ﴿ وَرُوحِ مِن سَيَّمَ ) الكمبة العظمة (دخول ف حسنة وخروج من سيئة ) وفي رواية للبهيق من دخله دخل ف حسسنة وغوج من سيئة وغرج مغذوراله (عدده عن ابن عباس) باسنادفه كذاب فردرهم رباياً كاه الرجل)ذكرالرجل غالى والمراد الانسان (وهو بعدم) انه رباوان الرباحوام (أشدة عند الله من) ذاب (ستة والا ثين زية) بالنتم المؤة ألواحدةمن الزناوللعديث تمة عند يخزجه وهي في المعليم وفي رواية في الخطيبة فسدة ط من قلم المؤاف سهوا وهذاخرج مخرج الزجروالتهو يللاعتبيادا لجاهاية أكل الريا وهومه فيهم (حمّ طبءنءبدالله بن حنظ له ) بن أبي عامر الراهب الانسياري له رواية وأنو م غده ل الملا تُدكة و (درهم أعطيه فعقل)أى اعانه في ديه قتيل ممتعقل السيمة بالمسدولات الآبل كانت تعقل فنا ولى القلمل م كثر أسستعماله حتى أطلق على الدية ابلا كانت

ونقدا وعدات منه عرمت عند سالزم سمر رية أوجدًا بقر أحب الى من ما له في غديره ) المافيه من المسكن المندة والمسلام يُؤات الرس (علس عن أنسُ) بأسفاد فيه جهول فراهم حلال وينزي والمستخر والمسال العراشاسة وإن كانت العرب تسمى كل ماتستعلمه عسلاوهو يذكر وبوز نوتا إنه أكثر (ويشرب عا المطر عا من كل دام) من الادوا " البديدة أو القليمة مع صدق النية وقوة اليقين (فرعن أنس) باسنادضعيف ﴿ (درهم الرجل) يعني الانسان (بنفق في) حال عديمة) في وجوه البرز (خيرس عنق رقبة عنده ونه) أي أفضل لما فيه من فهرا لنفس وهوضع يالصيع يؤمدل طول الحياة ويتغشى الفقرومة صوده الختءلي الصدقة حال العجمة (أبو النسير عن أى هر رة بالمناد ضعف في (دعا المراالمم) بزيادة المرا (مستجاب لا خيه) في الدين وتلهر الغرب) النظ الظهر مقدم عم بين الاجابة الجملة استنافية فتنال (عند وأسهماك مو تليم عي النامان على دعائه بدلك كايتيده فوله (طارع لاخيه يخبر قال الملك) الموكل (امين) أى استجب يارب (ولك) أيه الله عن عشل ذلك) أي عنل مادعوت به لاخيل فالدعا ويظهر الغسب أقرب الاجابة لماذكر (حمم عن في لدردام) ﴿ وَعَامَ الْوَالَدِ) لُولِدُهُ أَى الْاصْلِ الْفَرْعِهِ (يقسني الى الحياب) أن يصعدويسل الى حضرة القبول فلان مول بينه وبين الاجابة حائل (معن أم حكم ) بنت وداع النفر اعدة في اسناده ألاث نسوة بعضهن مجهول في (دعاه الوالدلولده كدعاء التي لامته) في كونه غير من دود (فرعن انس) هذا حديث منكر بل قيل موضوع ودعاء الاعلام الغب العرد مالم يدع مام العب المرادع عران الما الاخلاص (المرادعن عران ابن حصين) بالنام نم مهدلتين ابن عبيد اللزاى وهوفى مسلم باللفظ المذكور لكنه قال مستمان ﴿ (دعا الحسن المه ) بشم السين (منصسن) كسرها لابرد أى بشيله الله مكافأة له على المتثال أمره بالاحسان (فرعن ابن عر) باستفاده ميف (دعوات المكروب) أى المغموم الهزون أى الدعوات النافعة له المزيلة الكربة (اللهم وحدَّثُ أُرجِوفَلا تَكَانَى الى تفسى طرفة عدين) أى لا تقوَّسَ أمرى الى تنسى لمظة قليلة قدوماً يتعرِّلُ البسر (وأصل لى شأنى كاملااله الاأنت) ختر بده الكلمة النهودية اشارة الى أنّ الدعام اعلى نقع مع حضوروشهود (ممخدد ﴿ (دعوة ذي النون) أي صاحب احب عن أبي بكرة) بالقدريك واحده نفيع واستاده صحيح الموت وهويونس (اذدعابها وهوفي بطن الموت لاأله الاأنت سيجانك اني كنت من الظالمين لمرسع بمارجل مسلم) بزيادة رجل (في شي قط) بنية صادقة صالحة (الااستعاب الله له) لما كانت مسبوقة بالعوزوالانكسار ملوقة بهماصارت منبولة (حمتن له هبوالنساء عن معد) بن إ أب و قاص قال لـ العصيم وأ قروه فروه المداوم) على من ظله (مستماية وان كان فاجوا فليورد على نفسه لانه مضطرونشأ من اضطراره صهة القمائه الى ربه وقطعه قليه عما وادأمن المعيب المنطر الدادها، (الطيالسي) أبوداود (عن أبي وريرة) ورواه عنده أيضا أحدواسماده في (دعوة الرجل) يعنى الانسان فذكر الرجل وصف طردى (لاخمه نظهر الغمب مستعبابة وملك عند درأسه يقول آمين ولك عثل) قال النووى الرواية المشهورة كسرميم مثل وحكى عياص فتعها والمنلثة وزيادة ها اكاعد يلدسوا و (أبوبكر) الشافعي (في الغملانيات عن أم كرز) بدم الكاف وسحكون الراء بعده ازاى الكعبية المكية عماية لها أحاديث

﴿ (دعوة في السرتعدل سبعين دعوة في العلالة ) لان دعا · السرأ قرب الى الاخلاص وأبعد عن الريام (أبو الشيخ في الثواب عن أنس) وروا معنه أيض الديلي بينهما وبين الله حجاب) بآلمعني المارّ (دعوة المظلوم ودعوة المر الأخيه بظهر المغيرب) قال النووى فيه ان دعوة المسلم في غيبة المدعوله مُستحابة لانها أبلغ في الاخلاص (طب من استعباس) باسناد ضعيف وزعم المؤلف محته غيرمع قل علمه ليكن له شواهد مع فذك معاذا) أي اتركذ كره بما ينقصه ومالايلمق بكاله والمرادا بنجيل فان الله يباهي به الملا تدكمة ) أي بعيادته وعلموأصل هدذا كاذكره مخرجه الملكم انمعاذا قاللرجسلمن أصحابه تعمال حق نؤمن ساعة فقال ذالة الرجل لرسول المتدأ ومانحن عؤمنين وذكراه قول معاذ فذكره وذلك لان القلب أسرع انقلابامن القدر حنن تغلى والاعبان كالقمس بينماأنت لبسته اذاأنت نزعته فالايمان عندهماستقرا والنوروا شراقه فىصدووهم حتى تسبر أمورالا سخرةوأ مرالملكوت معاينسة فنهم من يدوم له ذلك النورومنهم من لافيعتاج لما يجتده (المكيم) في نوا دره (عن معاذ) باسناد ق (دعداعى اللبن) أى أبق ف النسرع عند الحلب باقيا يدعوما فوقه من اللبن فمنزله ولانستوعيه فانداذا استقصى أبطأ الدرقاله لينسرا وحن أمرم يحلب ناقة والامرللا رشاد (حمقخ حبك عن ضرار) بكررالضا والمتجة شخففا (ابن الازور) واسمه مالك بن أوس بأسانيد بعضهارجاله ثقات ﴿ وع قبل وقال) مما لافائدة فيه ومن حسن اسلام المراتزكه ما لا يعنيه (وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا فيه شرعا (طس عن المن مسعود) بإسناد ضعيف ووهم المؤلف في قوله صيح مايريك أى بوقعك فى الربب أى الشك والامر المندب لأن توقى الشيمات مندوب لاواجب (الىمالار يبلُّ) أى اترك ماتشك فعموا عدل للحلال البين لانَّمن اتتى الشبهات فقداستبرأً لدينه وعرضه (حم عن أنس) بن مالك (نعن الحسن) بنعلى أمير المؤمنيز (طبعن وابعة) بكسرالموحدة التعتية وفتم المهملة (ابن معبد) بنعتبة الاسدى (خط عن ابن عر) باسناد-ن وله شواهد ترقيه الى العمة ﴿ وعماريك ) بعنم المثناة المعتبة وقعها أكثررواية (الى مالاريدا) أى اترك ما عترض لل الشك فعه منقلبا عنه الى مالاشك فعه (فان العدق يضي) أى فيه النعباة وانظن ان فيه الهدكة (ابن عانع) ف مجمه (عن الحسن) بن على ماريك) أى الرك ما تشك في كونه حسنا أوقبيما أو حلالا أوحر اما (الح مالايريك) أى وأعدل الى مالاشك فيه يعنى ماتي قنت حسنه وحله (فان الصدق طمأنينة) أى يطمن اليه القلب ويسكن (وان الكذب ريبة) أي يقلق له القلب ويضطرب (حمن حب من الحسن) بن على باسناد قوى ﴿ (دع ما يربيك الى ما لا يربيك فانك ان تعب د فقد شئ تركت منه ) بل هو موجود مثاب عليه قال الغزالى ودرجات الورع ثلاثة الاولى هي القرزول العدالة بزوالها وهي التي تحرمها فتوى الفقمه النانية ورع المسالحين وجي الصرزع ايتطرق اليه أعمال التسويم وان أفتي بجاريناه على الغلاهر وهو المراديم ذاالحديث الثالثة ورع المتقين المشار اليه بجديث لا يبلغ العبددرجة المتقين حتى يترك مالايأسيه مخافة مايه بأس (حل خطءن ابن عر) قال الخطيب حديث باطل غَ(دههن) بالبن عليك (يبكين) يعني النسوة اللاتي احتضر والصواب من قول مالك

عندهن عمد الله بن ثابت (مادام مندهن) لمرتزه في روحه (فأذا وجب فلا تبكين ما كية) عمامه عالوا يارسول الله ما الوجوب قال الموت أفأد أنه يكره البكاء على الميت بعد ما الموت الاقبلة (مالك ن ناءن برب عقيل ) بن قيس الانصاري ﴿ (دعه نَ ماعر) بن الخطاب يمكين (فان العين دامعة والشب مصاب والعهدقريب) بشقد الحبيب فلاحرج عليهن في البكاء أي بغيرنوح ونحوه (حمن مله عن أبي هريرة) باسسناد صحيح ﴿ دعهنَّ يَكُينُ وَايَا كُنَّ ) التَّفَاتُ من خطاب عرالي النسوة (ونعيق الشيطان) أى صماحه (قانه مهما كان من العين والقلب) من غيرصماح ولاشرب محوشد فن الله)أى برضاه (ومن الرحة) المطبوع عليها الانسان فلالوم فيه (ومهماكان من السد) نعوضرب خدوشق جيب (واللسان) من نحوصياح وندب (فن الشسطان) أى هوالا آخريه الراذي بفعله قاله لمنامأ تشرقمة بنشمه فبكت النسوة فجعل عمر بسريون (حماعن ابنعباس) في المراث هذا حديث منكر في (دعوا الحسنام) أي اتركوانكاح المرأة الجيلة (العاقر) التي انقطع حله الكبرأ وعله (وتزوَّجُو السودام) وفي روابة السودام الولود (فايداً كأنريكم الا مم يوم القيامة)أى أفاخرهم وأغالبهم بكارتكم والامرللندب (عبعن ابن سيرين مرسلا) ف(دعوا المبشة)أى اتركوا التعرض لايتدا تهم بالقتال (ماودعوكم) يعني ماوادعوكم أى سالموكم فسقطت الالف (واتركوا البرك ماتركوكم) أى مدّة تركهم لكم فلاتتعرضوالهم الاان تعرضوال كمالتوة بأسهم وبردبلادهم وبعدها كامر (دعن رجل)من العماية وهوابن عمرو في (دعوا الدنيا)أى اتركوها (الاهلها) فان (من أخذمن الدنيا)أى من متاعها وزهرتها (فوق ما يكفيه) لنفسه وعياله بالمعروف (أخد حتفه) أي هلاكه (وهولا يشعر) بأن المأخوذ فيه هلاكه فهي السم القاتل (ابن لال) في المكارم (عن أنس) قال سادى مناد وم التيامة دعوا الدبا الخ واسناده ضعيف في (دعوا الناس يصيب بعنهم من بَعْضَ) لَانَّأْيْدِي الْعِبَادِخُواتَنَ المَلْكُ الْجُوادُفَلَا يَتَّعَرَّضَ لَهُمَّا الْآمَاذُ نَفْلا تُسْتِعُرُوا وَلَاتَنَاهُوا الركان (فاذااستنصم أحددكمأناه) أى طلب منه النصم (فلنعمه) وجو باوذكر الاخ للاستعطاف والافالنصم واجب ايكل معسوم (طب عن أبي السائب) جدّعطا من السائب وكان ينبغي تمسره فانه متعددواسناده صحيم ﴿ ﴿ وَعُوالِي أَصِعَا لِي أَصَافَةٌ تَشْرِيفَ تُؤْذُنَ ماحترامهم ورجوسابهم وتعزيره (فوالذى نفسى) بسكون الفاء (سده) بقدوته وتدبيره (لوأنفقتم مندل) جيدل (أحددهباما بلغتم أعالهم) أى ما بلغتم من انفاقكم بعض أعماله مااقارتهامن مزيدا خدلاص وصدقاية وكال يقنن والخطاب ظالدو فعوه عن تأخر اسلامه والمرادمن تقدم اسلامه منهم الذين كانت الهم الاستمار الجدلة والمناقب الحلدلة (حمعن أنس)ورساله رسال الصيع في (دعوالى أحماني وأصهاري) أى اتركوا التعرض لهم عا يؤذيهم لاجلى وتنامه فنآذاني في أصحابي وأصهاري آذاه الله تعالى يوم القيامة (ابن عساكر عن أنس) باستناد فيه مجهول ومضعف ﴿ وعواصفوان بنَّ المعطل) بضم الميم وفقم الطاء المشدّدة أى اتركوه فلاتتعرضواله بشر (فانه خبيث اللسان طسب القلب) أي سلم المدرنق القلب من الغش والتكبروا للمانة والعبرة بطهارة القلب (عءن سقينة) مولى المصطفى يكنى أناعد الرجن كان اسمهمه وان أوغير ذلك فلقب سفينة لانه حدل شيأ كثيرا

فى السفر واسنا دەحسى ﴿ وَعُواصَفُوانَ مِنَ المُعَمَّلُ فَلَاتُؤْدُوهُ (فَأَنْهُ يَحْبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ) وماأحب الله حتى أحب الله يعبهم ويعبونه (ابن سعد عن الحسن مرس الا) هوا المصرى ﴿ (دعونى من السودان) بعنى من الزنج كاينه في درواية أخرى (فانما الاسود لبطنه وفرجه) أى لايهم الابهما فانجاع سرق وان شبع فسق وحيننذ فاقتناه الرغى خلاف الاولى عبدا كان أوأمة (طبعن ابن عباس) باسناد صفيف (دءوه) أى الركوا باأصحاب من طاب من دينه فأغلظ فلا تبطشوا به (فان اصاحب الحق مقالًا) أى صولة الطلب وقوة الحجة (غت عن أبي هريرة) وكذارو المسلم ف (دعوم) أى المريض (بنن) أى يستريح بالانين أى يقول آم ولاتعنة وه علمه (فأنّ الانين من أعما الله تعالى) أى لفظ آهمن أسما الله تعالى الكن هدا تتداوله الصوفية ويذكرون له أسراوا ولم يرديه توقيف من حيث المظاهر (يستريح اليه العليل) | فمه ردَلة ول طاوسان الانهن مكر وه لكونه شكوى (الرافعي) في تاريخ قزوين (عن عائشة) فالت دخل المصطفى وعندنا علمل يتن فقانا اسكت فذكره فردفن البنات من المكرمات) أى، ن الامور التي يكرم الله بهاآيا هنّ ونع الصهر القبرقال بعضهم هذا خرج مخرج التعزية للنفس (خط عن ابن عمر) باستاد ضعف ﴿ (دفن بالطينة) وفي رواية بالتربة (التي خلق منها) قاله لمارأى حسسا يقبر بالمدينة فحامن مولود بولد الاوفى سرته من تربة الارض الى خلق منها وعوت فيها (طبعن ابن عر) باسماد ضعيف فردايل الخبر كفاعله) اى له رابكاأن الماعل الخرير ثوايا ولايلزم تساويهما (اب التعار) في تأريخه (عن على) واستاده ضعيف الله عفراه أزكى عندالله) في و واية أحب الى الله (من دم سوداوين) أى في واياله قراء وهي شاة يضرب لونم الى ياص غير ناصع فان دمها أفضل من دمشا بين سود اوين (طبءن كثيرة) بتخبرا لنكاو وكسرا لمثاثمة (بنت أتى سفيان) الخزاعية لهاصحبة كذاذكره أبونعيم وابن منده وَقَالَ ابْنُمَا كُولاء وحدة واسناده ضعيف في (دم) شاة (عفرا أحب الى من دم سود اوين) يعنى فى الاضاحى (حمل عن أبي هريرة) قال فى المهذب فيه أبونف ال واه فردم عار) ابن باسر (حرام على النيارأن أكله أوعده) لان كال الاعيان يطفئ - والنسران ونهده بالدم على بقية أجزا وبدنه (ابن عدا كرعن على") ورواه عنه أيضا المزار ورجاله ثقات فردوروامع كاب الله حيثادار) فأحلوا حلاله وحره واحرامه فانه الكتاب المبين والصراط المستقيم (ك عن حديقة) بن اليمان ﴿ (دونك) بكسر الكاف أى خذى حقال باعائشة (فانتصرى) من ز بنب التي دخلت من غيراذُنُ وهي غضبي ثم قالت أحسب لما ذا قلبت لك بنه هُ أَبي بكر و رهيها مُ أَقبِلَت على عائشة فق اللها الذي ذلك (وعن عائشة) ماسد ادلين (دية المعاهد) بشتح الها أى الذى الذى الذى المعهد (نصف دية الحر) أى المسلم وبه أخد مالك وقال أبو - ندخة كدية مسلم وقال الشافعي كثلثها (دعن ابن عرو) في اسناده مجهول 🐞 (دية عدّل الكافر نصف عدّل المؤمن) أواديالكافر من لاذمة أوأمان ويه قال مالك وطلقا وأحدان كان المقدل خطأ والافدية مسلم (تعن ابن عرو) بن العاص باسناد حسن ﴿ دية المكاتب بقد وماعنى منه دية المرو بقدرمارق منه دية العبد) قال الخطابي اجعوا على أن المكاتب فن مابق عليه درهم جازا ومجنيا عليسه ولم بقلبه مذاا لحديث الاالنصعي وتعقب بأنه حكى عن أحد (طب عن ابن

 (دیة الدی دیة المسلم) أی مثل دینه و به أخذ جع منهم أبو حسفة (طس عن ابن عر) باسناد ضعيف والمتن منكر في (دية أصابع المدين والرجاين سوا عشرة من الابل الكل اصبع) قال أنو البقا وقع في هدده الرواية عشرة بالنا وصوابه عشر لات الابل مؤيشة (تعن ابن عباس) و رواه عنه أيضا أحدوا سناده صحيح في (دين المراعقله) هذا من قب ل المالم عرفة (ومن لاعقله لادين في الان العيقل هوا الكاشف عن مقادير العيودية وعبوب الله ومكروهه (أبوالشيخ) بنسبان (فى كتاب (الثواب) على الاعمال (وأبن المجافر) فى تارىخە (عن بابر) بن عبد الله فردينا را افقته فى سيدل الله) أى فى مؤن الغروا وفي سدل النسير (وديشار أنفقته في رقبة) أي في عناقها (وديشار تصدّ قتيه على مسكين) أوفقير زود يَسَارُ أَانْفَتْهُ عَلَى أَهُ اللَّهُ إِنَّا عَلَى مَوْنَهُ مِنْ تَلزَمَكُ مَوْلَهُ (أَعَظَمُهَا أَجِرِ الذِي أَنْفَقَتُهُ عَلَى أهلك فال القاضي السضاوي قوله دينا ومبتدا والنشته صفته وحدلة أعظمها أجراخه والنفقة على الا عل أعم من مسكونها واجمة أومندوبه فهمي أكثرثواما (معن أب هريرة) الدارحم) أى دارالرجل حرمه (فن دخسل عايك حرمك) بغيرا ذن (فاقتله) ان لم شد فع الابالقنسل فتدفعه دفع الصائل (حمطب عن عبادة بن الصامت) رمز المؤلف لضعته وليس كما قال بل ضعيف ﴿ (الداعي والمؤمن) على الدعاء أي القيائل آمين (في الاجرشر يكان) يعني كل منه ماله أجركا براً لا خواكن لا يلزم التساوى (والقيارئ والمستمع) للقراءة أى قاصد المهاع (في الاجوشر بكان) كذلك (والعالم والمتعلم) للعلم الشرعي (في الاجوشر بكان) حيث استويافى الاخلاص ونحوه (فرعن ابن عباس) باسناد ضعيف في (الدال على الخبر كذاعله) لاعالته عليه فانحصل ذلك الخير فله مثل ثوابه والأفله ثواب ذلالته وتمحام الحديث وألدال على الثمركفاءله فسقط ذلك من قلم المصنف مهوا (البزاروأبو يعلى عن ابن مسعود) كذافيها وقفت عليسه من نسيم الكتاب وهوسه ووصوابه عن أبي مسعود وعن أنس (طبعن سهل بن سعد) الساعدي (وعن أبي مسعود) واستاده ضعيف فر الدال على الليركفاعله) في مطاق الابرلاالمساواة اذالابرعلى قدرالنصب كافى حدديث (والله يحداغانه اللهذان) أى الملهوف المكروب يعنى يرضى ذلك ويثبب عليه (حم ع والضياء عربيدة) بن المصيب (ابن أبي الدنيا) القرشي (ف تضما الحوائم عن أنس) باستاد حسن ﴿ (الدباء) بضم الدال وشد الموحدة القرع (بكيرالدماع) أي يقوى حواسه (ويزيد في العقل) خاصمة فيه علها ولذلك كان يحيه (فرعن أنس) باستادفيه كذاب ﴿ الدجال ) بالفتح والتشديد من الدجل التفطية (عينه خضراء) عام الحديث كالرجاجة هكذا هو التعند عفر جه وتشعيه ها بالرجاجة لايناف تشبيهها فياروا ية بالعنبة الطافعة فان كشراءن يحدث فيعينه النتق يبتى معه الادواك وتصير صنه غيل الى المفسرة ( تيخ عن أبي ) من كعب ورجاله نقات 👚 🍎 ( الدجال عسوح العين ) أي موضع احدى عينمه مسوح كمهمة ليس فيه أثرعين (مكموب بين عينيه كافر يقرؤه كلمسلم) زاد في رواية كاتب وغيركاتب والكتابة هجازءن حسدوبه وشفاوته والالفرأها البكافر (مءن أنس) بن مالك في (الدجال أعور العين) والله تعالى منزه عن العوروعن كل آفة فكنف بدعى الربوبة وقوله (السرى) لايعارضه قوله في رواية الميني لان احدى عنسه طافعة لأضوالها والانوى ناتشة كبة عنب (جفال الشعر )بضم الجيم وخفة الفاء كثيره (معده جنة ونارفناره

جنسة و جنبته نار) أى من أدخله ناره له كذيه اباه تكون تلك الشارسيب الدخوله الجنة ومن إ ادخله جنته الصديقه اباه تمكون تلك الجنة سنبالدخوله النارف الاسخرة (حمم معن حديقة) ابن اليمان ﴿ الدَّجَالُ لا تُولِدُلُهُ } أَى بِعَدْ شَرُوحِهُ أُومُ عَلَمُنَا ﴿ وَلَا يَدْخُلُ الْمُدِينَةُ ﴾ المنبوية (ولامكة) فانَّا لمَلَاثُنكَة تقومُ على أنْقابِمِ ما تطرده عنه ـ ما تشر يَفَا لِلبَلدين (حمَّ عن أبي سعيه) و (الدجال يخرج من أرض) يعنى بلد (بالمشرق) أى يجهة المشرق (يقال الها خراسان) بضم الخياء المجية وحقة الراء وسين مهملة بلدكبير قيل معناها كل بالرفاهية (يتبعه أقوام)من الاتراك واليهود (كائن وجوههم الجمان)جع مجن وهو الترس (المطرقة) بضم الميم وشدالرا والمفتوحة أى الاتراس التي ألبست العقب شيأفوق شئ شبهها بمانى غلطها وعرضها (تلذعن أبى بكرة) باسناد معيم ف(الدجال تلده أتنه وهي منبوذة) أى مطروحة (ف قبرها) إهدموتها (فاذا ولدته حمات النساما الحطائين) يعسى المهمرونه ينفرفى بطنها ويحتلج فبشق جوفها فيستهل صارخا ومن حينئذ بكون من حلت به أمّه وولدته من أهل الف وق ولفظ رواية الديلي وأبونعيم الدجال تلده أمه وهومشبورفى قبره قال الديلي أصل القسير الموضع الغامض المستورية الخلاقبورادا كان علهامستنرابسعنها وذلك أن أمه كانت عاملايه فوضعت جلدة مصمته فقالت القابلة سلعة فقالت أمه بل فيها ولد كان ينقرفي بطني فشقوها عنده فلمارأى الدنياومسه روح الهوا استهل صارخا (طسعن أبي هريرة) وهذا منكر ﴿ (الدعا معر العبادة) أى أعظمها فهو كقوله الحبرُ عرفة أى ركمه الاعظم لدلالته على أن قاعد لهمقسل بوجهه الى الله معرض عاسواه (حمش خدة حب له عن المعمان بن بشيرع عن البرام) بأسايد صيعة ﴿ (الدعامع العَبادة) أى خالصها لان الداعى اعمايد عو الله عند أنقطاع أمله عماسواه وذلك حشيقة التوسيد والاخلاص ولاعبادة فوقهما فالرابن العربي وبالمخ تكون القوة للاعضا وكذا الدعاء مخ العبادة به تنقوى عبادة العابدين فانه روح العبادة فمآل بعض المنسرين في قوله نعمائي ان آلذين بستكبرون عن عبادتي أي من دعائي (ت عن أنس) وعال عريب وفيه ابن لهيعة ﴿ (الدعامة منتاح الرحة والوضوم منتاح الملاة) لان الفعل لاعكن بدون آلته (والصلاة مفتاح اللهة) أى مجعة لاخولها لان أبواب المنهم مفلقة ولايفته هاالاالطاعة والصلاة أعظمها وقيم أستعارة (فرعن ابن عباس) باستفاد ضعيف ﴿ (الدغاء سلاح المؤمن) به مدا فع البلاء و يعالمه كابدا فع عدة و ما السلاح (وعماد الدين) أى عُودُ الذي يقوم عليه (ونورالسي وآن والارمن) أي يكون للداع نورا فيه مُما (علاعن على) وفسه انتطاع في (الدعاء لايرة بين الاذان) المشروع (والافامسة) اذا كانت نفس الداعى أهمالة وهمته مؤثرة (حمدت نحب عن أنس) باسمناد جيد الاذان والاتهامة مستجاب) بعدج شروط الدعا وأركانه وآدابه قان تخلف شي منهافلا بلوم الانفسه (ععن أنس) باستنادضعيف ﴿ (الدعاءمستعباب مابين النداء) يعنى مابين الندا وبالصلاة وهو الاذان (و) بيز (الاقامة) للصلاة (لـعنانس) بن مالك 🐞 (الدعاء يرد القضام) يعنى يهونه وييسر الامرفيد (وان البر) الكسر (يزيد ف الرزق) بأن يباوك فيه وأكده ومابعده بإن رق الاستبعاد ذلك (وأن العبد ليحرم الرزّق بالذنب يصيبه) تمامه م قرأ وسول الله انا باوناهم كا بلونا محاب الجند الاية وهدذا يصارضه حدد يث ان الرقق لا تنقصه

المعمدة وقديقال أنه نارة ينقصه ونارة لاوالاختلاف باختلاف الاشعاص والاحوال إلى عن نو مان) بعذم المثاثة وقبل المتحمها وصحمه وردعليه بأنه واه ﴿ الدعا وجند من أجنا دالله ) أيءون وأعواله على قضاء الحوائع وبالوغ الماترب ودفع البدلاء والمصائب وأكدذلك بقوله (معندردالقندا وبعدان ببرم) أي عكم بأن يسم له من حيث تضمنه للصدير على القضاء والرضائيه والرَّجوع الى الله في أنه رده (ابن عساكر) في تاريخه (عن غير) بضم النون (امن أوس) الاشعرى التابعي (مرسلا) وأسنده الديلي من حديث أبي موسى في (الدعاء ينفع بمانزل) من المصائب والمكاره أي يسهل تحمل المسلام النبازل فيصمره كا نه لم ينزل أو رضيه حتى لا يمنى خلافه (وعمالم ينزل) من ذلك فيمنع نزوله بالعنى المنزر (فعالمكم عبادالله) بعد ف حرف النداء (بالدعام) أى الزمودواجتهدوا فيه وداوموه وكني بك شرفا ان تدعوه فعيبات و يختا ولك ما هو الاصلح (ك عن ابن عمر) و قال صحيح وردّ بأن في اسنا ده لينا ﴿ (الدعاء يرد البلام) اذلولا ارادة الله رده مافق له باب الدعا و (أبوالسيخ) والديلي (عن الي هـرية) واسناد مضعيف (الدعام محجوب عن الله حتى بصلى) بالبنا اللمفعول أي يصلى الداعى (على معد وأهل سنه) يعني لارفع الدعاء إلى الله رفع قبول حستى يصعبه الصلاة علمه وعليهم فَهِي الوسيلة الى الاجابة (أبو الشيخ عن على) ورواه عنه البيهق أيضا 🐞 (الدم مقدار الدرهم يفسل) وحويا (وتعادمنه الصلاة) أى اذاصلي وعلى بدنه أوملبوسه قدردوهممنه وجب قضاء المدلاة وهذا في دم الاجنبي فأنه يعنى عن قليله فقط وهومادون الدرهم وبهذا أخذ ومعتر المجتمدين وأناط الشافعية القسلة والبكثرة بالعرف (خط عن أبي هريرة) باستاد واعيل قَدل يوضعه ﴿ الدُّنَّانِيرُ والدراهِم خُواتِيم اللَّهُ فَأَرْضَهُ } أى طوابِعه المانعة للردَّعَيْ قضاء الموائع (منجا بخاتم مولاه قضيت حاجمه) يعني هي احدى المسحرات ابني آدم التي فالانته فيها ومعترلكم الاتية فاذا وصل المائمنافع المسعرة حصل الملاوب فال الغزالى من نع الله خلق الدرهم والدينا روبهما قوام الدنيا وفيه آن الخاتم يكنى به عن الدينا روالدرهم كابيته النعالي (طس عن أبي هريرة) بالسنادضعيف ﴿ (الدنيا حرام على أهل الأخرة) أي منوعة عنهم (والا خرة حرام على أهل الدنيا) لان المتقال من الدنيا عكنه النوسع فعل الا خرة والمتوسع فيها لاتيكنه لما بينهمام النضادفه ما ضرنان ولذلك قال وو الله عيسى لايستتسيم حب الدنياوالا تنوة في قلب مؤمن كالايستشيم الما والنارفي انا واحد (والدنياوالا تنوة مرام على أهل الله )لان جنات عامة المؤمنين جنات المكاسب وجنة العارفين جنة المواهب فلما عبد وولاخوغامن ناره ولاطمعافى جنته صاوت جنتهم النظرالي وجهه ولذلك فال أنو بزيدتله رجال لوجب المتدعم مطرفة عمن استغاثوا من الجنة حكما يستغيث أهل النارمنها (فرعن ابن عداس) باسنا معنف في (الدنيا حلوة خدرة) أى مشتهاة مواقعة تعب الناظرفن استكثر منها أهاكته كالهمة اذاأك ثرت من أكل الزرع الاخضر (طبءن ميونة) بنت الحرث الهلالية أم المؤمنين باسناد صحيم في (الدنيا -الوة رطبة) أشاريه الى سرعة زوالها وفناتها وانهاغواوة تغتزالناس بعسكاوتها وطراوتها (فرعنسهد) بنأ بي وقاص باستنادضعيف أ و (الدنيا حلوة خضرة) أى طبية المذاق حسنة المنظر (فن أخذه ابحقه) أى من حلال (بورك

له فيها) أى انتفع بمناأ خذممنها في الدنيا بالتنمية والبركة وفي الا آخرة بالثواب (ودب متخوس) أى منسارع ومتهمك (فيما) أى في للذي (استهت نفسه) منها (ليس له يوم القيامة الاالنار) أى دخولها للتطهب يرلا للتخليد ولذلك تعالى لقمان لابنه خسذمن الدنيسا بلاغث وأنفق فضول كسبك لا تشرتك (طبعن ابن عرو) بن العاس ورجاله ثقات (الدنيا حلوة خسرة) أى روضة خضراء مستحلاة العلم (من اكتسب منها مالامن حله وأنفته ف حقه) الواجب والمندوب (أثابه الله عليه) فى الا شُخَرة (وأورده جنته) أى أدخله اياها (ومن اكتسب منها مالامن غيير والمنقة في غير حقه أحله الله داراله وان النيار آن لم يُدركه العفو (ورب معنوص في مال الله ورسوله له النبار يوم العيبامة) فالدنيبالأنذم لذاتها فانها مزرعة الأسخرة (هبءن الأعر) بن الخطاب في (الدنياد ارمن لادارله) لما كان القصد الاقلمن الدارالاقامة مع عيش هي أيدى والديا بخلافه لم تستعتى أن تسمى دارا فن داره الدنيا فلا داوله (ومال من لاماله) لان القصد من المال الانساق في القرب فن أتافه في لذا ته في شمق أن يقال الامال (واها يجمع من لاعقله) لغفلته عمايهمه في الا خرة ويرا دمنسه في الدنيا ، (تنبيه) . قال الغزالي ليس آلدنيا عبيارة عن المال والحياه فقط بل هما حظان من حفلوظها وشعبتان من شعبها وشعب الدنيا كئيرة ودنيا العبد دحالته قبدل الموت وآخرته حالته بعده وكلماله فيه حظ قبله فهومن دنياه الاالعدلم والمعرفة والحز يةوما يبتى معه بعد الموت فانها أيضالذة عندأهل البصائرليست من الدنياوان كانت في الدنيافالدنياتر جمع الى أعيان موجودة والى حظه منها ﴿ (الدنيا) أَى الحياة الدَّنيا (سَجَنَ المؤمن) بالنسسبة المأعدَّه في الآخرة من النعيم المقيم (وجنة الكافر) بالنسبة لما المامه من عذاب الجميم قال ابن المكال وفيه أن نم الله الديوية أو ف فى حق السكافر كذا إدعاه وفيه نظر لا يحنى (حممت معن أبي هريرة طب له عن سلمان) الفيارسي (البزارعن ابن عر) بن الخطاب ﴿ الدنياسعين المؤمن ) لانه ممنوع من شهوا تها المحرمة فكائنه في سعبن والكافر عكسه فكائنه في جنة (وسنته) بفتح أقراه والسنة بفتح الدين المهملة القعط والجدب ذكره المؤلف (فاذا فارق الدنيا فارق السجين والسنة) أى الجدب والقعط لات مثل المؤمن سين تتخرج روسه كرجل كان في سمين وعذاب والتقل الى الانفساح ودا والسرور والافراح(حمطب حللة عن ابن عرو) بن العاص باسناد صحيم 🔻 ﴿ الدنيا ﴾ كلها كذا هو عَمْد مُخْرَجِه الدَّيْلِي فَاسْقَطِه المؤلف سهوا (سبعة أيام مَن أيام الأَخْوَة) عَمَامُه عَنْدُ مُخْرَجِه وَذَلْكُ قوله عزوجل وان يوما عند دبك كاف منة بما تعدّون (فرعن أنس) باسنا دفيه وضاع ﴿ (الديا سبعة آلافسنّة) أي عرحا ذلك بعد دالنعوم السيّارة ( انافي آخر حااً لمنا ) فاذا تمت السبعة فذلك وقتطى الدنيا وهذا الحديث لامسكة فمه وألف اطهمه نوعة ملفقة والحق أن ذلك لايملم حقيقته الاالله (طبوالبيه في الدلائل عن الضعالة بنزمل) الجهني باستادواه بل قال جع منهم ابن الاثير ألفاظه موضوعة 💢 (الدنيسا كالهامتماع) أى هي مع خسستها الى فنماً وانماخاق مأفيه الان يتمتع به مع حقارته أمدا فليلا (وخيرمتاعها المرأة الصاّلحة) فهي أطيب المحلال فى الدنياأى لانه تعالى زين الدنيا بسبعة أشاء وأعظمها زينة النساء قال الترطبي فسمرت

الصالحة فى الحدديث بشوله التي اذا نظر البهاسرته واذا أمرها أطاعته واذا غاب عنها حفظته في تشسها وماله (حمم نعن ابن عرو) بن العاص ﴿ (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الاماكان منهالله عزوجيل) قوله ملعونة أى متروكة مبعدة متروك مافيها أومتروكة الانبياء والاصفاء كأ في خبراهم الدنيا ولنا الا خرة (حلوا الصياء عن جابر) واستاده حسن (الدنيا ملعونة) الانماخرت النفوس بزهرتها ولذتها فامالتهاءن العبودية الحالهوى (ملعون مافيها الاذكراقه وماوالاه) كذافيما وقفت عليه من النسمخ وافظ رواية الحكيم وما آوى اليه (وعالما أومتعلما) أى حى ومافيها مبعد عن الله الاالعلم النافع الدال على الله فهو المسود منها فاللعن وقع على ماغرَّمن الديب الاعلى نعيمها ولذتها فأنَّ ذلك تنا وله الرسل والانبيا و (معن أبي هريرة طسعن ابن مسعود) رمن المؤلف لعمته وليس كافال اذفيه مجهول 🐞 (الديبا ملعونة ملعون مافيها الاأمرا بعروف أونها عن منكرا اود كرالله) فان هده الأوروان كانت فيهاليست منها إل من أعمال الا تخرة \* (تنسه) \* قال الغزالي من عرف نفسه وعرف ربه وعرف الديما وعرف الا تحرقشا عد بنو والبعد مرة وجه عداوة الدنياللا تخرة وانكشف له اللاسعادة فى الا خرة الالمن قدم على الله عارفان محما وأن المحمدة لاتنال الابدوام الذكر والمعرفة لاتنال الابدوام الفكر (البزار عن ابن مسعود) ومن المؤلف لعمته وليس كاقال اذ فسه مجهول ف (الدياماعوية ماعون مافيها الاما المغيبه وجه الله تعالى) ومن أحب مالعنه الله فشد تعرّض للعنه وغضبه قال الغزالي لعل ثلث القرآن في ذم الدنيا (طبعن أبي الدردا) بإساد ﴿ (الدنيالا تنبغي لمحدولالا ل شهد) قانه تعالى حي من أحبه عنها الدلا يتدنس منها ومنعها أعدا مليصرف بها وجوههم عنه (أبوعبد دارحن السلى) الصوفى (ف) كَتَابِ (الرحد عن عائشة) باستاد ضعيف ﴿ الديبالاتصفولمؤمن كيف) تصفوله (وهي معنه وبلاؤه) فلاركن البها الأأسفه الخلق واقلهم عقد لا آثر الخمال على الحقيقة والمنام على المتعلة والنباس نيام فاذاما والتبهوا (ابن لال عن عائشة) ورواه عنها أيضا الديلي ﴿ الدهن بالنم أى الادهانيه (يذهب بالبوس) بالضم أى الحزن أو الشعث أوغم النفس (والحسيسوة) أى التعمل بها (تظهر الغني) للناس (والاحسان الى اللادم) أى احسان الانسان الى شادمه بحسن الهيئة والمليس (ممايكيت الله به العدق) أى يحزنه ويذله والقصد المت على فعل المذكورات لما يترتب عليها من هذه النتائج (ابن السنى وأبو نعيم) كلاهما (ف) كَاب (الطب) النبوى (عن طلعة) بن عبيد الله قضاءالله وقدوه والشفاء يحصل عنده باذن الله لابه (وقد ينفع) في ازالة الداء وتحفيفه (باذن الله) الذي لا يتفع شي ولا يضر الاباذنه قاله لماستلهل بنفع الدوا من القدر (طب وأبو يعيم عن ابن عباس) باسنادضعف في (الدوامن القدروهو ينفع) أى ينفع الله به (من يشام) الله نقعه من خلقه (عاشاء) من الأدوية فرعادوا، لشخص لآيكون دوآ ولا خرمع الحاد العلة فالشافى في الحسَّمة هو ألله والادوية أسباب وهذا قاله وقدستل هل ينفع الدوا من المدو (ابنااسنى) في الطب (عن ابن عباس) ورواه عنه الديلي أينا ﴿ الدوآو بن ) جعديوان بكسرالدال وقدتفتح فارسى معزب وهوالدفتروالمرادما هومكتوب فيه (ثلاثة فديوان لايغفر

الله منه شداود يوان لايعبا الله به شدأ )أى لاينالي به فدسامج به من شاء و يتجاوز عنده (وديوان الايترك الله منه شَمَّا) بل يعمل فيه بقضمة العدل بن أهله ﴿ فَأَمَا لَدُنُوا نَالَمُكُ لَا يَعْفُرا لله منه شيأ فالاشراك بالله) ان الله لا يغفر أن يشرك به (وأما الديولان الدى لا يعمأ الله به شد مأفظ لم العمد ننسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم) منهروض (تركة أوصلاة) مفروضة (تركه أفان الله تعالى يغفرذلك بان فرط منه (انشام) أن يغفره (و يتحاوز) عنه زادتاً كدالما قبله (وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيأ فظالم العباد) بعضم لبعض فانه سكون ( سنهم القصاص) يوم السّامة (الاعصالة) أى لابد أن يطالب بهاحتى يقع القصاص وهذا هو الغالب وقدر ونهى يعض المصوم كافىخبر قال فى القرينة الاولى لايغفر لسدل على أنَّ الشرك لايغفر أصدلًا وفي الشابة لايعمأ المشعر بأن حقه تعمالي مسيءلي المساتحة وفي النبالله قلا يتراث المؤذن بأن حق الغمر لايهمل قطعا وخص الصلاة والصوم لانهما أعقلم أرسكان الدين فغيرهما مزياب أولى (حملتين عائشة) قال الصحيح وردعليه في (الديك الابيض) الافرق كاياً في ف-ديث وكذا يقال في ابعد ه (صديق) لانه أقرب الحموان صوتا الى الذاكرين الله و يو قط للصلاة فه و لاعالم على ما يوصل للغير كالصديق النافع (أبن قانع) في المجم (عن أتوب) بوذن أحدد وأوله مثلثة وآخره موحدة أبن عتبة عهم له قشراة فوقمة قال أحد حديث منكر لايصم اسناده ﴿ (الديك الايض صديق وصديق صديق وعد وعد والله) عَام الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيته معده في البيت فيندب لنافعل ذلك تأسيابه (أبو بكر البرق) بفتح الموحدة التحتية وسكون الراءنسبة الى برقة بلديا اغرب (عن أى فريد الانصارى) باستفاد في مكذاب (الديك الاسف صديق وصديق صديق وعدة وعدة وى) ولذلك نهى عن سرموأ مرباقتنائه (الحرث) مِن أبي أسامة (عن عائشة وأنس) معالاسما دضعيف ﴿ (الديك الابيض صديق وعدوعدوالله يحرس دارصاحبه )عنع الشهطان والسعر (وسمع أدور)منجرانه وهو بفتح فسكون فضم مثل أفلس بعدع دا روتهمز الوا وولاتهمز وتقلب فيتقال آدروهو كذلك فى رواية وتجمع أيضاعلى ديارود وروالاصل اطلاق الدارعلى المواضع وقد تطلق على القبائل مجازا والمراد هنَّا الأول (البغوى) باصرالسنة في المعيم (عن حالدب معدان) بفتم الميم وسكون المهسملة وفتح النون المكلاعى بشتم الكاف وهو تابعي فحسكان على المؤلف أن يشول مرسلا واسمناده ضعمف فرالدبك الاحض الافرق حمدي وحمد حمدي حسريل يحرس إيته) الذى هوفيه (وسستة عشر ستاس جبرانه) الملاصقين له من الجهات الاربع كابينه بقوله (اربعة عن الميمن وأربعة عن الشمال وأربعة من قدّام وأربعة من خلف كزاد في رواية أبي نعيم وكالالنبي سنته معسه في المنت ولامنا فالقيين قوله هناستة عشير ما اوقوله في الحسديث الميالة والاتى سبع أدورلان الاقللا بنني الاكترأ والمرادهنا الاست الافرق وفيما مرّالا يتن فقط (عقوأ بوالشِّيخ في كتَّاب (العظمة عن أنس) وهو حديث سنكر كما في الدرد 🔹 🐞 (الديك يؤذن بالصلاة) أى يعلم بدخول وقتها فيعوز الاعتماد علمه اذا كان شجر با (من التحذر يكاأبيض) أى اقتناه في بيته (حفظمن ثلاثة من شركل شدمطان وساحروكاهن) قال الحافظ زعم أهدل التعبرية انذأ بمح الديك الابيض الافرق لميزل ينتكب في ماله (هب عن أبن عر) م قال الأشب

🐞 (الديك الابيض صديق ومديق صديق وعدة عدة ي يحرس دا رصاحبه وسيدم دور حولها) وقد أفرد أبو تعيم أحاديث ألديك بالتأليف وتبعه المؤلف (الحرث) في مستده (عن أبي زيد الانسبارى) قال الخطيب لا يصع في (الدينبار بالدينبار لا فضل بينها المالد وهم بالدرهم لا فضل بينها والدوهم بالدرهم لا فضل بينها والدوهم بالدرهم لا فضل بينها و الدول بينها و المنسر الواحديية ض المماثلة والحلول والنقابض (منعن أبي هريرة في الديناركة والدره به كنزوالة براط كنز) أى اذالم تخرج زكانه فهوكنزوان كان على وجه الارض لم يدفن ومدخدل في قوله تعالى والدِّين بكنزون الذهب والفضة الآية فان أخر جت زكاته فليس بكنز وأن دفن ( ابن مردوية) في تفسيره (عن أبي هريرة) باستناد ضعيف ( الديشار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع سنطة وصاع شعير بصاع تعبر وصاع لمح بصاع كم لافضل بين شي من ذلك) فان وقع النفاضل فهور با (طبلة عن أبي أسسيد الساعدي) بالسساد صحيم أوحسن ﴿ (الديناربالدينارلافضل بينهما والدوهم بالدرهم لافضل بينهما فن كانت له اجهة بورق) بتنايت الراء والكسر أفصم ومحل تفسير ذلك حكتب الفروع أى فضة (فلصطرفها بذهب ومن كانت له عاجمة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هماوها) بالمد وَالْقَصِرِ عِمِي خَذُوهِ النَّفِيشِيرَطِ فِي الصرفِ الجالُولِ وَالتَّمَّا بِصَ فِي الْجِلْسِ (مَلْ عن على) فَالْ لَن صيع غريب وأقره الذهبي ف(الدين) بكسر الدال (يسر)أى الاسلام ذويسرأى منى على التسهمل والتحفيف (وان يغالب الدين) أي لا يقيارمه (أحد الاغلمه) يعني لا يتعمق فيه أحد و أخد تالتشديد الاغليه الدين وعزا لمتعمق (هبعن أبي مريرة) ورواه البخارى بلفظ ان الدين النصيمة) أي عملاه وقوامه النصيمة تله ولرسوله ولاه ومنين بولغ فمه حتى جعل الدين كله الإهاوما ألطف قول المقرى في قصيدة التزم المنون في كل كلة منها

زر السانك عن نفاق منافق • وانزع فان الدين نصم المؤمن وتجنب المن المنه كدلندى • وأعن بنيلك من أعانك وامنن

(غورنو بان) بعنم المناشة وقيسل بفتحها (البزار) في مسسنده (عن ابن عر) باسسناد مصيح (الدين) بفتح الدال (شدين الدين) بفتح الشين المجهة و بكسم الدال أي عيبه لا نه يشغل التناب بمه ه وقضا نه والمتذلل للفريم في في في المناب و المعابة (عن مالك بن يحاص) بفتح المناة المحسنة والمجهة وكسر الميم المحمى واسسناده واه (القضاعي) في مسسند الفرد وس (عنه) أي عن مالك (عن معاذبن جبل) واسناده حسن في (الدين) بالفتح (راية الله في الارض) التي وضعها لاذلال من شاء اذلاله (فاذا أراد أن يذل عبد اوضعها في عنقه) وذلك با يقاعه في الاستدانة في عصل له الذل والهوان (لذعن ابن عر) وقال صحيح ورد عليه والمدال في الدين دينان) بفتح الدال في سما في وفي المدين الذي الدين دينان) بفتح الدال في سما في وغنيمة وسدة قد (ومن مات ولاينوي قضاء ه في الدين الذي لم ينو وفاه هو (الذي يؤخذ من حسينانه) يوم القيامة في عطى لرب الدين فانه (ليس يوم تذ) أي يوم المساب (دينا و ولا در ولا در في ولا در ومن مات وسيدة ألق في الناركا

قى خبر (طبعن ابن عر) باسناد ضعيف وقول المؤلف حسن فيه مافيه الدين هم بالليل) فان الليل اذا جن وتذكر المديون انه اذا أصبع طولب وضيق عليه بات طول ليله ف هم وقم (ومذلة بالنهاو) سيما اذا كان غرعه سيئ التقاضى (فرعن عائشة) باسناد ضعيف في (الدين) بفتح الدال في نقص من الدين بكسرها أى يذهب منه (و) من (الحسب) بالتصويات أي انه من ربه (فرعن عائشة) وفيه متروك في (الدين قبل الوصية) أى يجب تقديم وفائه على انفيذه ما (وليس لوارث وصية) الاأن يجيز الورثة فايس المرادني صعمة ابل في لزومها (هق عن على) باسناد ضعيف كافال في المهذب

\* (سرفالذال)

﴿ ذَاقَطُمُ الْأَعِانُ مِن رَدْى بِاللَّهُ وَمَا ) أَكَا كَتَني بِهُ رَبَّا وَلَمْ يَطْلُبُ عُدِيرُهُ ( وَبِالْاسِلَام دينا وعدرسولا) بان لم يسلك الامابوا فق شرعه فن كان هذا لعنه فقد حسلت له حلاوة الاعان فى قلبه (حم مت عن العباس) بن عبد المطلب في ذاكر الله فى المعاملين عنزلة الصابر فى الفارين شبه الذاكرالذي يذكر بينجع لميذكروا بجاهد يقاتل بعدفرا وأصمأبه فالذاكر فاهر هازم باند الشيطان والفافل مقهور (ملبعن ابن مسعود) باساد حسن أوصيم ﴿ ذَا كُرَالِتُهُ فَي الْعَافِلِينَ مَدْ لِ الذِي يَعَامُلُ عَنِ الْهَارِينَ } لَمَاذُكُودُ الرَّالله بينهم يردُ عَنْ بالله فيدوم بالذاكر عن أهل الغدملة العداب وبالمسلى عن لايمدلي كذباب اجمعن على من بله وَكَاسةَ فَعُمدرجـلالى مَكنـة فكنس تلك ألمز بلة (وذا كرانته فى الغافلين) كروه ليناط به كل مرة مالم ينطبه أولا (كالمصباح في البيت المظلم) فهم يهدون به (وداكر الله في الفافلين كمثل) بزيادة الكاف أومثل (الشعرة الخضرافي وسط الشعر الذي قد تحات من الصريد) أي تساقط من شدة البرد شبه الذاكر بغصن أخضر مثمر والغافل سابس تهمأللا حراق فأهل الفقلة أصابهم حريق الشهوات فذهبت غارة لوبهم وهي طاعة الاركان والذاكرة لميه رطب بذكره فلم ينسره قحط ولاغيره (وذاكرانقه في الغافلين يعرفه الله مقعده من الجنة) أي في الدنيا بأن يكشف له عنه فراه أويرى له أوفى القسير (وذاكر الله في الغافلين يففر الله له بعد دكل فصيم وأعجمي) الفصيم بنوآدم والاعمى البهام (حل عن ابن عر) باسنادضعيف في (ذاكر الله في رمضان مفهور أنه وسائل الله فيه) شيأمن خير الا خرة أوالديا (لا يعنيب) بالبنا والفاعل أوالمه هول (طس هبعن ابنعم) ابن الخطاب واسناده ضعيف ف(ذاكرالله خاليا) أى بحيث لايطلع عليه الاالله والحفظة (كبارزة الى الكفار) أى ثوابه كثواب مبارزة من مسلم الى الكفار (من بين الصفوف خاليا) أى ايس معه أحد فذكر الله في اللاوات يعدل تواب الجهاد واذلك تزول حرم العبادات في عالم القدامة الاالذكرذكر الامام الرازى (الشيرازى فى الالقاب عن ابن عباس) وروامعنه الديلى ﴿ ذَبِحِ الرجِهِ لَأُنْ رَبِهِ فَي وَجِهِهِ ) أَي رَكِينَه فِي وَجِهِ مَا كَالَدِ بِحِلْهِ اذَا كَان قصدالمادح به طاب شئمنه فعنعه الحماءعن الرد فمتألم كايتألم المذبوح ومفصوره النهيءن ذلك (ابن أب الدنياني الصمت) أي في كتاب فضل الصمت (من ابراهيم التيمي) بفنم الفوقية وسكون التعشية نسبة الى تيم قبيلة مشهورة (مرسلا) أرسل عن عاقشة وغيرها 🛴 🐧 (ذبعة المسلم الله كراسم الله) عند الذبح (أولم يذكر) ثم على ذلك بقوله (انه) يعنى لانه (ان ذكر) أحدا

عندالذبح (لميذكرالااسم الله) احتجبه الجهورعلى حل الذبيعة اذالم يسم الله عليما وحله أحد على الناسي (د في مراسله عن السلت) بفتح المهملة وسكون الملام (السدوسي) بفتح فضم نسبة الى بنى سدوس قسالة معروفة (مرسلا) ومع ارساله هوضعيف ﴿ وُنُوا )أى أدفه و الهون ا عراضَكم) بنهم الهمزة ( بأمو البكم) تمامه عند مخرجه فالوا يارسول الله كمف نذب بأمو الناعن العراضة غاقال تعطون الشناء وومن تحافون اسانه (خطاعن أبي هربرة ابن لال عن عائشة ) و ذرارى المسلمن أى أطفالهم من الذرعع في التفريق لان الله فرقهم في الارمس أومن الذرم،عدى الملق (يوم القمامة) يكونون (تعت العرش) أى فى ظله يوم لاظل الاظله كل منهم (شافع) لابويه ومنشأ الله (ومشفع) أى مقبول الشفاعة (من لم يبلغ ا ثنتي عشرة سنة )بدل عاقبلهأ وشيرميتدا محذوف تقديره هم (ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله) أى فعليه وزرما فعله بعدالبلوغ من المعاصي وأجر ما فعله من اطاعات وظاهره أنَّ الدِّكا في منوط يبلوغ هذا السنَّ وبه قال بعضه مرمدهب الشافعي الله اما بالاحتلام أو بيلوغ خس عشرة (أبو بكر) الشافعي (فى الغيلانيات وابن عساكر) فى التاريم إن أبي امامة ) باستادوا م ﴿ (دُوارِي المسلمين) أى أرواح أطفالهم (ف) أجواف (عصافىرخضر) تعلق (في شصرا لجنة يكفلهم أبوهم ابراهيم) الخلدل زاد في رواية وسارة امرأته (ص عن مكيول) الدمشق (مرساد) ه(دواری المسلمين)فالجنة كذافرواية أحد (يكفلهم ايراهيم) ذادف وواية حتى يردّهم الى آبائهم يوم القيامة ومرّأن الارواح تشفاوت في المقريج سي المقامات والمراتب (أبو بكربن إلى داود فى ) - كتاب (البعث) والنشور (عن أبي هريرة) ورواه عنده أيضا أحدو غيره واحل المؤاف لم يستصفره (دووة الاعان) بكدر الذال وضمها أى أعلاه (أربع خلال الصير اللهكم)أى حبس النفس على كريه تعمله أولذيذ نفيارقه انقيادا اقضاء لله (والرضايالقدر) بالتمريك أى بماقد والله في الازل (والاخلاص للتوكل) أى افراد الحق تعمالي في التوكل علمه (والاستسلام للرب)أى تفويض جسع أموره اليه ورفض الاختيار معه وتمام الحديث ولولا ثلاث خصال صلح الناس شعمطاع وهوى متبع واعجاب المرم بنفسه ( حل عن أبي الدودام) ﴿ وَوَوَ سَنَامَ الْاسْلَامِ ) الْدَرُوةِ مِنْ كُلَّ شِيًّا عَلَامُ وَسَنَامَ الشَّيُّ أَعَلَّاهُ باستاد ضعيف فأحدالالقطين منيد فناللمبالغة (الجهادف سيسل الله)أى قتال أعدا الله (لايناله الاأفضلهم) جعلة استئنافية أى لايظ فريه الاأ فضل السليق فن جاهد بنقسه فهو أفضالهم (طب من أبي امامةً) الماسنادضعيف ووهم المؤلف في رمز والمحميّة ﴿ دُرَالْنَاسِ بِعَمِلُونَ ) وَلَا تَطَمَّعُهُم في تَرَكَّ العبل والاعة دعلى مجرد الرجام (فان المنة ما تقدرجة ما بين كل درجة بن كابين السعام والارض) ودخول الجنةوان كان اعاه ويالفضل لكن رفع الدرجات بالاعمال (والفردوس) أى وحنة الفردوس وأصلابه ستان فيه كروم عربي من الفردسة وهي السعة أومعسرب (أعلاها درجة وأوسطها وفوقها عرش الرحن) أى فهوستشها (ومنها تفجراً نهارا لجنة فاذا سألم الله فاسألوه الفردوس )أى السكني من فانه أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأعلى الجنان وأفضاها فقيه فليتنافس المبنافسون (حمت عن معاذ) بنجبل باسناد حسن ﴿ ذُرُوا الحسنا ﴿ أَى الرَّكُو ا مكاح الجدلة (العقيم) التي لاتلد (وعلمكم بالسودا والولود) ويعرف في المكرما قاربها وكان القياس

مقابلة الحسنا القبيعة لكن لما كان السواده ستقيما عندالا كثرقابله يه (عدى ابن مسعود) إ باسنادضعيف ﴿ (دُرُوا العارفين المحدّثين ) إِنْهَ الدال وتشديدها أَى الدّين يحدّثون بالمغيبات كان بمض الملائكة يحدثهم (من أمتى لاتنزلوهم آلجنة ولالهلنار) أى لاتحكمو الهم بالدين (-قى يكون الله) هو (الذي يقضى فيهم يوم القيامة) ويظهر أن المراديم ما لمجاديب ونعوه م الذي يبدومنهم ماظاهره يحالف السرع فلانتقرض لهم بشي ونسلم أحرهم الى الله (خطءن على) باسناد فيه متهم ﴿ ذرونى ) اتركونى من السؤال (ماتركتكم) أى مدّة تركى اماكم من الأمر مالشي والنه بي عنسه فلا تتعرّضو الى بكثرة العث عالا يعندكم في دينكم مهما أنانا وككم لاأقول لكمش أفقد يوافق ذلك الزاما وتشديدا أوخذوا بظاهر ماأم تكم ولا تسستكشفوا كافعدل أهدل الكتاب (فاعاهلك من كان قبلكم) من الامم (بكثرة سؤالهم) لانبيا تهم عالايعنيهم (واختلافهم) بالضم لانه أبلغ فى ذم الاختلاف ا دلايت قيد بكثرة بخلاف مالوبر (على أنبيا تهم) فانهم استوجبوا بذلك اللعن والمسمخ وغه مرذلك من البلا والحسن ( فاذا أمرة حسية مبشئ فأتوامنه) وجو بافى الواجب وندياقي المندوب (ما استطعتم) أى أطقتم اذلايكلفالله نفسا الاوسعها (وإذا نميتكم عن شئ فدعوه) أى داعًا بكل تقدير حمَّا في الحرامُ وندبافي المكروه اذلاعتشل فتضى النهي الابترك جيع بواءياته وفيه أن الميسورلايس تطبالمعسور قال السيكي وهي من أشهر القواء دالمستنبطة من هذا الحديث وبماردة صحابتا على الحنفمة قواهم العريان يصلى قاعدافقالوااذالم يتيسرسترالعورة فلم يسقط القيام المفروض فال الامام وهذه التاعدة من الاصول الشائعة التي لاتكاد تنسى مأاجمعت أصول الشريعة (حممنه عن أبي هريرة) قال خطب رسول الله فذكر في (ذكاة الجنين) بالرفع مبتدا والجيرة وله (ذكاة أمه)أى ذكاة أمه ذكاة له وروى بنصبه على الظرُّفية أى ذكانه ساصلة وقت ذكاة أمسه والمراد الجنبن اذاخر جميتاأ وبهر وصحة مذبوح على ماذهب الممالشافعي ومن البعسد تأويل المنفعة بأنَّ معناه مثل ذ كاتها (دك عن جابر) ن عبدالله (حمدت محب قط ك عن أبي سعيد) اللدرى (لاعن أبي أيوب) الانسارى (وعن أبي هريرة طب عن أبي ا مامية) الباهلي (وأبي الدردا وعن كعب من مالك) وأسانيده جماد ﴿ ذَكَاةَ الْجَنْمَ اذَا أَشْعِرٍ ) أَى نَبِتَ شَعْرِهِ وأدرك مالحاسة (د كاة أمه) أى تذكه فأمه مغنية عن تذكبته (والكنه بذيح) أى ندما كما يفدد مالسسماق (سقى بنصاب مافيه من الدم) فذبعه لانقائه من الدم لا يتوقف حله علسه والتقسد بالاشعارلم ياخسنيه الشافعمة والحنفية إل قال الشافعية ذكاة أشهمفنية عن ذكاته مطلقاوا لحنفية لامطلقا (لشعن ابن عمر) ورواه أبودا ودعن جابر 🐞 (ذكاة) جـــاود (المستة دماغها) أى الدماغها بما ينزع الفضول فالالدماغ يقوم متنام الذكاة فى الطهارة (تعن عانشة) باسناد سيم فرذ كاة كل مسك) فقع الميم وسكون السين المهملة جلد (دباغه) اذا المس ذلك الحلد بالموت نفرج جلدا لمغلفا (له عن عبد الله بن الحريث) وصعده وأقروه ﴿ ( ذَكِرَ اللَّهُ شَفًّا \* القلوب) من أصراضها أى هودوا \* لها يما يلقها من ظلة الذنوب ويدنسها من دنس الفقلة (فرعن أنس) باستادضعيف ﴿ ذَكَرَ الْانْبِيا ۗ ) والمرسلين (مِن العبادات ود كرالصالين) القاعمن عاعليهم من حق المقوا الملق (كفارة) للذنوب (وذكر الموت صدقة)

أى يو جرعايه كايق جرعلى الصدقة (وذكرالة بر)أى أهواله وفظاعته (يقربكم من الجنة) لانه من أعظم المواعظ وأشد الزواجر فن أطلع في القبورواء تبريا المشورد عاء ذلك الى لزوم العسمل الاخروى الموصل الى المنة (فرعن معاد) باستناد ضعيف (ذكر على) ب أبى طااب (غبادة) أى من العبادة المثاب عليها والمرادد كرميالترضي عنه أوبذكر مناقب وفضائله وينحو فلات (فرعن عائشة) باسناد ضعيف (ذكرت) بصيفة الفاعل (وأنافى الصلاة تبرا) بكسرفسكون الذهب لم يضرب (عند د مافكرهت أن يبيت عند نافأ مرت) بمعزد فراغ الصلاة (بقسمته)بين الناس أوأهل الني مُوفى رواية فقس، ته أى قبل المساء (حم خ عَن عَتْبة)بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية (ابن الحرث) بمثلثة ابن عامر النوفلي المكي من مسلة بالفتح قال صلبت ورا المصلني فسلم ثم قام مسرعافة زع الناس ثم عادفذكر من (دُمة المسلمن وأحدة) أى كشي واحدلا تحتلف باختلاف المرانب ولايجور نقضها يتفرد العاقد بهاوالدمة العهد (فاذاجارت عليه مبائرة) أى أجاروا حدمن المسلمين كافراأى أعطاه ذمته (فلا يَعَشروها) بيخا، مجمة وراه وهوبيت المتناة الفوقية وكسرالفا أسوب من فتح المثناة وضم الما (فان) اختيارها غدروان (الكل عاد راوام)عند استه كافى رواية (بعرف به يوم القيامة) والمراد النهسى عن نقض العهد (لم عن عائشة )ورواه عنها أيضا الموصلي ورجاله رجال الصعيم واحدد وذنب الجاهد لذنبان) بقدة الحديث قيل ولم يارسول الله قال العالم يعذب على ركوبه الذنب والماهل بعذب على وكويه الذنب وبرك التعلم (فرعن ابن عباس) باسناد ضعيف ﴿ ذَبُ لا يَعْفُرُوذَ مِن لا يَتِلْ وَذَب يِفْفُرِفا مَا الذَّب الذي لا يغسفر فالشرك بالله) ومصداقه ان الله لايغفران يشرك به (وأما الذي يغفر فذنب العبد الذي بينه و بين الله عزوجل) من حقوقه تعالى أى فالعقو يسارع المسه لانه حق أكرم الاكرمين (وأما الذى لا يترك فغالم العبا دبعضهم بعضا) فأكثر مايد خسل الموحدين النار مظالم العباد لبناء حق الا دى على المضايقة (طبعن سلمان) باسناد حسن (داب يغفر وذاب لايغ فرود اب يجازى به فأما الذاب الذي لابغفرفالشرك بالله) يعدفي الكفر بشرك أوغيره وخسه لغلبته حالتنذ (وأحا الذنب الذي يغذر فه ملك الذي بينك و بين ربك أى مالكك فان الله يغفر مان شاء (وأما ألذنب الذي يجازى به فعلل أشالة) في الدين فان الله لا يعلم منقال ذوة وذكر الاخلاف الذعي كذلك (طسءن أنس) ضعيف لضعف طلمة بزعرو ف (دهاب البصر) أى عروض العدمي (مغد فرة للذنوب) اذاصروا حتسب كاقيده به في رواية أخرى (وذهاب السعم مففرة للذنوب) كذلك (ومانقص من الجدد) كقطع يدأورجل (فعلى قدردلك) أى بعسبه وقياسه وفى كالامه شمول للكاتروفضل الله واسع (عدخط عن ابن مسعود) قال ابن عدى هذا منسكر المقطرون اليوم) أي يوم كان الناس مع النبي في سفر فسام قوم فلم يستعو اشيأ ليجزهم عن العمل وأفطر قوم فبعثوا الركاب وعالجوا فيشرهم المصطنى بأنهم ذهبوا (بالاجر)أى الوافر الزائد على أجرالساغين وهوأجر مافعاوه من خدمة الصاغين بضرب الابنية والستى وتحوذلك بماحسل من النقع المتعدي وأماأ بوالصوم فقاصرقال السهروودى وفيسه دليسل على فضدل الخدمة على النافلة ومقام الخدمة عزيزم غوب فيه للعارف بتغليص النية من شوا ثب النفس بخلاف

(وبقيت المبشرات) بكسرالشين المجمة جعم مشرة وهي البشرى وفسرها في المبرالات في بأنها الرؤيا الصالحة والمراد انع أشرفت على الذهاب القرب مؤنه (معن أم كرز) يضم الكاف وسكون الراميع دها ذاى الكعبية باسناد حسن (ذهبت النبوة) أى قرب ذهابها (فلانبوة) كائنة (بعدى) أى بعد وفاق (الاالمبشرات) فالوا وما المبشرات قال (الرؤيا الساسلة) الق (يراها الرجل) يعنى الانسان ولوأنى (أوترىله)أى يراهاغىرمىن الناس له فهى بوءمن أبعزا والنبوة باقدة الحاقر ب قيام الساعة (طبعن حذيفة) بضم المهملة (ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر المهملة الغفارى صفايى قديم ورجاله رجال العميم في (ذُهبت العزى) بعنهم المهملة وشد الزاى المفتوحة (فلا عزى بعد اليوم) أرادبه الصنم الذي كانوا يعبد ونه أرسل اليه في كسره حتى صاررضاضافلاأ خبربذلك ذكره (ابن عساكرعن فتأدة مرسلا) ﴿ (دُوالدرهمين) أى صاحب الدرهمين مثلا (أشدة حساما) يوم القيامة (من ذى الدرجمود والديناوين أشد حسامامن ذى الدينار) كذلك ولهد ذايد خسل الفقراء المنفقيل الاغتمام بخمسما ته عام والقصد الحث على الاقلال من المال وتسلية الفقراء (لذف تاريخه) تاريخ نيسانور (عن أبي هورة) مرفوعا (هب عن أبي ذرموقومًا) وهو أشبه ﴿ (دوالسلطان ودوالعلم أحق بشرفُ المجلس) أي كل منهما أحق إنان يقدّم ويؤثر بالجاوس في صدورا لمجالس من الرعايا والمرا دالعلم الشرعي النافع (فرعن أنس) ماسنادفيه بجهول ﴿ (دُوالُوجِهِينَ فِي الدِّيا) وهوالذي يأتي كُلُّطا تُفَدِّعِياتِهِ فَيَظْهُرُ الْهَا أَنْهُ منها ويتخالف لضدها صنبعة وخدا عا( يأتى يوم القيامية وله وجهان من نار) بزاء له على افساده وارتسكابه أصسلامن أصول المنفافوا كثر رجهل الثنامعلى على كرم الله وجهه بلسان لا يوافقه القلب فقبالله أنادون ماتنتول وفوق مافى نفسك فانظرالي هذما لفراسة المفترسة لمساة القاءب والمكشوف المغطى من خنيات الغيوب وقال بعض الحكا الان يكون لى نصف لسان ونصف وجه على مافيه مما من قبح المنظر وسو الالمخبر أحب الى من أن اكون ذا وجهن وذا اسانين وذا قواين ومختلفين وقال آرسطو وجهك مرآة قلبك فانه يظهر على الوجه مانضهره القلوب (طس عن سعد) مِن أَى وقاص باستادف ه كذاب ووهم المؤلف في ومن م المست ﴿ ذيل المرأة شبر) أى تطدله حتى تجرّه على الارص قد دوشد برز يادة في السترا لمعالوب وذاقاله أولائم استزدنه فزادهن شبرا فصار ذراعاوقال لاتزدن علسه (هقءن أمسلة) أم المؤمنين (وعن ابن عر) باستاد حسن (ديلات) بكسر الكاف خطامالمؤنث والمخاطب فاطمة أوأم سلة (ذراع) بذراع المدوهو شيران فلايزا دعلمه لحصول المتمسود من زيادة الستر به (معن أبي هريرة) باسناد حسن ﴿ الذياب كله في النار) بعذب به أهله الالمعدب هو ( الاالنُّعــلُ) ` فَأَنْ فيه شــفاء فلا يشأسب سألهــم وعَــامه ونمسى عن قتلهن رعن احراق الطعام فأرض العددة (البزارع طبءن ابن عرطب من ابن عباس وعن ابن مسعود) الذبع اسعى) بن ابراهم اخلال أخدنه الجهور بأسانيد يعضها رجاله ثقات وأجمع عليه أهل الكتابين لكن سياق الآية يدل احكونه اجعدل وصوبه ابن الهيم وصحمه البيضاً وى (قط فى كاب (الافراد) بشتح الهدمزة (عن ابن مسعود البزاروابن مردوبة عن

المساسين عبد المطلب ابن من دوية عن الى هزيرة) بأسانيد ديعضها المعيم (الذكر) أى ذكر الله بعوته لمل وتسبيم وتعميد (خير) أكثر ثو الما وأنفع (من الصدقة) أى صدقة النفل وغيامه عند مخرجه والذكرخبرمن الصيام (أبوالشيخ عن أبي هريرة) باستأدضهيف ﴿ الذكرنعمة من الله ) اذهو منشور الولاية وعلامة السعادة (فادوا شكرها) باللسان والحذان والاركان فذكر اللسان القول والبدن العهمل والنقس الحيال والانفعال (فرعن تبهط) بضم النون وفتم الموحدة التعتية (ابن شريط) بفتح المجعة الاشعبى المكوفى وروا مُعنه أيضا أنونعم ﴿ الذكر الذي الذي لا تسمعه الحفظة ) أى الملائد كمة المو كاون بكتابة الاعمال ربيد على الذكر الذي تسيمه الحفظة يسمعن ضعفا) فيل اراديه التدبر والتفصير في منصوعات الله وآلائه والمتبادرارادة الذكر القلبي (هبعن عائشة) باستاد ضعيف فرالذنب شَوْم) حتى (على غديرفاعله) ثم بين وجه شؤمه على غيره بقوله (ان عيره) أى ان عير الغير به فاعله (ابتلى به) فى نفسه لانه لوعيراً حداً حدابرضاع كابة رضعها (وان اغتابه) أى د كره به فى غسته (أش) أى كتب علمه الم الفيمية (وانونينه) أى بفعله (شاركه) في الاثم لان الراني بالمعصمة كفاء الهافاذا تأملت الذنوب القاصرة وجدتها متعدية غالبا (فرعن أنس) باسنادضعيف ﴿ (الذهب)أى بيع الذهب منسروباأ وغيره (بالورق) بتنايث الراء الفضة مضروبة أولا (ريا) بالنوين (الاهاوهة) أى خدوهات والمستثنى منه مقدراًى هذا السعر بافى كل عال الأحل حضورهما وتقابضهما فيكفى عن التقابض بذلك (والبرّبالبرّ) بضم الموحدة فيهما أى بيع أحدها بالا تنو (ريا الا) بيعامة ولا فيهمن العاقدين (هاوها) أي يقول كلمنهما للا تنوخذ (والقريالمر ر ما الاهاوها والشعر بالشعر بالشعر) بفتح أوله و يكسر (ريا الاهاوها) بنيه ان البروالشعر سنفان وعلمه الجهور خالا فالمالك وان النسيته لاتجوزف مع الذهب بالورق واذا امتنع فيهما فني ذهب بذهب أوفضة بفضة أولى (مالك ق ع عن عر ) ين الله طاب وفيه قصمة بالذهب) بالرفع أي بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به (والنصة بالنصة والبربالبروالتعبربالشعير والقربالقروالملم بالملم مشر لاعمل أى مل كونم ما مق ثلين أى متساو يين في القدر (مدابيد) أي نقداغيرنسينة (فَن زاد)على مقدا والمبيع الاسخومن جنسه (أواستزاد) أى طلب الزيادة وأخذها (فقدارين)أى فعل الرياالهرم (والآ - خددوالمعطى سوام) في اشدترا كهما في الاثم التماونهماعليه فألحق بهذه السيئة مافي مناها المشارلة الهافي العدلة (حمم نعن أبي سعيد) (الذهب بالذهب) أى يماع به (والفضة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعر بالشده بر والتربالترواللم بالمحمشلاعثل)أى حال كونهما متساويين في الشدر (سوا مبسوام) أى عيدًا بعين حاضرا عاضر (بدايد) أى مقابضة في المحلس وجمع منه ما ممالفة و تأسيدا (فاذا اختافت هذه الاصناف) هذالفظ مسلموهو الصواب وماوقع فى المصابيح من ذكر الاجناس بدله من نصر فده (فبيعوا كمف شئم اذا كان بدايد) أى مقابضة (حمم ده عن عبادة بن الذهب والخرر حل لانات أمتى استعماله والتزين به (وحرام) استعماله (على ذكورها) المالفين حدث لاشرورة والخنثى كالرجل (طب عن زيدين أوقم وعن واثلة) بن (الذهب-لمدة المشركين)أى ذينة الاستع بأسائيد يعضهاضه مفويعضها حسن

الكفارسميت الحليسة فرينة لانها تزين الاعضاء (والفضة حلية المسلين) فيصل اتخاذا ناماتهم منها لامن الذهب للرجال (والحديد حلية أهل الناو) أى قبوداً هلها وسلاسلهم منه والافأهل الناو لايحلون فيها فاتخاذا تلماتم منه خلاف الاولى (الزمخشيرى) بفتح الزاى والميم وسكون الماء وفتح الشين المجهدن نسسية الى زمخشر قرية بخوا و زم وهو العلامة العديم النظير مجود (ف بوئه عن أنس) بن مالك

## \*(حرف الراء)\*

چ (رأت أمى)سمدةنسا بى زهرة آمنة بنت وهب (حين وضعتني) و و ياعين والرؤيا في الحدديث الا " قى راهُ يانوم (سطع منها نور) وكذا أمهات المؤمّندين رين ذلك (أضاّ منه العقصور بصرى) ، وحدة مضاء ومة بلد من أعجال دمشق وخصت اشارة المي انها أقل ما يفتح من بلا دااشأم (اينسعد) في الطبقات (عن أبي العبقاء) بفتح العسين المهملة وسكون الجيم آلسلي البصرى تمابعي كبيرووهم من ظنه كالمؤاف صحاسا فالحديث مرسل ﴿ رَأْتُ أَمِّي) في المنام لانها حين حلت بكانت ظرفا للنورالمنتقل اليهامن أيه (كالهخرج منها نورا ضاءت منه قصور الشأم) فأتول بولديخرج منهايكون كذلك وذلك النوراشارة لظهور نبؤته مابدين المشرق والمغرب (ابن سعد عن أبي امامة) وصححه ابن حبان وغيره ﴿ رأس الحكمة مخافية الله) أى أصلها وأسها الخوف منده لانها عنع النفس عن المنهمات والشبهات ولا يحدم لعلى العمل بهاأى المكمة الااللوف منه وأوثة ها العمل بالطاعة بحيث يكون خوفه أكترمن رجائه قال الغزالى وقدجه عانته للغائفين الهدى والرحة والعلم والرضوان وناهيات يذلك فقيال تعالى هدى ورحة للذين همار بهم يرهبون وقال اعاييخشى الله من عباده العلاء وعى الله عنهم ورضواعنه ذلكلنخشى ربه (الحكيم) في نوادره (وابن لال) في المكارم (عن ابن مسعود) وضعفه السيهق (رأس الدين)أى أصله وعماده الذي يقوم به (النصيصة لله ولدينه ورسوله وأكتابه ولاغة المسلمين وللمسلمين عامة) جعل النصيصة للكل رأساً لان من نصم بعضاهما ذكروتر لمنابعضا لم يعتد بنعجه فسكا أنه غيرناصم (سموية طسعن تويان) مولى المصلني باسسناد صعنف لكن له شواهد (رأس الدين الورع) أى قوّة الدين واستعكام قواعده التي أبهاثه الورعيالكفءنا سباب التوسع فى الامورالدئيو يةصسانة لديشه وسراسة لعرضه ومروأنه (عدعن أنس) استادضه ف ف (رأس العقل بعد الاعبان بالله التعبب الى الناس) أى التودّد بالنشاشة والزبارة والتهنئسة والتعزية وغود لك (طسعن على) بن أبي طااب وهوسس في العقل بعد الايمان التنودد الى الناس) أى التسبب في محبتهم لك بضو بشيروطلاقة وجهوه دية واحسان وغيام الحديث في غيرترك الحق (البزازهب عن أبي هريرة) وضعفه البيهق (وأس العقل بعد الدين التودد الى الناس واصطناع المعروف الحاكلبروفاير )ومن ثم قالوا اتسعت داومن يداوى وضاقت أسداب من يماوى والمراد الماجر المعصوم (هبعن على ) باسناد ضعيف فررأس العقل بعد الايمان بالله التودد الى الناس) معنى التودد الاتيان الافعال التي تودّل الناس و يعبونك لاجاها (وأهل التودّد في الديّالهم درجة في الجنة) أي منزلة عالية فيها (ومن كانت له في الجنة درجة فهو في

الجنة) والثودّد يعطف القلوب على الهبة ويزيل البغضا ويكون ذلك بصنوف البرّوذلك من مهات الفضل وشروطا لسود د إونسف العلم حسن المسئلة) أى سسن سؤال الطالب للعالم فانه ادًا أحسن أن يسأله أقبل عليه ونصع في تعليمه (والاقتصاد في المعيشة) أي التوسط بين طرفي الافراط والتفريط فى الانفاق (نصف العيش يق نصف الففقة) وقداً عَي الله على فاعل دلك بقوله والذين اذا أنفقوالم يسرفوا الآية (وركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من رجل مخاط) أى لايتوقى فى الشهات وكل ديانة أسست على غيرورع فهى هبا وذكر الرجل وصف طردى والمراد الانسان(وماتمدينانسان قط حتى يتم عقله)ولهذا كان المعسطني اذا وصف له عبادة انسان سأل عن عقله (والدعام) المقبول (يردّالامر) أى الفضاء المبرم يالمعدى المبارّ (وصدقة السر تطنى و غضب الرب) بعنى تمنع الزال المدكروه (وصدقة العلائية تق ميتة السوم) بحسرالميم وفتح السين الحالة التي يكون عليها الانسان عندا لموت ممالا تتحدعا قيته (وصناتُع المعروف الى الناس تق صاحبها مصارع السوا الا فات بدل بماة بدله أوعطف بيان أوخد برمبتدا معذوف أى وهي الا "فات (والهلكات وأهل المعروف في الدياهم أهل المعروف في الا خوة) أى من بذل معروفه للناس في الدنيا آتاه الله بوا معروفه في الا آخرة (والمعروف ينقطع فيما بين الماس)أى ينقطع الثناءمنهم على فاعله به (ولا ينقطع فيما بين الله وبين من افتعله) كما يأتى توجيهه (الشيرازى) بكسرالمجة وسكون النعت فنسبة آلى شعراز قصبة فارس (ف) كاب (الالقاب) والكني (هبعن أنس) وضعقه البيري فرأس العقل المداراة) أى ملاينة الناس وحسن معمتهم واحتمالهم وتعمل أذاهم قال شاعر

ومن لم يغمض عينه عن صديقه ﴿ وعن يعض مأفه عِت وهو عاتب وقدل من معت مودنه احتملت جفوته (وأهل المعروف في الدياهم أهل المعروف في الاستخرة) فه أنَّ المداراة محتوث عليهاأى مالم تؤدَّ الى ثلم دين أوازرا عبرواً مَكَاف الكشاف (هب عن أبي هريرة) وقال وصله منكر ﴿ وأَسَ العقل بعدد الاعبان بالقه التودّد الى الناس) مع حقظ الدير (ومايستغنى رجل) أى انسان (عن مشورة) فان من اكتنى برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ( وانَّ أَهِلَ المُعْرُوفُ فِي الدِّيَاهِمُ أَهِلَ المُعْرُوفُ فِي الْا آخْرِةُوانَّ أَهْلِ المُنْكَرِفُ الدَّنِياهِ عَمْ أهل المنكر في الاسخوة) فان الدنيا من ربَّعة الاسخوة (طبعن سعد ه من المسيب من سلا) باسفاد ضعيف وقال ابن الجوزى متن مذكر ﴿ وأس القعل بعد الاعان بالله مد اراة الناس) أى أشرف مادل عليه نورا اهتل بعد الايمان ملاينة الناس وملاطفتهم وذلك بؤدى الى حسسن المال وتدكثيرا لانسا رولذلك قيل اتسعت داومن يداوى وضاقت أسباب من يمارى (وأحل الممروف في الدنياهم أهل المعروف في الاستوة وأهل المنكر في الدنياهم أهل المنكر في الاستوة) القصديهذه الاعاديث الخثعلى اتفانعم المعاشرة فأتمن لا يعسن ذلك يضطرالي الانتباض والعزلة فيدخلعلمه الخلل في أحواله والخاف في أموره ( ابن أبي الدنيا في قضاء الحوا تبجعن ان المسيب) مرسلا (رأس العقل بعد الايمان بالله الحسا وحسن الحلق) ولا يكمل ذلك الاللمعسوم واغيا التخلق بالممكن منهما (فرعن أنس) بأسيشا وضيعيف رأس(رأس الكفر)وفى واية وأس الغشنة أى منشأذ لل واشداؤ ميكون (غور) بالنصب لانه ظرف مستفرّ

فى على رفع خسيرالمبتدا (المشرق)وفى رواية فيل المشرق أى أكثر البكفر من جهدة المشرق وأعظم أسسبابه منشؤها منسه والمرادكفرالنعمة وأكثرفتن الاسدلام ظهرت من تلك الجهسة كوقعة الجل وقتل المسسين والجاجم وغيرها وهذا ممااحتج بهمن فضل المغرب على المشرق وهكس آخرون (والفغر) بفتح الفاه ادعاه العظم والشرف (والليلام) بضم فعتم الكرواحتفاد الناس (ف أهل اللمل) لانم أنزه و براكيم الله عجب بنفسه ويتمه الامن عصم الله (والابل والفدادين)بشدالدال وعفف جع فدان البقرالتي يحرث عليها أوآلة الحرث والمرادأ معابها (أهـل الوبر )بالتعريك أى هـم أهل البادية لانه بعير به عنهم (والسكينة) فعيلة من السكون وَعَالِ السَّاعَانَي هَي بَكْسِر السِينَ الْوَقَارَأُ وَالتَّواضَعُ أَوَالْعَامَأُ نَيْنَةً اوَالرَّحَة (فَي أَحَل الْخَمُ ) لاتَهُمُ دون أهل الوبرف التوسع والكثرة الموجبين للغفروا نفيدالا و (مالك ق عن أبي هرية ¿ رأس هذا الامر) أي الدين أو العبادة او الذي مأل عنه ساتل (الاسلام) النعلق بأاشهاد تين فهومن بعيع الاعبال بمنزلة الرأس من الجسد في عدم بقائه بدونه (ومن اسلم سلم) في الدنيا صفن الدم وفي الاسخرة بالفوزيا لجندة ان صحبه اعان (وعوده) الذي يقومه (العسلاة) عَانِهَا المَسْيَرِلْشَعَا ثُوالَدِينَ كَالنَّالْحَدُودِهُوالذي يَعْيَمُ الْبِينَ (وَوَوَفُسَدُنَاهُ الْجِهَادُ)فَهُوا عَلَى المهادات من حبث انَّ به طهور الدين ومن ثم كان (الأيناله الأأ فضلهم) دينا فهوا على من هذه المهدة وان كانغسره أعلى منجهدة اخرى (طبعن معاذ) بنجبل وهو حسدن ﴿ رَاصُوا الصَّفُوفِ ﴾ أَي تلاصَّهُ وَا وَتَضَامُوا فِي الصَّلَاتَحْتَى لاَيْكُونُ سَنَكُسُمُ فَسَرَجُسَةً تُسم واقفا (فانّ الشيطان يقوم في الخلل) الذي بين الصفوف ليشوّش صلاته كم (حم عن انس) باسنادمسيم فر (راصوامفوذكم)أى صلوها شواصل المناكب (وقاربوا بنها) بعث لايسع مابين كل صفين صفا آخر حق لايقدر الشيطان أن يربين أيد بكم (وحاذ وابالاعناق) بأن يكون عنق كل نصح معلى مت عنق الا خو وعام الحديث فوالذى الهدى يده انى لا رى ﴿(رأى الشياطين تدخل من خلل السف كانتها الخذف (تعن أنس) واستاده صعيح عيسى سَمريم وبعلا يسرق فقال له أسرقت ) به مزة الاستفهام ودوى بدوتم ا ( قال كال ) حرف ردع أى ايس الامر كذلك ثمأ كده بالحلف بقوله (والذى لا اله الاهو فقال عيسى آمنت بالله) ماظهرلي من سرقته لاحقال اله أخذناذ تأصاحيه اولانه له فيه حق وهذا خرج مخرج الميالغة 豪(رأيتربى في تصديق الحالف لاأنه كذب نفسه حقيقة (حمق ن معن الجهرية) عزوجل )بالمشاهدة العمنمة التي لم يحقل الكائم ادني شي منها أوالقليمة عدى التعربي الناتم (حم (وأيت الملائسكة تفسل حزة بن عبد المطلب وحنفالة بن ءن ابن عباس) باسناد صحيح الراهب) السنشهدا بأحد لانم ما أصيباوهما جنبان (طبعن اب عباس) ابراهيم )اللامل (امله أسرى بي فقيال باعداً قرى أمَّتَكُ السلام وأخبرهم أنَّ الجنة طيمة التربة عذبة الما وأنها قدمان) جع فاع وهو أرض مستوية لابنا ولاغراس فيما (وغراسها) جع غرس وهومايغرس (معمان الله والحدالله ولاآله الاالله والله أكبرولا حول ولا قوم الايالله) أي العلم ان هدذه الكأمات تورث قائلها دخول الجنة وات الساعى في اكتسابه الاينسيع سدهيه لانه

المغرس الذى لايتلف ما استودع فيه (طبءن ابن مسعود) باسسنا دضعيف الأيت لله اسرى، أرواح الانبياء متشكلين بصورهم التي كانوا عليها في الدنيا فرأيت (موسى وجلا آدم) أى أمرولفظ رجلمقه ملتزيين إلكلام (طوالا)بعنم الطاء وتعقيف الواوأى طويلا (جعدا)أى جعد الجسم وهواجماعه واكساز ملاالشعرعلى الاصم (كالممن وجال شنوأة) أى يشسه واحدا من تلك القبيلة والشسنو أقبالفتح النباعدمن الآدناس لقب به حيّمن العين لطهارة نسبهم (ورأ بت عيسى رجلام روع اللق) أى بين الطول والقصر (الى الموة) أى ماثلالونه الحالجوة (والبياض) فلم يكن شديدا لجوة ولاالميناض (سيط الرأس) أي مسترسل شعوالرأس (ورأيت مالكاشاؤن الناروالديال) عامه عند المنادى في آيات أرانيهن الله فلا تكن فى مرية من لقائه قيل وهومدرج من الراوى (حمق عن ابن عباس) ﴿ رأيت جـبريل) أىعلى صورته الق خلق عليها (له سقالة جناح) أخـبربه عن عددا وعن خـبرالله أوملا تكته ومزعن السهيلي أن الاجتمعة صفات ملكمة لاتدرك بالعين ولاتنسبط بالفصيص واعترس وربع (طبعن ابن عباس) بل رواه الشيخان ﴿ وَأَيت أَكْثُر مِن وَأَيت مِن الملائسكة معتمين أىعلى ووسهم احثال العسمائم من فوراذ الملائدكة أجسسام فورانية لايلىق بها الملابس الجسمانية (ابن عساكر عن عائشية) بالسيناد ضعيف (رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا) أى على صورة ملك من الملازكة (يطسيرفي البلنة مع الملاتيكة بجنا حسين) ليسبا بكناحى الطائر لان السووة الاكدمية أشرف بل قوة روحانسة وذا فاله لولده لمساجاه وأنلير بقثله وقطع بديه فعوض عنهدما بجناحدين (تلاعن أبي هريرة) قال له صعيم وردعليسه ﴿ رَأَيْتَ ) وَفُووا بِهُ أَبِسُرِتُ (خَدِيجَةً ) بِنَتْ خُويِلْدُ زُوجِتُهُ جَالِسَةٌ (عَلَى نَهُرُ مِن أَنْهَ الرَاجِلَةُ فَي يَّتُ من قَسْبِ لا الله وفيه ولانسب) بِشَحَ الصادأي تعب (طب عن جابر) قال سنل العطني عنها أنهامات قبل أن تغرل الفرائض والآحكام فذكره وأسناده صحيح واقتصارا لمؤلف على حسنه ﴿ رأ بِتَ اللَّهُ اسرى بِي على باب الجنة مَكتُوبًا ) في روا يه بذهب (المسددة بعشر أمثالها والفرض بتمانية عشرفقلت باجبريل مابال القرض أفضل من الصدقة عاللات السائل بسأل وعنده) أى شئ من الدنياأي قد يكون كذلك (والمستقرض لايستقرض الامن ماجة) ولولاهامابذل وجهه وقدمر أن اهذامعارضا وتقدم وجده العع (معن أنس) باسناد صعيف وقول المؤلف حسن عنوع ﴿ وأبت عروب عامر المؤاعى) بضم المجمعة وخفة الزاى أحدد وسامنواعة (يجرقسيه) بضم القاف وسكون الصادأ معامه أى مصاريه (فى النار) لكونه استغرج من بأطنه بدعة جرَّج الجريرة الى قومه (وكار أول من سيب السوائب)أى ستعيادة الاصنام، حصية وجعل ذلك ديناوج لهم على التقرب اليها بتسبيب السوائب أى ارسالها تذهب كيف شاءت (وبحوالعيرة) التي يخفه درها الطواغيت ولايحلبها أحدوهذا باغته الدعوة وأهل المترة الذين لابعذبون هممن لم يرسل اليهم عيسى ولا أدركو اعجدا ( حمق عن أبي هويرة ) ﴿ وأبت شياطين الانس والمن فرواس عر) بن اللطاب فان القلب اذا كان المعظمن سلطان الجلال والهسة لم يثبت لقاومت مشي وهايدكل شي (عدمن ﴿ وَأَيْتُ ) وَادْ الطَّبِرانِي فِي المنام (كانَّن امر أَمْسُود ا مُمَاثَرَة) شعر عادشة ) باسناد ضعيف

(الرأس)منتفشته(خوجتمن المدينة)النبومية(حق نزات مهيمة)أى ارمض مهمعة كعظمة وهي الخِنة (فتأ ولتها) أي اولتها يعني فسرتها (أن ومَا المدينة) أي مرضها (أنقل اليها) وسعه مأَّمَه شقمن اسم المسودا والمسوم والذل فتأقل خروجها بجباع اجمها والمسورق عالم الملتكوت تايعة اللصفة ( خده عن ابن عمر) بن اللطاب ﴿ وَوْ يَا ٱلمَوْمِن ) وكذا المؤمنة (برومن سنة وأربعين بحزأمن النبوّة) وفي رواية من خسة وأربعين وسبعين وسبتة وسبعين وسبتة وعشيرين وغسيرذلك وجعيا لاختلاف بمراتب الاشتفاص والمرا دبكوتها برأمتها المجاذاذ النبوة انتبطعت (-م قَعن أنس م قدت عن عبادة حمق عن أبي هريرة) ﴿ (رو يا المسلم) وكذا المسلم أكن اذا كانلاتنا والافاذا رأت المرأة ماليست له أهلا فهولزوجها والقن لسيده والطفل لايويه (الصالح) أى القائم بعقوق الحق وحقوق الخلق (جزامن سبعين بوزامن النبؤة) أى من أجزاء عُـلم النَّبَوَّة من حيث انْ فيها اخبارا عن الغيب والنبوَّة وان لم شق فعلها باق ( معن أبي سـعد ) المدرى بأساد صحيم ﴿ وَوَيَا المُؤْمِنَ الصَّالِحُ بِشَرَى مِنَ اللَّهُ وَهِي مِنْ مُسَيِّنِ مِنْ أَ من الندوة ) بالمعنى المفرر المكيم) في نوادره (طبعن العباس) بن عبد المطلب باسسناد صيع ﴿ رَوُّ يَا لَمُوْمِنْ مِنْ أَرْبِعِينَ مِنْ أَمِنَ النَّبِوَّةِ ﴾ أى من علم النَّبَوَّةُ ( وهي على رجل طائر مانم عدَّث بها) أى لااستقراراها مالم تعير (فاذا تحدّث بهاسقطت) أى اذا كان فى حكم الواقع ألهم من يتحدّث بها يتأو بلها على ماقدوفي قع سريعا كان الطائر ينقض سريعا (ولا تحددتُ بها الالبيبا)أى ما قلاعارفا بالنه بيرلانه اغمايتخبر بحقيقة تقسيرها بأقرب مايه لم منها وقد يكون في تفسيرها بشرى لك أوموعظة (أوحبيها) لانه لايفسرها الاعاصيه (تعن أي رزين العقيلي) وقال حسس صحيح في (رؤيا المؤمن) الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها (كالام يكلم به العبدد وبه في المنام) بأن يطلق الله فقلب ادرا كا كا يخلفه في قلب المفلان وبه فسر بعض السلف وما كان اشرأن يكامه الله الاوحيا أومن ورا مجاب قال من ورا عجاب في منامسه فاذاطهرت النفس من الرذا تسل انجلت مرآة القلب وقابل اللوح المحفوظ في النوم والتقشفيه من عجائب الفيب وغرائب الانبا فغي الصدّ بقيز من يكون له في منامه ه حسك المه ومحادثة ويأمره الله وينهاه ويفهمه في المنام (طب والضياء عن عبادة) بن الصامت وفسممن لايعرف وعزاء الحافظ سحرالي مخرجه الترمذي عن عمادة وقال المدواء ورباط) بكسرففتح مخففا (يوم فسييل الله) أى ملازمة الهول الذي بين المسلمن والكفار طراسة المسلمن (خسرمن) النعيم الكائن في (الدياوماعليها)أى فيهامن اللهذات (وموضع سوط أحدكم) ألذى معاهده العدو (من الخنسة خيرمن الدنيا وماعليها والروحة يروحها العبدى سبيل الله أوالغدوة) بالشتم المرة من الغددووهو الخروج أول النهاروالروحة من الرواح وهومن الزوال الى المغروب وأوللتقسيم لاللشك (خبرمن الدنيا وماعليها)أى توابيها أفضل من نعبم الدنيا كلها لانه نعيم ذا تل وذاك باق (حم خت عنسم ل بنسعد) الساعدى ووهم من عزا ملسلم ﴿ (رباط يوم)أى تواب رباط يوم (وليلة خيرمن صيبام شهروة يامسه) لا يعاوضه خير من ألف يُومُلاحتمالُ اعلامُه بالزيادة أولاختلاف العاملين (وانمات) أى المرابط وانلم يتقسَّدم له ذكر لدلالة قوله (مرابطاً)عليه (أجرى عليه عدله) أى أجرعدله (الذي كان بعدله) حال الرباط

أىلاينقطع أجره بمعدى انه يقسدرله من العسمل بعدموته كاجرى منه قبدله (وأجرى عليمه رزة م) في الجنسة كالشهدا، (وأمن) بفتح فسحسكون وفي روا به بعنه الهمرة وزيادة واو (الفتان) بفنع الفاه أى فتنة القبروروى وأمن فتانى القبروروى بينهم الفاجم فالنوهو من اطلاق الجمع على اثنين أوللمنس فقد وود ثلاثة وأربعة " تنسيه) " أصل الرياط ماتر بطفيه المليل ثم قيل لكل أهل تغريد فع عن خلفه رياط وأخذمنه مشروع مة ملازمة الصوفية للربط لان المرابط يدفع عن خلفه والمتسم في الرياط على التعبديد فع يه وبدعاته البلاء عن العباد والبلاد لكنذكر القوم للمرابطة بالزوايا والربط شروطامنها قطع المعاملة مع الملق وفتح المساملة مع المتى وترك الاكتساب اكنفا وبكفالة مسبب الاسباب وحبس النفس عن الخالطات والمعاملات واجتناب النيمات ومسلازمة الذكروالطاعات وملازمة الاورادوا تظارالصلاة بعدالصلاة واجتناب الفضلات وضبط الانفاس وحراسة الحواس فن فعل ذلك مي مرابطا مجاهدا ومن لا فلا (م عن سلمان) القارسي ﴿ رياط يوم) واحد في سبيل الله (خير من صيام شهر) تطوعا بدام لقوله (وقيامه) لا يناقضه ماقبلداله خبرمن الدنيا ومافيها لانفضل الله متوال كلوقت (حمءن ابن عمرو)وفيه ابن الهيعة ﴿ رَبَّاطُ يُومُ فَسَبِّيلُ اللَّهُ خَسِيمِمَن ) رَبَّاطُ (أَلْفُ يُومُ فيماسواه من المنازل) فسدة الجهاد بألف وأخده من تعبيره بالجمع المحلى بأل الاستغراقية ان المرابط أفضل من الجماهد في الممركة واعترض (تن له عن عمان) قال المحيم وأقروه ﴿ رَبَّاطُ شَهِرَ خَيْرِمَنْ قَبَّامُ دُهُرٍ ) أي صلاة زَمَنْ طُو بِلُ وَالْمُرَادِ النَّفْلُ (وَمِنْ مَاتَّ مَرَ ابْطَافَى سَابِيلُ الله أمن من النهز ع الاكبر) يوم القيامة (وفدى عليه برزقه وريم من الجنة) فهو حيَّ عقدر به كالشهد (وأجرى عليه أجر ألمرابط) مادام في قبره (حتى يهعنه الله) يوم القيامة من الا منين الذين لأخوف عليهم (طبءن أبي الدردام) ماسناد صحيم فررباط يوم ف سدل الله يعدل عبادة شهراً وسينة )شائمن الراوي (صيامها وقيامها ومنمات مرابطا في سدل الله أعاد مالله من عداب القير وأجرى له أجرر ماطه ما قامت المدنيا) أى مدّة قيامها (الحرث) بن أبي اسامة (عن عبادة) بن السامت باسناد صحيم في (وب أشعث) أى نا ترال أس مغير ، قد أخذ فمه المهد حتى أصابه الشعث وعلته الفرز (مدفوع بالابواب) فلا يترك ان يلج الباب فضلاأن يقعد معهم و يعاس بنهم (لوأ قسم) حلف (على الله) ليذهان شبأ (لا عبره) أى لآبرة مه وأوقع مطاويه اكواماله وصواباليمنه عن الحنشلعظم منزلته عندد وحمم عن أبي هريرة أشهت) أيجعدالرأس(أغير)أي غيرالغبا ولونه (ذي طهرين) تأنية طهروهوا الثوب الخلق (تنبوءنسه أعدين الناس) أى ترجع وتغض عن النظر اليمه أحمق اراله (لوأقسم على الله لا بره ) لان الانكالانكارور ما ثه الحال والهيئاة من أعظم أساب الاجابة (لـ على عن أبي هريرة) قال المصيم وأفروه (رب ذي طمرين لايؤيه له) أى لايالى به ولا يلتفت المه (لوأفسم على الله لا برم) عامه عندا بن عدى لوقال اللهم انى أسالك الحنة لا عطاء الحنة ولم يعمله من الدنياشيما (البزاوس ابن مسعود) باسفاد صحيم ﴿ وب صائم ايس له من صيامه الا الموع) وتمامله عنسدالتشاعى والعطش وهورتن يقطرعلى الحرام أوعلى لحوم الناس أومن لا يعقظ جوارحه عن الا "مام (ورب قائم) اى مجمد (ليس له من قيامه الآالمر) كالملاقف

🍎 (رب کانم دا ومفدوية أوثوب مفسوباً وريا و وحلة (معن أبي هريرة) وهوسس سفله من قيامه السموووب صائم حفله من صياً مه أُجلوع والعماش) بعني أنه لاثواب له لفتند شرط مسوله من غواخلاص أوخشوع أما الفرض فيسقط طلبه (طبءن ابنعر) بن المطاب (مم المدين عن أبي هريرة) واستاده صحيح في (ربطاعم) أي غيرصائم (شاكر) للدنه على على مارزقه (أعظم أجرامن صائم صابر) على ألم الجوع والعطش وفتد المألوف (القضاىءن أبى هريرة) وحسن ﴿ (ربعذق) بِفَتْحَ العِينَ المهملة وسَكُونَ الذَّالَ المعهة النخدلة وبالكدر العرجون عافيسه وأرادته هناأنسب (مذلل) يضم أوله وشذ اللام مفتوحة أيمسهل على من يجتني منه النمر (لابن الدحداحة) بفتح الدالين المهملتين وسكون اللها المهملة منهما عمان انسارى (ف الجنة ) مكافأة له على كونه تصدّق بعا تطه المستقل على سقالة غفلة لماء، عمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسسنا واللام للاختصاص (اين سعد) في طبقاته (عن ابن مسعود) ورواهم معنجاب ف(ربعابد عاهل) أى يعبد دالله على جهل فيستنط الرحن ويضحك الشيطان (وربعالم فاجر) أى فاسق فعلم ويال علمه (فاحذروا المهال من العباد) بالضم والتشديد جع عابد (والشجار من العلمام) أى احترز واعن الاغترار بهدم قان شرهدم على الدين أشرمن شراك باطين (عدفر عن أبي امامة) وفيه وضاع ف (رب مه مروف أبي جاددارس في النعوم) أي يتاواعلها و يقرردر مها (ليس له مندالله خُلاق)أى خط ونصيب (يوم القيامة) لاشتفاله بماقيه اقتصام خطرو خوص جهالة وهدا معول على علم النا فيرلا التسيير كامر (طبعن ابن عباس) باستاد فيه كذاب فقه غرفقهه ) أي غيرمستنبط علم الاحكام من طريق الاستدلال بل يحمل الرواية وعدي الحكانة فتتطأ أوالمرادأنه لايعه ملءقتضى ماعلمس الفقه أوأنه لايفهم أسراوا لاحكام فممد الله على غسر بصسرة (ومن لم ينفعه علمه ضرّه جهله أقرأ القرآن ما نهاك فان لم ينهك فأست تقرؤه) فالله يجة علىك (طبءن ابن عرو) بن العاص ضعيف لضعف شهر بن حويث ﴿ رَيْعَ أُمْ يَى الْعَنْبِ وَالْبِطْيَعُ ) جِعلهِ ما وبيها للإبدان لان النفس ترتاح لا كلهما ويفوايه المبدن ويعسن حسكماأت الربيع يحيى الارس بعدموتها رأبوعبد الرجن السلي المسوفى (ف) كَتَابِ (الاطعمة وأبوع روالنوتَّعاني) بشتم النون وسكون الوا ووفتم القاف تسمَّةً الى نوقان أحدى مدان طوس (في كتاب) فضل (البطيخ فر) وكذا العقد بي (عن أن عر) ماسناد صَعَمَ فِي الْعُمُهُ وَضَاعَ ﴿ وَجِبٍ وَ يَقَالُهُ ٱلْأَصْمُ لَاتُهُمْ كَانُوا يَكُمُونُ فَمُعَى الْقَمَّالُ فلايسمع قمه صوت الاح (شهرا لله وشعبان شهرى ورمضان شهراً مقى) قمه اشعار بأن صومهمن عَسائص هذه الامتة (أبو النتي بن أبي الغوارس في أماليه عن الحسن) البصرى (مرسلا) ورواه عنه ايضا الاصفهاني في ترغيبه وهوشديد الضعف ﴿ وحمالته أبايكر) انشاء بلفظ انقير ( وَوَجِنَى ا بِننه ) عادَشة (وجلنى الى داوالهجرة ) المدينة على نافقه (وأعتق بلالا) الحدشي المؤدن إُرْمَنْ مَالَهُ) لَمَارَآهُ يِعِدْبُ فِي الله (ومانفعني مَال في الاسلام) أَي في نصرته و الاعانة على توثيق عُراه واشاءته ونشره (مانفعنى مال أبي بكر) وفيه من الاخلاق المسان شكر المنعملي الأحسان والدعامله لكن مع التوكل وصفاء التوحيد وقطع النظرعن الاغيار وروية النعممن

المنع الجيار (رحم الله عر) بن الخطاب (يقول الحقوان كان مرّا) أى كريه اعظيم المشقة على عائل أكرا عدمذا قالشي ألمر (لقدتر كم الحق) أى قول الحق والعمل به (وماله من صديق) احدم انقياداً كثرانطلق للعق (رحم الله عممان) بن عنان (تستعيمه الملائكة) أى تستعى منه وسكان أحيى هدده الاتمه (وجهز جيش العسرة) من خالص ماله بما منه الف بعير بأقتابها والمرادية تبوك (وزادق مسجدنا) مسجدالمدينية (حتى وسعنا) فانهاما كثرالمسلون ضاق عليهم فصرف عليه عمان حق وسعهم (رحم الله عليا) بن أبي طالب (اللهم أدر المق معديت دار) ومن تم كان أقضى العداية وأعلهم (تعن على) رمن المؤلف الصمة وفيسه ما قيده ولعله ﴿ رحماله عدالله (بنرواحة) فق الراوالواووالمهملة محففا البدرى المزرجي نقيبهم ليسله العقبه وهوأ قولخارج الى الغزوا ستشهيد في غزوة ، وأنه (كان حيثما أدركته السلاة) وهوسائر على بعيره (أناخ) بعيره وصلى محافظة على أدائها أول وقتها وفيه أنه يسن تعبيل المالاة أول وقتها (ابن عساكر عن أبن عر) و رواه الطبر الى ايضاباسه ما دحسن ﴿ رسم الله قسا ) بدم المقاف وشدًا لمه ملة ( الله كان على دين أبي اسمعيل بن ابراهيم) المليل واقد كان خطيبام صقعا وحكيما واعظامة ألهامة عبدا (طبعن غالب بناجر) بموحدة وجيه بوزن أحد محالي لاحديث ورجاله ثقات ﴿ رحم الله لوطا ) ابن أخى ابراهيم كان (یاوی) لفظ روایةالصاری لقد کان یاوی ای فی الشدائد(الی رکن شدید) ای اشدای اعظم وهوالله تعالى قال البيضاوى استغرب منه هذا القول وعدم نادرة اذلاركن أشدّمن الركن الذى - ان بأوى المه وهوعهمة الله و منظه (ومابعث) الله (بعده نبيا الاوهوف ثروة) أى كثرة ومنعه (من قومه) غنع منه من يريده بسوم تنصره وتعفظه (ك عن أبي هريرة) وصعه وأقرّوه ﴿ (رحمالله حير) بكسر فسكون بن سباب يشعب بن يعرب بن قطان أبوقب له من البين والمرادحنا القبيلة (أفواههم سلام وأيديهم طعام) أى أفواههم لم تزل فاطقة بالسلام على كلمن لقيهم وأيديهم لمتزل عتدة بالطعام للجائع والضيف فجعل الافواء والايدى نفس السلام والطعام مبالغة (وهم أهل أمن واعمان) أى الناس آمنون من أيديهم وألسفتهم وقاوبهم علواة بنورالايمان (حمت عن أبي هريرة) قال وجل ياوسول الله العن حمر فاعرض عنسه ﴿ رَحِمُ اللَّهُ خُوافَةً ) بِضَمَ اللَّمَا • المُعِمَّةُ وَفَتْمَ الرَّا • مُحْفَقَةً وَلَا تَدْ خُلِمُ أَلَا لَهُ مُعْرَفَةً (الله كان رجلاصالها) من عدرة قبيلة بالين اختطفته اللن في الجاهلية فعصد ثفيهم دهرا طويلانم ودومالي الانس فكان يحدث الناس بمبارآى فيهم من الاعاجيب فقيالوا حديث خوافة وأجروه على كلما يكذبونه (المفضل) بنعدبن يعلى بنعامر (الضبي) بفتح المجهة وشد الموحدة نسسبة الى ضبة بن ادّالكوفى (ف) كتاب (الامثال عن عائشية) وأصله عند الترمذى في ﴿ وحم الله الانسار) الاوس واللزرج غلبت عليهم الصفة (وأبنا • حديث أمزرع الانساروأ بناأ بناء الانسار) وفيرواية وأزواجهم وفي أخرى وموالى الانسار (٥٠ نعروبن 🥳 (رحم الله المضللين عوف) المزنى ورواه عنه أيضا الطبراني واستناده حسسن والمتغللات) أى الرجال والنساء المتخالين من آثار الطعام والمتغلاء ين شعورهم وأصابعه سمق الطهارة دعالهم بالرحة لاحتماطهم ف العمادة فيتأ كدالاعتمام بالدخول ف دعوة المعلى

\* (رحم الله المتخللين من أمتى في الوضوم) أي ه عن ابن عباس) باستناد ضعیف وَالْعَدَلُ(وَ)فَ(الطعام)وفوواية منبدل في وهي أوضح ٢ وذلك يتتبيع مابق بين الاستان منه واخراجه بالللال لثلاييق فينتن الفهوفيه وفياقيلي تدب التخليل فى العلهارة وفى الاسسنان (القضاى عن أبي أبوب) الانصارى وهو حسن غربب ﴿ رحم الله المتسرولات من النسام) أى الذين يلاؤمون ليس السراو يلات بتصدد الستر فليس السراو بل سسنة وجوفى حق النساء آكد (قطف الافراد) بالفتم (لذف تاريخه هبءن أبي هر يرة خطف) - تاب (المتفق والمفترق عن سعدين طريف) بطاءمهملة باسناد فيه مجاهيل قبل وليس في الصحابة من ﴿ رحمالله أحرأ أسمه كذا (عق عن مجاهد بلاغا) أى انه قال بلغنا عن رسول الله ذلك اكتسب طبيا) أى حلالا (وأنفق قصدا) أى يتديير من غيرا فراط ولا تقريط (وقدم) لا تخرته (فضلا) أى مافضل عن انفاق نفسه وعونه بالمعروف بان تصدّق به وادخر م (الموم فقره وحاجته) وُهُو بِوْمُ القِمَامَةُ قَدَّمُ ذَكُرُ الطَّمِيبُ اشَارِةً الى أَنْهُ لا يَنْفَعِهُ الأَمَا أَنْفُقَهُ من حلال (ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة) ﴿ وحمالله أمر أصلح من اسانه ) بأن تجنب الله ن أو بأن ألزمه المسدق وجنبه الكذب وسبب تحديث عربذلك أنه مرتعلى قوم يسمؤن الرمى فقرعهم فقالوا الماقوم متعلمن فأعرض عنهم وقال والله لخطاؤكم لى لسالكم أشدت على من خطشكم في رملكم معمت رسول الله يقول فدذ كره ( ابن الانبارى ) أبي بكر محسد بن فاسم نسسبة الى الانبيار بفتح الهمزة وسكون النون في الموحدة بلدقديمة على الفرات على عشرة فراسع من بغداد (في) كاب (الوقف)والابتدا ﴿ والموهبي ) بفتح الميم وسكون الواووكسرالها والموحدة نسه المي موهب بعان من المغافر (في) حسك بماب (العلم) أى فضله (عدخط في الحامع) لا داب المحدث والسامع (عن عمر) بن الخطاب (بن عساكر) في تاريخه (عن أنس) قال اين اليلوزى وا والايصم ﴿ رحم الله أمر أصلى قبل العصر أوبعا) قال ابن قدامة هذا ترغب فيها لكن لم بعجلها من الرواتب بدارل أنّرا ويه ابن عرام يحافظ عليها (دنّ حبّ عن ابن عمر ) باسناد صميم (رحم الله أحر أقت كلم فغنم) بسبب قوله اللير (أوسكت) حالا خيرفيه (فسلم) بسبب مهته عن ذلك وذامن جوامع المكلم لتضعنه الارشاد الى خيرالدا رين (هب عن أنس) بن مالك (وعن الحسن) البصرى (مرسلا)وسند المسند ضعيف والمرسل صعيم عبده المال)أى خديرا (فغنم) الثواب (أوسكت) عن سوم (فسدلم) من العقاب فال ذلك ثلاثا (أبوالشيخ)بن حيان (عن أبى المامية) الباهلي فررحم الله عبد القال خيرافغنم أوسكت عن سو فسلم) أفهمه أن قول الخبرخيرمن السحسكوت لانه ينتفع به من إسمهه والمعت لايتعدى صاحبه (ابن المبارك) في الزهد (عن خالدين أبي عران مرسلا) هو النعيبي ورحم الله أمرأعلق بتسه سوطا يؤدّب به أهله )أى من استعق المأديب منهم ولايتركهم هملا وقديكون التأديب مقدّماءلي المفوفي بعض الاحوال (عدعن جابر) باسناد ضعيف ﴿ رحم الله أهل المقبرة ) بتثليث الباء اسم للموضع الذي تقبر فيه الاموات أى تدفن قال ذلك ثلاثًا (تلك مقسرة تكون بعسة لان) بفخ فسكون المهماتين بلدمعروف شية قاقه من العساقسل وهو السعراب أو العسقيل وهو الجيارة (صءن عطام) بن أبي مسلم

مولى المهلب ين أبي صفرة الثابعي (الملواساتي) نسبة الى خواسان بلدمشم ورمعنا مبالفا وسسمة مطلع الشمس ( بلاغا) أي عال بلغذا عن المعطق ذلك ﴿ رحم الله عارس الحرس) بفتح الخبأه والراءاءكم للذي يعرس وفى روابة الجيش وغيامه الذين يتكونون بين الروم وعسكر المسلمن يتفارون الهم و يعدرونهم (ول عن عقبة بن عامر) الجهي قال ل صحيح وأ قروه الله رجلا قام من الليل فصلى أى ولوركه من المبرعلم مصلاة الليل (وأ يقط اصرأته) في رواية المدار فصات فان أبت ) أن تستيقظ (نضم) أى رش (في وجهها المام) ويحوه بمايد فع النوم (ورحم الله امرأة عامت من الليل فصلت وأية ظل زوجها فصلى فان أبي أن يقوم انضصت في وجهه المام) بين به الأمن أصاب خديرا منه بني أن يحب الهديره ما يحب المفسه فمأخذ إبالاقرب فالاقرب (حمدن محبل عن أبي هرريرة) قال المعارب الموتوزع ﴿ وحم الله وجلا) مأت و (غسلته اص أنه وكفن في أخد لاقه) أى ثيابه التي أشرفت على البلى وفعل ذلك إلى بكر (هن عن عائشة) رمز المؤلف لمسنه وليس بسواب فقد ضعفه البيرق وغيره ف رسم الله عبد اكانت عنده لاخيه) في الدين (منطق) بكسر اللام على الاشهر و-كي أفقعها وضمها وأنكر (في عرض) بالكسير هعل المدح والذمّ من الانسان (اومال في مفاستحله قبلأن يؤخذ أي تشبض روحه (وايس ثم) أي هناك بعني في القمامة (دينا رولادرهم) يقضى إيه (فان كانت له حدمات أخذ من حسماته ) فيوفى منها اصاحب الحق (وان لم يكن له حسمات) أولم تف بماعلمه (حلواعلمه من سماتيم)أى ألى علمه الصماب المهدة وق من ذنو بهم قدر حقوقهم غميقذف في الناركافي خبر (تعن الدهريرة) باسناد صفين اسمعا) بفتح فسكون جواداأ ومساهلاغبرمنا يتي في الاموروهذا صفة مشبهة تدل على الثبوت ولذلك كرره فيما يأتي (الراباع معاادًا اشترى سمعاادًا قضى) أي وفي ماعلم ه وسمعاادًا [اقتضى) أي طلب قنها وحقه ومقد ودالحديث المث على المسامحة في المعاملة وترك المشاحة [ فسأ حيث دا لاعتناء بذلك رجاء للموزيد عوة المصطفى ( خ معن جابر ) مطولا ومعتصرا ف (رحمالله قوما يحسبهم الناس من نبي وماهم ورنبي) وانماظهر على وجوههم التغيرون استبلامه منه الملال على قلومهم (ابن المهارك) في الزهد (عن المسان) المصرى (مرسلل) ورواه أحدد وقوفاعل على وهوالاصم فررحم الله وسي) بن عدران كام الرحن (قد أوذى) أى آذاه قومة (باكثرمن هذاً) الذي أوذيت به من قومى (قصير) وذا قاله حن قال رجليوم منهن والله ان هذه قسمة ماعدل فيها ولاأ ريدبها وجه الله فتغير وجهه تمذكره (حمق عن ابن مسعود) فررحم الله يو ف ) بي الله (ان كان) بشق عمرة أن (لذا الماة) تنبت وعدم عدلة (وحلم) صبرعلى تعمل مايستكره (لوكنت أنا الحموس) وابثت في السمين قد رمالبت (ثم أرسل الى تنارجت سريعا) ولم أقل ارجع الى ربك الآية وهدد ا فاله تواضعًا واعظامالشأن وسف (ابن برير) الامام الجنهد المطاق في تهذيبه (وابن مردوية) ف تنسسيره (عن أى هريرة) باسناد - سن ﴿ رَحْمُ اللهُ أَنَّى يُوسُفُ لُواْ مَا ﴾ كَنْتُ مَحْبُوسًا تَلْكُ اللَّهُ قُو (أَ تَا نَى الرسول) يدعوني الى الملك (بعدد طول الحدس لاسرعت الاجامة حدين قال ارجع الى ر مك فاسأله مامال النسوة) الى آخر الاكية مقصوده النفاعلى بوسف (حمق) كتاب (الزهدو آب المنذرعن الحسن)

﴿ رحم الله قدا ) بضيم القاف ابن ساعدة الايادى عاش ثلم اله وعالن المصرىمرسلا .... منة وقيل سقما له قدم وفد الياد فأسلوا فسألهم عنه فضالوا مات فقال (كا في أنظر المه) بسوق عكاط واكا (على بعدل) احر (أورق) يضرب الى خضرة مكارماد أوالى سواد (يكام) النياس (بكلام 4-للاوة لاأحنفله) فقال بعض القوم نجن نحفظه فقيال ها توه فذكر واخطبه بليغية بديعية مشت ونتايا لحكم والمواعظ وهوأ ولمن قال أمابعيد (الاودى) نسيبة الحيا أزدشنوأة (فى كاب (الشهفا) والمتروكين (عن أبي هريرة) باستنادضعيف بل قيل موضوع (رحمالله أخى يعيى) مماه أخا لان نسب الدين أعظم (حسين دعاه الصبيان الى اللعب وهوصفير) ابن سنتر أوثلاث على مافى تاريخ الحاكم (فقال) لهم (أللعب خلقت) استفهام السكارى لأنه تعالى أكل عقله في صباءه في أمقال من لم يبلغ الحنث (فكيف عن أدول الحنث من مقاله) أيليق به اللعب كال (ابن عساكر عن معاذ) بنجبل باستناد ضعيف ( وحم الله من حفظ لنساله) صائه عن الشكلم بمالايعنده (وعرف زمانه) فعدمل على مأينا سمه (واستقامت طريقته) بأن استهمل القصد في أموره ومنصود ما الحت على صون اللاان وسلول سيل الاستقامة (فرعن ابن عباس) وفيه كذاب السيقامة (فرعن ابن عباس) وفيه كذاب على برم) متوفعة ماله عليه من الحقوق فسكا أن ال على ولدك حقا فلولدك عليك حق (أبو الشيم فى النواب عن على) باسماد ضعيف ﴿ (رحم الله امر أسمع مناحد شافوعام م بلغه من هو أوعى منه ،) قمل فده الله يعيى في آخر الزمان من يفوق من قب له في الفهم ( ابن عساكر ) عن زيد) بن خالد الجهني ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح (رحم الله اخواني) الذي سكونون بعدى (بقزوين) بفتح القاف وسكون الزاى وكسر الواومدينة كمرة بالعجم برزمنها على مواولها وابن أي ساتم في فضائل قزو بن عن أبي هر يرة وابن عباس معا أبوالع لا العطار فيهاعن على) أميرا المؤمنين باسناد ضعيف ﴿ وحم الله عينا بكت من خشية الله ورحم الله عينا مهرت في سبيل الله) أي في الحرس في الرياط أو في قتال الكفار وأراد ما عن صاحبها (حلءن أبي هريرة) وقال غريب 🐞 (رحة الله علينا وعلى موسى لوصبر) عمني تصمير عن المسادرة بسؤال المعضرعن اتلاف المال وقتل الفسرام تملغ (لرأى من صاحبه) الخضر (العيب) غيامه لكنه قال ان مألت الدعن شئ بعده ا فلاتصاحبني الاسية فبتركه الوفا والشرط حرم بركة صعبته والاستفادة منجهته ولاد لالة فسه على تفصيل الخضرعليه فقد ديكون في المفضول مالابو جدعند الفاضل (دن لنعن أبي ) بن كعب (زاد الماوردي) بعدة وله العجب (الماجب) قال المعلى شرطهما وأقروه ﴿ (رجاء أمتى أوساطها) أى الذين يكونون في وسطهاأى قبل ظهو والاشراط (فرعن ابن هرو) بن العاص باسناد ضعيف ﴿ ودَّجُوابُ الكتاب حق كرة السلام) أى اذا كتب لك وجدل بالسلام ف كتاب و وصلك لزمك الرة باللفظ أوالمراسلة وبدقال جعشافعية نهم المتولى والنووى فى الاذكارزاد فى المجموع أنه يعب الردّ فورا (عدمن أنس) بأسناد منكرب أزان لال عن ابن عباس) ورفعه عن ثابت (ردسلام المسلم على المسلم صدقة) أى بوجر عليه كابؤجر على الصدقة أى الزكاة فانه واجب (أبوالشيخ في الثواب عن أبي هريرة ) باسناد ضعيف ﴿ (ردوا السائل ولو بِعَلله ) بكسر العاد اللهجة وسكون

اللامافر (معرق) يعنى تصدّقوا عاليسروان قلولو بلغ فى القله الظاف مثلا فانه خبرمن العدم وقيد بالحرق لمزيد المبالغة (مالك-م تخن عن حوًّا)؛ في الحاء المهدلة وشدّ الواو (بنتّ السكن) تدى أم بجيد واسناده مضطرب . ﴿ (ردوا السلام) على المسلم وجو با ان سلم بالمربي (وغشواالبصر) عن النقار الى مالا يعل (وأحسنوا الكلام) أى المتوا التول وتلطفوا مع اللق نظر اللفالق (ابن قانع) في مجه (عن أبي طلمة) باستاد حسن أى قتلى أحد (الح مضاجعها) أى لا تنقلوا الشهدا عن مقتلهم بل ادفنوهم حدث قتلوا لفضل المقعة مالنسمة اليهم لكونها عدل الشهادة (تحب عن جابر) عال جامت عتى يوم أحد بأبي لتدفنه في مقابرنا فذكره قال ت حسن صبح ﴿ (ردوا) وجوبا أيها الفاغون ما أخذتم من الغنية قد لالقسمة (المخبط) بكسرالميم الابرة (وانلمساط) أى الميط (من عَل يُخيطا أو خماطا) من الغنية (كاف نوم القيامة أن يح مه وليس بعام) أى يعدد بويقال له بق به وايس يقدرعلى ذلك فهوكنا يةعن دوام تعسذيه قاله يوم حنسين وعبر بالمضط والمساط مبالفة في عدم المسامعة في شي من الغنية (طبعن المستورّد) بن شدّاد بن عروالقرشي الفهري باسسنادفه ﴿ (ردوامذمة السائل) بفتح المعين وشد النائية أى مانذمون به على اضاعته (ولو عندل رأس الذماب) من الطعام ونحوم أى ولويشي قلل حدّ اعما منتفع به والامرالندب (عق عن عائشة) ماسفادفه كذاب 🐞 (وسول الرجل الى الرجل اذنه) أى عنزلة اذنه له فى الدخول والصى الممر ملحق مالر حل فعمل بقوله فى الاذن فى دخول الدار و فعو ذلك وذكر الرجل وصف طردى (دعن أبي هريرة) وسكت عليه فهوصالح فرصا الرب فى رضا الوالد وسعنها الرب أغام المفاهرمقام المضمر الزيدالتهويل (ف سعط الوالد) لاته تعالى أصرأت يطاع الاب ومكرم فن أطاعه فقد أطاع الله ومن أغضبه فقد أغضب الله وحدث اوعيد شديد يقدد أنّ العقوق كبسيرة وعلم منه بالاولى ان الام كذلك (تله عن اب عرو) بن العباص (البزارعي ان عن الخطأب وألاو ل صيح والشاتى ضعيف 💮 🐞 (دضاالرب في دضاالوالدين وسنطه فى سخطهما) أى غضهم أألذى لا يصالف الشرع ويطهرأنه أوا دبه سما الاصلاوات علما (طب عن ابن عرو) باسنا دضعيف الكن يقويه ماقبله في (رضيت لامتي ما)أى الشيئ الذي (رضى لها) يه أبوعيد الرجن عبد الله (بن) مسعود الهذلي وأمه (أم عبد) الهذلية لانه كان يشبه المصطني في منه وسيرته وهديه (كءن اب مسهود) باسناد صحيح 💮 🐞 (رغم) بكسرالغن المجهة وتفتح أى لسق أنفه بالتراب كناية عن حصول الذل (أنف رجل) يعنى أنسان (ذكرت عنده) ما ابنا • المه فعول (فلريسل على) أى المقده ذل وخزى شحيازا تله على تركه تعظيمي (ورغما أخدر ولدخل عليه ومضان ثمانسلخ قيسل أن يغفرله) يعنى لم يتب فيسه ويعمل صالحا حق يغفرله (ورغمأنف رسيل أدرائ عندما بواه الكبرة لم يدخلاه الجنة) المقوقه الهما وتقصيره ف منهما وهد دا اخبسار أودعاه (تلاعن أبي هدريرة) قال تحسن غريب وقال له صميم (رغم أنفه تمرغم أنفه تمرغم أنفه) كرره ثلاثمال بادة الشفير والتعدير (من) أى انسان (أدرك أبويه عنده الكراسدة ما أو كالاهما عم ليد خسل الجنة) أى لم يخدمهما ويحسن اليهما وَ رَبْعِ عِنْ أَمَى الْلَمَا أَ) أَى آعُه حقى بدخسل بصبيع ماا لجنسة (حم م حن أبي عريرة

الاحكمه اذحكمه من العنصان لايرتفع (والنسيان) كذلك مالم يتعاط سببه حتى فوت الواجب فانه يأثم (ومااستكره واعليه) في غيرال الوانعة ل اذلايبا حان بالاكراه (طبعن تويان) باستاد حسن لاصعيم كازعه المؤاف بلقيل بضعيه نع هوصعيم الهرملكترة شواهده فان الماعلى ذلك كان متعما ﴿ (رفع القلم عن ألانة ) كابة عن عدم المنكلف قال السبكي الذي وقع في جيسع الروايات ثلاثه أبالها ، وفي بعض كثب الفقها ، ثلاث بفسيرها ، ولم أراه أصلا (عن النام) ولايزال مرتفعا (حتى يستيقظ) من نومه وكذلك يقد قرفيما بعده (وعن المبتلى) بنعو جنون (حتى ببرأ) منه مالافاقة (وعن الصبي)يعني الطفل وان مير (حتى بكبر)أى يبلغ كافى وواية والمرادبر فع القدلم ترك كأبة الشرعليهم ولميذ كرالمغمى عليه لانه في معنى النائم واعلمأن الثلاثة قدتشترك فيأسكام وقدينة ردالنائم عن الجنون والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم وتارة بالمحنون ويتفرع عن ذلك فروع كنسيرة (حمدن ولئ عن عائشة) باستناد صحيح وذكر أبو دا ودأن اب بر جرواه عن القاسم بنيزيد عن على عن النبي وزاد فيه والملوف التهسي ولايغني عنه الجنون لانّا المرف اختسلاط العقل استحبروا لجنون من سودا وى يقبسل العلاج (رفع القلم عن ثلاثة) والرفع لا يشتدى تقلم من كاقدية وهم (عن المجنون المفاوب على عدَّالد حتى بيراً ) من جنونه بالافاقة (وعن النائم حتى يــ تيقظ وعن الصبي حتى بعنـــلم) قال لبيانها وصمة سندها أولى (حمدك من على وعمر) بن الخطاب بطرق عديدة ية وى بعضم ابعضا ﴿ رَصَّهُ مِنْ أَلْفُ وَاحِدَةً (مَنْ عَالَمُ اللَّهُ خَدِيمِنْ أَلْفُ وَكَعَةُ مِنْ جَاهُلُ بِاللَّهُ ﴾ لأنَّ المالم به يسلى بتدر بروخشو ع والحاهل به وان أنم الاوكان والسن ما يناله ف ما ته عام دون ما يناله ذاك فى لمفلة (الشيرازى فى الالقباب عن على وكمثنا الفير خييمن الدنيا ومافيها) أى نعيم تواجهما خيرمن كل ما يتنع به فى الدنيا فنتأ كدا لمحيا فظة عليه حابل قيسل يوجوبهما (متن عرعائشة في ركعتان) أى صلاة ركعتين (بسواك خيرمن سبعين ركعة بغسر سواك لادليل أمسه على أفضلته على الجماعة التي هي بسبع وعشر ين درجة لان الدرجة متناوتة المقدار (قط في الافراد عن أم الدردام) واستاد محسن 🐞 (ركه تان يسوال أفضل منسبعين ركعة بغيرسوال ودعوة في السرأفضل منسبعين دعوة في العلاية) ولهدذا كان دعاء الانسان لاخمه يظهر الغبب ارجى اجابة (وصدقة في السراً فضل من سبعين صدقة في العلانية) ليعدها عن الرياء هذا في النذل أتماصدقة الفرس فاظهارها أفضل (ابن النعبارفرعن أبي هريرة) وفي اسناده كذاب ﴿ (ركعتان بعمامة خبرمن سبعين ركعة إبلاعامة) لان المسلاة حديرة الملك والدخول المحضرة الملك بغسر تعمل خسلاف الادب ( فرعن جابر ) وهوغريب في ( ركعتان خندختان ) يصليه ما الانسان ( خسير من الدنيا وماعليها) من النعيم (ولوأنكم تفعلون ماأص تم به) من اكثار المسلاة التي هي خير موضوع (لا كام غيرا ذرعا ولا اشقياه) بذال معية جيع ذرع ككي نف وهو العلويل اللهان بالشر والسسيا وليلاونهاوا يريدلوفعلم ماأمرتمه وتوكلم وزقكم بلاتعب ولاجهدف الطلب ولما احتميم الى كثرة اللددو اللهام والنصب (سمو ية طبعن أبي امامة) الساهل . فوركه تان

خنيفتان بما تتحقرون وتنفلون) أى تتنفلون به (يزيدهما هذا) الرجل الذى ترونه أشعث أغبر لابوَّيه به ولا يلتفت اليه (في عله أحب اليه من بقية ديَّاكم) أي هماله عند الله أفضل (ابن المساوك) في الزهد (عن أبي هريرة في ركعتان) يصليهما المر (في جوف الليل) أي بعد نوم (يكفران اللطالم) أى السفا ولا الكاثر (فرعن جابر) باسفاد ضعيف (ركعتان من الضعى أى من صلاتها (يعدلان عندالله بحجة وغرة متقبلتين) أى لمن لم يستطيع الحيم والعمرة (أبوالشيخ في الثوابءن أنس) باسنادضعيف ﴿ (رَكَمْتَانُ مِنَ الْمُتَرَوِّجُ افْضُلَّ من سعين ركعة من الاعزب) لان المتزوج مجتمع الحواس والاعزب مشغول عدافعة الخلة وقع (ركعةان من المناهل) أى المنفذ أهلا أى زوجة (خيرمن اثنتين وغمانين ركعة من العزب) لماتة وولان للقاوب اقبيالا وادبارا ولايدوم اقبالها الابطمأ بينة المنس وكفهاء رمنازعة الشهوة وترك التشبت بالقلب فاذااطمأنت واستقرت عن شراسة الوفر عليها ومن حقوقها حظوظهاالتيءن أعظمها الجماع وفيأدا المتياقناع وفيأخ ذالحظانساع وحنئذيقيل القلب على الربويدوم المضور في السلاة وكليا أخدت النفس حفاها ترق القلب بروح الحاوالمشفق براحة الحار واهذا فالبعضهم النفس تقول للقلب كن معي في الطعام والجاع أكن معل في الصلاة ولاتعارض بنه وبين ما قبله لاحتمال انه أعلم بالزيادة بعدد لل (عمام) فى فوائده (والضماع) في انختارة (عن أنس) قال ابن جرحديث منكرمالاخراجه معنى ﴿ ركعتان من رجل ورع ) أى متوق للشبهات والرجدل مثال (أفضل من ألف و كعة من غَاطَ )أى يَعَلَطُ عِلاصَالِمَا بِسِي وَيَعَلَطُ عَلَى الدَيَّانِعِمِلَ الاَسْرِةِ (فَرَعَنَ أَسَ) بِاسْتَادِضَعَيْف ف (ركعتان من عالم) عامل بعله (أفضل من سبعين ركعة من غيرعالم) فان الجاهل ملنة الاخلال 🐞 رکعتان مركن أوشرط أوأدب بغلاف العالم (ابن التعارين معدب على مرسد الا يركعهما ابن آدم في جوف الليل الا خوخيرله من الديا ومافيها) من المنعيم لو فرض أنه حصل له وحده (ولولاأن أشق على أمتى المرضيهما) أى الركعتين (عليهم) أى أوجبتهما وفيه أن التهجد غمرواجب على أمت (ابن تصر) معد المروزى في كتاب السلاة (عن حدان بن عطية مرسلا) هوأبو بكرالهاربي تابعي ثقة لكنه قدرى ﴿ (رمضان بِكَةَ) أى صومه أيها (أفضل من)صوم (ألف رم سان بغريرمكة) لانه تعالى اختار هالنسه وسياها عضاعفة الحسينات وكذا يقال في الصلاة (البزارعن ابن عر) باسسنا دحسن ﴿ ﴿ وَمَشَانَ شَهْرِ مَبَارِكُ تَشْتَحُ فَيْهِ أبواب الجنة) أى أبواب أسباب دخولها مجاز عن نزول الرحة وعوم المغفرة (وتغلق فيه أبواب السعير) بالعتي المقرر (وتصفدفيه الشياطين) تشدوتريط بالاصفاد والمرادقهرها بكسرالشهوة النسسة في الحوع أو المراد الحسيسة (وينادى مناد) أى ملك يعنى بلقى فى قاب من يرد الله به خيرا و يحمّل المنتبقة (كل ليله باياغي الخيرهم) أي ياطالبه أقبل (وياباغي الشرأقصر) فهذا فهن ﴿ (رمضان بالمدينة) التوبة والعمل الصالح (حم هب عن رجل) صحابى باسفاد حسن النبو يه أى صوره (خيرون) صوم (ألف رو ضان فيما رواها من البلدان) أي الامكة (وجعة) أى وصلاة جعة (بالمدينة خيرمن) صلاة (ألف جعة فيماسوا هامن البلدان) أى الامكة بمعنى ان

وُ ابِ الواحدةُ كثرمن ثوابِ الالف(طبِ والضيا) المقدسي (عن بلال بن الحرث المزني) بضم الميم وفقرال اى نسسبة الى من منة القبيلة المعروفة قال الذهبي استاده مظلم 🔻 🐧 (مميابي اسمعيل) أى ارموارمياياني اسمعيل والخطاب للعرب (فان أماكم) اسمعيل بن ابراهيم المليل (كاناراميا) فيه فضل الرمى والمناضلة والاعتناء بذلك تمرينا على الجهاد (حمولهُ عن ابن عباس) قال درّالذي بنفر يرمون فدكره (ردان الحيل طلق) أي حسمها على المسابقة عليها جائز (عمو ية والنسيام) في المختارة (عن رفاعة بن رافع) بن مالك لزرق البدرى الذهاب الى محل اقامته التنعل (واجب على كل محتلم) أى بالغ عاقل اذا كأن ذكرا-رّا مشما غير معددور (ناعن حقصة) بنت عرأم المؤمنين ﴿ (رَوْحُوا التَّالُوبُ سَاعَةُ فَسَاعَةً ) أَي أريحوها بعض الاوقات من كابدة العادة عماح لاعقاب ولاثواب فسيه لنسلاء ل" (أبو بكرين المقرى فى فوائده ) الحديثية (والقضاعى) فى شهابه (عنه )أى عن أُبِّي بَكْرالمذكور (عُن أُنسَ) ابن مالات (دفى مراسيله عن ابن شهاب) بعنى الزهرى (مرسلا) ويشهد له ما فى مسلم يا حنظله ﴿ رياض الحنة المساحد) أى فالرموا الحلوس فيه اللتعبد (أبو الشيخ ف) كَابِ (المتواب عن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ (ريح الجنة بوجد من مسبرة خسعاً لله عام ولا يجدها) بعدى ولا يجدر يحها (من طلب الدنيا بعمل الأخوة) كانت أظهر التعبد وليس المدوف ايترهم النياس صلاحه فيعطى (فرعن ابن عياس) باسناد ضعيف 💮 🌘 (ريح الجنوب) بفيتح فننم (من الجنة) وهي الربيح اليمائية (وهي الربيح الماواقع التي ذكر الله في كتابه) القرآن (فيهامنافع للناس والشمال) كسلام ويهمز (من الناويمخرج فتَّرُّ بالجنمة فيصيها نفعة) بفتح النون (منها فبردها من ذلك) وهي تهب من جهدة القطب طارة في الصديف (أبن أبي الديّا ف كاب المعدب وابن جرير) العابرى في التهذيب (وأبو الشيخ) الاصبها ني (في كاب (العظمة وابن مردوية) في تنسيره (عن أبي هريرة) بأسائيد ضعيفة الكن بعضها يقوى بَعضا 🐞 (ديم الولدمن ريح الجنهة ) يحتمل أنه في ولده فقط فاطمة وابناها وأن المراد ولدكل مؤمن لأنه تعللي خلق آدم في آلجنة وغشى حوّا ، فيها وولدله فريح الجنة يسرى الى المولود من ذلك (طسعن ابن عِماس) باستاد ضعيف ﴿ (الراحون) لمن في الارض من آدمي وحيوان محترم بنعوشفقة واحسان ومواساة (رجهم الرحن) وفي رواية الرحيم (سارك وتعالى) أي يحسن الميهم ويتفضل عليهم فاطلاق الرحة علمه مباء بارلارمها وغايتها (ارحوامن في الارض) أي من عَكْسَكُم رَحِمْهُ مِن الْمُلْق بِرِحِمْدَكُم المُحَدِّدة الحادثة (يرحكم من في السمام) أي من رحمَّه عامة الاهل السماء الذين همأ كثروأ عظم من أهل الارس (حمدت لمدعن ابن عرو) بن العاص قالت حسن صيم (زاد حمال والرحم شعبنة) بالكسروا المنم (من الرحن) أى مشتقة من اسمه يعنى قرابة مشتبكة كاشتمال المروق (فن وصلها وصله الله ومن قطه ها قطعه الله) أي قطع عنسه احسانه وانعامه وهذا يحتمل الدعاء و يحتمل الخبر 🐞 (الراشي والمرتشي) آخذ الرشوة ومعطيها (فالنار)أى يستعقان دخول جهنم ادااستوياف القصد فرشا المعطى اينال باطلا فلوأعطى لَدُوم لَ لَمُ فَأُودُ فَعَمَّا عَلَى فَلَا حَرْجَ (طَصَّانِ عَرُو) بِذَا لِعَاصَ بِالْمُسْتَادِ صَعْيم ﴿ الرا كب شيطان ) يعنى أن الشيطان يطمع فى الواحد كايطمع فيه اللص والسبع فاذاخر ي

وحد متعرّض له في كا نه شيطان (والرا كان شيطانان) لانهما كذلك (والثلاثة وكب) لزوال الوحشة وانقطاع الاطماع عنهم والقصد الارشاء الى عدم الانقواد وليس بحرام (حمدت لـ عنابن عرو) باسناد صعيم (الراكب) ليشيد (يسيرخلف الجنازة) أى الافضل فيدتسه ذلك (والمائي عني خانها وأمامها وعن عينها وعن بسارها قريبامنها) أخدنه ابن بو يروقال الشافعية الافضل لمشيعها كونه أمامه أمطلقا وعكسه الحنفية (والسقط يعسلي عدية) ادّااسة لأوتيقنت حياته (ويدعى لوالديه بالغفرة والرجة) أى في حال العدلاة عليسه (مدتك عن المفسيرة) بنشعبة باسناد صيح (الرؤيا) بالقصرمصدر كالبشرى يختصة غالباعد وب يرى مناما (السالحة) أى الصيصة وهي مافيسه بشارة أوتنبيه على غنله (من الله والحلم) بنتمتين أو بضم فسكون وهي غيرالمالحة (من الشيطان) أي من وسوسته فهو الذي يرى ذلك الانسان ليحزنه وسينتذيسو المنه بريه (فاذارأى أحدكم شيأ يكرهه فلينفث) بضم الفاء وتسكسر (حين يستيقظ عن يساره ثلاثا) كراهسة للرؤ ياوتحقيرا للشسيطان وخص اليسارلانها محل القذر (وايتعوذ بالله من شرها) أي الرؤيا (فانها) اذا نفث وبعود (لا تضرّه) ما أكره في دين أودنياى (قدت عن أبي قتادة) الانسارى ﴿ (الرؤما الصالحة) وصفت بالمسلاح لتعققها وظهورها على وقتى المرقى (من الله والرؤيا السوم من الشسطان) لتتلعب الانسان و يحزنه و يكده (فن رأى و وبانعيك ومنهاشا فلينفث عن يساره وليتعود بالله من الشيطان فانتمالاتضرم بعلهذاسم السلامته من مكروه يترتب عليها كاجعل الصدقة دافعة للبلاه (ولا يعيرها أحدا) فقد يفسرها بمكروه بغلاه رصورتها وبكون ذلك محتملا فيقع شقدرا لله (فانرأى رؤيا - سنة فليشر) بينم المثناة وسكون الموحدة من البشارة وروى بغتم المثناة التعتبة وسكون النون من النشروة والاشاعسة وقيسل مصف (ولا يحتربها الامن يحب) لانه لا ،أ من من لا يصده أن يعبره على غيروجه ه حسدا أوبه ضالا تقصص رقيالمًا على الحوتك (معن ت الرؤيا ثلاث فيشرى من الله) يأتى بها الملك من أم الكتاب (وحسد يث المذكورة بقوله (وتفو يف من المسيطان) بأن يرى ما يحزنه (فاذا رأى أحد عمروما تعيه فلتقصهاانشا وأن وأى شدأ يكرهه فلا يقصه على أحسد وليتم فليصل) ما تيسروا دفى و واية والسستهذمالله فانها لاتضره (وأكره الفل) أى دؤ ما الفل بأن يرى أنسه مغلولا في النوم لانه اشارة الى تحدل دىن أومغالم أوكونه محكوماعلسه (وأحب القيد) براه الانسان في رجلسه (القيد دثيات في الدين) أي يدل على ذلك وهو كف عن المعاصى والشروالباطل (ت معن أبي هريرة)وروا معنه أحد أيضا ﴿ (الروباعلى رجل طائر) أى كشي معلق برجله لااستقراراها (مالم تعبر) أى تفسر (فاداً عبرت وقعت) أى يطق الراق والمرق له حكمها يريد أنهامر بعة المقوط اذاع برت (ولانقصها الاعلى واذ)بشذ الدال أي محب لانه لايفسرها بما مكرهه (أودى رأى) أى صاحب علم بالتعبير فانه يخبرك بعشيقة عالها (ده عن أبي روين) ورواه منه أيضاً الترمذي ` في (الروبا ألائه منها تهاويل من الشيطان ليُعزن آبن آدم) والأحقيقة

لها في نفس الاحر (ومنها ما يهم به الرجل) يعني إلانسيان (في يقطنه فيرا مفي نومه) لتعلق حواسه إيه (و. نهاجزه من سنة وأربعين جزأ من النبوة) أى جرامن أجرا اعلم النبوة والنبوة غيريا قمة وعلهاماق وحذاهوالذي يؤول ويظهرا ثره (معن عوفه بن مالك من سستة وأربعين برزأمن النبوة) فان قيل اذا كانت برزأمنها فكيف كان للكافرمنها نسيب قانساهى وان كانت بعزأ من النبوة فليست بانشرا دهانيوة ف لا يمننع أن يراها الكافر كالمؤمن الغاسق (خعن أبي سعيد) المدرى (معن ابن عرو) بن العباس (دعن أبي هريرة) معا (حمه عن أبي رزين) الفقيلي (طب عن ابن مسعود) بأسانيد صحيحة واشارَ شعد اد مخرجه الى توانزه ف (الرؤيا الصاحة جرمهن سبعين جرأه ن النبوة) عجاز الاحقيقة لان النبوة القطعت عوته ويون النبوة لا يست ون نبوة ( -م عن ابن عر) بن الخطاب ( -م عن ابن عباس) وو جاله ريال العميري (الرؤما الصالحة برومن خسة وعشرين برزأمن النبوة) اختلاف العدد برجع الى 🐞 الرؤ باستة) اختسكاف درجات الرؤياوالرائي فلاتعارض (الن المحارعن النعر أى .. ته اضرب أوالواع أوا قرام (المرأة خرر) أى دؤا المرأة فى النوم خر (والبعروب) أى يدل على وقوعه (واللهن فطرة)أى مل على العلم والسهنة والقرآن لانه أقل شي يناله المولود من الديا ويه حماته كاأن بالعلم حماة القلوب (والخضرة جنة والسفينة نجاة والتمروزق) أى حمده المذكورات تؤن بعصول مأذكر (عق مجه عن رجل من الصحابة) من أهل الشامي (الربا سبعونيانا) أىسبعون وجها أونوعا (والشرك مثل ذلك)لان من طفف فى ميزانه فتطفيفه ريا يوجهما فلذلك تعددت أبوابه (البزارعن ابن مسعود بالريائلانة ويسبعون يايا) المنهوران الربافي حدثا وماقبله بالموحد مقوصه ف منجعله بالمشناة أكن اقترائه بالشرك فيما قبله يدل على 🦰 (الربائلائة وسيعون باباأ يسترها مثل أن أنه عَمْناة (معن ابن مسعود) باسناد صحيح ينكيم الرجل أمه) هــذارْجر وتخويف لانّااهر ب كأنوا قد تظاهروا علمه وشق عليهم نحريمه (وان أربى الرباعرض الرجل المسلم) من الوقعة فيه واستفاسه لان فاعله عاول محادية الشاوغ بشعب سنت قال فأذنوا بعرب من الله ورسوله (لثاعن ابن مسعود) واستاد مصيع (الرباوان كثرفان عاقبته نصر برالى قل) بالضم القدلة كالذل والذلة أى وان كان زياد مَقْ المال عاجلا يؤل الى نقص ومحق عاجلا (لم عن ابن مدود) باستاد صحيح 💎 🍅 (الربا اثنيان وسبعون ماماأ دناهامثل اتيان الرجل أمه وان أوبى الربا استطالة الرجل في عرص أخيه) فى الدين أى استحقاره والترفع عليه والوقيعة فيه (طسعن البرام) بن عاذب باستناد صحيع (الرباسمعون حويا) بفتح المهملة وتضم أى ضريامن الاثم فقوله الرباأى اسم الريافلايد من هذا التقدير ليطابق قوله (أيسرها) مثل (أن يتكم الرجل أمه) وفيه وما قبله أن الريامن أعظم الحسكما ترقال بعضهم وهو علامة على سوم اللهاتمة (معن أبي هريرة) باسمنا دمختاف فيسه ﴿ (الربوة) بَتْنَايِتْ الرا ﴿ (الرملة ) أَي هي و. له يعني قوله تعالى وآو بنا هـ ما الى ربوة هي ومله أ بيت المقدس وقيل دمشق وقيدل مصر (ابنجوير) الطبرى (وابن أبي حاتم) عبد الرحن (وابن مردوية) فى التنسيم (عن مرّة) يضم الميم ابن كعب وقيسل كعب بن مرّة السلى (البهزى) (الرجسل) بكسراله وسكون الجيم (جيار) بالضم والتعقيف أى ما أصابته الدائة برجلها

كائن رمحت شيأ فهو جيا وأى و دولايلزم صاحبها و به أخذا لحنفية ( وعن أبي هريرة ) باستاد ضميف (الرجدل المالح يأنى بالخبر الصالح والرجل المدو يأتى بالخبر السوم أى الانسان الصالح دأبه أنقل الاخبار السغلمة والسو مشأنه نقل الاخبار الضارة والذى في الملمة يغب اللبرالسو وبدل يأتي (حل وابن عساكر عن أبي هريرة) باسنا دضعيف ﴿ (الرجل أحق بصدردابته) من غرم الأأن يجمل ذلك لغرم مسكما في رواية (وأحق بمبلسه) كذلك (ادارجع)أى ادانام لماجة عازماعلى العود معاداليه وذلك في نحو المسعد (حمعن أى سعيد) المدرى باستناد معني (الرجل أحق بسدردا بنه و بسدر فراشه والأيوم فرحله) وفي رواية في بنه فالساكن بعق أحق من غيره بالامامة لكن يستنفى السلطان ال مضرفهوأولى (الدارى) والبزار (هقءنءبدالله بن المنظلية) باسنادكا قال البيهق ضعيف ووهم المؤلف حيث صحمه في في (الرجل أحق بصدرداً بنه وصدر فراشه والصلاة في منزله) الذي هوساكنه بحق ولو باجرة (الا) أن يكون (اماما يجمع النياس عليه) فانه اذا حشر يكون أحق من غره مطاة ا (طبعن فاطمة الرهران) باستاد ضعاف عبلسه) الذي اعتاد الجلوس فيسه من تحو المسعد لنعو مسلاة أوا قرا • أوا فتَسا • (وان خرج الحاجته ثم عادفهو أحق بمعلسه) حيث فارقه ليعود فيحرم على غيره ازعاجه والجلوس فيه بغسير اذنه (تعن وهب بن حذيفة) وقال صيم غريب ﴿ (الرجل أحق بمبته مالم يتب منها) أي يعوض عنهاو بعارضه الخبرالصه والعائدف هبته كالعائدف قيئه ومذهب الشافعي الهلووهب ولهيذكرتوابالميرجع الاالاصل فيماوهبه لشرعه (معن أبي هريرة) باسناد ضعيف 🐞 (الرجل) يعنى الانسان (على دين خليله) أي على عادة صاحب وطريقته وسيرته (فلينظر) أي يتأمل ويتدبر (أحدكم من يحالل) فن ردى دينه وخانه خالله ومن لا تجنبه فان ألطباع سراقة (دت عن أبي دريرة) اسناد حسن ﴿ (الرجم كذارة لماصنعت) أصله أنه أمر برجم آمر أة فرحت عجى اليسه فشيل رجنا الخبيثة فذكره أى فلالإصف يالخبث (ن والنسيا عن الشريد بن سويد في الرحم) اى القرابة (شعنة) بالحركات الثلاث لاوله المعيم قرابة مشتبكة متداخلة كاشتماك المعروق (معلقة بالعرش) ولااستحالة في تجسدها بحدث تعتل وتنطق والله على كل شئ قد دير وقبل هو أستعارة واشارة الى عظم شأنها (حمطب عن أبن عرو) باسناد صعيم في (الرحم معاقة فيالعرش) أى معاقة فيالعرش) المحتمد به آخذة بقاعة من قواعه (تقول) بلسان الحال والامانع من المقال ا ذا القدود صالحية (من وصاني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) أى قطع عنده عنايته وذا دعام أوخبر (م،نعائشة) بل الشفاعليه ﴿ الرحم شجنة من الرحن) الماشتق اسمها من اسم الرحن ( عال الله من وصلك) بالكسر خطا اللرحم (وصلته) أى رحته (ومن قطعك قطعة عامة ) أى أعرضت عنه لاعراضه عاأمر به من اعتنا ته برحته (خ عن أب هريرة وعن عائشة فالرحة عندالله ماله بن فقسم بين الله لا تقريراً) واحداق الديا (وأخر تسعا وتسعيرالي بوم القيامة) احتى ان ابليس المتطاول دُلك الموم رجا الرحة (البزارين ابن عباس) باسناد صحيح فر الرحة أتنزل) سال السلاة (على الامام) أى على امام السلاة (شم) تنزل (على من على عينه) من الصفوف (الاتول فالاتول) ولهـذا كان الذيءل الميمنة أفضدل (أبوالشسيخ في النواب عن أبي هريرة

المرق الى يت فيه السحام) الجود والكرم (أسرع من الشفرة) بفتح فسكون السكين العظيمة (الحسنام البعير) أي حومر يع اليه - تداوف أفهامه أن البيت الذي فيه العنل يقل روقه (ابن عساكر عن أبي سعيد) الحدري واستناده ضعيف 🛴 🐞 (الرزق أشدّط اباللعبد) أي الانسان (من أجله) لانه تعمالي وعديه بل ضمنه ووعده لا يتخلف وضمانه لايتأخر (القضاعي) وأبونهم (عن أبي الدردا) مرفوعا وموقو فاوالموقوف أصم ﴿ (الرضاع يغير الطباع) أى بغيرالسبى عن طوقه بملمع والديه الى طبيع مرضعته لصغره ولطف من اجمه ومراده حن الانوين على تحرى مرضعة طآهرة العنصر (القضاعي) والديلي (عن ابن عباس) وهو حديث منكر ﴿ وَالرَضَاعَةُ) بِشَمَّ الرَّاءَاسِمِ عَسَى الأرضَاعُ (تَحْرِم) بِشَدَّةُ الرَّاءَالَكُسُورَةُ (ما تحرم الولادة) أى منسل ما تحرم موتبيع منسل ما تبيعه اجماعافيما يتعلق بصريم الناكم ونوابعه (مالك قت عن عائشة ﴿ الرعد ملك من ملا تدكمة الله مو كل بالسحاب) يسوقسه كايسوف الحادى الله (معه مخاريق من نار) جه ع محراق أصله توب ياف ويضرب به الاطفال بعضهم بعضا (يدوق بها السحاب حيث شاه الله) قاله لايم ودحن سألوه عن الرعد (ت عن ابن عباس ﴿ الرقت) المدذكور في قوله تعالى فلارفث ولافسوق ولاجدال فَى الحبِيمِ (الماعرابة)بالكسرأى المذكاح وتبييح الكلام (والتعريض للنسا والجاع والنسوق المعاسى كلها والجدال بردال الرجد لصاحبه المراد الجدال لصق باطلا أو يبطل حقا (طب عن ابن عباس) باسناد صحيم ﴿ (الرفق)بالكسرأي الاستعانة على الامور التلطف (رأس المدكمة) فانَّ م تنتظم الامورويصلح حال الجهور (القضاعي عن بوير) بن عبد الله باستفاد ﴿ (الرفق في المعيشة ) هي ما يعاش به من أسباب العيش كالزراعة والرفق فيها الاقتسادق انفقه بقدرذات اليد (خيرمن بعض التجارة) وفى دواية خرر من كثير من التجارة (قط في الافراد والا ماعيلي في مجمه طس هب عن جابر) باسناد حسن ﴿ الرَّفِي الْمُوتِ ) يَحْسَلُ (مه الزيادة) أى النمو (والبركة ومن يحرم الرفق يحرم اللير) زادفى دواية - كله (طبعن بوير) بن عبدالله ﴿ (الرفق بمن) أى بركة (والخرق) بضم أوفق فسكون (شؤم) بسكون الهدمزة الجقوان لا يحسن الرجل التصرف في الامور (شؤم) أي يحف للسبركة وسو عاقبسة (طس عن ابن مسعود) وضعفه المنسذري ﴿ الرفق عَن والمرق شؤم واذا أواداته بأهل بيت خبرا أدخل عليهم بإب الرفق فات الرفق لم يكن في شئ قط الاذا نه وان المرق لم يكن في شي قط الاشانه )أي عايه ومحق بركتسه ولذلك كثرثنا • الشارع في جانب الرفق دون الخرق والعنف (والحيامن الاعان والاعان في الجنة ولوكان الحيام وجلال كان وجلا صالحاوان الفيمش)المددوان في الجواب ويحوم (من الفجور)بالمضم وهوا لاتبعات في المعاصي (وان الغيور) بالنتجأى الكثيرالفيور (في النار) أي برًا وماد خاله اياهـــا ان لم يدركه العفو (ولو كان الفهش رجلاله كان رجلاسوأ) بالضمأى قبيصا غير حسن (وان الله لم يخلقني فحاشا هب عن عائشة) بإسناد ضعيف ﴿ (الرقبي) بضم الراء وفتح الموحد مقفع الى (جائرة) هي أن يرقب موت صاحب وقد جعلها يعضهم غليكاويه ضهم عارية (تعن ذيدبن ثابت) باسناد صحيح

﴿ (الرقوب) بنتم فضم المرأة (التي لا يوت الهاولا) لاماتعارف مالذاس أنم االتي لا يعيش لها ولد (اب أبي الديا) القرشي (عن بريدة) قال بلغ النبي انّ امر أمّمات ابنها فجزعت فقام اليهايعز يهافتال بلغني أنك جزعت فالتمالى لاأجزع وأناوتو بالايعيش لى ولدفذ كره واستناده صحيم فرالرقوب) كعبود (كل الرقوب الذي له ولد) بينهم ف كون (فيات ولم يقادم منهم شأً ) فانَّ النُّواب في من قدّم منهم وحدد الم يقله ابطا لالتفسيره اللَّغوى بل تقله الى ماذكره (حمء رجل) شهد المصطنى يخطب ويقول أندرون ما الرقوب قالوا الذى لاولدله فذكره وفي اسناده مجهول وبقيته ثقات ﴿ (الرقوب الذي لافرطه) أي لم يقدم من أولاده أحددا أمامه الحالا آخرة ( تمخ عن أبي هريرة فالركاز) بكسرأوله الذهب (الذي ينبت في الارض) هـ ذا حديث معلولُ وفي الْصَارِي عنْ مالكُ والشافعي دفن الجاهلية (هقعن أبي هريرة) باسنادضعيف ﴿ (الركازالذهب والفضة الذي خلقه الله ف الارضيوم خلقت)أى وليس هو بدفن أحدد (هقءن أبي هريرة) باستناد ضعيف (الركب الذين معهم الجلجل) بالصم حرس صغيروا لمراده خامطلق الجرس الذي يعلق في أعناف الدواب (الاتعميهم الملائكة) أي ملائكة الرحمة النه يشسبه الناقوس فيكره تعليقه على الدواب تنزيها (الحاكم في الكنيءن ان عر ﴿ وَلَا كُعْمَانَ ) اللَّمَانَ (قَبِلُ صَدَلَةُ الْفَجِرِ اديارا لنعوم والركعتان) الملتان (بعد المغرب البارالسيود) هذا تنفسيراة وله تعالى ومن الليل فسيصه وادبارا اسعود (لمعناب عباس) وقال صعيم وردّ علمه أصله الجانب القوى والمرادهنا الحجر الاسود (والمقام) مقام الراهيم الخليسل (ياقوتتان من يواقست الجنسة) أى همامن ياقوتها غبرالمتمارف فانه نوعان متمارف وغيره فن بيانية (لم عن أنس) وقال صحيم ورد علمه ﴿ الركن عِنان عَنْ عَن الله هُمْ يَرَةٌ ) وقال حديث لا يثبت واللعب بالسدالات تدريباللموب (فرعن ابن عو) باستناد فمهمتهم فرارهن مركوب ومحلوب) أى مالكه يركبه ويحلبه فان أوجر فأجر ظهره )له ونفقته عليه (دهق عن أبي هريرة) أعلىالوقف ﴿ وَالرَّهُنَ } أَى العَلْهُوالمَرْهُونَ (يُرَكِّبُ بِنَفْقَتُهُ) أَى يُرَكِّبُ وَيَنْفَى عليه ه وهوخسبرعمن الامرالكن لم يتعين فيه المأمور (ويشرب)بنهم أثوله (لبن الدر) بفتح المهسملة والتشديد أى ذات اللين قالتركب من اضافة الشي النفسيه (اذا كان مرهونا) لم يقل مرهونة باعتبارتأويل الحيوان يعدى للمرتهن الركوب والشرب بأذن الراهن فلوهات يرجعونه الايضمن وأخذبظا هر مأحد فوزالانتفاع به عؤنته وان لم يأذن ماا كد (خون ألف هريرة) ﴿ الرواحيوم الجعة ) الحصلاتها (واجب على كل محتلم) أي بالغ (والغسل) لها (كالاغتسال من الجنابة) في كونه واجيا وهذا مجول على أنه سنة مؤكدة قاترب من الواجب (طب من المنصة) باسمناد ضعيف (الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا ومافيها) القصد فيه تسهيل أمر الدنيا وتعظيم شأن الجهاد (قان عن مهل بن سعد) الساعدى ﴿ الربيح ) أى الهوا - المستخربين السما والارض (من روح الله) بَعْتُم الرا وأى من روائع الله أى الاشماء التي تعبى من حضرته بأحره (تأتى بالرحة ) لمن شاء رحمته (وتأتى بالعداب) لن

شاه هلکته (فاذارأ بقوها) هبت (فلانسبوها) فانه امأمورة (واسألوا الله خبرها) أى خبر ماأرسات به ونو بواعند التضروبها (خددك ماأرسات به ونو بواعند التضروبها (خددك عن أبي هريرة) باسناد صحيح في (الريخ تبعث عذا بالتوم ورحة لا خوين) أى في آن واحد فال المواني الريخ متحرك الهوا و (فرعن عر) بن المطاب باستنادم تفق على ضعفه فال المواني الريخ من المواني الريخ من المواني الريخ من المواني الريخ من المواني الموا

وجوب الوترادلابلام كون المزاد من المزيد (حم عن معاف) بنجر بالمسادة من من المستمان المناز المناز

﴿ وَاروبِلَ اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ و

فلاتنكر جعلت فداله انى م أغبك فى اللقا وفى المزار فانى حيث كنت وايس ودى م بممنوع سواله ولامعار

(حم خدم عن أبي هريرة قرراالقبور تذكر بها الا خرة) لان مشاهدة القبر تذكر الموت ومابعده وفيده علة واعتبار (واغسل الموق فان معالجة جدد ماو) أى فارغ من الروح (وع فلة الميغة وصل على الجنا تراهل ذلك يعزبك فان الحزير في ظل الله) أى في ظل عرشه (يوم القيامة) يوم لا ظل الا ظله (يتعرض لكل خير) من ربه تعالى وفيده ندب زيارة القبور أى للرجال وتغسل الموق لكن لايس القبرولا يقب له فانه عادة النصارى (لم عن أبي ذر) قال لا رواته ثقات قال الذهبي لكنه مذكروفيه انقطاع في (زر) أشال يا أباهرينة (غباتزدد حبا) أى زرا خال وقتا بعد وقت ولا تلازم زيار نه مسحك ليوم تزد دعنده حباو بقد را الزيارة تهون عليمه (البزارطس هب عن أبي هريرة) ثم قال البزار ولا نعد م فيده حديثا بعد على البزاره بعن أبي ذر) وفيده عويد الجوني متروك (طب لله من حبيب بن مسلمة) المسكل (الفهري) بكدر الذا وستكون الها ونسبة الى فهر بن مالك (طب عن ابن عرق) بن العاص

(طس عن ابن عمر) بن الحملاب (خط عن عائشة) قال المنذرى روى من طرق كثيرة ولم أقف له على طريق صحيح بله أسانيد حسان ﴿ (رو) أخال (في الله فانه من زار) أخاه (في الله شيعه سبعون أأف ملك) في توجهه لزيارته أوفى عوده الى محله اكرا ماله (حل غن ابن عُباس) ﴿ زَكَاهَ الْفَعَارَ ﴾ بَكُسرالنَّا \* لاَضَعِها ووهم فيم الا "عُهْ (فرض) وعليه أجدع الاربعدة لكن الحنني يرى وجوبها لافرضيتها على قاعدته (على كلمسلم حرّوعبد) بأنّ يحرج عنه سده (ذكرواش) ولومن وجه عندا المنفية وعند الثلاثة على زوجها وقوله (من المسلين حال من العبدوماعطف علده ومعتاه فرنس على بتعيع الناس من المسلين إصاع بالرفع شيرز كاة القطروهو أربعة المدادوا للأرطل وثلث بغدادى (من قرأ وصاعمن شعير) فهو يمخير بينهدما فيخرج من أيهماشا و ولايجزى اخراج غيرهما كذا قال ابن حزم لكن سيجى و في ووايات ذكر أجناس اخروا قنصاره هناعلهما لكوتهماغالب قوت المديث ة حيننذ (قطك هيءن ابن عمر) قالك صحيح وأقرره (زكاة القطرطه رة للصائم من اللغوو الرفث) الواقعين منسه حال صومه (وطَعمة للمساكين) والققراء (من أداها) أى اخرجها الى مستعقيها (قبل الصلاة) للعمد (فهى زكاة مقبولة) أى مثاب عليها (ومن أدا هابعد العد لاة) صلاة العيد (فهى صدقة من الصدفات وليست برحسكاة الفطر وبهذا أخذا بنحزم فقال لا يجوز تأخرهاءن الصلاة ومذهب الشافعي الله تأخيرها مالم تغرب عمس العيد د (قط هي عن ابن عباس) وغيره (ز كاة النظر على كل حرّوعبد) بأن يحر ج عنه سيده كما تقرّر (ذكر وأننى) أخذ بظاهره أبو حندة مة فأوجها على الاشي ولوذات زوج وقال الشالا ثه على زوجها وعلى ولى كل (صغير) لم يعتلم من ماله أن كان له مال والافعلى من عليه مؤلمة (وكبير فقير) وجد ما يقضل عن ثيابه وقوته وقوت بمونه ليلة العيدويومه (وغنى صاعمن ترأونسف صباع من قيم) أخذيظا هره أبو حندة وفقال يعزي صاع برءن اثنين وشالفه الثلاثة (حقءن أبي هريرة) وفي استاده من لا يعتم ﴿ زَ كَاءَ الفطرعلي الحاضروالبادى)أىساكن البادية و به قال الائمَّة الاربعــة وتعال الزهرى وعطا ولاتلزم أهل البادية (حقءن ابن عر) بن الخطاب واستناده صحيم ¿ (زمنم) بريالمسجد المرام ميت به لكثرة مائها أولزمن مة جبريل عندها (طعام طم وشفا مسقم) أى تشبيع من شرب منها كايش بع الطعام ويشني سقم من شرب منها بقصدا لشداوى ان صبه قوَّمْ يَعَينُ وَكَالَ اعِنَانُ (شَ وَالْبِرَارَعَنَ أَبِ ذَرٍ) وَرَجَالُهُ رَجَالُ الْصَعِيمِ 🍎 (زمزم حنشة من جناح ) بعامه مه مفتوحة وقاما حسنة ونون مفتوحة أى برفة برفها (جبريل) بخافقة جناحه لماأم بصفرهاوفى رواية هزمة بدل حفنة أى غزة يقال هزم الارض أذا شقها (فرص عاتشة) باستناده سعيف ف(زملوهم)أى الفوا الشهدام (بدما تهدم) فلا تفسلوهاعنهم (فانه ليسمن كام) بفتم الكاف وسكون اللام جرح (يكام) بضم أوله أى يحرح (فالله) أي في أبِلها د في سداله لا علا عَلَيْه (الاوهو يأتي يوم القيامة يدما) بفي تح المنذاة التحتية أي يسبهلمنه الدم (لونه لون الدم وريحه ريح المسك) عامه وقدَّم واأ كثرهم قرآ ناود القالة في شهداه أحد (ن عن عبدالله بن تعلبة) العذوى ﴿ وَمَا الْعَينَ مِنْ الْمُعْلِمِ ) يَعَى الْمُعْلِمِ بِيد الزناولذة النكاح بالفرج تعسل الميسه وللعديث تتمسة (البن سعد) فحطبة اته (طب) وكذا أبو

نعيم (عن علقسمة بن الحويرث) الفسفاري والمهناه محسن ﴿ وَزُنُ وَأَرْجَ ) الْمُسَا الهسمزة وكسرالجيمأى أعطه واجحا والربحان المبل اعتسيرفى الزيادة وذا فاله و داشسترى سراوبلوم رجل يزن بالاجرأى في السوق (حم عله حب عن سويد) مصدفرا (اب قیس) العبدی قال ت حسن صحیح وقال از صحیح وقال ابن الجوزی موضور (زنااللسان الكلام) أستدار ناالد لانه يلتدنيا الحسكلام الحدرم كايلته في الغرج مالزنًا ويأثم به كاياً ثم به وان تشاوت مقدا والاثم (أبوالشيخ ، ن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ زَنِي )يا فاطمة (شعرا لحسبين)بعد حلقه (وتصدفي يُوزنه فضة) وفي روا ية للطبراني ذهما أوفَسَةُ (وأعطى القبابلة رجل العقبقة) أي احدى رجابها يعني نفذها فامتشلت وفعلت ويقدم الحلق على الذبح (المعن على) وقال مسيم في (رُوَّجو الاحسكة المورَّة جوا الاكفاء واختاروالنطفكم)أى لاتشعوها الاف خمار النساءأى بالنسبة المكم (واياكم والزنج) أى احذرواجاعهن (فانه خلق مشوه) في الولدمشوها والامرالندب وفيه أعتيا را الكفامة (حبق الضعفاء عن عائشة) وفيه كذاب في (زوجوا أبنا كم وبناتكم) شامه عند مخرجه فيل بارسول المدهدا أبناؤنا تزوج فكيف بناتنا فأل حلوهن الذهب والفضة وأجمدوا الهنّ الكسوة وأحسنوا البهنّ بالتعلة ليرغب فيهن (فرعن ابن عمر) بن الخطاب باسنا دضعيف بلوام ﴿ (زَوْدَلْنَاشَهُ النَّمْوَى وَعَفْسُرُدُنْهِ لِنَّ) زَادَفُ رُوايَةٌ وَوَقَالُمُ الرَّدَى (ويسمرك الندر) وقاوراً ية ويسرلك الخدر (حيث الحسان) وفارواية حيثما توجهت وذا قاله المن ودعه عند السفر فيندب لكل مودع أن يقوله (تك عن أنس) قال تغريب أى وضعيف ف(زودوا)ندبا (موتاكم)أيها المسلون قول (لااله الاالله) بأن تلقنوهم اياهاعند الموت ويذكر غيرالوارث عندما لشهادة ولايأمرمها ولأيلح عليه ولايزيد محدرسول اللهواذا فالها المتضرلاتها دعليه الاان تسكلم بغيرها ليكون آخر كالأمه لااله الاالله (لذفي تاريضه عن ابي هريرة) ورواه عنه الديلي أيضا ﴿ وَوَرَا الْقَبُورَ فَانْهَا تَذَكَّ كُمُ الْأَسْوَرَةُ ) فَرْيَادِتُهَا مندوبة للرجال بهذا القصدوالنهي منسوخ (معن أبي عريرة) وله شواهد كثيرة فروووا القبورولاتفولواهبرا)أى باطلاوفيه اعاداني أنّاانهي اعَاكَان لقرب عهدهم بالمأهلية فرجا تكاموا بكلام الجاهلية من ندب وغوه (طسءن ذيدبن كابت) باسناد ضعيف فرزين الماح أهل المين) أى هم بهجة الحاج ورواقع ما الهم من البها موالكال حساوم عن (طبعن ابنعر)واسنادمحسن ف(زين الصلاة الحذام) بالمدّالنعليمني ان الصلاة في النعالمن إجارة مكملاتها والكلام في نعسل ته قنت طهارتها أوأراد الخفاف (ع) وكذا ابن عدى (عن على) قال الحافظ العراق هذا وضعه محدين الحياج ﴿ وَيَنُوا الْقُرْآنُ بِأُصُوا تُدَكُّمُ ﴾ أىزينوا أصواتكم بهفالز بنسة للسوت لاللقرآن فهوعلى القلب والمرادزينوا أصوا تكم بخشية الله سال القراءة (حمدن محب لدعن البراء) بنعازب بأسايد صعيعة (أبونصر السعرى (ف) كتاب (الامانة عن أبي هريرة - لعن عائشة قط في الافراد طب عن ابن عباس) وعلقه المنارى ﴿ زِينُوا أَسُوا تَكُم بِالقُرآنُ )أَى الْحَذُوا قُرَاءُ نَهُ شَعَارًا وَذِينَةُ لَاسُوا أَبِكُم ( فَانَ المسون الحسسن يزيدالمقرآن حسنا )وفى قرائه بعسن الصوت وجودة الادا ابعث للقاوب

على اسقاعه وتدبره (لمعن البرام) وقال معيم في (زينوا أعياد كم بالتكبير) فيها فانه إزينة الوقت وبماره و بمجته والتحصيرفية مرسل ومقيد كاهومبين في النروع (طصعن أنس) وفى نسخ عن أبي هريرة باسناد في يهضعف بسير 🛒 🐞 (زينوا العيدين بالته إيل والتكبير والصمدوالنقديس) أي ما كثارة ول الله أكبرالله أكبرولله الحدالي آخر المأثور المشهور (زاهرف) كتاب (تحفة عيد الفطر حـل عن أنس) بن مالك ورواه عنه الديلي ﴿ زُينُوا المجالسكم بالسلاة على فاتصلاتكم على توراكم يوم القيامة )أى يكون تواج انورا تمشون فيسه على الصراط (فرعن ابن عر) باستادفيه متهسم ﴿ وَيَنُوا ) ارشادا (موالدكم) بعم مائدةمايؤكل عليه (بالبقل)أي يوضع البقسل الذي تأكاونه مع الطعام عليها (فانه مطردة الشسيطان) عن قربان الطعام لكن (مع التسعية) من الا كلين أو بعضهم فانها السر الدافع (حب في الضعفا عفر عن أبي امامة) باستاد ضعيف ﴿ الزائر أَسَاه المسلم أَعظم أَجِرا ) أَي توا باعند الله (من المزور) سياق الحديث عند يخرجه الذيكي الذي عزادله المؤلف الزائر أشاه المسلم الا كل من طعمامه أعظم أجرا من المزور المطع في الله عزوجل ( فرعن أنس ﴿ الزَّاسُ أَخَاءَ فِي بِينَهُ الْا كُلُّ مِنْ طَعَامُهُ الرَّفِعُ دَرَجِهُ مِنْ الْمُعْلِمُ لَهُ فَيَمَّ حَتَّ والنسمانة (خطعن أنس) قال ابن الجوزي لا يصعروف الميزان اطل 👚 🐞 (الزاني بحلملة جارملاً ينظراً لله السعوم القيامة) نظراطف ورحمة (ولايزكه ويقول له ادخه ل النادمع الداخلين) وعبدشديد بتتنفى ات الزناجيللة الجارأ عظم اغيامن الزنابغ برها وان كان الزنا بالاجنسة من الكاثراً يضا (الخرائطي في مكارم الاخلاق فر) وابن أبي الديا (عن عرو) بن العاص وضعفه المنذرى ﴿ الزبانية ) الفظ رواية الطبراني للزبانية فيكان حقه أن يورد في حرف الملام (أسرع المى فسنتة النمرام) أى اسرع المى اختطاف فسنتة القراء من الموقف لمدخلوهم الناو (منهسمالى عبسدة الاوثمان فيقولون) للزيانيسة أويقول بعضه سمابعض مشكر من اذلك متعيين منه (يبدأ يناقبل عبدة الاوثان فه قال الهم) أى تشول الهم الزبانية أوغرهم من الملاثكة (ليسمن يعلم كن لايعلم) فأنَّ الذَّنبو المخالفة تعظم عمرفة قدرا لمخالف (طب حل عن أنس) قال ابن حيان بأط الوابن الجوزى موضوع والذهبي منكر ﴿ وَالرَّسِ وَالْمُرْهُوالْمُرْمُ وَالْمُرْمُوالْمُرْ هماأصل الخر لاعتصارها منهما والمرا دالممالغة وهو بالنسمة لماكان سالتنذمالمد شية موجودا (نعن جابر) باسناد سميم (الزبير) بن المق ام أحد العشرة (ابن عمق وحواوى )أى أنسارى (من أمتى) والمرادان له اختصاصا بالنصرة وزيادة فيها على غسره والافسكل العصب آنساره (حمون بابر)وروا مالديلي وغيره ﴿ الزرقة في العنوين ) أَي بركه يعني المرأة التي عينها زوقا منطنة للبركة فينددب تزوجها (حبف الشعفاء عن عائشة له في تاريخه فرعن أبي هريرة) بأسانيدواهمة ﴿ ﴿ الزُّ كَأَمْقَنْطُرَةُ الْاسْلَامِ ﴾ أيجسره الذي يعسره المدُّيه المدُّه فايتاؤها طريق الحالتم يكنف الدين كمسافيه سامن اظهار عز الاسلام بكسر أنفة من أبى واستشكير عن المواساة (طب) وكذا البيه تي في الشعب وابن عدى (عن أبي الدودا •) قال ابن يجوماس: اد ضعيف لنسعف المضحالة بن حزة ﴿ (الزكاة) يَجِب (ف عذه) المهوب (الاوبعة المنطة والشعيرة الزيب والقر) وذا دفي رواية الدرة (قط عن عر) فيه العرزى متروك 🔻 🐞 (الرنا

تورث الفقر) أى اللاذم والدائم لان الغنى من فكل الله وقد أغنى الله عيده عا أحل له من فضله فينآ ثرالزماذهب عنسه الفضيل واذاذهب الفضيل ذهب الفني (القضاعي هبءن ابن عمر) ابنَ الحطابِ قال المنذرى ضعيف والذهبي منكر ﴿ وَالرَبْحِي ) بِفْتُم الزاي وتَسَكَسِر (اذا شب عزنى واذا جاع سرق) فلا ينهنى اقتَسَاؤه (وانَّفيهم)أَى الرَّ خَجْ بِفُحَّ الرَّاى وتَدَكَسرجلُم السودان معروف (لسماحة ونجدة)أى شعاعة وبأساكا هومشاهدفا تحاذهم لهذا الغرض لابأس به بخلافه لنعوخدمة أونكاح (عدعن عائشة) باسنادوا ، بل قال ابن الجوزى موضوع ﴾ (الزهادة في الدنيا) أى ترك الرغب ة فيها (ليست بقويم الحلال) على المسات كان لاتا كل خياولاتجيامع (ولااضاعة الميال) بإخواجه من يدمكاه (ولكن الزهادة في الديّا) حقيقة هي (أن لا تركون عنافيديك) من المنال (أوثق منسك عنافيد الله وان تركون في نواب المسلمة اذًا أنت أصنت بم ما أرغب منك فيم الوانم ما أبقيت لك) فلدس الزهد تعينيب المال بالكاية بل ان يتساوى وجوده وفقده عندل ولايتعلق به قلبك البتة (ت معن أبي ذر) قال تعرب وقال غرمضعيف ﴿ وَالرَّحْدُقُ الدَّيْبَايِرِ عِمَا اعْلَبِ وَالبَّدِنَ ) وَقَارُوا يَمَّا بِلْسِد (وَالرَّغْبِةُ فَيهَا تتعب القلب والبدن) فنفعها لاينى بضرها وسستمال الزهدوصفاء التقوى يسبرالعبدمن الراسف بن في العسلم والدين (طس عدهب عن أبي هو يرة ) موقو فا (هب عن عسر موقوفاً ) كال المُذَذَرى أَسْنَاده مِعَارُبِ ﴿ وَ الرَّهِدَ فِي الدِّيَارِ بِمِ الْقَلْبِ وَالْبِدِنَ ) لانه يَفْرِغُهُ لَعمارةً وقته وجع قليه على ماهو بصدده و يقطعُ موادّ طمعه التي هي أفسد الاشما - لأتلب (والرغبة في الدنيا تعليل الهيزوالحزن) فالدنياعذاب ساضر تؤدى الى عذاب منتغلر فون ذهدفيه بأاستراحت نفسه وطاب عيشه (حم في الزهدهب عن طاوس) بن صحيسان العياني الحبرى التادي الجلمل (مرسلا) وأستنده الطيراني عن أبي هو برة ﴿ ﴿ وَالرَّحْدُ فِي الْدَيَّا بِرَبِحُ الْقَلْبِ وَالْسِدُنَ والرغبة فيها تكثرالهم والحزن والبطاله تقسى الفاب) أى والشغل بالعبادة أو ما كتساب الحلال للعبال رققه ولهذا كان الله يحب العبد المحترف كامرٌ \* (تمَّة ) \* قال أبو يزيد ماغلبني الاشاب من بلخ قال لى ماحد الزهد عندكم قلت ان وجدد ناأ كانا وان فقد ناصيرنا فقال هكذا عند نا كالرب المزئلت فياحده عندكم قال ان فقد ناصبرنا وان وجد ناآثرنا اه (القضاعي عن اين عرو) \*(حرفااسن)\*

ورساً - قد تكم بأمورالناس واخلافهم) قالوا حدثنا بارسول الله قال (الرجل) يه في الانسان قالرجل وصف طردى (يكون سريع الغضب سمريم الني م) أى الرجوع عن الغضب (فلا) يكون (له) فشل (ولاعليه) نقص بل يكون (كفافا) أى رأسابر أس لمقابلة سرعة وجوعه المحدود لسرعة غضه به المذموم قالنض بلة جبرت النقيصة (والرجل بكون بعيد الغضب سريع الني فذاك له) أى فض ل (ولاعليه) نقص (والرجل بقتضى) أى يستوفى (الذى له) على غيره (ويقضى) الدين (الذى عليه م) الغيره (فذاك ) وجل (لاله) فضد يلة (ولاعليه) نقيصة للمقابلة المذكورة (والرجل بقتضى) الدين (الذى له) على غيره (ويعلل) مع الفنى والمحكن من الادام (الناس) بالدين (الذى عليه فذاك عليه) اثم (ولا له) فضل فان المعلل كبيرة والمعلل القسويف بالمدين (البزاد) وكذا الطبراني (عن أبي هريرة) باسناد صحيح أو حسن في (سألت وبي

أن لايعذب اللاهن) البلد الفيافان أوالاطفال (من ذرية المشر) لان أعمالهم كاللهوو الملغو من غبر عقد ولا عزم ( فاعطالهم ) يعدى عناعتهم لاجلى فلا يعذبهم (شقط في الأفراد والضماء) في الهنتارة (عن أنس وله طرق بعدنه الصحيح ﴿ (سَأَلْتُ وَبِي ابنا العشرين) أى قبول الشفاعية فعنمات (من أمق) على الاسلام في سن عشرين سنة (فوهيهم لي) أى شفعن فيهم بأن صرب من شاء تعذيبه من عصاتهم من الناو ( ابن أبي الدنيا) القوشي (عن أبي هويرة) باستاد (سألت الله في أينا - الاربعين من أمتى) أى ف شأنم مم بأن يغفر الهم (فقال ماعجد قدغة رشالهم ففلت فأبها والله من قال الى قدغفرت الهم قات فأبنا والستين قال قدغفرت أهم قلت فأبنآ والسبعين قال بالمحداني لأستحيى من عبدى ان أغر وسبعين سنة يعبدني لايشرك ى شيأان أعديه بالنار) نارا الحلود (فأما أبنا الاحقاب) جع حقب وهو عمانون رقيسل تسعون سينة ولذلك بينه بقوله (أينا الثمانين والتسعين فاني واقفهم)أى موقفهم (يوم القيامة ) بين يدى (فقائل لهم أدخه لوا) معكم (من أحسبتم الحنسة ) المراد بالمغيضرة هذا التصاور عن صغائر هم لاان تصدر أمته كالهم مغنورين غيرمعذ بين توفيق المنه وبين مادل عليه الدكاب والسسنة من تمذيب الشاسق لكن لأيضاد (أبوالشيم عن عائشة ) ورواه عنها الديلي واسناده ضعيف اسأن الله أن يجعد لحساب أمَّت إلى أي ان يفوض محاسد تهالى فاسترها (لنسلا تَمْتَضَع عند دالام) عنالهم من كمثرة المنوب وقلة الاعال (فأوج الله عزوج لل الى يامعد بِلِ الْأَحْلَمِ مِ فَأَنْ كَانْ مَنْهِ رَلْهُ سَنَرَتُهِ مَا ) حَيْ (عَمَلُ ) أَنْ (لِنْسَلَا يَفْتَعَمُوا عَمُدَكُ ) وهُدُدًا تنويه عظيم بحسكوا منه على ربه (فرعن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ ﴿ وَاسْأَلْتُ وَلَى أَنْ مِكتب) أي يدر من (على أمني سعدة الصحى فقبال الله صلاة الملائسكة من شا مصلاها ومن شاءتركها ومن صلاها فلايصليها حتى ترتفع ) أى الشمس وان لم يتقدّم لهاذ كرعلى حدد حتى توارت بالحياب وسنجة النهي صلاتها وقيه ندب صلاة النهي وان الملادكة يصاون (فرعن عبدالله بن زيد) بغيرسند فرسالتري فها تحد ف فهه أصحابي) أى ما حكمه (من يعدى) أى بعد موتى (قا وسي الى ما مجد أن أحصابك عندى عنزلة النعوم في السما بعضها أضوأ من بعض فن أخذيتني عاهم المسه من اختلافهم فهوعندي على هدى الانتهم كنفس واحدة في التوحيد ونصمة الدين واختلافهم انحانشأعن اجتهادواهم محامل والالث كان اختلافهم رحة مستحاف حديث (السحزي في الامانة) عن أصول الديانة (وابن عساكر عن عمر ) قال ابن الموزى لايسم والذهبي بإطل في (سألت ربي ان لاأترز و الم أحد من أحتى ولا يتزوج الى أحدمن أتتى الا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك) يعمّل عموله ان تزوج أوزوج من دريته (طيك عن عبد دانله بن أبي اوفى) فقعات قال ك صحيح وأقرّوه 💎 🐞 (سأات دبي أن لايد خيل أحدامن أهل يتي) فاطمة وعلى وابناهما أورو جانه (النارفأعطانيها) وفي رواية فأعطانى ذلك (أبوالتمام بن بشران) بكسر الموحدة التعتبة وسكون المعمة (في أماليه عن عمران بنحصين) تصغيرحمسنباسـنادضعيف 🐞 (سألتـربيـفأعطانيـأولاد المشركين) الذين أميلغوا المهام (خدمالاهل الجنهة وذلك أنم مم ليدركواما أدوك آماؤهم من الشرك ولانهم في الميناق الاول) المأخوذ على الخلق في عالم الذر بقوله السست بربكم قالوا إلى

] فهم من أهل الجنة وهذا ما عليه الجهوروما ويدف بعض المنصوص بما يضالف مووّل أبو المسن بن مله فى أماليه عن أنس) بن مالك فرسالت وبان لا أرق بالامن أهل الجنة ولا أترق بالامن أهل الجنة ولا أترق بالامن أهل الجنة ولا أترق بالامن أهل الجنة ) ورواه الطبراني عن ابن عر ﴿ وَاللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِمُ السَّالِي عَن ابن عِر اللَّهُ وَالسَّالِ اللَّهُ السَّالِي اللَّهِ اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الاجاية ( فقال لكسبعون ألفايد خلون الجنة بغير حساب ولاعداب) قال في المطامح الملهم أهل مقام التقويض الذين غلب عليهم حال الخليل (قلت ربي زدني فحثالج بيديه مرتين وعن عينه وعن شماله) ضرب المثل المشات لان شأن المعطى اذا استزيدان يعنى بديه بغير حساب (هنادون أبي هريرة) واسناده جمد فرسانت جبريل أي الاجلين قضى موسى الشعب هل هو أطوله ماالذي هو المشرأ وغمان (قال) قضى (أكلهما وأعهما) وهو العشر (عله عن ابن عباس) قال المعيم وردبان فيه عجاهيل (سأات جبريل هـ ل ترى ربك قال ان بين وبينه سبعين جاباً من نورلوراً بتأدنا عالاحترةت) ذكر السبعين التكثير لا التعديد لان الجب اذا مسكانت أشساء ماجزة فالواحدمنها يحبب والله لا يحببه شئ فالحب عبارة عن الهمة والجلال (طسءن أنس)وفي اسناده متهم ﴿ (سألت ربيءن هذه الاسية والفخ في الصور فصعتى من في السعوات ومن في الارض الأمن شاء أللهُ من الذين لم يشأ الله ان يصده قلهم عال هم الشهدا عندة الله) كذا معنط المؤلف عدائة ونون وقعتية (متقلدون أسيافهم حول عرشه) فانهم أحماء عندر بهم يرزقون وقبل المستثنى الموروالولدان (عقط في الافرادك وابن مردوية والسهق في كتاب (المعث)والديلي (عن أبي عسريرة) قال له صميم واقره الذهبي الهراساب المؤمن كالمشرف على الهلكة) من أده المؤمن المعصوم والقصدية وعما بعده التعذير من السب (البزار) وكذا المديد (عن ابن عرو) بن العناص باستاد جيد الموقى كالمشرف على الهدكة) أراد الموتى المؤمندين (طبعن ابن عرو) بن العاص ﴿ المِقْمُ السَّادِقُ ومَقْمَصَدِ مُنَانَاحِ وَظَالَمُنَامِ فَدُورِهُ ) إِهِ فَي قُولِهُ تَعِمَالَى ثُمُ أُورِثُنَا الْكَابِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى ثُمَّ أُورِثُنَا الْكَابِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى ثُمَّ أُورِثُنَا الْكَابِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اصطفينامن عبادنا الاتية قال الرمخشرى لاينبغي أن يغستربه فانشرطه معسة التوية التهي وقال ابنءهاء الظالم الذي يحب الله لاجل الدنيا والمقتصد من يحبه لاجل العقى والسابق من أستنظ مراده لراده وقيل الغالم من يعزع من البلاء والمقتصد من يصبرعليه والمسابق من يتلذذبه وقيدل الطالم من يعبد عدلي الغفلة والعادة والمقتصد من يعبد على الرغبة والرحبة والسابق من يعبد على الهيبة والمنة وقيل وقيل (ابن مردوية والسيهي في البعث على ابن عر) ابن الخطاب وهـ ذامنكر في (سادة السودان) يعنى الحبشان (أربعـ قالقمان الحبشى) الحكيم قبل هوعبدداود (والعياشي) أصمة ملك الحبشة (وبلال) المؤذن (ومهجع)مولى عدر بن الخطاب (ابن عساكر عن عيد دالرجن بن يزيد بن جابر من سالا) تابعي جليل ﴿ سارءوا في طلب العلم فالحديث من صادق في نيته ثوابه في الا تخرة (خير من الدنيا وما عليهما من ذهب وفضة ) قال المسن الما والتسويف فالكالمومك ولست لفدك (الرافعي) امام الدين (فى تاريخ من عنورين (عنجاب) بنعبدالله ﴿ ساعات الاذى ) أى الامراض والمماثب التي تعرض للائسان (يذهبن ساعات الخطايا) أى يَكْفُرن الخطاياموا زَنَهُ

۷ ی نی

فهسذه بهذه (ابن أبي الدنيا) ايو بكر (ف)كتاب ( الفرح) بعدالشدّة (عن الحسن) البصرى (مرسَدُلا) و (ساعات الاذى فى الدنيايذ هـ بنساعات الاذى فى الا تخوة) أى مابعسر ص للانسيان من المسكلاء بكون سببا للنعباة من أهو الى الا تخوة (طب عن المسسن) البصرى (مرسدالافرعن أفس) بن مالك ﴿ (ساعات الامراض) في الدنيا (بذه من ساعات الخطاما) في الا تشرة (هب عن آبي الوب) الانساوى قال عاد المصل في رجد الا فاكسك علىه فسأله فقال ماغنت منذسب وفذ كره وضعنه المغذرى السبجة) بالضم أى التطوّع (حين تزول) أى الشّعس (عن كبد السمام) أى وسطه أوهى سالة الاستوا وهي صلاة المخبتين)أى الماضعين الماشعين الذين أخبتوا الى وبهرم (وأفشاها فى شدة الحر) وتسمى هدفه مسلاة الزوال فهي سدنة (ابن عدا كرعن عوف بن مالك) إلى الله عند الله الله الله الكفارلاء الا كله الجبار (خير من خسين جمة ) النجوقد تعين عليسه الجهاد (فرعن ابن عمر) ﴿ (ساعة من عالم) اى عامل بعله (مترى على فراشه يَنْقَارِفْ عَلَمُ) ويطالُع أُويَقَرَى أَو يَفْتَى أَو يَوْلَفُ (خَدِيرَمَنَ عَبَادَةُ العَابِدَسِبِعَينَ عاما) لان العلم أس العمادة ولاتصم العمادة بدونه والمراد العلم الشرعي وفرعن جابر) وكذا رواه عنه أبونعيم إساءتمان تفقر فيهما الواب السماء وقلما تردّع ملى داع دعوته العسف للمنور العسلاة والصفف سبيل آتله ) أى في قتال الكفار وأشار بقوله قلما الى انها قد تردّاه و تشرط أو وكن أوادب(طب من سهل بن سعد الساعدي) باستاد حسن ﴿ وَالْعَامُ وَالْعَامُو الْعَامُو الْعَامُ وَالْعَمَالُ العافمة غال الشافعي انماهذا دلالة لاحتمال ان يسافر اطلب صعة وفي اللدوث شعول للعصية الجسميانية والروسانية اتماالا قل فغاهر فان في الحركة رياضة تعود على البدن بالنفع وأساالثاني فلان فى السفرة طع المألوف والانسلاخ من ركون النفس الى معهود والتعامل عليها بتعبر ع مراوة فرقة الخلان والاهل والاوطان فن صبرعلى ذلك محتسسا فقد حاز فضلا عظما ولان في المفراستكشاف دفائق النفوس واستفراج رعوناتها ودعاويها بللاتكاد تظهرحقائق ذلك الايالسفر وسيميه لانه يسفرعن الاخلاق فاذا وقف على دائه تشعر لدواته (ابن السقى وأبو نعيم في كاب (الطب) النبوى (عن أبي سعيد) المدرى ﴿ وَالْمُعُوا وَتَغَمُوا ) دل به على مافيه سبب الغنى فان السدة وقديكون أنفع من النقل ا ويضاهمه لانّ المتنفل سائر ألما لله منمواطن الغفللات المى محال الحسكرمات والمسافدر يقطع المسافات والتغلب في المفاوز والفاوات بعسسن النية المحالله سائراليسه بمراغة الهوى ومهابرة مسلاد الدنيا (هقءن ابن عباس) باستفادفيسه ضدهف (الشسيرا ذى فى الااقاب طس وأبونه يم فى العاب والفضاعي) فى الشهاب (عن ابن جمر) باسنادواه ﴿ وَاللَّهُ وَالْعَدُوا ) لان المسافرتا وله الحفظ نفسه فتطمئن النفس وتلين ويسيراها بالسفردياغ يذهبءتهاا تلشونة والرعونة واليبوسة الجبلية والعفونة الطبيعية كالجلديعود بالدبغ منطبع اللموم المعطبع الثياب فتعود النقسمن طبيع الطغيان الى طبيع الاعيان (وترزّقوا) أى يوسع عليكم فى رزّة كم بأن يبارك الكم فيسه فلاينا فيخبر فرغ ربك من ثلاث همرك ورزقك ومن ثم قيل شحرة يلاوا درع لملا فن لزم القرار ضاجه السفاد (عبءن جهدين عبدالرسن مرسلا) ﴿ (سافرواتُعُسُوا) لمَاذُكُرُومَنَ

جالة المقاصد في المسقر وقية الات تأووا لعبر وتسهر ينح النفار في مساوح الفكر ومطااعة اجزاء الارض والجبال ومواطئ اقدام الرجال فقدتجدداليقظة ويحصل الانتباه بتجديدالعسير والا مات وتتوفر عطااهم المشاهد والموافق الشواهد والدلالات سنريهم آياتناف الا تفاق هذا مع ما في السفر من ايثارا الحول وتركة حظ القبول (واغزوا تستغنوا) قرنه بالغزوا شارة الى أق المرادمالسفر فى هذه الاخبارسفرالجهاد ونصوه فلا بناقضه خبرالسفرقطعة من العذاب (حم عن أبي هريرة) باسمناد معيم (سافروامع ذوى الجدود) أى الحفاوظ (والمسرة) لانّ السمة ريظه رخما باالطبائع فن سافر مع أهل الجدّو الاحتشام تعلم رعاية الادب وتصمل الاذى وموافقتهم فيما يحالف طبعه فيتهذب (فرعن معاذ) باسناد فيه كذاب (ساق القوم آخرهم) أى تمريا أى ينبغي أن لايشرب الابعدهم وهذامن آداب ساق الماه وفي وكابن (حم تخدعن عبدالله بن أبي اوفي) باسنا دمسيم ﴿ ساقى المقوم آخره عمشر ما) لان ذلات أبلغ للتمام بحق الحدمة واحفظ الهمة واحرز للسمادة فيبدأ بسق كبيرالقوم فنعن عينه واحداً بعدوا - دفيساره م يشرب (ت معن أبي قتادة) قال ت حسن صحيم (طس والقضاعي عن المفسرة) بن عمدة وفيده انقطاع ﴿ مام الوالعرب وحام الوالميش وبافت الو الروم) وألنه الاله أولاد نوح اصليب (حمث له عن عرة) بن جندب باستاد حسن ﴿ (ساووا بِينَ اولادَكُم فِي العطية ) اى الهبة ونخوها الذكروالا في والصدِّفروالكبر (فلوكنت مُفْضَلاً - ـ دا) من الاولاد (لفضات النسام) على الرجال في العطية والامر للندب للشافعي (طبخط وابن عساكرعن ابن عباس) بإسناد ضعيف ﴿ (سباب) بكسر السين معنفضا (المسلم) أى سبه وشمّه (فسوق) خروج من طاعة الله ورسوله فيعرم سب المسلم بلاسبب شرى (وقتاله) أي محاريته لاجل الاسلام (كفر) حقيقة اوالمرادالكفر اللغوى (حمق له تءن أبن مساعود معن أبي هريرة وعن سعد) بن أبي و قاص (طبعن عبد الله بن المغفل) بفيتم المجهة وشدة الفاه (وعن عروب النعمان بن منترن قط فى الافراد عن جابر) بن عبدالله فرساب المسلم فسوق) أى مسقط للعدالة والمرتبة (وقتاله) اى مقاتلته (كفر) حقيقة ان استُعُل والا فاطلاق الكفرعليه مبالغة فى الزجر (وسومة مأله كرمة دمه) اى كأحرم الله قتلد - رم أخد ماله بغير حق (طبعن ابن مسعود) ورجاله رجال العصيم فرسمان الله نصف الميزان) أى قول العبد سجان الله يها أن وابها احدى كفق الميزان (والحديثه علا الميزان) بأن تأخد الكفة الاخرى أوأراد تفضيدل الجدعلي التسبيخ (والله أكبر قلا مابين السما والارض أي الوفرض ثواب التكبير جسمالاً (والطهورنسف الاعان والسوم نسف السير) كامة موضعا (-م هب عن وجل من بني سليم) باسناد صحيم (سيمان الله والمدنية ولا اله الاالله والله أكبرف ذنب الحاذنوب الانسان (المسلم مثل الاكلة) كفرحة دا في العضوية كلمنه ويأ كل بعضه بعضا (فيجنب ابن آدم) بعدى قولها يكفرالذنو بالكن اذاحسات معانها في القلب فمبرِّند كرا للسان ليس بمكفر (ابن السق) فعل يوم وليلة (عن ابن عباس) ماسنا د حسن ﴿ ﴿ ﴿ صِمَانَ اللَّهُ نُصَفَّى الْمُرَانُوا لِمُدَانُوا اللَّهِ أَكْبِرِ عَلَا \* الْسِمُوانِ وَالْمُرْضَ ولااله الاأنته ليس دونه استرولا عباب جمع بينه مالمزيد المتقرير والنأ كيداى بل تسعد بلامانع

حتى تخاص الى ربع اعزوج ل) أى تصل البه بلاعائق ولاحاجب وهوكاية عن سرعة قبولها وكذة توابها (المحزى في الابانة عن ابن عرو) بن العاص (ابن عساكر) في التاريخ (عن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ مِهان الله ) بالنصب بفعل لازم الحذف قاله تعباوا سُتعظاما (مأذا) استفهام شعن معنى التفخيم والتجب (انزل) بهمزة مضمومة (الليلة من الفتن) عبرعن العذاب بالفتن لانهاأسبابه أوارادالفتن الجزئية الغريبة الأخذ كفتنة الاهلوالمال (وماذا فقمن المرّائن) خوائن الاعطية أوالاقضية أوالرحة (ايقظوا) بهواللتهجد (صواحب الجر المهملة وفتم الجيم يعنى أزواجه المصللهن حظمن الك المفعدات المزلة خصر للتمن المرات أومن قسل ابدأ ينفسك عبن تعول (فرب) هي هذا للسكذير كاسمة في الدنيا) من أنواع المنماب (عارية في الا شنوة) لعدم العمل أوا را دعارية من شكر المنع ونهسه بأمرهن مالانتباه على انه لا ينبغي التغافل والاعتماد على كونهن أزواجه فلاأنساب بينهم يومنذ (حمخ تَ عِن أُم سَلَم ) قالت استيقظ المصطبى فرعام ذكره في (سيمان الله أين الأيل اذا جا النهار) عَالُواكَتُبِ هُرَقُلُ الْمُعَالِمُ لِمُنْ وَفِي الْمُحِنَّةُ عُرَضُهِمُ السَّمُواتُ وَالْارْضُ فَا يَنَ النَّارِ فَذَكُرُهُ (حَمَّ عن التنوف) بفتح المثناة الفوقية وينم النون مخففة وغامجة ﴿ المِعوا ) أيها المصلون (ثلاث تسبيمات ركوعا) أى تولوافى الركوع -- جان الله وجهده ثلاثا (وثلاث تسبيمات تحودا) أى قولوا في السجود مثل ذلك والنالات أدنى الكال وأكدل منه خس فسبع فتسع فاحدى عشرة (هن عن محديث على مرسلا) ﴿ (سجعي الله عشرا) أى قولى سجان لله عشرمزات (واحدى الله عشرا) تولى المدلله عشرمزات (وكبرى الله عشرا) اى قولى الله أكبرعشرموّات (غمسلى الله ماشنت) من خسيرالدنيا والا سنوة (فانه يتول قد فعلت قد فعلت) لكن لا بدّمن احضار معنى ذلك في القلب فلا يكنى حركة اللسان حمامر (حمتن حب له عن أنس) واسناده حسن أوصيم ﴿ (سجى الله ما نه تسبيعة فانها تعدل) أى توابم (لله ما تة رقبه في اى عنى ما ته نسان (من ولد) بعدم فسكون (امه عمل) بن ابراهيم الخليل وهذا تقيم ومبالغة ف معنى العتق لان فال الرقبة أعظم طاوب وكونه من عنصر اسمعيل اعظم (واحدى الله ما له تعميدة فانها تعدل لل ما له فرس مسرجة مليمة تعملين عليها) الغزاة (في سيل الله) لقتال اعدا والله (وكبرى الله ما كة تكبيرة فانها تعدل الما له بدنة) اى فافة (مقلدة متقبلة ) اى اهدية ها وقبلها الله وإثابك عليها فثواب الدّيكمبر بعدل ثوابها (وهلمي الله مائة إتهليلة) اى قولى لا الله الالله ما نه مرَّة و العرب اذا كنرا سية عما الهم لكامتين فعوا بعض مروف احدداه مالبعض الاخرى (فانها علائما بين السماء والارض) أى ان تواج الوجسم ملا ذلك الفضاء (ولايرفع يومدن) أي يوم قولها (لاحدعل افضل منها) اي أكثر توايا (الاان يأتي) انسان (بمثل ما أتيت) انتبه قانه برفع له مثله ولولاهـ ذا الحـ ل ازم كون الا تقي بالمـ ل آثيا بافضه ل وليسم ادا (حمطب لنعن آمهاف ) فاخته اوهند اخت على قلت بارسول الله كبرسسني ورق عظمي فداني على على على يدخلني الجنة فذكره واستاده حسن (سبح من الاحبال(يجرى للعبدد)اى المسلم(اجرهنّ وهوفى قبره)وقوله (بعدمونه)صفة كاشفة منعم) بالتشديد والبناه للفاعل (علما) اى شرعيالوجه الله تعالى (اواجرى تمواا وحفر باترا)

للسبيل (اوغرس تخلا) لهوتصدة ق يقره يوقفها وغيره (اوبني مسجد ا اوورت معمقا) بتشديد ورت أى خلفه لوارته من بعده ليقرأ فيسه (اوترك وإدا) صالحة (يسسقه فرنه بعد موته) اى يطلبهمن الله المغفرة (البزاروسموية عن انس) بالعسنا دضعيف ووهم المؤلف حدث رمز (سبع مواطن النَّجوزفيها الصلاة ظاهر بنت الله) أي سطيح الكعبة لاخلاله بنعظمها مالاستعلام عليها (والمقبرة) بتثلث المباء (والمزيلة) محل الزبل ومشله كل مجاسة مسمقنة (والجزرة) على وراطيوان أى ذبحه (والحام) ولوبدديد استى مسلغه (وعطن الابل) المسكان الذي تفعى المه اذا شربت ليشرب غيرها (وضحية الطواف) بفتح المبرجاد ته أى وسطه ومدذهب الشافعي الآالسلاة في هذه المواضع تركره وتصم والحديث مؤوّل بأنّ المنني ا الجوازالمستوى الطرفين (معن عر) بإسناد ضعيف في (سيعة) العدد هذا لا منهوم له فقد الم ووى الاظلال الى حسال أخر (ينلهم الله في ظله) أى يدخلهم في ظل رحمه (يوم لاظل الاظله) إلا لارجة الارجة ه (امام) سلطان (عادل) شم لا والمررب يشم عصيكل أو إعوضهم (وشاب) خصه لكونه مظانة غلية الشهوة وماله الشابة زنشاف عبادتانه بالبه شاعره عيهاهم يكنه صبوة (ورجل قليه معلق بالمسداد الداخر عمله عني عود المم) كاريشين البردد المه في أوقات الصداوات فلايسه لي الافيه ولا يتغرج منسه الاوجو ينتظار أخرى ليعود فيسليها فيسه (ورجلان عاما) بشدة الموحدة أى أحب كل منهماصاحيه (شالله) أى وطل رضاء أولاجل لالغرض دينوى (فاجماعلى ذلك) أى الحب بقاو بهما (وافترقاعليه) أى استمرّاعلى معبتهما لاجله تعالى حق فرق بينه ما الموت (ورجل ذكرالله) بلسانه أوقلبه (خالما) من الناس أومن الالتفات لماسواه (ففاضت) سالت (عيناه) أى دموعه (ورجل دعمه) طلبنه (اص أف) الى الزنابها (ذاتمنصب)بكسرالصادأصل أوشرف أوحسب أومال (وجال)أى مزيدحسن (فقال) بلسانه أو بقلبه زاجرالهاءن الفاحشة (انى أخاف الله رب العالمين ورجل تصدّق بصدقة) أى تطوّع لان الزكاة يندب اطهارها (فأخفاها) كمهاعن الناس (حق لاتعلم) بالرفع غومس حق لايرجونه وبالنصب نحوسرت حق لاتغيب الشمس (شماله ما تنفق عينه) ذكرمبالغية في الاخذا بعيت لو كان عماله رجلاما عله (مالك تعن أبي هريرة وأبي معيد) اللدرى (حمقن عن أى هريرة معن أى هريرة وأبي سعمدمها وهسمعة)من الناس سي - ونون (في ظل العرش يوم لاظل) في القيمة (اللاظلة) أضاف الغلق الما العرش لانه محل الكرامة والافالشمس وجيع العالم تعت العرش (رجل ذكرالله ففاضت عيذاه) أسلم المغيمس الحالعين مع أنَّ الفائض المدمع لاهي مبالغة (ورجل يحيد عبد الايتعبه الانته) لانعلما قسدالتواصل بروح الله كان ذلك أتمحماشا الى الله (ورجل قلبه معلى بالمساجد من شدة حبه اياها) لانه لما آثرطاعة الله وأوى الى الله أطاله في ظله (ورجل بعطى الصدقة بهينه فيكاد يخنيها عن شماله) لانه آئر الله على نفسه بدله الدنيا فاستعق الاظلال (وامام مقسط في رعبته) أى متبع أمر الله فيهم بوضع كرشي ، وضعه فلما آوى المظلوم الى ظل عدله آواه الله في ظله (ورج العرضت عليه امرأ ونفسها) ليجامعها بالزنا (ذات منصب وجال فتركها بالال الله) لانهلماخاف من الله هرب المه فلماهر ب المه منه آواه في الا آخرة الميه (ورجل كان في سرية مع

قوم فلقوا العدوفانكشفو الحمي آثارهم حق نجاونجوا أواستشهد) فأنه لمابذل نفسه لله استوسب كونه فى القيامة فى حاه (ابن زنجو ية عن الحسن) البصرى (مرسلا ابن عساكرعن أبي حريرة) واسناده ضعيف فرسبعة يظلهم الله عت ظل عرشة يوم الاظله رجل إقلبه معلق بالمساجدور جلدعته) طلبته (امرأة ذات منصب) صاحبة نسب شريف الى نفسها (فقال انى أخاف الله ورج لان تعامًا) أى اشتركافي عنس الهبة (في الله) لالغرض دينوي (ورجل غض عينيه عن محارم الله)أي كفهما عن النظر الى مالا يحل (وعين حرست في سبيلانقه) أى فى الرباط أوفى القتال (وعين بمستعت من خشية الله) أى من خوف عقابه لما انكشف لها من صفات الجلال والعظمة (السهق في) كتاب (الاسمام) والصفات (عن أبي هريرة) ماسفاد-سن ﴿ سبعة لعنتهم وكل ني مجاب أى من شأن كل بي كونه مجاب الدعوة (الزائدف كتابالله)أى من يدخل فيه ماليس منه أو يتاؤله عالايدي (والمكذب بقدو الله) بشوله انَّ العباد يشعلون بقدرهم (والمستعل ومه الله) أى من فعل في حُرم مكة مالا يجوز (والمستعلمن عبرقى ماحرم الله) أى من فعل باتفار بي ما لا يجوز من نحو ايذا م (والما را السنق) إ بترك العمل بها (والمسدة أثريالنيم) أى المختص به من امام أو أمير فلم يصرفه لمستحدّه (والمتحير بسلطانه)أى بقوته وقهره (ليعزمن أذل الله ويذل من أعزالله على عن عروبن شغوى) بشين وغين معمتين اليافعي واسناده حسن ﴿ (سبعون ألفا من أمتى) أى سبعون ألف زمرة (يدخلون الجنة بغير حساب) ولاعد اب (هم الذين لا يكوون ولا يكتوون ولايسترقون) ليس في المجارى لايسترقون قال ابن تيمية وهي غلط من واو (ولا يتعليرون)لان الطيرة نوع من الشرك (وعلى وبهم يتوكاون) لاعلى غره وهذه درجة اللواص المعرضين عن الاسماب الواقفين مع المسبب (البزارعن أنس) ضعيف لضعف مبارك ﴿ سبق درعم ما ته ألف ) درهم قالوا كيف قال (رجل لدرهمان أخذ أحدهما فتسدقيه ورجل له مال كثيرة أخذمن عرضه ماله ألف فتصدق بها) فيدأن الصدقة من القليل أفضل منها من الكثير ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ولم يستعضر الفزالي من الحديث الاالجلة الاولى فتسال أواد أن يعطيه عن طيب انتسممن أنشس ماله فذلك أفضل من مائة ألف مع الكراهة التهي (تعن أبي در) الغفارى (ن حب لذعن أبي هريرة) باستناد صحيم في (سبق المفردون) بضم الميم ونشديد الراء وتعفف قال النووى والمشهورا لتشديداي المعتزلون عن الناس للتعبد قالوا وما المفردون قال (المستهترون)وفرواية المشعرون (في دالله على الله على الله المالين أواعوايه ولم يشتغلوا بغيره (وضع الذكر عنهم أنشالهم فيأ تون يوم الشيامة خفافا) أى يذهب الذكر أوزاهم أى ذنوبم - م الى تشقلهم (تل عن أبي هريرة طب عن أبي الدودام) بأسانيد بعضها فيحيم ﴿ ســبق المهاجرون) من بلاد العست شر الى ديار الاسلام لندمرة المصطفى (النباس) أى المسلم غسير المهاجرين (بأربعين فريقا الحالجنة يتنعدمون فيها والناس محبوسون للعساب تمتكون الزمرة الثانية ما ثه تنو يف طب عن مسلمة ) ينتج الميم والملام (ابن مخلد) وفي استناده بعجه ول ﴿ ستخسال من اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بالسلاح وخص السيف أَعْلَبِهُ استعماله فيه (والصوم في يوم الصيف) يعنى في شدة المر (وحسن

السبرة تدالمسيبة) حال الصدمة الاولى (وترك المرام) بكسرالميم محتمقاأى الجدد الوالخصام (وأنت محق) وخصمات مبطل (وتسكيرالمسلاة) أى التيكير بها (في يوم الغيم) أى المبادرة مَا يقاعهاعة ما الاجتهاد في دخول وقتما أوله (وحسن الوضو في أيام الشيمة ) أي اسباعه في شدة البرديالما الباود (هبءن أبى مالك الاشعرى) مُضعفه بصر بن كثير السقاء الله إست خسال من السعت) أى الحرام لانه يسعت البركة أى يذهبها (رشوة الامام) أى قبول ٱلْاُمَامَ الْاعْظَمُ أَوْنَاتُهُمُ الرَّشُوةُ لِيْصَى بِاطْلا أَوْ يَهِطلُ حَمَّا ( وهي أَخْبِتُ ذَلكُ كله )لات بها الجور وفسادالنظام(وغنالككلب)ولومعلمايعني يبمه وأخذغنه (ومهرالبغي) بشدّالماه المكسورة أى ما تعطاه الزاندسة للزنابها عامه مهرا مجازا (وعسب الفعل) أى أجرة ضرايه (وكسب الحيام) لرداءته ودناءته فمكره الاكل منه تنزيها (وحلوان النكاهن) يضم الحاء المهدملة مصدر حاوته اذا أعطيته شدبه بالحلومن حدث اله بأخذه بلاتعب (ابن مردوية)ف تفسيره (عن أبي هو يرة)وروا معنه البزار أيضا ﴿ ﴿ سَ ) من الخصال (من جا مواحدة منهن جا وله عهد) عند ألله تعالى بأن يدخله الجنة (يوم الشمامة تقول كل واحدة منهن قد كان يعمل بى الصلاة وألز كاة والحير والصام وأدا الامانة وصلة الرحم) أى القرابة بالاحسان اليهم وتحمل أذاهم (طب عن أبي آمامة) باسنادفيه مجهول فرستمن كن فيه كان مؤمنا عقا) أى حقيقة (السباغ الوضوم) أى اغامه واكاله فى شدة البرد (والمبا درة الى الصلاة) أى ايتاعها أول وقتها (في يوم دجن) كفلس المطرال كذير (وكثرة الصوم في ثدة الحروقة لل الاعدام) أي الكفار (بالسيف) خصه لانَّ كَثرا اقتل به (والصيب بي المصيبة) بأن لا يظهر الجزع ولا يفعل ما يغضب الرب (وترك المرا وان كنت يحدًا) في قولك (فرعن أي سعيد) باسنا دوا م ﴿ وستمن أشراط انساعة) أي علاماتها المؤذنة بقرب قيامها (موتى وفتم بيت المقدس وأن يعطى الرجل أاف دينا رفيته صطها) استقلالالها كاية عن كثرة المال واتساع الحال (وفتنة يدخل - زها)أى مشقتها وجهدها من كثرة القتل والنهب (بيت كل مسلم) قيل هي وقعة التتار اذلم يقع في الاسلام بل ولا في غـ يرممنلها وقيل بل تأتى (وموت يأخذ في الناس كقعامس) بضم القاف بعدها عين مهملة (الغنم) دا و بأخذها فيسيل من أنوفها شي فتموت فجأة قيل هوطاعون عواس في زمن عرمات في ثلاثه أيام سبعون الفا (وأن يغدو الروم) العهد الذي يكون بينكم وبينهم (فيسمرون بممانين بندا تعت كل بندا ثناء شرااها) من المقاتلة والبندالعلم الحسب (ممطبعن معاذ) باسنا دضعيف وهوفي العارى فالعدول عنه ذهول فرسته أشياء تعبط الاعمال الاشمة ال بعيوب الخلق) عن عموب النفس (وقسوة القلب) أي صلابته وشدته واياؤه عن قبول المواعظ وحب الدنيا الذي هورأس كل خطسة (وقله الحيام) من الحق ا والخاق (وطول الامل وظالم لا ينتهي) عن ظله (فرعن عدى بن ساتم الطان ياسماد فيهمتهم ف سنة مجالس الومن ضامن على الله ما كان في شي منها في سيل الله تعالى اومسعد جاعة اوعند مريض) لعيادته اوخدمته (اوفى جنازة اوفى بيته اوعندامام مقسط يعزره و يوقره) معنى أنه ضامن على الله ان يعيمه من الحوال القيامة (البزارطب عن ابن عرو) بن العامن باستاد ﴿ رستة اهنتهم اهنهم الله ) الم وه طف على جله ما قبله لانه دعا وما قيله خبراً ولانه عبارة

هماقبلافى المعنى لانالعنة الله لعنة رسوله وعكمعه (وكل نبي مجماب) روى بميم وبمثناة تحتمية على ينا المفهول عطف على ستة لعنتهم ولايسم عطف كل على فاعل العنتهم وج أب صفة لثلا يلزم و التسكون بعض الانبها وغرم عاب (الزائد ف كاب الله والمكذب غدرالله) بالتصريات (والمتسلط فأتبليروت كأى الفالب اوألحياكم باكتكبروا بلبروت فعلوت وهى فى الا كترخى من يحير أخبصت مادعا منزلة من التعالى لا يستعقه ا ( فمعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستعلّ للرم ألله) بفتم الما والراء أى مكة ورنم ألماء على أنه بعد عسرمة تعصيف بعدى من فعدل في الحرم مايسرم فهله (والمستعلمن عترت )أى قرابتى (ماحرتم آلله) يعنى من فعل باتفارى ما لا يجوزفه له منايذا تهما وترالم تعظيمهم فاناعتقد حله فكافروا لافذنب وخصهما باللعن لتأحسكدحق الحرم والعترة وعظم قدرهما بأضافتههما الى الله والمى وسوله (والتارك لسنتي) بالاعراض عنهما استنفافا (تله من عائشة له عن على) وقال صيح ورد عليه في استفرح الدمن حضرموت قبل يوم القيامة تعشر الناس) عامه قالوا في اتأمر ما قال علمكم مالشام (حمت عن ابن عمر) ماسناد ﴿ (ستر) بكسر السين عباب وتفتح (مابين أعين الحق وعورات بني آدم اذادخل أحدهم الخلام)أى أرادد خوله (أن يقول بسم ألله) لانامه حكالطابع على بى آدم فلا تستطيع الحن فكه قال بعض أغتنا الشافعية ولابزيد الرحن الرحيم لاق المحلل ليس محل ذكر ووقوقامع تناهر هدا اللبر (ممت وعن على) بأسد نادصيم وبينعورات بى آدم) يعدى الشي الذي يعصل به عدم قد رتم معلى الفظر اليها (اذاوضع أحددهم بوبه) أى نزعه (أن يقول بسم الله) ظاهر موان لم يزد الرحن الرحيم (طس عن أنس) باسناد-سن ﴿ وَهُ اسْتُرَةُ الْأَمَامُ سَرَّةً مِنْ ) وَقَارُوا يَهُ لَمُنْ (خَلَقُهُ) مِنْ المُقَدِّدِ يَنْ فَعَلَى الرَّوا يَةً الاولى لومر بين يدى الأمام أحدد تضرصلانه وصلاتهم وعلى الثانية تضرصلاته لاصلاتهم ذكره بعضهم (طسعن أنس) باسناد ضعيف ﴿ استشرب احتى من بعدى الهريسمونها بغديرا مهما) أى ولا ينفعهم ذلك ولايفني عنهم شمأ (يكون عونهم على شربها اهراقهم) يعدف يشريون النبيذالمسكرو يسمونه طلامقرجا منأن يسموم خرا (ابن عساكرعن كيسان المستفتع عليكم أرضون) بفتح الرامجة ع أرض (و يكفيكم الله) العدة وبان يدفع شرهم وتغنموهم (فلايعجز) بفتح الجيم أحر(أحدكم ان يلهو بأسهمه)أى يلعب بنباله (حم م عن عقبة بن عامر) ﴿ (سَنَفْتِمَ عَلَيكُمُ الْدَيَا حَقِ تَحَدُوا بِيُوتَكُمُ ) بِالجَمِّ أَيْ تَرْبِيُوهَا وَالتَّحْمِيدُ المُتَرْبِين (كَانْجِدَالْكَعِبَةُ فَأَنْمُ اليومِ خُرَمِنُ وَمُنْذَ)هذا اشارة الى مقام ورع المتقن وهو ترك ما لا تحرمه الفترى ولاشبهة في -له (طبءن أبي جيفة) باسناد صيح (ستفتح مشارق الارض ومفاربها على أتتى ألا) بالتفقيف سرف تنبيه (وعالها) أى الامرا (ف النار) نارجهم (الامن اتق الله) أى خافه فى عمالته (وأدى الامانة) فيماجه له الله أمينا عليه (حل عن الحسن) البصرى (مرسلا) بإسناد ضعيف ﴿ الله فتصون منابت الشيم ) أشار به ألى انه يفتح الهم من الاقطار المعيدة مايظهريه الدين ويشرح صدروالمؤمنين (طبعن معاوية) وفيه ابن الهيعة وحديثه حسن ف(ستكون فتن)أى اختلافات بين الاسلام بسب افتراقهم على الامام (القاعد فيها) أى فىزەنهاعنها (خيرمن القائم)لات القائم يرى ويسمع مالايرا مولايسمعه القاعد فهوا قرب

الى الفتنة منه (والقائم فيها) أى القائم بمكانه في تلك الحالة (خيرمن الماشي) في اسبابها (والماشي فيها خبرمن الساعى ) اليهاأى الذى يسعى و يعمل فيها (من تشرف لها) بفيض الثناة الفوقية و مجعة سلماً ) أى عاصما أى موضعا يلتم في المه و يعترل فيه (أومعادًا) بشتم الميم وذال معم فشك من الراوى أى محملايه تصميه منها (فليعذ) وفي رواية لمدلم فليستعذ (به) أى ليذهب اليه ليعتزل فه ومن لم يجد فليتخذ سيفامن خشب والمرادأت بعضهم أشد في ذلك من بعض (حمق عن أبي ﴿ سَنَكُونَ أَمْرَا اللَّهِ مُؤْونُ وَتُنْكُرُونَ ﴾ أَى تَعْرَفُونَ بِعَضَ أَفَعَا لَهُمْ لُوا فَقَتْمًا للشرع وتنكرون بعضها لهاالفتهاله (فن كرم) ذلك المسكر بلسانه بأن أمكنه تغييره بالقول فقال فقد (برئ) من النفاق والمداهنة (ومن أنكر) بقلبه فقط ومنعه الضعف عن اظهار النكرفقد (سلم)من العقو بهُ على تركه النَّكيرظاهرا (ولكن من رضي) بالمنكر (وتابع) علمه في العمل فهو الذي لم يبرأ من العقوية أوهو الذي شاركهم في الاثم (مد عن أمّ المة 🐞 سنگون بعدی هناة وهناة) كفناة أى شدائد وعظاتم واشيا منكرة جمع هنة وهي كناية بحالاً يراد التصريح به ايشاعته (فَن رأ يَتُوه فارق الجاءة) الصحابة ومن بعدهم من السلف (أويريدان يفرق أمرأتة مجدكاتنا من كان) أى سوا كان من أقاربي أم لا (فاقتلوه فان يدالله مع الجاعة وان الشيطان معمن فاوق الجاعة يركض فانه تعالى جيع المؤمنين على شريعة والحدة فن فاوقهم خالف أمرالرجن فلزمه الشيطان (ن حب) وكذاأ حد (عن عرفية ) بن شريح أوشر احمل أوشريك الاشجعي (ستحصون أحراء يشغلهم) بفتح المثناة التحسية والغين المجمة (اشمياه) بالرفع فاعل إ (يؤخرون الصلاة عن وقتها) المختاراً وعن كاه (فاجعلوا صلاتكم معهم تعلق عا) أمرهم به حذرا من هيج الفتن واختلاف المكلمة وقد وقع ذلك زمن بني أممة (هءن عبادة) بن الصامت الهراستكون بعدى أعمة) فسفة كافى رواية الدارمي (يؤخرون الصلاة عن مواقيتها) فاذا فعلوا إذلك (صداوها لوقتها فأذا حضرته معهم الصلاة فسلوا) معهم وفيه صحة الصلاة خاف الفاستي (طبُّعن ابن عرو) ومن المؤلف لصته ونوزع (ستكون عليكم أمرا من بعدى يأمرونكم عُــالْاتعرفون ويعــــملون عـــتنكرون فليس أولئــكعليكمباغمة) أىفلايلزمكمطاعتهــم (طبعن عبادة بن الصامت) باستناد حسن فرستكون أعمة من بعدى يقولون فلابرد عليهم قولهم يتقاحون في المار) أي يتعون فيها كما ينتحم الانسان الامر العظيم (كما تقاحم الفردة) أذا اتصف القلب بالمحكروالغش وانصبغ بذلك صادصاحبه على خاق الحموان الموصوف بذلك من القردة والخناز برفلذلك شبههم بالقردة (ع طب عن معاوية) مِن أبي سفمان ﴿ اسْتَكُونُ فَتَنْ يُصِبِعُ الرَّجِلُ فَيهِا مُؤْمِنًا وَيُمْسَى كَافُرا الْامِنُ أَحْمَاهُ اللَّهُ الْمُلَّم أى أحيا قلبه به لانه على بصيرة من أصره فيجتنب مواقع الفتن بما يعله من العدلم (مطب عن ألى امامة)باسناد صحيم (ستكون فتنة) كان ناشة أى سقد ث فتنة (١٥٥٠ بكم عياء) يعنى تعمى بصائرا لناس فيها فلايرون مخرجاو يصمون عن استماع الحق أوالمراد فتنة لانسمع ولأتمصر فهسى تفقد الحواس لاتقلع (من أشرف لها استشرفت له) أى تطلع عليها حرَّه لذه سمها فالللاص في التياعد منها والهلاك في مقاربتها (واشراف الأسان فيهما) أي اطالته بالكلام

(كوقوع السيف) في الحرب بل أشد لانّ السيف اذاضر ب به أثر في واحد واللسان تنمرب به فَى المالة ألف نسم ــ ة (دعن أبي هريرة) باستاد ضعنف ووهــ م المؤلف فرمن لصمته ﴿ سَنَكُونِ احداث وفِينَ وفرقة وَاحْتَلافَ )أَى أَهل فَين وأهل فرقة وأهل احتلاف أوالمراد نَهْسَ الفتن والسرقة والاختلاف (فان استطعت أن تَكُون المقتول) فيهـــا(لا القاتل فافعل) يعدى كفيدلة عن القنال واستسلم فهوخيرلك وهذا فى فتن تكون بين المسلمين لاالكفار لحرمة الاستسلام لهـم (كءن شالدين عرفطة) بن ابرهة الله في أوالبكري باسناد - سن (ستكون علىكم أغمة عليكون أرزاق كم يعسد ثون كم فسكذبون بكم ويعملون فيسب ون العسمل لا يرضون عنكم حق تعسنوا قبيعهم وتصدقوا كذبهم فأعطوهم الحق مارضوابه فاذا تعباوزوا فن قتل على ذلك فهوشهيد إخاطهم بذلك ليوطؤا أنفسهم على مايلة ونه من الاذى فيصبروا عليه (طبعن أبي سلالة)الاسلَّى أوالسلَّى باسناً دضعيف (ستكون معادن) جعمه دن ( يعضرها شرا والناس) أى فاتركوها ولاتقربوها (حمءن رجــلمن في سليم)وفي أسناد مرا ومجهول وبقيته ثقــاتْ (ستهاجرون الى الشام فيفتح اسكم ويكون فيكم دا وكالدمل أو كالحزة) بضم الحا المهملة وفتح الزاىمشددة (تأخذ عراق الرجل)بشد القاف ماسفل من البطن عمارة جلده (يستشهد الله به أنفسهم)أى يقتلهم بوخرا بلق وهو الطاعون (ويركي به أعمالهم)أى يغيها ويطهرها وقدوقه ذلك (حم عن معاذ) ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع في (محد تا السهوفي الصلاة تجز ثان من كل زيادة ونقصان كركعة خام قوصعدة ثالثة أوترك بعض من ابعاضها \* (تنبيه) \* السحود لايتكرو وانتكر السهو وهوكذلك ادع الفرامق عجلس أتمن أمعن النظرف العسرية وأرادعلنا غيره سهل علمه فقسل له ماتقول في منسما في صلال فسحد للسهو قسما في معوده هل يسعدقال لاقدل ولمقال لان التصغيرابس له تصغيروسميد تا السهوغيام الصلاة وليس للتميام عَامِ فَقَالُوالهُ أَحْسَنَتُ (عَعَدِهِي )وكذا الطيراني (عن عائشة ) باستاد حسن السهو بعد التسليم وفيهما تشهد وسلام) استدل به أبوحسفة على أن السعود بعد السلام وقال الشافعي قبله لدليل آخر (فرعن أبي هريرة وابن مسعود) وفيه كذاب زناسنهن)أى كالزناف المرمة لكن يحب به التعزير لاالحد (طبءن واثلة) بذا لاسقع ورجاله و(سعنافة بالمرم)أى نقص في عقله (آن يستخدم ضيفه) ولوف احضارا المعام ﴿ سَدُدُوا ﴾ اقتصدُوا في الأمورُ ويَجنبُوا فيكرو ذلك (فرعن ابن عباس) باسناداين الافراط والتفريط (وقاريوا) تقرّ بوا الى القمالمواظَـية على الطاعـة مم الاقتصاد قاعيدوه طرف النهاروزاهامن الله ل (طبءن ابن عرو) باستنادضعيف لاصحيح حالا فالله واقب ﴿ سددوا )أى اقصدوا السداد أى الصواب (وقاربوا) أى لاتف لوافى الدين (وأبشروا وَاعْلُوا أَنْهُ لَنْ يُدْخُسُلُ أَحْسُدُكُمُ } أيها المؤمنون (الجنة عله) بل فضل الله ووحته وليس المراد وهين العمل بل الاعدادم تارة مان العمل اعمامتم بفضل الله ورحمته فلا تشكلوا على اعمالكم (ولاً أنا) عدل عن مقتضى الطاهر وهو اياى انتقالا عن الجلم الفعارة الى الاسمية فتقدره ولاا مَا يَعْدِيه على (الأأن يتغمدني الله) أي يسترني مأخوذ من عدا السيف لانه اذا عد ستر (بمففرة ورحمة) أى يحفظني بهــما كايحفظ الســـف في نجده ويجعل رحته محمطة بي احاطة

الغلاف بما يحفظ فيه (حمق من عائشة من المنسى تذهب بها المؤمن) هيبته وجاله لانهاته عب فتغير اللون والهيئة (حلعن أبي هريرة) قال الذهبي حديث منكر (خطاف المامع فرعن ابن عسر بن النعارين ابن عباس فسرعة المشى تذهب بها والوجه) أي حسن هيئت فيندب التأنى مالم يخف فوت أمردين (أبوالقاسم بن بشران) بكسر أقل (ف أماليه عَن أنس) بن مالك (سطع نورف المنة فقيل) أى قال بعض أهل المنة لبعض (ماهذا) النور (فأذا هومن ثغرحوراً وضعدكت في وجه زوجها) أى ان ذلك سكون بعدد خول الحنة فعبربالماضي لتعققه (الماكم في البكني شطعن ابن مسعود) باستناد ضعيف بل قال الذهبي ياطل في (سعادة لابن آدم ثلاث) من الاشياء أي حصولها له (وشقاوة لأبن آدم ثلاث) من الاشاء سنكذلك (فن سعادة ابن آدم الزوجة الصالحة) أى المسلة الدينة العضفة التي تعفه (والموك الصالح) أي الداية السهلة السريعة (والمسكن الواسع) بالنسبة له ويختلف باختلاف الاشمناص فرب ضيق بالنسبة لرجل واسم بالنسية لا تحر (وشقوة لابن آدم ثلاث المسكن [السوم) في رواية بدله السيق (والمرأة السوع والمركب السوم) وهذه الثلاثة الاولى من سعادة الديا والمراد بالشقاوة هنا التعب والمشقة من قبيل فلا يخرجنكامن الجنة فتشتى (الطيالسي) أبودا ودرعن سعد) بن أبي وقاص باسمناد صيم ﴿ سفو المرأة مع عبد هاضيعة ) لانَ عبدالملك بمسنزلة الاستنيءتها (البزاوطسءن ابن عمر) بن الخطاب باسناد فيه ضعيف وبقيته أثقات (سلوبك المعافية) أى السلامة من المكارومن الاعفا منوجت مخرج الطاغمة (والمعافاة) مصدرمن قولك عافاه الله معافاة (في الدنيا والا تخرة فاذا أعطمت العافسة في الدنيا وَأَعطيتِهَا فِي الا مَوْمَفْقِهِ وَأَفْلُمْ ) أَي فَرْتُ وَعَلَمُ رِبْ وَدُامِنْهُ وَلَا عَنْ المَاضي والآف خالعافية في اسلال والمعاخاة في الاستثقبال بدوام العافيسة (ت عن أنس) مِن مالك (سسل الله (العقو) أى الفضل والنما من عفو الشئ وهوكثرته وتعاوّماً والمسراد ترك الموّا خدّة مالذنب [ (والعافية في الدنيا والا سخرة) فان ذلك يتضمن ازالة الشرور المساضية والا سمية ( تخ له عن عبدالله بن جعفر) جامه رجل فقال مرنى بدعوات ينفعنى الله بعن فذكره (المان) الفارسي (مناأهل البيت) بالنصب على الاختصاص والمرعلي البدل من الضمرونيه به على أنَمولى القوم تصع نسبته اليهم (طبل عن عروبن عوف) قال الذهبي ضعيف الاسناد ف (سلمانسابق فآرس) الى الأسملام أى هوأ والهسم اسملاما (ابن سعمد) في طبقاته (عن المسن البصرى (مرسلا)ورواه عنه ابن عساكر ﴿ وَسَلَّمُ عَلَّى مَلَّكُ مُ قَالَ لَهُ أَوْلَ أستأذن ربى عزودل في القائل حتى كان هذا أوان أذن لى وانى أبسرك انه ايس أحدا كرم على الله منسك أى حتى الملائدكة حتى خواصه سم حتى جديريل وعليه اجداع أهل السدنة (ابن عساكر عن عبد الرحن بنغم) بضم المجمة وسكون النون الأشعرى الشامى يقال له صحبة (سلوا الله الفردوس) أى جنته (فانع اسرة الجنة) في دواية وسط الجنة أى باعتبا وأطرافها وجهاتها (وانأهل الفردوس) أي سكانه (يسمعون أطبط العرش) بفتح الهمزة وكسر الطاه أى صوته من من من ازد عام الملائكة الساجدين والطائفين حوله وأصل الاطبط صوت ﴿ ساوا ألله العقو لبعيرالمثقسل (طب لـ عن أبي امامة) قال لـ صبيح ووده الذهبي

والعافية) أى واياكم وسؤال البلاءوان كان البلاءنعمة (فان أحدكم لم يعطبعـــدالية ين خيرا من العافية) أفرد العافية بعدجهها لانتمعيني العفومجو الذنب ومعنى العافية السلامة من الاستقام والبلايا استغنى عن ذكر العقوبم الشمولها (حمت عن أبي بكر) الصديق قال قام فينا المصطنى عام أقل على المبروبكي ثمد كره واسناده حسن (ساوا الله) أى ادعو ولاذهاب (البلاونيك المني من فضله فان الله يعب أن يسأل) لان حزا تنده ملا عي سعا والليل والنهار (وأفضل العبادة النظار الفرج) أى أفضل الدعاء النظار الداعي الفررج بالاجابة فيزيد فنضوء موتذاله وعبادته التي يعبها الله (تعنابن مسعود) باسناد حسن لاصعيم كازعه المؤلف ولاضه ميف كاجزم به غيره في (سالوا الله علمانافعا) أى شرعمامه مولايه (وتموذوا باللهمن علم لا ينفع) كالسحروغيرمن العلوم المضرة أوالعلم الذي لاعسل معمه ( ه هب عنجاب ) باسفاد حسن غريب كاقال العلاني وغيره لاصميم كازعه المؤلف ولاضعيف ﴿ سلواالله لى الموسيلة ) المنزلة العلية والمرادهنا (أعلى دوجة في الجنة لا ينالها الارجل واحد وأرجو) أى أومل (ان أكون أناهو) كذا الرواية ان أكون أناهو والجلة خـبرعن اسم كان المستترفيها (تعن أبي هريرة) وقال غريب ليس استاده بقوى التهي فرمن المؤاف اسمت مدفوع ﴿ الله الله لى الوسملة فأنه لا يسأله الى عمد مسلم في الديا الاكنت لدشهيدا) على انه يستعق الجنة (أوشفيها) ان كان يستعق النار (يوم القيامة) يوم فصل القضاء (ش ملص عن ابن عباس) باسناد -سن لاحميم خلافا للمؤلف فرسلوا الله ببطون أكفكم ولاتسألوه بظهورها) البا وللاكة ويجوزكونه اللمصاحبة وعادةمن طلب شأمن غيره أن يدكنيه اليهليضع النائل فيهاوالداعى طالب من أكرم الاكرمين فلايرفع ظهركفيه الاآن ارادرفع بلا الانبطن كنسه في غيره الى أسسفل فكانه أشارالى عكس ذلك وخاوه ما عن الخير (طبعن أبي بكرة) إسسناد حسن (سلوا الله ببطون أكف كم) كحالة المريص على الشي يتوقع تناوله (ولاتسلوه بظهورها) الاانكان الدعام برفع بلا (فاذا فرغتم) من الدعاء (فامسموا) ندبا (بهاوجوهكم) تفاؤلاباصابة المطلوب وتبركابايص آله الى وجهه الذي هوأشرف الاعضا ومنه يسرى الى بقية البدن (دهق عن ابن عباس) بطرق كلها واهمة فرمن المؤلف لصحته ﴿ سَاوا الله حوائعِكُم البِنَّةِ ﴾ أيجزماقطها ولا تتردَّدوا في سؤاله ولا في حصول الاجابة (فصلاة الصرم) أى في السعود وعقبه الانهاأ ولصلاة النها والذى هو محل الحاجات غالبا (ع عن أبي رافع) ورواه عنه أيضا الديلي ﴿ سلوا الله كل شي ) من أهم الدين والدنيا الذي وجول (فاتَّالله انلم ييسره) أي يسهل حصوله (لم يتيسر) فلاطر يق الى حصول أيَّ مطاوب منجلائل النم ودقائفها الابالمطفل على موائد كرم مالكها (عون عائشة) باسناد صحيم ﴿ سلوا أهل الشرف عن العلم فان كان عندهم علم فاكتبوه فانه ــم لا يكذبون ) فانهم يصونون شرفهم عن أن يدنسوه بعاد الكذب (فر عن ابن حر) باستاد ضعيف (سمى حرون) أخوموسى الكايم (ابنيه شبرا وشبيرا) كبل وجبيل اسمان سريانيان ومعناهما مثل معنى المسن والمسن (وانی سمیت ابی الحسن والحسین کاسمی به هرون ابنیه) اقتدام به (البغوی)فی مجمه (وعبد

(الغني) المقدسي(في) كتاب(الايضاح وابن عسياكر) في تاريخه (عن سلمان) الفارسي باسناد ضعيف والمتنمنكو ﴿ ﴿ مَمَا بِنَكْ عَبِدُ الرَّحِينِ اللَّهُ المَمَّ أَمِينَ الملائكة المرافيل ولانه أقل اسم سمى به آدم أولاده ولان فيسه تفاؤلا ( يخ عن جابر ) فال ولدر جل غلام فسماه القاسم فأخبر النبي فذكره في (سموه) أى الصبي المولود (بأحب الاسماء الى حزة) بن عبد المطلب عه (له عن جابر) قال ولدل جل غلام فقالوا ما نسميه فذكره قال له صحيح ورده الذهبي ف( -عوا اسقاط - عمر) جع سقط بتثايث السين الماقط من أمّه قبل عمامه (فأنم من افراط كُمُم ) جع فرط بالتحدر يُك الذي يتقدّم القوم فيهي لهدم ما يحمّا جونه فهو يهي لانو يهما يحتاجانه من مناول الا خرة (ابن عساكر عن أبي هريرة في عوا السقطية قل الله به أي بثوابه (مسترا تسكم فانه بأتى يوم القيامة يقول أى وب اضاعوني فلم يسموني ) قبل و داعند ظهور خلفه ونفخ الروح فيه (ميسرة في مشيخته عن أنس) بن مالك في (سموا) بنتج السين ودنم المي (باسعى ولاتكنوا بكنيتي) بالصم من الكاية لما كان يكني أبا القائم لكونه يقسم بن الناس مايوتى المه ولايشاركه في هذا المعنى أحدمنع أن يكني به غيره والنهى لتصريم وللتعميم طبعن ابن عباس في مواياسمي ولات كنوا) بفق فسكون بخطالم واف (بكنيتي) ولوبعد موتى (فاتى انمابعثت قاسماأ قسم منكم) ماأ مرنى الله بتسمته من العماوم والمعارف والني والغنية وكان يكغى بالقاسم أكبرأ ولاده وكأن بالسوق فقال وجليا أما القاسم فالتفت الذي فقال انمادعوت هذافذكره (قعنجابر) بنعبدالله في الموايا عماء الإنبياء ولاتسموايا عماء الملائدكة) كبربل فيكره التسمى بماومن ذهب كعمرالى كراهة التسمى باسما الانبيا وأراد صون أسماتهم عَنَ الاَيتَذَالُ ( تَحْءَن عَبِدالله بن جراد) قال البخيارى في اسناده نظر ﴿ سَمَى ) الشهر (رجب لانه يترجب) أى يتكثر ويتعظم (فيه خير كثيراشعبان ورمضان) يقال وجبه مثل عظمه وزناومعنى فالمهنى أن يهيافيه خيرعظيم كثيرللمتعبدين في شعبان ورمضان (أبو محدا لحسن بن عدالخلال) بغنم المعية وشدة اللامنسسبة للخلاسية أوغيره (ف فضائل) شهر (رجبعن أنس) بن مالك في (سوم الحلق) بضمتين (شؤم) أى شرو وبالعلى صاحبه وغيره فانه يعذب صاحبه فى الدنا الى العاروفي الاشترة الى ألنار قال الشاعر

وكممن فتى أزرى به سو خلقه به فأصبح مذموما للمل المحامد

وقالوامن سامت اخلاقه لزم فراقه وقالوا سوم الخلق يدل على خدث الطبع ولؤم العنصروفي شعب الايمان حديث سوم الخلق زمام بأنف صاحبه والزمام بدشيطان يجره الى النار وقالوا يكاد سيئ الخلق أن يعدمن البهائم (ابن شاهين في كاب (الافراد) بالفتح (عن ابن عر) بن الخطاب في الخلق شوم وشراركم أسور كم أخلاقا) فن وزق حسن الخلق فهنيا له والافعام ه عمالجته حقيزول فانه وان كان أصلا جبلمالكن للاكتساب فيه أثر بين (خطاع نائشة من المساد مناد ضعيف في (سوم الخلق شوم وطاعة النسام ندامة) أى حزن وكراهة من المندم بسكون الدال وهو المم اللاذم (وحسس الملكة عام) أى نمو و ذيادة فى الخسيروالمركة (ابن منده عن الربيع الانصارى في سوم الخلق بقسد العدم كا يفسد الخل العسسل) أى انه يعود علم حيالا حياط كالمتصد في أذا اتبع صدقت بالمن والاذى (الحرث) بن أبي اسامة (والحاكم علم حيالا حياط كالمتصد في أدا اتبع صدقت بالمن والاذى (الحرث) بن أبي اسامة (والحاكم علم حيالا حياط كالمتصد في أن المناد كالمتحدة في المتحدد كالمتحدد كالمتحدد كالمتحدد كالمتحدد في المتحدد في المتحدد في المتحدد كالمتحدد ك

فى كتاب (الكنى) والالقاب (عن ابن عر) باسناد ضعيف (سو الجالسة شع و فش وسو خلق) فينبغى الحذرمن ذلك واكرام الجلسا وحسن الادب معهم (ابن المبارك) في الزهد (عن سليمان ا ين موسى مرسلا) هوالاموى مولاهما لدمشتي الاشدق صاحب مناكر 💎 🐞 (سوداه) كذا فى نسم والذى وقفت علمه بخط الحافظ ابن جروغ برمسوآ على وزن سرعا وهي القبيعة الوجه (ولود) كثيرة الولادة (شيرمن - سنا الاتال لاقالنكاح وضع أصالة اطلب النسل (وانى مكاثر بكم الأمم) يوم القيامة (حتى بالسة ظهم نعلتا) أى متفضة بما يمتنعا امتناع طلب لاامتناع الا (على باب المينة) حين أذن له بالدخول (يقال) له (ادخل الجنة فه قول يارب وأبواى فَمَقَالَهُ ادخُسُلَا الْمُمْنَةُ أَنْتُ وَأَبُوالُمُ ﴾ والكلام فأبو ينمؤمنين (طبعن معاوية بنحيدة) ﴿(سورة الكهف بفترالمهملة وسكون المثناة التعتسة فال ابن حبان منسكر لاأصسل له تدعى فى التوراة الحائلة) أى الحاجزة (تحول) أى تحجز (بين قارتها وبين النّار) عدى المها عَمَاجِ وَعَمَادِم عَمْهُ كَافَى رُواية (هبءن ابن عباس فيسورة من القرآن ماهي الاثلاثون آية خاصمت) أى حاجت ودافعت (عن صاحبها)أى فارتها الملازم لتلاوتها بتدبروا عتبار (حتى أدخلته الجنة)بعدما كان بمنوعامن دخولها (وهي تبارك) الذي بيده الملك والمرادات الله تعالى مأمرملكا أن يقوم بذلك (طس والضيامين أنس) بأسسنا دصير في (سورة تباول هي المانعة من عناب القبر) أى الكافقة عن قارتها اذا مات وضع في قبره فلأ يعذب فيسه (ابن مردوبة عن ابن مسعود) باسناد حسن ﴿ (سوواصفوف كم) أى اعتدلوا على حتّ واحدف السلاة (فان تسوية الصفوف من العامة الصلاة) أى من تمامها ومكملاتها (-مقدمهن انس) ابن مالك ﴿ (سوواصفوفكم) عندالشروع في السلاة (الانتختاف) أى لثلاث تتناف (قلوبكم) أى ا حويتها واراداتها والغلب تابع للاعضا وفاذا اختلفت اختلف (الدارى عن البرام) بن عازب ﴿ (سوواصفوفكم)أى اعتدلوا على مت واحد حق تصروا كالقدح أوسطر الكتابة (أوليخالفن الله) أىأوليونعن الله المخالفة (بين وجوهكم) بأن تفترقوا فسأخذ كل منهكم وجها غبرالذى أخذصاحبه (معن النعمان بنبشير ﴿ وَوَا القبورعلى وجِه الارض اذا دفنتم) الموتى فيهاوالامرالندب (طبعن فضالة بنعسد) ورواءعنه أحدوغره 🍎 (سلامة الرحل فى الفتنة أن يلزم بيته) فهوسنة الانبيا وسيرة الحبكما و(فرواً بوالحسن بن المقضل المقدسي في الار به ين المسلسلة ) بصدق رسول الله في العزلة سلامة (عن أبي موسى ) الاشعرى وله شواهد (سيأ تبكم أقوام يطلبون العلم فأذا وأبقوهم فقولوا لهم مرحبا) أى رحبت بلادكم وانسعت وأتيم أهلافلاتستوحشوا (بوصية رسول الله) وقددرج السلف على قبول وصيته (وأفتوهم) بالفاءأى علوهم وفي رواية بضاف ويون بعسى ارضوهم من أقسى أى أرضى (معن أنى سعيد) الحدوى اسناد حسس (سيأتى عليكم زمان لا يكون فسه شئ عزمن ثلاثمة دوهسم - المال وأخ يسستانس به أوسسنة يعمل بهاطس - ل) وكذا الديلي (عن - ديفة) بن الميان باسناد حسن (سبأت على أمتى زمان بكثر فيده الفرام) أي الذين يصفظون القرآن عن ظهرقلب ولا يقهمونه (ويقل الفقهام)أى العارفون بالاحكام الشرعية (ويقبض العلم) أى يؤت أهله (و يكثر الهرج) أى القدل والفق (ثم يأتى من بعد د لل زمان يقرأ القرآن

رجال من أشتى لا يعبا وزترا قيهـــم) جعم ترة و ةعظم بين نقرة النصروا لعــاتـق يعـــــــى لا يتخلص عن ألسفتهم الى قلوبهم (ثم يأتى من بعد ذلك زمان يجادل المشرك بالله المؤمن ف مثل ما يقول) أى عناصه ويغالبه ويفأبل جمه بحجة مثلها في كونها جه لكن جهة الكافر باطلة (طس لما عن أبي هريرة) وفيه ابناه معة (سيأتى على الناس زمان بخيرفيه الرجل بين العجز والفبور) ای بیزان بیجزویته و بیزان پخرج عن طاعه الله (فن أدولهٔ ذلك الزمان) وخربن هذین (فليغتر) وبعوبا (الجزعلي الغبود) لان- الامة الدين واجبسة التقديم ( له عن أبي هريرة ) وقال صعيم وأقرره (سيمان) بفتح المهمالة وسكون المنفاة التعتبية من السيم وهو برى الماءعه في وجه الارص وهونم العواصم وهوغه يرسيدون (وجيمان) نمرا ذنه وسيعون نمر بالهندأ والسندوجيمون نهر بلح فن زعم انهما همافقدوهم (والفرات) نهر بالكوفة (والدل) نعرمصر (كلمنهامن أنها والجنة) أى هي لعذو به مائها وكثرة منا فعها ومن يدبر كنها كانها من الجنة أوأسولهامنها (معن أبي هريرة في سيغرج أقوام من أمتى يشربون القرآن كشربهم اللبن أى يسلقونه بالسنتهم من غيرتد برمعانيه وتأمّل أحكامه بل يمرعلى السنتهم كما ف(سمنرج أهل مكة) عرالابن المشروب عليها (طب عن عقبة بنعامر) ورجاله ثقات منها (ثملايع برها)منهم (الاقليل شمقتلي ) بالناس (وتبني ) فيها الابنية (شم يعرجون مها) مرة الناية (فلايعودون فيهاأبدا) الى قيام الساعة (سمعن عر) بن الخطاب وفيه ابن الهيمة وبقية (ستغرب ناس الى المغرب يأتون يوم القيامة وجوههم على ضو الشاس) في الاشراق والجال (حم عن رجل) من المعصابة وفيه ابن الهيعة ﴿ سُمِد الادام في الديا والا خرة اللهم) لانه الجامع لمعانى الاقوات ومحاسنها فهوأ فضل المطعومات (وسمد الشراب فى الدنيا والا تخرة الما م) كيف ويه حياة كل حيوان بلكل نام على وجه الارص وسيد الرياحين فى الدنيا والا تنزة الفاغية) نور الحنّا فهي أشرف الرياحين (طس وأبونعيم في الطب) النَّبوي (طبعنبريدة) بن الحصيب وفي استاده مجهول وبقيته ثقات ﴿ سيد الادهان البنفسج وانفشل البنفسيج على سائر الادهان مسكفضلي على سائر الرجال) لعموم نفعه وجوم فضائله (الشرازى فى) كتاب (الالقاب عن أنس) وهذا المديث له طرق كثيرة كالهامه اولة (وهو) أى هذا الطريق (أمثل طرقه) على ضعفه بل قال ابن القيم موضوع ﴿ ﴿ سِيد الاستغفار ) أَى أَفْضَل أنواع مدغه (أن يقول)أى العدد (اللهم أنت ربي لااله الأأنت خلقتني وأناء ، دك) أى أناعابد لل (وأناعلى عهدك ووعدك) أى ماعاهد تان علمه وواعد تك من الاعمان بكواخلاص الطاعة الله (مااستطعت) عمدة داوم استطاعتي ومعناه الاعتراف بالعجزة ن كنه الواجب من حقه تعالى (أعود بك من شرما صنعت) من المذنوب (أبوم) أى أعترف (لك بنعمتك على وأبوم ال بذني) اعَدِ ترف به (فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الاأنت) فائدة الاقر اربالذنب أنّ الاعتراف بجعو الاقتراف (من قالهامن النهار) أى فيه (موقنابها) أى مخلصاس قلبه مصدقا بنوابها (فات من يومه) ذلك (قبل أن يمسى) أى يدخل في المسا و (فهو من أهل الجنة) أى بمن استعق دخواها مع السابقين أوبغسيرعذاب (ومن قالهامن الليل وهو وقن بما فسات قبسل أن يصبع) أى يدخل في المدياح (فهومن أهل الجنة ) بالمعسى المذكور (حمح نعن شدادبن أوس

الايام عندالله بو ما بلهمة) أي هو أفضلها لان السيد أفضل القوم (أعظم) عندالله (من يوم) عيد (النصرو)عيد (الفطر) الذي ليس بيوم جعمة (وفيسه خمس خدلال) جع خدلة بفتم المعية المصلة (فسيه خلق آدم وفسه أنفيط من الجنة الى الأرض وفسيه توفى وفسيه ساعة )أى المنطة المايضة (لَايْسَأَلِ فيها العسدانله شمأ الاأعطاه الاممالم يسأل اغما وقطبعة رحم) المهجر قرابة بنحوايذا وأوصد (وفيه تقوم السّاعة) أى القسامة (ومامن ملك مُقرّب ولأسما ولا أرض) أى أهلهما (ولار يح ولاجبل ولا عجر الاوهومشفق من يوم الجعة ) أى خاتف من قمام القساسة فيه والمشر للعساب (الشافعي) في مستنده (حم تنخ عن سعد بن عبادة) سيد الانصار واسناده حسن (أحق أنيسام) فى السلعة (د فى مراسيله عن أبى الحسين في سيد الشهدام) جع شهيد سمى به لان روحه شهدت أى حضرت دآرا اسلام عند دموته (عند دانله يوم القيامة حَزَة بن عبد المطلب) عام مخصوص بغيرمن أستشهدمن الانبيا فالمرادشهدا هذه الامة وخص يوم القيامة لانه يوم كشف المقائق (لمعربار) معدالله (طبعن على ) قال له صعرورد في السهداء جزة نعدد المطلب ورجل قام الى امام جاروة أمره) عمروف (ونعاه) عن منكر (فقتله) لاجل ذلك (له والضماءعن جابر) قال للصيح وودعليمه ﴿ (سيدالشهداء جعفر بن أبي طال معه الملائكة)أى بطهرون معه مصاحبينه ويطهرمهم (لم ينحل) بالبنا والمفعول أى لم يعط (ذلك أحد دى معنى من الأم غيره شئ أحسكوم الله به) نبيه وابن عه (محمدا) أفضل الانبياء (أبوالقاسم المرق ق أمالمه عن على) بن أبي طالب عن ﴿ (سسيد الشهورشمرومضان) أى أفضلها (وأعظمها مرمة ذوالجة) لانّ فيه يوم الحج الاكبرويوم عبدالانتيى قال الحليمى ومضان أفضلمن الحجة واذاقو بات الجله الجلا وفضات احسدى الجلتين على الاخرى لا يلزم تفضل افرادا بلها الفاضلة على كل افراد المفضولة وبؤيده انجنس الصلاة أفضل من جنس الصوم وصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين (البزارهبءن أبي سعيد) الخدرى بإسناد ضعيف لاحسن خلافاللمؤلف ﴿ وَهُو اللَّهُ وَا رَسَأُ تُومُوسَى } الاشْعَرَى (ابن سَعَد) في طبقاته (عن تعيم بن يعى مرسلا 💮 🐞 سدالقوم خادمهم)أى اذا نوى بخدمتهم التقرب اليه تعالى وكان عارفا بتغالبص المبنة من شوا ثب النفس والنقص كامرّ بمغلاف من يتخدم بهواما ويتخدم من لايستجق المدمة أويتمدالحدة والثنامن المخدوم أوالناس ذكره السهروردى لان السيدهو الذي مفزع المه في النوائب فيتعمل الاثقال عنهم فللقعمل أثقال خدمتهم صارسيد همبعذا الاعتبار ولميذكرالمؤاف من خرّجه (عن أى قتادة) وقدعزاه فى الدو و لابن ماجه (خطعن ابن عباس) وفي اسناده ضعف وانقطاع ﴿ ﴿ سَمِد الْقُومِ مَادَمُهُم وَسَاقَيْهُمْ آخرهم شربا) كامر توجيهه (أبونعيم في الاربعين الصوفية عن أنس) ورواه ابن ماجه عن أى قادة ﴿ ﴿ ﴿ سِدَالْقُومُ فِي الْسَمْرِ شَادِمِهِم ﴾ أى ينبني كون السيد كذلك أو معناه هوسسيدهم في الثواب أي أعظمهم أجرا (فنسسقهم بخدمة لم يسسقوه بعمل الاالشهادة) لانهشر يجسكهم فيمارا يافيه من الاعمال بواسطة خددمته (ك فى ادبخه هب عن سهل بن اسعد) الساعدى 💍 🍎 (سيدالناس آدم وسسيدالعرب عمر وسسيدالروم صهيب وسيد الفرس) بضم فسكون (سلمان وسيدا لحيشة بلال) المؤذن (وسيدا لجبال طورسينا وسد الشعرالسدد) شعرالنبق (وسسيدالاشهرالحرم)أى بعدومضان (وسسيدالايام الجعة)أى الومها (وسيدالكلام القرآن وسيدالقرآن البقرة) أي سووتها (وسيدالبقرة آية الكرسي) أى الآية التي ذكرفيها الكرسي لانه ليس في القرآن أية ذكرفيها الله بين مضمروط أهرف ستة عشرموضعا الاآية الكرسي ذكره ابن العربي (أما) بالفتح والتخفيف (ان فيها خس كليات في كل كلة خسون بركة كيف وقد بعدع فيهامعانى الاستماء آسلسنى من التوحيد والتقديس وشرح الصفات العدلا (فرعن على) باستادفيه مجهول ﴿ (سمداد امكم اللح) لان به صلاح الاطعمة (موالحكيم) الترمذي (عن أنس) باسنادصعيف ﴿ سيدريصان أهل الجنة الحنام) أى نورها وهي الفاغية (طبخط عن ابن عمرو) بن العامس باسناد ضعيف 🐞 (سيد طعام الدنيا والا تنوة اللعم) عامه عند مخرّجه ولوسالت ربى أن يطعمنيه كل يوم لفعل أبونعم فى الطب) النبوى (عن على) باستادضعيف بل قبل يوضعه 💮 🐞 (سسد كهول أهيل الجنة أبو بكر وعروان أبابكر في الجنة مثل الثريا في السمام) أفرده ثانيا الذا فابأنه أفضل من عمر (خطعن أنس) باسنادفيه كذاب ﴿ (سيداتنسا أعل الجنة أربع مريم وفاطمة وُخديجة وآسمة ) امرأة فرعون وفضلهم على هذا الترتيب على الاصم (له عن عائشة) باستاد (سمدنساء المؤمنين فلانة وخديجة بنت خو يلدأ ول نساء المسلمن اسلاماً) بلهي أولَّ الناس السلامامطلقا (ععن حذيقة) بن العان باسناد حسن في سيدرك وجلان من أمتى عيسى بن مريم ويشهدان قتال الدجال) أى قتل عيسى للدجال قانه يقتسله على ماب لد (ابن خزيمة له عن أنس) قال الذهبي حديث منكر ﴿ سيشدد هـ ذا الدين برجل ايس لهم عندالله خلاق) أى لاحظ لهم فى الليروهم أمرا والسو و العلا والذين لم يعملوا بعلهم (الهاملي في أماليه عن أنس) باسناد ضعيف ﴿ (سيصيب أمتى دا الأم) قبلهم (الاشر) أي كفر النعمة (والبطر) الطغيان عند النعمة وشدّة المرح والفرح (والمسكار) منجع المال (والنشاحن) التعادي (في ألدنيا والتباغض والتجاسد) أي تمني زوا ل نعمة الغير (حتى يكون البغى) أى مجاوزة الحد (كاعن أبي هريرة) قال كالصيم وأقروه (سبعزى ألناس بعضهم بعضامن بعدى بالتعزية بي) فاتموته من أعظم المصائب بل أعظمها (عطب عنسهل) بنسعد باسناد صيع (سيقتل بعدوا ) فرية من قرى دمشق (اناس يغضب الله الهم وأهل السمام) هم عبر بن عدى الأدبر وأصحابه وفد على المصطفى وشهد مفين مع على وقتله معاوية وقتل من أصحابه من لم يتبرأ من على (يعقوب بن سفيان في تاريخه) في ترجمة حجر (وابنعساكر) في الريخ الشأم (عنعائشة) وفيه انقطاع في سيقرأ القرآن رجال لايجاوز حناجرهم) جمع خجرة وهي الملفوم أى لآيتعداها الى قلوبم مرأ ولاتفقه وقلوبم م (يرقون من الدين) أي يخر جونمنه (كايرق السهم من الرمية) بفتح فكسرفت ديدأي الشي الذي يرمى كالصيديرى فينفذفه السهم (ع عن أنس) باستاد جيد 🐞 (سيكون فأمتى أقوام يتعاطى فقها وهم عضل المسائل) بضم العين وفتح الضاد المجمة صعابها (أولئك شراراً متى أىمنشرارهم فيارهم من يستعمل مهولة آلالقاء بنصم وتلطف ومن يدبيان

ولاينجأ الطالب بالصعاب (طبعن ثوبان) باسمنادضعيف خملافا لقول المؤلف حسن ف (ستكون بعدى خلفا ومن بعد الخلفا • أمرا ومن بعد الامرا ماوك) اشارة الى انفطاع والملافة وظهوها بلور لان موضوع انتلافة الحسكم بالعدل والماول الافساد (ومن يعدا لماول جبابرة) جع جداروهو الذي يقتل على الغضب أوالمتمرد العاتى (ثم يخرج رجل مَن أهل بني يملا الارس عدلا كاملت جورا م يؤمر بعده القعطاني) أى يَجعل أمرا (فوالذي بعدى الحق ماهويدونه) أى بأحط منه منزلة (طبءن حامل الصدف) بإسنا دفيه مجياهيل 🛮 🀞 (سَيَكُون في آخرالزمان خسف أى غوريقوم في الارض (وقذف) بالحجارة من السماء بقوَّة (ومسمخ) أى تحويل الصور الى ما هوأ قبع كقردوخنزير (اذا ظهرت المعاذف) بعين مهـملة وزاى جمع معزفة بفتح الزاى آلة اللهو (والقينات واستعلت اللير) مجازعن الاسترسال في شربها أشار به الى أنَّ التَّفَطَا هُ رِبِالْعَسِدُوا نَ اذَا قُوى فَى قُومِ قُو بِالْوَا بِأَشْدَنْعَ الْعَقُوبِات شمن الْعل اس أجرى المسخ على حقيقته ومنهدم من أتوله بمسخ القلوب بجعلها على قلب قرداً وخينزيراً وكلب أوحيار (طب عن سهل بنسعد) الساعدى بأسنادلين ﴿ (سمكون في آخر الزمان شرطة) أعوان السلطان (يغـُدون في غضب الله ويروحون في سخط الله) أي يغـُدون بكرة النهار وروحون آخره وهُ مع ف غضبه (فايال أن تكون من بطائم م)أى احدران تدكون صاحب سر هم وصفيهم ومداخلهم (طبعن أبي أمامة) باسفاد صحيح فرسكون دعدى سلاطين النتن على أبوابهم كمارك الابل) أى الجرياء يعنى هـ ذه الفتن تعدى من يقربها اعدا والابل الجرياء للسلمة اذا أنيخت معها (لايعطون أحداشياً) من الدنيا (الاأخذوا من دينه مثله) لان من قبل جوائرهم امّا يشكاف في كلامه لرضاهم و يحسن لهم حالهم وهد امثلهم وامّا يسكت فَكُونِمِدَاهِنَا (طَبِلُعَنَ عَبِدَاللهِ مِنَا الحَرِثُ بِنَجِرَ الزيدِى) بِاسْنَادَضَعَيْفَ في (سيكون رجال من أمتى يأحكاون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوأن الثماب ويتشد قون فى الدكلام فأولت كشراراً متى أى من شرارهم ودامن معزائه فانه اخبارى غيب وقع (طب حلءن أبي أجامة) وضعفه المنذرى ﴿ سِكُون فِي أَمِّي رَجِل يَقَالُهُ أوبس بن عبد الله القرني نسبة الى قرن بفتح القاف بطن من من ادعلى الصواب (وان شفاعته فأمتى مثلر يعة ومضر) والمه أشار بقوله انى لاجدنفس الرحن من قبل الين (عدعن ابن عباس) باسناد ضعیف 📑 🐞 (سیکون بعدی بعوث کشیرة فیکونوا فی بعث خراسان ثم انزلواف مدينة مروفانه يناها ذوالقرأبن ودعالها بالبركة ولايصيب أهلها سوء أبدا) ولفظ رواية الطبرانى لايضر بدل لايصيب (حمعن بريدة) بأسنا دضعيف (سيكون اقوام يعتدون فى الدعام) أى يتجاوزون فيسه الحدويد عون بمالًا يجوزاً ويليَّق أويرفعون الصوت به أو يتكافون السجع أويتشدقون به وعام الحديث والطهور وأخذمنه يعضهم أنه تحرم الزيادة على التثلث في الطهارة بل نقل الدارى في الاستذكار عن جمع أنه لا يصم وضوء وجرى علمه ابن العربي المالكي وشنع بمامنه انه تعالى قال انه لا يحب المعتد ين قال وأى مصيبة أعظم من اله يصرالى سالة لا يحبه أنته و يكون متعديا بالفعل الذي صاريه غيره مطبعا (حمد عن سعد) اسيكونةوم يأكلون بألسفتهم كماتاً كل المقرقمن ابنأى وقاص باسه ناد صحيح

الارس)أى يتخذون ألسنتهم دريعة الحامأ كلهم كما تأخذا لبقرة بلسانها و وجه الشسيه أنهم لاعترون بن الحلال والحرام كالاغيز المقرة فى رعيها بين رطب ويابس و الووم (حمعن سعد) ىاسنادفىم مجهول ﴿ (سَكُون بَصِر رَجِلُ مِن بَيْ أَمِيةُ أَخْسَ) أَيْ مِنْ تَسِضُ فَسِمَا الانفء ريض الاربة (يلى سلطانا تم يغلب) بضم أوله (عليسه أو ينزع منه فيغرّ الى الروم فيأتى منهــمالىالاسكندرية فَيعَاتِلأَ حَلْالاً سَلَامُ بِهَأَفَذَالَـُ ٱوَلَى المَلاَحَمُ وَجَاءَفُ رَوَا يَهَ انْهُ يُعَاّلُهُ الوليديعــملفأمتى عمل فرعون فى قومه (الرويانى وابن عساكرعن أبى ذو) ثم أعله ابن عساكر مابن لهنعة وأنه اختلف عليه فيه فقول المؤاف حسن غيرمعول عليه ﴿ (سحڪون قُوم بعدى منأمتي يقرون القرآن ويتفقهون فى الدين بأتيههم الشسمطان فتقول لوأتيتم السلطان فأصلح من دنياكم واعتزلتم وهـم بدينكم ولا يحصون ذلك) أى الاعتزال بالدين مع مخالطة ــم (كالايجتنى من القتاد) بفتح القاف ومنناة فوقية خفيفة شمرله شوك (الاالشوك كذلك لا يجتنى من قربهم الاالخطايا) ولاتر كنوا الى الذي ظلوا فتمسكم الناروالنه كم متناول للانحطاط في هواهموذكرهم بمافيه تغظيمهم (ابن عساكرعن ابن عباس) في آخرالزمان ديدات القرام) بكسرالدال جع دُود (فن أد ولئذلك الزمان فايتعوَّذ بألله منهم) حم التومالذين تنسكوا فى ظاهرا لحال تصنعا ووموا بأيصارهم المى الارض احتقارا للناس وغجب (حدل عن أبى أمامة) 🐞 سيكون في آخر الزمان ماس من أمتى) يزعمون أنهسم علماه (يعدُّنُونكم بمالم تسمعوا به أنتم ولا آياؤكم) من الاحاديث الكاذبة والاحكام المبندعة والعقائدالوائغة (فاياكم واياهم) أى اسذروهم وتجنبوههم وقيل أوا دبه وواة الموضوعات (م عن أبي هريرة) وغيره 💮 🐞 (سيكون أص انتعرفون وتنكرون) أي يعملون أعمالامنها ماهومعروف شرعاومنها ماهومنكرشرعا (فن نابذهم) أى أنكر بلسانه ما لايوافق الشرع (نجا) من النفاق والمداهنة (ومن اعتزلهم) منكرا بقلبه (سلم) من العقوبة على ترك المنكر (ومن خالطهم) واضيا بعالهم (هلك) أى وقع فيما يوجب الهدالك الاخروى (شطبعن ابن عباس) ضعيف لضعف هيام بن بسطام وقد خرّجه مسلم فذهل عنه الموّاف 🐞 (سيكون بعدى أمراء يقتتاون على الملك يقتل بعضهم بعضا) عليه هدذامن معجزاته فانه اخبار عن غيب وقع (طبعن عدار) بن باسر ﴿ (سيكون في أمتى أقوام يكذبون بالقدر) بالتعريك أي لابصة قون بأنه تعالى خالق لافعال عباده من خبروشر وكفروا يمان (حمان عن ان عمر) (سیکونبعدیقصاص) جع فاص وهوالواعظ (لاینظرانله الیهم) تطررحه ورضالکونهم يرغبون في الاسترة ولايرغبون ويزهدون في الدنيا ولايزهدون (أبوجر بن فضالة في أماليه عن على ﴾ (سبلي أموركم من بعدى رجال بعر فونكم ما تنكرون و سكرون علمكم ما تعرفون غن أدراله ذلك مستكم فلاطاعة لمن عصى الله عزوجل أقال فى الفردوس وفى روا يه ابن مسعود يطفؤن السنة ويعملون بالبدع (طبك عن عبادة بن الصامت) قال لـ صيم ورد ﴿ سِلْمِكُمُ أمراه يفسدون ومايصلح اللهبهم أكثرفن عمل منهم بطاعة الله فله الاجر وعليكم المسكرومن عمل منهم بمعصمة الله فعلمه الوزروعلمكم الصمر) أى لاطريق لكم فى أيامهم الاالصمير فالزموه فهوا 🍎 (سبوند اشارة الى وجوب طاعتهم وانجاروا (طبعن ابن مسعود) باسناد ضعيف

السلون من قسى ياجو جوماجوج) بوزن طالوت وجالوت (ونشاجم وأترستم سبع سننن) أشاربه الى كثرتهم جدة وهدما أمتان مضرنان مفسدتان كافرتان من نسل بافث (دعن النواس)ين معان (السائحون) بمنناة تعتبة (هم الصاغون) لان الصائم سائح لان الدى يسيم في الأرض متعبد اولأزاد حين يجديا كلوالصائم لايطع شيأ فشبه به (لم عن أبي هريرة) ورواه عنداً يضاابن منده (السائمة) أى الراعية العاملة (جبار) أى هدر لأركاة فيها (والمعدن) أى مااستخرج من موات من لؤلؤو يا قوت وحديدونحاس (جبار) أى هدر لاز كانفيه (وف الركاز المس) أى واجبه في الزكآة الحس وهو ما دفنه جاه لي في موات مطاقا (حمسن جابر) باسناد حسن وقيل ضعيف (السابق والمقتصديد خلان الجنة بغير حساب والعلالم لنفسه يعاسب حسابايسسرا مهد عدل آلجنة) قاله تفسيرا لقوله تعالى فنهم ظالم لنفسه الاسمة (لاعن أبي الدردام) بأسناد صحيح (الساعى على الارملة برام مهدلة التي لازوج لها (والمسكين)أى الكاسب لهما العامل لمؤتهما (كالجاهد ف مبيل الله) لاعلاء كلة الله (أو) وفي نسم يَالُواو (اَلْقَاتُمُ اللَّيل) في العبادة (الصائم النهار) لايفترولاً بِضعف والساع الذي يَذهب و يحيُّ في تعصيل ما ينفعهما (حمق تن وعن أبي وريرة الساع)بسين مهملة مكسورة عم موحدة تعتية على الاشهروقيل بشين معجة عال في الفرد وس وهوخطأ أى المفاخرة بالجاع (حرام) لمافيه من هتك الاسرار وفضيعة المرأة وقيل هو بمهملة وموحدة تحتية أى جاود السباع حرام لكن الاول هوتفسيرالرا وي (حم عقءن أبي سعيد) الملدري باسناد صعيم 🐞 (السباق) الى الاسسلام (أربعه أناسابق العرب وصهبب سأبق الروم وسلمان سآبق الفرس وبلال سابق الميشة) عساليه من فضل العجم على العرب فقال فضيلة المسلم سبقه للاسلام وقد ثبت منها العجم مالم ينبت للعرب (البزارطب لدعن أنس) واسناد الطبراني صعيع بخلاف الحاسكم (طبءن أمهاني وفيه متروك (عدعن أبي أمامة) باستنادضعيف ورواه الطبراني أيضاعن أبي أمامة باستاد حسن (السبع المثاني) المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا لمنسبعا من المشاني (فاصة الكتاب) أى هي الفاصة فاله تفسيراللا ية المذكورة وقد مروجه تسميم ابدلك (لاعناية) بن كعب باسناد قال الحاسكم صيع ﴿ (السبق الح اجابة دعوة الانبياء (ثلاثة) من الرجال (فالسابق الحاموسي) بن عمران (يوشّع بن نون) وهو القائم من بعده (والسابق الى عيسى) ابن مريم (صاحبيس) حبيب النجار (والسابق الى محدعلى بنأبي طالب فهوأ ولذكرآ من وأول من صلى وفيه ان قصة حبيب التعبار المذكورة فيس كانت في زمن عيسى أوبعده وقضه المتارى قبله (طب وان مردوية عن ان عباس) السيناد-سن أوصيح (السبيل) المذكور في قوله تعالى من استطاع المسيملا (الزادوال احلة) دل على أن الاستطاعة بالمال كا قال الشافعي لابالبدن كا قال مالك (الشافعي ت عن ابن عرهق عن عائشة) واسناده ضعيف 🐞 (السعدة التي في)سورة (صسحدها داود) نى الله (نوبة) أى شكر الله على قبول توبته (ونحن نسجدها شكر الله) على قبوله توبة بيهمن ارتكابه خلاف الاولى (طبخط عن ابن عباس) باسنادضعيف (السعود على سبعة أعضاه السدين والشدمين والركبتين والجبهة) أي سدب وضعها على الأرض حال

السعودعلى ماعلمه الرافعي وقال النووى يجب ويؤيد الاول قوله (ورفع المدين) يكون في سبعة مواطن (اذا رأيت البيت) الكعبة اذلم يقل أحد بوجوبه فيما أعلم (وعلى الصفا) أي اذا رقبت على الصفا (والمروة) في السعى فيندب رفع اليدين عند الدعاء بالمأثور حالتثذ (و بعرفة و بجمع)أى المزدلفة (وعندرمي الجار) الثلاثة المعروفة (واذا أقيمت الصلاة) يعنى عند التحرم بها فاوجب الاخبرأ حد (طب عن ابن عباس السيمود على الجهة والكفين والركبة بن وصدووا القدمين من لم يمكن شأمنه من الارض أحرقه الله بألنار) دعا وأوخبروهذا الوحيديؤيد ماصحه النووى من الوجوب الماوضع شئ من الجبهة فواجب اتفاقا (قطف الافرادعن ابن السصاق بين النساء زبايتهن )أى مثل الزباق الموق سطلق الأثم والعاووان تفاوت المقدارولاحدّفده بل المتعزير (طبعن واثلة) بن الاسقع ف(السعور) كرسول ما يؤكل وقت السعر (أكله) للصائم (بركم ) أى زيادة في القدرة على الصوم أو زيادة في الاجر (فلا تدعوه) أى لا تتركوه (ولوأن يجرع أحد كم بوعة من ما) بقصد التسعر ولا يتركه بحال (فان الله وملائكته يصلون على المتسجرين) وصلاة الله عليهم وحمه اياهم وصلاة الملائكة استغنار (سمعن أي سعيد) المدرى باسناد صيح (السخاء حلق الله الاعظم) أى هومن أعظم أمفائه العظمى فن تعلق به تعلق بصفة من صفائه تعلل فأعظم بهامن من تسة قال العارف السهروودى قيدأن الفقرأ فضلمن الغني اذلو كأن ملك الشي يمجودا كان بذله مذموما فن فضل الغنى للانفاق والعطاءعلى الفقركن فضل المعسمة على الطاعة لفضل المتوية واغافضل المتوية المركة المعسمة وكذا فضل الانقاق انما هولا خراج ألمال الملهى عن الله (ابن النجار) في تاريخه (عنائعباس)وضعقه المنذرى (السفاه شعرة من أشعار الحنة أغسانه امتدليات فى الدنيا فن أخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن الى الجنسة والعل شعرة من شعر النساد أغصانهامتدلهات فى الدنيافن أخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن الى النار) أى السطاء يدل على قوة الأيمان بالاعتماد على من ضمن الرزق فن أخذ بهذا الاصل قاده الى الجنة والبحل يدل على ضعف اللاعدان العدم وثوقه بضمان الرحن وذلك يجرّ الى دا را الهوان (تنبيه) \* السيما ا أتموأ كلمن الجود فني مقابلة الجود البحل وفي مقابلة السيماه الشيع والجودو البحل يتطرق الهماالا كتساب بطريق العادة بخلاف الشم والسخاء لكونهما غريز بين فسكل سعى جوادولا عكس والحق تعالى لا يوصف بالسخاء بل بالجود كافى حديث ألا أخبركم عن الاجود لان السحاء من نقيمة الغرائز والله تعالى منزه عنها والجود يتعارق السه الرياء ويأتى به الانسان مشطلع الى عوض من الخلق أوا الحقو السعا والايتمار ق اليه الريا والآنه ينسع من النفس الركية المرتفعة عن الاعران ونياوآ خرة لان طلب العوض مشعر بالصل الكونه معياولا فياتجعض سينا وفالسينا لاهلالمها والايثار لاهدل الانوار (قطف الافرادهب عن على ) بن أي طالب (عدهب عن أبي هريرة على من جابر) بن عبد الله (خط عن أبي سعيد) الحدرى وهو حديث منكرو وجال بعض أسائيده ثقات (ابن عساكر) في النّار يخ (عن أنس) بن مالك (في عن معاوية) ورواه ابن حبان في المنعفا من حديث عائشة قال الزين العراقي وطرقه كلها ضعيفة ورواه اين الجوزى ﴿ الدَّمْضِي قريبِ مِن اللهِ ) أَى في الموضوعات من حديث الحسين وغيره

من رحمه (قريب من الناس) أى من عبتهم إلا قريب من الحنة بعد دمن النارو البخيل بعيد من الله بعيد من المناس بعيد من الجنة قريب من النار) والتحل تمرة الرغبة في الدنيا والسحام ثمرة الزهدوالنَّذاء على النمرة ثنَّا وعلى المنمر (وبلماهل) قرنه باللام لمزيد النَّاكيد (محنى أحب الى الله من عالم بخيل) لان الاولسريع الانقساد الى مايؤمربه من نحوتعلم وألى ماينهسي عنه بخلاف الشاني (تعن أبي هريرة) وتقال غريب (هب عن جابر) بن عبد الله (طس عن عائشة) بأسانيد صعيفة يقوى بعضها بعضا ﴿ (السرأف لمن العلانية) أي عسل التطوع في السر أَفْضَلْمَنَ عَلَيْجِهُوهُ لِمَافِيهُ مِنَ السَّلَامَةُ مِنَ الرياءُوحَظُ النَّفِسِ (والعَلَانِيةِ)أَ فَصَلَّ (لمنأواد الاقتداء) في أفعاله وأقواله من العلما ونحوهم لكن بشرط أن لا يقصد الرفعة عند الناس وأن يعظمو يحترم وتشضى حوائعه ويتشرصينه (فرعن ابن عمر) وهوحد يشمنكرمضعف ﴿ (السراويل) جائزلسما (لمن لا يجد الازار) أى لمحرم فقده بأن لم يمكنه تحصيله حساأ وشرعا (واللف لمن لا يجد النعلين) كذلك وفيه حل لدس المحرم السراويل لفقد الازارولا بفتقه وعلمه الشافعي و قال مالك يفتقه (دعن ابن عباس) بأسناد صحيح في (السرعة في المشي تذهب بها على المالك يفتقه وحسن سعته فتكره الالعذر (خط) وكذا الديلي (عن أبي هريرة) قال ابن الجوزى ولايصم ف (السعادة كل السعادة طول العمرف طاعة الله) لان من أعانه الله على العبادة وأطال عرم زادت طاعاته فارتفعت في الجنة درجاته (القضاعي فر) وابن زنجو بة (عن ابنعر) باسنادضعف (السعيدمن سعدف بطن أمه والشق من شق ف بطن أمه) أى السعدمقدرسعادته وهوفى بطئ أمه والشئ مقدرشقاوته وهوفى بطن أمه والتقدير تابيع للمقدريكان العلم تابيع للمعلوم (طص) وكذا البزار (عن أبي حريرة) واستاده صحيح ﴿ السفَّر قطعة من العدد أب) أى بر منه لما فيه من التعب وقلة الماء والزاد فالمراد العذ آب الدنيوى تم وجه ذلك بقوله (يمنع أحد علم طعامه وشرابه) أى كالهما (ونومه) كذلك (فاذا قضى أحدكم نهمته) بفتح فسكون رغبته (من وجهه) أى مقصده وفي رواً يه اذا قضى أحدكم وطره من سفره وفي رواية فرغ من سأجته (فلينجل) بضم المثناة التعتبة وسكون إلعين (الرجوع الى أهله) محافظة على فضل الجعة والجاعة وراحة للبدن ان لنفسك عليك حقا (مالك حمقه عن أبي هريرة فالسفل) بكسر أوله وضمه (أوفق) قاله لابي أبو ب الزل عليه ما لمدينة فأنه بالسفل معرض علسه العلو فقال السفل أرفق أى باصحابه وفاصديه أويصاحب الدار (حمم عن أبي أوب) الانساري ﴿ (السَّكِينَةُ عِبَادَ اللَّهِ السَّكِينَةُ) بَفْتُمَ المهملة مُخْفُفًا الوقار والطمأ تننة وسيذف النسداء تعقيفا أى الزمواياعيا دانته وقارا لظاهر معطمأ بينة القلب وعدم تعرّ كدفيما يتصنبه من كل مؤذ (أبوعوانه) في صبحه (عنجاب) قال لما أفاض المصلفي من عرَّفة ذكره " ﴿ (السكينة مغمّ وَتُرَكها مغرم) بِفتح ميم مغدنم ونونه وفتح ميم مغرم ودا تُه (لد في اريخه والاسماء يلي) في مجه والديلي (عن أبي هريرة) صحيح الاسباد شاد المتن ﴿ (السكينة في أهل الشاء والبقر) لان من حكمة الله في خلقه أن من اغتذى جسمه بجسمانية شي اغتذبت نفسانيته بنقسانية ذلك الشي (البزارعن أبي هريرة) باسناد حسن (السلمان ظل الله في الارض) أي انه يدفع الاذي عن الناس كما يدفع الظل أذى حرّ الشمس (فَن أكرمه)

يعدم الغروج عليه والانقياد لاوامره (أكرممالله ومن أهانه) بضدد لل (أهانه الله) لان نطام الدين انماهو بالعبادة ولا تحصل الابامام مطاع معززمو قر (طب هب عن أبي بكرة) وأسمه نفسع باسنادفيه ضعيف ﴿ إلساطان ظل الله في الارض بأوى المه كل مظاوم من عداد لات الناس يستريعون الى بردعدله من حرّ الظلم (فان عدل كان له الاجروكان على الرعمة الشكر وانسار وحاف أوظلم كانعلمه الوزر وكانعلى الرعمة الصبر) أى يلزمهم الصرعلى جوره ولايجوزانلروج علمه (واذاجارت الولاة قحطت السمام) أي اذاذه ما العدل انقطع القطرفل تنبت الارس فحسل القِعط (وادامنعت الزكاة هلكت المواشي) لأنّ الزكاة تنها وآلينو بركه فاذامنعت بقي المال بدنسه ولا بركة مع الدنس (واذا ظهر الزنا) أى فشابين النياس فلريتكروه (ظهرالفقروالمسكنة) لمامرّةريبا (وآذاخفرت الذمة) أى نقض العهد (أديل) بينم أأهم مرة وكسرالدال المهملة ومثناة تحتية (الكفار)أى صارت الدولة الهم (الحصيم) في نوادره (والبزار)فمسنده (هب عن ابن عر) بأسارد ضعيفة ﴿ (السلطان طل الله في الارس يأوى البسه الضعيف وبه ينتصر المظلهم) فان الظلمله وهيج وشر يحرق الاجواف فاذا اوى الى سلطان سكنت نفسه وارتاحت فى ظلء دله (ومن أكرم سلطان الله فى الدنيا) بتوقيره وإحلاله والانقياد السهوعدم الخروج عليه وانجار (أكرمه الله يوم القيامة) عففرته ورفع درجته وهذادعا وخبر (ابن النجار) في تأريخه (عن أبي هريرة) باستادضعف في (السلطان ظل الله في الارض ) أي ستره (فنغشه ضل) أي زل وحاد عن طريق الهداية وخرج عن الاستقامة (ومن نعصه اهتدى) لان اقامة الدين لاتصع الابالامان ولايسم الامان الابنصم السلطان (هبعن أنس) وفي اسناده متهم بالوضع ﴿ (السلطان ظل الله في الارض فاذاد خل (أحدكم بلداليس فيها سلطان فلا يقيمن به) ارشادا وقد قيل سلطان عادل خيرمن مطروا بل (أبوالشيخ عن أذس باسنادضعمف (السلطان ظل الرحن في الارض بأوى اليمكل مظاهم من عداده فان عدل كانه الاجر وعلى الرعمة الشكروان جاروخان وظلم) هذه الثلاثة متقاربة المعنى فالجمع بينه الملاطناب (كان عليه الاصر) بالكسر الذنب (وعلى الرعبة المبر)فلا يجوزان لو وج عليه بالجور (فرعن ابن عمر ) باسنا دضعيف فر السلطان العادل المتواضع طل الله ورجعه في الارض يرفع له) أى كل يوم (عل) اى مشل عل (سبعين صديقًا) بالكسروالتشديد صيغة مبالغة وتمام الحديث كالهم عابد يجتهدو في المبهبج السلطان العادل مكنوف بعون الله محروس بعين الله (أبوااشيم) الاصبهاني (عن أب السير) الصديق (السلف في حبل الحدلة) بالتمريك فيهما أي تتاج النتاج (ربا) لانه من سِعِ مَالْمِ يَعْلَقَ عَبِرَ بَالْرِبَا عَنَ الْمُوامِ (حَمِنَ عَنَ ابْنَ عَبَاس) باسسناد صحيح في (السل) بالكسر (شهادة) أى الموت به شهادة وهو قرسة في الرئة معها حيد قية (أبو الشيغ) ابن حيان (عن عبادة بن الصامت) ﴿ السماح) أى الماهلة في المعاملة وفيوها (رباح) أى ربيح يعسى المسامح أحرى أن يربح لان الرفق بالمعامل سبب البركة والاقبال (والعسر)أي الشدة والصعوبة (شؤم) أي مذهب للبركة مجعق للغو (القضاعي) في شهبابه (عن ابن عمر) ابن اللطاب (فرعن أبي هريرة) حديث منكر ﴿ (السمت اللسن) أى الوفار وحسن

الهيئة (والتوَّدة)أى التأني (والاقتصاد)أى التوسط في الاموروطاب الاسدوعدم مجاوزة المد (برامن أربعة وعشرين برامن النبرة) أي هدفه المصال من شعبالل أهدل النبوة وبرومن أجرا وفضائلهم فاقتدوا بهم فيها (تعن عبد الله بن سرجس) وقال حسدن غريب (السيمة المسن بعز من خدة وسبعين جزأ من النبوة) قال التوريشتي الطريق الحموفة سرهذًا العدد مسدودفانه من علوم النبوّة (النسبام) في ألمختارة (عن أنس) سمالك خ (السمع) لا ولى الامرباجاية أقوالهم (والطاعة) لاوامرهم وأفعالهم (حق) واجب للامام وتوأيه (على المرة المسلم) بزيادة المراتما كدد ا (في أحب أوكره) أى فيما وافق غرضه أوخالفه (مالم يؤمر) أى المسلم من قبل الامام (عصية) الله (فاذا أمر) بضم الهمزة أى عصية (فلا سَمِع عليه ولاطاعة) تَعِب بل يحرم اذلاً ماعة الخلوق في معصمة الخالق وفيسه أن الامام أذا أمر بمندوب أومباح وجب (حم ق ٤عن ابن عمر ﴿ السَّمَةُ ) بَالْضَمُ الْعَارِيقَةُ الْمُأْمُورِ بسلوكها فى الدين (سنتان سنة فى فريضة وسنة فى غير فريضة فالسنة ألتى فى الفريضة أصلها في كتاب الله تعالى أخُد ذهاهدى وتركها ضلالة والسنة التي ايس أصلها في كتاب الله تعالى الاخذ مافض ملة وتركهالس بخطسة) فني فعلها النواب وايس في ركهاعقاب (طسءن أبي هريرة) وفيه مجهول ﴿ (السنة سنتان) سنة (من بي) مرسل كذا في رواية مخرجه الديلى فسقط من قلم المؤلف مع وا (و) سنة (من امام عادل) ف حصصه أى قدت تدى بأفعاله وأقواله كايقندى أفعال الذي وأفواله والعادل لايأمر عصمة ولابفعلها (فرعن ابن عماس) السنادفيه كذاب ﴿ (السنوو) بكسرائهملة وتشديدالنون الهر (سبع) طاهرالذات فسؤوه طاهر (حمقط لنَّ عن أبي هريرة) قال كان المصطنى يأتى قوما ودونه سمدا رلاياً ته فشق عليهم فقال لان ف داركم كابا فالواوف دارهم منورف ذكره صعمه الحاكم ونوزع (السنورمن أهـ ل البيت) فاواغ فيه الاينجس يولوغه (وانه من الطوافين أو الطوافات علكم) أى كالخدم الذين لا عصي العدم الذين العدم الدين العدم الدين العدم الدين العدم الدين العدم ا ف حقهم ذلك للضرورة عنى عن الهراذلك (حمعن أبي قدادة) باستناد حسن جمه (السوالمُ مطهرة للقم) أى آلة تنظف والمطهرة مقد على من الطهارة بقم المم أفصم من كسرهاوالفهمثلث الفاء (مرضاة للرب) مفعلة من الرضاأى مظنة لرضاءاً وسيب لرضاه لانه نظيف يحب النظافة والسواك ينظف (حم عن أبي بكر) الصديق (الشافع) في مستنده (حمن حبك هق عن عائشة معن أى امامة) الباهلي وعلقه المخارى بصيغة الجزم ﴿ (السوال مطهرة )مصدر بمعدى الفاعل أى مطهر (للفم) أو بمعنى الآلة (مرضاة للرب) امّا يَعْنَى الفَاعْلُ أَى مَرْضُ أُوا لمَفْعُولُ أَى مَرْضَى ۖ (وَشِجَلَاتُلَا صِرَ) فَيْمَ مَا فَيْ مَرْضَا فَ(طسعَن ان عباس) ورجاله ثقات لكنه فيسه انقطاع فرالسوال يطيب الذم) الذي هو محل الذكروالمناجاة (ويرضى الرب) عدي بعضهم على وجو به فقال في تركه استفاطه واستفاطه مرام (طبعن ابن عباس) ﴿ السوال نصف الايمان والوضو انصف الايمان) لان السوال يز يل الاوساخ الغاهرة والوضوش يل الظاهرة والباطنة فكل منهما تصف يهذا الاعتباد (وستة ف كاب (الايمان عن حسان بن عطية مرسلا) في السوال واجب وغسل الجعة واجب

على كلمسلم) أي كل منهما منا كدجدا يحيث يقرب من الوجوب (أبونعيم في كتاب السوال عن عبدالله بن غروبن حلملة ودافع بن خديج معا 👚 🐞 السواك من الفطرة) أى من السنة أومن توابع الدين ومكملاته ويحصل بكل ما يجاو الاسنان (أبونعيم عن عبد الله بنجراد السوالمايزيدالرجل فصاحمة) لانه يسهل مجارى الكيكلام ويصنى الصوت والحواس والرجه لوصف طردى والمواد الانسان (عقءد) والقضاعي (خطف الجامع عن أبي هريرة) عَالَ ابن الجوزى لا أصل له والعراق فيه تكارة ﴿ (السَّوالنَّسنة) مُوَّكِدة (فاستا كوا أى وقت شدَّم ) لفظ رواية مخرّجه الديّلي فاستا كوا أي وقت النهارشة مُ أه ويســـــــــنني ما بعد الزوالالسام فيكره (فرعن أبي هريرة) باسسنادضعيف (السواك شفامن كلداء الاالسام والسام الموت وهذا اذافه لمع كمال ايمان وقوة أيقان قال ابن القيم لايؤخذ السوال من شعرة مجهولة فريما كان سمآ (فرعن عائشة) بالاسند ﴿ السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن) بضم الما مدينته لاشمالها على أشهات الأحكام (فتعلوها) ندبا مؤكدا (فاق تعلها بركه ) ذيادة في الليروالا أبر (وتركها) أي ترك تعلها (حسرة) على الركها يوم القيامية (ولاتستظيمها) أي تستطيع تعلها (البطلة) أي السحرة كذا فسره في ألفردوس والمدرادتع لمأخكامها أوحفظها واحتجيه من قال أنه يحسكره أن يقال سورة البقرة بليقال السورة التى تذكرفيها البقرة ورديان ما يكرممن الامة قدلا يكرممنه علسه الصلاة والسلام ألاترى أنه قال لايؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب البه محاسواهما وقدأنك ومن يعصها فقدغوى (فرعن أى سعد) وفيه وضاع ف(السلام قب لا الكلام) أى السنة أن يدأب قبل الكلام لان في الاسدا والسلام اشعارا مالسلامة وتفاؤلا بهاوا بناسالمن يخاطبه وتبركابالابتدا وبذكرالله (تعن جابر) وقال انه منكر السلام قيدل الكلام ولا تدعوا أحد الى الطعام) أى الحا كله (قبل أن يسلم) فإن السلام تَصَيَّة أهل الاسلام فعالم يظهر الانسان شعار الاسلام لا يكرم ولا يقرب والنهى للتنزية (ع عن جابر) وفيه مجهول (السلام قبل السؤال فنبدأ كم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه) ندباً الاعراضه عن السنة (أبن النجار عن عر) ورواه عنه أحد أيضا ﴿ (السلام تحية لملتنا) أىسبب لبقائها وبقاء الالف في بين أهلها (وأمان لذمتنا) أى بشده رباً مَا نك لمن سلت عليه (القضاعى عن أنس) ورواه الطيراني عن أبي أمامة ﴿ السيلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الارص فافدوه) أى اظهروه وأعلنوه (بينكم) أيها المومنون (فان الرجل المسلم) بزيادة الرجل للتأكيد والتقرير (اذامر بقوم) مسلين (فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضلدرجة تذكيره الأهم السلام فان لم يردوا عليه ودعليه من هو خيرمنهم وأطبب (وهم الملاتكة الكرام وفيه ان ابتدا السلام وانكان سنة أفضل من جوابه وأن كان وأجبا وفيه أنَّ الملك أفضلمن آلا دى وفيه خلاف معروف بينأهل السنة والمعتزلة (البزارهب عن ابن مسعود) وواه البزار باسنادين أحدهما جيدة وى ذكره المنذرى 🐞 (السسلام اسم من أسمياه الله عظيم جعدله ذمة بين خلقه )أى أمانا بينهم (فاذاسلم المسلم على المسلم فقد حرم عليدة أن يذكره الاجنير) فانه أمنه وجمله في دُمنه وفي د منكره بالسوم غدروا لغدر حرام (فرعن ابن عباس)

ی ک

باسناد حسن وردالسلام على الرجل المسلم فريضة واجرة بشروط فرعن على المستاد ضعيف وردالسيداته المسلم فل بينة واجرة بشروط فرعن على السيادة المسلمة واجرة بشروط فرعن على السيدة المسادة المطلقة اذا لحلق كلهم عبيده قاله لما خوطب على يقاطب به روساة القبائل من قولهم أنت سيدنا ومولانا ولاينا فيه أناسبدولدا دم لانه اخبار عيا عطى من الشرف على النوع الانساني وقد اختلف حلى الاولى الاتيان بلفظ السيادة في نحوالم الاعلمة عليه أولا ورج بعضه ما تلفظ الوارد لا برادعليه بخلاف فسيره (حمد عن عبد الله ابن الشعنير) بكسرال في وشد الخاء المجتنبان عوف العامري و (السيوف مقاتيم المنافق أي السيوف المنافق المنافق في السيوف المنافق المنافق في السيوف المنافق في السيوف المنافق في المنافق في المنافق في السيوف المنافق في المناب في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المناب في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المناب في المناب ورواء عن المنافق في المناب في أماليه عن فيدين المناب ورواء عن المنافق في المنافق في أماليه عن فيدين المناب ورواء عن المنافق في المنافق في أماليه عن فيدين المناب ورواء عن المنافق في أماليه عن فيدين المناب ورواء عن المنافق في أماليه عن فيدين المناب ورواء عن المنافق في أماليه عن فيدين أي ورواء عن المنافق في أمالية عن فيدين أي المنافق في أماليه عن فيدين أي المنافق في أمالية عن فيدين أي المنافق في أمالية عن فيدين ألماني في أمالية عن فيدين ألماني في ألماني في أمالية عن فيدين ألماني في أ

\*(حوفالشين)\*

 (شاب سفى حسن الخلق) بضعتين (أحب الى الله من شديخ بغيد ل عابد سي الخلق) لان سوء آخاق بفسدا اهمل كايفسدانكل العسل والعفل لاأقبهمنه كامر (لدفي تاريخه فرعن ابن عباس)باسنادفيه لين ﴿ شارب اللهرك عابدونن وشارب اللهرك ابدا للات والعزى أى ان استعلى شرب المتحدة من ما والعنب (الحرث) بن أبي أسامة (عن ابن عرو) بن العاص واسناده ضعف 👚 🐞 (شاهت الوجوه) أى قبحت ذكره يوم حنيز وقد غشيه العدوّفتزل عن بغلته وقبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم فذكره فامنهم الامن ملا عينيه (معن سلقي) اب جرو (بن الاكوع) بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواووبالهملة واسم الاكوعسنان (ك عن ابن عباس) وصعمه ﴿ (شاهداك) أى الدُّماشهد به شاهد النّ أيها المدّى أوليعضر شاهداك أويشهدشاهداك (أويمينه) أى أولك أو يكفيك يمين المذعى عليه واستجبه الحنضية على أنه لاقضاه بشاهد ويمن قلنا لا يلزم من النص على الشي نفي ماعداه (معن ابن مسعود) قال الماهدالورلاتزول كانبين وبين رجدل خصومة فاختصمنا الى المسطني فدلكره قدماه) عن الحل الذي هوفيه لادا الشهادة (حتى يوجب الله له النار) أي دخو لها لانه رمى المشهود عليه بداهية دهياه وأصلاه نادالدنيا فوزى بنادالا تخرة والراد نادا المساودان استعل والافنار التطهير سلاءن ابنعر) قالك صعيم وأقرمف التلنيص وروى من وجده آخر بلفظ شاهسد الزورا ذاشهدلا برفع قدمه من مكانها حتى يلعنه الله من فوق عرشه أورده المعرقندي في تفسيره في أشاهد الزور) بكون (مع العشار) أى المكاس (في النار) بلما منه على الله حيث أقدم على مأشدد النهى عنه وقرنه بالشمرك (فرعن المفيرة) بنشعبة قال ابن حبان باطل في (شــباب أهل الجنة) أى الشباب الذين ما يواف سبيل الله من أهــل لمنة (خَسَةُ حَسَنُ وَحَسَبُنُ وَابْ هُرَ) بِنَ الْلَطَابِ (وَسَعَدَبُ مِهَادُ وَأَبِي بِنَ كَعَبِ) بِنَ قَيْسِ بِنَ

عبيدالانصاوىاللزرجى وقدم الحسن والحسين لانعماسيدا شبابها كامرّم اراوثلث بأبزع العظم مكانته فى العلم والعمل وربيع بسعد لانه ميدا الخزرج وله في فصرة الأسلام ما هومعروف فَهُ صَلَّهُمُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ (فَرَعَنَ أَنْسَ)بِاسْنَادَفْيَهُ مَيْرُوكَ 👚 🐞 (شَرَا وَأَمِقَ) أَى مَنْ شُرارِهُم القوم (الذين غذوا بالنعيم) معطف عليه عطف بان بقوله (الذين مأ كاون الوان الطمام وبليسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام) أى يتوسعون فيه بغيرا حتياط وتحرز (ابن أبي المديًّا) القرشي (ف) كتاب (دم الغيبة هب عن فاطمة الزهرام) وضعه فه المنذوى فال الغزالى وشره الطعام منأمهات الأخلاق المذمومة لاق المعددة ينبوع الشهوات ومنهاتتشعب شهوة الفرج تماذاغلبت شهوة المأكول والمنكوح يتشعب منها شره المال ولايتوصل لفضاه الشهوتين الابه ويتشعب منشهوة المبال شهوة الجباء وطلبها رأس الاسخات كلهاء ينتحوكم وعب وحسدوطغيان ومن تليسبه ذما لاخلاق فهومن شرا لامة ﴿ (شرا وأمق الذين ولدوا فىالنعيم وغذوابه يأكاون من الطعام ألواناو بليسون من الشاب ألوا ناور كبون من الدواب ألوانا يتشدّقون في الكلام)ومن ثم اشتدّخوف السلف من لذيذ الاطعمة وتمعدد واواخشوشنوا (ك عن عبد الله بن جعفر) ضعيف لضعف اصرم بن حوشب (شرار أمني الثر مارون) بفنح المثلنة أى المكثارون المهدارون في الكلام (المتشدّقون) المسكلمون بكل أشداقهم و باوون ألسنتم جعمتشدّق وهوالذي يتكلف في الكلام فيلوى به شدقيه حرصاعلي التفصم (المنفيهفون) أي المتوسعون فى الكلام الفاتحون افواههم للتفصيح بمع منفيهن وهومن بتوسع فى الحصكادم (وخياراً متى أحاسه ما خلافا) زادف رواية آذافقهوا اى فهـمواوكل ذلك راجع لمعــف الشكلف في المكلام ليم ل قاوب الناس واسماعهم اليه (خدعن أبي هريرة) باسناد حسن ﴿ شراراً منى السائفُون ) عِمْناه تَعْسَم وغِين مجمة (والسباغون) عوحدة تَعْسَية الدوديد نهم من الُّغَشُ والمطل والمواعد الْكاذبة وقدل المرَّاد الصوَّاغون للكلامُ (فرعن أنسَ) باسنادوا م ﴿(شراراً متى من يــ لَى القضاء)و يكون موصوفا بأنه (ان اشتبه عليه) شي بمايتعان بالاحكام [ (لميشاودالعله) أى لم بسألهم عن حكمه (وان أصاب) أى وافق الحق (عطر) أى أشريه في كفر نعمة هدايته الى السواب (وإن غضب عنف) أى لم يرفق بمن غضب عليسه (وكانب السوم) كالزور مثـــلا( كالعامل به ) في حصول الاثماه في كتب وثيقة بياطل كان كن شهد به (فر (شرا دااناس) الفظ دواية البزادشرا دالناس (شراد) عن أبي هو برة) بالسيناد ضعيف العلى في الناس) لانهم عصوا وبهم عن علم والمعسمة مع العلم أقبع منها مع الجهل وهـ في العلى حسديث السلى عن الاحوص عن أبيسه شرالشرشرا وآلعله وسنسيرا نلسير شيا والعله قال السهروودى فالعلياءأ دلاءالامة وغسدالدين وسرج ظلماءا بلهالات الجبليسة ونقبا مديوان الاسملام ومعادن حكم الكتاب والمسنة وأمناه الله على خلفه وأطباه صاده وجهابذة الملة الحنيفية وحلا عظيم الامانة فهمأ حق الخلق بجمائق التغوى فاذا عسدلوا عن ذلك فهم شرار **ہ**(شرارتریشخمار الخاق (البزار) وأبونعيم (عسمعاذ) بنجسل وضعفه المدذرى شراوالناس)فشرادهاأقلشرامن شرادغيرها وانليادنسي (الشافي) فالمستد (والبياق فالمعرفة)أى معرفة العماية (عن ابن ألى د شبه مصلا) هوا معمل بن عبد الزحن

قوله لفظ رو ابدالج هوهنا کدلگ بلقظ رواید البزار المذکورة فی نسخ المتنوف دررالبصاد اه من هاش ﴿ شراد كم عزابكم) أى من شرادكم لان الاعزب وان كان ما طافقد عرض تفسه للشرفه وغير أمن من الفتنة وفيه أن التزوج مندوب لحصى نه شروط مبينة فى الفروع (عطس عدعن أبي هريرة) قال ابن هجر حديث منكر ﴿ شرادكم عزابكم وأواذل مو تاكم عزابكم) وقد نظم ذلك ابن العماد فقال

شراركم عزابكم جامانلير \* أرادل الاموات عزاب الشر (حمعن أبي درع عن عطية بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة الما ويصابى صغيرواسناده فيه أضطراب فرشرار كم عزابكم ركعتان من متأهل) أى متخذا هلا أى زوجة (خير) أَى أَفْضَلَ (من)صلاة (سَبِعِينَ رَكَعَةُ مَنْ غَيْرِمَتَأُهُلَ) لَانَ المَّأُهُلُمَ تُوفِرا لِلشَّوْعِ عِجْمَعُ الهُمَةُ بخسلاف الأعزب كامرويظهران المرادبه الترغيب في التزوج لا المقيقة (عدعن ألى هريرة) إقال مخرّجه ابن عدى موضوع ﴿ شرا ابلدان ) لفظروا يه الطّبراني البلاد (أسواقها) أورده لما تعرف به خبرية المساجدو بضدّها تُتبين الاشياء (كءن جبير) بالتصغير (بن مطم) بفهم أَوْلِهُ وَكُسِرُ مَالَتُهُ وَفَيْدَقَسَةً ﴿ شُرَالْبِيْتَ الْحَيْامُ تُعَلَّوْفِيهِ الْأَصُواتُ } بَاللَّهُ وَوَالْفُـسُ (وتكشف فيه العورات فن دخله فلأيدخله الامستترا) وجو باان كان ثم من يحرم تطره لعورته والافندبا (طبعن ابن عباس) باسناد صحيح في (شرالحبرا لاسود القصير) أى هم كلهم عند العرب شروهذا أشراد مأمته والحيار يشمل الذكروالا ثنى (عقعن ابن عر) بن الماباب استادقيه وضاع (شرااطمام طعام الولية) أى وليمة العرس لانها المعهودة عندهم سماه شراءتي الغالب من أحوال الناس فيها قائم ميدءون الاغنيا ويدعون الفقراء كافال عنعهامن بأتيها ويدعى البهامن بأباها) قوله ينعهاصفة للوليمة بتقدير ذيادة اللام ويحقل كونه للجنس حتى يصامل المعترف معاملة المنكر فالحاصل أن المراد تقسد اللفظ عاذك عقبه (ومن لم يعب الدعوة فقدعمى الله ورسوله) نص صريح فى وجوب الاجابة اليها وتأويد بترك النددب بعيد (معن أبي هريرة في شرالط عام طعام الوليمة يدعى اليد الشيطان) وفي نسم الشبعان وهوا لمناسب لقوله (ويعبس عنه الجائع) ألف الولية للعهد المارجى وكانت عادتهم تخصيص الاغنما وأهل الشرفه برعنهم بالسياطين (طب) و الديلى (عن ابن عباس) باسناد حسن ﴿ (شرال كسب مهرالبغي) أى ما تأخده على الزناسم الممرا يوسعا (وثمن الدكاب) غير المعلم عند الحنفية وكذا المعلم عند الشافعية (وكسب الحيام) سرّا أوعب دأفالأولان وأمان والثالث مكروه فهومن تعسميم المشترك في مسمياته (حمم ن عن رافع بنخسد يج ﴿ شرالمال في آخر الزمان الممالّين ) أى الاتجار في المساليك كالوضعة خسيرشر الناس الذين يشسترون الناس ويبيعونهم (-لعن ابزعر) إباسـنادمنعيف بلقيل بوضعه ﴿ شرّ الجمالس الاسواف والطرف) جَمع طريق (وخير أنجسان المساجدفان لمتجلس فالمسعد فالزمبيتك عدم الدامل الدواء والمرض على الشفاء الماعسى أن يبدو من المركك شئ ف بيت الشيطان فيتدا وكه ف بيت الرسمى (طب عن واثلة) السناد حسن (شرالماس الذي يسأل) بالبنا وللمجهول أي يسأله السائل ويقسم عليه (بالله تملايعملي) أي لايعملي السائل ماسأله مع الوجدان والامكان والكلام في سائل

﴿ شرالناس) مضطرة وكأن رد السائل عادته وديدنه ( تخءن ابن عباس) باسناد - سن الرجل (المضيق) في سو خلقه (على أهله) أى حلا لله وعياله وغمامه عند مخرّجه عالوا مارسول الله كمف يكون مضمقاعلى أهله قال الرجل اذا دخل بيته خشعت اصرأته وهرب وإده وفرفاذا خرج ضحكت امرأته واستأنسا هل بيته (طس) وكذا الديلي (عن أبي أمامه ) استادضعنف (شرّ الناس) عند الله (منزلة يوم القياء ــ ة من يخاف) بضم أوله (لسانه أ ويحاف شره) فيسه تُدكدت للشغرُّروأنه وان ُطفر جَماطفرُمن الاخراص الذيو يَنْفهوخُاسر ( ابن أبي الدنياني) كَتَاب (دُمُ الغيبة عن أنس) بن مالك ﴿ (شر قتيل) قتل (بين صفين أحدهما يطلب الملك) لانه اعما فَتَلْ بِسَمِي دَيَاغُيرِهُ فَسَكَا لَهُ بَاعِدِينَهُ وَرُوحِهُ بِدَنْيَاغُيرِهُ (طَس)وَالدَيْلَى (عن جَابر)باسنادحسن المرماف وجدل أى شرمساوى أخلاقه (شعرهالع) أى جازع أى شع يعمل على الموص على المال والجزع على ذهابه (وجبن خالع) أى شديد فيكا نه يخلع فؤاده من شدة خوفه فالشم والتغيل كلمنهمما مذموم على انفراده فاذا اجتمعافه والنهاية فى التبح ( تخدعن أبي هريرة ) واسمناده جيد (شرب الله بن) في المنام (محض الاعمان) أي آية كون قأب الرأتي أوالمرقيلة قد متمس للاعيان (من) وأى أنه (شربه في مناسمة فهوع في الاسلام والفطرة ومن تناول اللبن ) فى نومه ( يده فهو يعمل بشرائع الاسلام) أى فذلك يدل على انه عامل أوسمهمل بشرائسع الدين (فرعن أبيهريرة) باسنادضعيف ﴿ (شرف المؤمن صلاته بالليل) يعنى تهدده فيه (وعزه استفنا ومعافى أيدى الناس) أى عزه فى عدم طمعه فيمافى أيديهم ومن طمع دلوا نحطت منزاته عندا لحق والخلق (عق خطعن أبي هريرة) باسنا دضعيف بل قيل موضوع ف(شمار المؤمن ينعلى الصراط) أى علامة مم التي يعرفون بهاعنده (يوم القمامة) ذاده ايضاما(وبسلمسلم)أمر مخاطب أى يقول كل منهم يادب سلنامن ضرواً اصراط أى اجعلنا سالمين من آفاته آمنين من مخافاته (تله عن المغيرة) بن شعبة قال الم على شرطه ما وأقروه (شعار أمتى اذا جلوا على الصراط) ببنا حملواللمفعول وجعله للفاعل مكاف أى مشواعليه (بالاالهالاانت) أى بالته لااله الاانت فالا ول شعاراً حسل الاعمان من جميع الام والثاني شَعاراً مَنه خاصة فهم يقولون هـ ذاوهذا (طب) وكذا في الاوسما (عن ابن حمرو) بن العاص ﴿ شعارا الومنين يوم يبعثون من قبورهم ) للعرض والمساب ان يقولوا (الاله الاالله وعلى الله فليدوكل المؤمنون) فيه تنويه عظيم بشرف التوكل (ابن مردوية عن عائشة) ياسناد ضعيف 👚 🐞 (شعار المؤمنين يوم القيامة في ظلم القيامة )جع ظلمة (الاله الأأنت) اى فقولهم ذلك يكون نورا يستضيؤن به في تلك الطلم (الشيرازي) في الالقاب (عن ابن عمو) بن (شعبان بين رجب وشهر ومضان تففل الناس عنه) أى عن صوره (ترفع فيه) آي في ليلة النصف منه (أعمال العباد) للفرض على الله (فأحب أن لا يرفع على الاوأ فاصاغ) أى فأحب أن أصوم شعبان لذلك (هب عن أسامة) بن زيد ورواه عنه النسائي واسناده حسن ﴿ شعبان شهرى ورمضان شهرانته عناء معنسد يخرِّجه وشعبان المطهروره ضان المحسكة والمرادبكون شعبان شهره أنه كان يصومه من غسيروجوب وبكون ومضان شهرا نته أفاوجب ﴿ (شعبتان لاتتركهما أمتى) مع كونهــمامن صومه (فرون عائشة ) باسسناد ضعيف أحمال الجاحليسة (النياسسة) أى وفع الصويت بالنسدب على المنيت (والطعن في الانساب) أي القدح في انساب الناس من غير علم (خدس أني هريرة) باسناد صيع ﴿ شها عُمْرَقُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِ لانَّ الله منسى سواه (ألمة شأمًّا عوابية تذاب م تعزأ ثلاثه أجزا م تشرب على الريق كل وم بوس) قالأنش وصيقته لتُلتُّ اتَّة نفس كُله ميعا في وذا خطاب لاحسل الحجاز ويحوحه عن يُعصَدلُ مرضه من ييس وفي الالمة تلمن وانضاح وخص العربيسة لقلة فضولها وطسب مرعاها (حمه ل عن أنس قالله على شرطهما وأقروه فرشه فاعتى الاضافة عمدى ألى العهدية أى الشسقاعة القي وعدنى الله بها ادخرتها (الاهل الكاثرمن أمتى) فيشفع لقوم ف أن الايد خساوا النارولا تنوينان يخرجوا منهاأ ويحفف عنهم (-مدن حب له عن أنس) بن مالك (ت محب ك عن جابر) بن عبدالله (طب عن ابن عباس خط عن ابن عروعن كعب بن غرة) بفتح ألمه - مله وسكون الملم الانصارى المدنى 👚 🐞 (شفاعتى لاهل الذنوب) السكة اثر (من أُمتَى) قال أبو الدردا وإن زُني وان سرق قال (وان زني وآن سرق) الواحد منهم (على رغم أنف أبي الدودا م) فيه جة لاهل استة على حصول الشفاعة لاهل الكاثر (خطعن أى الدرداع) باسناد ضعيف 🝎 (شفاعتى لامتى من أحب أهل بيتى) بدل بما قبله وذا لا ينا فى قوله لفاطمة لا أغنى عنسك من انتهشيألات المراد الاباذن انتهثم اتحذاكا يعاوضه عومما قبلهلات هذه شفاعة خاصة (خطعن على بأسنادضعيف 🐪 🐞 شفاعتي مباحة )لعموم المؤمنيز (الامن سب أ 🛥 ابي ) فانها معظووة عليه ممنوعة عنسه لجراءته على من بذل تفسه فى نصرة الدين (حل عن عبسد الرحن بن عوف في شفاءق يوم القيامة حق قن لم يؤمن بهالم يكن من اهلها) أى لم تناه (ابن منسع) ف المجم (عن زيدين أرقم وبضعة عشرمن الصحابة) ومن ثم أطلق عليه التواتر فرشمت) نديا (العاطس) أى قله رحد الله عقب عطاسة بصيت ينسسب اليه عرقا (ثلاثما) من المرات لكل عطسة مرّة (فانزاد) عليها (فأن شدّت فشعته وان شدّت فلا) تشعته البين أن الذي به زكام أومرس لاحقيقة العطاس ويندب الدعامة بنعوالعافية (تعن ريبل) معمابي مقال (شعت أخال أى فى الدين ( ثلاثا) من المرّات (فازاد) على غريب واسناده يجهول الثلاث (قاعماهي)أى العطسة (نزلة) ساقطة من الدماغ (أوزكام) فيدعى له كالمريض وليس هو من باب ألتشعبت (ابن السسى وأبونعيم) معا (ف العلب) أننبوى (عن أبي هريرة) باستاد حسن (شمادة المسلين بعضهم على بعض جائزة) مقبولة (ولا تجوزشمادة العلما وبعضهم على بعض لانهم حسد) بضه الحاء وشذالسين المهملتين يضبط المؤلف أي هسم اشذا الحسدلبعضهم وعدة المرامن يعمل بعمله وبهذا أخذمالك وخااف الشافعي (لدف الديخة عن جبير) بنمعلم م قال عنرجه الحاكم ليس هذا من كلام وسول الله واستاده فاشد ﴿ شَهِدت ) أى حضرت حالة كونى (غدادماً) أى صيبادون الباوغ (مع عومتى حلف الطيبينة أيسرني أن لى جرالنم) أى النم الحسروهي أنفس أموال العرب وأعزها عندهم (واني أنكته) أى أنفس أموال العرب وأعزها عندهم (واني أنكته) أى أنفسه اجتمع بنوهاشم وذهرة وغيم فى دا وابن جدعان في الحاهلية وجعلواط سأف جفنة وغسوا أيديهم فيه ويتعالفوا على التناصير والاخذ للمغلوم من الغلالم فسعوا المطيبية (حملت عن عبد الرحن بن عوف )وفيه

ابن اسعى (شهداه الله في الارض) هم (أمنا الله على خلقه) سوا (قتلوا) في الجهاد بسببه (أو مانة العلم الفرش لكنّ المقتولين كاذكره ونه داء الدنيا والمينين على الفرش من شهدا والآخوة (سم عن رجال)من العماية بإسناد صحيح (شهران لا ينقصان) مبتدأ وخبراً ى لا يكادية من نقصا نهما معا في مام واحد غالباوان وجدَّفهونادرا ولا ينقصان في ثواب العمل فيهما ﴿ شهرا عمد ﴾ خبر مية داعيدُ وف أويدل بما قبل أحدهما (رمضان و) الاستر (ذواطجة ) أطلق على ومضان أنه شهر عيدلقريه من العيدوخصم والمعلق حكم الصوم والحجبهما (حمق في عن الى بكرة) واسعه نقيع ﴿ شهررمنان شهرالله )أى الدوم فيه عبادة قديمة ما أخلى الله أمة من افتراضها (وشهرشعبان شهرى أى المارنة ت مومه (شعبان المعلهر) بالبنا والفاعل (ورمضان المكفر) للذنوب المصومه مكفرانها والرادالسفائر (ابنء اكر)فى اريخه (عنعائشة)باسناد ضعيف (شهررمضان) أى صيامه (يكفر مابين بديه) من الخطايا (الى شهر رمضان المقبل) أى يكفر ذنوب السسمة التي المنهما أى صُفًا رُها (أَينُ أَيْ الدِيّا في فَضَلُ رَمِضَانَ عِن أَبِهِ مِرْدِة 🐞 مَهر وَمِضَانَ ) أَي صيامه (معلق بين السما والارض ولايرفع المالله) رفع قبول (الابز كاه ألفطر) أى اخراجها وعدم الرفع كأية عن عدم القبول (ابن شاهين في ترغيبه) وترهيبه (والضيام) في مختارته (عن جرير) بن عبدالله اورده ابن الجوزى فى الواهيات ﴿ شَهْيِهُ الْبِرْيَفُمُولُهُ كُلُّ ذُنِّبٍ ) همله من السكائروالسغائر (الاالدين) بفتح الدال اى التبعات المتعاقة بالعباد (والامانة) القامان فيهاأ وقصرف الايصاميها (وشهيد المعريف فوله كلذب) عله من الكاثر والصفائر (والدين) ايضا (والامانة) فانه أفضل من شهيد البراكونه ارتكب غررين في ذات الله ركوبه المحروقة ال أعداله والمراد البحرالل (حل عن عمة النبي صلى الله عليه وسلم) باسناد ضعيف فرشهيد البعرمثل شهيدى البر) أى له من الاجرض هف مالشهيد البرّ لماذكر (والمائد في البعر) الذي يدوروأسه من ريح المعر واضطراب الموج فيسه (كالمتشحطي دمه في البر) أي أبدوران رأسه كا جوشهيد البروان لم يقتل (وما بين الموجنين في المعركة اطع الدنياف طاعة الله) أى له من الابر في تلك الله فا قد من أجر من قطع عرم كاه في طاعه ق الله (وان الله عزوج ل وكل ملك الموت بقيض الارواح الاشهداء الصرفانه يتولى قبض أرواحهم) بلاواسطة تشر يفالهم فانله هوالقابض لجيع الارواح لكن لشهيد البحريلا واسعلة ولغيره يواسطة (ويغفر لشهيد البر الذنوب كالهاالاالدين ويفه فراشهمد الصرالذنوب كالهاوالدين) والامانة وجسع التبعات (مطبعن أبي أمامة) باسناد ضعفه العراق وغير. ﴿ شُو بُوامِجَاسَكُم) اَنَّ آخْلُطُوهُ ﴿ عَصَالَكُمُ اِنَّ آخْلُطُوهُ ﴿ عَصَالَكُمُ اللذات الموت) تفسير لمكدواللذات أويدل منه وذلك لأنه يقصر الأمل ويزهد فى الدنيا ويرخب في الا تنوة (ابن ابي آلدنيا في ذكر الموت عن عطا و الغراسياني مرسيلا) قال مرّالنبي صدلي اظه عليه ورلم بجباس قداستملاه الصمك فذكره قال ابن الجوزى ولم بصع ﴿ (شويواشيبكم مِالْمَنَا ) أى بالصبغ بها (فانه أسرى لوجوهكم وأطبب لافوا هكم وأكتر لما يكم) فانه يزيد فيه مانلماصية (الحذاء)أى نورها (سيدريعان أهل الجنة) في الجنة (الحناء تفصل ما بين الكفر والاعان)أى خشاب الشعويه يقرق بين الكفاروا لمؤمنين فات الكفارا عليخشبون بالسواد ابن عسا كرعن أنس) وفيه من لايعرف في شيا تن لا أذكر )بالبنا وللمفعول (فيهما)

اىلاينبى ذكرامى مع اسم الله عندهما (الذيعة) بعنى ذبح الذبيعة (والعطاس هما مختصان مانته ) اىبذكره فيقال عندا أذ يحبسم الله والله أكبر ولا يقال واسم محدولا وسلى الله على محد وفي العطاس الحدته ولايقال الصلاة على معدولا يقال فى التشعيت رجك الله ومعد (فرعن ابن عباس)وفعة كذاب ﴿ شيبتني هود)أى سورة هود (وأخواتها)أى وشبهها من السووالتي فهاذ كأحوال القيامة والمنزن اذا تفاقم على الانسان أسرع اليه الشيب قبل الاولن (طب من صفيسة) بالمقاف (ابن عامر) الجهني (وأبي جعيفة) حسن أوصيح وأخواتها الواقعة وألماقة واذا الشمس كورت أى اهتماى بماقيها من أهوال القيامة والموادث النازلة بالماضين أخذمني مأخذمت شبت قبل أوانه (طبعن سهل بن كعب) وفيه سعىدىن سلام العطَّاركذَّابِلكن له شواهدك شرة ﴿ شِيبَتَى هُودُوا لُواقعةُ والمُرسَلاتُ وعم ينسا الونواذا الشعس كورت لمافيها عما حل بالامم من عاجد لبأس الله (تلاءناب عباس له عن أبي بكر) المسدّيق ( ابن مردوية )في تفسيره (عن سعد) بن أبي وقاص باستاد شببتنی هودوآخواتهاقبل المشیب) لات الفزع بورث الشیب قبل آوانه لانه يذهل النفس فينشف رطوية البدن فتيبس المنابت فييمض الشعر (ابن مردوية عن أبي بكر) فرشيبتن هود وأخواتهامن المفصل) عمااشقل على الوعد الهاتل والهول الطائل الذي يفلذ الاكادويذ بب الاجساد (ص عن أنس) بن مالك (ابن مردوية عن عران) ابن حسبن ﴿ شببتني سورة هودوأ خواتها الواقعة والقارعة والحاقة واذا الشمس كورت وسأل ساتل كمافيهن من التخويف الفظيم والوحيد الشديد باشقى الهن مع قصرهن على عِما تب الا خرة وفظائمها (ابن مردوية عن أنس) بن مالك في (شيبتني هودوأ خواتها) من كل سورة ذكر فيها الاحربالاستقامة (ومافعل بالاحم قبلي) من عاجل بأس الله الذي قطع دابرهم (ابن عساكر عن محدب على مرسلا في شيبتني هودوأخواتها) والذي شيبتي منها (ذُكر بوم القيامة وقصص الامم) أى مافيها من ذكر المسخ والقلب والقذف وضوها (عم ف زوائد الزهد) لا بده (وأبو الشديع) بن حدان (في تفسد يرم) للقرآن (عن أبي عران المونى 🐞 شيطان)أى هذا الرَّجل الذي يتبريع الجامة شيطان (يتبرع شيطانة) أي يقفو اثرهالاعيابها شماه شبطا فالمياعدته عن الحق واعراضه عن العبادة وسماها شيطانة لانها الهته عن ذكر الحق وشغلته عمايهمه وقوله (بعني حمامة) مدوج للسان فيكره اللعب بالحمام ولا بأس باقتنائه بدون لحب للخبرالمار التخدذ زوج حام يؤنسك (ده عن أبي هريرة معن انس) بن مالك (ويعن عمَّان) بنعفان(وعن عائشة) الصديقية أشار بتعديد مخرِّجيه الى انه متواتر (شسيطان الردحة) بنتم فسكون النقرة في الجبل يستنقع فيها الما ( يعتدره وجلم نجيلة ) يقال الاشهب أوابن الأشهب واع للغيل غد الامسوم) بالاضافة وبدونها (ف قوم ظلهة) قال الديلي بعن ذا الثدية الذي قتله على يوم النهروان (حمع لنعن سعد) بنابي وقاص وذاحديث منكر ﴿ (الشاه في المبيت بركه والشاتان بركان والثلاث ثلاث بركات ) ريدانه كل كثرالفنم في البيت كثرت البركة فيه (خدعن على) وذاحديث منكر ﴿ (الشَّاةُ بِرِكَهُ وَالبِّنَّ فِي البيت ويُحُوهُ (بركة والتنور) يخبزفيه (بركة والقداحة) اى الزناد (بركة) في البيت اشدة الماجة الها وعدم

الاستفناء عنهاومة صوده الحث على اتخاذها (خطعن أنس) وضعفه بأحد الزارع ﴿ الشَّاهُ من دواب الجنة) اى الجنة فيهاشياه وأصل هذه متهالا أنها تصير بعد الموقف اليها لانها تُصيرترا با كافد مر (م عن ابن عدر) بن الخطاب (خط عن ابن عباس) قال ابن مدان لا أصل له وابن الجوزى لايصع في (الشامصةوة) بالكسروسكي التقليث (الله من بلاده) أى مختاره منها (الهابجيبي) يقتعد لمن جيوت الشيئ وجبيته جعتده (صد فو ته من عباده فن خرج من الشام الى غيرها فسحطه ) يخرج (ومن دخلها من غيرها فبرحته ) يدخل ومقدوده الحث على سكاها وعدم الانتقال منهالغبرهالاأت منتركها وسكن بغيرها يعل عليه الفضب حقيقة قال عيسى عليه السلام حين تزاها المعدم الغنى أن يجمع فيها كنزا فلن يعدم المسكين أن يشبه فيهاخيرا (طب لماعن أمامية)ضعيف لضعف عربن معدات ﴿ (المنام أرض المحشر والمتشز أى الميقعسة التي يجمع الناس فيها الى الحسباب وينشرون من قبورهم ثم دراقون اليهاوشسست به لان أكثرا لآتبيا وبعثوا منها فانتشرت فى العبانم شرا تعهدم فناسب كونها أرض المشرو المنشر (أبوالحدن بن شعاع الربعي) بفتح الرا والموحدة نسبة الحرف ربع قبيلة معروفة (في) كتاب (فضائل الشأم عن أبي ذر) الففارى عرفة ويوم الجعة والمشهود هو الموعود يوم القيامة) قالة تفسيرا لقوله تعمالى وشأهد ومشهود (لنعق عن أبي هسريرة) قال الصحيم ﴿ (الشاهد) أي الحاضر (يرى مالايرى الغائب) أى الشاهد للامريتي من له من الرأى والنظر ويده مالا يظهر للغائب فعده زيادة علم (حمون على") قلت بارسول الله أكون لامرك اذا أرسلتني كالسكة المحاة أوالشاهدري مالاً يَى الغائب فذ كره (القضاعي عن أنس) باسناد صحيح (الشباب شعبة من الجنون)يمني هوشبيه بطائف تمن الجنون لانه يغلب العقل وعيل بصاحبه ألى الشهوات علبة الجنون (والنساء حبالة الشيطان)أى مسايده أى المرأة شبكة يصطادهما الشيطان عبدالهوى (انظرائطى فى) كتاب (اعتلال الفلوب) والسيى (عن زيدين خالد الجهي ) باسنا دحسن (الشتاه ربيدع المؤمن) لانه يرقع فيه في روضات الطاعسة و بنزه القلب في وياص الاعال (حم عن أبي سعيد) المدرى واسناده حسن ﴿ (الشينا وربيع المؤمن قصرنها وه فسام وطال للفقام) هذا كالشرح القبله وقدعدة وجعمن جوامع المكلم (هق عن أبي سعيد) المدرى ومن المؤلف لمدينه وردّ عليه بأن فيه دراج وهوضه بف أى العنيل الحريص (لايدخل الجنة) مع هذه اللصلة حتى يطهر منها بالهذاب أو العَفُو ( خطف كَاب) دُمْ (البعد المعن ابن عر) بن الله اب واستناده ضعيف (الشرك اللني أن يعمل الرجدل لمكان الرجل)أى أن يعمل الطاعة لاجل أن يراه غيره أويلفه عنده فيعتقده أويعين اليه ماه شركالانه كايجب افراده تعالى بالالوهية يجب بالعبادة (لدَّعَنَّ أبي سعيه) وقال صيح وأقروه (الشراء في أمتى أخه في من د بب المه ل النم م ينظرون الى الاسباب كالمطرغافلين عن المسبب ومن وقف مع الاسباب فقداً عَنْدُ من دُونه وليا وأشار بقوله (على الصفا) الى المرام وان ابتكوا به لكنه منالاش فيهم لفضل بقيهم (المكيم) الترمذي (عن ابن عباس) باستاد ضعيف ﴿ (الشرك فيكم) أيها الامة (أخَى من دبيب النمل وسادلك

ولى شئ اذا فعلته أذهب عنسك صفارا انبرك وكباره) صدفاره كقولك ماشاه الله وشنت وكباره كالربآ و(تغول اللهم الى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لمالا أعلم تغولها ثلاث مرَّات) كلااختلج في قلبك شبعبة من شعب الشرك وذلك لأنه لايدفع عند لما الأمن ولى خلف كأذا تعوَّدَتَ بِهِ أَعَادُكُ (الْحَكَيمِ) فَ نُوادُوهُ (عَنْ أَبِي بَكُرَ) الصَّدِيِّقَ 💮 🐞 (الشركُ أَخْقُ فَ امتى من دبيب النال على العنما) أى الجرالاملس (في الليلة العلماء وأدعام أن تعب على شي من الجوراً وشغض عدلى شي من العددل) أي أن تعب انسانا وهومنطوع الى شي من الجور أوتنغض انسانا وهومنطوعلي شئمن العدل وحام لهقعب الناقص وتنغض الكامل اءله من خواحسان أوضده (وهدل الدين الاالحب في الله والبغض في الله) أي مادين الاسلام الاذلك لانالقل لابدلهمن التعلق بمعبوب فنالم بكن المقه وحده محبوبه ومعبوده فلابدأن يتعبد قلبه لغيره وذلك هو الشرك (فال الله تعالى قل أن كنتم تصبون الله فالمعوني يصب الله ما الله الاسمة (المكيم)الترمذي (ك سلمن عائشة) قال ك صيح وود ﴿ الشروديرة ) بعن اذا اشترى دابة فوجدها شرود اثبت الردفاند عرب ينقص القية (عدهق عن أبي هريرة) سببه أن بشيرا الغمّارى اشترى بعيرافشردفة الالني ذلك فذكره واسناده ضعيف ﴿ الشريك أحق بصقبه ما كان) أي بما يقربه ويليه والصقب يحرّ كالطانب القريب والمواديا لحسار الشريك لاته بساكنه وغمامه قدل ما الصقب قال المواووة وله ما كان أي أي شي كان من حليل أوسمة أوعدل أوقاسق (وعن أبي رافع) باسسناد صيم ﴿ (الشريك شفيع) أي الاخدة مالشفهة قهرا (والشقعة في كل شيئ)فسه يعية لمالك في شوتم افي الممارسما وأحد أن الشفعة ثبتت في الميوان دون غيروس المنقول (تعن ابن عباس) رمن المؤلف أمعته وفيه تطر (الشعر)بكسرفكون الكلام المنفي الموزون (بمنزلة الكلام) غير المونون أى حكمه كحكمه ( فسنه كسن السكلام وقبيعه كقبيع الكلام) فالشعر كاقال النووى كالنثران خلاعن مذموم شرى مباح والافسدموم لكن القبردله واغف أذه حرفة مسذموم كيف كان وفال السهروودى ما كانمنه في الزهدوالمواعظ والحكم وذمّ الدنيا والنذكير با " لا الله ونعت الصالحين وصفة المتقسين ونحوذ للشما يحمل على الطباعسة ويبعد عن المعسمة مجودوما كان من ذكر ألاطلال والمناذل والازمان والاحمساح وماكان من هيووسعف وتخوذلك وام وماكان من وصف الخدود والقدود والنهودونيوها بمبابوا فقطباع النفوس مكروه الالعبالم رياني بميز بين العلب والنهوة والالهام والوسوسة قسدمأنت نفسسه بالرياضة والجاهدة وخدت بشريته وفنيت حظوظه (خدطس)وأبو يعلى (عن ابن عرو) بن العاص (ععن عائشة) واسناده حسن ﴿ الشعرَ ) بَفَتُمْ أُولُهُ (أَسْلَسُنَ ) أَى الاسود المسترسل الذَّى بِينَ الجِعُودُ أُوا السبوطة (أحدد الجهالين)أى وآبلهال الا تخرد والسياص (يكسوه الله المرا المسلم) بزيادة المراتز بينا للففا فهو نعف والحال كله نسسف (زاهرين طاهر ف خياسياته عن أنس) ين مالك في الشيقاء فى ثلاثة) المصرالمد تفادمن تعريف الميتدا ادّعاف عدى أن الشفا وفيها بلغ حداكا ته أعدم من خسيرها (شربة عسل وشرطة محجم) بكسراليم أى الشقبه (وكية ناو) لأن الجم بستفرغ الدم وهواء علم الاخلاط والعسل تسهل الاخلاط البلغمية والكي يعسم المادة (وأنهى أمق

من الكي )لان فيده أود ذيبا فلاير تكب الاله موروة (خ وعن اب عباس ﴿ الشفعام) في آلا " خرة (خــــة القرآن والرحم)أى القرابة (والامانة ونبيكم) محـــد (وأ هـــل بيته) على " وغاطمة وابنا كمسماوالانبياء والعلساء والشهداء وغوهم يشفعون أيشا فالحصر غسيرص أد(فر عن أبي هريرة) باسسناد ضعيف 🐞 (الشيقية في كل شرك )بكسر فسكون (في أرضُ آوريع) بغَمْ فَسَكُون المَيْزِلُ الذي يربع فيه الانسان ويتوطنه (أوحاثُط) أي بستان وأَجعوا على وجوب الشدة عد للشريك في العمار اذالة لضروه (لا يصلح له) كذا هوفي نسطة المؤلف بخطه والموجود في الاصول لا يعل (أن يبيع) نصيبه (حق يعرض على شريك) أنه يريد بيعه (فيأخذ أويدع فان أي) أى امتنع من عرضه عليه (فشر بكة أحق به حق يؤذنه) وأ وأد بنني الحدّل نني الجوآ ذالمستوى الطرفين فيكره ببعه قبل عرضه عليه تنزيه بالانصر عافلوعرس فأذن في يعسه فياع فلدالشفعة هذا كله في شد فعة الخلطة أما الجوارفا بنها الحنفية دون الباقين (مدن عن بابر) بنعبدالله 🐞 (الشسفعة) بضم فسكون (فيمالم تنم فيه الحدود) جعم حسدوهو الفام لبين الشيئين وهوهنامًا بتيزب الأملاك بعدالق عد (فاذا وقعت الحدود)أى بنت أقسام الارمن المشتركة بأن قسمت وصاركل نصيب منفردا (فلاشفهة) لان الارض بالقسمة صارت غهرمشاعة دل على أن الشفعة تعتص بالشاع وأنه لأشفعة للبارخلا فاللعنفية (طب عن ابن عرب بن الخطاب باسماد فيه كذاب ﴿ (الشفعة في العبيد وفي كل شي) أَخَذَ بُهِ عَلَاهُ كَانِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَ الفيلانيات عن أبن عباس) ووصله غير ابت ﴿ الشَّمْق ) • و (الحرم ) القرِّي في المغرب و ا سقوط الشهسسمي بدارقته ومنه الشفقة (فاذاغاب الشفق وجبت المهلاة) أى دخه لوقت العشاء وفيده ردّع لى من قال هو البياص (قط عن ابن عر) بن أشاطاب قال الذهبي فيده الكاوة فنول المؤلف صبح غيرصيح (الشق كل النق من أدركته الساعة حيالم عن المناهبة) المناهبة (عن مدالله بن المناهبة عن المناهبة المناهبة المناهبة (عن مدالله بناه المناهبة المنا جراد) حسسن غرب في (الشهر والقده رُ) يكونان يوم القيامـــ أو مكوران أى مجمعان ويلفان ويذهب بنورهــــ ما كذافي الفردوس (يوم القيامة) زاد البزاوفي الناراي و بينالعابديهما فليس المرادبكونهما في الناوتعذيبهما (خ عن أبي هريرة 🐞 الشعس والمقمر ثوران) بالمثلثة تثنية ثور (عقيران) فعيل بمعنى مفعول (ف الناوات شام) الله (أحرجهما) منها (وانشاه تركهما) فيها أبداً لا تبدين لماذكر لالتعسديهما والمراد أنهما بمستركة النورين العقيرين الذين ضربت قواعُهم المالسيف فلايقدوان على شي ( ابن مردوية) في تفسسيره (عن أنس) باسنادواه بل قيل يوضعه ﴿ الشَّهِ سَلَطَلَعُ ومَعَهَا قَرَتُ السَّبِطَانُ ) ا بليس قيسل معناءمقا ونته لها عند دنوها للطلوع والغروب ويوضعه قوله (فاذا ارتف مت فارقها فاذا استوت تامنهافاذا ذالت فارقها فاذا دنت للغروب قادنما فاذاغربت فارقها) فحرمت السلاة في حده الاوقات لذلك وقيل معنى قرنه قوته لانداعا يقوى في هـذه الاوقات (حالك) في الموطا (نعن عبدالله الصنابى) قال ابن عبد البركذا المفق جهور دواة مالك على سياقه وصوابه عبد الرحن المسناجى وهوتابي فالحسديث مرسل (الشمس والقدمر وجوهه مآالى العرش

واقفاؤهما المالدنيا) فالمنو الواقع على المارض منهما من جه ــ قالففا (فرعن ابن عر) بن الخطاب باسناد ضعيف في (الشهادة سبع سوى القتسل في سبيل الله المقتول في سبيل الله) لاعلا كله الله (شهيدوالمله ونشهيدوالغريق) الذي يموت في المنا بسببه (شهيد) وفي رواية الغرق بغيريا وهو بمسك سرالرا (وصاحب ذات الجنب) الذي يشتنكى جُنبة بسبب الديسة وخوحاً (شهيددوالمبطون) الذي عوت بداء البطن (شهيد وصاحب الحريق) الذي عَرقه الناو (شهيدوالذي عوت عت الهدم) بفتح الها وسكون الدال اسم المعل والهدم بغتم الها وكرر الدال المدت عدالهدم فتعها وهوما يمدم (شهيد والمرأة غوت بجمع) بضم الجيم وكسرها التي تموت بالولادة بعدى ماتت مع شي مجوع فيها غيرمنف لعنها (شهيد)أى شعص نامدد لكن الاول حقيقة وماسوا متجاز (مالك حمدن محب لاعن جابر بن عتيك) المسلى قال النووى صحيح ﴿ (النهادة تَكَفَّر كُلُّنَّيْ) من الذنوب (الاالدينُ) بفغ الدال فانع الاتكفر منبه به على أنّ الشهادَة في البرلاتكفرحق الا ّ دمى بل حق الله فقط ( والْفرق يكفوذلك كامه أى يعسكفوالذنوب والتبعات وذلك بأن يرضى الله أربابها في الا خوة (الشيرازى فى) كتاب (الالقاب عن ابن عرو) بن العاص ﴿ الشهدا منحسة ) الحصر اصافى ماءتها والمذكورهنا (المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم) أى الذي مات تعته (والشهيد) أى القندل (في سبيل الله) أخره لانه من باب الترقي من الشهيد الحكمى الى المقيق (مالكُفْت عن أبي هريرة)وروا معنه أيضا النسائي ﴿ (الشهداء أربعة وجل مؤمن بزيادة رجل (جيدالاعيان) أى قويه (الى العد وفصدى الله) بَعْفَة الدال في المقال بأن بذل وسعه في القنال وخاطر بنفسه (حتى قتل) أو بتشديدها أي صدَّق وعدالله برفعه مقامات الشهدا وأنهم أحيا عنده (فذاله الذي رفع الناس) أي أهل الموقف (اليه أعينهم يوم القيامة هكذا) أى رفعون روسهم النظر المدم كايرفع أهل الارس أبصارهم الى الكوكب في السماء (ورجلمؤمن جيدالايمان الق العدق) أى العصكفار (فكا عاضرب جاده) ببناه ضرب لَامجهول (بشولً طلح)شعرعظيم كثيرالشول جدّا (من)شدّة (الجبن) أى الخوف (أتامهم غرب) فتح المجهة وسكون الراء وفقعها ومالاضافة وتركها وهومالًا يعرف واميه (فقت لدفهو في الدرجة الثانيه ورجل مؤمن خلط ع الاصالحا وآخر سألق العد وفصدق الله حتى قتل فداله فالدرجة الثالثة ورجدل مؤمن أسرف على نفسه لق العدوف مدق الله على قدال فذاك في الدرجية لرابعة) فيدات الشهدا ويتفاضلون وليسواف مرتبة واحدة (حمت عن عر) بن اللطاب باسناد حسس في (الشهداء على بارق نهر ساب الجنة في قبسة خضرا و يحرج اليهم روَّقهم) من الجنة (بكرة وعشيا) أى تعرض أفذا قهم على أدوا عهم فيصل اليهم الروح والغرح كاتعرض النارعلى آل فرعون غدوا وعشيا وهذا فى النهدا والذين حسم عن دخول المئنة تبعة فلا يناف ماأ ماد بث أخرى أن أووا - هم فى أجوا ف طيود خضر تسرح في المنة أوفى كناديل تحت العرش قال القرطي وحكم شهداء من تقدمنا من الام كشهدا ثنا (حمطب ل عن ابن عباس) قال له على شرط مسلم وأقرّوه ﴿ السَّهِ دَا مَعَنْدَاللَّهُ ) فَ الْأَسْخُرَةُ يَكُونُونَ (على منابر) بعم منبر بكسرف كون أى أما كن عالية (من يا قوت فى ظل عرش الله يوم لا ظل ل

الاظله)والمنابر (على كثيب) أى تل عظيم (من عسد لا فيقول الهم الرب) تعالى (ألم أوف) إضم ففتح فكسر بضبط المؤلف (أحكم) والتوفية الاتمام والاكال (فأصدقكم) بضم فسحون فضم (فيقولون بلي ودبنا) وفيت لنا وبلي حرف ايجاب ومعناه النقرير والاثبات ولا يكون الابعد وْنَى وَوَدَيْكُونَ مِمَ اسْتَفْهَامُ كَأَهْنَا وَقَدَلًا (عَنَّ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ) بِاسْنَا دَضْعَانَ الذين يقاتلون في سيل الله في السف الاول ولا يلتفتون بوجوهم) بمنة ولابسرة (حتى يقتلوا عاولتك يلفون ) وجدون (ف الغرف العلا) جع غرفة بالنم وأصله العلية (يضعد اليهم وبك) أى يقبل عليهم ويبالغ في اكرامهم (انّ الله تعالى اذا فعملُ الى عبده المؤمن) بزيادة عبد لرّ بيناً للفظ (فلاحساب علمه) أي لا يعاسب في القيامة أولاينا قش وفيه اشعار بأن فضرل الشهادة أوفع من فضل العلم (طسعن نعيم سحيار) ويقال هما رويقال هدا رجعالى شاى قال سنل المصطنى أى الشهداء أفضل فذ كره ورواه عنه أيضا أحديا سنادصيم (الشهر یکون)مرة (تسعة وعشر بنو یکون) مرة (ثلاثن) بومافلا بعرض فی قلو بکم شك في كان الاجر وأن نقص الشهر (فاذاراً يقوم) أى الهدلال يعدى أيصرتم هلال ومضان (فصوموا)وجوبا (واداراً يتموه)أى الالدوال (فأفطروا) كذلك (فانغم)أى فطى الهلال (عليكم)يفن انكنتم مغموماعليكم (فأكلوا) أغرا (العدة) أى عدد شعبان ثلاثين (تعن أى هريرة) بلرواه الشسيخان وسها المؤلف 🐞 (الشهوة الخفيسة والريام) عنناة تحقية (شركً ) قاتمن عل لحظ نفسه أوليراه الناس في تنوَّن عايه فقد أشرك مع الله على وطبعن شُدَّاد) بالقشديد (ابن أوس) بفنح فَسكون الانصارى بالسيناد حسن ﴿ (الشَّهَهِد) الشَّهَدِي (الشَّهَدِي) الحقيق (لايجدمس الفتل) أى المه (الا كايجدد أحدكم النَّرصة) بفتح الفاف وسكون الرام (يقرصها) بالبنا وللمجهول ولقرصة الاخذباطراف الاصابع وذأ تسلية لهمعن هذا الططب المهول(ن عن أبي هريرة فالشهد دلايد دألم القسل الا كايجد أحد كم مس القرصة) عمني أنه تعالى يهون عليه الموت و يكفيه سكراً له وكريه (طس عن أبي قتادة) بأسناد ﴿ الشهيديغة راه في أول دفعة )وفي رواية دفقة (من دمه) أي مع أول صبة من دميه بعنى ساعة يقتل والدفعة بالضم والفتح المرِّة الواحدة من مطرأ وغيره (ويتزوَّج حوراً وين) اثنىن من المورااء من (ويشدهم) بفتم أوله وخفة الفا و يجوز فعه وشدّالذا وفي سعن ) نفسا (من أهل يبته)لفظ رواية الترمذي من أقاريه وأرادبالسبعين التحكيثر كنفاا و (والمرابط) أى الملازم المغرالمدو (ادامات في رياطه) أى في محل ملازمته لذلك (كتبله أجر عُلدالى يوم القيامة ) فلا يتقطع عوته (وغدى) بضم المجهة وكسر المهملة (عليه وريع) بالبناء للمجهول (برذقه) على الوجه آلماد (وبزقر جسعين حورام) أى نساء كثيرا جدامن نساء المنة (وقيـــله) أى تقول الملائكة بأمراقه (قف)فى الموقف (فاشــهْع)فين أحـــت بمن تجوز الشفاعة فيه شرعا (الى أن يفرغ الحساب) فيدخدل الجنة وترفع درجته فيها وفيه ردّعلى من أنسكر الشفاعة (طسعن أبي هربرة) باسناد حسن ﴿ (الشَّوْم) بضم المجمة ثم همزة وقد تسمل فتصيروا وا (سو الخلق) أي يوجد فيه ما بناسب الشوم ويشاكله أوأنه يتولد منه (حم طس حلى عن عائشة ) وضعفه المنذري (قط في الافراد) بفتح الهمزة (طس عن جابر) قال سلل

المسطني ما الشوم فذكره قال العراق ولايصغ ﴿ الشونيز ) بالضم وتفتح و يقال أيضا الشنيز والشونوزوالشهنيزا لمبة السودا اوالكمون الاسودعربي أوفارسي معرب (دوامن كلدام) أىمن الادوا والباردة أوأعم والمراداذ اركب تركيبا خاصا (الاالسام وهو الموت) غاندلادوا اله (اب السفى فى العلب) النبوى (وعبد الغنى فى كَتَاب (الايضَاح عن يريدة) بعنم الموحدة وفتح الراء ابن المصيب مصغر اورواه الترمذي عن أبي هريرة ﴿ (الشياطين يستنعون بثيابكم)أى إبسونها (فاذانزع أحدكم نوب فليطوه - ق ترجع الها أنفاسها) أى الثياب والقياس رجع البه نفسه (فان الشيطان لايلبس تو يامطويا) أى طوى مع ذكر اسم الله علمه فانه السرالدافع (ابن عساكر) في تاريخه (عن جابر) بن عبدالله المؤمن) لانديمنع والغروروا للفة والعليش ويرغبه في الطاعة وذلك يجلب النور (لايشيب رجل مؤمن شيبة في الاسلام الاستحانت له بكل شبية حسنة) في الجنة (ورفع بها درجة) أى منزلة عالية في الجنة والمرأة كالرجل (حب عن ابن عرو) بن العاص وهو من رواية عروبن شعيب عن أبيه عن جد م (الشيب نوره ن خلع الشيب) أى ازاله بندونتف أوصيفه بسواد (فقدخلع نوو الاسلام) فنتفه مكروه مذموم شرعا والخضاب بالسواد العسرجها درام (فاذابلغ الرجل) ذ مسكره هناوصف طردى والمراد الانسان ولوأ في (أربع بن سنة وقاه الله الادوام) وفي رواية آمنسه الله من البد للايا (الشدلات) المخوفة المعدية عند العرب (الجنون والمدام والبرس) خصهالانهاأ خبث الاص اص وأشعها وأقصها (ابعدا كعن أنس) وقال كاب حيان لاأصل له من كلم الني (الشيخ ف أحله) وفي دوا يه في قومه (كالنبي فأمنه أى جبه من التوقيرما يسب النبي ف أمنه منه أويتعلون منه ويتأذبون ما دايه (الخليل في مشيعة وابن النمار) في تاريخ م (عن أبي وافع) قال ابن سبان موضوع وغيره ﴿ السَّيخِ فِيسَهُ )أَى فِي أَهُلُ مِنْهُ وَعَشَيْرُهُ ﴿ كَالَّذِي فَوْمِهُ ﴾ لا لحسك برسنه ولا لكال قويه بالساهي عقله وجودة رأيه (حبف الضعفاء والشيراذي في الالقاب عن أين عر) ابن الخطاب قال اب عبر كابن سبان موضوع ﴿ (الشيخ يضعف جسمه وقلب ه شاب على حب اثنتين) أى كان وما ذال على حبه خصلتين فالمراد أن حبه لهما لا ينقطع لشيخوخته (طول المياة وحب المال) خبران لمبتدا محذوف ويصم النسب على البدلية من النتين وفيه ذَم الامل والمرص (عبد الغي بن سعيدف) كاب (الايت العن أبي هريرة) وروا معنده أحد بنعوه (المشيطان يلتقم قلب ابن آدم فاذ اذكرا تله خنس عنسده) أى انقبض وتأخر (واذانسي الله التقم قلبه) غنى خلا القلب عن ذكر الله جال الشميطان فيه ومن يعش عن ذكر الرحن تقيض له شيطانا (الحكيم)ف نوادره (عن أنس) باسناد حسن ﴿ (الشيطات يهم بالواحد والاثنين) أي في المسفر (فاذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم) فان الشيطان يورض الواحد والاثنين فى الفيا فى والبرارى ومسيحانوا فى الجاهلية اذائن ل الانسان وأدبا استعاد بعظلم جنّ دُلِثَ الْوَادِي فَلايِصِيبِهِ شَيٌّ فَلَمَايِعِتُ الْمُصَانِي بِطَلْ ذَلَكُ وَرُوى الْلُمِ اتَّطِي فَ حَدِيثُ طُو عِلْ عَنْ وافع بنعيرالتميي أتشيغا من الجن خاطبه فقيال اذا نزلت واديا غفت فق ل أعوذ برب يحد من حول حدد الوادى والاتعذ بأحد من المن فقد عبلل أمر حاقلت من جعد قال عي عرب

## سكته يتربدات المصل (البزارة نأم هريرة) بإسناد ضعيف سكته يترب دات المصل (البزارة نأم الماد) \*

إ (صائم ومشان في السقر كالمقطر في الحضر) من حيث تداويهما في الايا عن الرخصة في السغروس العزية في المعشر (و عن صدالرسن بن عوف) مرفوعا (ن عنه موقوفا) واسناد الموقوف حسن (صاحب الدابة أحق بعدرها) فلايركب غيره مه الارد يفاالاأن يؤثره (سب عن بريدة) بضم أوله (ممطب عن قيس بنسعد) بن عبادة وفيه ابن أبي ليلي (و) عن (حبيب بن مسلمة) ورجال أحدثقات (حم عن عر ) قال قضى النبي أن صاحب الدابه أحق بصدرها ورواته ثقات (طبعن عصمة بن مالك الخعامي) باست ادضعيف (وعن عروة) بضم المهسملة (ابن مغيث الانصاري) عشلف في صبيته (ماس من على) أميرا لمؤمنين (البزار من أف هريرة) وضعفه (أبونعيم عن فاطمة الزهراه) واسناده ضعيف (صاحب ادابه أحق بصدرها) أى بالرصيكوب عليه (الامن أذن) أى الاصاحب داية اذن لغيره في التقدم علمه والركوب على مدرخا (ابن عسائر عن بسسير) بفتح الموحدة أوله وهوف العمب متعدد فكان ينبغى تميزه و (ما سور) أى مأخود (بدينه في قديره )بعنى عبوس فيه عن مقامه الكريم بسسه (يشكوالى الله الوحدة) أى لايرى أحدا يقضى عنه ويخلمه (طس وابن المدار) في تاريخه (عن البرام) بن عارب واسناده حسن (صاحب الدين مفاول في قبره) أي يد اهمشد ودتان الى عنقه بجامعه (الايفكه) من ذلك الفل (الأقضاءدينسه) والمكلام في دين أمكنه قضاؤه في حياته فلم يقضه (فرعن أبي سعيد) الحدوى باسنادفيه مجهول (صاحب السنة)أى المتسك بطريقة المسطني وسيرأ (انعل بركة تقسكه بالسنة وقال أراد بصاحب السنة المحدّث (خطف) كتاب (المؤتلف) والختلف من أسماء الرواة (عن ابن عر) بن الخطاب باسناد ضعف فرصاحب الشي أحق بشيشه أن يحمل) لانه أنني للكبر وأبلغ في التواضع دخل أنني السوف فأشترى سراو بل فأراد أبوهورة أن يعمله فذكره (الاأن بكون ضعيفًا) أى لا يطلق حدله خلقة أولف وص ص ( بعيز ) معه (عنه فيعينه عليه أخره المسلم) فانه محبوب بناب عليه (طس وابن عساكر عن أبي هريرة) واسناده ضعيف جددًا بل قيل موضوع في (صاحب الصف وصاحب الجعة) أى الملازم على الملاة في السف الأولوعلى صلاة الجعة في الاجرسواء (لايفضل هـ ذا على هـ ذا ولاهداعلى هذا) بلهمامتساويان في الثواب (أبونسرا لقزويني في مشيخته عن ثوبان) مولى المسطق **الشرى العامل به المعلمة على المعلمة على المعلمة على المعلمة على الموت في الموت في** (العمر) أى يدعون له بلدان القال أوالحال لانتفع عله يعود علمه (ع من أنس) بن مالك ﴾ (صاحب الصور)اسرافيل (واضع الصور على فيه مذذ خلق ينتظرم في يؤمر أن ينفيخ فيسه فَيْنَفُخِ النَّفِينَةُ الأولى فَاذَا تَعْخُ صَعَى مِن فِي السَّمُواتُ ومِن فِي الْارضُ الامن شَاءَ اللَّهُ مُ يَنْفَخُ النَّالَيْةِ بِعِدَا رَبِعِينِ سِنَةً وَهَذَا لا يِنَا فَي نُرُولِهِ الى الارضُ واجتماعه بالمسطفي لانَّ الرادانَّ واضع فه عامه مالم يؤمر بخد مة أخرى (خط عن البراء) بن عازب باسنا دضع بف ر ساحب

العِين) أى الملا الوكل بكتابة ما يكون من باعث الدين (أمير على صاحب الشعبال) الموكل بكتابة ما ينشأ عن باعث الشهوة المضادّ لباعث الدين (فاذا عُسلَ العبدد) المكلف (حسرنة كتمّ ا ومشر أمناأها واذاعل سيئة فأوادصاحب الشمال أن يكتبها قال فحاحب المعين أمسك عن الكاية (فعسكست ما عات) عقل الفلكمة ويحتمل الزمانية ومناسبة السيت أن العن والأسان والاذن والدوالرجل والفرج مساد والخبروالشرة فلاجل حدفه المناسبة عن الست (فان استغفرانله منها)أى وتاب منهانو به صحيحة (لم يصيحتب عليه شيأ) فان التاتب من الذنب كن لاذنب له (وأن لم يستففر الله كتبت عليه سيئة واحدة) وهدد الكتابة اغاتدوك بعن المسدرة الاالمبصرفانها انمايكتبان في صحائف مطوية في سرالقلب ومطوية عن سرالقلب (طب هدءن أبي امامة) باسنادم عيم ﴿ (صالح المؤمنين أبو بكروعر) أي هـ ماأعلى المومنين صقة وأعظمهم بعدا لانبيا وقدوا وصالح واحدار يديه الجلع وذا قاله لمساسه شلعن قوله تعالى وصالح المؤمنين من هم (طب وابن مردوية) والخطيب (عن ابن مسعود فصام نوح) تى الله (الدهر) كاه (الايوم)عيد (الفطرو)يوم عيد (الاضعى) فانه لم يصعهما لعدم قبول وقتهما لنسوم (وصام دا ودنسف الدحر) كان يسوم يوما ويقطر يومادا عا (وصام ابراهم ثلاثه أياممن كلشهرصام الدهروأ فطوالدهن لات الحسنة بعشرأ مثالها فالثلاثة تثلاثين وهي عدّة أمام الشهر (طب هب عن ابن مرو) بن العاص باسناد حسن ﴿ صبيعة لما القدر) أى الحكم والفسل سميت به اعظم قدرها (تطاع الشمس لاشعاع لها) بضم الشين مايرى من ضو ثهاعند بروزها كالجال والقنسان (كانم أطست) من نعاس أين (حتى ترتفع) كريم فى وأى المين (حمم ٣ من ألى ) بن كعب ﴿ وحدق الله فصدقه ) فاله في رجل جاهد حتى قدل يعني أن الله تعالى وصف المجاهدين بالذين فاتلوا صابرين محتسبين فقاتل هذا الرجل محتسما فانه صدق الله فال تعالى رجال صدقوا ماعا هدوا الله علمه وهدذا كاية عن تناهى رفعة درجته (طبكءن شدّادين الهاد) واسمه أسامة بن عرقيل له الهادلانه كان يوقد النا ولملاللسائوين قالُ ابن سعدله رؤية ورواية وفى الاصابة له فى النسائى حدد يثواحد قال الدوري عن ابن معين ليس له مسالم غيره التهي ويردعليه هـ ذا الحديث 💮 🐞 (صدقة) أى القصرصدقة (تعدّق الله بها علمكم) وليس بعزية (فاقبلوا بصدقته) أى اقصروا في السفر ندما وقعل وجو ما وهذه الباء ماشة ف خط المؤاف واثباته المهواذلاوجو دلهاف الكتب المشهورة وفي الحديث قصة (ق ع عن عمر) من الخطاب وعزوم المجارى غلط الذهول 💮 🐞 (سند قسة الفطر) أى من رمضان فأضيفت السدقة لاخطرل كونها تتجب بالفطرمنه (صأعتمر) وهو خسة أرطال وثاث بالبغدادى عندالثلاثة وغانية به عندأى سندخة (أوصاع شعير) أوللتنو بع لاللتضيروذ كوالانهما الغالب فى قوب أهل المدينة (عن كل رأس) أى انسان فاطاق الجزء وأوادا بجلة (أوصاع بر) أى غم (أوقع بيزا ثنين)أخذيه أبوحنيفة تتعالفه لمعاوية فى اجزا المنصف صاع برُّ وخالفه الثلاثة فأوجُبُواصاًعامن أى جنس كان (صغير) ولويتمِاخلافالزفر (أو كبير-رَأوعبد) الوجوب على العبدمجازوا المقيقة على سيده (ذكرا وأنني) ولومن وجة عندا المنفية وجعلها الثلاثة على الزوج (عَنى أونقرا مَا عَنْهَ كَم فَيْزَكُمُ الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أحسك ثرها أعطاه ) فيه أنه

لايعتبرلو جوب مدقة الفطر ملك نصاب خلافالله نفية نع يشترط أن يجدفا ضلاءن قونه وقوت عونه بوم العدوليلته عندالشافعي وعن الكسوة (حمدعن عبدالله بن ثعلبة) بلفظ الحيوات المشهورالعذرى بضم المهملة وسكون المجهة الشاعروا سناده ضعيف 🐞 (صدقة الفطرعلى) أيءن(كلانسان مدان من دقيق أوقع ومن المشعير صاع ومن الحلوا • زبيب أو غرصاع صاع) اختلف في أى جنس تعب منه الفطرة فعند الشافعي كل ما يعب فيه العشروعند المالكية المفتات في عهد المصطني وخيره الحنفية والحنابلة بين هذه الجسة وما في معناها (طس عنجابر) باسنادضعيف في (صدقة الفطرصاع من غراوصاع من شعيراً ومدان من حنطية عن كلصغبروكبيروح تروعبد) تسلابه أبوحنية قمفا كنفائه بأقل من صاع بتروخالفه المباقون وضعفوا المبر (قطعن ابن عر) باستفادضعيف (صدقة الفطرعن كل صغيروكب برذكروا ني يهودي أونصراني حرّاً وم الوك مدبراً وأم واداً ومعلى العنق بصفة (نصف صاع من برّا وصاعامن عرا وصاعاء ن شعير) فيه أنّ الفطرة تجب على الانسان عن غيره (قطعن ابن عباس) واسناد و واحدا ﴿ (صدقة ذي الرحم) أي القرابة (على ذي الرحم صدقة وصلة) ففيها أجران بعنلاف المسدقة على الاجنى ففيها أجروا حدر طسعن سلمان بن عامر) بن أوس النبي بننخ المجمة وكسر الموحدة له معبة واستاده ضعيف وقول المسنف صحيح غيرصه في (صدقة السرنطفي غنب الرب ) بعنى عنع نزول المكروه في الدنياوالا منرة (طصعن عبدالله بنجعفر) بن أبي طالب (العسكرى في) كتاب (السرائر عن أبي سعيد) المدرى واستاده ضعيف اضعف أصرم بن حوشب 🐞 (صدقة المرم المسلم) بزيادة المرا (تزيدف العمروة تنع مينة السوم) بكسر الميم وفتح السين وهي الحالة التي يكون عليها الانسان من الموت وأراد مالاتهمد عاقبته من الحالات الرديثة الشنيعة كالحرف والغرق وغيرهما (ويذهب بهاالله الفغروالكبر) ولاينافي زيادتها في العمروما يعمرمن معمر الأنة لان آلمة ذرارين شعف الانفاس المعدودة لاالايام المحدودة والاعوام المعدودة وماقذر من الانفاس يزيدوينة ص بالعصة والمضوروا بمرض والتعب (أبوبكر بنمقيم في بزنه عن عرو بن عوف الانسارى البدوى ورواه عنه الطبراني وغيره ﴿ صفاركم ) أيها المؤمنون (دعاميص الجنة) أى صغاراً هلها وهو بفتح الدال جيع دعوص بضمها الصيفير وأصلدو يبغصفيرة تكون في الغدران شبه مشى الطفل بهاني الجنة لصغره وسرعة وكته ودخوله وخروجه (يتلق أحدهم أياه فمأخذ شويه) يعنى يتعلق به كايتعلق الانسان بثياب من يلازمه والافانخلق فى الموقف عرأة (فلا ينتهـى) أى لايتركه (حقى يدخله الله واياه الجنة) فهـــه ان اطفال المسلين في الجنة بل واطفال الكفاري لي التعيم (حم خدم عن أبي هريرة) ﴿ (صغروا الخبز) ارشادا (وا كثروا عدده) فانهكم اذا فعلم ذلك (يبارك الكم فيه) وبذلك أخذالصوفية قال ابحروتتبعت الكان خبزالمصطنى صفارا أوكارا فلمأوفيه شيأ (الازدى فى كتاب (المنعفا والاسماعيلي في معهم) من الوجه الذي خرّجه منه الازدى (عن عائشة) ثم فالمخرّجه الازدى حديث منكر فرصفتى)أى فى الكتب الالهية المتقدمة (أحد المتوكل) على الله (ليس بفظ) أى شديداً ولأَ فأسى القلب على المؤمن بين (ولاغليظ) أَيُ سينَ

الملق شديده ( يجزى بالحسسة الحسنة الحسنة ولا يكافئ بالسيقة ) فاعلها (مولده بحكة ومهاجره طيبة ) اسم للمدينة النبوية (وأشته الحادون) لله كثيرا (وأتزرون على أنصافهم ويوضؤن أطرافهم اناجيلهم في صدورهم) يعنى كتبهم محفوظة في صدورهم والانجيل كلَّكَابِ مكتوب وافر السطور (يصفون للصلاة كايصفون للقتال قربانهم الذي يهة تربون به الى دماؤهم وهبان بالليل ايوث بالنهار) فيمة أن الوضوم من خصائهم وفيه خلاف (طب) وكذا الديلي (عن ابن مسعود) وفيه من لايعرف فقول المؤاف حسن غرحسن ﴿ صفوة الله من أرضه الشام وفيها صفوته من خلقه رعماده ) عطف تفسيرو يعقل أنه بضم المن وشدة الموحدة جمع عابد فيكون من عطف الخاص على العام (ولمدخَّان) أكدماللام اشارة الى تحقق وقوعه (الجنة من أمَّتي) أمّة الاجابة (ثلاث حشيات) من حشياته تعالى أقوله في الحديث في يبديه وتقدة معماه (لاحساب عليهم ولاعذاب) الساق يقتضى أن المرادمن أهدل الشأم (طبعن أبي أمامة) باستادهميف ف(ملة الرحم)أى الاحسان الى القرابة والنبعد ت (وحسن الحلق) بعمتين (وحسن الجوار) بالضم كافى المصباح ويجوز الكسر أيضا كافى غسيره (يعمرن الديار) أى البلادم، تدمار الأمه يدار فيهاأى بنصرف (ويزدن في الاعمار) كناية عن ألمركه في المهمر بالتوفيق للطأعة وصرف وقته لما ينفعه في آخرته (حماهب عن عائشة) باستناد صحيح وقول المؤاف حسن تقصير ﴿ وَهُ الرَّحْمُ تَرْيَدُ فِي الْعَمْرُوصِيدُ قَمَّا لَسِرُ تَطَفَّى غَضِهِ الرَّبِ استدليه الرافعي على أن صدقة السر أفضل من العلائية (القضاعي عن ابن مسعود) باسسفاد فِمَهُ مِجْهُولُ وَقُولِ المُؤْلِفَ حَسَنَ غَيْرَمُ تَسُولُ ﴿ فَلَمْ اللَّهُ الْقَرَّالَةُ مَيْرًا قَ إِنْ أَعْفُولُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ مَفْعَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُونُ مَفْعَلًا عَلَيْكُونُ مُفْعِلًا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ مُفْعِلًا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ عَلِيكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَّكُ عَلَّهُ عَلِيكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَ مَن الثروة أَى الكَثرة (في المال) أَى زيادة فمه (محية في الاهـل منسأة في الآجل) أى مظلمة لتأخيره وتطويله بمعدني أن الله يمتي أثرواصله في الدنيباطو بلا فلا يضمحل سريعا كمايضمحل أثر قاظع الرحم (طسعن عروب سهل) الانصارى باستناد حسن بل صعيم ( صلمن قطعت بأن تفعل معه ما تعديه واصلافان اللهى فذاك والافالا تم عليه (وأحدن الحدن أساء المك بقول وفعل (وقل الحق ولوعلى تنسك) فأنك اذا فعلت ذلك أنقلب عد وله مصافيا وما باتى هـ ذه الخليقة الاأهل الصبر (ابن النجار) يحب الدين (عن على ) أه برالمو منهن وفيلة انقطاع وضعف في (صلواً قرأياتكم ولا تجاوروهم) في المساكن (فان الجواريورث ُ الضَّغَاثُنَ بِينَكُم ﴾ أي الحقد والعداوة وهذا مجول على ما إذا غلب على الظن ذلك (عق)و كذَّا أيو نعیم (عن أبی موسی) الاشعری ثم قال مخترجه حدیث منکر 🐞 (صلت الملائد که عل آدم) حينمات (فكبرت عليه أربعا) من التكبيرات (وقالت) لبنمه (هذه سفتكم يابي آدم) أىطريقتكم الواجب فعلها عايكم بأن مات منكم مؤسنا (هيَّ عنَّ أبيٌّ ) بن صححب وأعله فى المهذب بعثمان بن سعد فقول آلؤاف محميم غيرضيم في (صل صلاة مودع) لهوا مودع العسمره وسائرا في مولاه (كانكراه) تعالى في صلاتك عيا ناو محال أن تراه و يخطر ببالك سواه (فان كنت لاتراه فانه براك) لا يعقاه شي من أمرك ألا يعلم من خلق (وا يأس بما في أيدى الناس تعش غنيا) عنهم بالله وفي رواية الطبراني وسيكن غنيا (وايال ومايعتذرمنه) أي احذرفعل مايعوج الى الاعتدار (أبوعد الابراهيي في كاب المالاة وابن المجار) في تأريعه (عن ابن

عمر) قال قال رجل يارسول الله حدثى بحديث واجعله موجزا فذكره وفيه مجاهيل ﴿ (صل ) ياعران برحصين الذي ذكر لنا أن بديو اسير ( قاعًا فان فرنسة طع) القيام بأن لمقل به مشقة شديدة أوخوف زيادة مرض أوغرق (فقاعدا) كيف شئت والافتراش فضل فانلم تستطع) القعود للمشقة المذكورة (فعلى) أى فصل على (جنب) وجوبا مستقبل القله بوجها وعلى الأعين أفضل (حمخ ٤عن عران برحمين) بالتصغير (مل قاعما) يارا كب السنينة ولنظ الرواية صدل فيها فائما فسقط لفظ فيهامن قلم المؤلف (الاأن تحاف الغرق) في المسلاة أي الاان خذت دوران الرأس والسقوط في البحر لووَّقذت فيجو ذلك الفرمس قاعد اللينمرورة (ك )وكذا الديلي (عن ابنعر) بن الخطاب قال سيدل عن العلاة في السفينة فذكره قال له على شرط مسلم وهوشاذ عرة وقال البيهني حسن (صل )أيها الامام (بصلاة أضعف القوم) المقتَّدين بك أي اسلات سيلَّ التَحْفيف في أفعال الْعَسَلاة وأقو الهاعليُّ قدرصلاة أضعفهم والمخذمؤذنا محتسما (ولا تضذُّمؤذنا يأخذعلي أذانه أجرا) من بيت المال ولاغسيره ومن ثم قال أبوحنيفة لايجوزا خذا لاجرة على الاذان وحله الشافعي على الندب جعا بين الادلة (طب عن المغسيرة) مِن شعبة قال سألت المصطفى أن يجعلني الماماعلي قومى فذكره واستناده حسن ﴿ (صَلَّ بِالشَّمْسُ وضَّعَاهَ الْوَضُوهَ المَّوْرِ) القصارا قانصليت بقوم غيرواضين بالنطويل والافصل عاشنت (حمعن بدة) بن الحصيب باسماد حسن ﴿ (صل الصبح) وجوبا كاهو معلام من الدين بالعنبرورة فيكفر منكر و الضمى) نديا ( فانها صُدِلاة الاقرابين) أى الرجاعين الى الله بالله وية (زاهد بنطاه رفى سداسيم اله عن أنس) بن مالك باسناد صحيح ﴿ (صلوا أيها النَّاس في بيوتكم) أى النقل الذي لأتشر عجاءته (فان أَفْضُلُ صَلَّاةً المَرْ \*) أَى الرَّجِلِ يعنى جنسه (في بيَّسه الله) الصلوات الخسر (المكتموية) أَى أُو ماشرع فيسه جأعة كعيدوترا وبصخففعلها بالمسجداً فمنسل( خعن ذيدين ثابت) الانساوى كانب الوحى باسمناد حسن في (صلوافي سوتكم) كل نفل لانشر علاجاعة (ولا تغذوها قبورا) أى كاشبورخالية بتركيكم السلاة فيما كالميت فى قبره لايسيلى (تن عن ابن عمر) باسناد صحيح ﴿ صاوافي بيوتكم ولا تتركوا النَّوافل فيهما) والامر لأندب (قطف الافراد) بفتح الهمزة (عن أنس) بن مالك (وجابر) بن عبدالله بإسناد حسن ﴿ صاوافى بيوة كم ولا تضددُوها قبورًا) أى لا تتحاوها عن الصلاة فيهاشبه المكان الخالى عن العبادة بالقبوروالفافلءنهابالميت(ولاتخذوابيق عيدا)أىلاتخذوا قبرى مفلهر حيدوالمرا دالنهى عن الاجتماع له لزيارته اجتماءهم للعيد للمشقة ولجماوزة حدّا المعظيم (وصلواعلى وسلوافات ملاتكم تبلغني ميمًا كنيم) لأن النفوس القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملاالاءلى ولم يبق لها يجباب (عوالضياء عن الحسن بن على) باسفاد ضعيف ﴿ (صلاً) انشتم فالامرللاباحة (في مرابض الغم) مأوا هاوا حدها مربض بفيح الميم والوُحدة ثمضاد مجمة (ولاتصافوا في أعطان الابل) جع عطن بالقويك المواضع التي تجرّ البها الابلالشارية ليشرب غسرهاأ وهيمباركها والفرقات الابل كشرة الشراد فتشؤش قاب المسلى فيكر ولذلك بخلاف الغنم (تعن أبي هريرة) وقالحسن 🐞 (صاوا فی مرابض

الغنم ولانصلوا في أعمنان الابل فانها خاللت من الشياطين) زاد في رواية ألا ترى أنها اذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (معن عبد الله بن خفل) بينهم الميم وفقح المجهة بالمناد صحيم متصل ﴿ (صلوا في مرابض الغنم ولا توضؤا من ألبانه أن أى من شرب أبام ا فا له لا ينقض الوضوء (ولاتسلوا في معاطن الابل وتوضؤ امن ألبانها) أى من شربها قائم أنا نضة للوضوء كاكلُّ خهاويه أخدديعض المجتهدين واختاره النووى (طبءن أسيد) بالصم (اين-ضير) بضم المهملة وفتح المجمة ابن سمالة الانصارى أحدالنقبا وباستناده أن وقول أنوان صفيح غسير ﴿ (صلوا في مراح الغنم) بينهم الميم مأوا ها المسلادُ ادفى وواية فانهما بركه من الرجن (واستعوابرعامها) بعيزمهمله أى استموا التراب عنها وروى عجمة أى مايد سيل من أنفها اصلاحالشانها (فانتها من دواب الجنسة) على مامرتة ريره (عدهن عن أبي هريرة) مرفوعاوموقوفا والوقوف أصح ﴿ (ملوافي نَعَالَكُم) ان شَيْمَ وَ وَالْسَلَادُ فَهِمَاجًا مُزَةً حيث لا نجاسة غيره مفوّة أوارا دبالنعال الخفاف (ولا تشبهوا باليهود) فانهم كانوا لايسلون في إنعالهم (طبعن شدّادبن أوس) باسنا منعيف وغايته حسن وقول المؤلف صحيح غيرحسن ﴿ (صاواً) جوازا (خلف كليرً) بفتح الموحد مصفة مشبهة وهومقابل قوله (وفاجر) أى فاسق فان الصلاة خلفه صحيحة لكنها مكروهة (وصاوا) وجوباصلاة الجنازة (على كل) ميت مسلم (بروفاجر) فان فوره لا يمخر جسه من الايمان (وجاهدوا) وجوبا على المكفاية (مع كل) امام (بروفاجر)عادل أوجائر (هقعن أبي هريرة) باسنادفيه انقطاع فراصلوارد الضعيى)ندما (بسورتيهما) وهما (والشمس وضماها والضعيي) وأقلها ركعتان وأكل نسه اربع فست فتمان (هب فرعن عقبة بنعاص) ضعيف المدهف عجاشع المفرب معسقوط الشمس) أى عقب تمام غروب القرص (بادروا) بما (طانوع النعم) أى ظهوره للناظرين اسبق وقتها (طبءن أبي أيوب) الانصارى باسناد صحيح أوحسن (صاوا) دبا (قبل المغرب ركعتين صاوا قبل المغرب وكعتين) كروماز يد التأكيد وقال في الثانية (لمنشاه) كراحة ان يخذها الناس واجبة (حمد عن عبد الله المزنى) ورواه البخارى عن ابن مغنل ﴿ (صلوامي الليل ولو أو بما صلوا ولور كعتين مامن أهل يبت تمرف لهم صلاة من الليل الاناد اهم مناديا أهل البيت قوموالملاتكم) والمنادى من الملائكة (ابن نسيرهب) في كتاب المسلاة (عن الحسس مرسلا) وهو البصرى أطفالكم) وجوباجمع طفل وهو الصبي يقع على الذكروالانثى (فانهم من أفراطكم) بفتح الهمزة أىسابقوكم يهيؤن لحسكم مساطهكم في الاسترة وأضاف الاطفال البهم ليعدلم بأنَّ الكلام في أطفال المؤمِّنين فغيرهم لايصلي طيهم وان كانوا في الجنة (وعن أبي هريرة) باسـ ناد ورساواعلى كلميت)مسلم غيرشهد (ويباهد وامع كل أمير)مسلم ولوجائرا فاسقاوا لامرالوجوب (معن واثلة) بن الاسقع فرصلوا على موما كم بالليل والنهاد) لفظ رواية ابن ماجه آماه الليل وأطراف النهار أربعا ذاد في رواية الصغيروا المستحبيروا لدني، والاميراي لاحتياج الكل الى المقصود بالمدلة (معن جابر) وفيده اب الهيعة ﴿ (مَلُواعلَى مِن قَالَ لَا الدَالِدَالِهِ الدَاللهِ ) أَي مَع معدوسُولِ اللَّهُ وَأَنْ كَأَنْ مِنْ أَهِدُ اللهوا والمِدع

حمث لم يكفر بيدعته (وصلوا ورا من قال لااله الإانله) كذلك ولوفاسة اومبتدعا لم يكفر ببدعته فتصم الصلاة خلف أغاسق وتكره ومنعها ملك بلاتأ ويل (طب حلء ما بزعر) ضعيف الشعف عَمَانَ بن عبدالرحن ﴿ (صاواعلى قانصلاتكم على زكاة لكم) أى طهرة و بركة فالسلاة عليه مندوية وقيل واجبة كلماذكر (شوابن مردوية عن أبي هربرة) ورواد عنه أحد وغيره باسنادهسن (صلواءلي صلى الله عاسكم) فإن الصلاة عليه استدرار فضل الله ورجته وهذا دعاه أوخبر (عَدَّعن ا بن عمر) بن الخطآب (وأبي هريرة) معاو اسناده ضعيف ﴿ (ســاواعلى واجتهدواف الدّعام) عما جازمن خبرى الدّياوالا أخرة (وقولوا اللهم صـل على مُعدد وعلى آل مُعدوبارك على محدوآل محد كاماركت على ابراهيم وآل ابراهيم الكحيد مجيد) وهذا بيانالمسيغة التي يصلى عليه بهافهي أكدل وانحصل الامتثال بغيرها (حمن وابن سعدو مهوية واليفوى والباوردى وأبن قائع) النسلانة في معاجيم الصحابة (طبعن زيدبن خارجة) بن زبدب أبي زهران فزرجي شهد أبوه أحدا وشهده و بدرا وهو المتحكم بعد الموت واسناده ضعيف فقول المؤلف صحيح غيرصحيم ﴿ (صاوا) ندبا (على أنبيا الله ورسله فانّ الله بعنهم كابعثني) وارد ورد التعليل للامر بالصلاة عليهم (ابن أبي عرجب عن أبي هويرة) باستنادواه (خط عن أنس) وفيه كذاب ﴿ (صداوا على النبيين) أى والمرسلين (ا ذاذ كرتمونى )أى وصليم على (فانهم قد بعثوا كابعثت ) فيه وما قبله مشروع به العسلاة على الانبيا استقلالا والمقبيم الملائكة لمشاركتهم الهم فى العصمة (الشاشى وابن عساكر عن واثل ابن جر) بن ربعة له رؤية ورواية ﴿ (صلى) بالكسر خطابالعائدة (في الحبر) بكسر المهملة وسكون الجيم (ان أردت دخول البيت) أى الكعبة (فاعاه وقطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجومن البيت) الله النفقة فن لم يتيسر له دخول البيت فليصل فيه فانه منه (حمت عن عائشة) قالت كنت أحب ان أدخل البيت فأصلى فيه فذكره فألت حسن صحيح في تفضيل مومه على الاشهراطرم وذلك لانه بلى رمضان من بعده كا يليه شعبان من قبله (ه عن اسامة بن زيد) باسناد صحيم في (مام رمضان والذي يليه) أى شوالا ماعدا يوم الفطر (وكل أربعا وخيس) من كل جعمة (فاذا أنت قد صمت الدهر) فيه ندب صديام شوال واطلاق البكل واوادة البعض لمنع صوم يوم المفطر وندب صوم الاوبعاء والميس (هب عن مسلم) بن عبد الله (القرشي ) قال سلل الذي عن صيام الدهرفذ كره واسناده 💆 (صمت المماغ) أى سكوته عن النطق (تسبيم) أى يثاب عليه كايثاب على التستيم (ونومه عبادة) مأجور عليه (ودعاؤه مستحباب) أى عند فطره (وعله) من نعوص الاة وصدَّقة (مضاعف) أى يكون له مثل ثواب على المفطر مرَّتين (أبوذكريا بن منده في أماله فر عن ابن عمر) باسنادساقط 💎 🐞 (صنائع المعروف) جمع صنيعة وهي ما اصطنعته من خير (تتيمصارع السوءوالا "فاتوا أبهاء الشكات وأهدل المعروف فى الدنياهم أحمل المعروف في الا تُسخرة) تنويه عظيم بفضل المعروف وأهاه (ك عن أنس) باسنا دضعيف 💮 🐞 ، (صنائع | المعروف تق مصارع السوم) أى السيقوط في الهلكات (والصيدقة خفيا) أى سرا (تطفي

خضب الرب) والسر مالم يطلع عليه الاالله (وصلة الرحم) ينعوم واساة وتعهد (زيادة في العمر) مانعيني المار (وكل معروف) فعلته مع كبير أوصغير غنى أوفقير (صدقة) أي يتأب عليه تواب الصدقة (وأهلالمعروف في الدنياهم أهل المعروف في الا خرَّة وَأَهْل المنكر في الدنياء مأهل المنكرف الا تخرة وأقل) أى من أقل (من يدخل الجنة أهل المعروف) قالوا وهذا من جوامع الكام (طرعن أمسلة) ضعيف اضعف عبدالله من الوايد 🐞 (صنفان) أى نوعات (من أمتى) لفظ رواية ابن ماجهمن هذه الاسة (ايس لهما فى الاسلام نصيب) أى حظ كامل وافر (المرجنة) القاتلون بأن العبد لايضر مذنب وأنه لافع له البتة وأضافة القعل السه كاضافته للجماد (والقدرية) بالتحريك المنكرون لاقددوا لقائلون بأن افعال العباد يخلوقة يقددوهم ( تخته عن ابن عباس ) قالت غرب (معن جابر ) بن عبدالله (طس عن أبي سديد) اللدرى باسماد حسن (خطعن ابن عر) باسماد ضعيف فرصنفان من أمق لا) وفروا يهما (تنالهماشفاعتى امام) أى سلطان (طلوم) أى كثيرا اظلم (غشوم) أى باف غليمًا فاسى الملبذوعنف وشدة (وكل عالى) في الدين (مارق )مندة مروق السهم من الرمية (طبعن أبي امامة) باسناد صحيح ﴿ (صنفان من أمتى لاتنالهم شيفاعتي يوم القيامةُ المرجعة ) بالهمز القاتلون بالجبر الصرف (والقدرية) نسبوا اليه لان بدعتهم نشأت من القول بالقدر (حل من أنس) بن مالك (طس عن واثلة) بن الاسقم (وعن جابر) بن عبد الله واسناده ضعمف ليكن ينعير بتعدد الطرق في (صنفان من أهل النار) أي يستصقون دخولهاللمطهم (لمأرهما)أي لم يوجد دافي عصري اطهارة ذلك العصر بل عد أنا (بعد) بالبناء على الضم (قوم) أى أحد هما قوم (معهم) أى فى أيديهم (سياط) جمع سوط (كاذ ناب البقر) يسمى في ديارالعرب بالمقارع جادة طرقها حسكالاصبع (يضر بون بما الماس) والمضاريون اعوان والى الشرطة وهم الجلادون (ونسام) أى وثانيه ممانسا وكاسمات) في الحقيقة (عاريات) في المعسى لانمن يلبسن عابار قاقايسهن البشرة أو كاسمات من لباس الزينة عاريات مناباس التقوى (ماثلات) بالهمزمن الميل أى ذائف ات عن الطاعة (مميلات) يعلن غرون الدخول في مثل فعلهن أوما ثلات متعنزات في مشيم نعيلات القلوب بغنيهن (رؤسهن كالسفة المنت الماثلة) أى يعظمن رؤسهن بالمرقحي تشميم أسفة الابل (الدخلن الجنسة)حق يطهرن مالناروذامن معزاته فائه اخبارعن غيب وقع (ولايجدن ريعها وان ريعهاليوجد منمسسيرة كذا وكذا) أى من مسيرة أربعين عاما كآفى رواية (حمم عن أبي هريرة) ف (صـ بنفان من أمتى لايردان على الحوض) أى حوضى يوم القيامة (ولايد خلان الجنة القدرية والمرجمة المعنى المارومذهب أهل السينة الالتكفر أحدامن أهل القبلة (طس عن أنس) باسسناد صحيح ﴿ (مسنقان من الناس اذا صلح الناس واذا قسُدا فسدالناس العلما والامرا م) قبعد لاسهما صلاح الناس وبفسادهما فسادهم (حل) وكذا الديلي (عن ابن عباس) واستاده ضعمف 🐞 (صوت أبي طلحة ) زيد بن مبهل بن ألاسود الانسارى المؤرجي العقى البدرى (في الجيش خيرمن) صوت (ألف رسول) فيه كأن اذا كان ف ش بُمنا بِزيدى النبي و نفر كناته و يقول نفسي انفسك الفدد ا ووجهي لوجهك الوقاء

سهوية عن أنس) بإسناد حسن 💮 ﴿ صوت الديك وضربه بجنا حيه ركوعه وسعوده ﴾ أىهدما بمنزلة ركوعه وسحوده وتمامه تمتلاأى رسول الله وان من ثئ الايسبع بحمده الاتية (أبوالشيخ في العظمة عن أبي هو يرة ابن مردوية) في التفسير (عن عائشة) ورواءً اينما أبونه يم ﴾ (صوتانملعونان في الدنيا والا تخرة من مارعندنعه مةً ) أى عند حدوث نعمة والمراد الزمربالمزمار عند حادث سرور (ورنة) أى صيعة (عنده صيبة) قال القشيرى مفهومه الحل في غرهاتين المسالتين ونوزع (البزاروالضيامين أنس) باسناد مصيم ﴿ صوم أول يوم من وجب كفارة ثلاث سنن والثانى كفارة سنتبز والثالث كفارة سنة تمكل يوم شهرا) أى تم صوم كل توممن أيامه الداقمة بعد الثلاث يكفر خطاياتهم (أبو محد الخلال في فضائل جب عن ابن عباس) واستادمساقط (صوم ثلاثه أيام من كل شهر ورمضان الى رمضان صوم الدهروافطارم) أى بمنزلة صومه وأفطاره كامرتوجيهه (حمم عن أبي قدادة) 🐞 (صوم شهرالصبر) هورمضان (وثلاثه أيام من كلشهر) بعده (يذهبن وحر الصدر) بالتعريك وجيم غشه أوهمة وغيظه أوالعداوة أواشدالغضب (البزارعن على وعن ابن عباس والبغوى) عي السنة في المعم (والباوردي) في معم الصابة (طبعن الفرين واب) بن ذه مراله كلى شآهرمشهورله وفادة واسناده صحیح فی (صوم یوم عرفهٔ یکفرسنتین ماضیهٔ) بعنی الی هوفیها (ومستقبلهٔ) آی التی بعده یعدنی یکفردنو ب صاغمه فی السنتین والمرا دالصفائر (وصوم عاشورا و) بالمدريكة رسنة ماضية ) لان يوم عرفة سنة المصطنى ويوم عاشورا مسنة موسى فعل سنة نبينا تضاءف على سنة موسى قال ابن العماد قال بعض العلماء وفيده اشارة الى ان من صام يوم عرفة لا يوت في ذلك العام (حمم دعن أبي قتادة ) الانسارى ﴿ (صوم يوم التروية كفادة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين) على ما تقرّر (أبوالشيخ) الاصهاني (ف النواب وابن النعار) فالتَّاريخ (عن ابن عباس في صوم يوم عُرفة كذارة السنة المُاضية والسنة المستقبلة طسعن أبي سعيد) الحدرى باستناد ضعيف في (صومكم يوم تصومون وأضعاكم يوم تضعون أخذمنه الحنفية ان المنفرد برؤية الهلال أذارد والحاكم لايلزمه المسوم وحله الباقون على من لم يره جما بين الاخبار ( هق عن أبي هريرة ) باسنا دضعيف وقول المؤلف حسن غيرحسن فرصوما )خطاب لعائشة وحفصة روجتيه (فان الصمام جنة )بالضم وقابة (من النار) اصاحبه (ومن يوائق الدهر)أى غوائله وشروره ودواهمه (ابن العارعن أبي ملكة )بالتصغير باسناد ضعيف ف(صوموا تصوا)فان الصوم غذا اللقلب كايغذى الطعام الحسم ففمه مصة للمدن والعقل وحكمة مشروعية الصوم أن يجد الغنى ألم الحوع فمعو دمالفضل على الفقير (ابن السي وأبونعيم في الطب) النبوي (عن عائشة) واستاده ضعيف فرصوموا الشهر) أى أوله والعرب تسمى الهلال الشهر (ومروه) أى آخره كاصوب الططابي وقيل وسطه وسر كلشي جوفه أراد الايام البيض (دعن معاوية) بن أبي سفيان (صوموا أيام البيض) أى أيام الليالي البيض (ثلاث عشرة واربع عشرة وخس عشرة هن كنزالدُهر) فن صامها وأفطر بقية الشهرفهوصائم ف فضل الله مفطرف ضيافة الله وسعيت البيض لان آدم أنا أهبط اسود جلده فأمربها فلاصام اليوم الاقول ابيض ثلث جآده والثاني الثلث الثاني والثالث بغية بدنه أخوجه

الملطسب وابنءسا كرمرفوعا ليكنقال ابرا لجوذى موضوع (أيوذرا الهروى في جزئهمن حديثه عن قدّادة بن ملحان) القيسى قيس بن ثعابية 👚 🛎 (صوموا من وضع الى وضع) مالتعسريك أىمن الهلال الى الهلال يعنى من هلال رمضان الى هلال شوّال وتماّمه فان خنى علىكسم فأغوا المدة ثلاثين (طب) وكذا الخطيب (عن والدأبي المليح) باستاد حسن ﴿ صوموا ) أى انووا الصمام ويتموا على ذلك أوصوم والذادخل وقت الصوم وهومن فجرالغد (أرُوْيته) يَعْنَى الهلال وان لم يَتَقَدُّم له ذَكِلالة السياق (وأَ فطروا) بِشَعْلَع الهمزة (لرؤيته) أي مُوْية به ض المسلمن فيكني الناس روية عدلين بل عدل عند الشافعي (فأن غم علمكم) أي عملي الهلال بغير (فأكدُلواً) أى (أغواشعبان) أى عدة أيامه (ثلاثين) التي لا يمكن زيادة شهرعليه الق ن من أبي هريرة ن ابن عباس طب عن البراع) بن عاذب 🐞 (صوموالرؤيته) أى الهلال (وأفطروالرؤيته وانسكوالها)أى تطوعوالله لوقت رؤيته أوبعدر في يته (فان غم عليكم) بضم المجهة أى حال بينكم وبين الهلال غيم (فأغوا ثلاثين) اذا لاصل بقاء الشهر (فانشه دشاهدات مسلمان)عدلان برؤية الهلال (قصوموا وأفطروا) وعسك يدمن لم يوجب الصوم الابشاهدين واكنى الشافعي بواحد بدايل آخر (حمن عن رجال من العماية تصوموالرؤيته وأفطروالرؤيته فأنحال بينكم وبينه صحاب فأكلوا عدّة شعبان ثلاثين (ولاً تستقبلوا الشهر استقبالا) أى لاقستقبلوا ومضان بصوم قبله (ولاتصلوا وسنان بيوم من شعبان) قادًا التصف شعمان حرم الصوم الاان وصله ببعض النصف الاول ليستقبل الشهر بنشاط (حمن هيءن اين وصوموا يوم عاشورا •) ندما فان فض المته عظية وحرمته قديمة (يوم كانت الانبدا • تصومه) وقدكان أهل الكتاب يسومونه وكذا أهل الجاهلية (شعن أبي هريرة) واسناده صحيح (صوموانوم عاشورا وخالفوافيه اليهود)ثم بين المخالفة بقوله (صوموا قبله يوما و بعده يوماً) اتفقواعل ندب صومه وكان النبي يصومسه بكة فلماها جروجدا ليهود يصومونه فصامه يوحى أو الماجتها دلاما خبارهم قال جمع صدمام عاثرورا على ثلاث مراتب أدناها أن يسام وحده وفوقه أن بسام معده التاسع وفوقه أن يسام معده التاسع والحبادى عشر فهذا الحديث بالنسدية للاكدل وحديث النبقت الى قابل لا صومن القاسع بالنسبة للاكدل وحدديث لتن بقت الى تابللا صومن التاسع بالنسبة لمايليه (حم هيءن أب عباس باسناد حسن واوفروا أشهاركم) طولوهاف لاتزيلوها (فانها) أى الشعوراطالة ا(مجترة)بضم الميم ويسكون الجيم وفتح الفاء يضبط المؤاف أى مقطعة للنكاح ونقص للماء فيقوم مقيام الاختصاء (دف مراسيله عرا لحدن) البصرى (مرسلا) ﴿ (صوبى عن أختك) مالزمها من أرمضان ومأتت ولم تقضسه ففسه اتلاقريب أن يسوم عن فرييه الميت ولو بلااذن أتما الحي فلا يصامعته (الطيالسي)أبوداود(عناب عباس)باسناد صيح ﴿ (صلاة الابرار)كذا ساقه المؤاف وصوابه صلاة الاقرابين وصلاة الابرار (ركعتان اذا دخلت ينشدك ووكعتان اذا خرجت )من يتلففها تأن الركعتان سنة للدخول والخروج (ابن المباول صعن عثمان بن أبي سودة مرسيلا في صدلاة الاقرابين) بالتشديد أى الرجامين الى الله بالتوبة والاخلاص ( عين ترمض) بفق المنناء الفوقية (الفسال) أى حين تصيبها الرمضا وفصر ق أخفاف الفصال

عماستها وفعه ندب تأخيرا لضعى الحاشذة المؤ (حمم من زيدين أرقم عبدين سيد) بغيراضافة (وسعوية عنَّ عبدالله مِن أبي أوفى) بالتحريك ﴿ صلاة الجالس على النصف من صلاة القام) أى أجر صلاة النفل من قعود مع القدرة نصف أُجُو صلاته من قيام وهذا في غير المصطفى أماه وأنتطوعه قاعدا كنطوعه فائما (حمعن عائشة) واسناده صميع تفضل) بفتح فسكون فضم (صلاة الفذ) بفتح الفاء وشد المجمد الفردة ى تزيد على صلاة المنفرد (بسبع وعشرين درجة) أى مريدة كان السلامين التهياالى مرتبة من الثواب فوقفت صلاة ألفذء تدحا ويتجاوزتها صالاة الجساعة بسبع وعشر ينضعفا ولانعارض فى اختلاف العدد في الروايات لان القلدل لا ينفى الكثير (مالك حم ق تن وعن ابن عمر في الكثير (مالك حم ق ت ف ف ال صلاة الفذ)أى الفرد (بمنمس وعشرين درجة)أفادآن الجاعة غيرشرطوصة صلاة المنفود (حم خه عن ألى سعيد) الحدرى ﴿ وصلاة الجاعة تعدل خساوعشر بن من صلاة العَدّ ) لان عظم الجه واجتماع الهم وتساعداالقلوب تسبت لزيادة الدرجات (معن أبي هريرة وسلاة الرجل) ومثلاللرأة حيثشرع لهاانلروج للبماعة (فيجاعة تزيد)فى وواية المجارى تشعفأى تزاد (على صلاته في بيته) أي في محل ا قامته (وصلاً ته في سوقه) منه ردا (خسا وعشرين درجة) خص الست والسوق اشعا رابأن مضاعقة الثواب على غبرهمامن الامأكن التي لم يازمه لزومها لم يكن أكثر مضاعفة منه منه ما (وذلك) أى وسب التضعيف المذكور (ان أحسدكم اذا يوضأ فاحسسن الوضوم) بأن أق واجباته (مُ أَق المسجد) في رواية منوح الى المسجد (الايريدالا السلاة)أى الاقصد السلاة المكتوية في جماعة (لم يعظ) بفتح المثناة المتبية وضم الطا و (خعاوة) بضم المجهـة وتفتح (الارفعـه اللهبيما) بالخطوة (دوجةً) منزلة عالية في الجنة (وحط عنه بهما خطئة) ولار المكذا (حقيدة لالسعد فاذادة لالسعد كان في ملاة) أى في تواب ملاة (ما كانت) في رواية للعارى مادامت (المدلاة تعيسه) أي عنه من المروح من المسجد (ُورْسِلِي المَلَاثِكَةِ) المَفْظة أواعم (عليه)أى تستَفقرله (مادام في مجلسه)أى مدّة دوام جلوسه فَى الحل (الذي يشلي فيه) أى المنكان الذي أوقع فيه السلاة من المسجد (يقولون اللهم اغتراه) جلا مبينة افوله تصلى عليه (اللهم ارجه) طلبت أوارجه من الله بعد طلب الغفر لان مدالة الملائكة استغفارله (اللهم تبعليه) أى وفقه للتوبة وتقبلها منه ويستمر كذلك (مالم يؤذفه) أحدا من الحلق (أو يحدث فيه) بالتخفيف أي ينتقض طهره و يؤخد منه أن يحتنب حدث اللسان والمسدمالا ولى لا يُنِهِما أشَّد ايذا و تنبسه ) قال حجة الاسلام لا أعرف لترك السسنة وجها الاكفرخني أوجى جدي فانه اذاءهم الأالمه طني صدلي الله عليه وسلم فال ذلك في شان الجاعة فكيف تسمح نفسه بتركها بلاء ذرفسبب النرك ماحق أوغف له بأن لايتفكرفي هذا النفاوت العقليم وأما ألكفرفهوأن يخطريباله انهلينس كذلك واغاذ كرللترغيب فى الجاءة والافاع مناسبة إبنابلناعة وبينهذا المددالمخسوص من بين الاعدادوهذا كفرخني قدينطوى عليه الصدو وصاحبه لايشعربه وماأعظم حقمن يصدق المنجم والطبيب فى أمو وأيعد من ذلك ولايصدق النبى المسكاشف ماسرا والملكوت فان المغيم اذا قال لأناذا أنتنف سبع وعشرون يوماءن أول تمخو بل طالعك أصابتك نكبة فاحترزه لك اليوم واجلس في بينك فلا يرال تلك المدّة بسنشعره

ولوسأات المنعم عن سبيه يقول اغادل الطالع ثم تقول أنت يمكن ثم اذاجا وخبر النبوة عن الغيب أنكرت مثل هندانلواس وطلبت وجه المناسبة فهل لهذا سبب الاشرك في بل كفرجلي (حم قدمهنا في هريرة) لكن اللهم تبعليه ليس للعصصين بل لابن ماجه فاطلاق العزوغير صواب (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صدلاته وحسده منساوع شرين درسة فاد اصلاها بأرض فَلاةً) لفنا الارص مقهم لان الفلاة أوص لاما مبهاوا لمرادف جاعسة كايفيده السياق (فأتم وضواً •اوركوعهاوسعبودها) أى أي بالثلاثة تامّة الشريط والاركان والسنن (بلغت صُلائه خسىندرجة اسرمان الجاعة لاتنا كذفى حق المسافرلوجود المشقة (عبدين حُدر) بتفوين مبدة غيرمضاف (عسبك عن أب سعيد) الملدوى باسناد صحيم فرصلاة الرجل ف بيقه بصلاة) واحدة (وصدالاته في مسجد القبائل)اي في المسجد الذي فعيد مرفيه القبائل المدالة مَماعة (جنمس وعشرين مسلاة وصلاته في المسجد الذي يُعجمع) بضم أقله وشد الميم كسورة (فيه الناس) أى يقيمون الجمة (بخمسمالة صلاة وصلاته في السعد الاقصى بخمسة آلاف صُلاة وصلاتُه في مستعدى هذا بينم مسين ألف صلاة وصلاته في المستعدا عوام بما ته ألف صلاة) أخدنمنه قصرا لتضعف الحاخس وعشرين على التعميع في المسعد العبام الذي تعسلي فيسه القياتلود فدهب الشافعي خدالافه (معن أنس) واستاده ضعدف 👚 🐞 (صلاة الرجل) القادرالنفل (قاعدانسف السلاة) أىله نسف تواب السلاة قاعًا ان قدروا أسد لا المسيسة والاجر ناقس أماالعاجز فصلاته تاعدا كهي قائما (وليكني است كاحدمنكم) أي عن لاعذوله أى فان صلاته قاء هـ اكسلاته قاعًا فانه مأمون الكسل (م دن عن ابن عرو الرجل) النفل (قاعًا أفضل من صلاته قاعدا) حيث لم يكن معذورا (وصلاته قاعداعلى النصف من صلاته عَاهَاً وصلاته ناعًا) بالنون اسم فأعل من النوم والمراديه الاضطباع كافسره به أحد والبيمارى (على النسف من صلاته تناعدا) فيه انه يصبح النقل مضطبعا وهو الاصع عنسد الشافعية وقول بعضهم لم يجزه أحدباطل فقد حكاه الترمذي عن المسسن (حمد عن عران بن حدين) باسناد سيم في (صلاة الرجل تعلق عاحيث لايرا والناس تعدل صلاته على المين الناس أى وهم ينظرون (خساو عشرين) لاق النفل شرع للتة رّب به اخلاصا وكلاكان أَخْتَى كَانَ أَبِعَدَ عِنَالُمْ يَا وَالْفُرِضَ شَرَ عَلَاشَادَةَ الدِينَ فَاظْهَارِهِ أَوْلَى ( عِعَن صهب الروجي " باسناد حسسن ﴿ (صلاة الضعى صلاة الاقرابين) الرجاء ين الله الله التواية (فرءن آبي هريرة) باسدنا دضعيف 🐞 (صلاة القياعدنصف) أجر (صلاة القيام) هذا في حق القادروفي غيرا لمصطفى كاذكر (حمن معن أنس) من مالك (معن ابن عرو) بن العساص (طب عن ابن عر) بن الخطاب (وعن عبد دا قله بن السائب وعن المطلب بن أبي وداعدة) المرث بن صبيرة السهمى ورجال أحدوا بنماجه ثقات 💮 🐞 (صلاة الليل) أى نافلته (مثنى مثنى) بلاتنوين لانه غيرمنصرف العدل والوصف وكزره للتأ كيدوا لمهنى بسلم من كل ركعتين كافسره به ابن عرواللبل لقب لامفهوم له عندا بلهوي (فاذا خشي أحدكم الصبغ) أى فوت صلاته (صلى وكمة واحددة توترله) تلك الركعة (ما قدصلي) فيه ان أقل الوتر ركمة ويه قال التلاثة خسلاها المستفية وان وقته يعرج بالفير (مالك حمق ٤ عن ابن عر) بن الخطاب ﴿ (صلاة الليل)

سِتدا (مثنى مثنى ) خبره (فاذا خفت الصبع) أى دخول وقله (فأ وتر بوا حدة) وبثلاث أكل ( فان الله وتربيعب الوتر) أى يرضاه وينب عليسه ( ابن نصر) ف كتاب المسلاة ( طب عن ابن عُر) بن الخطاب ﴿ وصلاة السِلُو النهارمشي منْفِي أَى اثنين اثنين ومستَّمني المافظ - مسرالميتدا في الخديروايس عراد والالزم كون كل نفل لا يكون الا وكفتين فقط والاجواع على جواذالاربع ايلاونهاذا (حم ٤ عن ابن عمر) باستاد صبح و (صلاة الليل مثنى مثنى وجوف لليل) أى سدسه الخامس (أحقيه) كذاراً بته في نسطة المؤاف بعظه وفي نسطة أجويه دعوة والأوجودله ف خطه لكنه الرواية وقيل الرواية أوجبه (ابن قصرطب من عروين عبسة) وفيه أبو بكربن أى مريم ضعيف (صلاة الليل مثنى مننى والوترد كعة من آخر الليل) أى أقلدكعة ووقته بمنصلاة العشاء والفبراكن تأخبره الىآخراللس أفضل لمن وثق باستيفاظه (طبعن ابن عباس) باسناد صعيم (صلاة الليل منى منى) أى يسلم من كل وكعتين ويعمل ينشهدف كلركعت ن وأنج ع وكعات بتسليم ويكون قوله (واشهدف كل وكعت ين) تفسير المعنى مثنى مثنى وقوله وتنهد بالواو حومانى خط المؤلف فسافى نسمتمن اسقاطها لاأصل له فى خمله لىكنه رواية (وتبأس)أى اظهار بؤس وفاقة وخضوع (وتمسكن) من المستحقة أومعناه السكون والوقاروالم زائدة (وتقنع) كذاهو بغط المؤاف (يسديك) وف النسخ المتنداولة وهوالرواية وتضع يديك أىاذ افرغت منهما فسلم تما رفع يديك فوضع المبرموضع الطلب وقيل أراد الرفع في المقنوت (وتقول اللهم اغفرلى) ذنوبي (في لم يفعل ذلا فهو مداج) يعني فصه لاته دُات خُهداج أي تقصّان أووضع المصدومُ وضعُ المفهول مبالغه (حم د ته عن المطلب بن أبى وداعة) واسنا دم حسن (صلاة المرأة في بينها) وهو الموضع المهيأ النوم قيه (أفضل من صلاتها في مجرتها) بالضم كل محل جرعليه بالجارة (وصلاتها في محدمها) بننايت الميم خوالتها الق في أفصى بيتها (افسل من صلاتها في بيتما) فصلاتها في كل ماكان أخنى افضل الصقق أمن الفتنة (دعن ابن مسعود لله عن أمسلة) وأسنا دمصالح ﴿ والله المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع ) أي جمع الرجال (بخمس وعشر بين درجة ) مرَّمه فأه (فو عن ابن عر) بن المطاب باسداد ضعيف ﴿ وَ اللَّهُ المَا الْمِنْ الْمُواجِ الرَّاطُورِ الْأُورِ الْمُورِ الْمُورِ ال منى يؤب) أى يرجع (الى اهله أو عون) في سفره وهذا من أدلة المنفية الموجيع للقصروط الشافعية على المدب (خطعن ابنعر) بن الخطاب ورواه النساق أينا المسافر بمنى وغيرها ركعتان) أخذمنه بعض المجتهدين أنه لا يندب له صلاة السنن وخالفوه ( أبو أمية) عجدبن ابراهيم بن مسلم (الطرسوسي) يفتح الطاء المهملة والراء وضم المهملة نسبة الى طرسوس مدينة مشهووة بساحل الصرالشامي وأصلأى امية بفدادي لكنه أكثرالمضام بطرسوس قنسب اليها (في مسنده عن ابن عر) بن انقطاب واسناده حسن المفربور) أى وترصلاة (النهام) غياسه فأو ترواصلاة الليل (شعن ابن عمر) باستاد حسن بل قيل صعيم في (صلاة الهجير) أي الصلاة المعولة بعد الزوال قبل الظهر (من) الذي وقفت عليه في نسيخ معاجيم الطبراني وغيرهامن الإصول القديمة العصصة مثل (صلام الليل) ف الفيدل والنواب الشقة اكمالاة الليل (ائن نصر) في كتاب الصلاة (طب عن صد الرحن بن عوف)

🛎 (صلاةالوسطى صلاة العصر) أى السسلاة الفضلي هي العصرلات ورجالاتنات تسعيتها بالعصر مدحة من حست انّ العصر خلاصة الزمان كان عصارة الشئ خلاصته (حمت عن بعيرة ) بن جندب (ش ش-ب عن ا بن مسه و وشعن الحسن) ا ابتصبرى (صرسلاه تي عن آبي هريرة المزار عن ابن عباس الطمالسي) أبود اود (من على) ورجاله ثقات الوسطى أقل مسلاة تأثيث بعد مسلاة انتجر) وهي الظهرلانها وسط النهار فكانت آشق المعلوات فكانت أفضل ويه أخذج عمنهم المؤلف وقيلهم الصبع والاصعمن قولى الشافعي انها العصر (عبدبن جيدفي تفسيره عن مكعول) الشامى (مرسلا) 👚 🐞 (صلاة أحدكم فى بيتسه أفضل من صلاته في مسهدى حذا) فصلاة النفل بالييت أفضل منها بمستعدا المصطفى بل والمرم المكى (الاالمكتوبة) وكل نفسل شرع جماعة (دعن زيدب نابت) بمثلثة أوله (ابن مساكر) فى تاريخه (عن ابن عر) بن الخطاب قال تحسن والمؤلف معيم 🔰 (صلاة بسوال عنداوادتها (أفضل من سبعين صلاة) أى من صلوات كثيرة (بغيرسوال ) فالسسبعين للتكثيرالالاتعديد (ابن زنجوية) ف كاب الترغيب (عن عائشة )ورواه عنها أيضا أحددو غبره فكان الاولى عزوه اليه ﴿ صلاة تطوع أوفريضة بعمامة تعدل خساوعشرين صلاة ولاعمامة وجعة بعمامة تعدل سبعين جعة ولاعمامة )لان الصلاة مناجاة للعضرة الالهمة في أخسل بالتعمل لدخول تلك الحضرة كان فاقص النواب ومن تجدمل لذلك عظم ثوابه لرعايته للادب والظاهرأن المرادما يسمى عمامة بالنسبة للمصلى فلوصلى بنصوقلنسوة لايكون مصلما بعدمامة (ابنءسا كرعن ابن عمر)وكذا الديلي عنده قال ابن جرموضوع (سالاةرجليزيؤمأ حدهما صاحبه أزكى عندالله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة يؤمهم أحسدهم أذكى عندالله من صلاة ثميانية تترى وصلاة ثميانية يؤمهم أحدهما ذكى عنسدا للعمين صسلاة ماأنة تترى بغنج المثناة الفوقة وسكون تأيسه وفتح الراء مقسووا أى متفة قين غير يجتمعين والتاء الاولى منقلب ينمين واووهومن المواترة لامن التواتر كاوهم (طب هيءن قداث) بفتح القاف وخفة الموحدة تم مثلثة (ابن اشيم) بجيعة ومثناة نسختية ابن عامر الكناني الله في صعالي عاش الى أيام عبد الملك قال الذهبي استناده وسط ﴿ (مسلاة ف اثرم له ) أى صلاة تتبع صلاة وتتصلبها فرضاأ وغيره (لالغو بينهما) أى ليس بينهما كلام باطل ولالغط واللغو اختسلاط الكلام ( حسكتاب في علين ) أي مكتوب تصعدبه الملائكة المقربون الى علمين لكرامة المؤمن وعلدًا لسبالح (دعن الى المامة) باستفادصالح ﴿ وسلامة في مسحدى هذا أفضل من الف صلاة فيماسوا من المساجد دالاالمسجد الحرام) أي فانهافه وأفضل منهيا فمسجدى لاان تقدر يرمفات السلاة في مسجدي تفضله والتضعيف للثواب فقط ولا يتعدى للاجزاء عن الفوائت (حم ق ت ن معن أبي هو يرة حمم ن معن ا بن عر) بن الخطاب (معن ميونة )أم المؤمنسين (مُم عن جبير بن مطم) بضم أوله وكسر مالنه ( وعن سعد) بن أبي وعاص (وعن الارقم) بن أبي الارقم 👚 🐞 (صلاة في مسجدى هذا أفضل من الْف صلاة فيما سُواهُمن المساجد الاالمسجد الحرام فاني آخر الانبياء وان مسحدي آخر المساجد) هذه العيارة تعترا المقال المساواة الكن قامت الادلة على تفضيل سرم محسكة لانه أقول بيت وضع للناس

القبصلاة فيماسواه الاالمسجدا لحرام وصلاة في السجد أسلوم أفضل من مائة ألف صلاة فيم سواه) ولأفرق في التضعيف بين الفرض والنفل والتخصيص بالفرض لادليـ ل عليه (حم معن جابر) بن عبدالله واسنا دهجيد ﴿ وَصَلامَ فِي مُسْعِدِي هَذَّا ٱ فَصَلَّمُ مَا الْفُ صَلَّاةَ فُمَا أَسُوا هُ من المساجسد الاالمسجد الحرام وصلاة في المسجد القرام أفضل من الف صلاة في مسجدي هذا عِائمة صلاة) استدل به الجهور على تفضيل مكة على المدينة لان الامكنة تشرف بفضل العمادة فيهاعلى غيرها وحكس مالك (حمحب عن)عبدالله (بن الزبير) الخليفة واسناده صعيع بالمدينة كصيام ألفشهرفيماسواها وصلاة الجعةبالمدينة كالفبجعة فمماسواها) قال الغزالى وكذا كل عمل بالمديثة بما لة ألف (هب عن ابن عر) بن الخطاب وقال اسناده ضعمف بمرة 🐞 (صلاة في المسجد المرام مائه ألف صلاة) أى كائه وكذا يقيال فيما قبله وبعدد (وصلاة في صحيدى أانسمسلاة وفى بيت المقدس خسمائه صلاة) بمسك به من فضسل مكة على المديدة كاتفرر (هبعنجابر)وكذا الطبراني عنه ماسناد حسن (صلاتان لايصلي) مالمناه للجبهول (بعددهما)أى بعدنه الهما (الصبع حق تطلع الشمس والعصر حق تغرب فصرم صلاة لاسببلها متقدم ولامقا رنبعد فعدل السبح حق تطلع والعصرحي تغرب ولاتنعقد عندنا (حمحب من سعد) بن أبي وقامس ورجاله ثقات 👚 🐞 (صلا تسكن) آيها النسوة (في بيوتكن أفضل من صلاتكن في جركن) بضم مفتى جع جرة (وصلاتكن في جرسكن أفضل من صلات كن في دوركن وصلات كن في دوركن أفضل من صلات كن في مسعد الجاعة) يعداعن فتنتهن والافتتان بهن بقدرالامكان اذهن أعظم فخوخ الشيطان (حمطب هقءن أمحمد) الانصارية قالت المانحب السلاة معث بإرسول أنقه فتمنعنا أزواجنا فذكره وفيسماين ﴿ وسلاح أوَّل هـذه الامة بالزهدو اليقين ) اذبه ما يصيرا لعبدها كرا مفوضاً مسلمامتوكاد (ويهلك) كذا في نسم والذي وقفت عليسه في أصول صحيحة وهلاك وهو الملائم لقوله صلاح (أَخرها بالمخل والامل) فانهما لا يكونان الاعن فقد بقينه وسا علنه بريه فيضل وتلذذمالشهوات وطال أملدوما يعدهم الشيطان الاغرورا (حمق) كتاب (الزهدطس هبءن ابن عرو) بن العاص قال المنذري اسناده عمل النصين ومسمة عرب 🐞 (صماح المولود حنيقع) أي يسقط من بطن أمه (نزغة)أي اصابة عايؤذيه (من الشمطان) ريد بها ايذاء وأفساده فان النزغ الدخول في أمر لافساده (م عن أبي هسريرة أيام من ــــــكل شهرصيام المدهر) أى يعدل صيامه (وهي أيام البيض) أي أيام الليالي البيض سميت به لانَّ القِمر يطلع من أوَّلِها لا تَخرِها (صَّبِيحةُ ثلاث عشرةٌ وَأُرْبِع عشرةٌ وخُس عشرةً ) وشكمة صومها ان النوولماعم أيلها ناسب أن تعم العبادة نهاوها (ن ع هب عن بوير) بن عبدالله **چ (صیام ثلاثه أیام من كل شهر صیام الدهروا فعااره) قبل هي البيض وقبل غيرها (حم هب عن** قَرَّةً) بضم القاف وشدّالراء (ابن آياس)بكسرالهمزة يُحففا ابن هلال المزنى ورَّجالُ أحدرجال 🐞 (صسيام حسن)بالتصريك وهومبتدأ والخبرةوله (صسام ثلاثة أياممن

الشهر)ومن دُادرَادن مويته وكاله (ممن حب عن عمّان من أبي الماس) باسناد صعيع (صیام شهر رمدان بعشرة أشهر) أی بسیام عشهرة أشهر أی یعدلها (وصیام سی تقایم بعده إِنْهُرِينَ فَذَلِكُ صديام السدنة) لان المسدنة بعشر أمثالها فأخوجه عَفر ج التشبيه المبالغة (حمن حب عن ثوبان) مولى المسطني واسناده صحيح (صديام يوم عرفة أنى أحتسب على الله) أى أراد ومنه (أن يكفر السنة التي قبله) يعنى يفقر السفائر الكنسبة فيها (والسنة الق بعدم) عدى انه تعمالي يعفظه أن يدّنب فيها أو يعطى من الثواب مأيكون كفاوة الذنوبها (وصيام يوم عاشورا وانى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) أى أوجوعلى عدة من الله أن يكفرهذا المقداد (ت محب عن أبي قتادة) الانساري باسناد صحيح 🐞 (صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم) ايس فيها يوم عرفة ولا رمضان وفيه قصة عند تخرجه (هبعن عائشة) باستاده عيف ﴿ (صيام يُوم السبت) من قرد ا (الالك والاعلمال) أى الله فيه من يد تواب ولاعليان فيه ملام ولاعتاب (حم من احرأة) معايية وفيه ابن الهمعة فرصام المر فىسبىلالله)أى فى جهاد الكفار (يبعده منجهم مسيرة سبعين عاما) أى بعد اكتسيراجدًا قالمرأد التَكْثير (طبءن أبي الدردان) باسه خادضه ميت " 🍎 (الصائم المتعلق ع أمسيخ نفسه) وفي رواية أمين نفسه (انشا صام وانشا وأفطر) فلا يلزمه بالشروع فيه ولا يقضيه ان أفطرو به قال الاستكثروقال أبوحدة تايزمه اعمامه (حمن له عن أته هاني) أخت على واستاده جدد فإ السائم المتطوع بالليارما بينه وبين نه ف النهاد) أى له أن ينوى المسوم قبل الزوال حشام يتعاط مفطرا وأن يفطر (•قءن أنس) بن مالك (وعن أبي امامة) واستاده ضعيف ﴿ السَّامْ بِعِد ) فواغ (رمضان كالكارُّ بعد الغارُّ) أَي كَنْ هُرِبِ مِنَ الْقَالُ مُ عاداليه فهو محبوب مطاوب (حب س ابن عباس) ياستاد حسن 🐞 (السائم في عبادة وإن كان نائماء لى فراشه) فأجر صومه منسعب على نومه (فرعن أنس) باستاد ضعيف (السائم ف عبادة مالم يغتب مسلم) لا يجوزله اغتيابه (أو يؤذه) بقول أو فعسل والافلايثاب على صومه وان صع (فوعن أبي هويرة) وهو حديث منكر ﴿ الصَّامُ فَ عَبَادة من حَيْنَ يصبع)اىيد سلف السباح (الى أن يسى) أى يدخل فى المساء ودلك بغروب الشمس (مالم بفتب) أى يذكر مؤمنا بما يكرهه (فأذا اغتاب خرق صومه) أى أفسده موأبطل ثوابه وان حكم بعدته (قرعن ابن عباس فالصابر الصابر الصدر العسكامل الماهو (عند ألسدمة الاولى فانتمفاجأة المكروم بغنة لهاروعة تزعيم القلب بسدمته (تضعن أنس) بأسناد و (الصحة) بضم المسادو تفتح وسكون الموحدة أى نوم أول النهار (غنم الرزق أىبعضه أوتمنسع المبركة فيسه لانه وقت الذكروالفكروتفرقة الاوزاق الحسيسة والمعنوية كالمداوم والمعارف (عم عدهب من عثمان) باسمنا د ضميف كافى الدرر والمتنامذكر ﴿ (المسبراسف الأعِمان والبقين الأعِمان كله) لان مسدا والبقين على الايمان بالله ويقضا تهوقدره ومأجا ويدرسله مع الثقة توعده ووعيد ده فهومتضمن لكل مأجب الايمان وأخبرهن سب حاوله فى القلب بأن يكسب العبد بقد وطاقته أحدد شطرى الاعمان فادًا كل الايمان حدل اليقين (حل هب عن ابن مدهود) باسناد ضعيف والهفوظ موقوف

(السيرونسا) يعنى التمة ق مالسبر يفترطر يق الوصول المدمقام الرضاو التلذد بالباوي قال الغزالي وحصفة الصهرتيات اعت الدين في مقابلة باعث الهوى وهومن خواص الا تدمى الذى هو كالمركب من شعب ملكية وجهية والملائكة لم تساط عليهم الشهوة بل جرد واللشوق المامطالعة جال الربوبية فلايتصور السبرالمك ولاجهية (الحكيم) الترمذي (وابنء اكرعن آبي موسى) الاشعرى ﴿ (الصبروالاحتساب أفضل من عنق الرقاب ويدخسل الله إصاحبهن) أى السبروالاحتساب (الجنة بغير-ساب) أى بغيرمناقشة فيه (طبعن المسكم بن إجر)المالي (الصبر)أى الكامل (عند الصدمة الاولى) لعظم الهول وكثرة المشقة حيننذ (الميز وع من أبي هويرة) قال مرّالني صلى الله عليه وسلم باحر أ قيالبقد ع يكي فأ مر ها بالمسير ﴿ السبر) العظام مُ ذَكرهُ وأسناد مضعف وعايم المسن فرمن الولف الصيمة عبرصيح الثواب (عندأقل صدمة) أي عندفورة المصيبة وابتدا تهاو بعدد لك تنكسر حدّة المصيبة وسرارة الرزية (البزاوين أبن عباس) باسناد ضعيف وقول المؤلف صبح عبر صبيح عاية الامرانه حسن اخيره في (السبرعند الصدمة الاولى والعبرة) بالقنع تعلب الدمع وانع حاوه (لاعلكها أحدصيانة) أى والعبرة هي صبابة بضم الساد (المرمعلي أخيه) أى بقية الدمع الفائض من شدة الحزن عليه وصعن الحسن مرسلا) هو البصرى ﴿ (السيرمن الايمان بمنزلة الرأسمن المعسد) لاته يدخل في كل باب إلى كلمستله من مسائل الدين (فرعن أنس) بن مالك مرفوعا (هبعن على موقوقا) وإسمناده ضعيف ووقفه أشبه ﴿ (الصميرثُلانَهُ )أَى أنواعه باعتبارمتعلقه ثلاثة (فصربرعلى المديبة) حتى لايتسططها (وصربرعلى الطاعة) حنى يؤدّيها(ومسبرعل المعصية) عنى لايقع فيها (فن صبيعلى المصيبة) أى على ألمها (حتى يُردّها معسدن عزاتها كتب الله له) أى قد رأوا مريالكاية في اللوح أوا أصف (ثلثما نهُ درجة) أى منزلة عالية في الجنة مقدار (ما بين الدرجتين كابين السماء والارض ومن صبر على الطاعة) أي على فعلها وتعمل مشاق المركاليف (كتب الله بهستمانة درجسة عابين الدرج تسين كابين تُغوم الأرض) العليا (الح منهمي الارضين)السبع والتفوم جمع تتخم على معلوس وفلس حد الارض (ومن صبرعلى المصدية) أى على تركها (كتب الله لا تسعيما له درجة ما بن الدرجتين كابين تعنوم الارمن الى منته بي العرش) الذي هو أعلى المغلوقات (مرّ تين) فالسبر عن المرتمات أعلى المراتب لصعو بإمخالفة النفس وحلهاعلى غديرطبعها ودونه المدبرعلي الاواص لات أكترها محبوب للنفوس الفاضلة ودونه السبرعلي المصيكروه لانه يأتى البروالفاجرا ختيارا أواضه طراوا (ابن أبي الدنيا) الغرشي (ف) كتاب فضل (المدبروأ بوالشسيخ) الاصبهاف (ف النواب عرعلي ) بالمستادوا ، بل قبل بوضعه (السبي) يعنى الطفل ولوا عي (الذي اب) اى حى (عسم دأسه) ندبامن أمام (الى خلف والبتيم) الذى مات أبوه ولوكان له أم (عسم رأسه) من خلف (الى قدّام) لانه أبلغ في الإيشاس به وظله و يشمل ولادال كفاروالمرادات ذلك هوالمناسب اللائق بالحال وقدمر بسط ذلك أول الكتاب (تخ عن ابن مباس) باسسناد سسن (السبي)أى الطفل باق (على شفعته حق يدولة) أى اذا كان أو شقص من عمّا رفياع شريكة فلم يأخد وليه له بالشقعة مع كون الاخد فأحظ (فاذا أدوك) أى بلغ بسن

اواحتلام (انشاه أحذ) بالشدهة (وانشا مرلة) الاخذيم ا (طس من جابر) بن عبد الله (الصصرة صغرة بيت ألمة دس) أما يشمة (على تخلة والنحلة) أما يشمة (على نهرمن أنها والجنة وقعت النفلة آسية بندمن احمام أة فرحون ومريم بنت عران ينفاحان سموط أحل الحنة) أى فلائدهم (الى يوم القيامة طب من عبادة بن الصامت) قال الذهبي حديث منكروا سـ مناده مظلم بل هو كذب ظاهر ﴿ (العدق بعدى مع جمر) بن الخطاب (حيث كان) أى يدور معدا احدق حدث دار في استكان في طرف الاكان الحق معه (ابن النعبار عن الفنسل) بن المدقة تستسبعين بايامن السوم) بالمهملة وفي رواية من الشريالجمة والراء » (تنسه) « قال آلمو أنف الذكر أفضل من الصدقة وهو أيضا يدفع البلا (طب عن وافع بن خديج) بإسنادضعيف (الصدنة عَنع ميتة السوم) بكسر الميم وفق السدين وقد مرّم عناه غدم مرة (القضاعي عن أف هريرة) وفيه من لايعرف ﴿ (السَّدَقَةُ عَنْعُ سِعِينَ نُوعَامِنَ أَنُواعُ البلاء أهونها المذام والبرص) هذاي علما الله انته النيه من الطب الروحاني الذي يعيز عن ادراكد الللق (خطون أنس) بإسناد ضعيف ف (الصدقة على المسكين) الاجنبي (صدقة) فقط (و) هي (على ذَى الرحم ا ثنتانَ) أى صدقتان ا ثنتان (صدقة وصلة) فهي عليه أفض ل لكن هذا عالى وقديقتضى الحال العكس (حم تن ملعن سلمان بنعامي) الصي باسمناد صعيع 🛎 (المسدقة على وجهها) المعالوب شرعا (واصطناع المعروف) الما البروالقابر (وبرالوالدين) أَى الاصلال المسلمن (وصلة الرحم)أى القرابة (تحوّل الشقاء سعادة) أى ينتقل العبديسيما من ديوان الاشتيا الى ديوان السعدا أى بالنسبة لماف معف الملائد ولا تعارض بينه وبأن خبرفرغ ربك من ثلاث محرك ورزقك وشق أمسمد وخبرا اشق من شق في بطن أمه (وتزيد في العسمر) بالمعنى المارمراوا (وتق مصارع السوم) ولهذاء قب الله الاعمان بماف أيه البقرة (حل عن على) باسنادضعيف 🐞 (الصدقاتبالغدوات) جع غداة الضعوة والمراد الصدقة أقل النهار (يذهبن بالعناهات) النهارية جعرعاهة وهي الأقفة أى الدنيوية والدينسة وفي افهامه ان الصدقة بالعشية تذهب العاهات اللملمة (فرعن أنس) باسفادلين 🐞 (الصديقون) جع صديق من ابنه قالمبالغة (ثلاثه َ حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجيار صاحب آليس وعدلي بن أبي طالب) فهوصديق هذه الامة الاعظم ولهدذا قال أنا العديق الاكبرلاية ولهاغيرى (ابن النجار)في تاريخيه (عن ابن صاس والصدية ون ثلاثة حبيب النصار ومؤمن آليس الذى قال ياقوم البعو المرسلين وحزقيل مؤمن آل فرعون الذى عال اتقناون رجلا أن يقول و بى الله وعلى من ابى طالب وهو أ فضلهم) أى الشلائه (أبونعيم في المعرفة)أى فى كتاب معرفة العصابة (وابن عساكر)وابن مردوية (عن أبي لدلي) الانصارى (الصرعة) بضم الصادوفتم الراء (كل الصرعة) أصله المبالغ في السراع الذى لايغلب فنقل الى (الذى يغضب فيشستد فضسبه ويعمر وجهده ويقشعرشعره (فيصرع فضبه) ويقهره ورده فاذا قهره فقدقه رأعظم أعداله (حمعن رجل) صحابي قال اسمت المصطنى يخطب فقال ما تدرون الصرعة عالوا لافقال الصرعة فذكره واستأده حسن (الصرم) بفتح المهملة وسكون الراء أى الهبر (المدهب) أى باء الشرع بابطاله ونهرى عن

فعاله كاحسب انعليه أهدل الجاهلية (اليفوى) يحيى السنة (طب عن سعيد بن يربوع) بلفظ الحيوان المعسروف وهوالمخسروي 👚 🐞 (المسمود) المسفروفي قوله تصالى سأرهقه صعودا (جبل من نار) فی جهنم (یتصعدقید به الکافرسیمین خریفا ثمیه وی کسفال ای سبعين خريفا(فيه)أى فى ذلك الجبل (أبدا)أى يكون دائمنا فى صعود وهبوط و ذا دأبدا تأكيدا (حمت حبال عن أبي سمد) الخدرى قال تغريب لانعرفه مرفوعا الامن حديث ابن 🐞 (السعيدالطيب) أى تراب الارمن العلهود (وضو المسلم)؛ فيتم الواو أطَّلَقَ= لَى ﴿ لَتَهِمُ أَنَّهُ وَضُو ۗ لَقَمَامُ لَهُ مُقَامُهُ ﴿ وَانْ لَمِ يَجِدَا لِمَا ﴿ عَشْرِ سَنَّينَ ﴾ أوا كثرقاً لمرادباً المشر التكثير لاالصديد وكذا ان وجدد ووهنال مانع حدى أوشرى (ن حب عن أبي در) قالت ﴿ (الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سـ مَين فاذا وجد الماء) ولم يمنع من استعماله مانع (فليتق آلله) أى فليغفه (وليمه بشرته) بأن يتطهر به عن الحدثين والخبت وليس المراد المستم أجاعابل الفسل حقمقة والامساس بطلق على الفسل كشرا (فان ذال خبر) أىبركة وأجرا فادأن التيم يبطل برؤية الما (البزارين أبي هريرة) واستناده صيع الصفرة خضاب المؤمن والحرة خضاب المسلم والسواد خضاب السكافر) فالخضاب بالاقلين مندوب لكونه دأب الصاغين وبالثالث حرام أى لغيرا بنهاد ومبريا لمؤمن فى الاقل وبالمسلم ف الثاني تفننا (طبلة من ابن عر) بن الخطاب وذاحد يث منكر 🐞 (العسلم) أى التوفيق (جائز بين المسلين) خدمهم لالاخواج فيرهم بللدخواهم فى ذلك دخولا أولما المقماما يشأنهم (الاصلَماأ - ل حواما) كسالحة من دراهم على أكثر منها فيصرم للر ما (أوحرم - الالا) كسالحة أمرأته على أن لايطأضرتها وفيه أن الصلم على الانكار باطل (حمدك عن أبي هريرة ت وعن عروبن عوف كال لاعلى شرطهما ورديضه فه بل قدل موضوع 🐞 (المصمت حكم) أى هو حكمة أى شئ نافع يمنع من الجهل والسنه ( وقليل فاعله ) أى قل من يصعت عمالا يعنيه ويمنع نقسه عن النطق عايشينه ومن ثم قيل

ياكثيرالفضول قسرقليلاً \* قدفرشت الفضول مرضا وطولاً قداً خيد أنا من القبيم بعظ \* فاسكت الاكن ان أردت جملاً

(القضاعي من أنس) بن مالك (فرعن أبن عسر) باسناد في هذه المعتدا راحت أرفع العبادة) أى ارفع أنوا عها فان أكثر المطايات اللسان فأذا ملك الانسانة فقد د تلبس باب عظيم من العبادة (فرعن أبي هريرة) باستاد لين في (المعتدرين للعالم) لما فيه من الوقا واللازم رعايته لحق العدلم (وسترللجاهل) لان المرسخيو فعت السانة فاله مستور مالم يشكلم (أبو الشيخ عن محرذ بن زهير) الاسلمي له صعبة في (المعتسد الاخلاق) المسدنة الفيال ويكفيل العمل الته الفيال ويكفيل العمل الته واحدة لاخير في كثير من نجواهم الامن أمر بصدقة أومعروف أو اصلاح بين الناس ومن من حاست في من الناس وقاروا الميه بعد بن المقارة والكلام فين يكثر المزاح أما القليل منسه فغير مذموم ولهذا كان المسطق عن حولا يقول الاحتا (فرعن أنس) وفي اسناده القليل منسه فغير مذموم ولهذا كان المسطق عن حولا يقول الاحتا (فرعن أنس) وفي اسناده متهم في (المعد الذي لاجوف في المائدة المعرف تعالى الله الصعد (طبعن بريدة)

﴿ (السور) المذكوري قوله تعالى يوم ينفخ في المسور (قرن) أى على مسفير بردة هيئة اليوق دائرة كعرض السهوات والارض واسرافيسل واضع فآه عليسه ينظر خوالعرش أن يؤدن اسق (ينفخ أب ) فاذا نفخ صدعق من في السوات ومن في الارض أي ما توا الامن شاءالله (حمدت لل عن ابن حرو) بن العاص ﴿ (السوية الرأس) أي المسورة الحرمة ماكانت ذَاتُ وأس (فَأَذَا قِطِع الرأس فلاصورة) فتصويراً الحيوان مرام لكن اذا قطعت وأسه ائتنى التعريم لانهابدون الرأس لا تسى صورة (الاسمناعيلى في مجمعه عن ابن عباس) ودواه عنه السوم جنة) بالضم وقاية في الدنيا من المعاصى بكسم الشهوة هي الا تخرة من الماد (نعن معاذ) بنجبل باستاد معيم (الصوم جنة من عداب الله) لانه يغمر البدن كله فيصيرو عاية لجيعه برجة الله من النار (هب عن عمان بن أبى العاص) باستناد ﴿ (الصوم جُنة يُستجن بهاالعبد) الصاغ (من الذار) لردعه الشهوة الن هي أعظم أسلمة الشيطان (طب عنه) باسفاد حسن ﴿ (الصوم في الشقاء الغنيمة الباردة) آى التي تعصدل عفوا يغيرمشقة لقسرالنهادو برده وعدم الحباجة معذلك الحبأ كلوشرب (حمع طب هق عن عاص) بن مسعود بن أمية بن خلف ولا صحبة له (طص عدهب عن أنس) ابن مالك (عدهب من جابر) باسناد حسن ﴿ (السوم يدق) بضم فكسر بضبط المؤلف (المصير) أى الامعاقاك يصيرها دقيقة (ويذبل) بضم فسكون فكسر للموحدة بضبطه (اللحم) أَى يِذْهُبِ طَوَا وَتُهُ وَالْمُوا دَأْنَ السَّوْمِيدِ قُ الْمُسَارُ بِنَ وَيَذْهِبِ طَوَا وَمَا الْعَمَ عَنْدا كُثَارُهُ ( وُ يَسْعَدُ ) مالتشديدوالكسر بضبطه (من حرّا السعير) جهم (ات تله تعالى مائدة عليها ما لاعين وأتُ ولاً أذن -ُعَمَّتُ وَلَاخُطُرِ عَلَى قَلْبِ بِشَرِلًا يَقْعُدُ عَلَيْهِ ۖ الْآالَهُ الْعَاقُونَ ) مَطَلَقًا أُوالمَ كَثَرُونَ للصوم (طس وأبو القاسم بن بشران) بكسرا لموحدة وشن متجة (في أماليه عن أنس باسنا دفسه يجهول (الْمُوْم يُوم تُصُومُونُ وَالْفُطْرِيومْ تَفْطُرُونُ والْاضْحَى يُوم تَضْحُونَ) أَيَّ الْمُومُ والقطرمع أَبِلَمَاءَةُ وَجِهُودَالنَّاسُ (تَّعَنَأُ بِيهُ مِرْيَرةً) وقال حسن غريب 👚 🐞 (السلوات اللَّمَسُ والجعة الحالجعة وومضان الحارمضان)أى صلاة الجعة منتهمة الحالجعة وصوم ومضان منتهما الى صوم رمضان ( مَكْفُرات لما بينهنّ اذا اجتنبت الكاش) شرط وجزا و دل علمه ما قيله ومعناً ، ان الذنوب كلها تغفرا لاالكا وفلا تَّففُّر لاان الذنوب تففّر مالم تكن كبيرة فان كانتْ لا تغفّره خا"ر ه (حمم ت عن أبي حريرة ﴿ المسلوات اللهس كفا رقل ابنهن ما اجتنبت الكيا وأبله مة الى ابنهة ) أَى كُفَارِةُ لمَا يَنِهُما مَا ٱجْتَنَبِتُ الْكِائْرِ (وَزَيَادَهُ ثَلَائُهُ آيَامٌ) لَانَ الْعَبْدُوانِ أَحْرَزُلابِدُ مَنْ تُدنيسه والذنوب وهورتهالى قدوس لا يقربه الأمقدس فعل أداءا الفرائض تطهيرا له من دنسه (حل عن أنس) بنمالك ﴿ (السَـلاة وماملكت اعِماتكم الصلاة وماملكت أعِمانكم) نُصب على الاغراء أى الزموا السلاة والاحسان الما كت أيمانكم من الارقا و وخصه ما لمل العام الى الكسل وضعف المعلولة (ممن محب من أنس) من مالك (مم عن أمسلة) أم المؤمنين (طب عن ابن عر) باسائيد معيمة ﴿ فَ (السلامَ فَ مسعد نُباه ) بالضم والتعقيف ومن عواني المدينة والأشهرمده وصرفه ونذكيره (كعمرة) أى المسلاة الواحدة بعدل توابها توابعرة ( حميته من أسيد بن ظهير) بضم أقرابه ما باستاد صيح ( الصلاة في جماءة تعدل سأ وعشرين صلاة فادأ صلاهاف فلاة فأتم ركوعها وسعود هابلغت خدين صلاة) أى بلغ

نوابها نواب خسين صلاة صلاه ابغير ذلك (دله من أبي سعيد) باسناد صيح 💮 🐞 (العدلاة فى المسجد الحرام بمنائة ألف صسلاة والمسلاة ف مسجدى بألف صلاة والسلاة في مسجد (بيت المقدس بخمسما فةصلاة) لاينافيه خبرالطبراني السلاة في المستعدا المرام خيرمن ما تقصدادة لاقالراد خيرمن مائة صلاة في مسجد المدينة (طب عن أبي الدردام) واستاده حسن (السلاة في المسعد المرام مائه ألف صلاة والسلاة في مسعدى عشهرة آلاف صلاة والسلاة في مسجد الرباط ألف صلاة) أى مسجد النغر الذى يرابط فيه للعدة (سل عن أنس) باسنا دضعيف ﴿ الصلاة في المسجد المامع) أي الذي يجمع فيه الناس أي يقيون فيه الجعة (تعدل الفريضة) أى يعدل نواب صلاتها فيه (جمة مبرورة) أى نواب جمة مقبولة (والنافلة) فيه (كممرة متشبلة وفضلت العسلاة في المسجد الجامع على ماسواه من المساجد بخمسما ته صلاة ) لكثرة الجدع (طسعن اب عر) باسناد ضعيف في (السلاة في مسعدى هذا أفضل من ألف صلاة فيماسواه الاالمسطدا للرام والجمه في مسعدى هذا أفضل من ألف جعه فيما سواه الاالمسعد المرام وشهر رمضان) أى صومه (فى مسجدى حذا أفضل من) صوم (ألف شهر ومضان فعاسواه الاالمسعد المرام) وكذا يقال في بقية العبادات من اعتبكاف وغوه (هب عن جابر) بن عبد (الصلاة نصف النهار)أى ف حالة الاستوا و (تكره) تعريبا وقيل تنزيها وعليهما فلا تنعقد (الايوم الجعدة) فانع الانتكره (لانجهم كل يوم تسعير) بالبنا والمعدول أى توقد (الايوم الجمسة) فانم الاتسمر فلا عرم ويه فارق مسة الايام (عد عن أبي قدادة) الانسارى بأسسناد ضعيف ﴿ (السلاة نورا لمؤمن ) أى تنورو جسه ساحبها في الديا والا خرة وتسكسوه بعالاوبها فيكثرا ألانسان منهاما استطاع فانه مهما أكثرمتها ازدا دنورا (انقشاى وابنء سامكرعن أنس) بن مالك قال العامرى في شرح الشهاب صعيع (السلاة خيرموضوع) بإضافة خيرالى موضوع أى افضل ما وضعه الله أى شرعه الماده من ألعبادة (في استطاع أن يسمكثر منها فليسمكثر) فانم اأفضل العباد ات البدنية بعد الاعان (طس عن أبي هريرة) ضعيف المتعق عبد المنع بن بشير ﴿ (العد المنق قربان كل تق ") أى الا تغياء من الناس يتقر يون بها الى الله أى يطلبون القرب منه بها (القداع عن على)أميرالمؤمنين 🐞 (الصلاة خدمة الله في الارض) ومن أحب ملكالازم خدمته (فن مسلى ولم يرفع يديه) أى فى تكبيرة التحسيرم وتسكبسيرا لانتقالات (فهو) أى ذلك الفسعل (خداج) بكسر المعية أى فصلاته ذات نقصان (هكذا أخبرنى جسبريل) فاقلا (عن الله عزوجل انبكل اشارة) في الصلاة بعني تعويل عشوفي فعدل من أفعالها (درجدة) أى منزلة عالية (و-سنة) في الجنة (فرعن ابن عباس )باسسنادة به متهم بالوضع 🐞 (العدالاة خلف رجلورع مقبولة)مثاب عليها وأما المدلاة خلف غرورع فقدلا تقبل وأن معسكم بعدتها (والهدية الى وبدر مقبولة والملوس مع وبعل ودع من العبادة والمذاكرة معه صدقة) أى يناب عليها كثواب المسدقة (فرص البرام) بنعازب باسناد ضهيف عماد الدين فتكثر بقوته وتقل بضعفه فالعمالا تقشيق العبودية وأدا معق الربو بية وجدع العبادات وسائل الى تعقيق سر ها (هب عن عر ) بإسناد فيه ضعف وانقطاع

عود الدين) فقوام الدين البرا الابها كان المبيت لايقوم الاعدلى عوده (أيونعم الفضل بن دكين بضم المهملة مصدخوا (في كتاب (المسلاة عن) لميذكر المؤلف واومه وفاته ان ابن جو فالحومن مديث حبيب بنسليم عن بلال بن يعيى مرسلا واشوا هدوروا والبيهن فالشعب فحديث آخومن طريق عكرمة من عروعكرمة لميدرك عرفاه لداب عر ورواه الاصبهاني في ترفيه بانظ السلام في (الصلاة عاد الدين) أى أصله وأسه (والجهاد سنام العمل) أى أعلاه وأفضله ان تعين (والر كاة بين ذلك) أى رتبتها في الفضل بين الصدلاة والمهاد (فرعن على) باستاد صعيف (السلاة ميزان) أي هي ميزان الايمان (فن وفي) بها النافظ عليها بوأجماتها ومندو باتها (أَسَتُوفَ) ما وعديه من الفوذ بدا رالثواب والنحاة من أليم العذاب (هبعن ابن عباس الصلامة سودوجه الشيطان)فهي أعظم الاسلمة عليه وأعظم المسائب التي تساق اليه (والسدقة تكسرظهره والتعمايب في الله والتوادد في العمل)الصالح (يقطع دابره) هذا كله كتابة من ارغامه واخزا ته بطاعة العبدلريه (فأذا فعلم ذلك تماعدمنكم كمالم) أي كمعدم طلع (الشعس من مغربها) أي كابين المشرق والمغرب فني المحافظة على فعل المذكورات صلاح الدآرين (فرعن ابن عمر) باستاد ضعمف ﴿ الصلاة ) النافلة (على ظهر الدابة هكذا وهكذا وهكذا) أى الى القبلة وغيره اعما هوجهة مقصده في غيرا لكثوبة (طب) وكذا الديلي (عن أبي موسى) باسناد حسن ﴿ (الصلاة على نور على الصراط) أي بكون توابها يوم القيامة نويايضي والمأروعي الصراط (فن صلى على يوم الجة عمانين مرة غفرت له ذنوب عَنانين عاما) أخذ من افراده الصلاة هنا أن محل كراهة افراد هاعن السلام مالم يرد الافراد ف ي جسوم فلاراد على الوارد (الازدى في كتاب (الشعفام) والمتروكين (قطف الافراد) بفتح الهمزة (عن أبي هريرة) باسنا دقيه أربعة ضعفاء 💮 ﴿ (الصيام جنة) بالمضم ســـ ترة بن السام وبين النادأ وجاب بينه وبين شهوته لانه يضعفها (حمن عن أبي عربة السيام جندة من الناركينة أحدكم من القتال) أى كالدرع المانع مى القدل ف القتال وحديث به فضلاللمائم (حمن معن عمّان بن أبي العباص 🐞 الصيام جندة حصينة من النار) لانه امسال عن الشهوات التي الناريح فوقة بها (هب عن ساير) وقيه ضعيفان (السيام جنة وحسن حصين من النار) أخذمته وعما قبله وبعده ان افضل العباد ات السوم لَكُن الشَّافِعِيةُ عَلَى أَنَّ أَفْضَلْهَ الصلاة (حم هبعن أبي هريرة ) باسناد حسن ﴿ (السيام جنة مالم يغزقها) أى الصائم بالغيدة أو غوها فأنه اذا أغناب غيبة يحرّمة فقد خوق ذلك السائرة من النار بفعله وتمام المديث ومن ابتلاه الله ببلا في جسده فله حفله (ن هق عن أبي عبيدة) ابن بلزاح ﴿ (الصيام جنة مالم يعفرقها بكذب أوغيبة) فيه كسابقه تصريم الغيبة والكذب وتعذر السائم منهما وخصع ما الالاخراج غيرهما بل لغلبة وقوعهما من المسائم كغيره (طسعن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن وكلُّ عمل اصاحبه الاالمسيام يقول الله) أي للملاتكة أوللسفنلة أوللسام يوم القياسة (الصيام لى وأما أجزى به) لانه الماكف نفسمه من شهواتها جوزى متولى الله الماسة (طب) وكذا الديلى (من أله أمامة) و السيام جنة من النارفن أصبح صائما فلا يجهل يومنذ) أى يوم صومه ماستادحسن

أى لايفهل كفعل الجهلا ويوم صومه من النطق بمايذم شرعا (وان امر وجهل عليه فلايشقه ولايسب )عطف تفسيرلان السب الشتر (وليهل) في نفسه أو بلسانه أو بهر سما (الحرصام و) الله (الذي نفس محديده) أي بقدرته وتصر بنه (الخلوف فم الصائم) بضم الما وتغيره (أطيب مند الله من و يتم المسلك واذا كان هذا في تفهر يُم فعه فساطنك بصلاته وقراءته وهل هذا في الدنيا أوالا مُرَّةُ خلاف (نءن عائشة )باسناد تعميم 🎍 (العسمام نصف الصبر) لان الصبر حبس النفس عن اجابة داعى الشهوة والغضب والصوم حبس النفس عن مقتمني الشهوة دون الفضب (وعن أبي هريرة) باسناد ضعمف كافي السراح فقول المؤلف حدن غبرحسن ﴿ الصيام نصف المسبروعلي كل شئ زكاة وزكاة الجسد المسيام) لانه ينقص من قوة البدن فَكَانَ العَمَاحُ أَخْرِ حِشْمِأْمِن بِدَنَّه لِلْهُ فَكَانَّنْهُ وَكَانَّه (هب عن أبي هر برة) باسنا دضعمف ﴿ (الصيام لاريان) عِنْمَاهَ عَمِينَهُ (فيه) فأنه بين العبدور به لايطلع عليه أحدد قال الله تعالى هولى) أضبف اليهمع أنّ العبادة بل العالم كله له لانه لم يعبد به أحدَّ غيره (وأنا أجزى به) اشارة الى عظم الجزاء وكثرة الثواب (يدع طعامه وشرابه من أجلى) به به على أن الثواب المترتب على الهديام اعليحصل باخلاص العمل (هب عن أبي هريرة في الديام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول السنمام أى وب إنى منعتب الطعام والشهوات) كذا بجعط المؤاف غافى نسم من أنه الشراب تعريف من النساخ (بالنهار) كله (فشفعى فيه ويقول القرآن رب منعته آلنوم باللملفشف غي فعه فيشفعان) يضمأ توله وشدة الفاءأى يشذه بهما الله فيه ويدخله الجنة وهذا القول يحتمل المقمقة بان يجدد ثوابم ماويخلق فمه النطق ويحتمل الجما زوالتمثيل (حمطبله هبعن ابنعرو) بن العاص باستاد حسن

## \*(حرفالشاد)

وضاف ضيف وجلاءن في اسرائيل) أى نزل به ضيفا (وف داره كابه جمية ) بينم الميم وجيم مكسورة وحاء مهملة مشددة بنسط المؤاف أى حامل مقرب دنت ولادتها وماوقع في أمالي المؤاف من أنه بها مجعة فيم اعترضوه (فقيات الكلبة والله لأ أبح ضيف أهلي فه وى بواؤها) أى نبع أولادها (ف بطنها قدل ماهذا فأوجى الله الى رجل منهم هذا مثل أمة تكون من بعدكم يقرقر) بشافين (سفها وها حاله ها) قال الديلي أى تغلب بأصواتها العالمة والقرة رقرفع السوت في الميدال (حم) والبزار (عن ابن عروب العاص) فيه عطاء بن السائب وقد اختلط في الميدال (حم) والبزار عن ابن عروب العاص) فيه عطاء بن السائب وقد اختلط كالابل (حوق النار) بالتحريك وقد تسكن لهبها أى اذا أخذ ها انسان للتلاث أدنه الى احواقه بالنار فظاهر صنيع المصنف ان هذا هو الحديث بقيامه والامم بعنلاقه بل تمنه عند منتزجه فلا تقرين الشعنير) بكسر أقله المجم وخاء معهدة مشددة (طب عن عصية بن مالك) وحديث عن عبد الله بن الشعنير) بكسر أقله المجم وخاء معهدة مشددة (طب عن عصية بن مالك) وحديث عن عبد الله بن الشعنير) بكسر أقله المجم وخاء معهدة مشددة (طب عن عصية بن مالك) وحديث الفسائى اسناد معينه بواند وقيه جواذ كابة العلم فهي مستعبة بل قيل واجبة والالضاع (فرعن على) باسناد منعيف في (ضعائر بنا) أى عب ملائكته فنسب اليه الضعائم كونه الاحم والرين المعنف في (ضعائر بنا) أى عب ملائكته فنسب اليه الضعائم كذه الاحم والريد من والريد من والريد في المناد منعيف في (ضعائر بنا) أى عب ملائكته فنسب اليه الضعائم كونه الاحم والريد

من قنوط عباده)أى من "ــ قام أسهم (وغرب فرم) هامه فال أبووز بن قلت ياد سول الله أويضمان الرب قال نم قلت لن نعدم من دب يضمان خيرا (حمه عن أبي دوين) العقيلي (فعد كت من ماس)مشاوالى أو أخبر فى الله عنهم ( يا تونكم من قبل المشرق) أى من جهة م للبهأد معكم (يساقون الما لجنة وهم كارهون) أى يُعَادون الم القتل في سبيل أنته الموصل الى المنة وهم كارهون للموت (حمطبءن سهل بن سعد) قال مسكنت مع الذي بالخندق فحفر فسادف حرافضمك فشل له لم تضصك فذكره 💮 🍎 (منحكت من قوم بساقون الحالجنة مقرنين في المسلاسل) كاية عن كراهتهم الشهادة الموصلة البعنة (حمَّ عن أبح أمامة) بالسماد (حصواباً لجذع) بفتحتين أى بالشاب المنى وهومن الابل مادخل في الخامسة ومن البقر والمه زماد خل في النائبة و (من الضأن) ماتم له عام (فانه جائز) أي مجزئ في الاضحية ومنهومه أنمالا يبلغ ذلك السن لاتعزى التضعية به لكن قال الشافعية ان أجذع أى سقط سنه قبلها أجزأ أيضا (-مطبعن أم بلال) بنت هلال الاسلية باسناد صعيع الله مثلا صراطا مستقياو على جنبتي) بفتح النون والموسدة بضبط المؤلف (السراط) أي بانبيه (سوران) بالنم تنسية سوروأ صله البنا المحيط (فيهما أبواب مفقة وعلى الابواب ستور) جمع ستر (مرخاة) أى مسبلة (وعلى ماب الصراط داع يقول ماأيها الناس ادخه أوا الصراط جعةً ولاتتعوجوا )أى لاتماوا (وداع يدعومن فوق الصراط فاذ اأراد الانسان أن يغترشأ من تلاث الابواب قال ويعال) كلة ترحم (لا تفقه فانك ان فقيته تلمه) أى تدخدله (فالصراط الاسلام والسوران حدود الله تعالى والابواب المفتحة عمارم الله وذلك الداع على وأس الصراط كَابِ الله) القرآن (والداع من فوق واعظ الله في قاب كلمسلم) انماضر ب المثل بذلك زيادة في التوضيح والتقريراليد برالمعقول محسوسا والمتضيل محققا (مهما عن النوّاس) بغتم النون وشدة الواوم مهملة ابن سالد الكلائي أوالانصاري قال لنصيم وأقروه ﴿ (ضرس الكافسر) يصيرف جهم (منسل أحسد) بضمتين أى مثل جبل أسدف المقدار (وقلط جلده مسيرة ثلاث) من الايام وانماجه ل كذلك لان عظم جثته يزيد في ايلامه وهـ ذا في حق البعض لا المكل (مت عن أبي هريرة فضرس المكافر يوم القيامة) يصير (مندل أحد وغذهمثل السيضاء) موضع فى بلاد العرب أوهواسم جبل (ومقعده في الذاره سيرة ثلاث) من الايام (منسل الربدة) بالتسريك وآخرهذال مجمة قوية بقرب المسدينة يريد ما بين الربذة والمدينة (تءن أبي هريرة) وقال حسن غريب ﴿ نَسْرِسُ الْكَافَرِيومُ القَيَامَةُ وَمُدْلُ أحمد ومرض جلدمسيمون درا ما ومضده مثل البيضاء وغده مشل ورقان) كقطران جبل أسود على بين المارمن المدينة الى مستعة (ومقعد مف النارمايين وبين الربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المجهة ويكسر أوله على قلد وبينهسما تلاث مراحل (حمل عن أبي هريرة) واستادمهي فرضرس الكافرمثل أحدو غلظ بالدهسب ون دراعابد راع الجبار) أواديه مزيدالطول أوابكباد اسم ملامن الين أوالصهم كانطويسل المذاع (البزارعن ثوبان) مولى المصطنى باسـ نادحسن 🐞 (ضع)ندباأ وارشادا (القلم على أذنك) حال الكَانِة (فانه أذ كرلامملي) أي أسرع تذكر افعاتر يد أنشأ ممن العبامة والمقاصد لآن العلم أسد

اللسانين المعيرين عما في القلب (تحن زيد بن ثابت) قال دخلت على المصطفى وبينيديه كانب فذكره واسناده ضعيف ﴿ فَعِ أَنْفُكُ ) على الارض في السلاة (السحدمعك) وجويا عنداين عباس وندبا عندابن عروا نللاف في الجواؤلا العصة فاوترك السعود على أنفه صم ا تنف آقا (هنيءن ابن عباس) قال مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على وجل يستجد على جبهة ه فذكره واسناده حسين ﴿ (ضع اصبعث السبابة على ضرسك) الذي يؤلك (ثم أقرأ آخر) سووة (يس)أولم يرالانسان أناخلفناه من نطفة فاذاهو خصيم مبين الى آخرها فالهرجل اشتكي ضرسه ويظهرأنّ غرممن الاستنان كذلك (فرعن ابن عباس 🌋 خ مع بصرك موضع معودك ) أى انظراني محل مصودك مادمت في المسلاة عمامه قال أنس قلت بالسول الله هـ فأ شديد الأطبقة قال في المكتوبة اذن والامرالندب (فرعن أنس) وهو حديث مذكر ع (ضعيداً )والين أولى (على الذي تألم من جسداً وقل) حال الوضع (بسم الله) والاكدل أَ كَالُ ٱلسِمْ لَهُ وَكُرُوهُ (ثلاثاً) من المرّات (وقل سبع مرّات أعوذ بالله وقسدونه من شرما أجد وأحاذر) وحددًا من الطب الروحاني الالهبي (حمم معن عمان بن أبي العاص) المتنفي قال شكوت ألى الصطني وجعا أجده في جسدى منذا سلت فذكره في (ضع يمينك على المئان الذى تشته على ايا و (فامسم بهاسب عمر ات وقل أعوذ بعزة الله وقد رئه من شرما أجد) من الوسع تقول ذلك (في كلمسقة) من ألمصات السبع وانمايظهرا ثرمان قوى بفينه وكدل اخلاصه (طبله عنه)أي عمان المذكور في (ضعوا السوط حيث يراه المادم) في البيت فانه أبعث على المتأدّب وفسه اشارة الى أنّ الرّجال لاينسفى أن يترك خدمه هسمالا بل يتعاهدهم بالتأديب وفيه اشارة أينا الى أنه يقصد بذلك التضويف ولا يقصدبه الاستعداد المشربه التداء لكن لا يقعل ذلك المقانف مبل يقسد الاصلاح ولا يتعدّى اللائق (البزارين ابن عباس)واستده حسن (ضعى)يا أم بعيد (فيد المسكين) المرادبه هذا ما يشهل الفقير (ولوظلفا محرقا) أواد الممالغة في ردّ السائل عمايسير وان كان قلسلا حقيرا فان الظلف المرقالاينتقع به (حمطب عن أم يجد) بينم الموحدة وفقم الجيم قلت يارسول الله يأتين السائل فاتزاهدله بعض ماهندى فذ مسكره فرضى يدله ) ما أسما وبنت أبى بكر (علمه) أى اللراج الذي خوج في عنقل ( ثم قولي ثلاث مرّات بسم الله اللهم الدب عني شر ما أجديد عوة نبيك الطيب) أى الطاهر (المبارك المكين) أى العظيم المنزلة (مندك) محد (يسم الله) وآلا كال الكال البسملة (الغرائطي في) كتاب (مكارم الاخلاق وابن عساكر) في تاريخه (من أسماه بنت أبى بكر) الصديق كانبها خراج فشكته المه فذكره (ضعي يدك المنى على فؤادك وقولى بسم الله اللهدم داوني بدواتك واشفى بشفائك واغنى بفضلك عن سوال واخدل) بذال مجعة كذارا يتسهم ضبوطا جنط الشارح العلقمي وليسر بصواب فقد وقفت على خط المؤلف فوجدته احدر بدال مه وله مضعومة هكذا ضبطه بخطه (عني أذاك) عَالَمُ الْمُعْرِاهُ بِفَتْحُ الرا وَفَعَلًا وَمِن الْغَيْرِةُ وَهِي الْمِيهُ وَالْاَنْفَةُ (طبعن مَعِونَة بأت أبي عديب) وقيل بنت أى عندسة قالت جاءت امر أة فق الت ما عائشة الفيني بدعوة من رسول الله فذكر وضمن الله) شدّاليم المفتوحة (خلقه أربه االعلاة والزكاة وصوم دمضان والفرل من الجنابة

وهن السرائر التي قال الله تعمالي يوم تبلي العرائر) وذلك لانه تعمالي لماعلم من عبده الملل لون 4 الطاعة لمدوم 4 بماته مبرأ وقائه فعلما مشعلة على أجناس (هب عن أبي الدوداء الشالة والاتملة) أى الماتموط (تجدها) أى التي تجدها (فانشدها) وجويا (ولاتكم ولاتفيب) أَى تسترهاءن العنون(فان وجدُت ربمًا) أى مالكها (فَأَدَّها) المَه (والأ)بَأن لم يَجدُه (فَاغَاهُو مال الله يؤتمه من يشام) فان شتت فا - مُعَلَّها وإن شتت فَعَلَكُها بِعدَد التَّعر إنَّ المعتبر (طبعن الجارود) العبدى اسمه بشهر بن العلام وقيل ابن عروسمي يه لانه أغار على بكرين واتل فيكسرهم وجردهم (الشب) حيوان برى يشبه الورل (لست آكله) لكونى أعافه ولدس كل حلال تطيب النفسية (ولاأحرمه) فيعسل أكاه اجاعاولا يكره عند الثلاثة وكرهه الحنفية (حمقت ن معن ابن عمر) بن الخطاب ﴿ الضبع) بضم الموحدة وسكونم الصيد) يعرم على ألحرم صيده والتعرَّضُ له (وفيه كبش) اذاصاده المحرم ويعل أكله عند الشافعية لا الحنفية وكرهه مالك (قط هق من اس عباس )ضعيف اضعف يحمى بن المتوكل ﴿ (الضبع صيد فكلها) جو ازا (وفيها كبش مسن اذا أصابها ألحرم) فيه حلّ أكل الصديع ولا يُعارضه حدّيث انه مثل أيؤكل فقال أويا كل الضيع أحد لانه منقطع وضعيف (هنيءن جابر) وصحمه البغوى في المسحد منطة في القبر) أي يورث علمة القبرقانه عنت القلب ويتسى ذكر الرب (فرعن أنس والضمائ فع بكان ) أى نوعان (خمال يحبه الله وضعال يقته الله) أى يمة ت فأعسله أى يبغضه الله أشد المغض (فاما الضعث الذي عيه الله فالرجل) أى الانسان (يكشر) بشن معمة أى يكشف عن سنه ويتبسم (في وجه أخيه) في الدين حتى تبدوا سنانه يقعل ذلك (حداثه عهدبه وشوقا الى وويته وأما الضعال الذي يقت الله تعمالى عليه فالرجل يتكام ما لكامة الجفام) أى الاعراض اوالطوديقال جفوت الرجل أجفوه أعرضت عنه أوطودته (أوالباطل) أى الفاسد من الكلام أوالساقط حكمه أواللغو (ليضعك أويضعك) عِنناة تَعتيَّة فيهسما تَفتح في الاوَّل وتضم فى الثانى أى لاجل أن يضعك هو أو يضعك غيره فانه اذا فعل ذلك (يهوى) يسقط (بها) أى بسنها بوم الشامة (فى جهنم سدمه من خوية ا) أى سدنة سيمت باسم الجزُّ أَ وَالْخُرِيفُ أَحُدُدُ فصول السنة وفعه تحنى المماره وهذا الضعك مذموم والاتول محودومن نظم المعرى ضحكناوكان العنصك مناسفاهة » وحق لسكان المسمطة أن يبكوا عطمنا صرف الزمان كانتا ، زجاح واحكن لانعادلناسك

(هناد) بن السرى (عن الحسن) المصرى (مرسلا فالضحال ينقض المسلاة) أى يبطلها ان ظهريه حرفان أو حرف مفهم (ولا يبطلها الوضو) معالمة اعذد الشافعي وقال أبو حنيف ان قهقه نقض (قط عن جابر) باستنادوا في (الضراد) بكسر المجمدة مخففا المضارة (ف الوصية من المكاثر) وذلك كان يوصي بأكثر من ثلث ما ف فائه يضر بالورثة فلا ينقذ الاف الثناث والمناث كشير (ابن جرير) المجتهد المطلق (وابن أبي حاتم) عبد الرجن الحافظ (ف التفسير عن ابن عباس) دواه عنه أيضا الطبراني في (الضية في القبر) التي لا ينجومنها أحد (كف القالك مؤمن من كل ذب بق علمه الم بفقرله) الماه الدين عبد الكريم (في تاديخه) ناديخة وين كالشهيد كانت رفع درجان (الرافعي) امام الدين عبد الكريم (في تاديخه) ناديخة وين

🐞 (الضيافة ثلاثة أيام) أىحق الضيف على المضيف ذلك يتحشه (عنمعاذ)بنجبل فى الاول ويقدّم له فى الاخررين ماحضر (ف) كان ورا ولا أى فازاد عليها (فهوصدقة) عليه مماه صدقة تنغيرا للضيف عن الاقامة أكثرمن ثلاث لان نفس ذى المروءة تأنف الصدقة (خ عن أبي شريح حمد عن أمي هريرة) ﴿ (الضَّمَافَةُ ثَلَاثُهُ أَمَّامِ) أَيَّ مَمَّا كَدَّمْ أَكُدُ أَوْرُ والكافروالبروالفاجر وأتماخ برلايأ كلطعامك الاتثى فالمرادغ برالضيافة ممناهوأعلىف الاكرام (حمع عن أبي سعدد) الخدرى (البزار عن ابن عمر ) ابن الخطاب (طس عن ابن عباس) ﴿ (النسافة ثلاثه أيام فبازاد فهو صدقة )ان شاء فعل وان شاء ترك (وكلمعروف صدقة) وانماً الضافة في هذه الاخبار على من وجد فاضلاعن بمونه في تلك المدّة والافلاضيافة عليه (البزارعن ابن مسعود) باسسناد صعيم فرالضيافة ثلاث ايال حقلازم) لزوما يقرب من الواجب بالشرط المذكور (فياروى ذلكُ فهوصُدقه) وأخد نظاهره أحداً فأوجمها وحلمالجهورعلىالمضطرأوأه لءالذمة المشروط عليهم ضدافة المبالرة (الباوردى) بفتح الموحدة وسحسكون الراءوآ خر مدال مهملة نسيبة الحا يورد بلد شاحية خراسان وهو أنوهجدعبـــدالله بن مجد كان معــتزارا مغالما (وابن قانع) في معجم الصحابة (طبوالضيام) في المختارة (عن الثلب) بفتح المثالثة وسكون اللام (بن تعلُّبة) بن عطمة العنبري قال المنذري في (السَّمَافَةَ ثَلاثَةً أَيَام) أَى غيراليوم الأولوقيل به (فازاد فهو صدقه وعلى الضيف أن يتحوَّل بعد ثلاثة أيام) لئلاً يضيق على المضيف تشكون السدة، على وجمالمان والاذى (ابرأبي الديا) القرشي (فى كتاب (قرى الضيف عن أبي هرية) ثلاثه أيام فياكان فوق ذلك فهومعروف) فيه كاقبله أنما ثلاث مرا تبحق واجب أى لابد منه في اتباع السنة واكرام مستعب دون ذلك وصددقة كدا ترالصد قات (منب عن طارف) مالقاف (بنأشم) بسكون المعمة وزن أحرابن مسعودا لاسطعي والدأبي مالك وفسه مجهول (الضافة على أهل الوبر) بالتحريك سكان البادية لانتهم يعذفون بوتهم من وبرالابل (وليست على أهدل المدر) محركا سكان القرى والمدرجع مدرة وهي البنية وبه أخد مالك لأحتداج المسافر في البادية وتعسر الضه افة على أهلها (القضاعيءن ابن عمر) باستنادمنه كمر ﴿ (الصَّفِ أَتَى)المُضَّفُ (بَرْفَهُ)مَعُهُ عَنَى حَصُولُ البَرَكُ عَنْدَالْمُضَّفِّ ﴿ (ويرتحل بذنوب القوم) الذين أضافوه (يمعص عنهم ذنوبهم) أى بسببه يمعس الله عنهم ذنوبهم والمراد الصغائر (أيوالشيخ) الاصبهاني (عن أى الدردام) باسناد ضعيف

قوله نسسبة الى ابيوردكان الانسبأن يقول الى باورد اه

\*(حوف الطام) \*

﴿ (طَائْرِكُلَ انسان) أَى عَلَدُ يَعِنى كَابِ عَلَى يَحْمَلُهُ (فَى عَنْهُ ) سَمَى عَلَ الأَنسان الذي يِ اقبِ عليه طائراوخص العنق لان الازوم فيه أشد (ابن جرير عن جابر) وفيه ا بن الهيعة ﴿ (طاعة الله طاعة الوالد) أَى والوالدة فَمَا كَذَى بِهِ عَلَمَ المن باب سرا بِيلَ تَقْبَكُمُ الْحَرُّوا لاصل طاعة الوالد طاعة تله فقد م وأخر لمزيد المبالغة وكذا قوله (ومعصية الله معصية الوالد) أوالوالد تموالكلام في أصل لم يكن في رضاه أو معظه ما يحالف الشهر ع (طس عن أبي هريرة) باسناد حسن ¿ (طاعة الامام) الاعظم (حق على الرو المسلم) وانجار (مالم بأمر بمعصية الله فاذا اص بعصية الله فلاطاعة له) لانه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق وخص المسلم لانه الاحق بالتزام هـ ذا الحق والاف كل ملتم للا حكام كذلك (هب عن أبي هريرة) باستنادلين وقدومن المؤلف المعته فليحرر في (طاعة النسام) في كل ما عومن وظائف الرجال كالامورالمهمة (ندامة) أىغة لأزم لما يترتب عليها من سوء الاشمار وقيل من أطاع عرسه فقد غش نفسه وقال الحسن والله ما أصبع البوم رجدل يطبع امر أنه فيماتهوا والا أحكيه الله على وجهه في النار (عق والمنضاعي وابن عساكر) وابن لال (عن عائشة) بأسانيد ضعمة ﴿ وَالنَّا عَلَا أَمَّنَدَامَةً) لنقصان عقلها ودينها والناقص لايطاع الافيما أمنت عاتلته وهان أمر ، (عُدعن ويدب ثابت) باسنادضعيف (طالب العلم) الشرعى الذي يطلبه لوجه الله (تبسط له الملائكة) أى الكرام الكانبون أوسكان الارض فنهرم أواعم (أجنعتم ارضاعا يطلب) بعدى أنها توقره وتعظمه فجعل وضع الطنباح شلالذلك يعنى تفعل له نفوا بمبا تفعل مع الانبيا ولأالعلبا ووثتهم فاذا كان هذا للطالب فكيف بالعالم السكامل (ابن عساكر عن أنس) واستاده ضعيف (طالب العلم بيزالجهال كالحي بيزا لاموات) أى هو بمنزاته بينهم فانهم لا يفهمون ولا يعَمَّلُونَ كَالْامُواتُ أَنْ هُـمَ الْاكَالَانْعَامُ (الْعَسَكُرَى) عَنَا بِنْسَعِيْدُ (فَى) كَتَابِ (الصَّعَابَةُ وَأَبُو موسى فى الذيل) على معجم الصمابة (عن حسان بن أبي سنان مرسلا) أحدد وهاد التابعين الثقات ف(طالب العلم) الشرى لوجه الله تعالى لاريا ولاسمعة (أفضل عند الله من الجاهد في سبيل الله) لان الجاهد يقائل طائفة مخصوصة في قطر مخصوص والعالم حجة الله على كل معالد ومنازع في كل قطر (فرعن أنس) باسنا دضعت 🍎 (طااب العلم) لله عزوجل كذا فى رواية الديلي فأسقطه المؤلف سهوا (كالفادى والرائع في سبيل الله) أى فى قتىال أعدائه بقسداعلا كلته فهويسا ويهفى الفضائل ويزيدعليه لماتقرّر فيماقبسله (فرعن عماد) بنياسر (وأنس) بنمالك 💢 (طالب العلم طالب الرحة طالب العلم دكن الأسلام ويعطى أجره) على طلبه (مع النبيين) لانه وارثهــم وخليفتهم فنوابه من جنس ثواجم وإن اختلف المقدار (فرعن أنس) بمالك في (طبقات أمتى خسطبقات كلطبقة منها أربعون سنة فطبقى وطبقة أصمابي أهل العلم والأعيان إى حم أرياب القلوب وأصحاب المكاشفات لات العلم بالشي الايقع الابعد كشف المعافرم وظهو وعلاقلب (والذين بلونهم الم الثمانين أهل البروالتقوى) ع حماً حل النه وس والمكابدات فوصفهم بأنهم أصحاب الجماعدات (والذين يلونهم الى العشرين ومانة أهل التراحم والنواصل) تكرموا بالدنيا فبدلوه اللغلق ولم يبلغوا الدوجة الثانية في بذل النفوس (والذين ياونهم الى الستين ومائعة أهل التقاطع والتدابر) أى همر ول تنازع وقعادب فأداهم ذلك الى أن صاروا أهل تقاطع (والذين يلونهم آلى المائتين أهل الهرج والمروب) أى يتها رجون ويقتل بعضهم بعضاضنا بالديا (ابن عساكر عن أنسر) وروا معنه ابن ماجه واسناده واه ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَالَى النَّاللُّهُ وَطَعَامُ النَّلاثَةُ كَانَى الاربعةُ ) خير بمهى الْاحراك أطعموا طمام الإننين للنلائة أوهر تنبيه على انه يقوت الاربع أوطعام الاثنين اذاأ كلامتفرقين يكني ثلاثة اجتمعوا (مالك قت عن أبي هريرة) ﴿ وطعام الواحد يكني الاثنين وطعام الاثنين يكني

الاربعة قرطعام الاربعة يكفي التمانية) بالمعنى المقررو المتعدم الحث على النقنع والكفاف (-م مت عن جابر) بن عبد الله ف (طعام الاثنين يكني الاربعة وطعام الاربعة يكني المانية فَاجِنهُ وَاعلمه ولاتفرقوا) بحذف أحدى النا مِن تَعفينا قال في الصريح وزكونه عمني النذا والقؤة لاالشبيع لانه مذموم (طبعن ابن عمر ) باسنادين في أحدهما مجهول والا خرضعاف (طعام السي دوام) في رواية شفاه (وطعام الشعيم دام) لكونه بطعمع غيرطيب نفس فينبغي الاجابه لطعام السعني دون المعيل لذلك (خطف كاب (المعسلا وأبوالقاسم المرق) بكسرانها المجعة وفتم الرا وفاف (فى فوائده) وكذا الحاكم (عن ابن عم) رواته ثقات ف(طمام المؤمنسين فى زمن الدَّجال) أى فى زمن ظهوره (طعمام الملائكة) وهو (التسبيم والتقديس) أى يقوم الهم مقام الطعام في الغذا و(فن كان منطقه يومنذ التسبيغ والتقديس أذهب الله عنه الجوع) أىوالظمأ فاكتنى به عنسه من باب سرا بيل تقيكم الحر (لاعن ابن عمر) بن الخطاب وفال صغيم وردّه الذهبي 💮 ﴿ (طعام أوّل يوم) في الوليمة (حق) فتحب الاجابة اليه (وطعام ا يوم الشاني سنة) فتسنّ الاجابة اليه ولا تجب (وطعام يوم الثالث معية) أي اشاعة له ايقوله ألناس (ومن سمع) بالتشديد (مع الله يه) دعاماً وخبرفت كرم الاجابة المه والكلام في مااذاد عي فى الناني والنالت من دعاه فى الاقرار قان كان غيره فهو أول ف عقه (تعن ابن مسمود) باسناد ضعنف ووهم المؤلف 💮 🐞 (طعام يوم في العرس سنة وطعام يومين فضل) أى زيادة (وطعام ثلاثة أمام ويا وسمعة )فتكره الاجابة آلمه (طبءن اس عباس) باسنادضه مف وقول المؤلف ﴿ (طُّعَامَ كَطَعَامُهَا وَانَاءُ كَانَاتُهَا) احْتِجَبِهِ دَاوْدُوغُــمُومُلَدُهُ بِمُأْنَ جَسِعُ الاشْسَاءُ انْمَاتُضَمَنَ مَّلْمُذُلِّ قَلْمُاذُ كُرُهُ عَلَى وَجِهِ الْاصْلَاحُ دُونَ بِتَ الْحَكُمُ (حَمَّعَنَ عَانْشَةٌ) بِاسْنَادِ حَدْنَ ﴿ طَلَّبُ العلم فريضة على كلمسلم) أواديه ما لامندوحة في تعلم كمرفة السانع ونبوة ورسله وكسنسة الصلاة وخصوها فان تعله فرض مين (عدهب من أنس) بن مالك (طص خطّ عن المسين بن على) ضعف لضعف عدد العزيزين أبي ثابت (طس عن ابن عبساس) ضعيف لشعف عدد الله بن عبداً العز رَيْنَ أَلَى دَا وَدَ (عَمَام) فَ فُواتَده (عن ابن عَر) بن الخطاب (طبعن ابن سعود خط عن على طسهب عن أبي سعيد) وأسائيده ضعيفة لكن تقوى بحسك ترة طرقه العمل فريضة على كل مسلم) (وواضع العملم عندغم برأهله كقلد المنازير الجوهرو الأولق) عطف خاص على عام اذا لاؤاؤ صغارا لجوهر (والذهب) يعني ان كل علم يخنص باستعدادوله أهل فاذا وضع بغر على فقد عالم فثل معنى الغالم يتقليدا خس الحيوان بأنفس ألمواهر (معن أنس) وضعفه المنذرى 🐞 (طلب العلم فريضة على كل مسلم وان طالب العلم يستغفرك كلشي حق الحينان في المصر) يحمّل أن معنساه ان يكتب له بعد دكل حدوان استغفارة مستعامة ومحكمته انتصلاح العالم منوط العالم اذبه يعرف أن الطيروا طوت يعرم اذاه وتعذيبه (ابن عبد البرف) كتاب فضل (العلم عن أنس) بن مالك وروى عنه بوجوم كثيرة كاله المعلولة 🐞 (طلب العلم فريضة على كل مسلم والله يعب اغاثة الله قان أى المفالوم المستغيث أو المضطر أوا لمصسر

و(طلب العلم) (هبوابن عبدالبر) في العلم (عن أنس) متنه مشهوروا سناده ضعيف الشرعىلة (أفضل عندالله من الصلاة والصيام والجيج والجهاد) في سيل الله أى أفضل من نفل كل منها لان نفعه منه قد (فرعن ابن عباس) باسنا دفيه وضاع ﴿ طلب العلم ساعة ) واحدة (خرمن قدام لدلة) أى التهدليلة كاملة (وطلب العلم يوما) واحداً (خيره ن صيام ثلاثة أشهر) غرومشان لماذكر (فرعن ابن عباس) باسنا دضعيف ﴿ وَطَالُ الْمُقْعَرِيةٌ ) أَى اذا طلَّمت استقامة اللَّذَ للعق لم تعدلك عليه ظهيرا بل تعدنفسك وحيدا في هذا الطريق (ابن عساكر)فى تاريخه (عن على ) باسنادضعيف ﴿ (طلب الحلال) أى الكسب الحلال لمؤنة النفس والعيال (فريضة بعد الفريضة) أى بعد المكتوبات المس و يعمل بعد اركان الاسلام المسة تموا يتعبد الاسلام قال أى بعد الاعمان والصلاة كذا جزم به ولم يذكرسواه وانمادخل الطلب فيحد القرض لان التكسب في الدنياوان كان معددود امن الماحات من وجه فن الواجبات من وجه فاذالم يمكن الانسان الاشتغال بالعبادة الابازالة ضروريات حماته وحياة بمونه فازالتها واجبة لان مالايتم الواجب الابه واجب كوجوبه وذلك لاينافى التوكل كابين فيمامرو بأتى (طب) وكذا الديلي (عن ابن مسعود) باسناد ضعمف فرطلب الملال واجبعلى كلمسلم) أى طلب مورفة الخلال من الحرام أوأواد طلب الكسب الخلال القسام عَوْنَهُ مَنْ تَازِمُهُ مُوْنِيَّهُ (فَرَعَنَأْنُس) واستاده حسن ﴿ (طاب الحلال جِهاد) أَى ثُوَّايِهُ ا كثواب الجهاد (القضاعى) في شهابه (عن ابن عباس حل عن ابن عمر) وفيه متهم في (طلحة) ابن عبيدالله (شهيديشي على وجه الارمن) أي حكمه حكم من ذاق الموت في سبل الله لانه جعل نقسه يوم أحدوقاية للمصطفى من الكفار وطابت نفسه الكونه فداه وفرعن المصطفى كل أحددالاهو (هعنجار) بنعبدالله (ابنعساكر) في تاريضه (عن أبي هريرة والي سعيدمعا) (طلقة بمن قضى نحبه ) أى ندره فيما عاهد الله عليه من الصدق في موطن القتمال ونصر الرسول فأخر بربأنه وفى بنذره ذلك (ت عن معاوية) الخليفة (ابن عساكر عن عاتشهة) رمن المؤلف لصقه في (طلمة والزبيرجاراى في الجنة) ولايلزم من ذلك كونهما يكونان في الدرجة التي هوفيها (تلاعن على) قال له صحيح وردعليه ﴿ وَاللَّهِ عِلَمُ النَّاعِرُ أَمَانُ لامتى من طاوع الشهر من مغربها) في أدام يطلع فالشهر التطلع الامن مشرقها (فرعن ابن عباس) واستاده ضعيف ف (طهرواه ف الاجساد) من الحدثين واللبت عند النوم (طهركمالله) دعام (فانه ليس عبديست طاهر االابات معه ملك في شعارم) بكسر المعية ثويه الذي يلى جدد (لأيتقلب ساعة من الليل الاقال) أى الملك (اللهم اغفر العبدك) هدد (فانه مات طاهرًا) والملائكة أجسام نورانية فلا يلزم أن العبد يعس بالملك ولاأن يسمع توله ذلك (طب) والديلي (عن ابن عمر) باسفاد لا بأسر به ﴿ (طهروا) معشم المؤمنين (أفنيتكم) ندباغنالفة لاهل أكتاب (فان اليهود لاتطهر أفنيتها) جع فنام الكسروهو المتسع أمام الداوونية بالامربطهارة الافنية الطاهرة على طهارة الافنية الباطنة وهي القلوب والارواح وفيدالامر إعمالفة أهل الكتاب (طبعن سعد) بن أبي وقاص باسناد صيح (طهورانا - أحدكم) بضم الطاء على ما قاله النووى وصوب غيره الفق (اذا ولغ فيه الكلب) والوكاب صيد (أن يفسله

بما طهور (سبع مرّات أولاهن بالتراب) وفي رواية أخراهنّ فتساقطا وبتى وجو بواحدة من السبع وفى رواية وعفروه الثامنة ما اتراب وايس فده دليل على وجوب غسلة عامنة خلافا لمن زعه لانه آعامه اها المنه قلا أما الهاعلى نوعى الطهورا حتم به الشافعي على نع اسة الكلب لات الطهارة اتماعن حددث أوخيث ولاحددث على الانا وفنعدين كونع اللغبث والتعفير بالتراب تعبدى وقيل المعمع بين الطهورين (مدعن أبي هريرة) 🐞 (طهورانا المحمد كم اذا والع فيه البكلب أن يفسل) بالبناء للمقعول (سبعا الاولى بالتراب) الطهور (والهرمثل ذلك) هذا فى البكلب مرفوع وفي الهرموة وف ورفعه غلط وبفرض الرفع هويا لنسبة للهرمتروك القلاحر لم يقل به أحد من أهل المذاهب المتبوعة (له عن أبي هريرة) وقال صحيح وأقروه 🐞 (طهور كلأديم) أى مطهركل جلدمية غجس بالموت (دياعه) فيسمرة على من قال لايطهر جلد الميتة بالدباغ (أبوبكر) الشافعي (في الغملانيات عن عائشة) فالتماتت شامليمونه فقال لها المصطفى ألااسة متعمر باهابرافقالت كيف وهي مستة فذكر مورواته ثقبات (طهورالطمام) أى الطهورلُأجل أكل الطعام (يزيد في أنطعام) بحصول البركة فيه (وألدين) بكسر الدال (والرزق)أى يبارك في كلمنها والمراد الوضو وقيل الطعام وهو اللغوي (أبو الشيغ) نحسان (عن عبد الله بن جراد) بصيغة الحيوان المعروف (طواف سبع) بألكمية (لالغوقيه) أى لا ينطق فيه الطائف باطل ولالغط (يعدل عنق رقبة ) أى توايه مثل تواب العتق (عب عن عائشية) ﴿ وَالْمُوافِلُ) بِالْكُسْرِخْطَا بِالْعَائْتُ مِهُ (بِالْبِيتُ وَسَعِيلُ بِينَ الْصَفَاوَالْمُرُوة يكفيك الججائ وعرتك فيعان التارن لايلزمه الأمايلزم المفردوانه يجزيه طواف واحدوسعى واحدوبه قال الثلاثة خلافالابي حنيفة (دعن عائشة) وسكت عليه فهوصالح 🐞 (طوبي) مَأْ نيتاً طبيباً ى واحة وطبيب عيش حاصل (للشأم) قيل وماذال قال (لاتملائك الرحن السطّة أجنعتها عليها) أى تعمّه اوتحوطها مانزال البركة ودفع المهالك والمؤذيات (حم تله عن زيدبن ثابت) باسناد صحيح في (طوبي للشأم ان الرحن لباسط رحته عليه) لفظ الطبراني يده بدل وحته والقصد بدلك الاعلام بشرف ذلك الاقليم وفض ل السكني به (طب عنه) ورجاله وجال الصحيح ﴿ وطوبى للغربام) قالوا ومن هم قال (أناس صالحون في أناس سوء كنير من بعصيهم أكثر بمن يطبعهم) وفي وواية من يخضهم أكثر بمن يحبهم (حمين ابن عرو) بن العاص وفيه ابن لهيعة ﴿ وَهُونِي للمُغلصين ) أي الذين أخلص و أعمالهم من شواتب الرياءو يحضُوا عبادتهم لله (أوائكُ مصَابِيحُ الهدى تنجَلَى عنهم كل فتنة ظلما • ) لانعمل اأخلصوا في المراقبة وقطعوا النظره اسواه لم يكن اغتره عليهم سلطان من فتنة ولاشسيطان (حلءن نوبان) باسسناد ضعيف ﴿ (طوبي السابقين) يوم القسامة (الى ظل الله) أى ألى ظل عرشه قلمن هم قال (الذين أذا أعطوا الحق قباقه واذا ستاوه بذاوم) أى أعجاوه من غسرمطل ولانسو بف (والذير يحكمون للناس بحكمهم لانفسهم) أى عنله وهذه صفة أهل القناعة وهي الحياة الطيبة (الحنكيم) في نوادره (عن عائشة) رمن المؤاف لحسنه 🐞 (طوبي للعله) أَى الجنة لهم (طو بى للعباد) بضم المهملة وشد الموسدة جيع عابد (ويل لاهل الأسواڤ) أَكُ شدة هلكة الهدم لاستملاء الغفلة والعظمط عليهم (فرعن أنس) بن مالك 🐞 (طوبي

لميش) يكو: (بعد المديم)أى بعد نزول عيسى عليه السلام الى الارس في آخر الزمان (يؤذن) من قبل الله (للسماء في القطر) فتعلر معلم انافه الكثيراً (ويؤذن للاوص في السبات) فتنبث نياتاً حسنا (سق لوبذرت سبك على الصغام) أى الجوالاً ملس (لنبت) طاعة لريه (وسنَ ق يَوَّالرَّبُلُ على الاسد فلايضره و يطأعلى الحية فلاتضره ولاتشاج )بين الناس (ولا تعاسد ولا تساغض) مقسود الحسديث أنَّ النقص في الاموال والغرات وَالْتُعَاسِدُوالنَّاغَضُ انْمَاهُوْمُنْ شُوَّمُ الذنوب فأذاطهرالارض أخوجت بركتها وارتفع ذلك (أبوسعيد المنقاش) بالقاف (فى فوائد العراقيين عن أبي هريرة) ورواه عنه أبونه يم وغيره أيضا 🐞 (طوبي أن أدركني وآمن بي وطوبي لمن لميدركني تم آمن بي) زاد في رواية قالوا وماطوبي قال تنصرة في المنة مسبرة ما ته عام ثياباً هــل الحنة تغرج من أكامها (ابن النماد عن أبي هريرة) 🐞 طوبي لمن أكثر الجهادفسبيلالله) بقصداعلا كلة الله (طوبي لمن ذكرالله) بتهليل أوتسبيم أوتحمد أوفعو دلك (فانّه بكل كلة) ينطق بما (سبعين ألف حسنة كل حسنة منهاعشرة أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد) وهو النظر اليه تعالى في الآخرة الذي لافوزاً عظم منه (والنفقة) في الجهاد (على قدرذلك تمامه عند يخرجه فال عبد الرجن فقلت لعاذا عاالنفقة يسدعما تهضعف فقال معاذقل فهمك انماذاك اذاأ نفقوها مقيمون غسرغزاة فاذاغزوا وأنفقو اخبأ الله لهسممن نوا"منه ما ينقطم عندعلم العباد (طب عن معاد) وفيه رجل لم يسم " 🍎 (طو عالمن أسكنه الله تعالى أحدى العروستين عسقلان أوغزة) تنويه عظيم بفضلهما وترغيب في سكما هما (فرعن ابن الزبعر) وفيد ابن عياش أورده الذهبي في الضعفاء ﴿ (طوف لمن أسلم وكان عيشه كفافا أى بقدركفا يته لايشفله ولايطفيه (الرازى في مشيخته عن أنس) ورواه عنه القضاعي أيضا ﴿ (طوبي لمن بات ماجا وأصبح عازيا) يعنى تابع الحبح والغزو كلافرغ من هذا شرع في هذا قالوا ومن هذا قال (رسلمستتر) أي معروف بين الناس (ذوعيال متعقف) عن سؤال الناس ( قانع ماليسيرمن الدنيايد خل عليهم) أى على عباله (ضاحكاويغر حمنهم) أى من عندهم (ضاحكا)أي متسما (فوالذي نفسي بده) أي بقدرته وتصريفه (انهم) أي هذا الرجل وكل حقيقة وأشاريه الى فضل القناعة مع الرضا (فرعن أبي هريرة) باستاد ضعيف (طوبي لمن ترك الجهلو أف الفضل) أي نعله (وعل بالعدل) المأمورية في قوله تعالى ان الله بأمر بالعدل وجدما حكام الدين تدورعليه اذبالعدل قامت السعوات والارض كاف التوراة (حلعن ذيد ا بن أسيالم مرسلا) 👲 (طوبي لمن تواضع في غيرمنة صة) بأن لا يضع نفسه بمكان يزرى به وبؤدى الى تضييم حق المرق أوالللق فالقصد بالنواضع خفض الجناح المؤمنين مع بقامعزة الدين والعزة تشتبه بالكبر من حيث السورة وتعتلف من حيث المقيقة كاشتباء التواضع بالشعة والتواضع يحود والضعة مذمومة والكبرمذموم وألعزة عجودة فالرانقه تعالى فظه المعزة والسوة وللمؤمنين فالمعلوب الوقوف على يدرة التواضع من غسيرا غواف الحرا لمنبعة ومنه وخذانه بنبغي للرجل اذا تغرصد بغه وتسكير عليه لنعومنصب أن يفارقه وإذاقيل سأصبر من وفيق ان حفاقه . على كل الأدى الاالهوان

ويعلل بأنه ينبغي صيأنة العلم وأن المؤمن منهي عن أذلال نفسه فيعسبرهن التواضع الذي أثنى الله عليه بالذل وعن التكبر الممقوت عنده بعزة الدين تصريفا للاسم واضلا لاللفلق (وأخق من مال جعه) من حدلال (في غيرمعسية) أي صرف منه في وجوه الطاعة ولم يصرفه في عمرم (وخالط أهل النقه) أى الفهم عن الله (والملكمة) الذين مخالطتهم تسى القلوب (ورحم أهل ألذلة والمسكنة) أي عطف عليهم وواساهم عقد دوره (طوبي لمن ذل نفسه) أي شاهد ذلها وعجزها (وطاب كسسبه) بأن كانمن حل (وحسنت سريرته بصفاء التوحيد والنقة بوعده أهالى (وكرمت علانيته) أىظهرت أنوارسر يرته على جوارحه فكرمت أفعالها عكارم الاخلاق (و وزل عن الناس شره) فلم يؤدهم (طوي لمن عل بعله) لينعوغد امن كون عله عبة عليه (وأنفق الفضل من ماله) أى صرف الزائد عن حاجد موعياله في وجوه القرب (وأصل الفضل من قوله) أى صان لسانه عن النطق عبار يدعلى الحاجة بأن ترك الكلام في الابعنيه أى مالايه من كالامه وذا حديث عظيم الفوائد والا داب فعلى العاقل حفظه وغرين النفس على المسمل يمقتضاه ( تخ والبغوى والباوردى وابن قائم) وابن شاهين وابن منده كلهم ف مجم العصابة (طب حقء ن ركب المصرى) الكندى ومن المؤلف لحسنه اغتزا وابغول ابن عبد البرحد يت حسن غافلاءن تعقب شيح الفن فى الاصابة فقال حديث ضعيف ومرادا بن دالبربأبه حسن حسن الفظه قال وفال آن منده لايعرف له صحيسة واليغوى لاأدوى ركا أسعم من النبي أم لاوقال ابن حبان يقال له عصبة الاأن استناده لا يعتمد علب التهبي نع لتحدد ﴿ (طوبى ان رزقه الله الكفاف تم صبر عليه) لعله بأنه لأيصل المه الاماقة رادوته به في تعصيل غيره معال (فرعن عبد الله بن حنطب) بطامه مله ابن الحرث ابن عبيد مختلف في صيته كافي التقريب فال وله حديث مختلف في اسداد ويعني هذا ﴿ طوبِ لمن رآئى وآمن بى مرة وطوبي لمن لم يرنى وآمن بى سبع مرّات) لانّا لله مدح المؤمد بن ما عالم م إبالغيب وكان ايمان الصدر الاول عساوشهود اوآخره فده الامة آمنوا غيمابحا آس به أولها شهودا (مم تخ حب لئون أمامة) الباهلي (ممعن أنس) وقال صيح ورد ﴿ (طوب لن رآني وآمن بي وطوبي لن آمن بي ولم يرني ثلاث مرّات ) لماذكر (الطمالسي) أبود اود (وعبد) إبالتنويس (بن مدد عن أبن عر) بن المطاب (طوي لمن وآمن في وطوف مُ طُولِي مُ طوبي لمن آرن بي ولم يرني) وهم الزمنون بالغيب (حم حب عن أبي سعيد) المدرى ﴿ (طوب لمن رآنی وآمن به وطو بیلن رأی من رآنی ولمن رأی من رآنی وأمن بی طویی که سم سنمات طبك عن عبدالله بنبسر) بضم الموحدة وسكون المهملة الماؤلى صحاب صغير وطوی آن وان دای من دایی وان دای من دای من دای وهكذا (صدين مد) بالتصفير (عن أبي سعيد) المدرى (ابن عساكر) في تاريخه (عن واثله) ابن الاسقع ﴿ وطوبي النشفاد عيبه عن عيوب الناس) أي شغله النظرف عيوب تقسم عن النظر في حيوب غسيره (وأنفق الفضل من ماله وأسل الفضل من قوله ووسعته السنة) ظريخة المسملي وسيرته وهديه (فلريعد) أى لم يتكاور (عنها الى البدعة) وهو الرأى الذى لاأسله من

(وذل فى نفسه من غيرمسكنة) قال الغزالى نشعث به الفقها افقل ما ينفك أحدهم عن السكم

كتاب ولاسنة (فرعن أنس) قال خطبنا رسول الله فذكره واستاده ضعف 🍎 (طوبی ان طال عره وحسن عله) قاله جوابالمن سأله أى الناس خير (طب حل عن عبد دالله بنبسر) بينم الموحدة وسكون المهملة واسمناده حسن ﴿ (طو بِيلن ملك اسانه) فلم ينطق به الافى خبر (ووسعه بيته) أى اعتزل عن الناس (وبكي على خطيئته) بأن يَهذ كردنو به و يعدد ها و يبكي على مافرط منه (طص) وكذافى الاوسط (حلعن ثوبان) وأساده حسن ان هدى الى الاسلام) بنا مدى للمنعول (وكان عيشه كفافا) أى لا ينقص عن حاجمه ولا يريد على كفايته فيبطرو يطغى (وقنعيه)فلم تطمع نقسمه لزيادة عليمه (تحب لاعن فضالة) بنتم الفاه (بنعبيد) قال لهُ على شرط مسلم وأقروه 💮 🐞 (طوى لمن و جدف صحيفته استغفارا كثيرا) فانه بتلا لا فى صديقته نورا كافى خبروليس شى انجير منه كافى خبر آخر (مءن عبدالله ينبسر) بضم الموحدة (حل عن عائشة حم في الزهد عن أبي الدردا موقوفا) قال النووى اسناده جيد ﴿ وطوبي لمن يبعث يوم القيامة وجوفه محشوبالقرآن والذرأئض) أى أحكام الفرائش التي افترضها الله على عبادة (والعَلم) الشرعى النافع عطف عام على خاص (فرمن أبي هريرة) باسسنادفيه وضاع ﴿ (طوبي شعرة في الجنة مسيرة ما ته عام أبياب أهل المنة تغرب من أكامها) جع كم بالكسروعا والطلع وغطا والنور (حم حب عن أبي سعد) باسناد صير ﴿ طوبي شعرةُ عُرْسَهَا الله بيده ) أى قدرتُه وتَقْيَرْ فيها من رُوحه تُنْبِت بالحلي ) الباء زائدة مثلها في قوله تعالى تنبت بالدهن (والحلل) جع حله بالتنم (وان أغسانها لترى من وراء سورابلنة)لعظمطولها(ابنجرير)في تفسمره (عن قرة ابن اباس)بالكسروا لتخفيف ﴿ طوبي شعبره فى الجنة غرسها الله بيده و نشخ فيهامن وحدوان أغصائه الترىمن ورا ورا لجنة تنبت الحلى والتمارمته دلة على أفواهها) أى سندلية على أفوا ما لخلائق الذين همأ هلها وأعاد الضمير عليهم من غيرتقدم ذكرهم لدلالة الحال عليه (ابن مردوية) في تنسيره (عن ابن عباس) واسناده ضعيف 👚 🐞 (طوبي شحرة في الجنة) طويلة جدّ أبجنت (لايعـ لم طولها الاالله فيسـ م الراكب تعت غصن من أغسانم السيه من خريفا) أى عاما ولا ينافسه رواية ما ته عام لاحتمال أن المائة للماشي والسسبعين للراكب (ورقها الحلل تقع عليه الطير كامثال البخت) بضم الموحدة وسكون المجعة نوع من الابل (ابنَ مردوية عن ابنَ عرو) رواً وأبو يعلى وغيره عن ابنَ و (طول مقام أمتى في قبور هم تمعيص الدنو بهم) أي تحليص لهـممنها (عن ابن عر) لم يذكر المؤلف مخرّجه وفيه الافريق ضعيف ﴿ وَالْاقَ الامة ) أَى تَطلَّيقُها (تطليقتان وعدتها حيضتان) أخذبه أبوحتيفة فاعتبرا اطلاق بعر بة الروجة ورقها لا الروج وَعَكُسُ الثلاثة (دت ولاعن عائشة وعن ابن عر) ثم قال ابود اود حديث مجهول في (طيب الرجال ماظهر ريعه وخنى لونه) كسان وعنبر (وطيب النساء ماظهر لونه وخنى ويعه) كالزعفران ولذلك مرمعلي الرجل المزعفر وهذافها اذأخر جتفان كانت عندزو جهاتط يبت بماشات (ت عن أبي هريرة) وحسنه (طب والضيام) المقدسي (عن أنس) واسناده صحيم ﴿ طبوا) نُدُمَا (أَفُواْهَكُمْمَااْسُوالِتُ)أَى تَقُوهَا ونَظُفُوها به (فَانَّأَ فُواهَكُمْ طُرَ بِقَ القَرآنُ ومن تَغْظُيمه تطهير طرِّبقُه (الْكِبْي)بِهُ حَالْكَاف وشدَّا بِلِيم نَديةُ الحالكِج وهوَّا بِلْص(فسننُه) وهوأيومس

براهم بن عبد الله وقدل له الكبي لانه بني دا وابالبصرة ف كان يقول ها يوا الكبروا - ثرمنه ويقال له الكشي أيضاروي عنه القطيعي وغيره (عن الوضين) بن عطا و مرسد لا السعيزي في) كآب (الابانة)عن أصول الديانة (عنه عن بعض الصابة) ولايضراب امه لانهم عدول باسناد حسن ﴿ (طيبوا)ندباأوارشادا (ساحاتكم) جعساحة وهي المتسع أمام الداراي تظفوها (فانَّ أنتن الساحات الماود) فالفوهم فآن الاسلام نظيف وهدف الدين مبنى على النظافة (طسءدعن سعد) بن أبي وتماص 🐞 (طيركل عبد في عنقه) قال الله تعالي وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه (عبدبن حيد عن جابر) وفيه ابن الهيعة ﴿ وطينة المعتق) بفتح النا وبضبط المؤلف (من طينة المعتق) بكسر فأ بخطه أى طباعه وجبانه كعاباعه وجبلته (ابن لال وابن النجار فرعن ابن عباس) باسناد ضعيف بل قيل باطل ﴿ طِي النَّوبِ رَاحِتُهُ ) أَي من لبسّ الشَّماطين له قانّ الشيطان لا يلبس ثويا مطويا فينبغي ذلك (فرعن جابر) قال ابن الجوزى ﴿ (الطابع) بَكُسرالموحدة الحدِّم الذي يَخْتُم به (معلق بِشَاعَة العرش فاذا انتهكت الحرمة) أى تناولها الناس عالا يحدل (وعل بالمماسى واجترئ على الله) ببنا انتها وعمل واجترئ للمنعول (بعث الله الطابع فيطبع على قلبه) أى على قلب المنتها والمعاصى والمجترى (فلايعة للبعد ذلك شدماً) عمى أنه يعدث في نفسته هيئة على استعسان المعاصى واستقياحُ الطاعاتُ حتى لا يعقلُ غيرذلك (البزارهبعن ابن عمر) بن الططاب وضعفه المنذرى ﴿ (الطاعم الشاكر) لله تعالى (عنزلة الصائم الصابر) لان الطع فعل والصوم كف فالطاعم بطعمه يَّأَتَى ربه بالشَّكروالصَّامُ بكفه عن الطع يأتيه بالصَّبر (حمت ملَّ عن أبي هو يرة) قال لـ صحيح الطاعمالشاك) لله (له منسل أجر الصائم الصابر) بل ربما كان في مض الافرادأفضل وذلك عنسد حالة الضرورة (حمه عن سنان بنسنة) بضم السين مشدد ابضبط المؤلف وفي استناده اختلاف 💎 🀞 (الطاعون بقية رجز) بكسرالرا وفي روا ية رجس بسين مهملة والمعروف الزاى (أومذاب) شك الراوى (أرسل على طائفة) هم قوم فرعوت (من بني أسرايل الذين أمرهم الله أن يدخلوا الماب معدا فالفوا فأرسل عليهم الطاعون فاتف ساعة سبعون ألف (فاذا وقع بأرض وأنته بهافلا تخرجوا منهافرا رامنه) فيحرم ذلك بقصد الفرار (وإذا وقع بأرض واستم فيها فلاته بطواعليها) أى لاتد خلو المجوم ذلك (قتءن أسامة) بن زيدورواه عنه النساق أيضا فرالطاعون بمادة لكل مسلم) أى سب لكون الميت منه شهيدا وطاهره يشمل الفاسق (حمق عن أنس) بن مالك ﴿ الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من بشام )من كافروغاسق (وان الله جعله رجعة للمؤمنين) من هذه الامة فجه له رجة منخصوصيا تنا (فليس من أحد) أي مسلم (يقع الطاعون) في بلد هوفيه (فيمكث في بلده) أي الطاعون (صابرا) خديرمنزعم ولاقلق (محتسدباً) أى طالباللثواب على صبره (يعلم أنه لايصيبه الاما رَسَبِ الله له) فاومَكَت وهوقاق متندم على عدم اللروج طانا أنه لو خرج مم يقع فيه فأنه يعرم أجوالشهادة وإنماتيه (الاكان له مثل أجوشهيد) حكمة التعبير بالمثلية مع التصريح بأن من مات به شهيد أن من لم عتب له مثل أجر شهيد وان لم يعصل له درجدة الشهادة نفسها (حمخ عنعائشة) في (الطاعون فدة كفدة البعيرالمقيم بها) أي بمعل هي فيه

۱٦ ک نو

( كالشهيد والفارمنها كالفارمن الزحف) في الاثم (حمعن عائشة) ورجاله ثقات ﴾ (الطاعونوخز) أىطعن (أعدائبكم منابلين)ويترى على الالسنة وشواخوا تبكم تَعَالَ الْحَافِظُ ابْ يَجِسُرُ وَلِمُ أَرِدُلِكُ فَي شَيَّ مِنَ الْسَكَّتِ الْحَسَدَ يَشِيةً (وهوالسكم شدهادة) التكل مسسلم وقعبه أووقع فى بلده و فيهما (لــُعن أبي موسى) الاشعرى ﴿ (الطاعون شِهادة لا مُتَى) أى الميت فى زمنه منهــمه أجرشهيدوان مات بغــبرالطاعون ﴿ووخزاءداتكم من المِنْ ﴾ وهو (فدة كفدة البعير تضرب في الا آياط والمراق من مات فيه مات شهيد ا ومن أقام فيه كان كالمرابط في سيمل الله ومن فرّمنه كان كالفارمن الزحف في كونه الرتكب مراما والمراق أسفل البطن (طس وأبونعم في فوائداً في بكربن خملاد عن عائشة) واستاده معسن ﴿ الطاعون والفرق ) بِفَتْحَ الغَيْنُ الْمُجْمَةُ وَبِعَدُ الرَاءُ المُكَسَّدُورَةٌ قَافَ الذَّي عُوتُ بِالغُرَق (والبطن) بفتح فكسرالذي يموت بداء البطن (والحرق) بضبط الغرق أى الذي يموت بجرق النار (والنفسام) التي عوت بالولادة كل منها (شهادة لامتي) ف حكم الا خرة (حمطب والنسمام عن صفوان بن أمية ) باسناد حسس في (الطاهر) أى المتطهر من الحدثين والخبت (النائم كالصائم القائم)لان السائم بترك الشهوات يطهرو بقيامه بالليل يرحم والنائم على طهر محتسباً يكرم فان نفسه تعرب الى الله (فرعن جروبن حريث) بالتصفير واستا دمضعيف، العابيب الله) خاطب به من نظر الخاتم وجهل شأنه فظنه سلعة فقال أناطبيب أداويها إ أَى انجاالشاف المزيل للدا • هو الله ( ولعلكُ ترفق بأشها • يتخرق بها غيرك ) أى لعلكُ تُعالِم المريض بلطافة العقل فتطعه معاتري أنه أرفق له وتحميه عماييناف منه على علمه (الشميرازي) في الالقاب (عن مجاهد مرسلا) الطرق يظهر بعضها بعضا) أى بعضها يدل على بعض (عدمن عن أبي هريرة) الطمام بالطمام) أى البربالبر (مثلاعثل) أى فلا يعبور بيم بعضه ببعض الاحال كونهما مقاثلين أى متساويين والافهوريا (حمم عن معمر) بفتح المعين (بن عبدالله) بن مافع العدوى 🐞 (الطعن)أى بالرماح والتشاب (والطاعوت) وخو الجن (والهدموأ كلَّ السبع والغرق والطرق والبطن ودِّات الجنب شهادة) أى الميت بواسد منهامنشهدا الاستوة (ابن قانع) والعابراني (عن ربيع الانصاري) باستاد صعيع (الطفل لايسلى عليه) أى لا تعب السلاة عليه (ولايرت ولايو رت حقى يستهل) صارخافان استهل صلى عليه اتفا قافان لم يستهل وسين فمه خلق آدى قال أجد صلى علمه وقال الشافعي ان اختلج أوتحرّل صلى عليه والافان بلغ آربعة أشهر غدل وكفن بلاصلاة (تعنجابر) باسناد واه ووهم المؤاف (الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلم ) فينبغي للعالم أن لايشين علمه بالطمع ولوعن يعلمه في نصومال أوخدمه (في نسخة معمان) بكسر السمين المهملة (من أنس) كذامج طالمؤاف 💮 🐞 (الطهارات أربيع قص الشارب وحلق العبانة وتقليم الاظفار والسوالة)أشارالى أن هذه أمهات الطهارة ونبهم باعلى ماسواها والمسراد الطهارة اللغوية وهي النفافة والتتزمين الادناس (البزار عطب عن أبي الدردام) باستاد ضعيف 🐞 (الطهور)بالفيخ للما وبالضم للفعل وهوالمرادهنا اذلامدخُل لغيره فى الشطرية الايتكاف وزءم أن الروا به بالفتح ردّه النووى (شطر)أى نصف(الايمان) الكامل بالمعنى الاعتما المركب

من الاقسراد والتصديق والعمل أوالمراديا لايمان المسلاة وصعتمايا جماع أمرين الاركان والشروط وأقوى الشروط العلهارة فجعلت كانتها الشروط كلها (والحدثة غلا المزان) أي نواب الكلمة بملوها بفرض الجسمية (وسبعان الله والمسد لله فلاتن) بالتأثيث على اعتبار الجله والته ذكيربارادة الذكرين أي علا تواب كلمنهما (مابين السماء والارض) بفرض الجسمية (والمسلاة نور) لانماته دى الى السواب كاأن النوديستضام به أولانها سبب لاشراف أنوا رالمعارف (والمسدقة برهان) جد جلية على اعان صاحبها (والصبر ضيام) أى نورقوى تنكشف به الكريات وتنزاح غياهب الغلات فن صبر على مكروه أصابه علما بأنه من قضاه الله هانعليه (والقرآن عجة لك) يدلك على العاة انعلت به (أوعليك) ان أعرضت عنه (كل الناس) أي كلمنهم (يغدوفها تمع نفسمه ) أي فهوياتع والبيع المبادلة والمرادهنا صرف الانفاس في غرض مايتوجه فوم ( فعدة هاأ وموبقها) أى مهلكها وهوخيرا وجزا اوبدل من فبأتبع فانعمل خديرا وجدخيرا فيكون معتقهامن الناروان عواشرا استعقشر افيكون مويقها (حممت عن أبي مالك الاشدهري) ﴿ الطهور ثلاثا الاثاواجب ومسم الرأس واحدة) أى في الوضوم لم يأخذيه أحسد فيما أعلم (فَرعن أبي هريرة) واستاده ضعمف الطواف حول البيت)أى الدوران حول الكعبة (مثل الصلاة) في وجوب الطهر ويحوه وشمل طواف الوداع فهورد على من قال بجوازه بغيرطه رمن أصحبابنا (الاانكم تشكله ون فيه) أى يجوزلكم ذلك فيه بخلاف المداة ( فن تسكلم فيه فلا يسكلم الابخدير) والمعسى الطواف كالعد الاقمن بعض الوجوه أوأن أجره كالمجو الصلاة (ت له هي عن ابن عباس) عال للصيم وبصوب غيره وقفه 💎 🍎 (الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فن نطق فلا ينطق الاجير) فيه اشتراط الطهارة للطواف قال الولى العراقي والتعقيق انه صلاة حقيقة ولاترد اباحدة الكلام لان كلمايش ترط فيهايشترط فيه الامااستني (طب حلله هنءن ابن عباس) قال الله اكم صحيح وقال في الجهوع ضعيف والصيم وقف على ابن عباس ويوزع في جزمه بالضعف و بان مثله لآيقال من قب ل آلرأى فهوف حكم المرفوع 🐞 (العلواف صـ المة فأ قاوا فيه الكلام) ندبالا وجوبالقيام الاجاع على جو أزه فيه لكن الاولى ان لايسكام الابتعودعا أوذكر (طبعن ابن عباس) باسسناد حسسن ﴿ (الطوفان الموت) فاله لماسأله عن تفسير قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان وكانوا قبل ذلك يأتى عليهم المقب بضعفين لا يوت منهم أحد (ابن جرير) الطبري (وابن أبي ماتم) عبد الرحن (وابن مردوية) في تفسيره (عنعائشة) في العلاق)لفظالرواية بالمناسان العلاق (بيعمن أخذبالساق) يعف الروج وان كان عبدا فانتزوج ما ذن سيده كان الطلاق بيد العبد لاسدد (طب عن ابن عباس) باستنادضعيف ووهم المؤلف 💮 🐞 (العليم تجرى بقسدر) بالتعريك بأمرانته وقضائه كانواف الجاهلية اذا أوادالرسل سفرانوج فنفرالط برفان ذهب بمساتفاهل أوشمالا تطيرود جمع فأخبر السّادع أنّ ذلالله أثراه (له عن عائشة) وإسناده صيم (الملير) يوم القيامة ترفع مناقيرها وتضرب باذنابها) ففرواية وتصرل أذنابها (وتطرح ماف بطونها) من المأكول من شدة الهول(وليس عندهاطامة)لاحد (فاتقه) أى فاحذر يوم القيامة فانه اذا

كانت الطير الذى ايس عليها تبعدة لاحد يعدل الهافسة ذلك الخوف المزعم في المكاف المحاسب المعاقب وماذكره من أنه ليس عليها طلبة يعارضه حديث انه يقاد من الشاة القرنا والمبعدة (طسء دعن ابن عر) باسه مادضعيف في (الطيرة) بكسير ففتح وهي الهرب من قضاء الله (شرك ) أى من الشيرك الأن العرب كانوا يعتقد دون ما يتشاء مون به سببا مؤثرا في حصول المكروه وملا حظة الاسماب في الجداد شرك خنى فكدف اذا انضم اليهاجهالة وسوء اعتقاد فن اعتقد أن فيرانله ينفع أو ينمر استقلالا فقد أشرك (حم خدع له عن ابن مسعود) باسفاد بحديد في الطيرة في الداروالم أة والفرس) يعنى هذه الثلاثة يطول تعدد بالقلب بهامع كراهم المالكن والعصبة ولولم يعتقد الانسان الشوم فيها فأشار بالحديث الى الامر بفراقها ارشاد الميزول التعذيب (حم عن أبي هوررة)

\*(حرف الطاء)

(ظهرالمؤمن حيى) أي يحي معصوم من الايذاء (الاجعقه) أي لايضرب ولايذل الالصوحة أوتعزيز فضرب المسلم لغير ذلك كبيرة (طب) وكذا الديلي (عن عصمة بن مالك) الخطمي الانصارى وضعفه المنذرى ﴿ وَالْعَلْمُ ثَلَاثَةً ) من الانواع أو الاقسام (فظم لا يغفره الله وظلم يقضره وظلم لايتركدفا ما الظلم الذي لايغفره الله فالشرك قال الله انَّ المشركُ لظلم عظم وأما الظلم الذي يفشره المتعفظلم العبادا نفسهم فيما بينهم وبين وبهم) والذين اذا فعلوا غاحشة أوظلوا أننسهم فالوانكرة فى سماق الشرط تع كل مافيه ظلم وقال فنهم ظالم لنفسه فهذ الايدخل فيه المشرك الاكبر (وأما الغلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاحتي يدير)أى بأخسذ يقال ديريه وعليمه وأديريه أخذه (لبعضهم من بعض) وقد يحف بعض الخلائق عناية الهية فيرضى المدخصماء معلمنه مانقل عن المنسرين ان الظـ لم المطلق هو الكفر المطلق (العليالسي و البزار عنائس)باسسنادحسسن ﴿ (الظلة وأعوانهم في النار)أي عَمَكُوم لهم باستهماق دخولجهم لانهم كاعدلوا عن العدل فوضعوا الامورفي غيرمواضعها عدل بهم عن دا رالنعيم وأصاوا الجيم (فرعن عديفة) باستنادضعيف في (الظهر) أىظهر الدابة المرهوبة (يركب) بالبنا اللمقعول (بنفقنه اذا كان مرهونا)أى يركبه الراهن وينفق علمه عندالشافعي ومالك لاقادالقبة وليس للمرتهن الاالتوثقأ والمرادا لمرتهن له ذلك باذن الراهن (وابن الدر) بالفقة أى ذات الضرع (يشرب بنفقته اذا كان) ذلك المدوان اللبون (مرهو ناوع لى الذي يركب ويشرب النفقة) فالمرهون لايهمل ومنافعه لاتعطل بلينتفع بدالراهن وينفق عليسه (خت عن أبي هريرة)

\*(سرفالمين)\*

وائد المريض) المعصوم (عنى في مخرف المنه من يرجع) أى عشى فى المقاطفوا كه المنه ومعناه ان العائد في المعوره من الثواب كانه على نحل الجنه يحترف عمارها من حيث النفه له يوجب ذلك (معن ثوبان) في (عائد المريض ميخوض فى الرحة فاذا جلس عنده غرته المسعة ) أى علنه وسترته شبه الرحة بالما فى الطهارة أوالشمول ثم نسب المهاما هو منسوب الما المده من الملون (ومس تمام عيادة المريض أن يضع أحد كم يده على وجهه أو على يده الى المده من الملون (ومس تمام عيادة المريض أن يضع أحد كم يده على وجهه أو على يده

فيسأله كيف هووغام تحيدكم بينكم المسافة )أى وضع أحدكم صفحة كفه بصفحة كف ماحبه اذالقيه (حمطب عن ألى امامة) باستاد ضعيف في (عائشة زوجق في الجنة) يعنى أحب زوجاته اليه فيها والا فزوجاته كالهن زوجاته فيها (ابن سعد عن مسلم البطين مرسلا) عاتبوا الخيل فانها تعتب) بالبنا اللمفعول أى أدبوها وروضوها المصوح بوركوب فانها تتأدب وتقبل العتاب وترجع من الاساءة الى الاستقامة فال فى الصماح أعدى فلان اذاعاد الى مسرق راجعاعن الاساءة ويفهم منه ان العتب لاوصمة فيه بل لاباس به ولهذا قبل ترك المهاتبة دلمل على قله الاكتراث الصديق وفال ابن المعتز

نعاتبُكميا أم عمرو بمعبكم . الااعاالمعلى من لابعاتب

اكن ينبغي أن لا يفرط فى ذلك وعليه يحمل قول العباس

أن بعض العمّاب يدعوالى العمّسة ب ويؤذى به الحب الحبيبا

(طب والضمام) المقدسي (عن أبي ا مامة) باسنا دضعمف (عادى الله من عادى عليا) برفع الجلالة على الفياعلية أى عادى الله رجلاعادى علما وهودعا أو حسيرو يجوز النصب على المفعولية أىعادى الله رجل عادى عليا ويؤيد الاقل حديث اللهم عادمن عاداه (ابن منده عن وافعمولي عائشة) ثم قال هـ ذا غريب 🐞 (عادى الارض) بشـ د المثناة التحتية أى القديم الذى من عهد عادوا لمراد الارض غبر المماوكة الات وان تقدّم ملكها فليس ذلك عُختصا بقوم عاد (لله ورسوله )أى مختص به ما (شم) هي (لسكم) أيها المسلون (من بعد) أى من بعد دى (فن أحياشيا منموتان) بفتح الميم والواو (الأرضْ) بعدى وان لم يأذن الامام عند الشافعية خلافا للمنفسة قال أيوعبيد همذا أصل فحوازا قطاع الاراضي وقسدأ قطع المصطني والخلفاء الراشسدون (فلەرقبتها)ملىكاوشاطبالمسىلىن بقولەلىكماشارةالى ان الدّى ايسلاالاسيا. مدارنا (هتي عنطاوس مرسلاوعن ابن عباس موقوفا) عليه 🐞 (عادية) بشدّ المثناة التعتبية وقد تتخفف (مؤداة) الى صاحبها عينا حال قيامها وقيمة عند تلفها قاله لما أرسل يستمر من صقوان عام الفتح ُدروعا لحنن فقالُ اغسبايا محدَّفقال لا بَل عارية مؤدّاة وفي رواية مضعونًا (له عن ابن عباس) فعاشورا عللة (عيدنبي كان قبلكم فصوموه أنتم) ندباروى أنه يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون وانه كأن عيد هم (البزار عن الله هريرة) باسناد حسن 🔰 (عاشورا موم العاشر)أى عاشرا لهدر موقيل هو الحادى عشر (قط فر عن أبي هريرة) ورباله ربيال الصيم 🐞 (عاشورا ويوم الماسع) لا يتحالف ما قب له لان القسسد يخالفة أحل المنكاب في هذه آلعبا دةمع ألاتيان بها وذلك يعسل ينقل العباشرالي التاسع أوبصيامهما معا (حلءن ابن عباس) قال ابن الجوزى حديث لايسم (عاقبوا) بقاف هكذا وقفت عليه بخطه وفي نسخ عاشوا بمثناة فوقيه وهو الانسب بقوله (أرقاء كم على قدرعقولهم) أى بمايليق بعقولهم من العتباب لا بحسب عقول كم أنتم (قطفى الافرادوا بن عساكر عن عائشة) في عالم ينتشع بعلم) الشرعى (خديرمن ألف عابد) ليسو المعلماء لان نقع العالم متعدد ونقسع العابد مقصور على نفسه على أن يأتنع مبسنى للمفعول وهوالمتبادرو يصعربشاؤه للفاءلأى ينتفعهو فانه يعبسدا تتدعبادة صحيحة

ھ(عامة يخلاف العابد الجاهل فقديعل ببعض الواجبات (فرعن على) باستاد فيه متهم أهلالنار) أي أكراهها (النسام)لانهن لايشكرن العطاء ولايصبرن عنسدا لبلام في عامة أوقاتهن فهن فساق وأكثر الفساق في الناد (طبعن عران بن مدين) مصغرا عداب القبر من البول) أى أكره بسبب التهاون في التعفظ منه وعدامه فاستأزهو امن ألبول وفيه ان عدم المنز منه كبيرة التوعد عليه بالناروبه صرح العلاقي وغيره (المعن ابن عباس) وصعه ف(عبادالله) بعدف سرف الذذا والتسون) أكدبلام الفسم والنون (صفوفكم) فى العد الم بمحيث تصبر على سمت وإحد (أ وليخالفنّ الله بين وجوهكم) أى وجوه قاويكم (ق دتُ عن النعمان بن بشير) عباداً لله وضع الله الحرج) عن هذه (الاأمر أ اقترض) القاف (أمرأظلا) أي الهمنه وعابه وقطع وده بالغيبة (فذاك مجرج) بضم أوله وصحصر مالشه أي يوقسع في المسرح أى الاثم (ويهلك) بالضم أى في الا شوة (عباد الله تداووا فان الله تعالى لم يضع دا الاوضع له دوام) علم من علمه وجه لدمن جهله (الاداً واحدا) وهو (الهرم) فاته لادوآمه (الطيالسي) أبوداود (عن أساسة بنشريك) الثعلي ﴿ (عبد الله بنسلام) بالتفقيف ابن الموث بن يوسف الاسرائيلي (عاشر عشرة في الجنسة) لأيعارضه أنه ليس من العشرة المشهود الهم بهالات هده عشرة غيرتلك وكان من علماه ألعمب وأكابرهم (حمطب له عن معاذ) بنجبل واسماده صيح المطاب (من وفد الرسمن) أى من الماعة المقدمين عنده (وجمار) بالفتح والتشديد بن بأسر (من السابقين) الاولين الى الاسلام (والمقداد) بن الاسود (من المجتهدين) أى في العبادة أوفى نصرة الدين (فرعن ابن عباس عيد أطاع الله وأطاع مواليه) لم يقل مولاه اشارة الى أنَّداميه ألطاءة لكلمن ملكه وان أنتقل من مولى الى مولى (أدخله الله الجنة قبل مواليه بسبعين خويفا فيقول السيدرب هذا كان عبدى في الدنيا قال جازيته بعمله وجازيتك بعملات) والمرآد أن ذلك سيكون في الا خوة وعبرعنسه بالماني لصقق الوقوع (طبءن أبن عباس) باسمناد حسن (عتق النسمة أن تنفرد بعثقها) فلايشارك فعنقها أحد بأن ينفذ مندناءتاق كلها (وفَكُ الرقبة أن تعدين عنقها) بأن تعنق شقصامها أو تتسبب في عنقها (الطيالس عن المرام) بن عازب وروا معنه أحدو غيره واستناده حسن عفان ولى في الدنيا ووأى في الاستوة ع عنجاب أمال ابن الجوزى موضوع عَمَان فِي الْجَنْة ) أَي يدخلها مع السابقين الاقراب عساكر عن جابر ) بعبدالله (عَمَان حي) إلى كثيرا لميا مجد الرئستي منه الملائكة) لمقامه مقام الحيا ، والحيا ، يتولدمن أجلال المتى تُعالى وروية النفس بعين النقص والتقصير (ابن عساكر عن أبي هريرة) قال الدارقطئ حديث من الله (عمان أحيا أمن أكرها حيا من الله (وأكرمها) أى أسطاها وأجودها أعنى ألفين وأوبعهما تة رقبة وجهزجيش العسرة من ماله تعال بعضهم خص عمان من المياء بأوفر السهام ومن مند بأعظم الاقسام فالدمالك انه أول من ضرب ا بنسة في الهيفر و قال الى شديد اللماء فأحب أن أسه شترومن لايستعبي من نفسه لايستمي من غيره (حلعن ابنعر) باسينادضعيف في (عبا)أصلد أعبب عبافعدل عن الرقع الى

النصب للثبات (لامرا لمؤمن) مبين وجه العبب بقوله (ان أمره كله له خيروليس ذلك لاحد الاللمؤمن ان أصابتسه سرام) كعصة وسلامة ومال وجاه (شكر) الله على ما أعطاه (وكان خيراله) فانه يكتب في ديوان الشاكرين (وان أصابته ضرام) كمسيبة (صبر) واحتسب (فكان خيراله) فانه يمسير من أحزاب الصابرين الذين أفي الله عليهم في كتابه المبين (-ممعن معيب) بضم المهدماة وفق الهاء وسكون التعشدة الإسنان بالنون الروى ﴿ هِب ربنا ) أى رضى واستعسن (من قوم يقادون الى الجنة في السيلاسل) يعني الاسراء الذين يؤخد ذون عنوة في السلاسل فيدخلون في الاسلام فيصيرون من أهل الجنة (سم خد عن أبي هريرة عب وبنامن رجل غزافي سبيل الله فانم زم أصحابه ذه لم ماعليده )من حرمة الفرار (فرجع) فقاتل (حتى أهر يقدمه) بضم الهمزة وفتح الهاء الزائدة أى أربق ودمه ناتب الفاعل فيقول الله عزوب لللا تكته ) مباهيا به (انظروا آلى عبدى) أضافه لنفسه تعظيما لنزلته عنده (ربع) الى القتال (رغبة فعِماً عندي )من الثواب (وشفقة )أى خوفا (مما عندى) من العقاب (حتى آهريقدمه) فيه ان فية المقاتل في الجهادطم عافى الثواب وخوف العقاب على الفراوم عُترة لتعليد الرجوع بالرغبة فيه (دعن ابن مسعود) باسناد حسن بل قال للصيم في (عب ر بنامن ذبع و المان في ومعدد كم) لان الشياء أفضل الانعام وأحسنها الما (هبعن أى هريرة) باسناد ضعيف ﴿ عِبْتُ مِن قُومُ مِن أُمِّي كِيُونِ الْمِسِرِ) للفرو (كَالْمُوكِ عَلَى الاسرة) في الدنيا اسعة سالهم واستقامة أصرهم وكثرة عددهم وعددهم أوالمرادأنه وأى غزاة المعرمن أمته ماوكاعلى الاسرة في الجنة ( خون أم حوام) بنت ملحان النجارية في الجنت المؤمن ان الله تعالى بكسرات على الاستئناف (لم يقض له قضاء الا كان خداله) ان أصابته ضرا اصبروان أصابته سرا الكر (حم حب عن أنس) واستناده معيم في (عبت للمؤمن وجزعه) أى سونه وخوفه (من السقم) أى المرس (ولويه لماله في السقم) عند الله (أحب أن يكون سقيما حق يلق الله عزوجال) لانه انما بسقمه ليطهره من دنس الذنوب ويعطيه نواب الصابرين (الطمالسي طسعن ابن مسعود) وضعفه المنددري وغيره فقول المؤلف حسن غير (عبت للكين من الملائكة نزلا) من السماء (الى الارض بلقسان عبداً) أى يطلبانه (قى مسلام) أى مكانه الذى يصلى فيه لمكتباعله (فلم يعد اه) فيه المسكونه مرض فتعطل (معرجا)صعدا (الى ربهمافقالابارب كانكتب لعبدك المؤمن في ومه والمنهمن العمل كذا وكذا فوجد نا مقد حيسته في حبالتك أىء وقته بالامراض (فلم تكتب له شيأ فقال الله عزوسل اكتباله بدى على في يومه والملته ولا تنقصامن على شماعلى ) بتشديد المناة الصنمة (أجره) بمقتضى الوء دولا يجب على الله شئ (ماحسسته) أي مدّة دوام حسى الماه (وله أجر ما كان يعمل) من الطاعة وهذه الجلة موضعة لما للبالهاء وصكدة له (الطيالسي طسعن ابن مسعود) وضعفه الهيتي فقول المؤلف حسن بمنوع ﴿ عِبت المسلم اذا أصابت مصيبة احتسب وصبر )أىمن شأنه ذلك أوالمراد المسلم الكامل (واذا أصابه خير حداقه وشكران المسه لم يؤجر في كل شئ ) يصيبه أو يفعله أو يقوله من الخبر (حتى في اللقمة بوفعها الى فيه) ليأكلها أى ان قصد بذلك المتقوى للعبادة (الطيالسي هبعن سعد) بن أبي و قاص قال

المغرب لترفعا) الحالسما (مع العمل) أي مع عمل النها و (عب عن - ذيقة) باسـ نادضه يف ﴿ عِلْوا الرَكْعَدِينَ ﴾ اللَّذِينَ (بِعَدَ المَهْرِبِ فَانْهُمَا تَرَقُّعَانَ) بَمُنَاهُ فُوقِيةٌ مَنْعُومَةُ (مَعَ المُكْتُوبَةِ ) وفيه ندب وكعنين بعد المغرب وهمامن الرواةب المؤكدة (ابن نصر) في كتاب الصلاة (عنسه) أى عن حدديقة ﴿ عِلْواصدادة النهار) أى العصرين وفي دواية العصريدل النهاد (فيوم غيم وأخروا المغرب) قيل المراد تعيل العصروب عها مع الظهر في الدفروا ما المغرب فتوسومع العشا وفي مراسيله عن عبد العزيز بن وفيدع مرسلا) واستاده قوى مع ارساله ﴿ عسد من الايعود لـ ) أى زرا خال ف مرضه وان مسكان لم يزرا في مرضل وأهد لمن الايهدىلان) هذا من قبيل قوله في الحديث المارصل من قطعك واعط من حرمك (تخ هب عن آيوب ابن ميسرة مرسلا) قال البيه في مرسل جيد ﴿ عد ) بضم العسين المهدنة وفق الدال وتشديد هابضبط المؤلف (الاسي) جمع آية (في الفريضة والمطوع خط عن واثلة) بن الاسقع باسسنادضعيف ﴿ عدة المؤمن دين ) بنتج الدال (وعدة المؤمن كالاخذ باليد فر من على) أمبرالمومنين وفيه دارم بن قيمية قال الذهبي لايمرف ﴿ (عدددرج المنه عدد آى القرآن فن دخر المنه من أهر الفرآن) وهم من لازم تلاوته تدبراوع الامن قرأ موهو يلعنه (فليس قوقه درجة) لانه في أعلاها فيكون مع الانبيا و دُامن خصائص القرآن (هب عن عائشة) بأسفاد صحيح ورواءا لحاكم أيضا وقال اسفاده صحيح ولم يعسكتب المتن الابه وهومن (عددآنية الحوض)أى حوضه الذى يستى منه أمتسه يوم القيامة (كعدد غوم السمام) أى كنيرة جــ قدافا اـر أد المبالغــة لا النساوى (أبو بكربن أفي دا ودف) كتاب البعث عن أنس) بن مالك ﴿ (عدل صوم يوم عرفة بسنة ين سنة مستقبله وسنة منا خرة) وقدمرتوجيهه (قط فى فوالدابن مردك عن ابن عر) بن الخطاب ﴿ (عذاب القبرحق) فن أنكره فهومبتدع محبوب عن نور الايمان ونور القرآن (خط عن عادَّشة) بل هوفي الصاري وذهل عنده المؤلف (عداب التبرمن أثر البول) أي غالبه من عدم التنزم منه (فن أصابه يول فليفسله فان لم يجدمًا ) يطهرونه (فليمسحه) وجويًا (بتراب طيب) أى طهورفانه أحدالطهووين وبهأخذبعض الجمهدين ومذهب الشافعي اقالتراب لايطهرا لخبث (طبعن ميونة بنتسعد) أوسعيد صحابة واسناده صحيح فرعذاب هذه الامة جعل بأيديها في دنياها) يقتل بعضهم بعضامع اتفاق الحكل على كلة التوحيد ولاعذاب عليهم في الاحرة والمرادأ كثرهم ويكني في صدق العذاب وجوده للبعض ولوواحدا (ك عن عبدالله بنيزيد) الانسارى قال لن على شرطهما ولاعلاله في (عذاب أمنى في دنياها) في رواية في دنياهم وعداب القبر حقفن لم يؤمن أى يصدق (به عذب) فيه (طبكءنه) ورجاله ثقات ان لم يدوكه العفووة عامه وشفاء في يوم القيامة حق فن لم يؤمن بم الم يكن من أهلها (ابن مسيع عن زيدب أرقم و ما مدال عن ف صدره )أى حدّته وشر ته ( زيادة في عقله في كبره ) عال الحكيم العرم المنكر وانتكاصا ومنه متكر الصغره فذالا من ذكا وفؤاده وسرارة وأسسه فيكرون زيادتنى وفورعظه اذابلغ السكبر (الحكيم) في نوادره (عن عمروبن معديكرب) الزيدى الذجبي (ابو موسى المدين في أماليه عن أنس ) بن مالك في عرا الاسلام) أى الامور التي يستقدن بها

فيه جمع عروة بالضم وأصلها اذن المكوز فاستعملت في ذلك على التشييه ( وقوا عدد الدين) جمع قاعدة وهي الامر الكلى المنطبق على جيسع جزاياته (ثلاثة عليان أسس الاسلام من ترك وا - دة منهن فهو بها)أى بتركهاأى بسببه (كافر - الال الدم) زا د مدفعالتو هما تا المرادكة ر النعمة (شهادة أن لاالله الاالله) أى وان محدد ارسول الله فاستحتني بأحدهما عن الاخرى (والمسلاة المسكتوبة) أى المسلوات الله (وصوم ومضان) وهذا بالنسبة للشهادة على بأبه وبالنسب المسلاة أوالصومان ترك ذلك جاحدا لوجوبه والافهوز بروته ويل (عهن أبن عرجى)أى أعرجنى بعنى رفعنى جبريل الى فوق السعاء السابعة (حق ظهرت) أى ارتشعت (عستوى) بشخ المواوأى علوته (اسمع فيه صريف الاقلام) بفتح الصاد المهملة تصويت اقلام الملائكة بمايكتبونه من الاقضية الالهيه (خطب عن ابن عبأس وابي حبة) بعامهما وموحدة تعتية (البدرى) قال الذهبي بموحدة هو العصيم ۵(عرش كعرش موسى)كذا هو مجنط المؤاف وفى نسيخ عريش كعريش موسى بزيادة مثناة تتحتيسة بين الراء والشين وسببه انه ستلأن يكدله المستجدة أبي وذكره (هيءن سالم بن عطية حرسلا) وهو ﴿ عرض ) بالبنا وللفاعل (على ربى ليجعل لى بطعما مكة ) أى حصما عدا (ذهبا فقات لايارب ولكنى أشبع يوما وأجوع يُوما فاذاجه تنضر عت اليك) بذلة وخضوع ( وذكرنك) فى تفسى و بلسانى (و آذا شبعت حد تأن وشكر تان) عطفه على ما قبله لما ببتهما من عموم الاقول موودا وخصوصه متعلقا وخصوص الثانى موردا وعومه متحلة وحكمة هذا التلذذ بالخطابوالافالله عالم بالاشيام جلة وتفصيلا (حمت عن أبى ا مامة )باسنا دحسن ﴿ ومِسْ ) بالبنا المف ول (على أول ثلاثة يدخلون المنة وأول ثلاثة يدخلون النارفأ ما أول ثلاثة يدخلون المِنة فالشهيدو) عبد ( محاول أحسن عباذة ربه ونصم اسده ) أى قام بخدمته (وعفيف) عن تعاطى مالايعيل (متعفف) عن سؤال الناس (وأمأأ قل ثلاثه يدخساون الناوفأ مسيره سلط) على وعينه بالجوروالعسف (ودوثروة من مال لايؤدى حق الله) أى الزكاه الواجبة (ف ماله) آى منه (وفق يرفور) أى كثيرا لفغرأى ادّعا العظم أطلق الشهادة وقيدا لعفة والعبادة اشعارا بأن مطلق الشهادة أفضل منها (حملة هق عن أبي هريرة) باسناد حسن بل قيل ضعيع ﴿ ورضت على الجندة والناو) أى نصينا أو مثلتالى كما تنطب عالصورة فى المرآة (آنف) بالمدّ والنصب على المعارفية أى قريها وقدل أول وقت كافيه وقيل الساعة (في عرض هذا الحائط) بضم العين المهملة جانبه (فيلم أر) فلم أبصر (كاليوم) أى يوما كهيشة اليوم وأرا د باليوم الوقت الذى هوقيه (ف الله مروالشر) أى ما أبصرت مثل الله يرالذى في المنة والشر الذي في الناد (ولوتعلون ماأعدم) من شدة عقاب الله (لضحكم قليلا) أى لتركم الضحك في عالب الاحيان 🐞 (عرضت (وليكيم كثيرا) لغلبة سلطان الوجل على قلوبكم (معن أنس)ب مالك على أمتى بأعمالها حسنها وقبيصها) سالان من الاعمال (فرأيت في محاسن أعمالها ا ماطة الاذى عن الطريق)أى تنعيته عنها (ورأيت في من أعالها الفاعة)أى النعامة الق تعرب من الفم عمايل أصل النفاع والمرادهنا البصاق (ف المسعدلم تدفن) والايختص الذم بساحب النفاعة بل ن (عرضت على أجود) يدخلفيه كلمن وآها ولم يزلها (حم م عن أبي ذر) النقارى

قوله و بجوزجزمالمناسب لتفدد پردایت ان بکون مالنیس اه معدده

أعمال (أمتى)أى ايلة الاسراء أووقت المكاثفات والتعلمات حين ورود الوارد على قلبه (متى الفيذاة) أى التبنونجوه كتراب وهو بالرفع عطف على أجور ويجوزجره بنقيد برحق رأبت (يغرجها الرجل من المسجد) الذالله لايضيع أجر من أحسين علا (وعرضت على ذنوب أمتى نبا أعظم من سووة )أى من أسيمان سووة (من القرآن أو آية )منه (أوتيها) أى حفظها (رجل) أوغيره كالمرأة (ثم نسيها) لانه أنمانشأ عن تشاغله عنها بله وأوفضول أولاً سَتَعَفافه بها مذنبه لذلك ولاينافيه خبروفع عن أمق النسيان لاتماهناف المفرط (دت عن أنس ) باسناد ﴿ وَمِضَاءَ لَى أَمِنَ البارحة ) هي أقرب له مضت وذا اشارة الي قرب عهده مالعرض (لدى هذه الحرة) أي عندها (حق لا ماأ عرف مالرجل منهم من أحدد كم مصاحبه) ثم بن كيفية العرض بقوله (صوروالي في الطين) قالوا وهذا من خصائسه (طب والضيمام) المقدسي (عن حذيفة بناسيد) بن خالد الفزاري وهوصيم ﴿ وَمِنْ المَنْ لا هُلَّهِ اللَّهِ المُنْ لا هُلَّهِ ا يعنى الاسمير الذي أنى به المهد فقال اللهم انى أتوب الماث ولاأتوب الى محدوة عامه خلواسبيله (حمك عن الاسودين سربع) كقرب قال له صعيع وردوه فرعرفت جعفرا) ابن ابي طالب (فروفقة من الملائكة)أى بطيرمهم (بيشرون أهل بيشة بالمطر) هي بكسر الموحدة وسكون المنذاة التستية ين وشيز معمة وادمن أودية تهامة (عدمن على) باسناد ضعيف ﴿ عرفة كالها موقف) أى الواقف بجزمهما آت بسسنة ابراهيم وان بعدموقف معن موقفنا (وارتفعوا) أبها الواقفون بها (عن بطن عرنة) هي ما بن العلمة الكبيرين جهة عرفة والعلمة الكبرين جهة مني (ومن دافة كلهاموقف وارتفعواء نبطن محسر) بكسر السين المهملة تحل فأصل بيز من دلفة وُمَقُ (ومَنْ كَلَهُ امْنِيمُ )فَيْعِزَى الْعُرَفَ أَى " بِقَمَةُ مَنْهَا (طبعنَ ابن عباس) باسناد صحيح لا - سن خــ الاقا للمؤاف 💮 🐞 (عرفة اليوم الذي يعرّف فيه الناس) المراد أذا ا تفقوا على ذلك فان المسلمين لايتفةون على ضالال حق لوغم الهلال فأكلوا القعدة ثلاثين ووقفوا في تاسع الحجة بفلنهم ثمانا أنهم وقفوا العاشرص وقوفهم (ابن منده وابن عساكر عن عبدانقه بن خالدين أسيد) قال الذهبي تبعد صبته فهو حرسل 🐞 (عربشا كعربش) يا قبل الشيع بخط المؤاف هنا (موسى) هوما أقيم من البناء على هجل يدفع سورة الحروالبرد ولايدفع جلتهما (عمام) عِمْلَنَهُ كَفِرابِ بَبِتَ صَغِيرَ مُسَمِّرٌ وَخَشْيِباتُ وَالْاحِرُ أَهِلَ مِنْ ذَلِكُ )أَى حَشُوراً لاجِل أَعْلِمَنْ اشادة البناء قاله حسن اسْــتَّأَذُنُوهُ فَي يِناءًا لمسجد (الخاص فى فوائدهُ وابن النجار) في تاريخُه (عنَّ أبي الدودا • ) باسنا دضعيف 💎 🐞 (عزمت على أمني أن لا يتكاموا في الدر) بالتصريك أي أقسمت عليهم أن لا يتعادلوافيه بل مجزموا بأن الله خالق الخيروا اشر (خط عن أبن عر) ماسناد ﴿ (عزمت على أمق أن لا يشكله وافى القدرولا يشكلم في القدر الاشر أرام في فأخرالزمان فعلى هذه الامتةان بعنقدوا ان الله خالق افعال العبادكله احسكتها عليهم ف اللوح المحفوظ قبل خلقهم (عدعن أبي هريرة) باستنادفيه كذاب 🐞 (عزيزعلي اقمه تعالى ان يأخذكر عنى عبد مسلم) بزياد ذعبد أى عينيه أى يذهب إصرهما (م يدخله النار) أى لايفعل ذلك بحال ان صبرذلك العبدوا حنسب كافيديه ف-ديث آخر (حمطب عن عائشة 🛊 (عسى دسول بعدَّث) لناس فتقدامة) باسنادضعيف خلافا اقول المؤلف حسن

(عما يكون بينه و بين أ دله) أى حليلته من أمر الجاع و نحوه (أوعسى اهر أة تحدث عما يكون إِيهَ اللَّهِ اللَّهِ وَمِينَ رُوْجِهِ اللَّهِ وَلَا مُعْلُوا ) أَى يَصِرِم عَلَيكُم ذَلِكُ وَعَلَاهُ بِقُولُه (فَانَ مَسْلُ ذَلْكُ مُسُلُّ أَشْيِطَانُ لَقَ شَيطًانُهُ فَي ظهراً لطريق ) لفظ الفلهرمقيم (فغشيها )أى جامعها (والناس يتطرون) البهما فهذامثله في التبم والتصريم (طب عن أسماء بنت يزيد) بن السكن باسناد حسن ﴿ عشر) أى عشر خصال (من الفطرة) من النبعيض ولهدذ الميذ مسكر المتان هذا (قص الشارب)أى قطعه بأى طريق كان حتى تبين الشفة (واعدا واللحية)أى عدم المتعرض لأزانة إننى منها والمراد لحية الذكر (والسواك) أى استعماله (واستنشآق المام) أى فى الوضو وفوه (وقص الاظفار) بالكيفية المعروفة (وغسل البراجم) بفتح الموحدة والجم عقد الاصابع ومنسلها ونبه بما على ماعداها بما يجتمع فيه الوسخ كالذن وأنف (ونتف الأبط) أى شده ره (وحلق العالة) الشعر الذي حول ذكر الرجدل وقرح المرأة (والتقاص المنه) بقاف وصاد مهدملة عدلي الاشهركاية عن الاستنعام الماء أونضع الفرج به (حمم ع عن عائشية عشرخصال عملها قوم لوط بها اهد كموا) أى لا بغيرها (وتزيدها أمتى) أى تفعلها كلها وتزيد عليها (بخلة)أى خصلة (اليان الرجال بعضهم بعضاور ميهم بالجلاهي) بضم الجيم المندق من طين واحدته جدالاهمة فارسى (والخذف ولعبه مبالحام وضرب الدفوف وشرب الحوودة ص اللَّمية وطول)أى نطو بل (الشارب والصفير)وهو تصويت بالفم والشفتين (والتصفيق) صرب صفعة الكف على صبخعة الاخوى (وابتاش اللوير) أوماً أكثره موير (وتزيدها أُمَق جالة اتيان النسا بعضهن بعضا ودلك كالزماف حقهن كافى خبر (ابن عساكر) في ماريخه (من الحدن)البصرى (مرسلا في عشرة) ذادتمام في فوالده من قريش (في الجندة النبي في الجنة وأبو بكرفي الجنة وعرف الجنة وعممان في الجنة وعلى "في الجنة وعبد الرحن بن عوف في الجنة وطلمة في الجنة والزبير في الجنة وسعدين مالك في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة) انحيابشر العشرة بكونهم فيهام عاتعامة أمحابه فيهاولم يبشرهم لان عظمة الله قدملا تصدورا والثك فلم تضرهم البشرى وأماغ يرهم فيلم يأمن نقوسهم فكمتم عنهم (حمده والضيياء عن سعيدين زيد) باسناد صيح ﴿ عشرة أبيات بالجاز أبق من عشر يَن بَيْدَا بالشَّام طَبَّ عن معا ويه ابن أبي سفيان ﴿ وعصابان) تشبه عصابه وهي الجاعة (من أمني أحرزهما الله من النار)أى من عدد ابها (عصابة تغزو الهندوعصابة تكون مع عسى بن مريم) يقاتل بها الدجال (حمن والضياء عن ثومان) باستاد حسن ﴿ (عظم الاجرع نسد عظم المصيبة واذا أحب الله قوما المتلاهم) عامه فن رضى فله الرضاومن بوع فدله الجزع (المحاملي في أماليمه عن أبي أبوب الانصارى ﴿ عَفُواللَّهُ أَكْبِرٍ ) عَوْصَدَة تَصَيَّمَة (مَنْ دُنُوبِكُ) أَي فضلالله على العبدا كغرمن تقصيرا ته فقضل الله على العبدأ كثرمن نقصانه لأنه يتفضيل من oáe) 🍎 كرمه ومجده والعبد ينقص من لؤمه وفقره (فرعن عائشة) باستناد ضعيف الماولة )بضم الميرج عملة بفته هاوكسر اللام (أبق) بالموحدة والقياف (المعلق) أى أدوم وأثبت وعدق العدمرأيضا كاف حديث الحكيم وأفادع فهومده ان التسارع الى العقوية ﴿ عَمْونَ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةً الْجُمَّةُ } لايطول.معه الملك قبل وهذا هجرٌ ب(الرافعيءن على

أى تركت اسكم أخدذ زكان الخيل وتجاوزت عنه (والكدهة) بالضم الحيرا والرقبق (والمنعة) بضم النون وتفتح وخاء مجحة مفتوحة مشددة البقرااء واملأ وكلدايه استعملت وعيعن أبي هريرة) والمسيناده ضميف 💮 🐞 (عفواتعفنساؤكم)أىكفواعن الفواحش تكف نساؤكم عنها (أبوالقاسم بن بشران في أماليه عدعن ابن عباس) قال ابن الجوزي موضوع وسلمه المؤلف ﴿ وعَفُواتَعَفُ لَسَاقُ كُمُ وَبِرُوا آبَاءَكُمْ تَبُرُ كُمَّ أَيْنَاوُ كُمُ وَمَنَ احْتَـدُوالَى أخيه المسلم من شي بلغه عنه فلم يقبل عدّره زاد في روا يه محتاكان أومبطلا (لم يردعلي الموض) الكوثريوم القيامة (طس عن عاقشة) وفيه كذاب ﴿ (عفوا عن نساء الناس) فسلا تزانوهم (تعن نساق كم)عن الرجال (وبروا آباء كم تبركم أبناؤكم ومن أتاه اخوم) فى الدين وان لم يكن من النسب (متنصلا) أى منة تتمامن ذنب معتذوا (فليقبل ذلك منه محقا كان أومبطلا) في تنصله (فان لم يفعل) أى لم يقبل (لم يردعلي الحوس) يوم يردم المؤمنون في الموقف (لمعن أبي هريرة) وَقَالَ صَعِيمِ وَرَدُّهُ المُنْدُرِي وَغَيْرُهُ ﴾ ﴿ وَقَالَ مِعْمُ المُهِ مِلْهُ وَسَكُونَ القَافَ (دار الاسلام) أي أصله وموضعه (بالشام) أى يكون الشام ذمن الفتن محل امن وأهل الاسلامية أسلم (طب، عن سلة بن نفيل) بالتصغير السكوتي مدعى له صبة باسناد صحيح لاحسس فقط خلافاللمؤلف ﴿ (عقل) أى دية (شبه العمد) رهو العمد من وجه دون وجه كضرب بنعوسوط (مغلظ) مثلث ثلاثون حقمة وثلاثون جذءة وأربعون خلفة (منهل عقل العمد) في التنليث ليكنها مخففة بكونها مؤجلة (ولايقتل صاحبه) أي لا يجب قود على صاحب شبه العمد (دعن ا بن عمرو) بن العاص 🐞 (عقل المرأ ممثل عقل الرجل) أى دية الذكرمشل دية الانبي (حتى تبلغ الثاث من ديتها) أي تساويه فيما كان من أطرافها الى ثان الدية فاذاتجا وزت النك وبلغ آلعة ولتصف الدية صارت ديتها على النصف من دية الذكر (ن عن ا بن عرو) بن العباص من رواية عروبن شعيب عن أيه عن جدّه كسابقه ولاحقه ف (عقل الدمة نصف عقل المسلين) أى دية الذمى نصف دية المسلم (نعن ابن عرو) بن العاص ﴿ عقوبة هذه الأمة ) المحدية في الدنيا (بالسيف) أي يقتسل بعضهم بعضا فلايعذبون بخسف ولامسخ كافعل بالام المتقدمة وتمامه والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر (طبءن رجل) معالى هوعبدالله بن يزيدا الحطمي (خطءن عقبة بن مالك) ورجاله وجال العصيم (علامة أبدال أمتى) التي تميزهم عن غيرهم و يعرفون ما (أنهم لا بلعنون شيأ) من اللَّاق (أيداً) لأنَّ اللهنة الطرد والبعد عن رسمة الله وهسم اغماية ربوب المناس الى الله (ابن أى الدنياف كتاب الاولياء عن بكرين خنيس) العابد الزاهد (مرسلا) واستفاده واه ﴿ علامة حيالله عالى حيد كرالله وعلامة بغض الله بغض ذ كرالله عزوجل أى علامة حب الله لعبده حب عبده لذكره لانه اذا أحب عبداذكره واذاذكره حبب المه ذكره وعكسه (هب عن أنس) بن مالك باسد ادحسن ﴿ (على الحسين) من الرجال (جعة )وغا. ه ليس فيمادون ذلك ويه أخذبهض السلف واعتبرالشافعي أربعين (قطعن أي امامة) مضعفه (على الركن اليماني ملائموكل به منذخلق الله السموات والارمن فاذا مررت بدفقولوا

ربساآ تنافىالدياحـــنة وفى الا خرةحــنة)الا بذ(فانه يقول آمين آمين) أى استعب ياربنــا (خطءن ابنعباس) مرةوعا(هب عنه موقوفا 🔹 على النساء ماعلى الرجال) من الفرائض (الاالجعة والمنائر والجهاد) فسبيل الله نعم ان لم يكن هذاك رجل ف الصلاة على الجنازة لزم المرأة (عب عن الحسن) البصرى (مرسلا) سنده صبح (على الوالى) أى الامام الاعظم ونوامه (خسر خصال جمع الني من حقه ووضعه في حقمه وأن يسمة من على أمورهم منرمن يعلم)من الماس أى بأفضلهم وأعظمهم كفاءة وديانة (ولا يجمرهم فيهلكهم) أى لا يجمعه مف المغورد الماويعسم عن العود لاهليم (ولا يؤخر أمر يوم لفد) أى لا يؤخر الامورالفورية خشية الفوات اوالفساد (عتى عن واثلة) بن الاستعباستنادضه يف الدماأخذت حنى تؤدّيه)من غير نقص عين ولاصفة فن أخذ مال غيره بنعو غصب لزمه رده كذلك (حم ٤ لم عن حرة) ين جندب واسنا ده حسن ان ثبت عماع الحسن من عمرة ﴿ على انقاب المدينة ) جمع نقب بالسكون مداخلها وفوهات طرقها (ملاتكة) موكاون بها (لايدخلها الطاعون ولاالدَّجال) فانه يجيء ليسدخلها فتمنعه الملائسكة ومكة تشاركها فى ذلك واغماله يذكرها لاحمال كون المخماط بن كانواعالمين بذلك (مالك حمق عن أبي هريرة وعسلى أهل كل بيت أن يذج واشاة) وأحدة (في كل رجب وف كل) عيد (أضعى شاة) الامن للنسدب لانه جدع بن العتدة والاضمة والعتدة لاتجب إجاعاعلى أن الصفة غسرصر يحة في الوجوب المطاق فلادلالة فيه ان قال بوجوب الاضحية (طب عن مخنف) بكسرا المم وسكون المجمة وفق النون (ابن سليم)غربب ضعيف 🐞 (على ذووة كل بعر)أى أعلى سـ خامه (شمطان)أى ركوبها يتولدمنه الكيرالذى هوصفة الشيطان (فامتهنوهن بالركوب) التلينوتذل (فاغما يعمل الله تعالى) أى لا يعبب الانسان بعمالها فأنّ الحيامل هو الله (لنعن أبي هريرة) ورواه عنه الطبراني أيضا ﴿ وَلَي ظهر كل بعير شيطان فاذار كبتموها) أى الابل المفهومة من البعير (فدوا الله ثم لا تقصروا عن حاجاتكم) يعدى الابل خلقت من الجن فيعوز كونهامن مراكبها (حمن حبائه نحزة بعروالاسلى) واستاده جيد ﴿ عَلَى كُلُّ بِطِن الْمُرْبُوهِي دُون الْقَبِيلَةُ (عَقُولَةً) بِضَمَ الْمُمِن الْمُهُمَلَةُ وَقَاف أَى كتب عليهم ماتغرمه العاقلة من الديات قال الديلي أراددية الجنن اذا قتل في بطن أمه (حمم عرجابر) بن عبدالله ﴿ على كل سلامى ) بضم المهملة وخفة اللام وهو العضو وجفه سلاميات بفتح الميم يحفقا وقدل عظم الاصابع وقيل الانامل وقيل المفاصل وقيل العظام كلها (من أبن آدم في كل يوم صدقة) أى يشكر -يت يصبح سليما من الاستفات (ويجزى من ذلك كله) بفتم أول يعزى وضمه أى يكني عاوجب للسلامى من الصدقة (ركعة االضعى) لان السلام عل عجميع الاعشاه فدة وم كل عشو بشكره (طسعن ابن عباس) وفيه عجهول (على كل عَمَّلُم) أى بالغ (وواح الجعة) اذا توفرت الشروط المذكورة في الفروع (وعلى كل من داح الجعة) أى اراد الرواح اليها (الغسل)لها ارادبه تأكيد السنة والحت عليماً لا الوجوب (دعن احقصة) أم المؤمنين باسنادصالح في على كل رجل) ذكر الرجل وصف طردي (مسلم في كل سبعة أيام غسل وم وهو يوم الجعة )أى أنه مخاطب به خطاب ندب و تأ كد (حم ن حب من

بابر)ورواه عنه الديلي أيضا في على مسلم صدقة ) نديامؤ كدا (فأن لم يجد) مايتسدقيه (فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتسدق فانام يستطع فيعين ذاالحاجة الملهوف فانام يف على أى فان لم يقدر (فيا مريان لمير) وادف روا يه ويشهى عن المسكر (فان لم يفعل) أى لم يكنه (فعسلُ عن الشرفانه) كَذَا بِخَمْله والذي في المِعْنَاري فانمِ الى المُصلَة (له) أي المحسلُ عن النبر (صدقة) على نفسه وغيرها ومحصوله ان الشفقة على الخلق متاكدة (حمق ن عن أب مومى) الاشعرى 💢 (عـلىمئــلجعفر)بنآبىطالبالذي استشهدبفزوةمؤتة (فلتبك الباكية) لانه يذل نفسه ته وقاتل - في قتسل يأواللا سخوة على الدنسا (ابن عساكر عن اسماء ينت عيس) بعين وسين مهملتين مصغرا فرعلام) بحذف ألف ميم الاستقهام لدخول حرف الجرعليها كافى عم يتسا الون أى لم (يقتل أحد كم أخاه ) قاله لما مرعام بن وبيهة بسهل بن حنيف وهو بفتسدل فأصابه بعينه فصرع (اذا رأى أحد كم من أحيه) في الاسلام (ما يعبه) من بدنه أوماله (فلبدع له بالبركة) أعلم به ات البركة تدفع المضرة (ن معن أبي امامة بن سهل بن حنيف) بالضم ف (علام تدغرن) بد المهملة وغين مجمة خطاب للنسوة أى لم تغمزن حلوق (أولادكن) قاله لام قيس وقد دخلت عليه بولدها وقد أعلق عنده أى عالجت رفع لها ته باصبعها (بهدذا العلاق) بكسراله بن وقد تفتح الداهية يعنى لا تفعان بهم ذلك ولكن (عليكن بم ـ ذا العود الهندى أى الزمو امعالمتهم بالقسط بأن يؤخد فد ماؤه فيسعط به لانه يصل الى المذرة فيقبضها (فان فيمسبعة أشفية) بعنع شفاء (من سبعة أدوا ممنها دات الجنب ويسعط إجه من العدرة) بضم المهملة وسحون المجمة وجع في الحاق بعمرى الصبيان أ وقرحة في الاذن (ويلذيه من ذات الجنب) بأن يصب الدوا ف أحدشتي الفم واقتصر من السبعة على اثنين لوجودهما حينتذدون غيرهما (حمق دءعن أمقيس بنت محصن) أخت عكاشة بن محصن أحد ﴿ علمتوا السوط حيث براه أهل انبيت) فيرند عون عن الوقوع فى الرذائل ولم يرد به الضرب واغا أرادلا ترفع ادبك عنهم (حل عن ابن عمر) باسناد ضعيف (علقوا السوط حيث يراء أهل البيت فانه أدب لهم) أي هوياعث الهسم على التأدب والضلق بالاخلاق الفاضلة (عبطب عن ابن عباس) واستفاد الطيراني حسن ﴿ (علم لا يقال به) أى لايعمليه أولايعلم لاهله (ككنزلاينفق منه) بجامع الحيس عن الانتفاعيه والظلم عنع المستعق منه (ابن عسا كرعن ابن عر) بن الخطاب ﴿ (عَلَمْ لا يَنْفَعَ كَكَنْرُلا يَنْفَقَ مَنْهُ ) لانه مأه و رمالانفاق منه على كل محتاج من منعه عن مستعقة فقد أعتدى كانع الزكاة (القضاع عن ان مدهود) غريب ضعيف 🐞 (عملم) بقصتين أى مناو (الاسلام المعلاة) المفروضة (فن فرغ لها قلبه وسافظ عليها بعدها ووقتها وسننها فهومؤمن أى كامل الاعان (خط وابن النجاري أبي سهيد) الخدرى واسناده ضعيف 🐞 (علم الباطن) كذا هوبالميم في خط المؤلف فعافي انسيخ من أنه على تصريف (سرمن أسرار الله عز وحدل وحكم من حكم الله يتدفع فاوبسن يشام من عباده) قال الغزالى علم الاستوة قسمان علم مكاشفة وعلم مهاملة وعلم المكاشفة هوعلم الباطن (فرعن على) أمير الموسنين ﴿ (علم النسب) أى معرفة الانساب (علم الاينفع وجهالة)أى والجهليه جهالة (لانضر) لا أف ما مرمن الأمر بتعله لتمين حل هذا على التعمق

فيه وذَالتُّ على ما يعرف به الانساب فقط (ابن عبد البر) ف كتاب العلم (عن أبي هريرة) قال اين حجر وفعه لاينبت و في (على جبريل الوشو) أى كيميته في أوّل ما أوحى الى كامر في حديث (وأمرني أن أنضح تعت ثوبي بمايخرج من البول بعد الوضوم) والامر للندب (مءن زيدبن ارنة) قال مفلطات اسناده ضعيف (علوا الصبي) يعنى الطفل ولوأني (الملاة) وهُو (ابن سنبع)أى ان ميزعنده عا كأهوا لغالب وُدُلك ليألفَها فلا يتركها ادًا بلغ (وَاضربوه عليهاً) أى على تركها (ابن عشر) من السنين لانه حيفتذ يجتمل الضرب والمخياطب بذلك الولى (حمت طب لنعن سبرة) بن معبدوا سناده صحيح فرعلوا أبناه كم السباحة) بالكسرالعوم لانه منصاة من الهلالـــ(والرجى)بالسهام ونحوها (والمرَّأةُ الغزل) أي الغزل بالغزل لانه لا تقييمها والله يحب المؤمن المحترف ويبغض البطال (هب عن ابن عر) بن الخطاب تم قال السهق اله حدديث منكر ﴿ وَعَلُوا أُولَادُكُمُ السِّبَاحَةُ وَالرَّمَايَةُ وَنَمِ الْهُو (المرأة) المؤمَّنةُ في ينها المغزل وإذا دعاك أبواك فأجب أمن أولام أماك لانها مقدّمة على الأب ف البر (ابن مندم ف المعرفة)أى معرفة الصماية (وأبوموسي) المديني (في) كتاب (الذيل فرعن بكوبن عبدالله بن الربيع الانصارى) باسناد ضَعيف لكن له شواهد في (علوا بنيكم الربي) بالنشاب وضوه (فانه نسكاية العدق) فتعليم للاولاد سنة مؤكدة وهو أفضل من الضرب بالسيف (فرعن بيابر) أب عبدالله باسناد ضعيف لكن له شواهد ﴿ (علوا) الناس ما يلزمهم من أمورالدين (ويسروا ولاتمسروا) الواوللسال أي علوهم وسالتكم في التعليم اليسرلا العسر (ويشروا وُلاتَنفروا) أى لاتشهدوا عايهم ولا تلقوهم بما يكرهون فتنفروهم (واذا غضب أ - ـ دكم فليسكت) فان السكوت يسكن الفضب وحركة الجوارح تثيره (حم خدعن ابن عباس) باسناد صَعِيم ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَمُوا ﴾ أَى عَلَمُ هُمُ وَجَالَتَكُمُ الرَّفَقُ صَدَّا الْعَنْفُ ( فَانَ الْمُعَلِم ) بِالرَّفَقُ ( خَيْر من) المعلم(المعنف) فان الحيركاء في الرفق وإ أشرفي ضده فعلى العبالم ان لأيعنف سأثلَّا ولا يَعْتَدَّر ميتديافان دلك يعسمى فكره و يخبط دهند (المرث) بن أبي اسامة (عدهب عن أبي هريرة) باسنادفيه نكارة ﴿ عُلُوارِ جَالِكُمْ سُورَةُ المَا نُدَةُ وَعَلُوا نَسَاءً كُمْ سُورَةُ النَّورِ ﴾ فانها تليق بهن (ص هب عن مجاهد مرسلا) هومع ارساله ضعيف اضعف خصيف وعثمان بن يشدير ﴿ على ماشفا ) بنت عبد الله (حفصة ) بنت عمر (رقية ) بالعنم وسكون القاف (النملة ) ورقيم ا العروس معتفل وتعتضب وتسكفل وكلشئ تفتعل غيرأن لانعاصي الرجل أبوعبيدفى كاب (الغريب عن أبي بكربن سليمان بن أبي حقة ﴿ عليدك ) الم فعدل بمعنى الزم (السبع وَالطاعدة) بِالنَّصِبِ عَلَى الَّاعْرَا ۚ أَي الرَّمِ طاء ـ هُ أُمْرِكُ فَي كُلُّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وانشق ما لم يكن اتحا وجدع بينهدما أ كيداللاهمام بالمقام (في عسرك) مسيقات وشد مك (ويسرك) بضم السدين وسكونمانقيض العسريعني في حال فقول وغناك (ومنشطك) مفعل من الشاط (ومكرهك) ا-مازمان أومكان (وأثرة عليك) عناشة وفتعات أي اذا فضل ولي أمرك أحسدا علمك بلأ استعقاق ومنعل حقك فاصيرولا تتخالفه (حممن عن أبي هريرة عليك بالاباس) تبكسر الهمزة مخذفاوف رواية باليأس و و و شدّار ب و (عافى أيدى الناس) أى صم والزم نفسك باليأس منه (وايال والعدم)أى احذره (فانه الفقرا لماضر) ولهدذا فالوامن عدم القناعة لمرده

المال الافقرا (وصل صلاتك وأنت مودّع) أى أسرع فيهاوا لحال أنك تادك غيرك لمناجاة ربان مقبلا عليه بكايتك (وايال ومايعتذرمنه) أى احذرأن تنطق بما يحوج الى آلاء تسذار (ك عن سعد) ظاهر صنب علق المؤاف اله ابن أبي وعاص لانه المراد حيث أطلق ولا كذلك بلذكر ابن منده أنه سعد من عمارة قال له صبح ورد (عليك بالبز) بفتح الموحدة وذاى مصد نوعمن الثياب أى التجرفيده (فان صاحب البز) الذي هو تجادته (بهيمة أن يكون النام بعم وفي خصب بكسر المجمة وسكون المهملة نماه وبركة وكثرة عشب فانهم اذا كانوا مستعذلك البسطت أيديهم بشراء الكسوة لعيالهم بخلاف المتجرفي القوت يتعبه كون الناس فجدب المديد ماعنده بأغلى (خطعن أبي هرترة) قال سأل رحل الني فم يتعرفذكره اعلمات 🐞 مانلمل قان اللمل معقود في نواضيها اللمرالي يوم القيامة ) كامريانه (طب والنياه) وابن شاهين (عنسوادة) بزيادة الها و (ابن الرسع) المرعى قال المعارى في صعبة يعدّ في المصرين والرسم على السعمة) أى التراب أووجه الارص واللام العهد المذكور في الاتية (فانه يكفيك) لكل صلاة مآلم تحدث أو تجدالما • أو يكفيك لاماحة فرض واحدوحا المنارى على الاول والمهورعلى الثاني (قانعن عران بن حصين في عليدا المالموم) أى الرمه (فانه لامثله) أى لانه يقوى القلب والفطنة ويزيد في ألذ كا والزكَّا ومكَّارِم الْاخلاق (حمن حيل عن أبى أمامة) قلت بارسول الله مرنى بأمر ينفعنى فد فر و وجال أحدوجال ﴿ (عليه النالصوم فانه مخصى) بفتح الميم منو ناوفي رواية فانه مجفرة كني به عن كسرشهوته كثرة الصوم (هبعن قدامة ) بالضم (آبن مظعون) بن حبيب الجمعى (عن أخيسه عمان) باسماد حسن (عليدا العلم) أى الشرعى الماؤم (فأن العدلم خليل المومن والملم وزيره والعقل دارله والعمل قيه والرفق أبوه) أى أصله الذي ينشأ منسه ويتفرع عليسه (واللناأخوه والصرأمترجنوده) قدمرشرحه (الحكيم عن ابن عباس) قال كنت ذات يوم ردية الله صطنى فقال ألاأعلك كلمات بنفعك الله بمن قلت بلى فذكره اعلىك بالهجرة) أى الهبرة عماحرم الله (فانه لامثل الها) في الفضل (عليك بالجهاد فانه لامشال له عليك بالصوم فانه لامثله ) لمافيه من حيس النفس عن اجابة داعى الشهوة والهوى (عليك بالسعود) أي الزم كثرة الصلاة (فانك لاتسعدته عدة الارفعان الله بهاديجة وحط عذل ماخطسة )فه أن السعود أفضل من غيره كطول القيام وجهور الشافعية على أنّ القيام أفضل لدليك آخر (طبعن أبي فاطمة) باستاد حسن ﴿ عليك بأول السوم فان الربع مع السعاح) فاذا أعطيت في سلعة شدأ فلا توخر التزيد فان السماح بصعبه الربيح (شد في مر السيله هن عن الزهرى علىك شقوى الله)أى بمنافته والحذر من عصبانه (والتكسر) أى قول الله أكبر (على كل شرف) بالتحريك أي علووذا قاله لمن قال أديد سفرا فأوصى (تعن أبي هريرة)باسنادحسن ﴿ (عَلَيْكُ بِنْقُوى اللَّهُ فَانْهِ اجْمَاعِ كُلُّ خَيْرٍ) أَى هي وَانْ قُلْ الْفُغُلُهِ الْكُلَّة جامعة المقوق الحق والخلق (وعليك بالجهاد فانه رهبانية المسلين) من الرهب ة وهي ترك ملاذ الدنيا والزهدوالعزلة وتحوه من أنواع التعذيب الذي بفعله رهبان النصارى فسكا انوااترهب أفضل عل أولئك فالجهساد أفضسل عملنا (وعليك بذكرالله وتلاوة كتابه) المقرآن (فانه نوطك

ف الارص وذكر لك في السعام) بعن ان أجلها يتنون عليه (واخون لسانك) صدنه واحفظه عن النطق (الامن خير) كذكر ودعا و وتعسم علم و تعليمة (فأنك بذلك) أي علا زمة فعسل ماذكر (تغلب الشيطان) أبليس وحزبه وذامن جوامع الكام (ابن الضريس ع عن أبي سعد) اَنْلَدْرِي قَالَ رَجِلُ لَلْنِي أُومِ نَيْ فَذَكُرُهُ وَاسْنَادُهُ حَسَنَ ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ مُنْقُوى أَللّهُ عَزُوجِلْ مااستطعت) أى مدّة دوا مل مستطيعا وذلك شوفرالشروط والاستباب كالقدرة على الفعل وغوها (وأذكرالله عند لك جروشير) أراديا لجرالسفرو بالشير المضرأ وأراد الشدة والرسام فالجرعبارة عن الجدب (واذاعمت سينة فأحدث عندها توية) أشارالي عزاليشرية وضعفها كانه قال ان توقيت الشرجه دله لانسلم فعليك بالتوية والرجوع بقدر الامكان (السربالسروالعلانية بالعلانية) المسرفعل القلب والعلائية فعل الجوارح فيقابل كلشئ بمثله (ممنى الزهدطب عن معاذ) بن جسل قال قلت بارسول الله أوصنى فذكره واسناده حسن لكن فيه انقطاع ف(عليك بعسن الخلق)أى الزمه (فان أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا) كامر (طبعن معاذً) قال بعثني المصطنى ألى البين فقلت أوصى فذكره وفيه كذاب ﴿ وَعَلَمُكُ عُدِينَ الْحُلْقُ وَهُولُ الْعَمِينَ أَى الدَّيْنِ وَتَحْدِيثُ لِمِينَّهُ مِنَ الْسُكُلَامُ (فُوالْذَى الْفُسَى بِيده) متصريفه (ماتعمل الخلائق عملهما) اذهماجاع الخصال الحددة ولهذا كالمن أخلاق الانبياء (ع عن انس) باسناد صبيح ﴿ على الله عسن الكلام وبدل الطعام) المخاص والعام وحسن الكلام أن تن مات كلمية قب ل النطق عيزان العمقل والشرع (خداء عن هافئ) بنريد المذجى الحارث قال له صحيح وقال العراق حسن ﴿ (عليك بركعتى الفير) أى الزم فعلهما (فان فيهما فضلة) آذهما خبرمن الدنيا ومافيها كافى خَبر (طبعن ابن عر) السناد ضعيف خلافًا لقول المؤلف حسن ﴿ عليك بسميمان الله والجدلله ولا اله الاالله والله أكبر) أى الزم هذه الكلمات الباقيات الصالحات (فانهن يحططن الخطايا) أى يسقطنها ﴿ كَالْقُطُ الشَّكِرِةُ وَرَقِهِمَا) أيام الشِّناءُ والمراد الصغَّاثر (وعن أبي الدودام) باستناد حسن ف (عليك بكثرة السجود) أى بإطالته في الصلاة أوأواديه الصلاة (فانك لأتسجد لله سجدة الارفعات الله بهادرجة) منزلة عالمة في الجنة (وحط عنك بها خطيئة) وفيه على الاول تفضيل السعبود على القيام ومرّمافيم (حممت ن معن و بان) مُولَى المصطفى (وأبي الدرداء علمان) بكسراً است اف خطابا لمؤنث (بالرفق) أى بلين الجانب والاقتصاد في جديع الامور والاخذالتي هي أجسن (ان الرفق لا يكون في شي الازانه) اذ هوسبب لكل خدر (ولا بنزع من شئ الاشانه) أى عابه قاله لعائشة وقدركبت بعيرا فيسه صعوبة فجعلت تضربه (معن عائشة عليسان بإعاتشة (بالرفق وابال والعنف) بتثليث العين والضم أفصم الشدة والمشقة أى أحذرى العنف فان كلماف الرفق من الخدير فني العنف من الشر مثله (والفعش) المعدى في القول والجواب (خدعن عائشة) قاله لها حين قالت النيمود عليكم السام واللعنة بعدة ولهم النبي السام عليك واسناده حسن ﴿ (عليك) بكسر الكاف خطامًا لا عُم أنس (بالصلاة) فانها أفضل الجهاد) أذهى جهادلا عظم الاعدا و (واهبرى المعاصى) أى فعلها (فأنه) أى هبرها (أفضل الهجرة )أى أكثر توايا (الحامل في أماليه عن أمّ أنس) الصحابية ورواه عنها الطبراني وليس

لهاغيره 🐞 (عليك) بإعائشة (بجمل الدعاموجوامعه) هي ماقل لفظه وكثر معناه أوالتي تجمع الاغراض الصالحة والمقاصد العديمة (قولى اللهم انى أسألك من الخيركله عاجله وآجله ماعلت منه ومالمأعلم وأعوذ بالمن الشركاء عأجله وآجله ماعلت منه ومالم أعلم وأسألك الجنة وماقرب البهامن قُولِ أُوعِ لِ وَأُعُودُ مِلْ مِن النَّارُ وِمِأْوَرِّبِ البهامن قُولِ أُوعِل وَأُسْأَلِكُ بما اللَّهِ محد وأعوذبك بمانع وذيه محد وماقضيت لى من قضاء فاجعسل عاقبته رشدا) كذا بخط المؤلف وفي رواية خبرا وقدمر (خدعن عائشة) باسنادحسن ﴿ عَلَمُكُم بِالابكار ) أَى بَرْوَجِهِنَّ واينارهن على غيرهن (فانهن أعذب أفواها) أَى أَطيب وَأَحَلَى ريْضًا أَضَافُ العَذُو بِهُ اللَّهِ الافواه لاحتواثها على الريق (وانتق أرحاما) أي أكثراً ولادا (وأرضى بالسير) من العمل أى الجاع أوأعة وفسه وفيما بعده ندب اينارتز قرح البكر على الثيب أى حيث لاعذر (مهق عنعويم بنساعدة) الانصارى وفيه كذاب الكنه وردمن طريق آخر ک (علیکم بالابكار)-تواغراء على تزوّجهن (فانهنّا انتق أرحاما) أى أكثر حركة والمواد أنها سَكَ شَهرة الاولاد (وأعذب أفواها وأقل خيا) مالكسرأى خداعًا (وأرضى باليسم ) من الانعاق لانها لم تتعود من معاشرة الازواج مايد عوها الى استقلال ما تجده (طس عن جابر) واسناده ضعيف ﴿ (عليكم بالابكارفانهٰنَ أَعدنِ أَفُواها وأَنتَقَأُ رَحَاماً وأَسْعَنَ أَقْبَالًا) بِشَمَّ الهدمزة فروجا (وأرضى باليسيرمن العمل) وباجتماع هدذه الصغات يكمل المقصود (ابن السني وأبونعم فى الطب) النبوى (عن ابن عر) باسه نادضه يف فرعليكم بالاتر حفافه يشد الفؤاد) أى الزمواأكاء فانه يشدّ القاب ويقرح (فرعن عبدالرحن بنّ دالهم معضلا 🐞 عليكم بالاعَد) أى الزموا السكيلية (فانه يجلوالبصر) أى يزيدنورالعين بدفعه الموادّالرديثة المتعدرة من الرأس (وينيت الشعر) أى شعر حدب العين لأنه يقوى طبقاتها والام للارشاد أوالندب (حل عن أبن عباس) وصعمه ابن عبد البر فرعلكم الاعدعند النوم فانه يجلوالبصرو ينبت الشعر) تعلق به قوم فكرهوا الاحتصال به للرجل نهارا وهوخطأوا نما نص على اللهل لانه فيما نفع (معن جابر) وفعه وضاع (مل عن ابن عر) بن الخطاب وقال صحيح وأقرّه الذهبي لكفه قال فيه عَمْسان بن عبسدا لملك صويلج 💮 🐞 (عليكم بالاعد فانه منبتة) مفعلة (الشعرمذهبة للقذى) جمع قذا قما يقع في العسين من يحوتراب أوتين (مصفاة للبصر) من النزلات المنعدرة من الرأس (طب سلعن على) واستاد مجيد 🐞 (علىكىماليا•ة) أى التزوج وقد تعللي على الجماع (فن لم يستطع) لفقد الاهبة (فعليه بالصوم) أى فليلزمه (فانه له وجام) بكسر الواوأى مانع من الشهوات بأضعافه (طس والضياء عن أنس) باسنا دحسن (عليكم بالبياض من النياب) أى بلبس النياب البيض (فليابسها أحياؤكم) نديا (وكفنوا فيهامونا كم فانهامن خيرثما بكم) أى اطهرها وأحسنها رونقاً فلبس الابيض مستحبّ الافى العيدفالانفس (حمن لـُعن سَمْرة) بنجندبواسناده صحيح ﴿ عَلَيْكُم بِالْبِغَيْضِ النَّافِعِ ﴾ وعليكم بالبغيض النافع ) أى لازموا أكله قالوا وماهو قال (التلبينة) بفتح فسكون حسا يعسمل من دقيق وقيق فيصير كاللبن بياضًا (فوالذي نفسي بيده أنه) أي البغيض وفي رواية المهاأي التلبينة (ليغيه ليملن أحدكم) من الدا و كايفسل الوسع عن وجهه بالما و) تعقيق لوجه السبه (ملاعن عائشة) وقال

 (عليكم التواضع فانطالتواضع فى القلب) لافى الزى واللباس (ولا يؤذين " مسلم مسلم فلب منها عف في اطوار) بعيع طمر بالسكسروه والثوب الخلق (لواقسم على الله) أى حلف عليه ليفعلن (لا برته) أى أبرقسمه وفعل مطلوبه فيجب أن لا يعتقر أحد أحد ا(ملب) وكذا الديلي (عن أبي أمامة) وفيه وضاع ﴿ (عليكم بالنفاه) بمثلنة مضمومة وفاً • مفتوحة الخردل أوحب الرشاد (فان الله جعل فيه شفا مَن كلُّدام) وهو حاريا بس في الثالثة يلين البطن و يحرِّك الباه (ابن السنى وأبونه يم عن أبي هربرة) باسنا دضعيف (عليكم بالجهاد فيسسل الله) بقصد اعلا مكلة الله (فانه بأب من أبواب الجنسة) أي طريق من الطرق الموصلة اليها (يذهب اقديه الهم والغم) عنصدور المؤمنين (طسعن أبي امامة) باسناد ضعيف وروا ما لما كم باسنا دصيم (عليكم بالجامة في جوزة القعدوة) بفتح القاف والميم وسكون المهملة وضم الدآل المهدملة وفقع ألوا ونقرة القدفا (فانها دوا من اتنين وسبعين دا وخسة أدوا من الجنون والجسدام والبرس ووجع الاضراس) أى وخسه أدوا وزيادة على ذلك فذكر خسمة وعدار بعافكا أن الخمامسة سقطت من بعض الرواة أومن بعض النساخ (طبوابنالسني وأبونهم عنصهب) الروى ورجال الطبراني ثقات في (عليكم والمزن) بالمنم أى الرسوه (فانه مفتاح القلب) قالوا كيف المزن قال (أجمعوا أنف محم وأظمؤها) المحسد لايضرفان بذلك تذل النفس وتنقاد وتنكسرا اشهوة ويتوفرا للزن و يتنورالباطن (طبعن ابن عباس) واستناده حسن ﴿ (عليكم بالحنام) أى بصبغ الشعر به ندبا (فانه بنور رؤسكم) أي بعسه نها و ينتشعرها وكذا بعدع الشعر (ويطهر قلوبكم) من ألدنس أى ينورها وألفوريز بل ظلة الدنس (ويزيد في الجماع) بمافيه من تهجيج قوى المحبة وحسن لونه النارئ المحبوب (وهوشاهدفى القبر) أى علامة تعرف بها الملائكة فيه المؤمن من الكافر (ابن عساكر عن واثلة) بن الاسقع و داحد بث منكر بالدبلة) بالعنم والفتح سيرالليل (فان الارض تطوى بالليل) أى بنزوى بعضه البعض وتتداخل فيقطع المسافرون المسافة فيسه مالايقطعه نهاوا والامر للاوشاد (دله هق عن أنس) باسيناد (علیکمباری) بالسهام (فانه من خیراهوکم) أی لعبکم واصله ترویج النفس 🐞 (علمكم مالرمى عالاتقتنسه الحكمة (البزارعن سعد)بن أبى وقاص واسناده صحيح فانه خيراه بكم) بضم اللام وكسرا لعين وتتعفف بكسر اللام وسكون آلعين (طس عَنُ سعد) مِن أَبي وفاص واسناده حسن ﴿ (عليكم بالزبيب) أى الزموا أكله (فانه يكشف المرة ) بكسم الميم وشد الرام (ويذهب بالبلغ و يشد العصب ويذهب بالعيام) أى التعب (و يعسن أنخلق) بالمضم (ويطيب النفس ويذهب بالهسم) وله منافع كثيرة في كتب الطب (أيوزهيم) في الطيب ال المبوى (عن على) أمير المؤمندين ﴿ (عليكم بالسرارى) جمع سرية معمد به لانها من السروهوس أسما ابهاع أولانها تكمم أمرها عن الروجة عالبا أوتسر (فانهن مباوكات الارسام) قال عرليس قوم أتحيس من أولاد السرارى لانهم يجمعون فصاحة العرب وعزهم ودهاه ألعب ( طس لـ عن أي الدوداه ) قلل ابن الجوزى موضوع والحق انه ضبعيف (دف مراسية والعدني عن وجل من غاشم) أى من التابعين (مرسلا في عليكم

مالسكمنة) أي الوقار والمأني (عليكم بالقصيد) أي النوسط بين طرفي الافراط والنفريط (فى المشى لجنا نزكم) بأن يكون بين المشى المعتاد والجبب (طب هي عن أبي موسى) الاشعرى ياسناد حسن ﴿ (عليكمبالسنا) بفتح السين ممدود اومة صورا معروف بأن يدق ويحلط إمسل وسمن و يلعق (والسنوت) الشدث أوالعسل أورغوة السمن أوحب كالحسمون أوالكمون الكرماني أوالرازيا نج أوالتمرأ والعسل الذي في زفاق السمن (فأن فيهــماشنــاء من كلداء الاالسام) بالمهملة من غيرهمز (وهو الموت) فيه أنّ الموتدا من جله الادواء (هل عن عبد الله بن أمّ حرام) قال ل صحيح ورد ﴿ (عليكم بالسوال فانه مطيعة للفم مرضاة لارب) كامرتة ريره غيرمرة (حمعن ابنعر) ضعفه المنذرى بابن لهبعة ﴿ عليكم بالسواك فنع الشي السواك يدُّهب بالحفر) داء يفسد أصول الاسنان (و ينزع البلغ ويجلى البصرويشة اللئة ويذهب بالبخر ويصلح المعسدة ويزيد في دوجات الجنة ويعسمد الملاتكة ويرضى الرب ويسخط الشهطان)ومن ثم كان المصطفى يداوم علسه (عبد الجمار الخولاني ف تاریخ داربا عن أنس في علیكم بالشام) أى الزموا سكاه لیكونها أرس الحشر والمتشر أوالمرأد آخر الزمان لان بعنوش المسلن تنزوى اليهاعند غلبة الفساد (طبعن معاوية ابن حيدة) باستنادضعيف ﴿ (عليكم بالشام فانها صفوة عبادالله) أى مصطفاهم من البلاد (يسكنها خسيرته من خلقه)أى يجسم اليها المختارين من عباده (فن أبي) أى امتدع منكم عن القصد الى الشام (فليلق بينه) أضاف الين اليهم لانه خاطب به العرب والين من أوض العرب (وايسق من غدره) بضم الغين المجمة والدال المهملة جمع غدير وهو الحوس أمرهم بستى دوابهم عمليعتصبهم وترك المزاحة فيماسوا موالتغلب حذرامن الفتنة (فان الله عزوج ل تكفل لى بالشام وأهله) أى ضمن لى حفظها وحفظ أهلها القائمن بأمر الله (طب عنواثلة) بن الاسقع واسناده ضعيف ﴿ عليكم مالشفا من العسل) لعبا النمل وله زها ، مائة اسم (والترآن) جع بين الطب البشري والالهي و بين الفاعل الطبيعي والروساني والسبب الارضى والسملق (ملتَّعن ابن مسعود) قال لنعلى شرطهما ﴿ (علمكم مالصدق) أى الزموه (فانه مع البر) بالكسرأى العبادة (وهمافى الجنة) أى يدخلان صاحبهما الجنة (وايا -----والكذب) اجتنبوه واحذروا الوقوع فيسه (فأنهمع الفيور) المروج من الطاعة (وهسما فى الناروساوا الله المقين والعافية) لانه ايسشى عماية مسل للا تخرة يتلتى الاباليقين وليس أشئ من الدنيا يهنأ لصاحبه الامع العاقبة وهي الامن والصحة وفراغ القلب (فانه لم يؤت أحد إبعدا ليقين خيرامن المعافاة ولاتع لسدوا) أى لا يحسد بعضكم بعضا (ولا ساغضوا ولا تقاطعوا ولاتدابرواوكونواعبادالله اخوانا كاأمركم الله)مرتقر يرهغيرمرة (حمخدهعن أبيبكر) ﴿ عليكم بالصدق) أى القول الحق (فان الصدق يهدى الى البر) بالكسرالعسدل السالح (وان البريهدى الى الجنة) أي يوصل اليها (ومايز ال الرجسل) ذكره وصف طردى والمراد الانسان (يصدق) في كلامه (ويتخرى الصدق) أي يجم ـ دفيه ( - ي يكتب عندا تله مدّيقا م أى يعكم له بذلك و يستعنى الوصف بنزلة الصدّ بقية (واياكم والمكذب) أى احذروه (فان الكذب يهدى الى الفيور) أى يوصل الى الميل عن الاستقامة والانبعاث

فى المعاسى (وان الفيور يهدى الى النار) يوصل اليها (ومايزال الرجل يحسكذب ويتعترى الكذب ستى يكتب عندالله كذاما)أى يحكم له بذلك و يستحق الوصف به والمراد اطهارذلك خلفه بكانه في اللوح وبالفائه في القبلوب وعلى الالسينة (حمضدمت عن ابن مسعود عليكم الصدق فانه باب من أبواب الجنسة) أى طريق من الطرق الموصلة اليها (واباكم وَالْكَذَبِ فَانْهُ مَا بِمِن أَنُوابِ النَّارِ) كذلك وقد مرَّأنَّ الحسكة بمن علامات النفاق (خط عن أي بكر) الصديق وقعه كذاب ورواه الطبراني مختصرا بالسناد حسن 🐞 (علمکم بالسف الأوَّل) أى لازموا الصلاة فيه وهو الذي بلي الامام (وعلي علم المعنة) أي المهسة التي عن بمن الأمام فانها أفضل (واياكم والصف بين السواري) جمع سارية وهي العسمود أي فانه خلاف الاولى (طبعن ابن عباس) باستاد ضعيف 🐞 (عليكم بالصلاة فيما بين العشباوين) المغرب والعشباء فهومن باب التغليب (فانها تذهب بالاغاة النهار) الفظرواية عز حدالد يلي قانها تذهب علاغاة أقل النهار وتهدن آخره اه (فرعن سلان) القارسي وفيسه ﴿ عَلَيْكُمْ بِالصُّومُ فَانَّهُ مُحْسَمَةً ﴾ بفتح الميم وسكون الحناء المهملة (للعروق) لانه مانع للمني من السميلان بمعنى انه بقلله جدًا (ومذهبة للأشر)أى المطريعني يقلل دم العروق و يعننف المني و يكسر النفس فيذهب ببطرها (أبونعيم في الطب) النبوي (عن شدّاد) بالتشديد (ابناوس) بفتح فضم ﴿ (عليكم بالعمامُ) أى الزمو السما (فانها سما الملائكة) أي كانت علامة لهم يوم بدر (وأرخو الهاخلف ظهوركم) أى ارخو امن طرفها تحودراع وهذه هى المذبة فهى سنة (طب عن اس عر) بن الخطاب (هب) وكذا ابن عدى (عن عبادة) بن الصامت باسناد ضعيف ﴿ (عليكم بالغنم)أى اقتنوها وأكثر وا من اتخاذها (فانها من دواب الحنة فصلواف مراحها) بالضرمأ واها (واستحوا رغامها) تمامه قلت بارسول الله ماالرغام قال الخياط والامر للاناحة (طبعن ابن عر) باستاد فعه مجهول ا بالقرآن) أى الزموا تلاوته وتدبره ( فالتخذوه الماماوقائدا فاله كلام رب العالمين الذي هومنسه واليه بعود فا منواعتشاجه واعتبروا بأمثاله ) والله نسر بنافي هدفه القرآن للناس من كل مثل (ابن شاهين في كتاب (السينة وابن مردوية) في نفسيره (عن على) أمير المؤمنين ﴿ (عليكم مَالْقُرِعِ) أَى الرَّمُوا أَكُلُهُ ارشَادًا (فَانْهُ يَرْبِدُ فِي الدَّمَاغُ) أَى فَقَوْتُهُ أُوفِي العَسْقُلِ الذَّي فَسْهُ و يذهب الصداع الحار (وعليكم بالعدس فانه قدس على اسان سبعين بيما) زاد البهري آخرهم عيسى بن مريم وهو يرق التلب ويسرع الدمعة (طبعن واثلة) بالسنا دضعيف بل قال النّ الجوزي موضوع (علم مالفرع فانه يزيد في العقل و يكبر الدماغ) أي يقوى حواسه لمافيه من الرطوية والتلطيف (هبءن عطاء مرسلا في علمكم بالقنا)جمع قناة وهي الزع (والقسى العربية) التي يرى بها النشاب لاقوس الجلاهي أى البندق (فان بها بعزالله دينكم) دين الاسلام (ويفتح لكم البلاد) هذا من معجزاته فانه اخبار عن غيب وقع (طبعن عبد الله بنبسر) بضم الموحدة وسكون المهملة باسنا دضعيف ﴿ عليكم بالقناعة ) الرَضَا بِالْعَلَيْلِ (فَأَنْ الْقِنَاعَ ــ مَمَالُلا بِنقد) لان الانفاق منها لا ينقطع كلي آنعذُر علب مشيمن الدنيارضي بمادونه (طسعن جابر) باستنادضعيف ﴿ (عَلَيْكُم بِالنَّكُمِلُ)أى الزموا

قوله ابن أوس بصم فضم كذا بخطه وفيده نظرمن وجهدين أثنا أولافان الذى في النستة المعقدة شدّاد بن عبدالله وأثما ثمانيا فقوله بضم فضم سبق قلم وصوا به بنشتم فسكون اله من همامش مصبح

الاكتصال بالاغد (فانه ينبت الشعر)شعر الاهداب (ويشد العين) لتقليله للرطوية وتجنيفه الدمعة (البغوى في مسندعمان) بنعفان (عنه) أي عن عمان ﴿ (عليكم بالمرزنجوش) بقتح الميم وسكون الراء وفتح الزاى وسحسكون النون وضم الجيم وشين معجة الريحان الاسود أونوع من الطيب أونبت له ورق كالاس (فشموه) ارشادا (فانه جيد للغشام) بخاصعة مضمومة الزكام (ابن السنى وأبونعيم في الطب) النبوى (عن أنس) قال ابن القيم لاأعلم صحته (عليكم بالهليل الاسود فاشر بوء) أوشاد ا (فأنه من شعرًا لمنة طعمه مرّوه وشفا من كلدا») يطفى الصفراء وينفع الخفقان والتوحش ويقوى خل المعدة (لذعن أبي هريرة) وفيه كذاب (عليكم بالهندما فانه ما من يوم الاوهو يقطر عليه قطر من قطر الجندة) وهي البقلة المباركة ومنافعها لاتصمى (أبونعيم) في الطب (عن ابن عباس) باستاد ضعيف ﴿ عِلْمَكُم البوال الابل) أى تداووا بها في المرس الملائم لذلك والتداوى بالتعس غدرا المريجوز عند الشافعي (البرية)أى التي ترعى فى البرارى (وألبام) فانمارعى فى المراعى ألطيسة (ابن السنى وأبونعيم) في الطب (عن صهيب) الروى ﴿ (عليكم بأسقية الادم) أى ظروف الماء الملد (التي يلاث) بمثلثة أى يشد و يربط (على أفواهها) فأن الشرب منها أطب وأنظف (دعن ابن عباس) باسنادصالح ﴿ (علكم باصطناع المعروف) مع كل بروفاجر (قانه عنع مصارع السو وعليكم بصدقة السرفانها تطني غضب الرب عزوجل) وقدم تراوجيه-غدرمرة (ابن أبى الدنيا) القرشي (في) كاب (قضاه الحوائي عن ابن عباس) باستفاد ضعيف في (عليكم بالبان الابل والبقر فانها ترم) أي تجدمع (من الشحركله) وإذا أكلت من السكل جعت النفع كله (وهو)أى شربها (دواءمن كلداء) يقبل العلاجبه (ابن عساكرعن طارق) القاف (ابنشهاب) الاحسى ﴿ (عليكم ألمان المقر فانها ترتم من كل الشصر) أي لاتبق شجرا ولانبا تاالااعتلفت منه فيكون البنهام كامن قوى أشجار مختلفة ونبات متذوع (وهوشفا من كلدام) بناسبه (لذعن ابن مسعود في عليكم بالمان البقر فانهادوا وأسمانها فانهاشفام) من كلداء (والاكموطومها) أى احذروا أكلها (قان طومهادام) لغلبة البردواليس عليها (ابن السفي وأبونعسم لذعن ابن سمعود) قال لل صحيم ونسب الى التساهل قيسه في (عليكم بألبان البقرفانها شفاه وسمنها دوا و لهادا) لان السمن واللبن حادث عن اخلاط الشعر واللعم نابت من وعيها القادووات تارة وللشعر أخرى ذكره ابن القيم (ابن السفى وأبونعسيم عن صهيب) الرومى فالاستنعا و (فانه يذهب بالماسور) بخلاف الجر (عون ابن عر) بن الخطاب (عالمكم بنياب المبيض فالبسوها وكتنوافيهاموتا كمطبءن ابن عر) بن الخطاب ورجاله ثقات ﴿ وَالْمُعْمِ بِمُمَا بِالْسِيضِ فَلْمُلْسِمِهِ أَحْمًا وَكُمْ وَكَفَّنُوا فَيْهَا مُوَّالًا كُمْ) لَذَنَّا فَيْهِما (الْبِرَارِفَى مسنده عن ألحدن عال أظنه عن أنس قال الهيمي ورجاله ثقات وقد ووا ما لطبراني في الاوسط (عن وعليكم بعدى الخذف الذى ترى به الجرة) قاله ف عدة الوداع وفيه ردّع في أبي منيفة في قوله يجزى الربي بجميع أجزا الارض (حم ن حب عن الفضل ب (عليكم بذكر وبكم) أى بالاكثار منه (وصادا صلات كم ف أول عباس)باسادصحيح

وقتكم) الاصل في أول وقتها (فان الله عزوج ل يضاعف لكم الاجر) ولكن يستثني من ندب تعجيل الصلاة لاول وقتها صوراه ارض (طبءن عياض 🐞 عليكم برخصة الله) وهي الفطرفي المدفر (التي رخص لكم) قالة وقدرأى رجلاف السفراجة ع علمه الناس وقد ظلل عليه فقال ماله فالواصاغ (م فن جأبر) بن عبدالله فقال ماله فالواصاغ (م فن جأبر) بن عبدالله الرغائب بعد عند وهي ما يرغب فيسه من النفائس أو الدفيه ما أجرعظيم (الحرث) بن أبي اسامة (عن أنس) بن مالك ﴿ (عليكم بركه تي الضعى فان فيهما الرغالب) أى الاجر العظم فانصلاها أربعا أوستا أوتمانيا فهو أعظم للاجر (خطعن أنس) باستاد ضعيف (عليكم بزيت الزيتون فكلوه وا دهنوابه فانه ينفع من الباسور) وهودم تدفعه الطبيعة الى كلموضع في البدن يقبسل الرطوبة كالقدعده والانثين (ابن السني) في الطب النبوي (عنعسة) بالشاف (ابنعامر) الجهني ﴿ (عليكم بسيد الخضاب الحنام) فأنه (بطب البشرة) أى يحسن لونها (ويزيدف الجاع) للرجلُ والمرأة كامر (ابن السني وأبونعم عن أبي رافع) باسمنادضعيف جدًا ﴿ عَلَيْكُم بِسُوابِ النساع ) أَي السَمْعُ وهِنْ وَآثَرُ وَهِنْ عَلَى العِبَأَ مَرْ (فَانْهِنَ أَطْيِبِ أَفُواهَاواً يَتَقَابِطُوكَاواً سَخُن أَقْبَالًا) أَى فُرُوجًا والبَكرُفي ذلك أعلى رتبة من الثيب (الشيرازى) أبو بكربن أحدب عبدالرحن (ف) كتاب (الالقاب) والكني (عن يسر) بمثناة تحتية مضمومة فهملة مصغراعلى مافى نسيخ وفى بعضها بشر بموحدة تحتية فشين معمة (ابنعاصم) بنسفيان الثقني قال الذهي ثقة (عن أبيه) سفيان بنعبسد الله الثقني أ صعبة (عنجده)عبد الله الطائني ﴿ (عليكم بصلة الليل) أى التهجد فلا تدعوها (ولو) كان ماتصلون (ركعة واحدة) غانم الركة (حمف الزعدوا بن نصر) في الصدلاة (طبعن ا بن عباس) باسمادضعيف في (عليكم بغسل الدبر فأنه مذهبه للماسور) وقوله بغسل بغنزمجه على مادرجواعليه لكن ذهب بعضهم الى أنه بعين مهملة والدبر بفتح فسكون النعل وقال أراد الامر بأكل عسل الفعل (ابن السنى وأبونعيم) في الطب (عن ابن عمر) بن الخطاب وذاحديث منكر في (عليكم بقلة الكلام) الافى خير (ولايسة وينكم الشيطان فان نشفتى الكلام) أى النعسمي فمه ليخرج أحسن مخرج (من شقائق الشيطان) أي هو يحب ذلك ويرضاه (الشيراني) في الآلف اب (عن جابر) بن عبدُ الله أن اعرابه امدَّح النَّي حتى أزبدشدة وفد كره وأسناد مضعيف ﴿ (عليكم بقيام الليل) أى التج سجدفيه (فانه دأب الصالحين قبلكم) أىعادتهم وشأتهم (وقر به الحالله تعالى) نكيرالقر به ايذا ما بأنّ لهاشأمًا (ومنهاة) بفتح الميم وسكون النون (عن الاثم) أى حال من شأنها ان تنهيى عن الاثم أوهى معل مختص بدلك مفعلة من النهدى والميم ذائدة (وتكفيرالسمات) أى خصلة تكفرسات تحسيم (ومطردة للداء عن الجسد) أى عالة شأنها ابعاد الداءا ومحل مختصبه ومعناه أن قمام اللهل قربة تقرّبكم الى ربكم وخصلة تكفرسما تمكم وتنهاكم عن الحرّمات (حمت لنّ هيعن بلال) قال ت حسن غربب (ت له هي عن أبي امامة) الباهلي (ابن عساكر عن أبي الدودا طبعن سلان)الفارسي (اس السيءن جابر) قال العلى شرط المعارى (علكم بلباس الصوف تجدوا )لفظ رواية البيهني تعبد دون (حلاوة الاعان في قلو بكم) عمامه وبقله

بخطه وصوابه بسكون الم كافي العلقسي اه

الاكل تعرفوا في الاسخوة (له هبعن أبي امامة) واستاده ضعيف الظهر) أي بأكله (فاندمن أطيبه) أي من أطيب اللهم وأطيب منه الذواع ﴿ أَبُونِهُ - يَمُ عَنَّ عبدالله بنجه فر) باسناد صيح ﴿ عليكم عنا الكاة الرطبة ) فَتَحَ الْكَافُ وَالْمِي وبهمزودونه نبت لأورق ولاساق له يوجد بالأرس بفسير زوع (فانها من المن المن المن على بفي المحاف والمي كذا اسرائيل وهوالطل الذى يدقط على الشحرفيم مع فيؤكل ومنه الترنجبين شبه الكماة به مجمامع وجودك الاعلاج (وماؤهاشفا العين) بأن تقشر ثم نسلق حتى تنضج أدني نضج وتشق ويكمل عائها (ابن السي والونعيم عن صهب) الروى المراعل كم بهذا السحووفانه هوالغذا المبارك زادفي روايه الديلي وان لم يصب أحدكم الاحرعة ما فليستعرب (حمن عن المقدام) بن معد يكرب وفيه بقية ﴿ عليكم بهد ذا العود الهندى ) أى تداو وابه (فانفيه سبعة أشفية) جعشفا ورستعط بهمن العذرة) وجم بالحلق يعترى الصبيان كامرّ (و يلديه منذات الجنب) ورم حاربعرض في الغشياء المستبطن للاضلاع من أخوف الامراض (خوناً مُقيس) بنت محصن الارشدية صحابية قديمة ﴿ عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض) اى يقبض أهله (وقبسل أن يرفع) من الارمس فانقراضهم (العالم) العامل (والمتعلم) لوجه الله (شريكان في الأجر ولاخيرف سأثر الناس بعد) أي في شية الناس بعد العالم والمتعلم فكل ماة انفكت عن العلم فلاخرفيها ( ه عن أبي امامة) الباهلي ضعيف اضعف ابن جدعان الرطوبة لكن لاتستعمل فى كلدا اصرفابل تارة تستعمل مفردة وتارة مركب فعسب ما يقتضيه المرس (الاالسام) عهدمان غيرمهدموز (وهو الموت) أى الاأن يعلق الله الموت عنده اللاحيلة في رده ( وعن ابن عر) بن الططاب (ت له عن أبي هريرة حم عن عائدة ) واسناده صحيم (عليكم بهذه الخس) كليات أى واطبوا على قولها (سيمان الله والمسدنله ولاآله الاالله والله أكر ولاحول ولانوة الابالله) فانها الماقيات الصالحات فى قول ابن عباس (طبعن أبي موسى) الاشعرى باسناد ضعيف وقول المؤلف صعيم غيرصعيم ﴿ (عليكم بهذه الشَّصِرة) أَى بِمُرة هــذه الشَّحِرة (المبارَكَةُ ذَيْتِ الزيتُونِ فَتَــدَأُو وَأَيهُ فَأَنَّهُ مصرية للباسور) في أكثرالنسخ عوجدة تحسَّة ورأيته في بعض الاصول الصحيحة القدعة بالنون (طبوأبونعيم) في الطب (عن عسبة بن عامر) الجهني قال أنوحاتم هذا عسك ذب (علمجنساتكم) أى الحاج زوجاتكم عة الاسلام (وفائعاكم) أى أسركمن أيدى الكنبار وهنذافي الاسبرعلي بابه بالنسسبة لمباسيرا لمسلمن عندته ذريت المبال وفي الحج معول على أنه من باب المروأة (ص من مكمول مرسالاً ﴿ عَلَمَكُم هَدَيَا فَأَصَدًا ﴾ أي طريقاً معتمدلا غسيرشاق (عليكم هدما قاصد اعليكم هدما قاصدا)أى الزمو القصدف العمل وهوأ خدروني يغير غلوولا تقصير (قانه من يشاد) بشد الدال (هذا الدين يغلبه) أى من يقاومه و يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته يجرِّه ذلك الى المقصير في العمل وترك الواجبات (حمل هن عن بريدة) تصفير بردة ابن الحصيب واستاده حسن أوضيح 🐞 (عليكم من الأعمال عما) الفنارواية مسلم ما (تطيفون) أى الزموا ما تطيفون الدوام عليه بلاضررولا تعملوا أنفسهم أورادا

كثيرة لاتقدرون عليما فنطوقه يقتضي الامر بالاقتصاروا لاختصاره ليمايطاق من العبادة ومفهومه يقتضى النهرى عن تكليف مالأبطاق (فإن الله تعالى لاعل) بفتح المثناة المعتبة والميم أى لا يترك الثواب عند ﴿ وَمَ عَلُوا ﴾ الفَتْحُ أُولِه أَى تَذَرَكُوا عَبَادَتُه فَعَبُرِعِنَــ هُ لَلْمُشَاكِلَةُ والاؤدواج والافالملال مستصل في سقه تعلى وهذا بناءعلى أن سقى على بابها في انتهاء العباية وقيلهى هناعمني الواوأى لايمل اللهوتملون وقيل بمعنى سين وقيل هومدرج (طبءن حمران ابن حصين) واسناده حسن (عليكم بلااله الاالله والأستغفارة أكثروا منه مافان ابليس فألأ هلكت الناس مالذنوب واهد في وني بلااله الاالله والاست ففار فلارأ يت ذلك أهلكتهم بالاهوام) جمع هوى متصوره وى النفس بعنى أهلكتهم عسل نفوسهم الى الامور المذمومة (وهم)مع ذلك ( بعد بون أنهم مهتدون ) أى على هدى (ع عن أبي بكرا) المديق واسفادهضعيف فرعليكن) أيها النسوة (بالتسيم) أى بقول سجعان الله (والتهليل) أى قول لا اله الاالله (والتَّقَدُيس) أى قول سبوع قدوس رب الملائد كمة والروح (واعقد ن بالانامل) أى اعددن عدد مرّات التسبيع وتالييه بها (فانهنّ مسؤلات) عن عدل صاحبهنّ (مستنطقات) للشهادة عليه وعاس كهن في خسراً وشر (ولاتغفلن) بضم الفاه (فتنسين) بضم المنناة الفوقية وسكون النون وفق السين بخط المؤلف (الرحة) أى لاتتركن الذكر فتنسين منها وذا أصل فندب السجة (تالعن يسيرة) عثناة تعتية مضمومة وسين ورا مهملتين بنهمامثناة تعتية وهي بنت ياسروا سناده صالح ﴿ عَلَيْهِ مِمَا جَلُوا وَعَلَيْكُمُ مَا حَلَتُمُ ) بِالتَّمْقَيلُ بِعِنْي الامراء والرعية وذاهاله لما قالوآأ رأيت ان كان علمنا أمراء بعدك باخذونا بالمق الذي علينا و ينعونا الذي لنا نقا تلهدم فذكره (طبعن ريدين مسلمة الجعني) باسه الحسس 🛊 (على أخى فى الديا والا تخره) كيف وقد بعث المصطنى يوم الاثنين فأسلم وصلى يوم الثلاثاء ولما آخى المصطنى بين الناس آخى بينه وبين على (طب عن ابن عمر) باسناد ضعيف ﴿ على الله أصلى وجعفرفرى)أ وجعفراصلي وعلى فرعى هكذا وردعلي الشك صند الطبراني (طب والضياء عن عبد الله بن جعشر) وفيه مجهول ﴿ على امام البردة وقاتل الفيرة) أى المنبعثين فالمعاصى أوالكفار (منصورمن نصره)أى معان من عند الله (عفد ول من خدله) أى متروا من معاية الله واعانته (له عنجابر) وقال صبيح فقال الذهي لابل موضوع ﴿ (على باب حملة) أى طريق حط الخطايا (من دخل مذه ) على الوجه المأموريه (كان مؤمنا ومنخرج مفه كانكافرا) أى انه تعمالي كاجعل لبني اسرا ليسل دخولهم الباب متواضعين خاشعين سبباللغفران جعل الاهتدا مبردى على سبباللغفران وهسذانها ية المدح وماذاعسى أن عدحة المادحون بعددات فهوا لجدير بقول المتنبي تَجَاوِزُقدرالمدحْحتى كالنه \* بأحسن ماينني علىه يعاب (قط فى الافراد عن ابن عباس) مُ صَمِعه ﴿ وَلَيْ عَيْبِهُ عَلَى ) أى مظنة استنصاحي وخاصتى وموضع سرى ومعدن نفائسي والعيبة مايحرز الرحل فيه نفائسه (عدعن ابن عباس)

﴿ وَ لِي مِمَ القَرآنُ وَالقَرآنُ مَعَ عَلَى "ان يَتَفَرُّ فَاحْقَ رِدُاعِهِ فِي القَسَامَةُ

(الموص )ولهذا كان أعلم الناس بتفسيره (طس لله عن أمسلة) قال لا صحيح وسندالطبراني

ضعنف

 (على من وأنامن على )أى هومتمل بى وأنامتصل به فى الاختصاص والحية (ولأيؤدى عنى آلاة ناأوعملي) كان الظاهران بقال لابؤدى عنى الاعملي فأدخل أنانا كمدا أعن الاتصال (حمتن معن حبيدة) بضم الحاوالمهد ومعصون الموحدة العشة وابن جنادة) السياولى ﴿ وسلى منى عنزة رأسى من بدنى عبارة عن شدة الأنسال واللسوق (خطءن البراء بن عارب فرعن ابن عباس) واستفاده ضعيف ﴿على الله والله وأعلى المام والله والل منى ۽ ــ نزلة هرون من) أخيه (موسى) يعــ في متصل بي و بازل مني منزلة هرون من أخيه موسى حسن خَالْمُ مَى قُومُهُ (الْأَنَّهُ لانِي أَبِعدى) يَنزل بشرع ناسخ نبي الاتصال به منجهة النبوة فيق منجهة الخلافة لأنها تليهاف الزنية (أبو بكر المطيرى) شق الميم وكسر الطا بنسبط المؤلف (فى جزاره عن أبي سعيد) الخدوى (على عن أبي طالب مولى من كنت مولاه) أي من كُنْتُ أَتُولِا وَفَعَلَى يَتُولُاهُ (الْحَامِلِي فَأَمَالَيْسُهُ عَنَاسَ عَبَاسَ عَجَالَ يَرْهُوفَ الجنسة كمكوا كيااصم أى كاتزهرا لكواكب التي تظهر عندالفجر آلاهل الدنيا يعني بضيء لاهل أبلنة كايض ألكوكب المشرق (لاهل الدنيا البيهني في) كتاب (فضا ال العماية فرعن أنس بن مالك باسناد ضعيف ﴿ على يعسوبُ المؤمن ين والمال يعسوب المنافقين ) وفرواية يعسوب المسكفرة والمعسوب السيدوال يس والمقدم أىعلى بلوذبه المؤمنون وياوذ الكفاروالظلة والمنافقون بالمال كاتلوذ الحل بيعسو بهاالذى هواميرها ومن تقيل املى أميرالنعل (عدمنعلى )ولايصم ﴿ (على يقضى دين ) بفق الدال (البزارعن أنس) واستناهضعیف ﴿ (عمالرجلصنوأبیه) بکسرالمهملا أیمثلدیدی أصلهما واحد فتعظیمه کتفظیم وایداؤه کایدائه (ت عن علی طبعن ابن عباس عماربن یامم ماعرض عليه أمران الااحتاد الأرشدمنهما)أى الاكتراصابة للصواب (، عن عائشة) باسناد حسن (عمارملي اعانا الى مشاشه) بضم الميم أى ملي جوفه به حق وصل الى العظام الظاهرة والمشاشُ رؤس العظام (حل عن على) وأسناده ضعيف ﴿ عِادِ يزول مع الحق حيث رول) أىدورمعه حيث دارفاهندوابعديه (ابن عساكر عن ابن مسعود) واستناده ضعيف ﴿ (عُمَارِ خَلَطُ اللَّهِ اللَّهِ مَانِمَا بِينَ قَرِنُهُ الْيَ قَدْمَهُ وَخَلَطُ الْآيِمَانِ بِلْمَهُ وَدَمَهُ يَرُولُ مِعَ اللَّقِ حَيثُ وَأَلُ وَلا مِنْبِنِي لِنَا وَأَنْ مَا كُلِمِنْهُ شَيْلُ المُرادِنَاوِالا ٓ خَوَةُ ( ابن عساكر عن على ) وروآ معنه الديلى (عارتستاد الفئة الباغية)أى الظالمة الخارجة عن طاعة الامام الحق و المرادبهذه الفئة فئة مُما ويه كاف وايه وذا من محراته فانه وقع كذلك (-لءن أبي قنادة) ورواه عنه أيضا اللطيب (عداصنعته باعر) فالملامل الصاوات يوم الفق يوضو واحدومسم على خفيه فقال 4 عُرقدصنعت شيألم تكنصنعته فذكره (حمم ع عن بريدة) تصغير بردة (عرب المطاب سراج أهل الجنة)أى يزهرويضي ولاهلها كايضي السراج لاهل الدنياأ وينتفعون بمديه كاينتفعون مالسراج (البزارعن ابن عرال عن أبي هريرة ابن عسا كرعن الصعب بن جدامة )اللدى ﴿ (عرمى وانامع عروا لحق بعدى مع عرحت كان) أى يدورمعه حسد ارفانه كان مستقلا بألحق والغيالب على قلبه ونوره وسلطآنه وكان شأن أبى بكراً لقيام برعاية تدبيره تعيالي ومراقبة سنعه فى خلقه فأبو بكرمغ المبيّدا وهوا لايمان وعرمع الذى يتاوه وهوا لمقرطب عدعن الفضل

ابن عباس) و في اسناده مجهول 💍 🍎 (عروبن العاص من صالحي قربش) وتمامه ونع أهل الست أوصدالله وأم عبدالله وعبدالله (تءنطفة) بن عبيدالله واستاده صبح (عران ست المقدس خراب بثرب) أى عران ست المقدس بكون سب خراب بغرب (وخراب يثرب خروج الملمة ) أىومايه خراب يثرب خروج الملممة وهي معترك القتال (وخروج الملامة فتح القسطنطينية) أي بمغروجهم اليهامقاتلين فيكون ذلك بقتالهم وليس المرادأن الفتح يكون بنفس المروح (وفتح القسطنطينية خروج الدجال) لما كان خراب بيت المقدس ماستيلام الكفار وكثرة عمارتهم فآءامارة مستقفية للراب يثرب وهوامارة مستقفية للروج الملمة وهولفتم القسطنطينية وهوظروج الدجال جعل كل واحدمتها عين مابعده وعبربه عنه (حمد عن معاذ ) بنجبل ﴿ عرقف رمضان تعدل عبدة ) في الثواب لا أنها تقوم مقامها في اسقاط القرم للاجماع على ان الاعتمار لا يجزى من ج الفرض (حم ح عن جابر) بن عبدالله (سم قدم عن ابن عباس دت معن أم معقل) الاسدية وقيل الانسارية (معن وهب ابنخنبش طبعن الزبير)بن العوام (عرة في رمضان كمبة معى) في حصول الثواب (- الموية عن أنس) بن مالك (على الابرار) جعم الروهو المطيع (من الرجال) الفظرواية اللطيب من رجال أمتى (اللياطة) أى خياطة النيآب (وعل الابرار من النساء المغزل) أى الغزل بالمفزل فال الذهبي ولازمه الحياكة فقيع الله من وضعه (عمام خط وابن لال وابن عساكر عن سهل من سعد )وفي استاده كذاب وقد حكم ابن الجوزى وغيره بوضعه (عل البر) مالكسر (كاه نصف العبادة والدعا انصف فاذا أراد الله بعبد خسيرًا انتهى قلبه للدُّعام) أي مأل قلبه له وتوجه اليه (ابن منسع) في معه (عن أنس) بن مالك في (على المنة) أي على أهل المنة أوالعمل الموصل الى الجنة (العدق واذاصدق العيدب واذابر آمن واذا آمن دخل المنسة وعلأهل النارالكذب اذاكذب العبد فجروا ذافحر كفروا ذاكفره خسل النارحم عن ابن عروبن العاص) واسناده حسن 🐞 (عمل قليل في سنة) أي مصاحب لها (خير من عل كثير) في صورته وعدد م (في بدعة ) لأن ذاك وإن قل أكثر نفعا بل كله نفع وذا أكستر اضروا بل كله ضررفني عمى مع (الرافعي من أبي هريرة فرمن ابن مسعود) بسندفيدلين ع (على مداة الملافأ بره كثير) قاله حين جاء مرجل مقنع بالحديد فقال بارسول الله أقائل أوأسل قال أسلم مُ قاتل ففعل فقتل (ق عن البرام) بن عاذب ﴿ عَو اللَّه الله مَ اللَّه عَول المُبتدى اذاسم على الجمع السلام عليكم (وجموا بالتشميت) بأن يقول المشمت وحكم الله أو يهد يكم الله أويتفرلكم ويحوه فاوقال يربحك الله حصل أصل السسنة لاكالها والاص للندب فيهما أابن كرعن الرمسيدود في على وصد توابى العباس) بن عبد المطلب (أبو بمسكر) الشافعي (في الغيلانيات عن عر) بن الخطاب 👚 🍎 (من الغلام عقيقتّان وعن الحادية مشقة أى بجزي عن الذكر شاتان وعن الاني شاة وأخذ بظاهره الليث فأوجب العقيقة وقال المهور تندب لانه علقها في خبر على محبة فأعلها (طب من ابن مباس عن الفلام شاكان مكافئتان) أى متساويتان سناوحسنا أومعادلتان لما يعب في الزكاة والاضعية من الاسسنان أومديوستان (وعناجارية شاة) على قاعدة الشريعة فانه تعالى فاضل بن الذكروالاني

فى الارت وغوه فكذا العق (حمدن محب عن أم كرزهم عن عائشة طب عن اسما وبنت يريد) ابن السكن (من الغلام شاتان وعن الجارية شاة الايضركم أذكرانا كن أم اناثاً) فيه كالذى قبله ردعلى الحسن وغيره في زعهم أنه لانسن العقيقة عن الانق قال ابن المنذروهوراً ي ضعيف لابلتفت السيد لخالفته السنة العصصة من وجوه (حمدت نحب لدعن أم كرزت عن المانبنام،) بن أوس بنجرالفسبي (وعن عائشة) قال له صيح وأ قره الذهبي (عن بمين الرحن تعمالى وكلتا يديه يمين) أى هما بصفة الكال لانقص في واحدة منهما لان الشمال تنتص عن المين في الخداوق لا الخالق (رجال ليسوا بأنبيا ولا شهدا ويغشى باض وجوههم نظرالناظرين يغبطهم النبيون والشهدام أى يحسد ونهم حسدا خاصا مجودا (بمتعدهم وقربه ممن المتدنع الي هم بعاع من نواذع المقبائل) أي بعاعات من قبائل شتى (يجتمعون على ذكر الله فينتة ون)أى يعتارون الافضل (من أطاب الكلام) أى أحاسنه وخياره (كاينتق كل التمرأطايه) تعقيق لوجه التشبيه (طبعن عروبن عبسة) واسناده الله خزاش الملروالشرمة المجهة الرجال فعلوى لمن جعله مفتاحاللنه مفلاتاللشر) أَى الفسادوالة تن (وويل) مزن وشدّة هلكة (لمنجعله الله مفتاحاللشرمغلامًا للمرطب والنيام) المقدسي (عن مهل بن سعد) الساعدي ﴿ عند الله علم أمية ) بضم أَوْلَهُ تَسْغُسِيرًا مُّسَةً (ابن أب ألب السلت) وذلك انَّ الشريد قال ودفتُ المصطفى فق ال حل معلئتى من شعراً مية قلت نم فأنشد ته مائه قافية كلاأنشدته قافية قال هيه أى زدنى م ذكره (طب عن الشريد بنسويد) ورواه عنه مسلم في (عند المعناد الاغنيا والدجاج) أى اقتنائهم الماه (يأذن تعالم الله بملاك القرى) أى يكون ذلك علامة على قرب اهلاكها قال الموفق البغدادي أمركلافي الكسب جسب مقدرتهم لان به عمارة الدنيا وحصول التعفف ومعنى الحديث أت الاغنساءاذا مسية واعلى الفقراء في مكاسبهم وخالطوهم ف معايشهم تعطل سال المقراء ومن ذلك علال القرى وبوارها (وعن أبي هريرة) قال أمر المصطنى الاغنيا وبأ تتعاذا لغم والفقرا والمتخاذ الدجاج ثهذكره واستناده ضعيف بلقال المؤلف في الميدان تتعالله ميرى اله ﴿ عندأذان المؤذن) المسلاة (يستعباب الدعام) اذا يوفرت شروطه وأركانه وآدابه (فاذا كانت الاقامة لاترددعوته) أى الداعي كانه يقول انه عند الاقامة أقوى رجا وللقبول منه عندالاذان (خط عن أنس) واسناده ضعيف في (عندكل خمة) من القرآن يعنمها القارئ (دعوة مُستِجابة) فيه عُوم للقارئ والمسقع بلوالسامع (حمل وأبن عساكرعن أنس) استادفيه وضاع (عندى أخوف عليكم من الذهب ان الدياستسب عليكم مبا فماليت أمنى لاتلاس الذهب أك عندصب الدنياعليها وماهم شاركيه (سمعن رجل) صابي وأستنادحسن فرعنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثنا الناس) عليه في الدنيا وعنوان الكتاب علامته الق يعرف بهاماني الكتاب من حسن وقبيع (فرعن أي هريرة) باسناد ضعيف 🐞 (عنوان صيفة المؤمن -بعلى بنأبي طالب) أى حب علات أيعرف المؤمن بهايوم المقيامة (خطعن أنس) قال الذهبي موضوع ﴿ عهد الله تعالى أحتى ماأدى) أرادالملاة المكتوبة لقواه في حديث آخرالعه ديننا وبينهم المعلاة (طب ص أبي

ف (عهدة الرفيق ثلاثه أيام) فاذا وجد المشترى فيهاعسارده على أمامة)اسنادحسن باتعه بلاسنة وان وجده بعدها لم ردالا بهاهذا مذهب مالك ولم يعتبره الشافعي ونظرالي العمب (سم دلهٔ عن عقبة بن عامر الجهني عن سمرة) بن جندب باسناد صعيم الكن فيه انقطاع و عود والمريض) بضم العين والدال بينهما وا وأى زوروه (واتبعو المناسن) شيعوها (تذكركم الا تنرة) أي أحوالها وأهوالها والامرالندب (حمحب هيءن أبي سعيد) المدرى في (عودوا المرضى ومروهم فليدعوالكم فات دعوة المربض مستحابة وذنبه مغةور) والكلام في مريض سلمعصوم (طس عن أنس) وضعفه المنذرى ﴿ (عودوا المريض وأتبعوا الجنا تُزَيَّذُ كُرُكُمُ الا خرة والعيادة) عنناة تحتية أي زبارة المربض تكون (غما) أي يوما بعديوم بعيث لاعل (أوربعا) بكسرفسكون بأن يترك يومين بعد العمادة ثم يعادف الرابع (الاأن يكون مغلوبا) على عقله بأن كان لايعرف العائد حينتذ (فلايعاد) لعدم فائدة العيادة للكن يدعى له (والتعزية) بالميت (مرّة)واحدة فلا يكرّره المعزى فيكره لانه يجدّد الحزن (البغرى) محيى السنة (في مسند عمان) بن عضان (عنه) أي عن عمان ثم قال هو يجهول الاسناد ﴿ عَوْدُوا ) بِفَعَ المهملة وكسرالوا ومشددة من العادة (قاوبكم الترقب) من المراقبة وهي شهود نظر الله تمالي آلى العدد (وأ كثروا التفكر) من الفكر وهو تردد القلب بالنظرو المدبر لطلب المعانى (والاعتبار) أى الاستدلالوالاتماظ (فرعن الحكم بن عمر) مصغرا واستاده ضعيف في (عوذوا) بسكون الواوود المجهة أي اعتصموا (بالله من عذاب القبر) فانه حق خلافا للمعتزلة (عودوا بالله من عداب النار عود والماقه من فتنة المسيح الدجال) فأنها أعظم الفتن (عود والمالله من فَسَدَ الْحَمَاو الْمَمَات) أَى الْحَمَاةُ والمُوت (من عن أَبي هريرة عورة المؤمن) الموجود فالنسخ القديمة الرجل بدل المؤمن (مابين سرته الى دكبته موية عن أبي سعيد) المدرى إلى المنادضيف ﴿ (عورة الرحل على الرجل كعورة المرأة على الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل فيحرم نظر الرجل الما مابين سرة الرجل وركبته وكذا المرأة مع المرأة (ك عن على) قال ك معيم ورد علبه ﴿ (عوضوهن )أى عن صداً قهن (ولوبسوط) أى ولو بشئ حقرجدًا فانه اذا كان سقولا يجوزجه له صداقا وقوله (يعنى في الترويج) مدرج (طبوالنسياء عن سهل بن سعد) الساعدى وفيه مجهول (عون العبد أخاه) في الدين (يوماً) واسدا (خيرمن اعتسكافه شهرا) أى أفضل من اعتسكافه بالمسجد مدّة شهر لانّ الاقل من النفع المتعسدي والثاني قاصر (ابن زنجوية عن الحسسن مرسلا) وهو البصري ( ووير )مصغرعامرين زيدبن قيس الانصارى أبو الدرداء الصابي الجليل ( مسكيم أمق وسندب بنسبنادة أبوذ والغفارى (طريد أمتى) أى مطرودها يطرد ونه (بعيش وحده و يموت وحده والله يعده) يوم القيامة (وحده) قاله الماخرج لتبوك فأبطأ بأبي ذر بعسره فعمل مناعه علىظهره وسع النبي صلى الله عليه وسلم ماشها فنظررجل فقال يارسول الله هذار حل عشى وسده فقال كن أباذر فلما تأملوه قالوا هوفذ كره (الحرث) بن أبي أسامة (عن أبي المني المليكي إعيادة المريض أعظم أجرامن الباع الجنائز) لانتفها أوبعة أنواع من الفوائدنوع يرجع الى المريض ونوع الى العائدونوع على أهدل المريض ونوع على العامة

(فرعن ابزجر 🐞 عينان لاغسهما النارأيدا) أي لاغس صاحبهما فعيربا بلزمعن ابحلة وعبر إ بالس اشارة الى احتماع ما فوقه بالاولى (عين بكت من خشية الله) أى من خوف عقابه أومهابة إجلاله (وعين باتت تحرس فيسبيل الله) قوله عين بكت الى آخره كناية عن العالم العابد الجماهد مع نفسه كقوله اعا يخشى الله من عباده العلما وهدذا الحديث سقطت منه الفظة وهي قوله عَمْبِ بِكُتُ فَجُوفُ اللِّيلُ (تُوالْمُسياءُ عَنَّ أَنْسَ) وَرَجَالُهُ ثَقَاتَ ﴿ وَعِينَا نَالِارْ بِإِنَ النارعن بكت وجلامن خشمة الله وعين باتت تكلا في سبيل الله) أى تعرس فيه والمراد نار الخاود (طس عن أنس) باسدة دضعيف ﴿ عِنمَانُ لاتصيبهما الناوعين بَكَ فَ جُوفُ الله لِمن خَسْسِية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أى في الثغر أوا لجيش وتحوهما (تعن انْ عباس) واسناده ضعيف في (العاندف هبته كالعائد ف قبينه )أى كايقبر أن تني م تأكله يقبح أن تنصدق بشئ ثم نسترجعه بحوشرا فشبه بأخس الحبوا مات في أخس أحواله فكره تنزيه آلمن وهبأ وتصدق أن يشتريه عن صاواله أما الرجوع في الموهوب فنعه الشافعي ان وهب لاجنى لالفرعه (حم ٤ قدن معن ابن عباس العارية مؤدّاة) أى واجبة الردعلى مالكها عسناسال الوجودوقعة عندالتلف وهدذامه ذهب الشافعي وأحدوقال أبوحنىفة أمانة لأتضمن الايالتعددى ( والمنصة مردودة) هي ما يمنم الرجدل صاحبه من أرض رزعها تميرة هاأوشاة يشرب لبنها تميرة ها وهي في معدى العادية وحكمها الضمان ( ه عن أنس ) باسناد صحيح ( العارية مؤدّاة ) أى مردودة مضونة ( والمنعة مردودة ) الانه لم يعطه عينها بل ابنها (والدين) بالفتح (مقضى ) الى صاحبه (والرعيم) يعدى الفعين (غارم) لماضمنه عطالبة المضمون له (حمدت والضياء عن أبي أمامة) ورجال أجد ثقات العافية عشرة أجزا السعة في الصعت) اى السكوت الاعن خير (والعاشر في العزلة) أى الانقراد (عن الناس)حيث استغنى عنهم واستغنوا منه (فرعن ابن عباس) هذا حديث منكر العافيسة عشرة أجزاً تسعة في طلب المعيشة) أى الكسب الذي يعيش به الانسان (وسن عسرة المراه الانسان (وسن على المعالية ا فى سأتر الأشياء )فمنبغي للعاقل أن يحتار العافية فن يجز واضطر الى الخلطة لطاب المعيشة فلملزم الصمت (فرعن أنس) بن مالك في (العالم أمين الله في الارس على ما أودع من العلوم ومنح منَّ الفهوم فلأَتَّعُونُوا الله والرسوُّل وتُتَّعُونُوا أَمَّانَكُم وأَنتُمْ تَعْلُمُونُ (ابن عبدالبرق) كَاب (العلم عن معاذ) بنجبل واستناده ضعيف 🐞 (العالم والمتعلم شريكان في أخلر) الاشتراكهما ف التعاون على نشر العلم (وسائر الناس) أى بأقيهم (لاخيرفيسه) هذا قريب المعنى من حديث الدنيا ملعوبة ملعون ما فيم ا الاذكر الله وعالما أومتعلى (طبعن أبي الدرداء) ماسنا د ضميف وقول المؤلف حسن ليس بعسن ﴿ العالم اذا أراد بعلم وجه الله هايه كُلُشَّيُّ ) فكان عندأهل الدنيا والاخرى فى الذروة العلياً (واذا أواد أن يكثربه الكنوزهاب من كلُّ اشي فسقط من من تبته وهان على أهل الدنيا والا بمنوة (فرعن أنس) باسنا دفيه يجهول ﴿ العالم سلطات الله في الارض ) بين خلقه ( فن وقع فيه ) أى دمه وعابه واغتابه ( فقد هلك ) أى فعلفعلا يؤدّى الى الهلالة الاخروى (فرعن أبي ذر) بلاسند 💮 🐞 (العالم والعلم والعمل قحالجنة) أيحمل العالم بمناعلم (فأذا لم يعمل العالم بحسايفلم كان العلم والعمل فح الجنة وكأن العسالم

فالنار) فهذا العالم كالجاهل بل الجاهل خيرمنه (فرعن أبي هريرة) وفيده كذاب ﴿ العامل بالحق على السدَّقة ) أى الزِّكاة (كالفّاذي في سبيل الله صرَّوبُول) أي في معمول الابر و يستردلك (حق يرجع الى بيته) أى بعود من علد الى محد ل العامت (مردت ول عن وافع بن خديج) قالت من وقال له صبح وأقروه (العباد) كلهم (عباد الله) وان اختلفت المطارقم و بلدانهم وتبا ينت طياعهم وألوانهم (والبسكاد بلادانله فن) أى فأى انسان مسسلم (أحياءن موات الارضُ شيأفهوله) وانهم يأذنه الامام عند الشَّافعي (وليس اعرق ظالمُ -ق)دى يالاضافة وبالصفة والمعنى أنّ من غرس أرض غسره أوزرعها بغيراً دُنه فليسراروه وغرسه حقابقا بلاكالارض قلعه يجاناا وارادمن غرس أرض أحماها غديره أوزرعها لم يستمنى به الارض (هن عن عائشة) باسنادسان 🐞 (العبادة في الهرج) أى فوقت الفتن واختلاط الامور (كه-جرة الى )فسكثرة النواب (حممت معن معقل بنيسار )ضد (العباس منى وأنامنه) والهدذا كان العصب يعظمونه فاية التعظيم (تل عن ابن عباس) قال ت حسن غريب ﴿ (العباس عمرسول الله وان عما لرجل صنوا بيمه) وأهددًا كأن يعامله معاملة الوالد(ت عن أبي هريرة) باستاد حسن ﴿ (العباس وصيى ووارن) والهدد كان السديق عبلا كثيرا وتوله ووارني أى لو كان بورث كان وارثه لهسكنه لايورث (خط عن ابن عباس) باسنادوا مبل قيل موضوع في (العباس عي وصنوأ بي في النام عي وصنوأ بي في النام المنام أميرا الرَّمنين 👚 🍎 (العُبد منَّ الله وهو منسهُ) أى قريب من الله والله قريب منسه قرب الطف وكالرقة (مالم يخدم) بالبنا اللمفعول (فأداخدم وقع عليه المساب) هذا قربب من معنى حديث من الصند من الله دم عمر ما ينسكم وسيمي و (مس هب عن أبي الدردام) باستاد حسن العبددمع من أحب أى يكون يوم القيامة مع من أحبه فلينظر الانسان من عب (حمم عنجابر) باسناد حسن ﴿ (العبد عند طنه مالله وهوم عمن أحب أبو الشيخ عن أبي هرية) إباستاد حسن ورواه عنه الديلي أيضا في (العبد الآبق لاتفبل له صلاة حتى يرجع الى واليه) أى يعود الى طاعتهم ولا يلزم من عدم القبول عدم الصه فهي صحيحة لا تواب فيها كامر (طب عنجرير) واسناده الله الماده المطيع أى المنقاد (لوالديه) أى أصليه المسلين (ولريه في أعلى علمين) لفظ رواية الديلي والمطبع لرب العالمين في علمين (فرعن ﴿ العسل ) هو الشديد الله افي العليظ هذا أصله لكن فسره المسطني بقوله (كل رغيب الجوف) أى واسعه دورغبة ف مسكثرة الأكل (وثيق الحلق) بفتح المسكون أى مابت قوى (أكول شروب جوع المال منوعة) وهدذ احال أكثر الناس (ابن مردو يدَّعن أي الدرداء العمل الزنيم) أصله الدي في النسب الملحق بالمقوم وليس منهم وفسره ألمصطَّعُ بِقُولُهُ (الفاحشُ)أَى دُوالْغُمْشُ فَقُولُهُ أُوقُولُهُ (اللَّهُمِ)أَى الْدَفَّ الْلُمْسِيسِ وَذَا قاله السيل عن تفسيرًا لا يه (ابن أبي عام) عبد الرحن (عن موسى بن عقبة) بالقاف (مرسلا) هومولى آل الزبير باسسنا دضعيف ﴿ (العنبية حق) كان الرجل يقول أذا كان كذا فعلى ا أن أذَّ عهن كل مشرشياه كذا في ربب يسمونها العنا ودا كان في صدوا الاسلام م نسع (حم

ن عن ابن عرو) بن العاص واسناده حسن 📗 🎉 (العبب) بفتحيّين (ان ناسامن أمنى بؤمون) يقصدون (البيت)الكعبة (لرجدل من قريش قد الحأمالبيت حتى أذا كانوا بالبيدا وخسف بهم منهم المستبصر) هوالمستمن لذلك المقاصدله جدا وهويسين مهدلة ومثناة فوقية وموحدة تحنية وصادمه ملة ثمراء (والجيور) المكوه (وابن السيل) أى سالك الطريق معهم وليسمنهم (يهلكون مهلكاوا حُـدا) أي يقمُّ الهلاك في الدنيا على جمعهم (ويصدرون) يوم القيامة (مصادرشق) أى (يههم الله) محتلفين (على) حسب (نياتهم) فيجازيهم بمقتضاها (معن ألَّجام) بالمذكل حيوان غيرآدمى لانه لايتكام (جرحها جبار) بفتح الجيم وقيل بالضم وخفة الموحدة أى ماا ةالفته بجرح أوغ بره هدر لا يضمنه صاحبها والم بفرط نع ان كان معها ضمن ماا تلقته ليلاونها واعذ دالشافعي (والبتر) أى وتلف الواقع في بترحفرها انسان بملكه أوموات (جبار) لاضمان فيه فان حفرها تعديا كفي طريق أو ملك غديره ضمن (والمعدن)اذاحفره بملكة وموات لاستغراج مافيه فوقع فيه انسان أ وانهار على حافره (جبار) لأضمان فيه كاقاله الرافعي (وفي الركاز)دفين الجاهلية (آليس) لبيت المال والباقي لواجده (مالك حم ق ٤ عن أبي هريرة طب عن عروبن عوف ﴿ وَ الْعِيمِ يَهِ وَنَ بَكِارِهُ مِا ذَا كُتبوا) البهمكاياولا نبغي ذلك (فاذاكتب أحدكم) أيهاالقرب الى أحد (فليبدأ بنفسه) فى كتابه نَديا فانه سنة الانبيا • انه من سليمان وانه بسم الله الرحن الرحميم (فرعن أبي هريرة) وفي اسناد ممتهم (التحوة من فاكهة الجنة) يعنى هـ ذما المحوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والاسم لافى اللذة والطع (أيونهم فى الطب) النبوى (عن بريدة) تصغير بردة واستاده سسدن ﴿ (الْحِوة والصفرة) صخرة ماتُ المقدسُ (والشجرة) الحَكُومة أوشجرة بيعة الرضوان (من الجنة) في مجرد الاسم والشبه الصورى غيران ذلك الشبه يكسبها فضلا (حمه ل عن رافع بن ﴿ الْحِوْمُ مِنَا الْجِنْدَةُ ﴾ بالمعنى المفرّر (وفيها شفا ممن السم) قبل أراد عجوة المدينة (والمكاةمن المنوماؤهاشفا اللعنن) أى الما الذى تنبت فسه وهومطرال مع وقل أرادتفسم افبللها أوندا هااذا كقعل به نفع العين (حمت معن أبي هريرة حمن معن أبي سعيد) الحدرى (وجابر) بن عبد الله باسناد حسن أوضعيم ﴿ (العجوة من الجنة وفيها شنا من السم) قَسَلَ أَرَادُنُوعَا مِن عَرَالْمَدِينَةُ غُرِسُهُ هُو ﴿ وَالْهَامُونَ اللَّهُ وَمَا وَهُمَا شُفَّا اللَّهُ فَ وَالْكُنْسُ العربي الاسودشفا من عرق النسايؤكل مناجه ويحسى من من قه وقد مرّتوجيهه (ابن النجار العدةدين أى حي كالدين في تأكسد الوفا مبها فاذا أحسنت القول فاحسن الفعل (طس عن على وعن أبن مسعود) باستناد فيهجهالة في (العدة دين) أى هي في مكارم الاخد الاق كالدين الواجب أداؤه في لزوم الوفا وبالعهد (ويل) حزن وهلاك (لمن وعدثم أخلف و يل لمن وعدثم أخلف و يل ان وعدثم أخلف) المحاف الخلف من الانكسار والرجوع بذل الخيبة بعد يتجرع مرارة الانتظار \* (تنبيه) \* مَاوقع للمصنف من أن الحديث هكذا الموجود في أصوله العصصة خــلافه ولفظه العــدة دين ويل لمن وعد ثماً خلف ويل له غويلله انتهى (اين عساكر) وكذا الديلي (عن على 🐞 العدة مطية) أى عدد نان بمنزلة عطيتك فلاينبغي اخلافها كالاينبغي الرجوع فى العطية (كى عن ابن مسعود) باسنادفيه

۰ کی لو

ضعف 🍎 (العدل-سين) لانه يدعوا لمه الالفسة و يبعث على الطاعة وتنع به الاوض و تنو به الاموال وتكثر العدمران ويع الامان قال بعض الحبكاء العدد لميزان الله فلذلك هوميراً عن كلمهل وزال وقال بعضهم العدل ميزان الله والجور مكيال المسيطأن (واحسكن) هو (في الامراء أحسن)لان الآساد اذا لم يعدل أحدهم قوم بالسلطان وأماه وفلا مقوم له (السعناء حسن)ف كل أحد (واكن) هو (ف الاغنياء أحسن) لان به عمارة الدين والدنيا (الورع حسن) في جيه علناس (ولكن) هو (في العلما وأحسن) منه في غيرهم لان الطعع يزل أقد امهم (المسبر حسن لكل أحد (والكن) هو (ف الفقراء أحسن) فأنهم يتعبلون به الراحة مع اكتساب المثوبة فهوفى النقرا أحسن من حيث هزهم عن تلافى ماهوفى مظنة الفوت فعالم يصم أحدهم احتملهمالازما (التوبة)شي (حسن)لكل عاس (ولكن في الشباب أحسن) منهما فى غديرهم والله يعب الشاب المائب (أسلما محسن) فى الذكور والاناث (ولكن فى النساء أحسن منسه ف الرجال لانم نبه أحق (فرعن على ﴿ العرافة) بالكسروف وواية الامارة (أولهاملامية وآخره الدامة والعداب يوم القيامة) الأمن أثق الله وقلمل ماهم (الطيالسيءن أبي هريرة 🐞 العرب للعرب أحكمه أم) أَى مُتماثلون مساون والكفاءة كون الزوج نظير الزوجدة في النسدب ونحوه بخد لاف المجم فليسوابا كفا وللعرب (والموالى ا كفا اللموالى الاسائلة أوجيام) لذنا تقرفتهما (هتى عن عائشة) باستناد عدم والحديث 🐞 (العربون لمن عربن) بيسع العربون أن يدفع المشد ترى للبائع شدياً على الله ان رضه فن الثمن والافهية وهو ماطل عند الثلاثة دون أحد (خط فى كتاب (رواة مالك عن ابن عر) باسنادفيه متهم ﴿ (العرش) الذي هوأعظم الخاوفات (من ياقوتة حرام) فيه ردالفُ الْكشاف وغيره اله جوهرة خضرا ﴿ أبوااشيخ في كَاب (العظمة عن الشعبي مرسلا و العرف) أى المعروف (ينقطع فيما بين النَّاس) أَى انْ من فعل معه و بما يجدوا نكر ﴿ وَلَا يَنْقَطُعُ فَيُمَا بِنَ اللَّهُ وَ بِينَ مَنْ فَعَدَّلُهُ } اذًا كَانْ فَعَلَّدَلَّهُ فَانَّا للَّهُ لا يَضْدِمُ أَجْرِمُنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (فرعن أبي الدسر) باسناد ضميف ﴿ العسيلة ) المذكورة ف-ديث المرأة التي طلقها زوجها ثلاثافأرادت الرجوع المعقفال لهاا المسطني لاحتى تذوق عسيلته أى الزوج الشانى ويذوق مسيلنك هي (الجاع) فكفها عنه لان العسل فيسه حلاوة ويلتذبه والجاع كذلك فأفاديه أن يجرد المقدلا يعسكني في التعليل (حل عن عائشة) ورواه عنها أحدور جاله رجال ¿ (العنمرعشمرالاضمى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النصر) قاله لماستل عن المعيم (العشرعشرالاضمى والوتر يوم عرفه والشمع يوم المعر) معمساس قوله والشفع والوترالاتية (حمل عنجاب في العطاس) بضم العين (من الله والتذاؤب من الشيطان) لان العطاس بنشأ عنسه النشاط للعبادة فلذلك أضيف الى القه والتثاؤب من الشيطان على من المدرد المناسمة المناسمة في من المدرد المناسمة ينتأمن الامتلافيورث الكسل فأضيف الشسيطان (فاذاتنا مبأحدكم فليضع يده على فيه) البرد، ما استطاع (واذا قال آه آه) حكاية صوت المتناتب (فان الشسيطان يضَّم كمن جوفه وأنَّالله عزوج سَل يُعب العطاس) أى الذي لا ينشأ عن ذكامُ (و يكره النَّمْاوب) لان العطاس يورث خفة الدماغ ويزيل كدو النفس وينشأ عنه سبعة المنافذوذلك محبوب الى الله تعبالى فاذا انسعت ضاقت على الشد، طان وإذا ضاقت بالاخلاط والطعام انسعت وكثر منه التثاوُّب

فأضىف للشيطان مجاذا (ت وابن السني في عل يوجوليله عن أبي هريرة) بإرخاد حد.ن على مآحاله المؤلف وفيهمافيه ﴿ العطاس والنعاس والتَّاوْب في الصلاَّة والحيض والتي والرعاف من المشيطان) يعنى انه يلتذبوقوع ذلك فيهاو يحبه لما فيهام ما الحياولة بين العبد وماطلب منه من المضوربينيدى الله (تعندينار)وفيه مقال 🐞 (العطاس عند دالدعا مشاهد مدق وفرواية شاهد عدل لان الملك يتباعد عن العبد عند ألكذب و يعضر عنسدال دف (أبونعيم عن أبي هريرة 💍 🐞 العذو) الذي هوالتعباوز عن الذب (أحق ماعمــ ل. به) فالمستعانه زيد العدف عزا وينتقم لامن طالمه فان أخره ليوم القمامة حكان أعظم (ابن شاهين في) كتاب (المعرفة عن حليس بن زيد) بن صفوان الضي من وجه واه 🐞 (العدل على العصية) أي الدية عليه م فدية الطابعتس وجوبها به صبة القاتل سوى أصله وفرعه (وفي السقط) أى الجنين الذى في مصورة خلق آدى (غرة) أى رقبق أو بماولة ثم أبدل منه قوله (عيدأوامة) سيغرة لانه غرة ماءلك أى خياره وأفضله (طبعن حدل بن النابغة له قستة حقى عن الغلام شاتان متكافئة ان أى متساوية ان سناو حسنا (وعن الجاربة شاة) تصرصر عرسطل قول من كرهها مطلقاومن كرهها عن الاتى وذلك شأن اليهود (حمعن اسماء بنت يزيد) واسناده صحيح ﴿ (العقيقة تذبح اسبع) من الايام (أولاربع عشرة) يوما (أولا - مدى وعشرين) يعنى تذبح يوم السابع والافنى أربع عشرة والافنى أحسدى وعشرين يومامن ولادة الطفل (طس والضياء عن بريدة) باسناد ضعف في (العلاء أمنا الله على خلقه ) لحفظهم الشريعة من تصريف المبطلين وتأويل ألحاهلين فيجبُّ الرَّجوع اليهم (القضاعي وابن عساكرعن أنس) واسناده حسن ﴿ (العلما أمنا الرسل) فانهم استودعوهم الشرائع وكاهوا الخلق طلب العلم فهمأ منا عليه وعلى العسمليه (مالم يتخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فاذاخالط واالسلطان وداخلوا الدنيا فقدخانوا الرسل فأحد ووهم أى خافوامنهم واستعدوا لما يبدومنهم من الشرفاج تنبوه فانم ما عايتقر بون للسلطان بما إروافق هواه وان ضرالناس (الحسن بنسفيان عقوعن أنس شهادةمنه بأنهم اعلام الدين وأكابر المؤمنين مالميدنسوا العلم عاذكر (فرعن عممان ف العلماء) العاملون (مصابيح الارض) أى أنوارها التي يستضام بها من ظلمات الحهد ل [وخلفا الانبيام) على أعهم (وورثق وورثة الانبيام) من قبلي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا عن عبادنا (عدعن على) باستناد ضعيف ﴿ (العلما قادة) أي يقودون المناس ألى أحكام شرع الله (والمتقون ادة) أى أشراف الناس (وجمالة م) أى الفريقين (زيادة) للمبالر في ديشه (ابن المبارعن أنس) ورواه الطبراني عن ابن عباس بسدند صميم (العلماء ورثة الانساء) لان الميراث منتقل للاقرب وأقرب الامة في نسب الدين العلماء المعرضون عن الدنيا المقبلون على الاتبنوة (يعيهم أهل السمام) سكانم امن الملائكة (وتستغفر الهم أسلمتان في الصّراد امانوا الى وم القيامة) لانهم لماور أعنهم تعليم الناس الاحسان اليهم وكمفته والامريه الى كلشئ ألهم الله الاشاء الاستغفارا بهم مكافأة على ذلك (ابن النحارس أنس وضعفه بعع ﴿ (العلم ثلاثة ربل عاش بعلم وعاش الناس به ورب ل عاش الناس به

وأهلات نفسه ورجسل عاش بعلمه ولم يعش به غيرم) فالاول من علم وعلم غيره والشانى من علم فعمل الناس بعله ولم يعدمل بماءلم والنالث من عمل بعلمه ولم يعلمه غديره (فرعن أنس) ضعيف السعف الرَّقاشي (العلم) الشرعى (أفضل من العبادة) لأنَّ العلم معمي لغيره مع كونه متعدياً عالمهادة منتقرة له ولا عكس ولان العلماء ورثة الانبياء ولا يوصف به المتعبد (وملاك) بكسر الميم (الدين) أى قوامه (الورع) أى الكف عن الشبهات (خطوا بن عبد البرف العلم عن أبن عباس) واسناده ضعيف 🐞 (العلم أفضل من العمل) لان في بقاء العلم احياء الشريعة وحفظ معالم الملة والعابد تاديع للعالم تشديه (وخميرا لاعمال أوسطها) لتوسطه بين طرفين مذمومين (ودين الله تعالى بين القاسي والغالى) يشمر إلى أن المتدين ينبغي كونه سائسالنفسه مدبر الهما فانللنفس نفورا يفضى بهالى التقصير (والحسنة بين السيئتين لاينالها الايالله) أرادان الغلق فى العمل سيئة والتقصيرعنه سينة والحسنة بنهما (وشرالسبرا لحقيقة) هي المتعب من السسر وان عمل الدابة على مالاتطبقه والقصيدية الاشارة الى الرفق في العبادة وعدم أجهاد النفس فيها (هب عن بعض الصابة) باستادضعنف 🐞 (العلم) الذي هوأفضل علوم الدين فالتعريف للعهد (ثلاثة) أى أقسام ثلاثة (وماسوى ذلك فهو فضل) أى ذائد لاضرورة الىمعرفة ه (آية محكمة) أي لم تنسم أولا خدا عنها (أوسنة فائمة )أى الله عن الذي معمول بها عملامتصلا (أوفر يضة عادلة) أىمساوية للقرآن فى وجوب العملهم اوفى كونها صدقا وصوابا (دولاً عن ابن عرو) بن العاص ضعيف لضعف عبد الرحن بن أنم فر العلم ثلاثة كاب ناطق) أى مبن واضع (وسنة ماضية) أى جارية مستمرة ظاهرة (ولاأ درى) أى قول الجيب لمن ساله عمالاً يعسلم حكمه لاأدرى ومن علامة الجهل أن يجسب عن كل ما يسمل عنه (فرعن ابن عر) بن اللطاب (العلم حياة الاسلام) لانه لايعلم حقيقته وشروطه وآدايه الابه (وعبادالدين) أى معتمده ومقسوده (ومن علم علماأتم) بمثناة فوقية بخط المؤلف وفي نسخ أنمى (الله له أجره) ومعنى أتم أكل ومعنى أنمى زاد (ومن تعلم فعمل علم الله مالم يعدم) أى العلم اللدنى أوالمرادء لهمالم يعلمهن مزيده هرفة الله وخدع النفس والشيطان وغرور الدنيا وآفات العلم (أبوالشيغ عن ابن عباس) باسنادضعيف 🐞 (العلم خزائن ومفتاحها السؤال فسلوا يرحكم اتتدفانه يؤجوفيه أربعة المعلموالسائل والمستمع والمحب لهم)لايعاوضه خبرالنهى عن السوّال أعران المراديه سوّال تعنت أوامتعان أوع الآيعتاج السه (حدل) والعسكري (عنعلى)باسسنادضميف ﴿ (العلم خليل المؤمن) لانه لا نجاة الابه فكانه خالله بمودّته والاهتهداء بنوره (والعقل دليله) فأنه عقال اطبعه أن يجرى بعجلته وجهله (والعمل قعه) أى يتوده الى كلخير (والحلم وزيره) فأنّ الوزير المعين المتحمل للاثقال فيستعان على مسابعة العلم بالملم (والسبرامير بعنوده) لأن عله النفس وحفتها تفسدكل خلق حسن مالم يتقدّم المسبر امامها (والرفق والدم) أي هوفي المعونة والمساهلة كالوالدللمؤمن لايصدر في أمر والانطاعة ومراجعته (والليز أخوه) لا يتقصل ولا يتصل الابه (هب عن الحسن مرسلا) ودوا ، أبو الشيخ عن أنس واسمناده ضعيف ﴿ (العملم خيرمن العبادة) لانه أمها وعمادها لانهامع المِهْل فاسدة (وملال الدين الورع) كَامرُ (ابن عبد البر) ف كاب العلم (عن أب هريرة)

 (العسلم خسير من العسمل) لان العلم وظاءة المقلب وهوأ شرف الاعضاء والعسمل وظيفة أَبْلُوا وَ الْطَاهُوةُ (وملاليًا لدين الورع والعالم من يعمل) ومن لا يعمل فهووا لجاهل سواء بل الجاهل خيرمنسه (أبوالشيخ عن عبادة) نالضامت 🀞 (العلم دين والمسلاة دين فاتغلروا عن تأخذون هذا العلم وكنف نصلون هدنه السلوات) فلا تأخذوا الاعن بوثقيه ولاتصلوا الاصدلاة مستجمعة الأركان والشروط والاداب (فانكم تستلون بوم القيامة) عن العلم والصلاة (فرعن ابن عمر في العلم علمان فعلم) ثابت (في القلب) وهوما أورث المسبة (فذلك) هو (العمالنافع) لصاحبه (وعلم على اللسان) ولاقرارا لانه شرارة من شروالايان (فذلك عجة الله على ابن آدم) وهذا الاينصرف اليسه اسم العلما الذين هم ووثة الانبيا وش والحكيم)الترمذي (عن المسسن)البصري (مرسلا)واسمناده صعيم (خط عنسه عن جابر) واستناده حسن ﴿ (العلم في قريش والامانة في الانصار) الاوس وَأَنْكُرُوج والمراد الأمانة المالية والعلية والمرادأن مافيه ماأكثرلاأن غيرهمالاعلم ولاأمانة عند مأصد الاطبعن) عبداً لله بن الحرث (ابن جزم) الزبيدى باسناد حسن ﴿ (العلم ميرا في وميراث الانبياء قبلى) فجمسع الانبياء لميورثوا شيأمن الدنيا اعاورثوا العلم فألنبي لايورث وماترك فهومدقة (فرعن أمهاني ) باستناد ضعيف 🐞 (العلم والمال بستران كل عب والجهل والفقر يكشفان كلعيب) أراديه العلم النافع الذي يضعبه العمل والمال وانستر العيب لكن لانسبة يينه و بين سترالعلم بل ذالمة أثم وأكل (فرعن ابن عباس) باسناد - سن 🐞 (العلم لا يحل منعه) أى عن مستحقه فن منعه عنه ألجم يوم القدامة بلجام من مار (فرعن أنس) باسنا دضعيف 🐞 (الهوالد) اى نازل منزلته فى وجوب الاحترام لتفوعهما عن أصل واحدفلا ينبغي عقوقه (صعن عبدالله الوراق مرسد لا في العمام تيمان العرب) أى هي لهم عنزلة التيمان الماولة لانهم مأكثرما يكونون البوادى رؤسهم مكشوفة والعمائم فيهم قليل وهذا قطعة من الحديث وتمامه عنسد يخرجه القضاى والاحتباء حيطانها وجاوس المؤمن فى المسجدرياطه (القضاعى فرعن على) واستناده ضعيف ﴿ (العمامُ تيجان العرب) أي هي الهم فاعمة مُقام الشِّيجان (فاذ اوضعوا العمامُ وضعوا عزهمُ) لفظ روا يَدُّ الديلي وضع الله عزهم (فرعن أنس) واستناده ضعيف ﴿ (العمامة على القلنسوة) أى لفها عليها (فصل ما بنناو بن المشرككن) أي هي العلامة الممرزة سناو بينهم (يعطى) صاحب العمامة (يوم القيامة بكل كوية يدورها على أسه نورا) حيث أثقى الله في الدنيا (البارودي عن ركانة 🛴 🐞 العمد قود والخطادية)أى في القتل عدا آلفودوفي القنال خطأدية (طبعن جمرو بن حزم) باستاد حسن (العمرى)اسم من أعرتك الشي أى بعلته لك مدة عرك (جائزة) أى صعيمة مانسية لمن أعرله وأورثته من بعد ، وقيل عطية (الاهلها) أي يملكها الآخذ ملكا تأما بالقبض ولاترجع للاقل عنسدالشافعي وأبوحنيفة وجعلها مالك اباحة منافع (حمق دن عن جابر) بن عبدالله (حمقدن عن أبي هريرة حمدت عن سعرة) بن جندب (ن عن زيد بن البت و ابن عباس العمرى) بضم فسكون (ميراث لاهلها)هـ ذا كاترى نص صريح فيماذهب المسه الامام الشافعي وأبوحنيقة منءدم رجوعها للمعمر وعقبه مطلقا لانه انمياوهب الرقبة وحله المساككية على المنافع وفالواهي غليك منفعة الذي مدّة حياة الا خذبغيرعوض (معن جابر) بن عبدالله (وأبي هريرة) ولم يخرجه البخارى ﴿ (العمرى لمن وهبت له) سُوا وأَطْلَقْتُ أُم قيدت بمهرالا حذاوور ثنه أوالمعطى (مدن عن جابر) بن عبدالله ﴿ (العمرى جائزة لاهلها والرقعى)بوزن العمرى من الرقوب لان كلامته مأيرقب موت صاحبه (جائزة لاهلها)فهما سواء عندا بلهور ولايناقصه خبرلاتعمروا ولا ترقبوالان النهى فيه ارشادى (٤عن جابر)بن عبد العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أوقبها والعبائد في هبتــ ه كالعائد (فقمته)أى كمايقهم أن يتي منم بأكله يقبح أن يعمراً ويرقب نم يجره الى نفسه (حمن عن ابن المعمروالمرقب و ورثته ما خـ الا قالمالك (طبءن زيد بن ثابت) الانصارى ﴿ (العمرة الى العمرة )أى العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهى الى العمرة (كفارة لما ينهما)من الصغائر (والحيم المبرور) الذي لم يتخالطه اثم أو المقبول أو مالاريا وفيه ولافسوق (ليسله بعزا والاالجنة) أى لا يقتصر لصاحبه من الحزاء على تكفير بعض ذنوبه بللا بدأن يدخـ ل الجنة (مالك حمق 🐞 العدمرة الى العمرة كفارة لما ينهدمامن الذنوب والخطا باو الحج المهرور أدس له برا الاالمنة -معن عاص بنريعة) باستفاد ضعيف في (العمرتان وسيقران ماسنهما والجير المبرورايس لهجزاه الاالجنة وماسيم الحاج من تستيمة ولاهلامن تهدا كبرمن تكبيرة الايشربها ببسيرة) أى أخربر بحصول شئ يسره والمنشرله بذلك الملائمكة ولايلزم سماءما الهم (هب عن أبي هريرة) باستنادفيه مجهول 🐞 (العمرة من الميه عنزلة الرأس من الجسدو عنزلة الزكاة من الصيمام) فيده أنّ العمرة واجبة (فرعن ابن عباس) واسناده ضعيف ﴿ (العنبرايس بركاز) فلأزكاه فيه على واجده خلافاللهسن (بلهولمن وحده) وهوشي يقذفه البعر بالساحل وسات يخلقه ألله في قعره أو سع عين فيسه أوروث دابة فيه (أبن التعاري ناجابر ) باستاد ضعيف 🐞 (العنكبوت) أي الحيوان المهروف الذي ينسب في السوت (شيطان فاقتلوم) يعارضه خبر بري اقد العنكنوت خبراوقد يقال هذا في عن كبوت خاص (دفى من اسيله عن يزيد بن من تدمن سلا في العنكبوت شسطان) كان امرأة العرت زُوجها كافى - مدين الديلي فلاج ل ذلك (مسيخه الله تعالى) حمواناعلى همدا المسكل (فاقتلوم) نديا (عدعن ابن عمر) باسمنا نضعيف (العهد الذِّي بِنِمَا و بِيْهِم) بِعني المنافقين هو (الصلاة)؟ عني انها الموجبة لحقن دما يم م كالعهد في حق المعاهدين (فَنْ رَكَهَا فَقَدْ كَفُرَ )أَى قَادَا تركوها برثت منهم الدُّمة ودخاوا في حكم الكفار فنقاتلهم كانقاتل من لاعهدله (حمتن محب لنعن بريدة) بأسانيد صحيحة (العيافة) بالكسروالتخفيف زبو الطير (والطيرة) بكسرون عالتشاؤم بأسما الطيوروأ موأتها وألوانها وجهية مسيرها عند تنفيرها (والطرق) بفتح فسكون الضرب بالحصى أواللط فألرمل (من الميت) أى من أعمال السعرف كمان السعر عرام فكذا المذكورات (دعن قسعة) مصغرا (العيادة) عثناة تعتبية أى زيارة المريض (فواق) بالضم (ناقسة) أي قدر الزمن الذي بين ملتى النَّاقة فلار ادعلى ذلك (هب عن أنس) بن مالك ﴿ (العبدان) عبد الفطر وعيد الاضعى (واجبان على كل عالم)أى محتل (من ذكر وأنف) يعنى صلاته ما واجدة على كل مالغ والمرادانها تقرب من الواجب في المتاكد (فرعن ابن عباس) باستناد ضعيف (المناسق) يعسى الضرواط اصل عنها وجودى أكرى لا شكره الامعاند (حمق دمعن أبي هريرة وعن عامر بن ربيعة 💍 🐞 العين حق أى الاصابة بالعين من 🕊 له ما تعقق كونه (تستنزل المالق)أى الجبل العالى والعاين يبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعان فيهال أو يفسد (حم طبك عنا بن عباس) قال له صحيح وأقروه 🐞 (آلعين) أى الاصابة بما (حق) أى كائن مقضى بدفى الوضع الالهي (ولوكان شي سابق القدر) بالتعر بك أى لوا مكن أن يسبق شئ القدر في افنا عنى وزوا له قبل أوانه المقدرله (سسقته) أى القدر (العين) لكنه الاتسبق القدوفانه تعالى قدوا لمقادير قبل اللق (واذا استغسلتم فاغتسلوا) اى ادا أمر العاين عااعتسد عندهم من غسل اطرافه وما تعت ازاره وتصب غسالته على المعيون فله فعل ندبا وقيل وجويا (حمم عن ابن عباس في العين حق يعضرها الشيطان وحسد ابن آدم) فأن الشيطان يعضرها بالاعجاب بالشي وحسدا بن آدم بغشلته عن الله (الكبي في سننه عن أبي هر برة العين تدخل الرجل) يعنى الانسان (القبر) أي تقداد فيدفن فى العبر (و تدخل الجل القدر) أى اذاأصابته مات أوأشرف على الموت فذبح وطبيخ وماذكر من أن افظ الحديث العين تدخل الخ هوما وقع في نسيخ الكتاب والذي في أصوله آلصيمة العين حق تدخيل الخ ف قط الفظ حقمن قلم المصنف سهو آ (عد حل عن أبي در) باستناد ضعيف في (العين) الباصرة (وكاءالسه) بفتح السين وكسر الها معفففاأى حفاظه عن أن يتخرج منه شي ( فَن نام فلسو ضاً) و جو باجعل المقطة للاست كالوكا القربة وهو الخيط الذي بشديم اوهد ذاعام مخصوس للبر الاأن تضع جنبك وبأن العمي حيك انواينا مون قعود احتى تحفق رؤسهم الارس م يصلون ولايتوضون والالزم النسم (حمه عن على) باسسناد ضعيف و وهم الواف حيث صعه فان غايته انه حسن لشواهده ف(المين وكا السه فأذا نامت العين استطلق الوكا ) أى المحلكي بالعين عن المنقطة لأنّ النائم لاعين له تسمر (هني عن معاوية) باسناد ضعيف و وهم ألمؤلف ف(العينان أريان والسدان تزيان والرجلان ترنيان والفرج يرنى) والعينان أصل زما الفرى فانهماله والدان والبه داعيان (حمطب عن ابن مسعود) باستاد صميم (البينان دليلان والاذنان فعان) أي يتبعان الاخبار و يعدثان بها القلب (واللسان ترجان) أي يعبرعاني القلب (والمدان جناحان والكدرجة والطال ضعان والكلمان مكروالقلب ملك) هذه الاعضاء كلها وهي رعيته (فاذاصلح الملاصلت رعيته واذافسد الملك فسدت رعيته أبوالشيخ فالعظمة عد وأبونسوفي الطب عن أبي سعيدا لحكيم عن عائشة ) وسبيه اله دخل عليها كعب الاحبارفقال أهاذ لل فقالت هكذا عقده من رسول الله صلى الله عليه وسلم

\* (حرف الغين)\*

<sup>(</sup>غبارالمدينة) النبوية (شفاص الجدام) اداأصبت مستوة ايماية (أبونعيم في الطب) النبوى (عن المدينة وغبارا لمدينة النبوى (عن المدينة يبرئ الجدام) لسرعاء الشارع (ابن السدى وأبونه مم) كلاهما (في الطب) النبوى (عن أبي

بكربن محدبن سالم مرسلا 💍 غبار المدينة بطفى الجذام) قال السمهودى قدشاهدنا مُنَّ استشنى به منه (الزبيرب بكانَّف أخبأ دالمدينة ) وكذا ابن النساد (عن ابراهيم بلاغا) أي انه عال بلغناعن رسول الله ذَلك ﴿ عُبِن المُسترسل حرام ) وفي رواية للديلي ويأتمال المنابلة ويثبت الفسخ وقال أبوحنيفة والشافعي لا (طبعن أبي أمامة ) باسنا دضعف ﴿ نِعْنِ المدرة سِلَ وَمِا) أَى مَاغْبِنه بِهِ بَمَازَادعلى القيمة بَهْزَلَة الرِّمَا في عَدْمُ الحل (هي عن أنس) مَّاسِناً دَفْيه متهم (دعن جابر) بن عبد الله (وعن على) باسسنا دجيد ﴿ ﴿ عُدُوهُ ﴾ وفي نسخ غُرُوة بالزَّاى (فَأُسِسِل اللهُ أُورُوحِهُ فِيهُ خُمِمِن الدِنْيا وِمافِيها) سَبِيل الله طرُّ بِي التَّقرب اليه بكلّ عَلَيْنَالص وأُعلى أُنواع التقر مات اللهاد فالغدوة أوالر وحة فمه خدمن الدنيا ومافيها (حمقه عنأنس) مِنمالك (قتنعن سهل مِنسعد) الساعدى (مععن أبي هريرة تعن أبغياس) عَالِ المؤلف متواتر ﴿ ﴿ عَدُوهُ فِي سِبِيلِ اللهُ أُورُودَ مِهُ خَبِرِ بِمَا طَلَعَتَ عَلَيْهِ الشَّمَ مَنْ وغربت) هو بمعـــنىماقبله (حمَّمنءنأبي أيُّوب) وهومن افرادمسلمخلافالمـاأقتضاه كلام ﴿ وَوَوَالْعُرِبُ كُنَّانَةً ﴾ أَيْ همَّا شراف العرب (وأركانهُ ا) أي دعاتُها التي بها و جودها (غيم وسُطبًا وهاأسدوفرسانها قيس ولله تعالى من أهُـل الارض فرسان وفرسانه في الارض قيس ابن عساكر عن الى ذر) الغفارى ﴿ غَرُومْ فِي الْحَرِمِ ثُلُ عَشْرِ غَرُوا تُفَ البر) في الاجر (والذي يسدر في البحر) أي تدور رأسه من رُبِعه (كَالْمَشْيَطُ في دمه في سبيل الله) أى له أجر مشل ماله أجرولا يلزم منه تساويهما (ه عن أم الدودا المجرخيرمن عشرغزوات فى البر ومن أجاز البحرف كانما أجاز الاودية كلها وألما أندفيه كالمتشعط فىدمه) المائدالذى تدوروأسه من اضطراب السفينة (لماعن ابزعرو )بن العاص باسنادضعيف 🐞 (غسل يوم الجعة واجب) أى كالواجب فى التأكد أوفى الكيفية لافى الحكم (على كل محتلم) أى بالغ لاان المرادحة يقته وهو نزول المني فانه موجب للغسل يوم الجمعة وغـ مرها وخص الاحتلام لكونه أكثرما يبلغ به الذكور (مالك حمدن معن أبي سعيد) اندرى في (غسال يوم الجهدة واجب أى ابت لا ينبُغى تركه (كوجوب عسل المنابة) يعنى كمدة فسلها فالتشبيه لبيان صفة الغسل لالوجو به (الرافعي) امام الشافعية (عن أبى سعيد) الحدرى ﴿ عُسل القدمين بالما البارد بعد الخروج من الجمام أمان من الصداع) أى من حدوث وجع الرأس (أيونعيم في العلب) النبوى (عن أبي هرية غسل الانا وطهارة النفام) بالكسر أى نظافت (بورنان الغنى) الدنيوى والاخروى (خط عن أنس) باسنادفيه مقال ﴿ عَشْيَتَكُمُ السَّحِكُرِيَّانَ) أَى قَاوِيمًا عَشْمَا نَكُم سكرة (حب العيش و) سكرة (حب الجهل) أي حب ما يؤدي العالجهل فعند ذلك) أي عند اذ تغشاكم بالفعل (لاتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكروا لقائمون بالكتاب والسنة) حالتند (كالسابقين الاولين من المهاجر ين والانصار) في الفضل (حسل عن عائشة) وقال غريب أي وَضعيفٌ ۚ ﴿ غَشيتَكُمُ الفَتَنَ أَى الْحِنُ وَالبِلَايَا (كَقَطَعُ اللَّمَا المَظَّمُ أَنْجِي النَّاسُ فيها رجل صاحب شاحقة) أى مقيم بجبل عال (يأكل من رسل عنه مأورجل آخد ذيعنان فرسه من ورا الدروب)أى الطرق بمع درب كفاوس وفلس وأصله المدخل بن جيلن م استعمل في معنى

الباب (يأكل من سيفه) أي بما يغمه من قتال المكفار (لمنعن أبي هريرة) وقال صحيم وأقروه 🐞 (غضوا الابسار) أى احفظوا الاعين عن النظرالي مالايحــال كامرأة أجنبية فأنَّ النظر والدُّ الشهوة والشهوة والدَّالزنا (واهجرواالدعار) أي القسياد والشروانلبث (واجتبوا أعال أهدل النار)أى فانكم ان فعلم ذلك دخلم الحندة (طبءن الحكم بنعير) الممالى باسسنادضعيف ﴿ عُط خَذَكُ ) يامعمر (فَان الْفَخَذُ) بِفَتْحَ فَكُسِر (عورة) فَيْحَرم نَظر رجـلالى عُورة رجـل وهي ما بين سرته وركيته ولومن محرم (كعن محدين عبد الله بنجش) الاسدى واسسناده صحيح ﴿ غَطْ لَقَدْلَا فَانْ لَقَدْ الرَّجِلَّ مَنْ عُورَتُهُ ﴾ قاله وما قبله لما مرّ عِمراً وجرهدوهو كاشف فخذه (حمَّل عن ابن عباس) قال لنصيح وردبضعه ﴿ (عَلموا سومة عورته)أى عورة المسيى (فان سومة عورة الصف مركرمة عورة الكبرولا ينفأرالله) الهر رحة وعطف (الى كاشف عورة) قاله ارفع المه محدين عياص الزهرى وهوصفيرو عليه خرقة لم يوارعورته (ك عن معدن عيانس الزهري) قال ك معيم وردبأن اسنا ده مظلم ومتنه منسكر (غطوا الانا) أى استروه ندياسما فى الله ل (وأوكو السقاه) مع ذكر اسم الله فى هذه الخصلة وماقبلها ومابعدها (فانف السينة لملة) قال الاعاجم في كانون الاول (ينزل فيها وبام) من السماء (لاعدر بانا الم يغط ولاسقا المهوك الاوقع فيسه من ذلك الوبا) بالقصر والمدّ الطاعون أو المرض العيام (حمم عن جابر) بن عبد الله ﴿ عُطُوا الْأَنَا وَأُوكُو السِّقَا وَأَعْلَقُوا الابواب وأطفؤا السراج فان الشميطان لايحل سقاء ولايفتم باما) أغلق مع ذكراسم الله علممه (ولا بحك شف انام) كذلك (فان لم يجدأ حدكم الاأن يعرض على انائه عودا) أى ينصبه عليه بالعرض ان كان الاناء مربعافان كان مدوراف كله عرض (ويذكراسم الله) عليه (فليفعل) ولايتركه (فان الفويدقة) أى الفأرة سماها فويدقة لوجود معدى الفسق فيها وهوالمروج عن الطاعةُ (تضرم على أه لل البيت سمم) أى تحرقه سريعاوهو بضم المنناة النوقية وسكون المجمة وأضرم النارأ وقدها (م معن جابر) بن عبد الله الفاممنصرف باعتباراالمسيلة (غفرالله لها)ذنب سرقة الحاجف الجاهلية (وأسلم) بضم اللام (سالمهاالله) بفتح اللام من المسالمة وترك الحرب أى صالحها لدخولها في الدين اختيارا وذاخبر أريدبه الدعاء (وعصمة) عهماتين ومثناة تحتية مصغرا بطن من بني سليم (عصت الله ورسوله) بقتلهم القراء ببترمعونة ونقض العهد فلا يصمح ملدعلي الدعاء لكن فيه شكاية يستلزمها الدعاء ﴿ غَفُرالله لرجل عن كان قبلكم كان مهلا عليهم (حمقت عن الزعمر) من الططاب اداباعسم لااداالد ترى سم لاادااقتضى) قوله عن كان قبلكم حث لباعلى التأسى بذلك امل الله آن يغفرلنا (حمت هق عن جابر) ذكر الترمذي انه سئل عنه المحارى فقال حدن ﴿ فَفُر المته عزوج لرجل أماط غصن شوائعن الطريق) اللايؤذى الناس (ما تقدم من ذنه وما تأخر) لانه تعالى لايضيع على عامل وان كان يسمرا (ابن زنجو يه عن أبي سعيد) المدرى (وأبي هرين ) معا ﴿ أغفر ) بالبنا المه معول بنسبط المؤلف أى غفر الله (الامرأة) أنسم (مومسة)بضم الميم الأولى وكسرا الثانية أى فاجرة زائية من بني امرا يل (مرت بكاب على رأس ركى ) بفتح الراء وكسر الكاف وشد العشية بتر (يلهث) بماللة يعزج اساله اشدة الغاما (كاد

۲۱ ی

يقتله العطش) لشدته (فنزعت خفها فأوثقته) أى شدنه (بخمارها) بكسر المجمة أى بغطاء وأسها (فنزعت) جذبت (له من المام) فسقته (فغفرلها بذلك) أى بسبب سقيم اللكاب على الوجه المشروك فانه تعيالى يتعاً وزعن الذنب الكبير بالعمل اليسير (خءن أبي هريرة) ورواه عنه مسلم أيضا بالمعنى ﴿ (غنرالله عزوج للزيد بن عرو) بن نفيل (ورحمه فأنه مات على دين ابراهيم)الللهل وهذا خبرا ودعا و (ابن سعد) في الطبقات (عن سعدد بن المسيب من سلا المعنف القاون والحفاق أهل المشرق كان دلك في عهده ويكون حمد يعرب الدجال (والايمان والسكينة )أى الطمأ نينة والسكون (في أهل الجباز) لايعبارضه خيرا لايمبان يميان اذليس فيه النني عَن غُرهم (حمم عَن جابر) بن عبدًا لله ﴿ غَنْمِهُ مِجَالس الذكر ) لفظروا يه أحدا هل الذكر فسقط من قلم المؤاف لفظ أهل (الجنة) أى غنيمة سوصل للدوجات العلاف الجنة لما فيهمن منيد الثواب (ممطب عن ابن عرو) بن العاص باسناد حسن ﴿ غير الدجال أُخوف على أمق من الدال) يعنى أخاف على أمتى من غير الدجال أحسك شرمن خُوفَى مذله (الأعمة المضلمن كذاوقع فى روا يغيالنصب وتقديره من تعنى بغير الدجال قال أعنى الانمة وعلى رواية الرفع فتقدره الاعة المناون أخوف من الدجال (حمعن أبي در) واستناده جسد ق عُرتان ) تَنْسَهُ عُمرة وهي الحمة والانف (احداهما يحم االله والأخرى يغضم الله ومخملتان) تَثَنَّمَة مُحْمَلَةً وهي البكير (احداهما يحيم الله والاخرى يبغينهم الله الغيرة في الريسة) أي عند قيامها (يعبها الله والغرة في غير الريبة) بل بجرد سو الظنّ (يبغضها الله) وهد ذه الغيرة تفسد الحبة ويوقع العداوة (والحنيلة اداتصد قالرجل يعبهاالله) لان الانسان تهزه واتحية السعناء فيعطيها طيبة بهانفسه ولايستكثركثيرا (والمخيلة فالكبريغضها الله عزوجل) وهذاضابط الغيرة التي يلام صاحبها والتي لا بلام فيها (حُم طب له عن عقبة) بالقاف (ابن عامر) باسماد صحيم في (غيروا) ندبا (الشبب) بنحو حناماً وكم لابسوا د لحرمته (ولاتشبه واباليه ود) في ترك الخضاب فأنهم لا يخضبون فالفوهمنديا (حمن عن الزبير) بن العقام (تعن أبي هويرة) ومن المصنف الصقة تبعاللترمذى ورد فرغيروا الشيب)أى لونه (ولاتشبه والليهودو)لا (النصارى) فعدم تغييره (حمحب عن أبي هريرة في غيروا الشيب ولاتقربوا السواد) فانه محرّم الغيرجهاد (حم عن أنس) وهوفى مسلم بنهوه في (الغازى في سبيل الله عزوجل والحاج والمعتمروفدالله) أى قادمون علمه أمتثالالامره (دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاههم) ماسألوه (محب عن ابن عر) بالمناد صعيم (الغبار فسبيل الله السفار الوجوه يوم القيامة) أى بكون ذلك نورا على وجوههم فيها (حل عن أنس) بن مالك ﴿ (الغدد و والرواح الى المساجد من الجهاد في سيمل الله) لانه جهاد الشدمطان والنفس (طب) والديلي (عن أى أمامة)باس: ادحسن ﴿ (الْغدَّوُوالرُواحِ فَيْعَلَمُ الْعَلَمُ ) أَى الشَّرَعَى ۗ (أَفْضَلُ عَنْدَاللَهُ من الجهاد في سبيل الله) مالم يتعدين الجهاد (أبومسعود الاصبهاني في مجهوا بن النجار) في تاريخه وفرعن أبن عباس فالغربا في الدنيا أربعة قرآن في جوف ظالم ومسعد في نادى قوم لايصلى فيه ومصف فى بيت لايقرأ فيسه ورجسل صالح مع قوم سوم) والنادى نجمّع | القوم (فر) وابن لال (عن أبي هريرة) وفيد مجهول ﴿ (الْفرفة) أَى في الجندة (من

اقوتة حراءأوز برجدة خضراءأودرة بيضا ليس فيهافصم) بالفاءأى تصدع ولاك (ولاوصم)أىعيب (وإن أهل الجنة يترافون الغرفة منها كأتترافون الكوكب الدرى الشرق أُوالغربي فيأفق السماء وان أبابكر وعرمنهم وأنعهما الحكيم في نوادره عن سهل بندمد) الساعدى ﴿ الغريب ادام ص فنظر عن عينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه فَلْمِرُ أَحِدَا يَعْرُفُهُ ﴾ وَلَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ ﴿ يَخَفُرُ اللهَ لَهُ مَا تَقَدُّ مِمْنَ دُنِّيهِ ﴾ لانَّا لمرض في الغرُّ بهُ من أعظم المصائب وأشدّا لبلايا خوزى بالغفران (ابن المجارين ابن عباس) ولايصم (الغريق شهدد والحريق شهيدوا لغريب شهيد والملدوغ شهيدوا لمبطون شهيدومن وقع عليه البيت شهيد ومن يقع من فوق البيت فتذ دق رجله أوعنقه فيموت فهوشهيد ومن تقع علمه الصخرة فهو شهددوا الغبرى على زوجها) غبرة محودة (كالجماهدفى سيل الله فالها أجرشهمدومن فتدلدون مالة فهوشهد ومن قلل دون نفسه فهوشهيد ومن قلدون أخيه في الدين) أى في الدفع عنسه (فهوشهيدومن قتل دون جاره) أى المسلم المعصوم (فهوشهيد والاسمر بالمعروف والناهيءن المنكرشهد أىادا أمرطالما ععروف أونهاه عن منكرفة تلافهوش مدفه ولا كالهمشهدا اأى في حكم الا شخرة لا الدنيا (ابن عساكر عن على) أمر برا لمؤمنين ﴿ (الغريق في سبيل الله شهد أي الغازى في الصراد اغرق فعه فهوشهمد من شهدا الاسخرة (تخ عن عقبة بن عامر) باسنادحسن ﴿ (الغزوخــيرلوديك) يامنقلناله الاتغزوفة العُرست ودياأى نخــلا صفاراوأخاف انتضيع فغزا فوجدوديه كاحسن ودى (فرعن أبى الدرداء 🐞 الغزو غزوان) غزومن ابتغي وجه الله وغزومن لم يبتغه (فأمامن غزا أبتغا وجهه نعالى) أى طلبا للاجرالاخروى منه لالاجل حظه من الغنيمة ولاليقال شعباع (وأطباع الامام) في غزوه فأتى به على ماأمره (وأنقق الكرعة)أى الناقة العزر راعلمه المختارة عنده وقدل نفسه (وياسر الشريك) أَى أَخْذَبِالنِسرِمِعِ الرفيق (واجتنب الفسادَ في الأرض) بأن لم يتجاوزًا لمشروع في ضوح من بب وقتل ونهب (فان نومه ونبهه) افتح فسكون يقظته (أجركاه) أى ذوا جروا لمراد آن من هذاشانه فمسع حالاته من حركه وسكون وتوم و يقظ ـ قبالبة للنواب (وأمامن غزا فحراوريا و ومعمة) يضم السسن أى الراه الناس ويسمعونه (وعصى الامام وأفسد فى الارض قانه لن يرجع مَال كُفاف ) أى الثُّواب مأخوذ من كفاف الشي وهو خياره (حمدن له هب عن معاذ) بنجبل ﴿ (الفسل يوم الجعة سنة) مؤكدة لاوا جب وهذا ماعليه الجهور (طب قالك صفيم حل عن ابن مسعود في الفسل واجب على كل مسلم في سبعة أيام) أى في مسكل سبعة أيام مرة نوم الجعة (شعره وبشره) يعنى كلمسلم يلزمه عقسلاات يقعل ذلك (طب عن ابن عباس ف الغسل يوم الجعة واجب ف الاخلاق الكريمة (على كل معنلم) أى بالغ (وانيستن)أى يدلك أسنانه بالسوال (وانيس) بفتح الميم على الأفصيح (طيبا) أي طيب كان (ان وجد) الطمب أوالسوال والطب لكن تأكده مادون تاكد الغسسل (معمق دعن أى سعيد)اللدرى ف(الغسل بوم الجعدة على كل محتلم والسوال عليه أينا (ويمس من الطيب ماقدرعليه) أى يفعل منده ما أمكنه (ولومن طيب المرأة) المكروه للرجال اللهوراونه (الأأنيكثر) أى طيب المرأة فلايقع لدوأ فهم تعبيره بالمس الاخد فبالتفقيف (نحب من أبي

سعيد) اللدرى ﴿ (الفسل من الفسل) أى الفسل ابدن الفاسسل والحب مَن غسسله البدن المين والوضوم) وأجب (من الحل) أي حل الميت في سره خبر من غسل مينا فليفتسل ومن المقلمة وضأوا لمرادان ذلك بندب ندامؤ كدا جيث يقرب من الوجوب (الضماع) في المنارة (عن أبي سعيد) الحدري ﴿ (الغرب لماع والوضو مدد) أى يسن أن بكون ماء الغسل صَاعاوِمًا والوضو مدّا أي النسبة أن بدنه كبدن المصطنى نعومة ويحوها (طس عن ابن عمر)باسفادضعيف ﴿ الفسل ف هذه الايام واجب)أى كالواجب في المأكد (يوم الجعة ويوم الفطرويوم التحرويوم عرفة) أي هوفي هذه الامام متأكد النسدب عدلي مامر (فر عن أبي [هريرة )وفيه كذاب ﴿ (الغَشَبِ من الشَّيطان) لانه ناشئ عن وسوسته واغوا ته فاسند المه (والشيطان خاق من الناروالما ويطفئ النارفاد اغضب أحدكم فليغتسل) ندبا قال الغزالي وعلى الانسان في الغصب وظيفتان احداهما كسره بالرياضة وليس المراد اماطنه فان أصله لايزول بللاينبغي ان يزول فانه آلة رفع المنكرات وهوكأبك الصائد وانميار ياضدته فى تأديبه حتى ينقاد للعقل الثانية ضبطه عنداله يجان فيستعضران غضب الله علمه أعظم من غضبه وان فضله أكبر وكم عصاء ويجانب أحر مفلم يغضب عليه (ابن عساكر وأبونعهم عن معاوية) بن أبي سفيان ﴿ (الغفلة ) الق هي غيبة الشيء عن البال (في ثلاث) من المصال أي تكون فيها كثيرا (عن ذ كرالله) بالاسان والتلب (وحدين يصلى الصبح الى طافوع الشهس) بأن لايشغل ذلك الرسن بشئ من الاوراد المأثورة والدعوات المنهورة عند الصماح (وغفله الرجل عن نفسه في الدين) بالفق (حتى يركبه) بأن يسمترسل في الاسستدانة حتى تتراكم عليه الديون فيعجز عن وفا تها (طب هب عن ابرعرو) بن العاص باسناد حسن ﴿ العل ) بالكسر الحقد (والمسد يأكلان المسنات كاتا كالنارالحملب) تعقيق لوجه التشبيه (ابن صصرى) فقع الصادين المهملتين (فأماليه عن الحسن بعلى) أمير المؤمنين ﴿ الفلة بالضعان) هو كحديث المراح بالضمان وقدمر (حمدة عن عائشة) باسناندسن في (الغناه) بالكسروالمدأى النغنى وزعم بعضهم أنَّ المراد الغني بالقصرضـ ترالفقرور دِّيان في روا به أخرى لابن أبي الدنيا مايدل الاول (بنبت النفاق في القلب كاينبت الما البقل) أى سبب النفاق ومنعه وأسه وأصله فيكوه ماعه فان خاف الفتنة حرم (ابن أبي الدنياف) كتاب (دم الملاهي عن ابن مسعود) وفي استاده (الغناء يغيث المنفاق في القلب كإيثيت الماء الزرع) في الهامن صفقة في غاية المسران حيث باغ سماع المطاب من الرحن بسماع المعارف والالحيان ومذهب الشافعي أنه مِكره تنزيها عنسد أمن الفشنة وقيسل أراديه عنى المال (هب عنجاب) باستفاد ضعيف (الغني) هو (اليأس)أى القنوط (عاف أيدى الناس)أى ليس الغني ألحقيق هو كثرة العرض والمال بلغ في النفس وقنعها بمانسم (حمل والقضاعي) والدارقطني (عن ابن مسمود) واسناده ضعيف بل قيل موضوع ﴿ ﴿ (الغَيْ الاياس بماني أيدى المناس ومن مشي منكم الماطمع الدنيافليش رويدا)أى مشسيار فق وعهدل قائه لا يتاله الاماقسم له قلاقا لد فالمكد (العسكرى في) كَاب (المواعظون ابن مسعود فالغيف الاياس بما في أيدى الناس وابالة والطمع) أى احددره واجتنبه (فانه الفقر الحاضر العسكرى) في المواء غلاءن ابن

الغمّ بركة) أى زيادة في الفقو والمعرفيندب اقتدا وهما (ع عن المبراه) باسناد صعيع (الغنم بركة والابل عزلاهلها والخيل معقود بنواصبها الخيرالي يوم القيامة وصبعك أخوك) في الدين (فأحسن الميه) بالقول والفعل والقيام بحقه (وان وجد ته مغلو ما فأعنه) على ما كالمته من العمل و يحرم تسكلية وعلى الدوام ما لا يطبقه على الدوام (البزار عن حدد يشة) بن العيان باسناد حسن ﴿ (الغنم من دواب الجنَّه فامسموا رغامها ومراوا في مرابضها) جوازا (خطعن أبي هريرة) موقوفاوم فوعاووقفه أصم ﴿ (الغنم أموال الانبياء) أي هي معظم أموال الانبياء ومامن بي الاورعاه ا (فرعن أبي هريرة) باستاد ضعيف ﴿ (الغنيمة الباردة الموم فى الشمّام) أي الصوم فيه يشبه الغنية الباردة بجامع ان كلامنهما حسول نفع بلاتعب (تعن عامر بن مسعود) التابعي في كان حقه ان يقول مرسلا (الفسلام مرتهن بعقمقته )أى هي لازمة عنه فشرمه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرته نه يعلى اذالم يعق عنه فيات طفلالايشفع في أبويه (نذبح هنه يوم السابع)من ولادته والذابح من تلزمه مؤنة المولودعندالشافعي وذكرالسابع للاختيار لاللتعيين عنده (ويسمى) باسم حسان غداة ولادته (ويحلق رأسه) أى كله للنهي عن القزع ولايطلى بدم المقيقة (ت لـ عن مرة) ب جندب باسناد حسن ف (الغلام من تهن بعقيقته) أي عتبس عن الشفاعة لوالديه (فأهريقوا عنه الدم وأميطوا )أى أز باوا (عنه الاذى )أى شعرواسه وماعليه من قدرطا هرونجس المخلف الشهرشعرأ قوى منه وأنفع للرأس مع مافيه من فتح المسام (هب عن سلمان بن عامر) الضبي ﴿ (الفلام الذي قد له الخضر) وكان شا بأج يلاظر بذاغ مربااغ اسمه جيسور وطبع يوم طبع كَافُرا) أَى جِبل على المكفروكة مِ في بطن أمّه من الاشقيا • والمراد انه تعمالي علم انه لو بلغ كان كافر الاانه كافر الااذأ بواه مؤمنان (ولوعاش) - تى بلغ (لاره ق أبويه) أى لملهما -به على الماعه في كفره فسكان ذلك (طغمانا) تجأوز اللعدف العصبان (وكفرا) جعود اللنعمة (مدتءن أنى) بن كعب (الفسية ذكرك أخال ) في الدين بلفظ أوكاية أورمن أواشارة أومحًا كاة (عا)أى بالشي الذي (يكره) لوبالغه في دينه أودنيا وأوخلقه اوخلته أوأهله أوخادمه فيصرم (دعن أبي هريرة) وسكت عليه فهوصالح ﴿ (الفيدة تنقض الوضو والصلاة) أخذ إيطاهره قوم من المنسكين فأوجبوا الوضوم بالنطق المحرم (فرعن ابن عمر) بن الخطاب ﴿ الغيرة ) بقم المعهة وسكون التعلية (من الاعلان) لانهاو أن عازج فيهادًا عي العامع وسق النفس ألكونم أيما يعجدها المؤمن والمكافر أكنها بالمؤمن أحقوله أوجب (والمذامن النفاق) بعنى قبادة الرجدل على أهله بأن يدخل الرجال عليهم ثميد عهدم عادى بعضهم بعضامن النفاق العملى (البزارهب،نأبي سعيد) المدرى باسنادسس (الغيلان) بالكسر (سعرة المن خلقها خاق الانسان ووجلاها وبعلاجار (ابن أبي الدنبافي كاب (مكايد الشديطان عن عبدالله بن عبيد بن عير مرسلا) هو الليني

\*(حرفالفا)\*

<sup>﴿</sup> وَالْعَدِهُ الْكُتَابِ) سَمِيتَ بِهِ لَاقْتِبَاحِ الْقَرَآنَ بِهَا (شَفَاءُ مَنَ السَمِّ) وَالْهَالَكِ لَذَك وَنَهُ كَرُوبِرِّبُ وَأَخْلُصُ وَقُومِي يَشِينُهُ (صُحْبُءِنَ أَبِي سَعِيدٌ) الخدوى (أبوا لشسيخ في

الثواب، نأبي هريرة وأبي سيعيد معا ، ﴿ فَاصَّةَ الْكُتَابِ) هو القرآن يطلق على المكل والكلى والمرادهنا الاول (شفاقمن كلدا) من أدوا البهل والمعاصى والامراض الطاهرة والباطنة (هب عن عبد الملك بن عيرم سلا) هوالكوفي رأى علياو معجويرا ﴿ (فاقدة المكاب تعدل شلى القرآن) لاشمالهاعلى أكثرمقاصده من الحكم العلمة والنظرية (عدين حيد عن ابن عباس فا فعد الكاب أنزات من كنز هت العرش) لان الله جع نبأه العنديم فيها وكنزها تحت العرش ليظهرها في اللم عندة عام أمر اللق (ابن واهو يتعنعل) أميرا لمؤمنين في (فاتحة الكتاب وآبة الكرسي لاية رؤهما عبد في دارفيصيهم) أي أهل الدّار (ذلك اليوم عين انساً وجنّ ) وفي الثواب لابي الشيخ عن عطا • اذا أردت حاجــة 🐞 فانعمة الكتاب تجزئ) فاقرأ بفاقعة الحكتاب تقضى (فرعن عران بن حصين أى تقضى وتنوب (مالا يجزئ شيء من الفرآن) اختلف في وجوب قراءتها في الصيلاة فقال أحد ومالك سنة وأوجبها الشافعي (ولوان فائحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الاخرى لفضّات فاتعه ألكاب على القرآن سبع مرّات) لاحتوائها على مأفيه من الوعد والوعيدوالامرواله بي وزيادتها باسرار محجبة (فرعن أبي الدردا في فارس) أي أهل فارس (نملية أونط مان تم لافارس بعدهذا أبدا ) يريدان فارس تقاتل المسلين مرة أومرتين مُ يبط الملكما (والروم ذات الدّرون) جمع ترن (كلاه المنافرن خلف مقرن أهل صبرواً هله لا توالدهر هم أصحابكم مادام في العيش خدير) يريد بأصحابكم ان فيهم السلطنة والامارة على العرب (المرث) بن أبي اسامة (عن ابن محيريز) بأسنا دضعيف ﴿ فَاطْمَةُ وَضَعَةً ) بِفَتْمُ المُوحِدة ويضم وتكسراً ى جزء (منى) كقطعة الممنى وللبعض من الاجلال والتوق برماللكل (فن أغضبها) بفعل مالا يرضيها فقد (أغضبني) استدل به السهملي على أن من سبها كفرفال ابن عجر فيد اللورخ عن المدور) بن مخرمة ﴿ (فاطمة بضعة ) وفي روا يه مضعة بضم الميم وغين مجدة (منى يقبض غي ما يقبضها) أى أكره ما تسكره (ويد على ما يبسطها) أى يسرني مايسرها (وان الانساب) كاها (تنقطع يوم القيامة ) فلا انساب بينهم يومنذ (غيرنسي وسيى) النسب بالولادة والسبب بالزواج (وصموى) الفرق بينسه وبين النسب أن النسب واجع لولادة قريبة منجهة الآباء والصهرمن خلطة تشبه القرابة يعدثها التزويج (حمله عنسه) أى عن (فاطمة سدة نساء أهل الجنة الامريم بنت عران) فعلم ان فاطمة أفضل من عائدة لحسكونها بخدة منه قال السسكى الذى ندين الله بدان فاطمة أفضل م خديجة مُ عَانُتُ فَهِ مِنْ عَنَا اللَّهُ لا فَ لَكُنَّ اذَا جَاءُ نَهِ وَاللَّهُ بِعَلَّ مُعَمَّدًا لِلَّهُ عِنْ أَبِي سعيد) وصحعه و فاطمة أحب الى منسك باعلى (وأنت اعزعلى منها) وقوله (قاله لعملى) مددرج للبيان من العدابية والمراف (طس عن أبي هريرة) ورجاله رجال الصيم ﴿ (فتح) بالبناء الما تعدول (اليوم) نصب على الظرفية (من ردم يأجوج وماجوج) من سدهم الذى بنياء فروالقرتين (مثل) بالرفع مفعول نابعن فاعله (هذه) أى كالحلقة الصغيرة (وعقديده تسدمين) بأن جعل طرف سبابة العنى ف أصل الابهام وضهها عكا (حمق عن أفي هروة

 فتح الله با باللتوبة من المغرب عرضه مسيرة سبعين عاماً لا يغلق حق تطلع الشمس من نحوه) أىمن جهمه وقدم توجيهه ( تخ عن صفوات بن عسال) المرادى ﴿ فَسَنَّهُ الرَّجِلُ ) أَى صَلالُهُ ومعصيته أومايعرض لهمن الشر (في أهله) بأن يقعل لأجلهم مالايحل (وماله) بأن يأخذ ممن غير حله ويصرفه في غيروجهه (ونفسه) بالركون الحيشهو اتها وفعو ذلك (وولده) بنصوفرط يحبته والشغلبه عن المطاوبات الشرعية (وجاره) بتصوحسد ويفرومن احة فحق واحمال تعهد (يكفرها)أى الفتنة التصلة بماذكر (الصام والسلاة والسدقة والامربالمعروف والنهى 🐞 (نتنة عن المنكر) لان الحسنات يذهبن السيات (قت معن حذيفة) بن اليان القسيرف") أى تكون في السؤال عن أبوته فن أجاب حن يسمئل بأنه عبدد الله ورسول وأنه آمن به نجاومن تلعم به عذب (فاذاسئلم منى) في القبر (فلاتشكوا) أى لا تأبوا بالجواب على الشك بل اجزموالتنكوا (كعن عائشة ﴿ فَي فَجِرتُ أَربِعِهِ أَنْهِ المن الجنَّهِ الفرات والنيلوسيمان وجيمان) وقدمر تقريره (حمان الله هريرة) باسناد صميم 👲 (عُور المرأة الفاجرة) أى المنبعثة في المعامي (كفيعور ألف) رَجْدُل فاجر) في الاثم أوفّى الفساد والاضرار (وبرالمرأة)أى علهافى وجوه الخبر (كعمل سيبعين صديقا)أى يضاعف الهاثواب علها بحق يبلغ ثواب علسبعين صديقا (أبوالشيخ عن ابن عو ﴿ فَخَذَا لمُ وَالْمُسلم ) بزيادة المسلم تزيينا للفظ (منعورته) لانمابين السرة والركبة عورة وهذا منده (طبعن جوهد) بضم (فرأش للوجل وفوا ش لامرأته والثالث لتضييف والرابع للشيطان) لانه زائدعن الحاجة وسرف واتحاذه من زخرف الدنياوذات عمارضاه الشمطان فنسب اليمه (حمم دن عن جابر فورج) بالبنا وللمقعول لتعظيم الفاعدل أى فتح ععدى شق (سقف بيق) أضاف البيتله وان كانلام هاني باعتباره لم كما البقعة (وأناءكة) جلة حالية (فنزل جبريل) من الموضع الذى فتحه من السيقف فانطلق به من البيت الى الجحرومنده كان الأسرا (ففري) بفقعات أى شق (صدرى) ما بين النحر الى اللبة وقد شق صدره وهو صغير تم عند التكلف مُعندالبعثة (مُعَسله)ليصفوويردادقابلية لادرالماعزالقلبعن معرفته (عا زمنم) الأن أصله من الجنة فيقوى للملكوت الاعلى (شمام) جبريل (بطست) خصه دون بقية الاوانى لانه آلة الغسال (من ذهب) خص لكونه أعلى أوانى الخنمة واسرو والغلب برؤيته وذاقبل عريم الذهب مع انه فعل الملائدكة (عملي ) صدفة لطست وذكره على معدى الانا و حكمة )أى علمانامًا بالاشمياء أوفقها أوقضا و وايمانا) تصديقا أو كالااسم معديه ظلافة اكن (فأفر فها) أى الطست والمرادمافيها (فى صدوى) صبهافيه (ثماً طبنه) غطاه وجه له مطبقاً وختم عليه (ثم أخد في جبريل بيدى أى أفامني وأنطلق (فعرج) بالفق أى جديريل (بي) أى صفد (الى السماء الدنيا) أى القربي ما وهي التي تابنا ويقال أله الرقيع (فلاجتنا السماء الدنيا) أقام المظهرمقام المضمر يحقيقاللوقوع (قال جبريل شلازن السمَّا والدنيا افتح) أي بابها وذا يقيد انه كان مغلقاً (قال) الخيازن (من هذا) الذي قال افتح (قال هدف اجبريل) لم يقل أنالان قائلها يقع في العناء (قال هلمعك أحد قال نعم مي عد) فيه اشارة الى أنه ما استفتح الالكونه معه انسان أوان السما محروسة لايدخلها أحد الابادن (قال فأرسل اليه) أي هل أرسل اليسه

لاهروح رسولا ( مال نعم فافتع فلا) أى فتح لنا فلا (علونا السماء الدنيا فاذا) للمفاج أة (ريول عن عمنه أسودة) بجمع سوادوهو الشعف والمرادجاعة من بى آدم (وعن يساره أسودة) أشعاص أيضا (فاذا نظرقب ليمينه ضعك) فرساوسرووا (واذا تظرقبل شماله بكى) نماوسو نا (فقال) أى فسلت علمه فقال (مرحبا)أى لقت رحبا وسعة (بالني السالح والابن السالخ) اقتصر على السلاح لانه صفة يشمل كال الخير (قلت باجر بل من هذا عال هذا آدم) أبوا ايشر (وهذه الاسودة) التي (عن يمنه وعن شماله نسم بنسه) أى أرواحهم (فأهل اليميز أهل الجنة والاسودة التي عن شعاله أهل النارفاذ انظر قسل عسنه ضعك واذا نظر قبل شمياله يكى) ولا بازم منه كون أرواح الكفارف السما والمرق في جهة عينه والنارف جهة يساره فالرائي في السما والمرق في غيرها (معرجان جبريل حتى أتى السماء الثائية فقال نلما زنهاا فقرفقال له خازنها مثل ما قال خازن السعاء الدياف فتع فلامروت بادويس)فيها (قال)لى (مرحبا بالنق الصائح والانخ الصالح) ذك الاخ تلطفا وتواضعا اذالانبيا و اخوة (فقلت) لجبريل (من هذا) المرحب (قال هذا ادويس) الني (ممروت عوسى فقال مرحبا بالنبي السالح والاخ السالح فقلت من هذا قال هذا موسي ثم مررت بعيسى فقال مرحيا بالنى السالح والأخ السالح قلت من هذا قال عيسى ابن مربم) ثم هنا للترتيب الاخبارى لاالزماني الاانقيل بتعدد المعراج (شمررت بابراهيم) الخلمل (فقيال مرحبا بالني السالح والان الصالح فقلت من هذا قال هذا ابراهم) وروِّيته كُلِّني في سماء تدل على تفاوت وتهم وعبوره على كلهميدل على انه أعلاهم رتبة والمرق أرواحهم لاأجسادهم الاعيسي (شعرب يى حقظهرت)أىادتفعت(عِستوى)بفخالواوموضعمشرفيستوىعله(أسمعفيهصريف الاقلام) بفتوالمساد المهملة صريرها على آللوح حال كأبتها في تصاريف الاقدار (ففرض الله عز وجل على أمق خدين صلاة) في كل يوم (فرجعت بذلك) أى بما فرض (حتى مررت على موسى) فى رواية وزم المساحب كان لكم (فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك فقلت فرض عليهم خسين صلاة أعال لى موسى فوا جدَم وبك) في وواية فاوجع الى وبك أى المحال الذى ناجيته فيه (فانأمتك الانطيق ذلك فراجعت ربى فوضع شمطرها) يعسى بعضها (فرجعت الحاموسي فأخبرته) بذلك (فقال واجمع ربك) أى ارجم الى محل المناجاة (فان أمتك لا تطبيق ذلك) أى الدوام عليه (فراجعت ربى ففال هن خس) عددا (وهى خسون) ثوايا (لا يبد قل القول لدى فرجعت الحمومي فقال واجدم وبك فقات قداستصيبت من وبي تقدديره واجعتب ختى استسييت فلاأ رجدع فان وجعت كنت غسه واسكن أوضى وأسلم أحرى وأحرهم الحالله (مُ انطلق بي) أى جبريل (حتى النهي بي الى سدرة المنتهي) أى الى حدث تنته بي المده أعمال العبادآ ونفوس السبائصن أوهى شصرة نبق في السمياء السادمة ( فغشسيها ألوان لا آدري ماهي شماد خلت الجنة) في دواية وهي جنة المأوى (فاذا فيها جنا بذا للوَّاقُ) بنتم الجيم ونون جع جنبذ ماارتفع واستداركالقبة فارسىء مرّب (وإذا ترابع المسدك)فيه عدم فرضية مازاد على الحس كالوتروجوا زالنسخ فى الانشاءوان الجنسة موجودة وغسير ذلك (ق عن أ تبيذر) الغفيارى (الاقولة بمع رجبي حي ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الاقسلام فأنه عن ابن عباس وأبي 🐞 (فرخ)جناء حية البددي) بعامهملة مفتوحة الانساري واسمهمالك بنجرو

مجمة بخط المؤاف فافى نسيخ بالجيم تعميف (الزنالايدخل الجنة)أى مع السنابة بن الاقراين (عد عن أبي هريرة) باسنادضهيف ﴿ (فرغ الله عزوجل الم كل عبد من حس) متعلق بفرغ (من أجله) أي عرو (ورزقة وأثره) أي أثر مشسيه في الارض (ومضعه) أي سكونه ومركمة وبعدم ينهم أليشمل جيم أحواله (وشق أوسعيد) فالسمادة والشيقاوة من الكليات التي لاتقبدل التغيير ومعق فرخ انتهى تقديره في الازل من تلك الامورالى تدبيرا لعبديابدا ثها (حمطب عن أى الدودام) باستناد صحيح ﴿ وَوْرَعَ) بِالْبِنَا الْمُصْعُولُ (الْحَابِ آدم من أُودِ عَالَمُلْقَ) بسكون الملام (والللق)بضمها (والرفق والاجل) أى انتهى تقديرهذه الاربعة له والفراغ منها عثيل بفراغ العامل من عله والكاتب من كابته (طسعن ابن مسعود) باستاد حسن (فرق ما بين المشركين العمام) أى ليسما (على القلانس) فالمسلون بليسون القلاسوة وفوقها العهمامة أماليس القلنسوة وحدها فزى المشركين فالعمامة سهنة (دت عن وكانة) بن عبدديزيد واسماده غديرقوى ﴿ (فسطاط) بضم الفا وتكسر (المسلين) المدينة القيجمم فيهاالناس وأبنية فى السفردون السرادق وأخبية من تحوشه روالمراد هذا الاول (يوم المَحْمة) هي الحرب وجيل الفتال (الحسكبرى بأوض يقال لها الفوطة) اسم للبساتين والمياه التي حول دمشق وهي غوطتها (فيهامدينية يقال لهادمشق) هي (خُـيْرِمنازُل المسلمين يومندن) أي يوم وقوع الملمة (ممعن أبي الدردا) باستاد-سن ¿ (فصل) بصادمهملة (مابن) المنكاح (الحلال والحوام ضرب الدف) بالضم والفي (والصوت فَى النيكاح) المراداعلان النكاح واضطراب الاصوات فيه والذكر في الناس (حمَّت ن مكَّ عن معددبن حاطب) بعاء وطامه ملتين ابن الحرث الجمعى قال لنصميم وأقروه فول مابن صَمَامِنَا وَصَمَامُ أَهُلُ الْكَابِ) أَى فَرَقَ مَا يَهُمَا ﴿ أَكُلَّةُ السَّمِينِ ۖ قَالَ النَّهُ وَوَي المُشْهُورِ اِنْتُمْ الهمزة وذلك لان الله أباح لذالى الفهرما حرّم عليهم من نحواً كل وجاع بعد النوم فخالفتنا اياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة التي خصصنابها (حمم ١٤عن عروبن العاص فق فسل ما بين لذة المرأة ولذة الرجدل) في الجماع (كا شرا لهنيط) بالكسر الابرة (في الطين الاأت الله يسترهن بالحيام) فهن يكتمن ذلك (طسءن ابن عمرو) باسناد حسن ﴿ فَصَل ) بضاد مجهة (الجعة)أى صلاتها (فرمضان كفض لرمضان على الشهور)أى على جيعها (فرعن جابر)باسسنادفيهمتهم ﴿ (فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة ) أي المبعدة عنسه (كفضل الغازى على القاعد) أضاف الفضل للداروا لمراد أهلها على حدواسال القرية (حمعن حذيفة) واسناده حسن ﴿ (فضل الشاب العابد الذي تعبد) عشناة فوقية بخط المؤلف (في) حال (صدباه) ومظفة صبوته (على الشيخ الذي تعبد) بمثناة فوقية بجفله (بعدما كبرسنه كفضل المرسلين على سائر الناس) هذا من قبيل الترغيب فى زوم العبادة للشاب (أبومجدالتسكر يتى فى) كتاب (معرفة المنفس فرعن أنس) بإسادواه 🐞 (فضل المصلاة بسوال على السلاة بغيرسوال سبعين ضعفا) وفي رواية سبعين صلاة قال العكبرى وقع ف الرواية سبعين وصوابه سبعون وتقديره فضل سبعين (حمك عن عائشة) باسناد صيح ﴾ (فضل العالم على العابد) أى فضل هـ ذه الحقيقة على هذه الحقيقة (كفضلي على أمتى) قال

۲٫۲ ي ي

الغزالى أراد العلماء بالله (الحرث) بن أبي اساسة (عن أبي سعيد) الخدرى قال ابن الجوزى اسناده واه ﴿ وَمُصْلِ العَالَمُ عَلَى العَابِدَ كَفَصْلَى عَلَى أَدْ نَا صَحْبَمُ ) أَى نَسْمِة شُرفُ العَالَم الم شرف العابد كفد به شرف الرسول الى أدنى شرف الصحابة (انّ الله عزوج سل وملا تسكمه وأهل السعوات والارض حتى الفله في يحرها وحتى الحوت) في أليسر (ليصلون على معلم الناس انلبر بالمسلانهن اللدرسة ومن الملائكة اسستغفارولارتية فوق رتبة من يشستغل الملائكة وجديع الملق بالاستغفار والدعامله (تعن أبي امامة) وقال غريب وفي نسطة حسن صعيع ( فضل العالم على العابد كفضل القمر لعلة البدر على سائر الكواكب) المرا د بالفضد ل كثرة . النواب (حلعن معاذ) بن جبل فل العالم على العابد سبعين درجة ما بين درجتين كابين السماء والارض لان الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها والعبابد مقبل على عبادته (ع عن عبد الرسمن بن عوف ) ضعيف لضعف الخليل بن مره ﴿ فَصَلَ المُؤْمِنَ الْعَالَمُ عَلَى المُؤْمِنَ الْعَابِدَسِبِعُونَ دُوجِةً ﴾ وَادْفَى وَايَةٍ مَا بِينَ كُلْ دُرجَةً بِنُ حَضْر الفرس المريع المضعرمانة عام (ابن عبد البر) في كتاب العلم (عن ابن عباس) واستاده ضعيف ﴿ فَصْلِ العَالَمَ عَلَى غَيْرِهَ كَفْضُلِ النِّي عَلَى أَمَّتِهِ ) لما تَفْرِر (خَطَ عَنَ أَنْسَ فَ فَصْلِ العَلْم أُحبُ الى من فضلَ العبادة) أى نفل العلم أفضل من نفل ألعمل كا أن فرض العلم أفضل من أ فرض العمل (وخرد يشكم الورع) لان الدين الماضوع فيرما خضع العبدالله (البرازطس ل عن حذيفة ) بن الميان (لم عن سعد) بن أكى و قاص باسفاد ضعمف في فضل القرآن على سائر الكلام كفف ل الرحن) تعالى (على سائر خلقه) لانّ بلاغة السيان تعداوالى فدرعلق المبين والكلام على قدرالمتكلم (ع في معجه هب عن أبي هريرة) وفيه شهر بن حوشب ﴿ فَصَلَّ المَاشِي خَلَفَ الْجِنْنَازَةَ عَلَى المَاشِي أَمَامِهَا كَفَضَّلُ الْمُكَنُّوبِهُ عَلَى السَّطَوَع ) أَخَذَ بِظَاهِرِهُ ألخنفية ومذهب الشافعي أنّ المشى ا مامها أفضل لدايل آخر (أبوالشيخ عن على) واسد ناده ضعيف فضل الوقت الاقل على الا خرى أى فضل المد الا فق أقل الوقت على الصلاة في آخره (كفضل الا خوة على الديما) وهذا نص صر يح في أنّ الا تحرة أفضل من الدنياويه قال بعدع فقول بعدع الدنيا أفضل لانم اعزرمة الاستوة يرديم دا (أبوالشيخ) والديلى (عن ابن عر) باسمناد ضعيف ﴿ وفضل المسلاة في المسجد المرام على على من المساجد (ما نه ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خسمائه صلاة) كامرتموضعا (هبعن أبي الدودام) باسنا دفيه شبه المجهول وفرافل صلاة الجاعة على صلاة الرجل وسده خس وعشرون دوجة ) كذا وقع في الصحين خس بحذف الموحدة من أقوله والهامن آخره وجرخس بتقديرا لبآء وأماح ذف الهاء فعدلى تأو يل الجزء بالمدوجة (وفضل صلاة التطوع فى البيت على فعلها فى المسجد كفضل صلاة الجاعة على المنفرد ابن السكن ون مرة ب -بيب) الزيدى الحصى (عن أبيه) حبيب ﴿ وَصَلَ صَلَاةَ الْمُمَاعَةُ على صلاة الواحد خس وعشرون درجة وتجتّم عملاً شكة اللّيل وسلا تحسَّكة النهارف صدلاة الفهر) قبل هما المفظة وقبل غيرهم وأبدبان آلحفظة لايفارة ونه (ق عن أبي هر يرة ﴾ فضمال صلاة الرجل) والمرأة أولى (في بيته على صمالا ته حيث يرا ما لناس كفضه ل المكتوبة

مى المنافلة)لسلامته من الريا والمراد النفل الذى لإنشرع له بِجاعة (طب عن صهيب) بالتصغير (ابن النعمان) باسناد حسن (فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية) يؤخذ من المقياس ان المقتدى به المعلم غيره صلاة النهار في سعّه أفضل (ابن المباول ) مدالله (طب حل عن ابن مدمود) واسناده صعيم ﴿ (فضل عازى المعمر على عازى البركفت سل عازى البرعلي انقاء حدفي أه لدوماله ) أى المقيم في وطنه (طبءن أبي الدوداه) باسناد حسين ﴿ وَضَدِلْ عَازَى الْصِرِ عَلَى عَازَى الْبِرَكَعَشْرِ فَرُواتِ فَى الْبِرَطْبِ صِلَّا فَ الدودام)باستناد حسن في فضل الحدالة القرآن على الذي لم يحمله كفضل الحداق على المنساوق) المراد بمحملته حفظته العاملون بأصره ونميسه لامن يقرؤه وهو يلعنه (فرعن ابن عباس) وفيه كذاب ﴿ فضل الثريد على العامام كفضل عائشة على النسام) ضرب المثل بألثريد لانه أفضل طعامهم ورصكب من خبزو طم وص ق ولانظير الاطعمة (مععن أنس) مِنْ مَالِكُ ﴿ وَصَلَّ قُراءَ مَا لَقُرا أَنْ نَظُوا ) فِي الْمُعَمِّفُ (على مِنْ يَقْرُوْ مَظاهرا كفضل الفريضة على النافلة أبوعبيد) الهروى (في فضائله) أى القرآن (عن بعض الصابة ¿ فقسل الله قريشا بسبع حسال لم يعطها أحد قبلهم والا يعطاها أحد بعد هم فضل الله قريشا) أعاده تا كيدا (أنى منهم وأن النبوّة فيهم) أى النبي العربي المبعوث آخر الزمان منهم (وأن الجباية فيهم) هي سدانة الكعبة وتولى حفظها وكانت أولا يدبن عبد الدارخ صارت في في شيبة بتقرير المصلفي (وأن السقاية) أى الحل الذي يتخذفيه الشراب ف الموسم كان يشترى الزبيب فيتبذف ما ومنم ويستى للناس (فيهم) وكان يليها العباس جاهلية واسلاما وأقره الني فهي لا "ل العباس أبدا (ونصر معلى الفيل وعبدوا الله عشرستمين) أى من أسلم منهم (لايعبده) من العرب (غيرهم) في تلك المدة وهي ابتدا البعثة (وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يذكرفيها أحدغيرهم) وهى سورة (ائلاف قريش) السووة بكيالها (تخطب لنا والبيهق ف الله فيات عن أم هاف ) بنت عم المصطنى أبي طالب قال لم صحيح ورد ﴿ وَصَلَّ اللَّهُ قُر بِسًا يسمِ عضال فضلهم (بأنهم عبدوا الله عشرسنين لايعبدالله) فيها (الاقريش) وذلك في ابتدا الاسلام والمرد لايعبده عبادة صحيصة الاهم ايضرح أهل الكتابين (وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل) على أصحاب الفيل (وهممشركون وفضلهم بأنه نزات فيهم سورة من الفرآن لم بدخل فهما أحد من العالمين) معهم (وهي اللاف قريش وقضله مبأن فيهم النبوة والخلافة) أي الامامة العظمى لايصمران يليها الأقرشي" (والجابة) للبيت (والسقاية) للسماح أيام الموسم (طسون الزبر )ين الموّام باسناد فيه ضعفاه ﴿ فضلت على الانبيا وبست ) لا يعارضه لا تفضلوني لانَّ هَذَا اخْبَارُهُنِ الأمْرِبَالُوا قَعِ لا أَمْرِبَالتَّهُ شُدِيلِ (أعطيت جوامع الحكلم) أي جمع المعانى الكثيرة في ألفاظ يسيرة (ونصرت بالرعب) يقذف في قاوب أعدا في (وأحلت لى الغذام) وكان من قبراً والعدل له منها شي بل تجتمع فتأتى فارمن السماء فتعرقها (وجعلت لى الارض طهورا) بفتح الطاء (ومسجيدا وأرسلت الى آخلق كافة )لايعارضه أن نوحابعد الطوفان أمسل لايكل لانه اعًا كان لأغمار الملق فين معه وبينا عوم رسالته فأصل البعثة (وخترب النبون) فلا 🛎 فضلت عسلي الانبياء ئى"بەسدەوھىسى انىساينزل بەقىرىر شرعسە (م عن آبىھرىرة

جنمس) من المصال (بعثت الى الناس كافية وا ذخرت شفاعتي لامتي الي يوم القيامة) ونصرت بالرعب شهرا أمامى وشهرا خلني وجعلت لى الارض مستعدد وطهورا وأحلت لى الغنائم ولمقللا حدقبلي تمسك به أبو حنيفة ومالك على صحة التيم بجميد م أجزا الارض وخصه الشافعي وأحدد بالتراب لحديث مسالم وجعلت تربتها لناطهووا (طبعن السائب) بنبزيد ﴿ (فضلت بأربع)أى بخصال أربع (جعلت لى الارمن مسصدا وطهورا فأعارجل من أمق أنى الصلاة فلم يعدما يصلى علسه وحد الارض مسجدا وطهورا وأرسل الماالساس كافة ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين بسير بين يدى وأحلت لمي الغنائم) لاتشافى بين قوله أربع قوله وآنفاست وخس لان ذكرا أهدد لايدل على الحصر وقد يكون أعلم أَوْلَابِأُوبِعِ ثُمِبًا كَثُرُ (هَى عَنْ أَبِي الْمَامَةُ )الْبَاهِلِي ﴿ وَضَلْتَ بِأُرْبِعِ جَمَلْتُ أَنَا وَأَمَى ﴾ نسف (في السلاة كاتسف الملاتكة) المرادبه التراس وتضام الصفوف واعدا الاول فالاول (وجه للصعيد) أى التراب (لى وضوأ) بفتح الواو (وجعلت لى الارض مسجدا وطهووا وأحلت لى الفنام) فيه ردّاة ول ابن بزيرة المرآديه الاصطفاف في الجهاد (طبعن أبي الدرداء فضلت على الناس بأربع ) خصه الاعتبا ومافيها من النهاية التي لا ينتهس اليهاأ حدد غسيره لاباعتبار مجرد الوصف (بالسطام) أي الجود فانه كان أجود من الريح المرسلة (والشعاعة) هي خلق غضبي بين ا فراط يسمى تهوّراً ووتفريط يسمى جبنا (وكدثرة ألجهاع) الكال تونه وصحـة ذكورته (وشدة البطش)فيما ينبسغي على ما ينهغي (طس والاسمباء يدلى في معجمة عن أنس) ور جال الطبراني موثقون ﴿ فَضَلَتَ عَلَى آدَمِ مِعْصَلَتَيْنَ كَانْ شَيْطَانِي كَافْرًا فَأَعَانِي الله عليه حق أسلم وكن أزواجي عومالي) على طاعة ربى (وكان شيطان آدم كافرا) أى ولم يسلم (وكانت زوجته عونا) (على خطيئته) فأنها حلته على أن أكل من الشعرة (البيه في في الدلائل) أى داد ألنبوة (عن ابن عن) بن المطاب وفيد مكذاب ﴿ (فضلت سورة المج على القرآن بسجدتين فسحدات التلاوة أوبعة عشرمنها سعدتا المب وغيرهاليس فيها الاسجدة واحدة (دفى مراسيله هقءن خالدبن معدان) بفتح الميم (مرسلا) قال أبود اودقد أسندولا يصع (فضلت سورة الحيج بأن فيها حد تين ومن لم يستعدهما فلا يقرأهما) أى السورة بكالها (حم ت لنطب عن عقبه بن عامر) قال ت اسناده غيرقوى ﴿ فضلت المرأة على الرجل بقدمة وتسعين بوأمن اللذة) أى لذة الجماع (واكنون الله ألق عليهن الحمام) فهو المانم لهنّ من اظهارة لك اللذة والاستكثار من شلها (هبءن أبه هريرة) وفيسه ابن لهيمة وغيره ﴿ (فَصَلْمُنَا )أَرَادُهُ وَأَمَّهُ (عَلَى النَّاسِ مُلَاثُ جَعَلْتَ صَفُوفَنَا كَصَفُوفَ الْمَلَاثُ كُهُ وَجَعَلْتَ الْمَا الارض كلهامسهدا وحعلت تربتها لناطهو وااذالم فيدالما وأعطمت هذه الاتبات) اللاتي (من آخر سورة البقرة من كترتفت المرش لم يعطها بي قبالي) كامر بيانه مرارا (حمم ن عن إحذيفة) بن الميان ﴿ (فضوح الدنيا أهون من فضوح الا تخرة) أى العاوا لحاصل اللنفس من كشف العيب في ألديبا بقد دالتنصل منده أهون من كفانه الى يوم القيامة حتى ينتشرو يشتهرف الموقف (طب من الفضل) بن عباس وهذا حديث منكر ﴿ فَعْلَمُ كُمْ يوم تفطرون وأضحاكم يوم تخمون وعرفة يوم تمرّفون) وقدمرّو يأتى (الشافعي) في مسنده

هق عن عطاه مرسلا) ورواه الدا وقطني عن عائشة فرفطر كم يوم تفطرون وأضعاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منعر وكل فحاج مكة منعر وكل بمع موقف) معناهات الملفأ موضوع عن الناس فيساطريقه الاجتهاد فالعاجته دوا فلميروا الهلال الابعد ثلاثين فأغواثم ثبت انآ الشهرتسدح وعشرون فسومهم وفطرهم ماض وكذا لواخطؤا يوم عرفة ابتوا ولاقضاء (دهقءنأبي هريَّرة) واسناده صحيح ﴿ فعل الممروف بق مصارع السوم) المعروف هنايعود الى مكارم الاخلاق مع اللهاق والمواساة (ابن أبي الدنيا في قضاء المواجعين أبىسعيد)الدرى ﴿ (فقدت)بضم الفاء وكسر القاف (أمة)بالرفع ما تب الفاعل جاءة أوطا تقة (من في اسرا تبل لايدري) بالمنا المنعول (مافعلت واني لاأراها) بضم الهمزة لاأظنها ظناء وصددا يقرب من الرؤية البصرية (الاالفارة) بسكون الهمزة (ألاترونهااذا وضع لها البان الايل لم تشرب) لان الموم الايل وألمانها وتمت على بن اسرائيسل (واذا وضع لها ألبان الشام) أى الفنم (شربت) لانه حلال الهم كلعمها وذلك يدل المسخ (مرة عن أبي فقرا المهاجر ين يدخلون الجنة قب ل أغنيا تهم بخمسما نه عام) وفرواية بأربعن خويفا وفروا ية بسبعين وذلك مختلف باختسلاف أحوال الناس (تعن أي سعد قر) اللدرى واستناده حسن 🐞 (فقيه واحد أشدّعلى الشسيطان مُن ألف عابد) لّانَّ الشبطان كليافته للناس بابامن الاهوا والشهوات بين الفقيه مكايده فيستذذلك المياب ورده خاستًا والعابد به السينغ لا مالتعبد وهوف حبائل السيطان ولايد وى (ت معن ابن عباس) قال ت غريب وغيره لا يصم (فكرة ساعة)أى صرف الذهن المفلة من العدف تأمل تقريطه في حق الحقو الخاق (خيرمن عبادة ستين سنة) مع عزوية البال عن التفكر في ذلك لانه اذاتفكرف ذلك قوى خوفه وصارت الاسخرة نسب عينه فأوقع العبادة بجدوا همام وتشمير (أبوالشيخ في العظمة عن أبي هريرة) بإسسنا دواه بل قبل موضوع ﴿ فَكُوا الْعَالَى ) عهدملة ونون أى اعتقوا الاسيرمن أيدى العدق بمال أوغد بروفانه فرص كفاية (وأجسوا الداعى الى تحووليمة أواعانة أوشفاعة واطعهموا الجائع لدبابل يجب ان مسكان مضطرًا (وعودوا المريض) ندما ان كان مسلما والا فجوا ذا كان نحوة ريب أوجارا ورجى اسسلامه (حمن عن أبي موسى) الأشعرى ﴿ وفلق المصولين اسرائيل) فدخلوافيه لما تسعهم فرءون وجنوده (يوم عاشورا م) بالمدّ عاشر المحرم فن غمساموه شكراء لي نعاتهم وهلاك عد وهم فيه (ع وابن مردوية عن أنس) وفيسه ضعيفان ﴿ فَن أَعدى الأقل عاله ان احتج للعدوى فاعداءالم مسرالاجرب للأبل وهومن الاجوية ألمسكتة اذلوجلت الادواء يعضها بعضالن فقد الدواء الاقل إخدة دالجالب (قدءن أبي هريرة 🐞 فناء أحتى بالعلمان والطاعون) قالوا الطعن عرفناه في الطاعون فال (وخوا عد أشكم من الحين وفي كل) بالتنوين (شهادة) معناه الطلب أى الدعا مدليل خبر اللهم اجعل فنا وأمتى بالطعن والطاعون (حمطب عن أبي موسى )الاشعرى (طسعن ابن عر) بن اللطاب و بعض أسانسده صعيم 🛊 (فهلا) تزوّجت جارية (بكرا)يا جابرالذى أخبرباً نه ترق ج ثيبا (تلاصها وتلاعبك) الملعب معروف وقيل من الماب وهوالريق ويؤيد الاقل قوله (وتضاحكها وتضاحكك) وذلك ينشأ

عنه الالفة التامة وأفادندب تزوج البكروالملاعبة (حمقدن معن جابر) قال قال لى المصطفى أترقبت بعدا بيك قات نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا فذكر . ﴿ (فهال بكرا تعضها ونعضت فيسدوم بدلك الانتلاف والتوافق يبعدوقو عااطلاق الذي هو أبغض الحلال الى الله (طبعن كعب بن عرة) واسناده صعيع ﴿ وفوالهم) بضم الفاء والف للمنتية أص المذيقة وابنه بالوفا وللمشر فسيكين بماعاهد وهما علمه حين أخذوهما أن لايقا تلوهما فقيل عذرهما وأصرهما بالوفاه (ونستعين الله عليهم) أي على قنالهم فاعلا النصرمن عند الله لا بكثرة عدد ولاعدد (حمون حديقة) بن اليمان في (في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقرصدقتها وفي البرصدقته الذي في المستدول البريضم الموحدة ووا ممهملة وقيل هو بفتح الموحدة وزاى (ومن رفع دراهم أودنانيرا وتبرا أوفضة لايعد هالغريم ولاينفقها في سعبل الله فهوكنزيكوى به يوم القيامة) والذين يكنزون الدحب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فتشرهم 🐞 (في الابل فرع وفي الغيم بعذاب الم الالم الالم الالم المالية (شحمله هي عن أبي در) واسناده صحيح فرع ويعنى عن الغلام ولايمس رأسه بدم كأن الرجل في الماهية ا ذا تَمْتُ الله ما تُه نحر بكر الصفه وعوالفرع وفعدل في صدرالاسلام ثم فسيخ (طب عن يزيد بن عبدالله المزنى عن أبيه) واستاده صيع ﴿ (فى الاسمنان خسر خسر من الابل) أى الواجب ان قلع له ذلك فى كل سن خسر من الأبل دن عن ابن عسرو) بن الماص ﴿ (في الاصابع عشر عشر )أى في كل اصبع عشرمن الابلوه مذايدل على أنّ المدارهنا على ألاسم دون المنقعمة (حمدت عن ابن عرو) واسناده-سن (في الانف الدية اذا استوعى) كذا هو بخط الولف والظاهر انه سبق قلم وانه استوفى بالفاه أوانه استوعب (حدده مائه من الابلوف الدخدون وف الرجل خدون وف العسين خَسُونَ وَفِي اللَّهُ مَا ثُلَثِ النَّفْسُ وَفِي الْجِيانُفُ مَا ثُلْثُ النَّفْسُ) هِي الطعنة النافذة الى الجوف (وفي المنقلة خمس عشرة) أي ما ينقل العظم من موضعه (وفي الموضعة خس وفي السنّ خس وفي كل اسبيع بماهنالك عشر) من الابل (هق عن عمر) بن الخطاب واستاده حسن (ف الانسان ستون وثلثمانة مفصل) في رواية سقائة وسستون قالوا وهي غلط (فعلمه ان يتعسندُق عن كل مفدل منها مدقة) قالوا ومن يطيق ذلك قال (النحاعة) أى البزقة الخارجية من أصل الفه بمايلي النعاع (في المسهد تدفئها والشي تنصيمه عن الطريق فان لم تقدو فركعتا الضعى تجزئءنان وخست الفصي ذلك لتمعضه اللشكر لانهالم تشرع جابرة لغيرها بخلاف الرواتب (حمد حب عن بريدة) واسمّاده -سن ﴿ فِي الانسان ثلاثة ) من المصال (الطيرة) بكسرففتم التشاؤم بالشي يعنى قلايطاوا الانسان منها (والغلق)أى الشك العبارض (والحسد فغرجه من الطيرة الالرجع ) بليتوكل على الله وعنى لوجهه حدن الطنّ بريه (و مخرجده من الطنّ انلايعقق) ماخطرفى قلبه ويحكم به (ومخرجه من الحسدان لايبني) على المسود والمؤمنون متفاويون فيأسوالهم فنهم الضعيف أيمانه والقوى فوصف اكلما يايق به (طبعن أبي هريرة إ فى البطيخ عشرخصال هوطعام وشراب وريحان وفا كهة واشستان) أَى يَعْسَلُ بِهُ الاَيْدَى كالاشنان (ويفسل البطن) فر رواية المثانة (ويكثرما والعلهر) أى المني (ويزيد في الجاع ويقطع الابردة وينق البشرة) اذا دلك به ظاهر المسدن في الحام (الرافعي) في تاريخ قروين (ف-رعن

ا بن عباس أبوع روالنوقاني في كتاب البطيخ عنه موقوفا ) ولا يصم في البطيخ عن ﴿ فَ التَّلْبَينَةُ شفا من كل دام) كامرتوجيهه (المرث) بن أسامة (عن أنس) بن مالك ﴿ (ف الحمة) أى ف يومها (ساعة)أى لمفلة لطيفة (لايوافقها)لايسا دفها (عبد)مسلم (يستغفرا للعالاغضرله) وفيهاأ كثرمن أربعين قولا أرجحها انهاما بين قعود الامام على المنبر الى انقضاء الصلاة (ابن السنى عن أبي هريرة) وروا مسلم بلفظ ان في الجعة لساعة لا يوافقها مسلم الى آخر د بنصوه ﴿ (فَى الْجِنْسَةُ مَا تُهُدُورُ جَسَةُ مَا بِينَ كُلُ دُرْجِتْمِنَ ) مسميرة (مَا تُهُ عَامٍ ) فَ رُوا يَهُ خَسَمَا تُهُ وَفَيْ أُخُوى أكثر وأقل ولاتعبارض لاختلاف السيرف السرعة والبط والبين ذكرتشر يباللافهام (تعن أبي هريرة) وقال حسن ﴿ (فَ الْجَنْةُ مَانِيةً أَبُوابُ فَيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الصَّاعُونَ) عازاة لهم لمايصيبهم من الغلما في صيامهم (خ عن مهل سعد) الساعدى 🐞 (في الجنسة [باب بدى الربان) مشتقمن الرى وهومناسب المالساعُ من (يدى له الصاعُون فن كان من الساعُدين دخله ومن دخله لا يظمأ أبدا) لم يقل باب الرى للسلايدل على ان الرى يختص بالباب فعابعده ولم يدل على رى قبله (ت عنه 🍎 في الجنة خيمة من الواؤة بجوَّفة عرضها سنون ميلافى كل قراوية منها أهدل مايرون الاستوين يطوف عليهم المؤمن) أى يجامعهن فالطواف هذا كناية عنه (حممت عن أبي موسى فف الجنة مائه درجدة مابين كل درجدين كابين السماء والارض) هذا التفاوت يجوز كونه صوريا وكونه معنويا (والفردوس أعلاها درجه فرمنها تغير)أى تتغير (أنها والبلنة الاربعة) نهر المساء ونهر اللبن ونهر الليرونه والعسل فهي أربعسة باختلاف الانواع لاباعتبارته قدد الانهار (ومن فوقها يكون المرش)أى عرش الرحن (فاذا سألم الله) الجندة (فسداوه الفردوس) لانه أفضلها واعدادها (شحمت للعن عبادة) بن السامت ﴿ فِ الجنة ما لاعين رأت ولا أذن عمت ) المرادعيون البشروآ ذائم - م (ولاخطر على قلب بشر) خص البشر هنادون القرينة ين قبله لانمم هم الذين ينتقعون عا أعداهم جنلاف الملائكة (البزاوطس عن أبي سعيد) واستاده صعيم في (في الحبة السود المشفام مركل دام) بالله (الاالسام) والسام الموت والمبة السود ا الشونيز كاف مسلم وقوله من كل دا من قبيل تدمر كلشئ بأمرربهاأى كلشئ يقب لالتدمير (ممق معن أع هريرة ﴿ فَرالْجِمْ الْمُعْمَاهُ } لاستفراغه أعظم الاخلاط وهوالدم وهوفى البلاد الحاوة أغيخ من الفصد (سعوية سل والضياء من عبدالله ينسرجس) ورواه مسلم بلفظات في الحجم شفاء ﴿ فَ الْلَّهُ لِهُ السَّاعُةُ فَى كل فرسدينار)يمارضه خبرايس في الخيل والرقيق زكاة (قط هق عن جابر) ثم قال مخ وجمه الدارنطئ تفرد به غورك وهوضعيف جدًا ﴿ فِي الْحَيْلُ وَأَبُوالْهَا وَأُرُوانْهَا كُفُ مِنْ مُسَاكُ المِنة)أىمقدارقبضة منه ولايلزم ان نشم ذلك والمراد خيدل الجهاد (ابن أبي عاصم في) كاب (الجهادعن عريب) بفتح المه مه وكسراله (الليكي)بضم ففتح بدربط المؤلف واستاده ضـ ميف ﴿ (فَالذَبَابِ أَحـد جِنَاحيه ) قيل حوالايسر (داق) أى سم كاوود في رواية (وفي الا تنوشفا وفاذا وقع في الانام) الذي فيه ما تع كه سل (فارسبوه) اعسوه (فيذهب شفاؤه بدائه) فيه ان الماء القليل لا ينعس عالانفس له سائلة (ابن النعارين على) وروا وأحدوه عن أبي سميد 🐞 (فى الركاو) المذى هوم دفين الجاهلية فى الارض (الجس)لا تسق عشر ملسهولة

أخذه ولانه مال كافرفنزل منزلة المغاخ فلهأو بعة اخماسه (ه عن ابن عباس طب عن أبي تعلبة طس عن جابرو عن ابن مسعود) باسسناد حسن ﴿ فِ الرَكَازُ ) بَكْسرالرا مَعْقَفًا (العشر) مذهبالائمة الارءمة التافسه الخس لكن شرط الشافعي النصاب والنقدلاا لحول ولم يتغصسه غيره بالنقد (أبو بكرمن أبي داود في جزم من حديثه عن ابن عمر) مِن الخطاب 🐞 (في السماء ملكان أحدهما يأحر بالشدة والاتخر يأحر بالمن وكالاهمام صيب أحدهما جبريل والاستو ميكائيل ونبيان أحدهما يأحر باللن والاستوبالشدة وكل)منهما (مصيب ابراهيم ونوح) ابراهيم باللين ونوح بالشدّة (ولى صاحبان أسدهما يأمر باللين والاسخر بالشدّة أبو بكروجر) فأبو بكر يشبه ميكاليل وابراهم وجريشيه جبريل ونوحا (طبوابن عساكر) والديلي (عن أمسلة) بإسناد صحيح 🐞 (فى السمع ما ته من الابل) أى اذَا جَىٰ على مسلم معصوم فابعًال معه فعليه دية كاملة وهي مائة من الأبل (وف العقل مائة من الابل) كذلك (هن عن معاد) بنجدل ﴾ (فالسوال عشرخصال)فاضلة (يطيب الفم)أى يذهب بريحه الكريه ويكسبه ويحا طيبا(ويشدة المنشة) لحم الاسنان(ويجلوا ليصرويذهب البلغ ويذهب الحفر) بفقح المهملة والقاء دا ويصيب الاستان (ويوافق السنة) أى الطريقة المحسدية (ويقرح الملائسكة) لانهم يحبون الربط الطيبة (ويرضى الرب) لما فى فعله من الثواب (ويريد فى الحسنات) لات فعله منها (ويصير المعدة)أى مالم يبالغ فيهجد قدا وهذا خوجه الدارة طني في سننه مع بعض مخالفة في الترتيب (أبوالشيخ ف) كتاب (الثواب وأبونه مع في) كتاب (السواك عن ابن عباس) باسناد ضعن ﴿ فَ الصَّبِعِ) اذاصاده محرم (كيش) هُوفِل الصَّأْن في أَى سنَّ كَان والانثي تعبـة وواجب الضبع عندا بمهورنعية لا كبش (معن جابر) حديث جيد ﴿ فِ الصَّبِ عَ كَبِسُ وَفَ الغلى أى الغزال (شاة) واحدة من الغنم تتناول الذكروالا عي من ضأن ومعز (وقى الاونب عَمَاْقَ) أَنْ المعزادُاقُو يَتَمَالُمْ تَبِلغُ سَنَةً (وفي البريوع جِفَرة) أَنْيَ المعزادُ ابلغت أربعسة أشهر وفصلت عن أمّها والذكرجة رسمي يه لانه جفرجنيا مأى عظما (هني عن جابر) بن عبد الله (عد عن عسر) بن الخطاب ورواته ثقات ﴿ فِي العسل فِي كُل عشرة أَ نَقَرْق ) ويه أَخذ أنو حنمفة وأحدوا لشافعي فى القديم فأوجبوا فمه العشروف الجديدلاز كاة فمه وهو مذهب مالك (ت معن ابن عر) حديث منكر ﴿ (في الغلام عقيقة فاهر يقوا عنه دما وأسطوا عنه الادى)طاهرا أونعسا(نعن سلمان بنعام) الضي ﴿ (فالكبدالمارة أجر)أى ف سق كلدى دوح من الحموان تواب والمواد المحترم (هب عن سما قة) بالضم (بن مالك) بنجشم المسديلي ﴿ (فَاللَّبِي صَدَقَةً) أَى ذِكَاهُ وَلِمُ أَرْمِنَ أَخَذَ بِقَضِيتُهُ (الروباني) فَ مستده (عن أبي ذر) وروامعنه ألديلي وغيره واسناده ضعيف 🐞 (في اللسان الدية اذ آمنع الكلام وفي الذكر الدنة اذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية عدهتي عن ابن عرو) بن العباص (ف المؤمن) أي الغير السكامل الاعيان ( ثـ لات خصال الطيرة والظنّ ) أى السي (والحدد) فقلها ينفك عنها (فخرجه من الطبرة ان لايرجع) عن مقصده بل يعزم و يتوكل (وَيَخْرِجه من العَانّ ان لا يَحقَّق ومخرجه من المسدان لا يبغي) على المسود كامر (ابن صصرى في أماله به فرعن أبي هررة في المنافق ثلاث خصال اذا حدث كذب واذا وعدأ خلف واذا اتمن خان وقدمر (البزار)

والطبراني (عنجابر)باسنادفيه مجهول ﴿ (فَ المُواضَعُ)جَمَّعُ مُوضِهُ وهي التي ترفع اللَّهُم عن العظم ويوضحه أى تظهر بياضه (خ. رخس من الابل) أن كأن في أس أ ووجه والافقيما الحكومة عندالشافعي (سم ع عن اب عرو) بن العاص 🐞 (ف أحد جناحي) ف خط المؤلف بهناح بالافراد وهوسبق قلم (الذباب سم والا خرشفا عاذا وقع في الطعام) أي الماتع (فا مقلوه) أى انجلوه (فيه فانه يقدم السم ويؤخو الشفام) والامراللندب (معن أبي سعيد) اللدرى ﴿ فِي الْوَضُو اسْرَافَ } أَى مِجَاوِزَة لِلْهِ ـ تَـفَة ـ دَوَالْمَا ﴿ وَفَكُلُّ مُنَّ } مِنَ الْهُ بِأَدَاتُ وَهُـ مِرْهَا (اسراف) بحسسبه وهومذموم (صعن بعي بن أبي عرو) أبي ذرعة (الشيباني مرسلا) قال الذهى ثقة ﴿ فَأَبُوالَ الابل والبائع الله أعلاذُ ربه بطوئهم ) الذوب بالتصريك فساد المعدة وقيل دا ويعرض لها فلا يهضم الطعام ويه أخذمن قال بطهارة يولما كول اللحم كالله وأحدد (أين السنى وأبونعيم فى الطب عن ابن عباس) وفيه ابن لهيعدة 🐞 (فى أصحابي) الذين بنسبهون الى صعبتى وفي رواية في أمتى (الناعشر منافقا) هم الذين جاؤم متلئمن قاصدين قتله لدلة المقية مرجعه من تبول فحما ه القه (منهم غانية لايد خداون الجنة) ذا د في وواية ولا يعجد ون ويعها حق يلم الحلفسم اللماط) في كما أنه لا يكون ذلك أبدا فلايد خلونم اأبدا (حمم عن - ذيفة) ن المان في (في أمتى خسف ومسخ وقذف) ما فجارة منجهة السمام (له عن ابن عرو) وقال صيح على شرط مسلم ﴿ فَأَمق ) أَى سيظهر فيهم (كذابون ودجالون) أى مكارون ملسون بزعون النبؤة من الدجدل وهو التلبيس وأفردهم هاقبلهم باعتبارها قامبهم من المبالغة في الزيادة فده تنبيها على الترم بالغوا النهاية التي ليس وراءها غاية في هذا المبلغ (سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وانى خاتم التنمين لانى بعدى وعيسى انما ينزل بشرعه (حمط، والضيامات حذيفة) بن اليمان واسناده صحيح ﴿ فَ بِيضَ النَّعَامُ يَصِيبُهُ الْحُرِمُ ) أَى يَكْلُمُهُ (عُنْهُ) أَى يَضْمَن قشره بقيمته لانه ينتفع به بخلاف قشر بيض غيره (معن أبي هريرة) وروا معنه الطبراني فرف يهضة نعام )يتلفها المحرم (صيئم يوم أواطعام مسكين) مدين من طعام (هني عن أبي هريرة) قال الذهبي حديث منكر في (ف ثقيف) اسم قبيلة (كذاب) قيدل هو المختارين عبيدالزاعم انجبريل يأتيه (ومبر)أىمهلا وهوا لجاح لم بكن أحدف الاهلاك مثلاقتل ما له وعشرين ألفاصبرا (تعن ابن عر) بن الطاب (طب عن سلامة بنت الحرّ) باسناد ضعمف ووهم المؤلف ﴿ وَ ثَلَاثَينَ مِن الْمِهْرِ تَبْيِعِ أُوتِبِيعِ أَوْتِبِيعِ مَا الْمُبْيِعِ مِالْهُ عَامَ كَامِـ لَ سَمَى بِهِ لَانْهُ يَتِبِعِ أَمْهُ أُولَانَ قرنه يتسع اذنه (وف اربعه من من البقرمسنة) وتسمى ثنية وهي مالها عامان سميت به أهام اسنانها (ت معن ابن مسعود) باسناد حسن ﴿ (فيجهم وادوف الوادي بريقال له هبهب) مهي يه المعانه اشدة اضعار اب النارفيه أواسمرعة ايقاد ناره (حق على الله أن يسكنه آكل جبار) أى كافر مقرّد على الله عات متكبر (لمعن أبي موسى) الاسمرى قال لم صيم ورد ما لمراق ت (فيخس من الابل شاه وفي عشر شاتان وفي خسع شرة ثلاث شماه وفي عشرين أربع شماه وفى خس وعشرين ابنة مخاص الى خس وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى خس وأربعن فأذا زادت واحدة فقيها حقة الىستين فاذا زادت واحدة فقيها جذعة ) وهي التي تم لهاا ربع سدنين ودخلت في الخامسة (الىخس وسبعين فاذا ذادت واحدة فنيها بتنالبون الى

۲۴ ی نی

هسين فاذا زادت واحدة ففيها - قتان الى عشرين ومائة فان كانت الايل أكثر من ذلك فغي كلخسين حقة وفكل أربعين بنت ابون دليل على استقرارا لماب بعدما جاوزالعدد المذكور (فاذا كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى سلغ تسعا وعشرين ومالة فاذا كانت ثلاثسين ومالة فضيها بنتالبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين وماثة فاذا كانت أربعين ومائة ففيهما حقتان وبنت لبون حق سلغ تسعا وأربعين ومائة فاذا كانت خسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسماوخسسين ومأثة فاذا كانت ستنن ومائة ففيها أربع بنات لمون حتى تسلغ تسعا وسستين ومائه فاذا كانت سبعين وماثه ففيها ثلاث بنات البون وحقة حتى تسلغ تسعآ وسممين ومأنة فاذا كانت عمانين ومانة فغيها حقتان وابنتاا بون حتى تدلغ تسدها وعمانين ومائة فاذا كانت تسمين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاوتس عينومائة فاذا كانت ماتنين ففيها أربع حقاق أوخس بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفي ساغة الغنم) أى راعيته الاالمعلوفة (في كل أربع بين شاه شاء الى عشرين وما له فان زادت والعدة فشاتان الما الماثنين فأذا وادت على ماثنين ففيم أثلاث الى ثلثما أمة فاذا كانت الغنم أكثر من ذلك فني كل ما أنة شاة شاة ليس فيهاشي حتى تباغ المائة ولا يفرق) بعنهم أوله وفقع الشه مشدد ا (بين مجفع) بكسرالميم الثانية (ولايجمع)بضم أوله وفق ثالثه أى لايعهم المالك والمتصدق (بين منفرَّق) بتقديم المثناة الفوقية على الفياء (مخافة) وفي رواية للمفارى خشية (الصدقة) أي مخافة المالك كثرة الصدقة والساعي قلتها وفيه ان الخلطة تحعل مال الخليطين كواحداكن بشيروط (وما كان من خليطين فانم ما يتراجعان) أى مهما كان من خليطين أى مخلوط ين أوخالطين فانهما أى الخليطين بالعني الثاني أومالكيهم المامني الاقل (بالسوية) أى بالنسبة (ولايؤنذ ق السدقة هرمة ) بكسر الراء أي كبيرة السرن (ولاذات عوار) بفتح العين المعبية عارد به في البيم (من الغم ولاتيس الغم) أي فل المعز (الاأن يشاء المسدق) بمعفيف الصاد أي الساعي ويشدها أى المالك والمرادلا بأخذ الساعي شرا رالاموال كالا يأخذ كراعمها (حم المعناب ع-ر) بن اللطاب ف (ف دية اللطاء شرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بقت مخاص وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاص ذكرد عن ابن مسعود في وطعام العرس مثقال من ريح الجندة) الله أعلم ورادنبيه (الحرث عن عر) بن الخطاب في (في عجود العالية) وهي و اتين ف قرى في الجهة العلم اللَّمدينة بما يلي نعدا (أقل البكرة) بضم فسكون (على ربق النفس) أى بزاف الانسان نفسه (شفاء من كل مفرأ ومم) الحاصيه فيه أولد عاء الذي له أولفير ذلك (حم عن عائشة ﴿ فَ كَتَابِ اللهِ ) الْمُورَانِ (عَان آيات المين الفاتحة وآية الكريي) عَامه لاية روها عبد في دارفتصيهم فى ذلك اليوم عين انس أوجن (فرعن عران بن حصين) مصغرا ﴿ فَ كُلُّ اشَارَةُ فالمالاة عشر -سنات) لعلدأ وادالاشارة بالمسجة في التشهد عند قوله الاالله (المؤمل بن اهاب ف جزنه عن عقبة بن عامر) الجهني و وواه الطبراني بعوه واستناده حسن 🐞 (في كل) أي في اروا • كل (ذات كبسد) بفتح فسكر (حرّا) فعلى من الحر (أجر) عام مخسوص بصدوان محمّم وهومالم بوهر بقتدله (حم معن سراقة بن مالك حم عن ابن عرو) وروا مالشيخان عن أبي هررة (فىكل روسك متين تسليمة) بعد القيم مان شاعوذلك فى النفل (معن أبى سعيد) المدرى

وَيُهُ (فَى كُلُّ رَكْعَتَيْنَ الْتَحْبِيةِ)فيه يَجْهَةُ لاحد في رجوبِ انتشهد الأوَّل كالاخير (معن عائشة وَ فَي كُلُّ وَكُفِيهُ تَشْمِهُ وَتَسَلِّمُ عَلَى المُرسَلِينَ وَعَلَّى مَنْ تَبْعِهُمْ مِنْ عَبَادَاللَّهُ الصالحَسينَ )وهِ سم lia عَمُونَ بِمَاهَلِيهِم من حَمُوقَ الله وحقوق عباده (طبعن أمسلة 🐞 في كل قرن من أمتى سايقون ) هم المسدلا والمديقون الذين بم مدفع المهلا وعن وجه الارمس ويرزقون لاق النبوة ختت ولم يبق الاالولاية في كان من الصب من المقرّ بين قليسل ومن بعد هم في كل قرن قليسل (الحسكيم عن أنس) واسناد مضعيف 🐞 (فى ليلة النصف من شعبان يغفرا لله لاحسل الارض الالمشرك أومشاحن)أى مخاصم واستنى فى رواية أخرى جماعة أخر (هبءن كشربن مرة) بالضير الحضري) بالفتح ( مرسلا )هو الحصي ﴿ ( في ليلة النصف من شعبان يوسى الله المي ملك الموت بقبض كل نفس كمن الا دريين وغييرهم (يريد قبضها)أى موتها ( في الما السنة ) كلها والمراد غيرشهداء الجرالذين يتولى الله قبض أوواجهم (الدينورى) أيو بكر أحدين مروان (ف) كَاب (الجالسة عن داشد بن سعد من سلا) وهوا عصى ﴿ فى مسمدا الميف قبرسبعين ) بالاضافة (ببيا)وفى رواية قبرسبعون سيعون ببناء قبراللمفعول (طبعن ابنعر) بن الخطاب يَاسِناد رَسِالهُ تُقَاتَ ﴿ فَ هَذَا مَرْهُ وَفَ هَذَا مَرَّهُ يِعِنَى القَرآن وِالشَّعِر) يِشْيِرا لِي أَنه يِنْبِغِي للطالب عندوقوف ذهنه ترويعه بحوشه رجائزا وكاية فان النكراذا أغاق ذهب عن تسؤوا لمعسق (ابن الانبارى) بالفقرف) كاب (الوقف) والابتدا وعن أبي بكرة) النقني (ف هذه الامة ف ومسخ وقذف ويكون ذلك (في أهل المدر) بدل بعض من قوله في هـ ذه الامة بإعادة العامل (ت معن ابن عر) باس ناد معيم ﴿ (فه له نده الامه خه ف ومسمع وقذف) و يَكُون ذلك (اذاظهرت القيان والمعازف) جميع معزف (وشربت الجورت عن هران بن حصين) ياسـنُاد حسن ﴿ (فيماسة ت السيماء) أَكَ ماؤها فهُومع ما بعده من مجاز الحذف أومن ذكر المحل واوادة الحيال (والانهار) جمع تهر وهو الما الجيارى المتسع (والعيون أو كان عثر يا) يفتح المهملة والمنكثة مايستى بالسديل الجاوى فحفوو يسمى البعثى ومنسه مايشرب من النهر بالاسؤنة أو بمروقه (العشر )ذــــاة (وهيمايسقى السواني) بالنون بخط المؤلف جمع سانية (أوالنخم) بقتم فسكون ماستى من الاكيار بالقرب أوالساقية فواجب ه (فسف العشر) والفرق تقل المؤنة وخفتها وذامخصوص جغيرالش يغننايس فيمادون خسسة أوسق صدقة (حمخ ٤ عن ابن عمرو ﴿ فيهما عِلْهم ) أى ان كان الله أبوان فا بلغ جهد الله في برهما فانه يقوم مقام الجهادوة وله (بعني الوالدين) مدرج للسان وذا قاله لرجل استَنَاذُنه في الجهادفق الأحق والدائة قال نيم فسذكره ويحمل اله كان متطوعا بالجهاد (حمق عدن اين عرو) بن العناص ﴿ (انفاجرال أجى لرحة الله تعلى أقرب منها من العابد المقنط) أى الآيس من الرحة لان الفاجر الراجى لعلميالله قريب من الرحة فقربه الله والعابد المقنط جاهل به ويجهله بعدمنها (الحسكيم) الترمذي(والشيرازى في الالقاب عن اين مسعود) باسنا دضعيف ﴿ الفارم ن الطاعون كالفار من الزحف ) في كما يحرم الفرارمن الزحف يحرم اللروح من بلد وقع بها الطاعون (والما برفيه كالصابر في الزحف) في حصول الثواب لكن محل النهى حيث قصد الفراد ( -م وعبد بن حيد عنجابر 🧟 الفارمن الطاءون كالفارمن الزحف للالفه من التوغل في الاستباب بصورة

من يحاول النجاة عماقد رعليمه (ومن صربرفيم كان له أجرشهيد) لمافى النبات من الرضا والوقوف مع القدر (حمعن جابر) بن عبد الله باسناد ضعيف ﴿ (الفال حرسل) أى الذال الحسن مرسل من قبل الله يستقبلك به كالسير لك فاذا تفا التفد احسنت الفلن به والله عند طن عبد دميه ﴿ والعطاس شاهد عدل أي دلالة صادقة على صدق الحديث الذي قاربه (الحكيم) فينوأدومُ ( من الرويهب) تصغيروا هب السلى باستادفيه مجهول و بقية ﴿ الفَتَنَةُ نَاعُةُ لِعِنَ اللهِ مِن أَيقَظِهِ اللهِ وهِي نُوعَانِ فَتَنَهُ السَّهِ مِن أَيقَظِهِ اللهِ وهِي نُوعَانِ فَتَنَهُ السَّهِ وَاتَّ (الرافعي عن أنس ) بن مالك (الغير فران فريحرم فيه) على الصائم (الطعام) والشراب (وتعل فيه المدلاة) أى صلاة الصح وهو الفير الصادق (وفرتيرم فيه العلاة ويحل فيه الملعام) والشراب الصائم وهوالفجر الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان ثميذهب وتعقبه فظلة (ك هقءن ابن عباس) قال له على شرطهما ﴿ (الفير فران فاما الفير الذي يكون كذنب السران) ثميذهب وتعقبه ظلة (فلا يعل الصلاة) أى صلاة الصبح فان وقتها لايدخلبه (ولا يعرّم الطعام) والشراب على الصاغ (وأما) الفجر (الذي يذهب مستطيلاف الافق) أي نواح السياء ( فانه يعدل الصدلاة) الدخول وقت الصبع بد (ويعرم الطعام) والشراب على الصائم هورة)أى من العورة التي يعب سترها وذا قاله للمرّعلى جرهدوه و كانف فذه (تعن جرهد) بعنم الجيم وسكون الرا وفق الها الاسلى من أهل الصفة (وعن ابن عباس) وفيد اضطراب ♦ (الفغر)أى ادعا \* العظم والكبر (والليلا) بالعنم والمدّالكبرواليجب (في أهل) البيوت المتخذة من (الوبر) بالتمر يك ذمهم لشغلهم عمالية ماهم فيه عن أمردينهم (والسحسكمنة والوقار فأهسل الغنم)لانهم غالبا دونأهسل الابل فى التوسع والكثرة (سمعن أبي سعدد) المستاد صميم (الفرارمن الطاعون كالفراومي الرحف) في الموق الاثم وعظم الحرم (أبن سعد عن عائشة ) ورواه أحداً يضا ﴿ (الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها) أي أشرفها وأفضلها (ومنها تفير أنها رابلنة) الأربعة المذكورة في الترآن (طب) وكذا البزار (عن ممرة) ابنجندب واحداً سانيد الطبراني حسن ﴿ (القريضة في المسجد) أي فعلها يكون فيه ندياً مؤكدا (والتعلق ع)الذي لايشر على جاعبة (في البيت) أي فعله فيه أ فضل البعد معن الرياء (ع من عر) بن المطاب ﴿ (الفضل في أن تصل من قطعك وتعملي من حرمك وتعنوعين طَلَقُ الراديالفضل الفضل الكامل وانما عين على ذلك أن يلاحظ بعمله وجماقه (هناد) بن المرى (عن عطاء مرسلا فالفطريوم بفطرالناس والاضعى يوم يضي الناس) هبه صادف العِيمة أولا كامر (ت من عادشة) باسناد صحيح ﴿ (الفطرة) وَالْجَبَّة (على كل مسلم) وعليه الاجاع الامن شذ (خطعن المن مسعود) باستاد صحيح في (الفقر أذين على المؤهن من العدار المسن على المؤهن من العدار المسن على خدد القرس) لان صاحب الدنيا كلااطمأن منها الى سرود اشخصته الى مكروه فطلبها شين والقل منهازين (طبه عن شدادبن أوس هب عن معدين مسعود) باستفاد ضعنف ﴿ الْفَقْرَأُ مَانَهُ فَنَ كَمْ مُ كَانَ كُفِهُ عَبَادَةً وَمِنْ بَاحِبِهِ فَقَدْ قَلْدَا خُوانَهُ الْمُسْلِمِينَ أَى قَلْدُهُم كَانْمَةُ النَّمُوسِعَةُ عَلَيْهُ وَمُنِيهُ تَدْبُ كَمَّانِ النَّفْتُرِ ( ابن عَسَا كُرَّءَن عَمِر) باستاد ضعيف ﴿ ( الفقر

شين عند الناس وزين عند الله تعالى يوم القيامة ولان النقرا الى الله يراطهم وطواهرهم لا يشهدون لا نفسهم حالا ولا غنى ولا مالا والفقر مع الرضافضل كبير (فرعن أنس) واسداده ضعيف في (الفقها أمنا الرسل مالمبد خداوا في الدنيا ويتبعوا السلطان فاذافه علواذلك فاحذو وهم ) فات ضروه معلى الدين والمسلين أعظم من ضررال كافرين والجاهلين كامر (العسكرى) في الامثال (عن على) باسناد حسن في (الفقه عان والحكمة عائية ) أى مفسوية الى الهن والااف فيه عوض عن بالفسية على غيرقياس قيل معنى عان انه مكى (ا بنمنه عن الى الهن والااف فيه عوض عن بالفلق بالتحريات من في حهم بعد من فيه المبارون والمسكرون وان حهم الته وذبالله منه أى من شدة عذا به (ابن من دوية عن ابن عرو) قال سأات رسول وان حهم النه عزوج ل قل أعوذ برب الفاق فذكره في (الذلق جب) أى بر (في جهم مفطى) أى على منه عراب عرف الناف عن ابن عروا سناده ضعف المديث (ابن جرير) في تفسيره (عن أبي هريرة) و و واه الديلى عن ابن عروا سناده ضعف هذا مديث (ابن جرير) في تفسيره (عن أبي هريرة) و و واه الديلى عن ابن عروا سناده ضعف

 (قابلوا النعال) أى اعلوالها قبالين وقيل المرادأن يضع احدى نعليه على الاخرى في السيمد (ابن سعد والبغوى والباولا ي طب وأبو نعيم عن ابراهم الطائغي) الثقني (وماله غيره) كاتال أين عبد البروة مره ف (قاتل الله اليهود) قدًّا لهم أوامنهم أوعاد أهم قاحر ج ف صورة المغالبة (ان الله عزوجل لما حرّم عليهم الشحوم) أى أكلها في زعهم اذلو حرم عليهم بعها لم يكن لهم حيلة في اذابتها المذكور بقوله (جلوها) بجيم اذا بوها قاداين حرم الله علمنا الشهم وهذا ودلة ( ثمَّباءوها)مذابه (فأكاوا اعْمَامُها) والمنهي عنه الاذابة للبسع لاللاست صباح فانه با تزفالدعا عليهم مر أب على المجوع لا الجديع (حمق ٤ عن بيابر) بن عبد الله (ق عن أب عررة حمق ن معن عز ﴿ قَاتُلُ الله اليهود الْتَحْدُوا قَبُوراً نَبِما تُهُم مُسَاجِدٍ) أَيُ الْتَحَذُوهَا جِهَةً قبلتهم أوان اغاذهامساج دلازم لاتخاذ المساجد عليها كعصصه ألمانمه من المغالاة في التعظيروخص اليهود لابتدائهم هدذا الاتخاذفهم أظلم وضم اليهم فيرواية النصارى وهم وانليكن لنبهم قبرلان المسراد الني وكاراتهاء وقدعن أبي هررة ﴿ قانه للهقوما يصورون مالا يعلمون) قاله المادخل المكعبة ورأى فيهاتصا ويرفعها ها (الطمالسي والضماعين اسامة) بنزيد ﴿ وَاتل دون مالك حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون من شهدا ١٠ الا خرة ) أى يعوزاك ذلك فان فعاته فقتلت كنت شهيدا في حكم الا خرة لاالدنيا (حمطب عن مخارق ¿ تاتل عار) بن إسر (وسالبه) ثمانه (في النار) قتلته طائفة معاوية في وقعة صدّن (طبعن عَروب الماص وعن ابنه) عبد الله في (فارئ مورة الكيف تدعى) أى تعمى (في التوراة الماثلة) لانها ( عرل بين قارتها وبين المار) فتنعه من دخواها وتعلصه من الزبائية ( عب قرعن ابن عباس) ثم فال البيهق هومنكري (قارئ اقتربت تدعى في التوراة المبيضة) فانها (تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوم) وهويوم القيامة (هب فرعن ابن عباس) ثم قال مخرجه المريق حديث منكر في ( قارئ الديدواذ اوقعت) الواقعة (والرحن يدعى في ملكوت السعوات والارض سا كن الفردوس) أى شحكومه بأنه سيسكنها مفروغ من ذلك مشهور منتطوع به عند دهم

(هب قرعن قاطمة) الزهراء قال البيهق وهوحديث منكر ﴿ (قارئ الها كم التكاثر) أي سورتها بكالها (بدى في الملكوت مؤدّى الشكر) لله تعالى (فرعن أسما ، بأت عميس) واسناده منعيف ﴿ وَاربوا) اقصدوا أقرب الامورفيم العبدتم يه ولا تفاوا فيه ولا تقصروا (وسدّدوا) اى أقصدوا الدادفي كل أمر (فق كل مايساب به المام كفارة عن النكبة ينكم ا أوالشوكة يشاكها) وإذلك سأل بعض أكار العدب أن لارال محوما فأجدب (حم متعن أبي هررة) قال لمانزل من يعمل سوأ يجزيه بالفت من المسلمين مبلغا شديد افذكره ﴿ وَعَاصَمَانُ فِي النَّارِ وقاض في الجندة قاض عرف المقافقة عنى يه فهو في الجندة وقاص عرف الحق فحارمته مسدا أوقعني بغير علم فهما في النار) عامه قالوا فعاذ نبه\_ذا الذي يجهل قال ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم (له عن بريدة) وقال مصيم ورد ﴿ (قاطع السدريه وب الله وأسه ف الذار) المراد قاطع سدر في فلاة يستظل به ابن بيل وغيره بغير من (هي عن معاوية بن سيدة) واستناده حسن ﴿ (قال الله تعالى) أَيْ تَنْزُهُ عَنْ كُلُمُ الْايْلِيقُ بَكِمَالُهُ (يَا بِنُ آدُمُ لَا تَجْزُعُن آربع ركعات)أىءن صلاتها (فى أقل النهاد أكفك آخره) أى شربًا يعد ث في آخر ذلك اليوممن الهن والبلايا (-مدعن نعيم بنهمام طبعن النواس) بن معمان في (قال الله تعلى يا ابن آدم صلى أربع ركعات من أول النهار أحسد فالأخرم) قيل هذه الاربع الفير وسنته (حمعن أبي من قالطانغي) باسناد صميم (تعن أبي الدردام) باسناد قوى ﴿ وَقَالَ الله تعلى أني والحن والانس في اعظم أخلق ويعبد ) بالبنا المفعول (غيرى وأوزَّق ويشكر ) بالبنا اللمنعول (غيرى)لكن وسعهم علمه فأخرهم ليوم تشخص فيد الأيصار (الحكيم هب عن أبي الدردام) اكن المسكيم ذكر وبغيرسندي (قال الله تعالى من لميرض إفضافي ولم يصبر على إبلاق فلياة س رياسواى) كالدية ول هدا الارضانا وباحين مضط فليتحذوبا آخر برضاه وهذا غاية للتهديد (طب عن أبي هند الداري) واستناده ضعيف فرقال الله تعالى من لم يوس بفضائى وقدرى فليلقس وباغ يرى هبءنأنس ﴿ قَالَ الله تَعَالَى الصَّمَامَ جَنَّهُ يُسْتَعِنَّ بهاالعبدد من المناد وهولى وأماأ برى به) صاحبه بأن أضاءف له الجزاء بلاحساب (حم هب عنجابر) واستناده حسن ﴿ ( قَالَ الله تعالى كل عمل ابن آدم له ) أى كل عمله له فأن له فيه حظا ودخلالطلاع الناس عليه فهويتعليه توابامنهم (الاالصمام فانه) خالص (لي) لايطلع علمه غيرى (وأناأ برى به) بزاء كثيرا اذلايكون العيدصاعًا الاباخلاص (والعيمام حنة) أى ترسيد فع المعياص أوالنارعن الصائم كايدفع الترس السهم (وادا كان يوم صوم أحد كم فلابرفت بشلت الفياءلا يتكلم بقبيم (ولايصطب)بسين وصادمهمله لايصيم ولايخاصم (وان سايه أحد) أى شاغه (أوفا تله) أى أرادمها ثلثه (فليقل) بقلبه أو بلسانه أو بهما وهوأ ولي (اني امروصانم)لكف نفسه عن مقاتلة خصمه (والذي نفس محد سده)أي شقد دره وتصر بفيه (نللوف) بضم المجهدة واللام وسكون الواوقال الخطابي وفتح الخاء خطاوتبعسه الجموع (فم (الصائم) فيه ودَّعلَى من قال لا تشبت الميم عند الاضافة الأفى التنبرودة (أطيب عند الله من ورَحُ المسك أى عندكم فضل مايستكره من السائم على أطيب مايستاذ من جنسه ليقاس علسه ما فوقه من آثار الصوم (والصائم فرحتان يقرحه ما) أى يفرح به ما (ا دَا أَ فَطَرُ فُوح بِفَطَّرُهُ)

أى ياتمام صومه خلروبه من عهدة المأمور (واذالق مه فرح بصومه ) أى بنيل الثواب واعظام المنزلة أوبالنظرالى وجمريه والاخسرفرح الحواس (قان) في الصيام كلهم (-ن أبي هريرة) بِأَلْفَاظُ مَنْقَارِيةً ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثُهُ أَنَا خَصِيهِم ﴾ زادا من خزيمة ومن كنت خصيمه خصيته (يوم القيامة) والخصم مصدو خصمته أخصمه نعت به للمبالغة كعدل وصوم (رجل أعطى بي مُعْدر) بعذف المفعول أى أعطى يمينه به أى عاهد عبدا وحلف عليه بالله م نقضه (ورجل الع حرّافاً كل عُده )خص الاكل لانه أعظم مقصوده وذلك لان المسلمن اكفا في الحرية فن باعدرا فتدمنعه التصرف فيماأ بيحله والزمه الذل الذى أنقذه الله منه والحرعبد الله فنجى عليه فصمه سيده (ورجل استأجر أجبرا فاستوفى منه) ما استأجر ملاجله من العمل (ولم يعطه أجره ) لابه استوفى منفعته بفيرعوض واستخدمه بغيراً جرة فكا نه استعبده ( حمخ عن أب هريرة) ورواه عنه أبو يعلى وغيره 🐞 (قال الله تعلى شقى ابن آدم) اى بعض بى آدم وهــم من أنكر المعتومن ادعى التهندا (وماينمني له أن يشتمني) أى لا يجوزله أن يصفى عما يقتضى النقص (وكذبي وماينبغي له أن يكذبي) أى ليس ذلك من حق مقام العبودية مع الربوية (أما شقيه اياى فقوله اللى ولدا) مهامشق المنافية من الشقيص اذ الولدا عما يكون عن والدة تحمله ويستلزم ذلك سبق نكاح والناكم يستدعى باعثا والله تعالى منزه عن ذلك (وانا الله الاحد) المال من ف عروة وله أو من محد وف أى فقوله لى (الصعد) أى الذي يصعد المه في الحوا أبح (لم ألد ولمأولدولم يكن لى كانواأحد) ومن هو كذلك فيكمف ونسب المهذلك (وأمات كذيه الماي فقوله ليس يعددني كابدأني)وهذا قول منكري البعث من عبدة الاوثنان (وليس أقول الخلق) أي أقل اله الوق أوأول خلق الشي (بأهون على من اعادته) المعمر للمغلوق أولاشي (حميخ نعن أني هريرة في قال الله تعمالي كذبي ابن آدم)عوم يراديه انطموس والاشارة الى العصيمة ارالذين يقولون هذه المقالات (ولم يكل له ذلك وشقى ولم يكن له ذلك) هذامن قبيل ترقب الحكم هلى الوصف المناسب المشعر بالعلمة لان قوله ولم يكن له ذلك نني للكينونة التي هي عمني الانتقاء فيصب حلافظ ابنآدم على الوصف الذي علل الحكم به بعسب التليم والالم يكن لتضمس ابن آدم دون البشرو الناس فائدة ( فأما تدكديه اياى فزعم الى لا أقدر أن أعده كما كان وأماشتمه ا ماى فقوله لى ولد فسيمانى أن التحذصا حبة أوولداخ) فى تفسيرسووة البقرة (عن ابن عباس فقال الله تعالى أعددت أى همأت (لعمادى المالمن) أى القائمين عماوج معليهم من حق الحق واللهاق (مالاء ـ من رأت ولا أذن - عدت ) بتنوين عسمن وأذن وروى بفقه به ا (ولا خطر على قاب إيشر ) عَمَامه مُ وَرَأُ وَالا تَعْلَمُ وَمُ مَا أَخْنِي لَهُم مِن قَرْقاً عَين (حمق ته عن أبي هُرَيرة في قال الله تعالى اذاهم عدى جسسنة) أي أرادهام معماعليها عازما على فعلها (ولم يعملها) لامرعاقه عنها (كتبتهاله حسنة) واحددة لان الهمسيها وسب الخبرخير (فان عملها حسنة) واحددة لان الهمسيها وسبب الخبرخير (فان عملها حسنة) -سنات الىسبعما ئةضعف وادًا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبمًا علَّه ) أي ان تركها خو فأمنه تعالى ومراقبة لهبدلدل زيادة مسلما اعباتر كهامن جراتى أى من أجلى فان تركها لامر آخر مدده عنها فلا ( قان عله اكتبته اسيئة و احدة ) أى كتبت له السيئة كنبة واحدة عملا بالفضل في جاني الخدم والشرر قتعن أي مررة في قال الله تعالى اذا أحب عبدى لقاتى أحببت اعامه) أي

أمدته الغيرومن أحب لقاءه أحب التجامل السهمن الداوذات الثواتب (واذا كرماة الى كرهت القامه مالك خن عن أبي هربرة فال الله تعالى قسمت المسلاة) أى قرام تها ( بيني و بين عبدى نصائمن ماء تبيارا لمعنى لااللفظ لان نصف الدعا من قوله اياك نعبد واياك نسستمين يزيد على نصف النَّنا • (واحد دى ماسأل) أي إدا اسوال ومنى العطاء (فاذا قال العد دالج دنله رب العالمين)غدث به من لارى البسعلة منها ليكونه لم يذكرها وأجدب بأن التنصيف يرجدع الحدجلة المدلاة لا الى الفاقة (قال الله حدد في عبدي) أي يحدني وأشى على عا الاهله (فاذا قال الرحن الرحيم) أى الموصوف بكيال الانعام (قال الله أنى على عسدى) لا شمّال الله فلمن على الصفات الذائة والفعلمة (فادا قال مالك يوم الدين قال عدني عسدى) أي عظمن (فادا قال ايال نعبد واياك نستمين قال هذا بين وبن عبدى ولعبدى ماسأل فالذى للميدمنها أباك نعبد والذى تلهمنه اايال نست مين (فادافال) العبد (اهدنا الصراط المسنقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولا المالين قال هذا العبدى أى خاص به (واعبد عدماسال) قال المعارى قدبين بهذا الخيرات القراء تمغير المقرو فالقراء تمهى التلاوة والتلاوة غدرا لمتلوفيين انسؤال العبدغير مايعطيه افله وان قول العبدغير كالام الرب هذاء ف العبد المدعاء والتضرع ومن الله الامر والاجامة فالقرآن كلام الرب والقراءة فعدل العبد (حمم) في الصلاة واللفظ لمسلم (٤٥ ت . أبي هريرة) ولم يتغريبه المجاوى ﴿ قَالَ الله تَعَالَى يَاعِبَادَى ﴾ جع عبد وهو شامل للاما • أى النسا • بقرينة التكليف (انى حرمت)أى منعت (الظلم على نفسى)أى تقددت وتعاليت عند ولانه إمجاوزة المداوالتصرف في ملك الغيروكلاهما يستصل في حقه تعالى (و- علته محرما منكم) أى حكمت بتعريمه علمكم وهدذا وماقدلد توطئة القوله (فلاتطا اوا)بشدّ الظاء وتعذف أصدله تتظالموا أى لايظام بعضكم بعضا (ياعبادى كلكم ضال) أى غافل عن الشرائع قبل اوسال الرسل (الامن حديثه) وفقته للاعبان أوللغروج عن مقتدني طبعه (فاستهدوني) سه لوني الهداية ( اهدكم) أنصب الكمأدلة واضحمة على ذلا (ماعبادى كالكم جاتع الامن أطعرمته) لان الخلق ملكه ولاملالهم بالحقيقة (فاستطعموني) اطلبوامني الطعام (أطعمكم) أيسرلكم أسساب عصمله (ماعبادى كلكم عاراً لامن كسونه فاستكسوني كسكم ياعبادي أنكم تخطئون) بضم أقله وكسرنالشه أى تفعلون الخطيئة حمد ا (بالليل والنهام) أى تصدوم نكم الخطيشة ليلاويم ا رامن يعضكم الملاومن يعضكم نمارا وايس كل منهم يخملي باللمل والنماد (وأنااغة والذنوب حمما)عام مخصوص بالشرك وماشا الله أن لا يغفره (فاستغفروني) اطلبوا مني المغفرة (اغنرلكم) أي المحواً ثردنو بكم واسترهاء المكم (ياعمادى انكم ان تلفوا ضرى فتضروني) بعدف نون الاعراب جواباءن النفي (وان تبلغوا نفعي فتنفعوني) أي لا يتعلق بي ضرّ ولا نف م فتضروني أوتنفعوني لاني الغني المطلق والعبد فقرمطلق إياعبادى لوأن اولكم وآخركم وانسكم وبنكم كانواعلى اتني قلب وجل واحد) أى على تقوى اتق رجل أوعلى انتى أحوال قلب رجل واحد (منكم ما زاد ذلك فعلى شيأ انكره التعقير (ماعبادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانواعلى أفرقاب رحل واحدمنكم مانقص ذلك من م لكي شمأ ) لانه مرسط بقدرته وارادته وهماذا تيان لاانقطاع الهما فكداما ارتبطهم اوعائدالة ويوالغبورعلى فاعلهما (ياعبادي لوأن أوابكم وآخركم

انسكم وجنكم قاموا في صدهدوا حدى أى في أرض واحدة (فسألوني فأعطمت كل انسان مستلته مانقص ذلك بما مندى لان أمرى بين الكاف والنون (الاكما ينقص المخمط ) بكسير فسكون ففنع الابرة (اذا أدخل الحر) فانه لا ينقص شيألان المقص اغايدخل الحدود الفانى والله سيمانه وتعالى واسع الفيذل عظيم النوال لا ينقص العطا وخزا ثنه (ياعبادي انماهي أعمالكم) أى جزا وأعالكم (أحصيها) اضبطها واحفظها (لكم) أى بعلى وملاقكتي الحفظة (ثما وفيكم ا باها)أى أعطمكم جزاءها وافعا تامًا والمتوفعة اعطاء الحق على القام (فن وجد خيرا) ثوا با ونعما إن وفق لاسباب ماأ وحماة طمية هنيمة (فليعمد الله) على توفيقه للطاعات الذي ترقب عليم اذلك الغيروالثواب فند الامنه ورحمة (ومن وجد غرد لك)أى شر ا (فلا بلومن الانفسمه) فانها آثرتشمواتها على رضارا زقهافكفرت بأنعمه ولمتذعن لاحكامه وحكمه فاستعقت ان بقابلها عِمْلُهُ وَ عَدْلُهُ وَانْ يَعْرِمُهُمُ مِنْ الْمَاجُودُ وَفَضْلُهُ (مَعْنَ أَبِي ذَرَ )وَأَخْرِجُهُ عَنْهُ أَيْضًا أَجَدُ وَالْتُرْمُذُي وابنماجه 🐞 (قال الله تعالى اذا الملت عبد امن عبادى مؤمنا) مى (خمدنى وصبر على ما ابتليته فانه يقوم من مضعيمه ذلك كيوم ولدته أمه من المطابا ويقول الرب العفظة الى أناقدت عبدى هذا وابتلته فأجروالهما كنته تجرون له قبل ذلك من الاجروه وصعيع) قال الغزالى انما عال هذا العبد هذه المرشة لان كل مؤمن يقدر على السبر عن الحساوم وأما أأسبر على البلاء فلا يقدرعليه الابيضاعة السديقين فانذلك شديدعلي النفس فلاعاسي مراوة السرعلمه جوزى يهذا المرزا اللوف (حم و طب حل عن شدّادين أوس) واستاده عن غرا الشامين ضعيف (تعالى الله تعمال يا ابن آدم المائماذكر تنى شكرتنى و إذا مائسيتنى كفرتنى) أى كفرت المعامى عديك (طس من أبي هريرة) واستفاده وا من (قال الله تعالى) يا ابن آدم (أنفي على عباد الله) وهو بفتح فسكون أمر بالانفاق (أنفق عليك) جواب الامرأى اعطيك خلفه بل أكثراضها فا مضاعفة وماأنفةتم من شئ فهو يخلف ه (حم و عن أبي هريرة 🐞 تَعال الله تعالى يؤذين ابن آدم) أى يقول ف حق ماأ كرهـ م (يسب الدور) وهواسم أدّة العلم من مبددا تكوينه الى انقراضية (واناالدهر) أي مقلبه ومديره فأقيم ألمشاف مقام المضاف البيه أويتأويل الداهر (بديدي الامرأقلب الليل والنهار) أي أذهب بالماول والمعنى أنافاعل مايضاف المالدهومن الموادث فاذاسب المدهر معتقدانه فاعل ذلك فقدس في (حمق دعن أبي هريرة 🐞 قال الله تعالى بؤذين ابن آدم) بأن ينسب الحرمالا يلمق بعلالى (يقول بالمسة الدهر) بفتح اللهام المجهة أى يقول ذلك اذا أصابه مكروه (فلايقوان أحدكم باخسة الدهرفاني أما الدهر أكلب ليله ونهاره فاذاشت قبضتهما ) فاذاسب اين آدم الدهرمن أجل أنه فاعل هذه الامورعادسية الحالاني فاعلها (معن بي هريرة في قال الله تعالى سمقت رحتى غضى) أى غلبت آثار وحتى على آثار عَني والمرادمن المُعَبُ لازمه وحوارا دمّايسال العسدّاب المحاريقع عليسه المُعَبُ (معن آبی هریرهٔ 🐞 تمال الله تصالی ومن أظلم ممن ذهب) أی قصد د (یخلق خلقا کفایی) من بعض الوجوه (فليخلقوا حبة) بفتح الحاء حبة بر بقرينة ذكر الشعير (أولَيخاة وادرة) بفتح المجهة وشدة الرا على صفيرة (أوليم لقواشعيرة) المراد تعييرهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهوأت قوانوى بَسَكَامِهُم خَالَى جَدُوهُو أُهُونُ ومَعِدُ لَكُ لَاقَدُ وَهَاهُمُ عَلَمُهُ ﴿ حَمْقَ عِنْ أَفِي هُو بِرَةً ﴿ قَالَ

د ک کی

الله تعالى لا يأتي ابن آدم النذر) بفتح النون وسكايا عياص ضعها غلط (بشي لم أ كن قد قدرته) يعن الندر لاياتي بشئ فسيرمة در (ولكن بالقيم الندوالي القدر) بالقاف في بالقيم أى ان مم أنَّ القدر حوالذي يلق ذلك المطلوب و بوجد ، لا انذوفانه لادخل له في ذلك (وقد قدرته له) أي النذر فالنذر لايصنعه شدآ وانماياة به آلى القدرفان كان قدروقع والافلا (أستغرج بهمن البغيل)معناه انه لايأنى بهذه القربة تطوعاه ببتدابل في مقابلة نحوشفاه مريض بماعلق النذر عليه (فيؤتيني عليه مالم يكن يؤتيني عليه من قبل) يعني أنَّ العبد يؤتي الله على تحصيل مطاويه بالنذرمالم يكن آناممن قبله فنسه اشارة الى ذمذلك (حمخن عن أبي هريرة 🐞 عال الله تعالى اداتة وبالم العبد) أى طلب قريه من بالطاعة (شيراً) أى مقد اراقليلًا (تقرُّبت اليه دراعا) أى أوصات وحتى الميه قدرا أزيد منه وكلازاد العبد قربه ذا دما لله وحدة (وا ذا ته رّب الحة ذراعاتة وبت منه باعًا) وهو قدرمد اليدين (واذا أتى الى مشيا أتيته هرولة) وهو الاسراع في المشى أىأوصدل السهوسي بسرعة (خءن أنس) بن مالك (وعن أبي هريرة طبءن سلمان) الفارسي ﴿ (قال الله تعالى لا ينبغي لعبدلي) من الأنبيا (ان يقول أنا حسير فى رواية أنا أفضل (مزيونس بن منى) أى من حيث النبؤة فان الانبيا فيها سوا وانحا النفاوت في الدرجات (معن أبي هريرة ﴿ قال الله تعلى الماغدي الشركاء عن الشرك من عل علا أشرك فمه مي غيرى تركته وشركة ) المراد بالشرك هذا العمل والوا وعاطفة عمني مع أى اجهله وعلهم دودا من حضرتي (م عن أبي هربرة في قال الله تعالى ا نا الرحن) وأنا (خلقت الرحم وشقة تالها اسمامن اسمى) لان أصل الرقة عطفُ يدّنن الاحسان وهي في حقه تعالى تفس الاحسان أوارادته فلما كان والمنفدرد بالاحسان ووكزفى طبيع البشرالرقة الناشئ عنهاالاحدان الحدمن يرحم صعراشتقاق أحدهما من الاستر (فن وصلها وصلته ومن قطعها فطعته) أىمن راعى حقوقها راعبت حقه ووفيت ثوابه ومن قصر بهاقصرت به (ومن بتها بنته) أى قطعته والمراد بالرحم كل قريب ولوغ يرمحرم (حم خددت له عن عبد الرحن بن عوف) قال له صميم وأفروه (له عن أبي هـ ريرة 🐞 قال الله تمالي الكبريا وردائي والعظمة ازارى) أى هما صنتان شاصمًا نى فلايلية ان الاى (فن نازعنى واحدا منهما قذفته) أى وميته (ف النار) لتشوفه الى مالايلتى الايالواحد القهار (حمده عن أبي هو برقه عن أبن عباس والالله تعالى المكرما وردائي في ما زعني ردائي قصمته )أى أذللته وأ هنيه أ وقر بت هلاكه (لَهُ عَنْ أَبِي هُرَ رَمَّ ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَبِرِيا \* وَدَائِي وَالْعَزَازَاوِي فَنَ نَازَ عَدِي فَي شَيَّ مَهُمَا عُذَبِتُه ) أَى عَاقِبِته (مُو يه عن أبي سعيد) الخدوى (وأبي هريرة في قال الله تعالى أحب عبادى)السوام (الى أعلهم فطرا)أى اصكرهم تعيم الالافطارلافيه من التسارع للانتمار بأمرالسادع ( ممتحب عن أبي هدريرة) كالتحسين غريب (قال الله تعالى المتصابون فى جلالى له مما برمن نور بغبطه ما النبيون والشهدام) أى الماله أم عندالله يوم القيامة بمثابة لوغيط النبيون والشهدا وومتذ وعجلالة قدوهم حال غيرهم مضافا الى مالهـ م لفبطوا (تعنمعاذ) بنجبل واستناده جيه ﴿ قَالَ الله تعالَى وجبت عربي للمتمابين في والمتعالسين في والمتباذ اين في والمتزاودين في المن قلوم مهت عن كل

شئ سواه فتعلقت بتوحيده فألف بينهم بروسه وروح الجلال أعظم شأنا أن يوصف ( - مطيك هب عن معاذ) بن جبل باسناد صيح ﴿ (كال الله تعالى أ -ب ما تعبد في عشنا مأو تيه أوله والقيام بتعظيمه ظاهرا وباطنا (حمعن أبى امامة) باسسنا دضعيف وقول المؤلف حسن ليس سن 🐞 (قال الله تعالى أيماعب د من عبادى ينفسوج مجاهد ا فى سبيلى ا بنفاء مرضاتى ضعنته أنأرجمه) الى وطنه (ان رجعته) اليه (عما) أى بالذى (أصاب من أجو أو عنهة وان قبضته ) أى توفيته (أن أغفراه وارجه وأدخله المنة ) بلوده بنفسه وبذله اياها في رضا الذي خلقه (حمن عن ابن عر) باسناد صحيح 🐞 (قال الله تعالى) يا محد (افترضت على أمتك خس صلوات) في اليوم والليلة (وعهدت عندى عهددا أنه من سافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة) أىمع السابقين الاقيلين (ومن لم يحافظ عليهن فلاعهدله عندى) أخبر عباده أنه يذرّبهم الدحه بالعبادة فن تفرّب المسه بالطاعة تقرّب الله منه بتوفيق الاستطاعة (معن أى قتادة) باسناد من ﴿ (قَالَ الله تَعَالَى اذَا بِلغَ عَبِدَى) أَى المؤمن اذَا كَثْرَ الْأُسُورَ الْآتِيةُ اعْمَامُأْ فَي فسه (أربعين سنة عافيته من البسلايا الثّلاث من الجنون والجذام والبرص) لانه عاش في الاسلام هراتاماليس بعده الاالادبارفة بتلهمن الحرمة ماتند فع به عنه هسده الا تفات الق هي من الداء المضال (واذا بلغ خسين سنة حاسبته حسابايسيرا) لان الحسين تصف أرذل العمر الذي رتفع ساوغه أطساب جلة فبباوغ النصف الاقل يحفف الحساب (واذ ابلغ ستين سينة)وهو عرالتذكروالتوفيق الذي قال الله فعه أولم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر (حبيت المه الانابة) أى الرجوع المه بالتوية أحكونه مظنة التها العمر عالبا (واذا بلغ سبعين سنة أحبته الملائكة) لكونه شاخ في الأسلام وذهبت فيه قوته (واذاباغ عمانين سنة)وهوا المرف (كتبت حسناته وجهت ميثاته) لان تعميره في الاسلام ضعف الاربعين أوجب له هذه الطرمة (واذا يلغ تسعين سنة) وهوا لفنا وقددُهب أكثراً لعقل وهومنتهي اعمارهذه الامة غالبا (قالت الملاتكة أسبر الله في أرضه) لانه عجزوه وفي ربقة الاسلام فهو كاسترفي و ثاق ( فغفر له ما تقدّم من ذنيه وما تأخر ويشفع فأهله) تمامه واذاباغ أرذل العمر الثلايعة لممن بعد علم سيأ كتب الله له مثل ما كان بعمل في معته أن الجروان علسيتة لم تكتب (الحكيم) في نوادره (عن عمان) بن عفان وفيه مجهول وضعمف 🍎 (قال الله تعالى اذا وجهت الى عبد دمن عبيدى مصيبة )أى شدة وبلاء (فيدنه أوفى ولده أوفى ماله فاستقبله بصبرجيل استعييت يوم القيامة أن انصب له ميزانا أوأنشر لُهُ دَنُوانًا ) أَى أَتِرَكُ النَّصِ وَالنَّسْرِيِّ لِمُنْ يَسْتَعَى أَنْ يَفْعِلْهِمَا (الحَكَيْمِ عَنْ أَنْسَ)وا ساده ضمَّف في (قال الله تعالى حقت محبق المتحابين في وحقت محب قي المتروا ما من في وحقت محبيق للمتناصين ف وحقت محبتي للمتزاورين ف وحقت محبق للمتباذلين ف المتصاور في يكونون يوم القيامـــة (على منابر) جـع منبر (من نو ريغبطه م بمكانم م النبيون والمستذيرون والشهدام) ليس المرادات الانبيام ومن معهم يغبطون المتصابين حقيقة بل القصد سان فضلهم وعلوة درهم عندوبهم على آكدوجه وأبلغه (حمطب لمنعن عبادة بن الصامت) باسناد صحيح ( عال الله تعالى اذا ابتليت عبدى جبيبتيه ) بالمنفية أى محبو بنيه أى بفقد هما وفسره الراوى

ا والمصنف بقوله (بریدعینیه تم صبر) زاد الترمذی واحتسب بأن یستصنه رماو عدیه الصابرون ويعهمله (مؤضة منهما الجنة)أى دخولها لان فاقدهما حبيس فالدنيا سصنه حتى يدخه ل الجنبة (حم عُون أنس ﴿ قَالَ الله تُعَالَى اذَا اللَّهِ مَنْ عَبْدَى كُرُ عِنْمُهُ وَهُو بِمِمَا صَدْ عَنْ لما رمس له بهما توامادون الجنة اذا هو حدنى عليهما) واذا كان نوامه الجنة في له على صالح آخر يزاد في الدوجات (طب حل عن عرباض) بن ساوية واستاده ضعيف 🐞 ( قال انته تعانى اني أناالله) المعروف المشهوربالوحدانية أوالمعبود بحقة ومن قبيل أبوالصم (لاله الاأنا) حال . وكدة لمضمون هذه الجالة (من أقربي التوسيدد خلحصي ومن دخل حصي أمن من عذا بي) لانهأ ثبت عقد دالمعرفة بالهه قلباو باللسان تطقاأته الهه فدخل في حصن كثيف فاستوجب الامن (الشيرازى عن على) باسسناد ضعيف جدا ﴿ (قال الله تعلى يا ابن آدم) الك (مهما عبدتنى وسيحذا بخط المصنف وفي نسخة دعوتنى عفقرة دنوبك كايدل عليه السماق الاتي (و) الحالاتك (رجوتني) بأن ظننت تقضلي عليه كابابة دعاتك وقبوله اذ الرجاء تأميل الغير وقرب وقوعه (ولم تشرك بي شدماً غفرت لالدُنوبك) أى سترتها علم لا يعدم العقاب فى الاسترة (على ما كان منك) من المقاصى وان تسكروت وكثرت (وان استقبلتنى عل السعب والارمس خطايا وذنو بااستقبلتك عائهن من المفضرة وأغف رلك ولا أيالى) اى لا أكترت بذنوبك ولاأستكثرها وان كثرت اذلابتها ظمه شئ (طبعن أبي الدوداء) واسما ده حسن الله تعالى أناعند طن عبدى بى فليطن بى ماشاه) فانى أعامله على حسب طنه وافعل به ما يتوقعه منى (طبله عن وائله ) بن الاسقع واسناده صعيم ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبُلَّ وَمُقْمِ الى أمس اليك وامس الى أهرول اليك) أى اذا تقربت الى باللدمة تقربت منك بالرحة (حم عنوبعل) من العماية واسناده حسن ﴿ (قال الله تعالى أناعنسد ظنَّ عبدى بي ان ظنَّ خيراً فله) مقتضى طنه (وان طن شرا) أى أني أوعل به شرا (فله) ماطنه فالمعاملة تدورمع الفان (مم عن أبي هريرة) وفيه ابن له معة ( قال الله تعالى لعيسى ) بن مريم ( يا عيسى الى باعث من بعد له أمة ان أصابهم ما يحبون حدواً ) الله (وشكروا) له (وان أصابهم ما يكرهون صبروا واحتسبوا ولا-م) باللام (ولاء فالبارب كيف بكون هذا الهم ولاحلم والأعلم قال أعطيهم من على وهلى أقال الطبي قوله لاحد لم ولاعد لم تأسيح ود لمفهوم صديروا واحتسب والان معدى الاحتسابأن يعشه على الممل الاخلاص وابتفاء مرضاة الرب لاا علم ولا العقل (حمطبك حب من أبي الدردام) واسمناده معيم ﴿ (قال الله تبارك ) تعاظم عما يحمد به القياس والافهام (ويُعالَى) عا تدركه الحواس والاوهام والتبارك عاية العلمة في أخاصة اللهار والبركة (يا اب آدم اثنتان لم تعصيكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخدنت بكناءك)بالتصريك أي عندخروج نفسك وانقطاع نفسك (لا طهرك به) من ادناسك (وأ زكيك وصلاة عبادى علىك بعدا تقضاه أجلال) قال الفاكهي من خصائص هـ ذما لامة السلام على المبت والايصام الثلث (وعن ابرعر) من المطاب ﴿ (قال الله تعلى من علم أنى ذوة عدرة على مف فرة الذنوب غفرت له) فالاعتراف بالدّنب سببّ الفّ فران (ولا أبالى) أى لا أحتفل (مالم يشعرك يعشية) فيه ودعلى المعتزلة القائلين بالمسى والقيع العقليين (طب له عن ابن عباس)

عَالَلَهُ صَمِيعُ وَرَدُّهُ الذَّهِي ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تُعَالَى ا بِنَ آدِمَا ذَكُونَى وَهُ لِللَّهِ وَوَقِعَد العصرِ سَاعَةُ أكف ل مآييم - ما) أشاوا في أنّ الاعبال باللواتيج فاذا كان الايت دا واللنام جنير شعل اللير السَكل (حلَّ عن أَني هريرة) واستاده ضعيفٌ ﴿ وَاللَّاللَّهُ تَعْمَالُوا نَالْمُؤْمِنَ مَنْ بِعُرْضَ كُلُّ خسير انى انزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمدني) قال بعض العماية مروت بسالم مولى أبي حسد يفة فى القَتْلَى وبه رمق فقَّلت أسقتك فقيال جرنى قلملا الى العدة واجعيل المياء فى الترس فاند صائم فانءشت الى اللهل شريته (المسكيم) في نوا دره (عن ابن عباس وعن أبي هريرة) معيا ( قال الله تعالى أنا أكرم وأعفله عُفوا من أن أسترعلى «بسد مسلم فى الدنيا ثم أفضعه ) فى آلًا تَسَوة (بعدأن سترته ولاأزال أغفر اعبدى ما استغفرني) أى مدّة دوام استغفاره لي وات تاب شمعارد الذنب شماب وهكذا الى مالا يعمى (الحكيم) في نوادره (عن الحسن) البصرى (مرسلاعي عنه) أى الحسن (عن أنس) واستفاده ضعيف ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَعْمَالِي حَمَّت عَمِقَ عَلَى المتصابين) أي في الله (أظلهم في طل العرش يوم القدامية يوم لأطل الاطلى) لانهم لما تعانوا فى الله تواصَّلُوا بروح الله وتألُّه واجمعيته (ابن أبي الدنيا) القرشي (في كتَّاب الاخوَّان عن صبادة بن السامت فالاالله تعالى لايذكرنى عبدف نفسه الاذكرته في ملا) بفتم الميم واللام مهموزاى جاعة (من ملائكتي ولايذكرني في ملا) أي جاعة من خواص خلق المقبلين على ذكرى (الاذكرته فى الرفدُق الاعلى) أفاد أنَّ الذكر اللَّيْ أفسَل من الجهرو التَقدير ان ذكر نَى فَ نفسه ذكرَته بثو اب لاأطلم علمه أحداوان ذكرى جهراذكرته بثواب أطلع عليه الملا الاعلى (طب عن معاذبن أنس من مألك (قال الله تعمالي عبدي) بعذف حرف النداء (اذاذ كرتني خالدا) عن الخلائق أومن الالتفات أُفِسيرى (ذكرنك خالياً) أى ذكرتنى بالتقديس والمتنز مهمر اذكرتك بالثواب والرحسة سرا (وإن ذكرتني في ملاذكرتك في ملاخير منهم وأكبر) وفي رواية خبر من الملا الذي ذكرتنى فيهم (هبعن الناعباس) ورواه عنه البزار باسناد صيح في (قال الله تعالى اذا التلدت عبدى المؤمن) أي اختبرته وامتعنته (فلم يشكني )أي لم يغير عباعنده من الالم (الي عواده)أي زواره في مرضه وكل من أتاك رة بعداً خرى فه وعائدا كنه اشتم رفي حمادة المريض (أطلقته من أساوى) أى من ذلك المرض (ثم أبدلته لمساخبرا من له) الذى أذهبه الاثم (ودما خبرا من دمه تربستأنف العمل)أى يكفر المرض عله السي ويخرج منه كموم ولدته أمه تم يسستانف ونمه ان الشكوى تعبط الثواب قال بعضهم أربض لاتشكومن برجان الح من لاير حسان ومحلداذا كانعلى وجه الضحير والتسخط اماءلي طويق الاخبار بالواقع فلا هقيل شكاسف انفقيله أتتكوالله فالبلاذكرقدرة اللهملي وقيل لعلى كرمالله وجهه كمفأنت فأل بشرقمل أمثلك يقول ذلك فال انه تعالى يقول وأنباوتكم بالشهر والخديرفا للمسيرا أمعة والشرالمرس ا (للهق عن أبي هريرة) قال له على شرطه ما وأقرّوه ﴿ قَالَ اللَّهُ وَعَالَى عَبْدَى المؤمن أحب الى من رمض ملائكتي فانه تعديل خلقه في غاية الانقبان وأعلى منصبه على جدم المدوان وجعله مختصرا من المالم المحمط قال الحكيم فالملائكة بطاله ون بعيون أجسادهم ما عدا العرش وقاوب الاكممسن تطالع ماووا الجاب من عظام الامورالق لاتدورا لالسر بذكرها فعطى من تلك المشاهدة من الفضل والرحة والكرم ما تعب الملائدكة منه (طس) وكذا الديلي (عن

أبي هويرة واستاده ضعيف ف (قال الله تعبالي وعزني وجلالي لأأجمع لعبدي أمنين ولاخواين ان هوأمنى في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وان هو خافي في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي) غن كان خوفه في الدنيا أشد كان أمنه يوم القمامة أكثرو بالعكس فن أعطى علم المقين في الدنيا شاهدا الصراط وأهوال القمامية بقلبه قدا اقسن اللوف مالا يوصف فوضع عنه غداومن علمه كالبرق ونبسناأ وفرهم حظامن ذلك وكان الخليسل يتعفق قلبه في صدره ستي تسمع قعقعة عظامسه من يحوممل من اللوف وكل من له هنا حظ من اليقين فذا ق اللوف سقط عند ه يوم القيامة (حلءن شدّادبن أوس) بإسناد ضعيف ورواء البزارَءَن أبي هريرة 🐞 قال الله تعدُّالي مِاسِنَآ دَمَانَ ذَكُرْتُنَى فَى نَفْسُكُ ﴾ أَيْ سَرَا وَخَفْيَةُ اخْلَاصَاوَتِجَنْبَاللَّرِيا ۚ (ذَكُرَنْكُ فَيَفْسَى) أَي أسربثوابك على منوال علك وأتولى بنفسى اثابتك لاأكله لاحد من خَلْقَى (وان ذكرتنى فَ مَلا) اقتمارابواجلالالى بين خلق (ذكرتك في ملاث ميرمنهم) أى ملاالملا تدكمة المقرّبين وأرواح المرسلين سباهاة بكوا عظامالة للدرنك ( وان دنوت منى شبرا دنوت منك دراعا وان دنوت منى ذراعادنوت منائباعاوان أتيتني تمشي أتينك أهرول) يعين من دناالي وقرب مني بالاجتهاد والاخلاص في طاعتي قربته مالهداية والثوة ق وان زاد زدت (-معن أنس) ورجاله رجال العدير (عال الله تعالى يا ان آدم الما ما وتني أي مدّة دوام دعا تك فهي زمانية (ووجوتني) أى أملت من المدير ( غفرت لك) ذنو بك (على ما كان منك ) من الجرائم لأن الدعا مخ العبادة والرجاه بتضمن حسسن الظن باقله (ولاأبالي )بكثرة ذنو بك اذلامعة ب لحسكمي ولامانم العطائي (يا ابن آدم لوبلغت ذنوبك عنان) بغض المهملة مصاب (السعام) بأنملا تما بين السعام والارض أوعنانها ماءن أى ظهره نهما (ثم آســـنففرتني) أى تبت توبه صحيحة (غفرت لل ولا أبالي) لان الاستغفاراستقالة والمسكويم محلاقالة المعشرات (ياابن آدم لوأنك أتيتي بقراب الارسَ بضم القاف أي بقريب ملتها أوملتها وهوأ شبه اذا الكلام سيق للمبالف أرخطاياتم الهيتنى اى مت حال كونك (لاتشرك بي شيأ) لا عنقادك يؤسيدى واصد بق وسلى (لا تيتك بقرابها مغفرة) مادمت ناثباءته اومستفيلامنه اوعبريه للمشا كلة والافغفرته أبلغ وأوسع ولا يجوز الاغتراريه واكثاوا لمعناص لانَّ الله شديدا لعمَّاب (ت والنسياء عن أنس) بن مالكُ ف ( عال الله تعمالي عبدي) جدف حرف النداء (أما عند دُطنك بي وأ ما عك) بالتوفيق وَالْمُونَةُ وَأَنَامُعُكُ بِعَلِي (ادْادْكُرْتُقُ)أَى دعوتِقَ فَا مُعْمَانَةُ وَلَهُ فَأَحِسِكُ قَالَ الْحَكْمِ هُــدُا وماأشيهه من الاحاديث المتقدمة في ذكرهن يقظة لاهن عَقَلَة لان ذلك هُوحة مقة الذكر فُلكون جيت لايتى علمه معذكره في ذلك الوقت ذكر تفسه ولاذكر مخلوق فذلك الذكر هو الصافى لانه قلب واحد فادا الشغل بشئ ذهل عماسواه وهذاه وجودف المخاوق لوأت وجلاد خل على ملك في الدنيا لاخدد من هيئة مما لايذكر في ذلك الوقت غيره فسكيف علك المداولة (ل عن أنس) بن مال ﴿ ( قال الله تعالى النفس اخوجى) من الجسد (قالت لا أخوج الا كارهة) ليس المراد نفسامعينة بل الجنس مطلقا (خدعن أبي هريرة) باسناد صحيح ﴿ وَفَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبُ آدَمُ ثلاثة واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك فأما التي لى فتعبد في لانشرك بي شيأ وأما التي لل فعاعلت من خدر بريتك به فان أخذر فا فا الغفور الرحيم وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء

والمسئلة وعلى الاستعابة والعطام) تفضلا وتبكر مالاوجو باوالتزاما (طب من سلان) الفارسي وفيه ضعف وقول المؤلف -سن غير -سن في (قال الله تمالى من لايد عول أغضب عليه) أى ومن يدعوني أحبه واستحبب له (العسكرى في) كتاب (المواعظ عن أي هريرة) باسناد حسن ﴿ وَالْ وَبِكُمُ اللَّهُ وَلِهِ النَّا تَقِي ) بِالبناء للمفعول أَى أَخَافُ واحدُرُفا لَحدُران أُوصف بما يصفى به المشركون (فلايجعل) بالبنا اللمفعول(مبىاله) لانه لااله غيرى ولوأ شرك العبدا أحدامي المعل عالا ( فن اتق أن يجمل معي الهافا ما أهل أن اغفراه) نسب الالهية الي نفسه في الفعلين لانه شكورولاينسيع أجوا لهسنين فن زعمات أحدامن الموحدين يعتادني النادفة وأعنام الفرية (حمق تن مل عن أنس) قال ت حسن غريب ( قال ربكم) أضاف الرب اليهم للنشريف فسكا تضداضافة العبدالمه تعالى تشريقه فكذا اضافته تعالى المه بلذلك اقوى افادقه إلوان عبادى أطَّاعونى) فىفعل للأمورويتجنب المنهى (لاسقيتهم المطرُّ بالليلولاطلعت عليهم الشَّعس بالنهار ولماأ معتمم صوت الرعد) قال الطبي من باب التقيم فان السصاب مع وجود الرحد فيه شا تبسة خوف من البرق (حمل عن أبي هريرة) قال له صفيع وردم الذهبي ( قال لى جبر بل لوراً ينف) يامجد حين قال فرمون لما أدركه الغرق آمنت (وانا آخذ من حال المسر) أى طينه الاسود المنتن (فادسه في فرمون) عندما أ دركه الفرق (مخافة انتدوكه الرحة) أى رحة الله التي وسعت كَلُّمْنِيُّ (حَمِلُمُ عَنَّا بُنَّءُ بِأَسَّ ) كَالَلْمُ عَلَى شَرَطَهُ مِنَاوَأَ تَرُّوهُ ﴿ وَالَّهِ جَامِرِيلَ بِشَرَّ خديجة )أم المؤمذين (ببيت في الجذة من قصب) يعني قصب الملؤ الحرق (الاصخب فيسه) بفتح المهملة والمجعة والموحدة لاصياح فيه (ولانسب) بالتصريك لانعب لان قصورا لجنسة ليس فيها ذلك (طبءن)عبدالله (بن أبي اوفى) بالتصريك واستناده صيح ﴿ (قال لى جبريل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم أحد درجلا أفضل من معد وقلبت مشارق الاوض ومغاربها فها أجد بق أب أفضل من بق هاشم) اعاطاف لينظر للا خد لاق الفاضلة لا للاعمال لاتهم كأنوا أهدل جاهلمة وجواهرالنفوس متفاوتة (الحاكمف)كتاب (الكني) والالقاب (وابن عساكر) في التاريخ (عن عائشة) ورواه أيضا الطبراني ﴿ قال لى جبريل من مات من أمتك لايشرك أباتله شدأ دخل الجنة قلت وان ذنى وان سرق قال وآن ) أى وان ذبي وسرق ومات مصرا على ذلك (خ عن أبي ذر) الغفارى ﴿ (قال لى جبريل السبك الأسلام) أى أعله (على موت عر) ابن الخطأب فالدقفل الفندة كاورد (طب) وكذا الديلي (عن أبي ) بن كعب باسنا دفيه كذاب إلى قال في جبريل يا معد عش ماشئت فانك ميت ) أى آيل الى الموت والابد (وأحب من شئت فانك مقارقه) أي تامل من تصاحب من الاخوان عالما بأنه لا بدَّمن مفارقته فلا تسكن اليه بقلمك (واعسلماشت فا تكملاقيه) في الفياء ــة (العايالسي هب عن جابر) باستادة هيف بل قيل موضوع 🏻 🐞 ( قال لى جبريل قد حبيت اليك الصلاة) أى فعلها (غذه نها ماشتت) فان فيها قرة عينا وجالا عمك وتفريم كربك وتفريح قلباك (معن ابن عباس) باسسفاد حسسن 🐞 (قال لى جبريل واجع حفصة) بنت عمر بن الخطاب وكان طاقها (فانها صواء ــ ققوامة) بالتشديد أى داعة المساماله الماروانهازوجتك في الجنة ) وكذاجيع زوجاته (ك عن أنس) ابن مالك (وون قيس بنزيد) الجهني واستماده حسن 🐞 (قال موسى بن حمران) لربه (يارب

من أعز عبادلاً عندله قال من اذا قدر غفر) أي عدا وساع (هب عن أبي هريرة فقال وسي بن عمران بارب كيف شكرك آدم فقسال علم ان ذلك كان (منى فسكان ذلك شكره) أى كان بجبرد هذه المعرفة شاكرا فاذن لاتشكرا لابأن تعترف بأن الكل منه والبه (الحكيم) في نوا دره (عن الحسن) البصرى (مرسلا 🐞 قال، وسى لربه عزوج لماجزاهمن عزى الشكلي) أي من مات وادها (قال أظله فى غالى) أى ظل عرشى (يوم لا غال الاعالى) أى الاظل عرشى وا ذا كان هـ ذاجزا. المعزى فيابوا المصاب لكن عظم الجزاء مشروط بعدم الجزع (ابن السي في جل يوم وليلة عن أبي بكر) العدّيق (وعمران) بن حسين 🐞 (قال داود) الذي (يازار ع السينات أنت قصد شوكها وحسكها) الالعصدأ عدالامازرع ولهذا قال المكاه كل عصد دماررع ويعزى عايستعوزوع يومك-صادغدلة (اينعساكرعن أبى الدرداء 🐞 قال داودا دخالك يدليا ف فم التنبين) ضرب من الحيات كالنفاد السصوق (الى أن تبلغ المرفق أيقضمها) بضادم عداً ي يعضها وأصل القصم الكسرباطراف الاستنار (خبراك من أن تسأل من لم يكن له شي م كان) أى من مسكان معدما فصار غيا وليس هو من بيت شرف لانه جائع القلب خبيث العلمع (ابن مساكر عن أبي هربرة ﴿ قَالَ سَلْمِمَانَ بِنَ دَاوِدُلا مُلُوفِنَ اللَّهِ لَهُ عَلَى مَا نَهُ الْمُرَاةُ )كني بالطُّواف عنابلهاع وفحادوا يتستبعن وفاروا يتشبه بناوجه عيان البعض سرارى والبعض حواثر (كلهنّ تأتى بقارس)أى تادوادا ويصبرقاوسا ( يجاهدُ في سيمل الله) قاله غنيا النسبروجوم لغلبة الرجا علمه (فقيال له صاحبه) قريت ويطانت وأووز بر أوالملك الذي يأتد وأوساطره (قل انشاء الله) ذلك (قلم يقل انشاء الله) بلسانه انسه مان عرمس له لا اماء عن الثفو بض الحالله فصرف من الاستثناء استم القدر السابق (فطاف عليهن) جامعهن بعدما (فل قعمل منهن الاامرأة واحدة باوت بشق انسان ) قيدل هو إلحسد الذي ألق على كرسيه (والذي نفس محد يد ملوقال انشا الله لم يعنث) اى لم يفت مطاويه (وكان دوكا) بفتح الدال والرا واسم من الادرال أى لاحقا ( الحاجمة ) والأيازم من الحباره بذلك في حق المهان وقوعه لدكل من استنتى في أمندته (حمق ن عن أبي حريرة ﴿ قَالَ يَحِي بِنَ وَكُرُ بِالْعَبِدِي ابِنَ مَرْيَمُ أَنْتَ رُوحِ اللَّهِ ) أَى مَبِتَدأ منه لان خلقه بلا واسطة أصل وسبق مادة (وكلنه) بقوله كن بعد تعلق الارادة يغيروا سطة نطفة (وأنت خبرمني) أَى أَ فَصَلَ عَمْدَ الله (فَهَ الْ عَيْسَيُ بِلُ أَنْتَ خَيْرِ فِي سَلَ الله عَلَى اللهُ عَلَى نَفْسِي) قاله تو أضما أوقىسل علمه بأنه أفضل منه (ابنء ماكرة ن الحسن مرسلا) وهوالبصرى 🐞 (قال رجل لايغفرانله لفلان) أي لفاعل المعاصف (فأوجى الله تعالى المي نبي من الانبياء انها) أي البكلمة التي قالها (خطمئته فليستقبل العمل) أي يستأنف الدلاطاعات فانما قدأ حيطت سأامه على الله وهدذاخر م مخرج الزجروالتهويل (طبءنجندب) بنجنادة ﴿ (عالت أُمّ سليمان بن داودلسلمان) وكانت من القيانيّات الفياض الات (يابي لاتكثر النوم بالليدل فان كثرة النوم) ماللهل عن التهمجدويفوه (تترك الانسان فقدا يوم القيامة) لقلة على (ن محب عن جابر) ثم قال عُغْرُ جِهِ النساق الله معاول ﴿ (قبضات التَّرااحسا كَيْنَ) أَى والقُفِّرا • (مهورالحور العين) يعنى التصدق بقليل التمراد انقبله ألله يكوناه بكل قبضة حورا ف الجنة (قطف الافرادين آني امامة) قال ابن آلجوزى موضوع 🐞 (قبلة المدلم أضاه) في الدين هي (الصافحة) أي هي

بمنزلة القبله وقائمة مقامهافهي مشروعة والقبلة غيمه شروعة (المحاملي في أماليه فرعن أنس) ابن مالك باستفاد ضعيف ﴿ وَمَالُ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ ) في الذين وان لم يكن من النسب (كفر) أي يشمه الكفر من حث الله من شأن الكفار أوأراد الكفر اللغوى وهو النغطية (وسيابه) بكسير السين الهملة وخفة الموحدة أى سبعله (فسوق) خروج عن طاعة الله (تعن ابن مسعودن عن سعد) بن أبى وفاص ﴿ (قتال المسلم كفر وسبايه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهسجر أخاه فوق ثلاثة أيام) بغير عذر (حم ع طب والضياء عن معد) بن أبي وقاص في (قتل الرجل صبرا) بأن أسك فقدل في غرمه ركه بغير - ق (كفارة لما) رقع (قبله من الذنوب) جيعها حتى الكباثر على ما اقتضاه اطلاق الخبر (البزارعن أبي عريرة) باستنادضعيف ووهم المؤاف حيث قال -سن ﴿ وَمَل الصِيرِلاءِرَ بِذَنب الانجام) ظاهره وان كان المُقتول عاصدًا ومات بلاتو به فَفْيِهُ وَدِّ عَلَى الْمُوارِجُ وَالْمُعْتَرَاةُ (الْبِرَارِعَنْ عَاتَشَةً) وَوَجَالُهُ ثَقَاتً ﴿ وَقَبْلَ الْمُؤْمِنُ أَيْ يَغْيِرُ حق (أعظم عندالله من زوال الدنيا) ومن ثمذهب ابن عباس الى عدم قبول تو بته (ن والضياء عنبريدة) تصغير بردة واسماده حسن ﴿ وَدَرّ كَتْكُم عَلَى الْبِيضَامُ فَو وَابِهُ عَلَى الْحِجَةُ البيضا (ليلها كنهارهالابز يغءنها يعدى الاهالك) المرادشر يعته وطريقته (ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) ودامن سجيزاته فانه اخسار عن غيب وقع (فعلكم) أى الزموا القسك (عاعرفة من سنتى) أى طريقتى وسيرقى عاأصلته ا والعملمة (وسسنة) أى طر يقد (الخلفاء الراشدين المهديين) والمراديج ما الخلفا الاربعة والحسن (عضواعلها بالنواجدة) أى بجميع الفم كاية عن شدة الممس ولزوم الاتماع لهم والنواجد الاضراس أوالضواحل أوالانياب (وعليكم بالطاعة) أى الزموها (وان) كان الامرعليكم منجهة الامام (عبدا حبشما) فاسمعواله وأطبعوا (فانما المؤون كالجل الانف) أى المأنوف وهو الذي عقر أنفه فلم يمنع على عائده (حيث قيدانقاد) ولا ينفر (حم مل عن عرياض) بالكسران سارية قال وعظنا المصطغ موعظة وجلت منها القاوب فقلنا أن هذه لموعطة مودّع فياتعهدالينا فذكره 🐞 (قدكان فيمامني قبلكم من الاحم اناس محدد ثون) بفتح الدال المستدة جع محدث الفتح أى ملهم أوصادق الظن أومن محرى الصواب على السانه بلاقصد أوتكلمه الملائكة بلانبوة (فان يكن في أمتى منهم أحد) هذا ما أنه عمر بن الخطاب) كانه جعدله في انقطاع قريد مفذلك كأنه في فلذلك عبر مان بصورة الترديد الما كمدوكان عربن الخطاب برن الوارد عمران الشرع فلا يعظى (حمخ عن أبي هريرة حم م تن عن عائشة في قد أفلح من أخلص قلب الاعمان وجعل قلبه سليما) من الامراض القابية (ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقة مستقيمة وأذنه ممعة وعينه ناظرة) وتمامه عند مخرجه فأما الاذن فقمع والعين مقرة لمايوعي القلب وقدأ فلم منجعل قلبه واعيا (حم عن أبي ذر ) با منادحسن ﴿ (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا) أى ما بكف من الحاجات و بدفع الضرورات (وقنعه الله عِمَاآتًاهُ) فلم تطمير نفسه لطلب مازا دعلى ذلك فن حصل له ذلك فقد فآف (حممته عن ابن عرو) بن العاص في (قد أفلي من درق ابا) أى عقلا خالصا من الشوائب سمى به لانه خااص ما في الانسان من قو آم كاللباب من الشي (هب عن قرة ) بضم القاف وشد الراء

ه ۲۰

بن هبيرة) مصغرا ابن عامرا قشري وفي اسناده مجهول 🐞 (قد كنت أكره لكم أن تقولوا ماشاءاللهوشا مجدولكن قولوا ماشاءالله ثمماشا مجد)فيكره وشاه مجدلايها مه التشعر يان وانميا أتى بنم ا كال البعد من تنه وزمامًا (الحكم ن وانضيا عن حديقة) بن الميان ﴿ وقدر حها الله يرجتها ابنيها) جاءت أمرأة اليه ومعها ابناها فأعطاه ثلاث تمرات فأعطت كلواحد تمرة فأكلاهما مجعلا ينظران الى أمنهما فشقت غرتها بينهما فذكره (طبعن الحسن) البصرى (مرسلا) باسنادحسن ﴿ (قداجمع في يومكم هـ ذاعيدان فن شاء أجزأه) حضوره للعيد (عن الجمعة) أي عن حضورها ولاتسقط عنه الظهر (وانا مجمعون انشاء الله) قاله في يوم جعبة وافق العمسد فاذا وافق الجعة وحضرمن تلزمه من أهل القرى فصلوا العمد سقطت عنهم الجعة عندالشافعي كالجهورولم يستطهاا لمنفه (د مله عن أبي وريرة) وفي استاده بقية (٥عن ابن عباس وعن ابن عر) بن اللطاب وفيه ضعف 🐞 (قدعفوت) مشعر يستى ذنب من المساك المال عن الانفاق (عن الخمل والرقعي) أى لم أوجب ذكاتهما علمكم (فهابوا) مؤذن بالتعفيف اذالاصل فيما علا من المال الزكاة وقد عنوت من الاكثرفها لو أهد الاقل (صدقة الرقة) الدراهم المضروبة (من كل أربعين درهم مادرهم وليس في تسعين ومائة شئ فاذا باغت مائمين فقيها خسة دراهم في ازاد فعلى حساب دلك وفي الغنم في كل أربع منشاة شاة) مبتدأ وفي الغنم خـبره (فان لم يكن الانسع وثلاثون فليس عليك فيهاشي) أى زكاة (وفي المقرف كل ـلائين تببع) ولد البقرة (وفى الاربعين مسنة) طعنت في السينة الثالثة (وايس على العوامل شي) جمع عاملة وهوما يعمل من ابل و بقرفي نحوحرث وستى المازكاة فيهما عند الثلاثة وأوجبها مالك (وقى خسوعشرين من الابل خدة من الغنم فاذا زادت واحدة فنها ابنة مخاص فان لم تدكن ابنة يخياض فالزلبون فحسكوالي خس وثلاثين فاذا زادت واحدة ففيها بغت لبون الحسخس وأربعين فاذازا دتواحدة ففيهاحقة طروقة الجلالى ستمن فأذا كانت وإحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجل الىء شرين ومائة فان كانت الابل أكثرمن ذلك ففي كلخسين حقة ولا يفرق بين مجمّع ولا يجمع بينمتذرق خشية الصدقة) هذا نم عي للمالك عن الجع والتفريق قصدا لــقوط الزكاة أوتقللها (ولايؤخذف الصدقة هرمة ولاذات عوار) بالفتم عب (ولاتيس) أى في للغنم أى اذًا كانت ماشيته أو بعضها اناثمالا يؤخ ـ ندمنه ذكر بل أنثى الافي موضعين (الاأن بشاه المصدّق) بفتح الدال والكسرأ كثرفعلي الاوّل يراديه المعطى و يحتص الاستنها بقوله ولاتيس وعلى الشانى معناه الامايراه المصدق أنفع للمستحقين (وفي النبات ماء قد الانهار أوسقت السماء العشر وماسق بالغرب) أى الدلو (فقيه نصف العشر حمد عن على) باستاد صحيح 🐞 (قدرالله المقادر قبل أن يتخال المناوالارض) أى أجرى القلم على اللوح وأثنَّت فيهمقادرا للحلائق ماكان ومأيكون الحالاً بد (بخمسين ألف سنة) المرادطول الامد بين المتقديروانلحاق (حمت عن ابن عرو) بن العباص باستناد حسن 🐞 (قدمت المدينة ولاهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهاية) يوم النوروز ويوم المهرجان (وان الله تعالى قدآبدا كمبهما خيرا متهسمايوم الفعارويوم المنعر ) زادفى رواية أتمايوم الفطرف لاةوصدقة وأتمايوم الاضحي فصدلاة ونسك وفيسه الآيوم النوروذ والمهرجان منهتى عنه (هقءن أنس)

والمناده حسن في (قدمتم خيرمقدم وقدمتم من الجهاد الاصغر) وهوجهاد العدق الباين (الى الجهاد الاكبر) وهوجهاد العدق المخالط (مجاهدة العبدهواه) فهى أشدجه ادا قال الباجى وغديره جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغين العقلاء ليرقي مجهادها في درجات الطاعة وتعله برما استطاع من الصفات الردينة ليقوم بكل اقليم رجل من أهل الباطن كايقوم به رجل من أهل الباطن كايقوم به مالم يستول على الفاهر كل منها وهي المسترسد فالعالم يشتدى به والعارف يهددى به وهدذا مالم يستول على الفنس طغيانها وانهما كها في عصديانها والاصار جهادها فرض عين فان عجز استعان عليها بين يعصدل المقصود من على الباطن وهو أكبرا بلهادين (خط) والديلى (عن جابر) واسفاد مضعيف في (قدموا قريب مناطل وهو أكبرا بلهادين (خط) والديلى (عن جابر) واسفاد مضعيف في (قدموا قريب الباطن وهو أكبرا بلهادين (خط) والديلى المناق مفاعلة من العلم أى لا تغلبوه الماله الا ولا تفاخروها فيه فانه مخصوا بالا خلاق الفاضلة والاعمال الكاملة وأنشد المعالى لمعنهم والاعمال الكاملة وأنشد المعالى لمعنهم

ان قريشاوهي من خبرالام \* لايضعون قدما على قدم

عَاأَنَت من أهل الجون ولا السفا . ولالك حق اشرب من ما فرمن م

(البزارعن على ) باسفاد ضعيف في (قده) بضم القاف وسكون الدال (يده) سببه أنه من برجل ربطيده الى رجل بسيراً وخيط فقطعه النبي ثمذكره (طبعن ابن عباس في قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراء فالقرآن في الصلاة أفضل من قراء فالقرآن في عبرالصلاة ) لانها محل المناجاة ومعدن المصافاة (وقراءة القرآن في غيرالصلاة أفضل من التسديح والتكبير) أى فيما لم يرد فيه ذكر بخصوصه (والتسديح أفضل من الصدقة) المالمة (والصدقة أفضل من الصوم) لكن قديه ورض ما يصير المنفول في المناسبة في المناسبة من الرجه من المجمول في (قراءة الرجل القرآن في غير المحتف ألف درجة وقراء ته في المحتف تضاعف على ذلك الحالي ألى درجة ) قوله الف درجة خبر لقوله قراءة الرجل القرآن في غير المحتف ألف درجة وقراء تدير مضاف اى ذات الف درجة (طبعب عن أوس بنا بي أوس النقني) باستاد صحيح أوحسن مضاف اى ذات الف درجة (طبعب عن أوس بنا بي أوس النقني) باستاد صحيح أوحسن

﴿ قُواءَنْكُ نَظُوا ﴾ في المُنْصَفَ ﴿ تَصْيَاءَفَ عَدِلَى قُوا \* تَكُ طَاهُوا ﴾ أَيْ عَنْ ظَهُـ وَقَل ( كَفْضُل) الصلاة (المَكْتُوبةُ على) صدلاة (النافلةُ ابن مردويةُ عن عمروبناً وس 🐞 قرب اللهممن فيك) عند ألا كل (فانه أهنأ) أي أكترهنا والهنا خاوص الشيءن النصب والنكد (وابراً) أى اسلم من الداء وروى أمن أماليم والاستمراء الملاممة للذة (ممل طب هب عن صفواً نبن أمنه ) قال كنت آكل مع النبي فأسخد اللهم من العظم يدى فذكره واستناده صحيم لكن فيه انقطاع في (قرصت) بالتحريك لدغت أوعضت (علا نبيامن الانبياء) عزيرا أوموسى أوداود وهو في ألذالدُوم (فأمربقرية الفلفأحرقت) أي محل اجتماعها أوسكمها (فأوجى الله اليه أن) بفتح الهمزة وهمزة الاستفهام مقدّرة (قرصتك عله) واحدة (أحرقت) أُنت (أمّة) أَى طَأَنُفَهُ (من الام تسبح) أى مسجعة لله وعبر بالمضارع از يد الانكارعتب علمه أربأدة القتل على على علا خته لالنفس القتل أوالاحراق لانه جائز في شرعه وأمافي شرعنا فَا حُواقَ الحَمِوان ــــــــكبيرة (قادن، عن أبي هو يرة ﴿ قَرْسُ النَّيُّ خَيْرِمِن صَدَقتُم )وقدمر الكلام عليسه (هق عن أنس) بن مالك ﴿ قُرْضُ مَرَّ نَيْنَ فَعَفَافَ ) أَى اغْضَاءَ عَنَ الرياءُ وما يؤدى اليه (خيرمن صدقة من ة) واحدة (ابن النجار) في تاريخه (عن أنس) بن مالك (قريش صلاح الناس ولا تصلح الناس الابهم ولا يعطى الاعليهم) الظاهرأت المرداعطاء الطاعة (كاأن الطعام لا علم الابالم) وإذا كان ذلك لقريش كان لبني هاشم أوجب (عدعن عائشة) باستنادضعيف في (قريش خالصة الله تعالى فن نصب لها حرياساب ومن أوادها سو عرى في الدناوالا تخرة) اعنامة الله بها وحدايته الاها بدلدل المهم لم يحسكن فيهم منافق فى حداة المصطنى وارتدت العرب بعده ولمرتدوا (ابن عساكر عن عروب العاص) باستاد ضعنف 🐞 (قريش على مقدّمة الناس بوم القيامة ولولاأن تمطرقر يش لاخسبرتها بمالها عنداللهمنَّ النُّواب) المضاعف والدرجاتَّ العالية (عدعنجابر) بإسنادضعيف ﴿ وقريش والانساروجهينة) بالتصغير (ومن ينة وأسلم وأشجع وغناو) بالكسر والتحنيف (موالى") بشدًا لتعشدة والاضافة أى أنصارى وأحبائي (ليس الهم مولى دون الله ورسوله) أى لاولا لاحدعليم الاالله ورسوله أوان أشرافهم لم يجرعليه مرق فلايقال الهمموالى (قءن أبي هريرة ن قريشُ ولاة الناس في الله بروالشر ) أى في الجاهلية والاسلام ويستمرِّذ لك (الحاوم الشيامة) فالخلافة فيهم ما بقيت الديا ومن تغلب على الملك بالشوكة لا شكرات الخلافة فيهم (حُمِنَ عَنْ عَرُومِنَ العَمَاصِ) باستناد صحيح ﴿ وَرَّ بِشُ وَلا مُصَدَّا الْامِنِ أَى الْأَمَامَةُ العظمى (فيرّ الناس تبع ابرّ هم وفاجرهم تسع أشاجرهم) أى هكذا كانوا في الحاهلية ويكونون فى الاسلام كذلك (مم عن أبي بكر) الصديق (وسعد) بن أبي وقاص في (قسم من الله تعالى) أى واقع منه تعالى أوقسم أقسم به أنابأ مراتله (لايدخل الجنة بخيل) أى انسان و زق مالا فلمعمة أله وعزته عنده زواه عن حقوق الحق وأخلق فلابدخله بأحتى يطهر بالناومن دنس المنفل (ابن عساكر عن ابن عباس) باسناد ضعيف ﴿ وقسمت) بالبنا والمنعول (النارسبعين إجزاً فللأ حمر) أي بالقتل (تسع وستون) جزأمنها (وللقاتل جز • حسبه) أي يكفيه هذا القدو من العدّاب (حمعن رجل) صحبابي قال سلل النبي عن القاتل والا مرفذ كره واسناده صحيح

(قصوا الشوارب واعفوا الليي) أى وفروهاوكثر وهاندباعلى مامرتقرر ، غيرمرة (حم عن أبي هريرة) باستفاد صحيم ﴿ (قصوا الشوارب مع الشفاه) أي سووها مع الشفة بأن تقطعوا ماطال عليها ودعوا الشارب مساو بالها فلاتستأصلوه بالكلمة (طب عن المكم ا بن عمير) باسنادضعيف ﴿ وقسوا أَطافيركم) أَى اقطعوا ماطال منه الانه النرك جالها تخدش وتخمش وتضر وتجمع الوسع ورعما أجنب ولم يصلهماما وللإرال جنما (وأدفنوا قلاماتكم) أى غسوا ماقطعتم وممنها في الارض فان جسد المؤمن ذو حرمة (ونقو ابراجكم) أىبالغوا فى تنظيف ظهورعقدمقاصل أصابعكم (ونظنوا لثاتيكم) لحوم أسنا نيكم(من) أثر أَسَكُهُ تَسَكُمُ (الطَّعَامُ) لِنَلايبِ فَي فَيهُ الْوَضَرُ فَتَغَيِّرا لَنَكُهُ ۚ (واستَا كُوا) نَظْفُوا أَفُوا هَكُم جُلِّشُن اريل القلم (ولاتدخاوا على تحرا) أى مصفرة أسنا تكم من شدة الخلوف (بخرا) أى را تحة نكهتكم منتنة منكرة (الحكيم) الترمذي (عن عبدالله بنبسر) المازني وفيه واوجهول الله والطاهروية في الابط وحلق العبالة) يكون (يوم الجيس والغسل واللباس والطب يوم الجعة) دات الاخبار الصححة على حصول سنة القص والنتف والحلق أي وقت كان الكن الاولى كون الشهلالة الاولى يوم الجيس والشائية يوم الجعمة والضابط الحماجة وجاف بعض الاخبارانه ينعل كلأربعين وفي بعضها كل أسبوع ولاتعارض لان الاربعين أكثرالمذة والاسبوع أقلها واختلف فيه اختلافا كثيرا بينته في الشرح الكبير (التميمي) أبوالقاسم السمعدل بن محمد بن الفضل (في مسلسلاته فرعن على) أميرا لمؤمنين عَالَ القرافي في أسناده من يعتاج للكشف عنه ﴿ قَفَلَةً ﴾ هي المرة من القفول وهي الرجو ع من سفر (كغزوة) أى رب قنله تساوى الغزول جحان مصلمة الرجوع على مصلمة المضى للغزوكككون العدوأضعافنا أوخوف على الحرم أوأراد أنَّ أجر الغازى في انصرافه كا بوه في ذهابه (حمدك عن اب عرو) ابن العاص واسناده صحيح في (قل هو تله أحد) مع كونها ثلاث آبات (تعدل ثلث القرآن) لات القرآن قصص وأحكام وصفات وهي متحصفة للصفات فهي ثلنه أولان ثواب قراءتها يسأعف بقدرثواب ثلث القرآن بغيرمضاء فقه (مالك حمخ دنءن أبي سعيد) الحدري (خءن قتادة بن النعمان معن أبي الدود است معن أبي هريرة ن عن أبي أيوب حمه عن أبي مسعود الانصاري) البدرى (طب عن ابن مسعودوءن معاذ) معا (حم عن أم كلنوم بنت عقبة البزار عن جابر) بن عبدالله (أبوعبيد) الفاسم بن سلام (عن ابن عباس) وهومتواتر ﴿ (قلهوالله أحدثهدل ثلث القرآن) أى تساو به لان معانيه آياد الى ثلاثه علوم علم التوحيد وعلم الشرائع وعلم تهذيب الاخلاق وهي تشتمل على القسم الاشرف منها (وقل ما يها الكافرون تعدل وبدع القرآن) كامر \*(فائدة) \* لسورة الاخلاص أسما كثيرة منها أسما وذكرت في أحاديث متفرّقة سورة التجريد سورة التفريد سورة التوحيد سورة الاخلاص سورة المحياة سورة الولاية لان من عرف الله تمالى على هـ ذا الوجه فقد والاه سورة النسبة لانها وردت جو ايالقول الكفار انسب لنار مك سورة المعرفة لان معرفته تعالى لاتم الاععرفها سورة الصعدسورة الاساس المانعة لانها تمنع من فتاني القبر المحضرة لانّ الملائكة تحضر عند سماعها المنفرة لانّ الشيطان ينفرمن قراءتها يسورة البراء تالاذ قارتها ببرأمن الشرك المذكرة لانها تذكر العبد خالص التوحيد سورة النور

سووة الامان (طب له عر ابن عر) بزانلطاب وفيسه ابن لهيعة ﴿ وقل اللهم اجعل سريرتى خيرامن علانيق واجعل علانيتي صالحة اللهم انى أسالك من صالح ماتوى الناس من المال والاحل والولدغ رالضال ولا المضل ) أي غير الضال في نفسه أو المضل لغ مره (ت عن عر) بن الخطاب قال قال لى وسول الله ياعرقل الى آخره ﴿ وَلَاللَّهِ مِهِ السَّمُواتُ والارض عالم الغبب والشهادة رب كلشئ ومذكمه أشهدأن لااله الاأنت أعوذبك منشر بي ومن شر الشَّمطان وشركه قالها اذا أصبحت واذا أمسيت واذا أَخذت مضجعاً) تضمن الاستعاذة من الشعر وأسيابه وغايته فأن الشر كله امايصدر من النفس أومن الشبطان وغايته أتما أن يعود على العامل أوأخيه المسلم فتضمن الحديث صدرى الشر الذي يصدرعنهما وغايته (حم دت حب لـُ عن أبي هريرة) واسانيده صحيحة 🐞 (قل اللهمّ انى أسألك نفسامطمنمنة) أى مستقرة تقطع بوحدا يبتك بحيث (نؤمن بلقائك) أى بالبعث بعد الموت (وترضى بقضائك وتقنع بعطائك أى تسكن تعت مجارى أحكامك (هب والضيا عن أبي أمامة) وفعه مجاهمل ﴿ وَلَا اللهِمْ الْيُ ضعيف فقولى والى ذارل فأعربي والى فقير فارزة في لأعن بريدة) قال له صعيم وَرَدُوالذَهِي ﴾ (قَلَ اللهم مَعْفُرتُكُ أُوسِعُ مَنْ ذُنُو بِي وَرَجْتُكُ أُوجِيءُ مُدَى مَنْ عَلَى) فَانْهُ ان يدخل الحنة أحداء مله ولا الاكابر الاأن يتغدمدهم الله برجته (له والضرماء عن جابر) ماسناد-سن ﴿ (قل اذا أصحت) أى دخلت في الصباح (بسم الله على نفسي وأ هلى ومالى فانه لايذهب للنشئ هذامن الطب الروساني المشروط نفسعه بالاخلاص وحسن الاعتقاد (ابن الدي في على وم ولدلة عن ابن عباس) قال شكا رحل الى المصطفى انه يصيمه الا قات فأمره بواسناده كمافى الاذ كارض عيف 🐞 (قل كلماأصحت واذ اأمسيت بسم الله على ديني ونفسي و ولدى وأهلى ومالى) فانه لايذهب للشيئ (ابن عساكر عن ابن مسمود في قل اللهم اغفرلىوارجني وعافتي وارزقني فان هؤلام) الكامات (تجمع لك دنيالــُـوآخرتك) أيأمور دنياك وأموراً خرتك (حمم، عن طارق) بن اشيم (الاشجعي) والدابي مالك 🐞 (قل الله-ماني ظلت: نسى بارتكاب مابو جب العقو مة (ظلما كثيراً) بالمثلثة في غالب الروايات وفرواية عودة في تبغى كافى الاذكار الجدع بينهدما (وانه لايغد ذر الذنوب الاأنت) لانك الرب المالك (فاغفرلى مغفرة) أى عظيمة لايدرك كنهها وزاد (من عندك) لان الدى عنده لا يحمط به وصف واصف (وارسى المل أنت الغفورالرسيم) قابل اغفر بالغفوروارسم بالرسيم فهداعبد اء ترف مالظلم ثم التعداليه مضطر الا يعداد نبه سائر اغسره فسأله المغد نورة (حم ق ت ن وعن ابن عرى بن الخطاب (وعن أبي بكر) الصديق ﴿ (قل آمنت بالله) أي - قد ايمانك بالله ذكرا بقلبك ونطقا بلسانك (نما سستقم) أى الزم على الطاعات والانتهاء عن المخيالفات الدلاعكن مع شي من العوج فانهاضده (حمم ت من عن سفيان) بتثليث أوله (ابن عبد الله النقني) الطائني له صبة ﴿ (قل اللهم الهدنى وسددنى وإذكر بالهدى هدايتُكَ الطريق و السدادسداد السهم) أمر وبأن يسأل الله الهدداية والسدادوأن يكون في ذكره وشاطره ان المطلوب عدامة كهداية من وكب متن الطريق وأخذف المنهج المستقيم وسداد اكسداد السهم تحو الغرض (مدن عن على في قلب الشيخ شاب على حب آننتين -ب العيش) أى طول الحباة (والمال)

يعنى قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم كاحد كام قوة الشباب ف شبابه (م م عن أب هريرة و قاب الشيخ شباب على حب الفتين طول المياة وكثرة المال) قد عرفت معناه عماقبله وفيل وصفه بكونه شابالوجوده مذين الامرين فيه اللذين هما في الشاب أحسكنر رحم ت له عن أبي هريرة عد وابن عساكر عن أنس قال لـ على شرطهما وأقرّه الذهبي ﴿ قلب المؤمن حلو يعب الحلاوة) أشارالى أنَّ المؤمن الخير في الحيوان كالنصل بأخذ أطَّا بب الشَّصروالنووالحلو مْ يعطى النياس ما يكثرنف مه و يحلوطهمه (هب عن أبي أمامة ) مُ قال البيهق منهم مكر وفی استناده مجهول (خطءن أبی موسی) وقال موضوع 🐞 (قلب شاکر واسان داکر وزوجة صالحة تعينك على أمرديال ودينك خديرما اكتنزالناس) أى خديرما التعذوه كنزا وذحرا (هبءن أبي أمامة) واسماده حسن ﴿ (قلوب ابن آدم) كذا في نسم ولعلهمن تصرّف النساخ وانماهو بني آدم (تلين في الشتاء وذلك لان الله تعالى خلق آدم من طين والطين يلين في الشيبة ) فتلين فيه تبعالا صلها والمراد بلينها أنها تصير سهلة منقادة للعبادة أكثر (حل عن معاذ) بنجيل قال الذهبي باطل شبه الموضوع ﴿ (قليل الفقه) وفرواية العلم وفى أخرى الموفيق (خبرمن كثير العبادة) لانه المصيرالها (وكفي بالمر وفقها أذا عبد الله وكفي بالمروجهلا اذا اعجب برأيه) أرادان العالم وان كان فمه تقصيرف عمادته أفضل من باهل معتهد (وا نما الناس رجلان مؤمن وجاهل فلاتؤذ المؤمن ولا تعاور ) بجماء مهملة من المحماورة (الجاهل) أي لاتكالمه وفيه النه ي عن المحادلة (طب عن ابن عرو) بن الماص وفيه ابن اسمى ﴿ وَلَيْلِ النَّوْفِيقِ خُـيرِمِن كَثِيرِ الْعِمْلِ) فَأَنَّ النَّوْفِيقِ رأس المال ادْهُوخِلْق قدرة الطاعمة فَى العبد (والعَدْوَل فَي أَمْر الدِّيا مَضَرَّة والعَفْل في أَمْر الدين مسرَّة) لان زيادته في الامور الدنيوية تفضى بصاحم الى الدها والمكر وذلك مذموم (ابن عدا كرعن أى الدردا و فلمل العمل بتقعمع العلم) فانه يصحمه (وكثير العمل لا ينفع مع الجهل) لان المتعبد بغير علم كالحمار فالطاحون كماياتى فى خدير (فرعن أنس) بن مالك في (قليل) من المال (تؤدى شكوم) يا نعلمة الذي قال ادع الله أن يرزقني مالا (خيرمن شيرلا تطيقه) عمامه اساتريد أن تكون مشل رسول الله لوسألت الله أن يسمل لى الجمال ذهمالسالت (البغوى والماوردى) عودة أقله (وابن قانع واب السكن وابنشاهين) كالهم في العجابة (عن أبي أمامة) الباهلي (عن تعلبة بن ساطب) عهدماتين أواين أبي ساطر ، الانصاري قال الميه في في اسناد منظر في (قم فصل فان فى الصلاة شفاء) من الامراض القلسة والبدية والهم والنم واستعينوا بالصبروا لصلاة (حمه عن أبي هر رة في قم فعلها) أي المرأة التي تريد أن تنز وجها وليس معن صداق (عشرين آية) من القرآن (وهي) اذ اوفع العقد (امرأتك) فيه ان أقل الصداق غيرمقدر وأنه يجوز جعل تعليم القرآن صدا قاواليه ذهب الشافعي مخالفا للثلاثة (دعن أبي هريرة) باسناد حسن ف(قت على بأب الجنة) فتأمّلت من فيها (فاذ اعامّة من دخلها ألمسا كين واذا أَضْحَاب الجد)؛ فتَّح أُلجيم أى الاغنيا و (محبوسون) في العرصات اطول حسابه م (الا) في دواية بدلها غيروهي بعدى الكن (أصحاب النار) أى الكفار (فقد أمن بهم الى النار) فلايو قفون في العرصات؛ ل يساقون اليها (وقت على باب النيار) فنظرت من فيها (فاذا عامّة من دخلها النسيام) لانهنّ

يكفرن العشبيروينكرن الاحسان (جمقان عن أسامة بنزيد 🐞 قوائم منبرى رواتب فالحنة) يقال رتب الشي اذا استقرودام وعد المؤلف دامن خصائصه (حمن حب عن أمسلة طبك عن أبي واقد) بالقاف الليتي باسناد ضعيف ﴿ وَوَامِ أُمَّتِي بِشْرِ ارْمُ اللَّهِ عَالَمُ مُ أشتى وانتظام أحوالهااعا يكون بوجود الاشرارفيها فان هدذا العالملايم نظامه الابوجود الشرورفيه كاذكره المديكاه وفى نسخ قوام أشتى شرارها باسقاط الموحدة من شراروضم القاف وشدالوا وأى القاعون بأمورها وهـ مالامرا شرارالناس غالبا (حمم عن ميمون بن سنباذ) مكسر السبن المهملة وذال مجمة أبو المغبرة العشيل قدلله صحبة قال الذحبي وفيه تطر 🐞 (قرام المر وعقله ولادين لمن لاعقلله) لان العدله والموقف على أسرا والدين ورته وكل أسان فى الدين على قدر رتبة عقاله (هب عن جابر) ثم قال البيهتي تفرّديه حامد من آنه م وهومتهم مالكذب ﴿ وَوَا بِأَمُوالَـكُمُ عَنَا عَرَاضَكُمُ } أَى أَعْطُوا الشَّاعِرُ وَهُومُ عَنْ تَعَافُونَ لَسَانُهُ مَا تَدَفَعُونَ بِهِ شر وقيعته في اعراضكم (والمصانع أحدكم بالسانه عن دينه) فيقبل على أهل الشر ويداريهم لسلامة دينه (عد وابن عساكرعن عائشة) باسناد ضعيف ﴿ وَوَلُوا طَعَامَكُم بِبَارِكُ لَكُم وْمِهُ ) قال الاوزاعى معناه صفروا الارغفة (طب عن أبي الدردام) واستناده حسن وقبل ضعيف ﴿ (قُولُوا اللهم صل على معد) أى عظمه في الدنيا باعلان كره وابقا مشرعه وفي الا تمرة بتشفيعه فيأتنه (وعلى آل محد كاصلت على ابراهم وعلى آل ابراهم) ذريته من اسمعيل واستحق والمراد المسلون بل المتقون منهم (اللحيد) فعيل من الجديمة في مجود (مجدر) من المجد وهوصفة من كال في الشرف وهومستلزم للعظمة والجلال (اللهم باول على مجد) أي أثبت وأدم ماأعطيته من التشريف والكرامة (وعلى آل محد كا، اركت على ابراه يم وآل ابراهميم) التشبيه ليسمن الحاق الناقص بالكامل بلمن حال من لايعرف عايعرف (الله حيد) تذبيل للكلام المتقدّم وتقريراه على العدموم أى اللفاعل ماتستوجب به الجدمن النعم المسكائرة (مجمد) كثيرالاحسان (حمقدن معن كعب بن عجرة) قال قلمايا رسول الله قد علنا كىف نسلم علىك فىكىف نصلى علىك فذكره 🐞 (قولوا خبرا تغنموا) بقول الليرا دا نوى به نشرا الليروتعليمه (واسكتواعن شرتسلوا) كامرتقريره (القضاعي عن عبادة بن السامت) واسناده صيح ﴿ ووموا) أيها الانصار أوجيع من حضرمنهم ومن المهاجرين (الى سيدكم) سعد اس معاذالقادم عليكم لماله من الشرف المقتضى للتعظيم أومعناه قوموا لاعانته في النزول عن الدابة لمرضه (دعن أبي سعيد) الخدرى واستاده صحيح 🐞 (قيام ساعة في الصف للقة ال فىسبيل الله) بقصد اعلا كلة الله (خيرمن قيام سنين منة ) أى من التوجد بالليل قاستين سنة وهذافيمااذا تعين القتال (عدوابن عساكرعن أبي هريرة) واستاده ضعيف ﴿ وقيدونَ كُلُّ ) أى قسد ناقذك ويوكل على الله فان النقسيدلاينا في النوكل (هب عن عرو بن أمية الضمرى) الكَاني قال يارسول الله أرسل ناقتي وأبو كل قال بل قمدويو كل واسناده جيد ﴿ وقمدوا العلم مالكتاب) لانه يكثر على السمع فتحجز القلوب عن حفظه وقدكره كتابة العلم جمع منهم ما من عباس مُ انعة دالاجاع الاتن على آبلوا زولايعارضه حديث مسلم لاتكتبوا عني شداغرالقران لان النهبى غاص بوقت نزوله خوف ليسه بعبره أوانهي متقدم والاذن باسخ عند أمن اللبس والمدفظ

زرين العهقل والنسسان كائن لامحالة وأولمن يسي آدم فنسيت ذريته فقيد بالكابة لتسلا بفوت ويدرس فالكتابة تدبيرمن الله لعباده وهي حروف مصوّرة علام على المعانى فكتابه العلم مُستَعِمة وقدلواجبة لاتّالُعلم في ادبارواجهل في اقبال (الحكيم) في نوادوه (وسعو به عن أنس) بنمالك (طب لنعن ابن عرو) بن العاص واستناده صحيح ﴿ وقياوا فان الشياطين لاتقيل) من القياولة وهي النوم في الظهيرة فتندب لاعالتها على قيام الليك (طس وأبونعيم في الطب) وكذا الديلي (عن أنس) بن مالك وفي استناده كذاب فقول المؤاف حسن غرصواب قيم الدين الصلاة وسنام العمل الجهاد وأفض لأخلاق الاسلام الصمت أى السكوت عالاينين ( - قي يسلم الناس منك) أى من السائك ويدله (ابن المارك) ف الرحد (عن وهب) النمنية (مرسلا) هو ألسنعاني الأخباري ﴿ (القامْ بعدى) بالخلافة وهو الصديق (ف المنة والذي يقوم بعده) وهو عرف المنة (والثالث) وهوعمان في المنة (والرابع) وهو على" (في المنة) اذهم خلفا ومحقا وبعدهم اعماصارملكا (ابنعساكرعن ابن مسعود) باسناد ضعيف ﴿ (القاتل لايرث) من المقتول شيأ أخذ بعمومه الشافعي فنع بوريه مطلقاً وقال أحد الاالططأوور ته مالك من المال دون الدية (ت معن أى هريرة) باستناد ضعيف لكن له شواهدتة ويه ﴿ القياصِ الذي يقص على الناس ويعظهم ويأتى بأحاديث بأطله أو يعظ ولاً يتعفا (ينتّغلر المقتُ)من الله تُعالى (والمستمع)للعلم الشرعي (ينتّغلر الرحة)منه تعالى (والتاجر الصدوق) الامين (ينتظرالرزق) أى الربح من الله (والمحتكر) حابس الطعمام الذي تعم الماحة الده المسعه بأغلى (ينتظر اللعنة) أي الطرد والبعد عن مواطن الرحة (والنائحة) على الميت (ومن حولها) من النسوة اللائ يساعد نها (من) كل (امرأة مستمعة) ألى نوحهن (عليه قُ المنهُ الله والملا تُكهُ والنَّاسُ أَجِمِينُ) انْ لم يَتَبْنُ وَالْحَدِيثُ مُسُوقًا للزَّجُرُوا النَّفْيُرِمُن فُعل ذلك أو الاصغاء اليه أو الرضابه فأنه حرام (طبءن ابن عمر) بن الخطاب (وابن عمرو) بن العاص (وابن عباس وابن الزبير)وفي اسـ ناده وضاع ﴿ (القبلة بحسنة والحسنة بعشرة حل عن ابن عرر) بن الخطاب ورواه عنه الديلي ﴿ (الْقَدَلُ فَسَمِيلًا لِللَّهُ يَكُفُرُ كُلُّ خَطِّيمَةً) قال حبريل الاالدين فقال رسول الله صلى الله علم مدوسهم (الاالدين) أى ما تعلق بذمت من دين الا تدى لان حق الا تدى لا يسقط الابعفو أووفا و (معن ابن عرو) بن العاص (ت عن أنس) ابن مالك ﴿ (القتل في سيل الله يكفر الذنوب كالها الامانة والأمانة في الصلاة والامانة فى الصوم واللامانة في الحديث وأشد ذلك الودائع) حيث أمكنه ردّها الى أهلها أو الايصاعبها فلم يفعل (طب حل عن ابن مسعود) باسمناد صحيح ﴿ (القَمْلُ فَسَدِيلُ اللَّهُ شَهَادة والطاعون شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة والنفساء شهادة) أي هممن شهدا الا خرة وقدمر موضعا (حموالضيا عن عبادة بن الصامت) وفيسه را ولم يسم ﴿ (القتل ف سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والحرق شهأدة والسمل بصيحسر المهملة ومثناة تحتمة أى الغرق في الماء كذا ضبيطه المؤلف بخطسه وفي كشيرمن الاصول السل (والنفساء يجرها ولدهابسروها الى الجنة) أفردها عماقبله الانها أرفع درجـة (حمءن راشد أبن حبيش عصابي واستناده صحيح فقول المؤلف حسن تقصير ﴿ (القدر)بالتَّعر بك (نظام

۲۶ ی نی

لترسيد فن وحد الله وآمن بالقدد وفقد استمد المالعروة الوثق الازمن قطع بأن الخلق لواجموا على أن ينقموه لم يتفعوه الابشى قدره الله ولواجعوا على أن يضروه لم يضرفه الابشئ قدره الله علمه وطرح الاسباب فقد استمسك بها (طسءن ابن عباس) باستفادضعيف القدرمرانله) عَامه عند مخرّجه فلا تفشواسر الله قال دوشهم استأثر تعالى بسر القدرونهي عنطلبه ولوكشف لهمعنه وعنعاقبة أمرهما اصح التكلف ولميذكراه مخزجا وقدخرجه أغة مشاهيرمنهم أبونعمروا ين عدى وهوضعمف 🐞 (التدرية مجوس هـ ذه الامة) لان قولهم ان أذهال العباد مخلوقة بقد رهم يشسبه قول الجوس القائلين بأن الخيرمن فعل الذوروا لشرمن فعل الطلة (ان مرضوا فلا تعودوهم وان ما توا فلا تشهدوهم) أى يَحْسروا جنا ترهم ولا تصاوا عليهم لاستلزام ذلك الدعا الهم بالصحة والمغفرة (دلناءن ابنعر) بن الخطاب وفيسه انقطاع ﴿ (القرامَعُ وَا مُحْدِلًا الْحَدَةُ ) لَان فيها أمراه وعرفا وفالامراه الانبيا والعرفا والقراء (ابن بحبه )بضم المير (قمعه والضيام) ف محتارته (عن أنس) باستنادفيه متهم فر القرآن شافع مشفع)أى مقبولُ الشفاعة (وما حل مصدّق) بالبنا والمفعول (منجعله أمامه) بفتح الهمزة أى اقتدى به مالتزام مافد من الاحكام (قاده الى الجندة ومن جعله خلفه ساقه الى النار) لانه القانون الذى تستنداليه السسنة والاجماع والقياس فن لم يجعله أمامه فقد بى على غيراً ساس (حب هب عن جابر) بن عبد الله (طب هب عن ابن مسعود) وفيه ضعف الهرآن غنى) بكسرالمجهة منونا (لافتر بعده) أى نيه غنى الله المؤمن اذا استغنى عمايعته عن منابعة غيره (ولاغنى دونه) لان جسع الموجودات عاجزة فقيرة ذليلة فن استغنى بققيرز ادفقره ومن تعلق بغيرالله انقطع حدله (ع وجمد بناصر) والطبراني (عن أنس) باسسنا دضعيف ﴿ (القرآن أان ألف وسيعة وعشرون ألف حرف فن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف) يقرؤه من الثواب (زوجة) في الجندة (من الحور العين) غسيرماله من نساء الدنيا (طس عن عمر) بن الخطاب قال في المنزان بإطل ﴿ القرآن يقرأ على سبعة أحرف ولا عاروا في القرآن فان من ا فالدرآن كفر) أى كفرالنعهم (حمعن أبى جهيم) تصغير جهم ابن حديقة واسماده صحيم (الشرآن هو النورالمبين) أى النساء الذي يستقام به الحساول سيدل الهدى قال الغزالي لولاأن أنوا ركلام الله غشيت بحسك سوة الحروف لماأطا فت التقوة النشر به مماعده لعظمته وسلطانه وسمحات نوره ولولا تثبيت اللهلوسي لماأطاق سماء معجزداعن كسوة المسروف والاصوات كالميطق الجبل مبادى تجليه حتى ماردكا (والذكر)أى المذكورا ومايت ذكربه أى يتعظ (المكيم) الهكم آياته أو دوالحكمة (والصراط المستقيم) أى حوم شل الصراط المستقيم في كونه يوصل سالكه الى الفوز بالسعادة العظمي قال الحكيم القرآن عسكر المؤمن وجندالله الاعظم فبه الوعدوالوعسد وبه ينقمع العدووتذل النفس وتنقادا الولذالصراط المستقيم (هيءن رجل) صحابي واسناده ضعيف 🀞 (الفرآن هو الدوام) شفا مليا في الصدور فهوشفا الدوا القليمة والبدنية لكن لايعسن النداوى به الاالموفة ون (السجرى ف) كتاب (الايانة والقضاعي عن على) أميرا لمؤمنين واسناده حسن ﴿ (القصاص ثلاثة اميراً ومأمور أوعفتال) وهومن لم يأذن له الامّام أونا به لان دخوله في عهدة من لم يخاطب به دليل على

اختياله (طبعن عوف بن مالك وعن كعب بن عياض) واستاده حسن في (القضاة ثلاثة اثنان في النارو) قاض (واحد في الجنة رجل علم الحتى فقضى به فهوفي الجنة ورجل قضي الناس على جهل فهوف المارور جسل عرف المق فسأرف المسكم فهوف النار) هذا تقسيم بعسب الوجود لابحسب المحسيم ورسة القصاء شريفة لمن سم الحق وحكم على علم بغيرهوى وقليل ماهم (علم عن بريدة) قال الذهبي صحمه الحاكم والعهدة عليه ﴿ (القضاة ثلاثة قاضمان في الناروقاص في الجندة قاص قضى بالهوى فهوفى الناروقاً ص قضى بغيرعلم فهوفى النار)وان أصاب (وقاض قضى بالحق فهوفي الجندة) فسمه اندار عظيم للقضاة التاركين للعدل والمفتى أقرب الى السلامة من القاضي لانه لايلزم بفتواه (طبعن ابن عر) باسناد صحيم ﴿ (القلب ملكوله جنود) أى اساع (فاذاصلح الملك صلمت جنوده واذافسد الملك فسدت جنوده) أى هوأصل الكل ان أفسده صاحبه فسد الكل وان أصله صلح الكل فهو كالشعرة وجيع الاعضاء أغصانها (والاذنان قع والعينان مسلمة) أى سدلاح يتقيم سما (واللسان ترجمان) عماف الضمير (واليدان جنامان والرجلان بريدوالكددرجة) أى فيسه الرحة (والطعال ضمك أى الضِّمكُ في الطحمال (والسكليتان مكر) أى فيهم ما المكر (والرَّئة نفس) أى النفس بالتحريك فيالرئة حكذانعت وسول الله الانسيان كافى خديرا لطيراني بينبه كيف كان القلب ملكاوا بلوارح جنوده (هبعن أبي هريرة) وعدم في الميزان من المناكير في (القلس) بفتح القاف واللام وسينمهمله ماخرج من الحلق من طعام أوشراب اذا كان مل الفم أودويه فاذا غلب فهوق، فالقلس بفتحتين اسم للمقلوس فعل بمعنى منعول (حدث) أي ينقض الوضو وبه أخدأحد وأبوحنيفة وشرطأن علا الفموقال الشافعي لانقض بهلاو ودعنه عليمه السلام أنه قا وغسل فه ولم يتوضأ فقيل له ألاتة وضأ فقال حدث القي عفسله (قط عن المسدن عن على) باستادواه 🐞 (أَلَقْمَاءَةُ مَأَلُ لا يَنْفُد) لانع النشأ من غنى القلب بِقَوَّةُ الايمان ومن يدالا يقان ومن قنع أمدُّ بالبركة (القضاع والديلي عن أنس) واستناده واه ﴿ (الفنطار الفاأوقية) بألف التثنية (له عن أنس) قال سنل المصطفى عن قوله تعالى والقناط مرالمقنطرة فذكر مقال له على شرطهما وردبأنه منكر ﴿ (القنطار النتاء شرة ألف أوقيمة) بضم الهمزة وشدالمناة التعتية (كلأ وقية خرعمابين السما والارض) قاله في تفسير القناطير المقنطرة قال أبوعسد لانعرف العرب وذن القنطار وقال ابن الاثيرا لأوقعة في غيره يدّا الحدديث نصف سدس وطّل وهوجوه من اثني عشمر بهزاً و يختلف باختلاف البلدان (محب عن أبي هريرة) باستاد صحيح ﴿ القهقهة ) في الصلاة (من الشيطان والتسم ) فيها (من الله ) فتنقض المهمة الوضو دون التسم وبه أخذ المنفية (طسعن أبي هريرة)

\*(حرف الكاف)\*

(كاتم العلم) عن أهله (يلعنه كل شئ حتى الحوت في البحرو الطير في السمام) لمامر أن العلم يتعدى فعد البهما فكتمه اضرار بم ماو بغيرهما (ابن الجوزى في) كتاب (العلل) المتناهية في الاحاديث الواهية (عن أبي سعيد) المدرى ثم قال ان فيسه كذا باللهم أن يكون نبيا) أى قرب من درجة النبوة وكادمن أفعال المقاربة قال العسكرى كذاروا ما الحدثون

ولاتكاد العدرب تجمع بين كادوان (خطعن أنس) باستناد ضعيف في (كاد الفقر) أى الاضطرار الى مالا بدّمنه و أن يكون كفرا) أى قارب أن يوقع فى الكفرلانه يحمل على عدم الرضا بالقضاء وتسخط الرزق وذلك يجرّالى الكفروفى الفقر قال ابن دقيق العدد

لعمرى لقد قاست بالفقرشة ، وقعت بها فحد مرة وشيات فان بحت بالضرخفت عماقى

(و كادا المسدأن يكون سق القدر)أى كادا المسدف قلب الحاسد أن بغلب على العلم بالقدر فلا رَى أن النعمة التي حسد عليها اغماصارت اليه بقضاء الله وقدره (حل عن أنس) واسماده واه النامية)أى قارب نقل الحديث من قوم القوم على وجه الافساد (أن تدكون المحرا) أَى خُداعاوم كُرا واخرا جاللباطل في صورة الحق (ابن لال) في المسكارم (عن أنس) باسناد ضعيف جدا ﴿ كَافِلَ الْمُنْتِيمِ } أَى الشَّائمُ بِأَمْرُ مَمْنُ نَحُونُهُ قَةً وَكُسُوةٌ وَتَأْدُيبِ (له ) كَفُّر بِيه (أولَغيره) كاتَّجنيُّ (أناوهو كهاتين)وأشاريالسمبابةوالوسطى (في الجنة)أي مصاحب لي فُهِا وَالْقَصْدِيدِ الْمُشَعِلَى الاحسان الى الايتَام (مَعْنُ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ كان أقل من أضاف النسسف ابراهم) الخلمل وهوالاب الحادى والثلاثون لنسنا وهوأ قل من اختتن وقص شاربه ورأى الشب ويسمى أما الضمفان (ابن أبي الديّاف) - كتاب (قرى النسف عن أبي هريرة انعلى موسى ) بن عران (يوم كله ربه كسام صوف وجسة صوف وكة صوف) بضم أأكاف وشذالميم قلنسوة صغيرةأ ومدورة (وسراو يلصوف) لعدم وجدانه مأهوأ رفع أولقصد النواضع وترك التنع أوأنه اتفاق (وكانت نعد الامن جلد حدارميت) أى مديوغ أوكان فى شرعه جو ازاسة عمال غير المدبوغ فلذلك قيل له اخلع نعليك أى لان لبس المنعلين لاينبغى بين يدى الملك وليس النعل واحة فأحره بخلع الراحة أولة صيب قدميه بركة حذا الوادى فأخذاليه ودمن فعلاعدم الصلاة في النعال والخفاف فأمر المصطفى باهدارهدد الافعال وقال صاوا في نعال كم ولاتشبه واباليهود (ت،عن ابن مسعود) وهو حديث منكربل قيل موضوع ﴿ كَانْ دَاوِدٍ ) ني الله (أعبد البشر) أي أكثر هم عبادة في زمنه أومطلها والمرادأ شكرهم (ت له عن أبي الدردان) وقال صعيم ورد في (كان أبوب) النبي (أحلم الناس) أى أكثرهم - لما (وأصبرالناس) أى أكثرهم صبراعلى البلاء (وأ كظمهم لغمظ) لانه تعالى شرح صدره فاتسع لتعمل مساوى الخلق (الحسكم) في نوادره (عن ابن أبرعي) كذافي نسمخ والذى فى نوادرا كحيم أبرى ﴿ كَانَ النَّاسِ يَعُودُونُ دَاوِدِ يَظْنُونُ أَنَّ بِهُ مَرْضَاوِمَا بِهِ شئ الاشدة الخوف من الله تعالى بما غلب على قلبه من هيمة الجلال فلزمه الوجل حتى كاديفلذ كبده (ابن عساكرعن ابن عمر) بن الخطاب وفيه متهم بالوضع 🐞 (كان ذكريا) بالمذوا لقصر والشدوا اتضفيف (نجارا) أى حرفته ذلك وفيه ان التحارة فاضله لأدنا وفيها فلأنسقط المروأة (حمم عن أبي هريرة ﴿ كَانْ بَي من الانبيام ) ادريس أودانيال أوخالد بن سمان (يخط) أَى يُضَرِب خطوطًا كَتُعُطوط الرَّمل فيعرف الأمور بالفراسة بتوسط تلك الخطوط ( قن وافق خطه) أى من وافق خطه خطه فى الصورة والحالة وهي قوّة الخياطر فى الفراسة وكماله فى العلم والورع (فذال) الذي يصيب والاشهرنسب خطه فيعسكون الفاعل مضمرا و ووى بالرفع

فالمقعول محذوف (حممدن عن معاوية بزالحكم) السلى قلت يارسول الله انى حديث عهد بجياهلية وقدحاءا لله مالاسيلام الحيان قال ومنارجال يخطون فذكرم 🐞 (كان رجــ ل يداين الناس وكان يقول لفتَّاه) أيغُلامه (اذاأ تيت معسرا) وهومن لم يتجدوْفِاءُ (فتجاوز عنه) بنحو التظارو سسن تقاض وقبول مافيه نقص تأفه (لعل الله) أى عسى الله (أن يتعاوز عنا) أراد القائل:فسه لكنجع الضمرا رادّة أن يتعاوز عَن فعل هُــذا الفعل (فلق الله) بالموت (فتما وز عنه) أى غفر ذنوبه مع افلاسه من الطاعات (حمق نعن أبي هريرة 🐞 كان هـ ذا الامر) الخلافة (فيحير)بكسرفسكون ففتم (فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود اليهم)في آخر الزمان(حمطبءندى مجر) ويقال ذى محبرابنا خي النعباشي ورجاله ثقات 🐞 (كان الحير الاسودأشد بياضامن الملح حتى سودته خطايابى آدم) ولا يلزم من تسويدهاله أن تبيضه طاعات المؤمنين فقد يكون فائدة بقائه مسودا أنه يأتى بسواده بوم القيامة شهيدا عليهم (طبءناين عباس) باسسناد حسن 🐞 (كانعلى الطريق غصن شجرة بؤذى الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة) بسبب اماطتها (ه عن أبي هريرة) باسماد حسن ﴿ (كبركبر) أى الكالم أى ليبدأ بالكلام الاكبرة الهجع جاؤه للكلام في قنيل قبدأ أصغرهم (حمق دعن سهل بن الى حمة) بعامهملة ومثلثة (حم عن وانع بن خديج ﴿ كبرت الملائكة على آدم أربعا ) في السلاة عليه وفيه ودلمنول الذاكهي الصلاة على الجنائر من خصائص هذه الاحة (له عن أنس) بن مالك (حلعن ابن عباس) قال لنصيح وردم الذهبي ﴿ كبرت خيالة ) أنه باعتبار الممير وهوفاعل معنى (أن تحدث أخال حديثًا هولك به مصدّق وأنت له به كاذب) لانه المتمذك فيما تحدّثه به فاذا كذيته فقد خنت أمانته وخنت أمانه الايمان فيما أوجب من نصيحة الاخوان (خددي سفيان بنأسد) بفتح الهمزة واسنا دمضع ف كاف الاذكار (حمطب عن النواس) بن سمعان ماستادجید 🐞 (كبر) بفتح فضم عظم (مقتاعندالله الاكل من غیر جوع والنوم من غیرسه ر والضعك من غَبرهجُب وضوت الرنة عند المصيبة والمزمار عند النعمة فرعن ابن عرو) بن العاص واسناده ضعيف ﴿ كبرواعلى موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات )أى فى الصلاة على المت (حمعن جابر) باسناد -سن ف(كبرى الله باأمهاني) التي فالت بارسول الله داي على قانى قُدضَعِفْت وَكُبُرِت وبدنت (مانَّهُ مَرّة) أى قولى الله أكبرمائه (واحدى الله) أى قولى الحدلله (ما نَهُ مَرَّةُ وَسِبِي الله) قولى سِجان الله (ما نَهُ مَرَّةً) فَانْ ذَلِكُ (خَيْرِ مِنْ مَا نَهُ فُرِسَ مَلْمُ مُسْرِجِ فَي سيلالله)أى فات وإب حدة الكلمات الداعظم من تواب اعداد تلك الميول الجهاد وخرمن مانة بدنة ) أى وتواج أعظممن ثواب مائة بدنة تحرو يفرق لههاعلى الفقراء (وخسرمن) عنق (مائة رقبة) أى خلاصهامن الرق زادفى رواية متقبلة (معن أمهاني) أخت على واستاده حسن ﴿ كَتَابِ الله القصاص) برفعهماعلى الابتدا والخبروحدف مضاف أى حكمه القصاص وبنصب الاول على الاغراء أى الزموا كتاب الله ووفع الشانى على حسدف الخيراى القصاص وأجبوالقصاص قتل القاتل بالمقتول وقلع السنّ بالسن وغيرذلك (حم ف دن معن أنس) بن مالك 🐞 (كتاب الله) أى القرآن (هو حب لما لله الممدود من السماء الى الارض) أي هو العروة الوثق التي يستمسكم امن أوا دالعروج الى معارج القدس وجوا والحق (شوابن

بور) العابرى (عن أبي سعيد) الخدرى بالسنادسين ﴿ (كتب الله تعالى مقاديرا لللائق) أى أجرى القلم على اللوح بتعصيل مقاديرها على وفق ما تعلقت به ارادته وليس المراده مناأصل التقدير لانه أركى (قيل أن يخلق السموات والاوص بخمس ين أانس نة ) معناه طول الامد وتكثير مابين الخلق والنقدير من المددلا التحديد (وعرشه على ألمام) أى قب لخلق السموات والارض قال بعضهم ذلك الما معوالع لم (معن ابن عمرو) بن العاص ﴿ (كتب ربكم على نقسه مده قبل أن يتعلق الحاق رحتى سبقت غضى أى الترمها تفضلا واحسانا والكابة بالمد تصويرُ وعَمْيلُ لائبًا لهُ وتشديره (معن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ كَتَبْعَلَى ۗ الاضحى ﴾ أي التضيمة (ولم تكتب علمكم) إيها الامة (وأمرت بصلة الضعى) أى بفعلها كل يوم في وقتها (ولم تؤمروابها) أمرا يجاب بلنديا (حمطب) وأبو يعدلي (عن ابن عماس) وطرقه مضعيقة الكن قال الهيمي رجال أحدرجال العديم في (كتبعلى ابن آدم) أى قضى عليه وأنبت فى اللوح المحتوظ (نصيبه من الزنا) أى مقدماته من التمنى والتخطى لاجله والدكام فسه طلما أوحكاية ونحوذلكوهو (مدرك ذلك لامحالة فالعينان زناهما النظروالاذنان زناهما آلاستماع واللسان زناه الكلام والمدزناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتني ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) أي بالانيان بماهوا لمقصود من ذلك أو بالترك وكما كانت المقدمات من حن كونهاطلاتع تؤذن يوقوع ماهي وسدلة البدسمي ترتب المقصود عليها وعدم ترتبه صدقا وكذبا (م عن أبي هريرة في كثرة الحيم والعدمرة تمنع العملة) أي الفقر أي هماسيبان للغني ناصة علها الشارع (المحاملي) أبوالحسين بن ابراهيم (في أماليه عن أم سلة) باستادفيه متم ﴿ رَكَمْ كُمْ ) الله الكاف وكسرها وسكون المجمة مثقلا ومخففا وبكسره منونا وغديره منون كلة ردع الطفل على تناول شئ فالها للعسن وقد أخذ تمرة من الصدقة فحملها في فسمه فزجره وقال (اومبها) في رواية اطرحها وفي أخرى ألقها ولا تعارض لانه كله أولابها فلما قادى زاد (أما) بالتختيف وفي رواية بمعذف همزة الاستفهام وهي من ادة (شعرت) بالفتح فطنت أى أخني على فطنةك (انا) آل محد (لانأكل الصدقة) لحرمتها علينا والمراد الفرض لانه الذي حرم على آله (فعن أبي هريرة في كذب النسابون) بعنى أنهم بدعون علم الانساب وقدنني الله علماءن الناس (قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا) أي هم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم الاالله قال أبود حيةً أجع العلماء على أنّ النّبي كان اذا أنتسب لم يجاوز عد نانّ (ابن سعدوا بن عساكر عن ابن عباس في كرامة) وفي رواية اكرام (الكتاب خمه ) زاد في رواية القضاعي وذلك قوله تعالى انى الق الى كابكريم قدل وصفته بالكرم لكونه مختوما (طبعن ابن عباس) باسدنا دضعيف لاحسن خسلافا لمن وهم 🐞 (كرم المرادينه) أي به يشرف ويكرم ظاهرا وبأطنا قولا وفعلا (ومروأته عقله) لان به شيزعن الحبوان وبه يمنع نفسه من كل خلق دني، ويكفها عن الشهوات الردينة ويؤدى الى كل دى حقدة (وحسبه) بالنعريك (خلقه) بالضم أى ليس شرفه بشرف آبائه بل بشرف أخلاقه وايس كرمه بكثرة ماله بل بمعاسن شيمه (حم له هي عن أبي هريرة) قال له على شرط مسلم ورد ﴿ كسب الاما حرام) أى بالزناأ والغناء وكان أهل الجاهلية شأنهم ذلك (الضياءعن أنس) باستاد صحيح ف (كسرعظم الميت) المسلم المحترم (كسكسره حيا) في كونه

حراحاشديدالقورج وحاذكرمن أن الحديث هكذاهوما وقع فى نسمة الكتاب والموجود فى أصوله القديمة الصيعة كسرعظم الميت وأذاه الى آخره فكذا هوعند دمخز جمه المذكورين فسقط من قلم المؤلفُ وأذاه (حمده عن عائشة) باسماد حسن ﴿ كَسْرَعْظُمُ الْمُنِّ الْحَمْرُمُ (كَكُسْمُ عظم المحى فى الاتم كانه محترم بعدموته كاحترامه حال حياته وأفاد أنَّ سرمة المؤمن بعدموته باقية (معن أم سلمةً ﴿ كَنِي بِالدَّهُ مِنْ فَرُوا بِهُ بِالمُوتِ (واعظًا) أَى كَنِي بْقَلْبِهِ بِأَهْلُهُ مُنْ قَالًا ملناللقاوب مبينالقرب حلول الحام (و بالموت مفرقا) بشدالرا وكسرها وهدذا الحديث معدودمن الامثال (ابن السنى فى عليوم وايلة عن أنس) قال رجل للني جارى يؤذين فقال اصسرعلى أذاه وكفّ عنسه أذاله فالبّ ف البّ أن عا وقت ال مات وذكر 🐞 (كفي ما السلامة دا) الات الامة العبدق نفسه وماله وأهله من المصائب تورثه البطروا العجب والكيرو تنسمه الاتنرة وقصبب اليه الدنيا (فرعن ابن عباس) واستاده ضعيف 🐞 (كني بالسنف شاهدًا) قاله الما. نزل قوله تعالى والمحصد نات من النساء الاسية فقال سعد سعيادة لوراً يت رجد لامع امراً ي الضربته بالسدمف ولم أمهله لا تى بأربعة شهدا وأخذ بتضيته أحدفقال لوأقام سنة آنه وجده مع امرأنه فقته له أهدر (هءن المحبق لله كني بالمراع اعماأن يحدث بكل ما معم) أي لولم مكن للرحل كذب الاتعدثه بكل ماسمعه الكفاه في الكذب لان جسع مايسم مه ليس بصدق بل إبعضه كذب فلا يتحدّث الابماظن صدقه (دله عن أبي هربرة 🐞 كنّي بالمراعا أن يضمع من يقوت) أى من يلزمه قوته وأفاد وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الاثم على تركه والكلام في موسرفيلزم القادرنفقة عياله (حمدك هقءن ابن عرو) بن العاص باسناد صحيح (كني بالمرء سعادة أن يوثق به فى أمرد ينه ودنياه ) لانه اغايوثق به و يعتمد عليه اذا كان أميناعد لافتقة المؤمنين به شهادة له مالصدق والوفا ونسعد بشهادتهم لانهم شهدا الله في أرضه (ابن الحيار) والقنساعى (عن أنس) بن مالك ﴿ (كفي بالمر مشرا أن يتسخط ما قرب اليه) أي ما قريه المه المضمف من الضافة فأن التكلف النَّضمف منهى عنه فاذا تسخط ماحضر فقدًّا ويسرعظم (ابن أى الدنيافى) كتاب (قرى) بكسرالقاف (الضمف وأنوالحسين بن بشران) بكسرالموحدة (ف أَمَالِيهِ عِنْ جَابِرٍ) بِنَ عَبِدَ الله بِالسِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى بِالرَّ عَلَى أَن يَعْشَى الله ) اعما يعنني الله من عباده العلاء (وكفي مالمرمجه لاأن يعب بنفسه) لجعه بن العب والكروالاغترار مالله (هبءن مسروق مرسلا في كفي بالمر وفقها اذاعبد الله وكفي بالمر جهلا اذا أعجب برأيه) فالجاهل أوالعاصى اذاعبد اللهوذل هيبة لله وخوفامنه فقد أطاع بقلبه فهوأطوع للهمن العالمالمة كبروالعابد المحجب (حلءن ابن عرو) بن العباص 🐞 (كني بالمرم كذباأن يحدث بكل ماسمع) لانه يسمع الصدق والكذب فاذاحدث بكل ماسمع كذب لأمحالة فالتعدّث بكل مسموع مقسدة للصدق ومزواة بالزاى (م عن أبي هريرة 🐞 كني بالمرامن الشرأن يشاواليه بالاصابع) تمامه قالوا وان كان خبرا قال وان كان خيرا فهي مزلة الاه ن دحمة الله وان كأنشرا فهوشرانتهى (طب) وأبونعيم (عن عران بن حصين) واستناده ضعيف خلافا للمؤلف في (كني بالمومن الكذب أن يعدد ثبكل ما مع) أى لولم يكن لارجدل كذب الاتعددية بكل مأسمع من غيره بالاة اله صادق أو كاذب الكفآه من جهدة الكذب لان كل

ايسمعه اليس بصدرة (وكني بالمرمن الشيع أن يقول) لمن له عليه دين (آخذ حقى) منك كله بحيث (لاأترك منه شيأ) ولوتافها فان ذلك شم عظيم والهدذاعد الفقها والمضاية فبالتافه بماترد به الشهادة (كني بالموت أمامة) وقال صعيم وردّعليمه ﴿ (كني بالموت واعظا) كيف واليوم فالدوروغيدا في التسود (وكني بالبِشينغين) لانه سَكُونُ النَّهُ سَعَنَد جَوْلانُ المواردُ في الصدر لتمقنك انسر كتك فيها لاتنفهك ولاترة عنكمقض مافاذار زق عبدا اسمحون الى قضا الله فقد أوتى الغنى الاكبر (طبعن عمار بن ياسر) وضعفه المنذرى 🐞 (كفي الموت من هدا في الدنيا ومرغدا في الا سخرة) كنف وقدأ ذهب ذكر الموت لذة كل عيش وسرودكل نعيم (شسم في الزهد عن الربيع بن أنس مرسلا) البصرى نزل خواسان ف(كفي بك اعْمَا أَنْ يَعْبِسُ عَنْ عَلَا تُونَهُ } مَنْعُولَ يَعْبِسُ وهَدَاحِتْ عَلَى النَّفْقَةُ عَلَى العَمَالُ وَيَحَدُرُمُن التقصيرفيها (معن ابن عرو) بن العاص ﴿ (كن بيارقة السيوف) أى بلعانها (على رأسه) يعنى الشهيد (فننة) فلاية تن في قديره ولايستل اذلو كان فسة نفاق لفرّ عند التَّقاء الجعين (نءن رجل) صحابي قال بارسول الله ما بال المؤمنين بفتنون في قبورهم الاالشهد فذكره في (كفي بك اعماأن لأتزال مخاصما) لان كثرة الخياصمة تفضى الحمايذة صاحبه (تعن اين عَبِاسَ) واستناده ضعيف ﴿ رَكُوْ يِهِ شَعِيا أَن أَذ كرعندرجل فلا يصلى على ] أخذيه جمع فأوجبوا الصلاة عليه كلياذكر (صءن الحسن مرسلا) وهوا ابيصرى 🐞 (كني بالرجيل نصرا أن ينظر الى عدق ه في معاصى الله) فانها تفضى به الى الهلال (فرعن على) ولم يذكر المسندا (كنى بالرجل) من النمر والرجل وصف طردى (أن يكوب بذيا فاحشا بخيلا) فيه ان هـ ذه الاخلاق الثلاثة مذمومة منهى عنها (هي عن عقبة بن عامر) الجهني ﴿ كَنِي بِالمرف ديمه ) من الحسران و نقص الاعان (ان يكثر خطؤه) أى اعمه وذنو به (و ينقص حلم وتقل حقيقته جيفة بالليل) أى نائم طول الليل كائه جسدميت لاروح فيه لايتهبد ولايذكرالله (بطال بالنهار) لأحرفة له (كسول) كثيرالكسل عن القمام بالطاعة (هاوع) أى شديد أبلز ع والضعر (منوع) كثيرالمنع للخدير (ربوع) أى متوسع في المصب أكول بنهمة وشره (سل) والديلي (عن الحكم بن عير) وفيه بقية بن الوليد في (كفي بالمراعات النيشار اليه بالاصابع ان كان خبرافهي مزلة الامن رحم الله وان حيكان شرافه وشرا) قال الحسن عني به المبتدع في ديشه والفاستىفىدئياه وفيهان الاشتهار مذموم وان الهول مجودا لامن شهره انته لغشرد ينهمن غير طلب منه الشهرة (هب عن عران بن حصن) باسناد فيه لين ﴿ كَفَالْنَا لَمُعَالَمُ اللَّهِ فَعَرِبَةُ بِالسَّوط ) سوا • (أصبتها أم أخطأتها) أوادوقو عالكفاية بها فى الاتبان بالمأمور ولم ردالمنع من الزيادة على ضربة (قطف الافراد هن عن أبي هريرة ﴿ كَفَارَةُ الذُّنبُ النَّدَامَة ) عَلَى فَعَلَمُ أَكَ مُدَامَّتُه تغطى ذنبه (ولولم تذنبوا لا تى الله بقوم يذنبون) فيستغفرون (فبغفراههم) أى يلهمهم المتوبة فيغفرالهم(حمطبءن النءياس)باسنادضعنف وقول المؤلف حسن غبرحسن 🐞 (كفارة المسجد) أى اللغط الواقع فمه (أن يقول العبد)بعد أن يقوم كافى وواية الطيراني (سمانك اللهم وجعمدك أشهدأن لاأله الاأنت وحدك لاشريك للتأستغفرك وأبوب الميك) واستدله بقوله تعبالى فاذا فرغت فانسب والمى وبك فاوغب ويسن ذلك فى غيرا لمسجداً يضاوا بماخسه لانه

فىداهمواكد (طبعن ابن عرو) بن العاص (وعن النمسهود) واسناده حسن 🐞 (كفارة النذواذالم يسهر كفارة يمين) حلىالشاة مية على نذرا للبياح والغشب ومالل والجهورعلى النسذر المطلق وأحدعلى نذوالمعصية وجيع محذثون على جييع أنواع النذوأ ما المقيد فلابذمن الوفاء ب (حمم ٢ عن عقبة بن عاص) الجهني ﴿ (كفارة من اغتبت) أى ذكرته بما يكره في فيبته (ان تستغفرله) اى تطلب له المغفرة من الله أى ان تعهذوا ستحلاله والاتعين ( اس أبي الدناف) كتاب فضل(المعتعنأنس) بن مالك واسناده ضعيف 🐞 (كفارات الخطايا استماغ الوضوء على المكاره واعمال الاقدام الى المساحد) أى السعى اليها أنصوصلاة (وانتظار المسلاة بعد السلاة) في المسجد أوغيره فذلك يكفر السفائر (معن أبي هريرة) واستفاده صحيح ﴿ (كفر) بضر فسكون بسيغة المصدر (بالله تبرق) أى دوتبرؤ (من نسب وان دق) لانه كذب بي الله كا نه يقول ماخلقني الله من فلان بل من فلان والمراد كفرالنعـمة (البزارة ن أبي بكر )الصديق باستادحسن ﴿ كَفُرْبَامَرَيْ ادْعَا انْسَبِ لَايْمُرْفَأُ وَجَدْمُوانَ دَقَى إِسَاذُكُمْ (مُعْنَا بِنْ عُمْرُو) ا من العاص ورواه عنه أيضا أحدو فبره 🐞 ﴿ كَفَرٍ ﴾ فعدل ماض (بالله العظيم عشرة من هذه الامتة المغال والساحروالديوث) الذي لايغار على أهدله (وناكم المرأة) أي اصرأته (فدبرها وشاربانهرومانع الزكاةومن وجدسعة ومات ولم يحبج والسآعى فى الفتن) بالافداد (و با تُع السلاح من أهل الموب ومن تكير ذات محرم منسه ) فيكل منهم يكفران استعل ذلك لكن ينبغي استثناه الوط في درامرأته (انعدا كعن الرام) بنعازب في ( حسف شرك من الاسفانها صدقة منك على نفسك أى تؤجر عليه كاتؤجر على الصدقة (ابن أبي الدنياف الصعت عن أبي ذر )واسسناده حسسن ﴿ (كَفَّ عِنَاجِسًا اللهُ ) بضم الجيم الربع الخارج من المعدة عند الشبع (فانَّ أكثرهم) أي الماس (شبعا في الديَّا أطولهم جوعاتوم القيامة) والنهىءن الجشاء نهىءن سببه وهوا اشسبع وهوه سذموم شرعاوطبا (ت م عن ابن عمر) قال تجشأ رجدل عند دالني فذكره قال ت حسدن غريب 🐞 (كف عنده أ ذاك واصبر لاذاه فحصى في بالموت مفرقا) قاله لمن شكاأذى جارمه فعاد قريبا وذكراً نه مات (ابن التجار عن أبي عبد دارجن) عبد دانله بن يز يد (الحبد بي مرسلا 🐞 كفواصبيا نكم) عن الانتشار (عنسد العشبام) مالكمسرأى أول الله ل (غان للبنّ) حدنته ذ (انتشبارا) أى تفرَّما (وخطفة) بالتحريك أى جماعة منهم يختطه ون الاطفال بسرعة (دعن جابر) ب عدالله باسفاد ميم 🥻 (كفواعنأه\_لاالهالاالله) وهم من نطقهما أى مع نطقه ميالشهادة الثانيــة واتلم يعدلم ما فى قلبه (لا تدكم فروهم يذنب) ارتدكم و وان كان من أكبر المكاثر كالقندل والرما والسيرقة (فن أكفراً هل لااله الاالله) أي حكم يكفرهم (فهوالي العصطة فراً قرب) منه الى الاءبان فيغالف المقرمن أهل القداد تغير كافر مالم يتغالف ماهومين ضرورمات الدين الحق يحدوث لم وحشر الاجساد (طب من ابن عمر) باسمناد حسن 🍎 (كل آية فى القرآن درجة فى الجنة) فيقال للقارئ ارق على قدرما كنت تقرأ (ووصباح في يونسكم) من كثرة أنوا والملاثكة المفيضين للرحة والمسقعين للتلاوة (حل من ابن عمرو) بن العاص باستنا د ضعيف 🐞 (كل ا بن آدم يأ كله التراب) أى كل أجزاه ابن آدم تبلى وتنعدم بالسكلية (الاعجب الذنب) بفتح الدين

۷ ۷ ک

وسكون الجيرالعظم الذي في أصل صليه فاته قاعدة البدن فيديق ليركب خلقه منه (منه خلق) أى منه الدى خلق الاندان (ومنه يركب ب خلقه عند قيام الداعة وهذا عام خص منه الانبياء وتصوهم (مدن عن أبي هريرة ﴿ كُلُّ أَسَدُأُ حَيَّ عَالَهُ مَنْ وَالدَّمُووَلَدُمُ وَالنَّاسُ أَجِعَسِينَ ﴾ لا يناقفه أنت ومالك لا يسلك لانت معتماء اذا احتباج لمناله أخدد ملاأنه يساح له ما له معالمة ( ه ق عن حبان) بن أبي جبلة الجمعي باسناد فيه ضه ف وانقطاع فقول المؤلف صحيح غيرصم عن كل البواكي) على موتاهن (يكذبن)فيمايصفنهميه من الفضائل والفواضل (الآأم سعد)بن معاذ فانهالم تبكذب فيماوصانته يه ( ابن 🕳 عن سندين ابراهيم مرسلا) هو الزهري 🐞 ( كل الخبرأر جومن ربى أىأؤمل نسهأن يجمع في ماتفرق من الخمور في الانبيا وقدحة في الله رجاء (ابن سعد) في طبقانه (وابن عساكر) في تاريخه (من العباس) بن عبد المطلب ﴿ (كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ الذنوب يؤخرالله تعالى ماشا منها) أي حزامه (الحي يوم القدامة الاعقوق الوالدين) أي الاصلمان المسلمين (فان الله يعمله لصاحبه)أى فاعله (في الحماة الديا) وزادة وله (قب ل المحات) تأكمدا فلايغَـتر العاقبة أخيرالما أثير حالابل يقع ولوبه د-ين كاوقع لابن ميرين (طبك عن أبي بكرة) قال له صحیم وردّه الذهبي ﴿ كُلُّ العربِ ) الموجود بن حالته ذ (من وادا سعميل بن ابراهيم) أي كلهمذريته فليس من عربي الاوهومنهم فأولا دجرهم ليسوالس العرب (ابن سعدعن على) بعنم العدين وفيتم اللام بشبط المؤاف بخطه (ابن رياح مرسلا)هو اللخمى 🐞 (كل الكذب يكتب على ابن آدم) اعه (الاثلاثماالرجسل يكذب في الحرب) لمصلحة محاوية الاعدا وفلا يكتب علسه فيه ائم (فان الحرب خدعة) بل قديجب اذادعت اليه الضرورة (والرجل يكذب المرأة) أى حلماته أونعو بنته (فبرضيها)بذلك (والرجل يكذب بن الرجلين) منهــما فتنة أوعدا و: (ليصلح ينهما) فالكذب فهذه الاحوال غير محرّم بل قديجب وحاصله أنّ الكذب تجرى فمه الأحكام الخسسة (طبوابن السنى فى على يوم وليلة) وإنارا تطى (عن النواس) بن سمعان وفيه ضه ف وانقطاع فقُول المؤاف حسن ممنوع ﴿ (كل المسلم على المسلم) مبتدأ والمرقولة (حرام) أى جدم أنواع ما يؤذيه سرام ثم بن ذلك بقوله ماله أى أخذ (ماله) بضوغه ب (وورضه) أى هذك عرضه بلاا ستعقاق (ودمه) أى اراقة دمه بلاحق وجعلها عسكل المسلم وحقه قته السدة اضطراره البهاغالدميه حساته ومادته المال فهوماه الحساة والعرض يه قسام صورته المعنوية ( - سب امرئ من الشر) أى يكفيه منه في أخلاقه ومعاده (أن يعتقر أخاه المسلم) أى لذله ويزدريه ولايعبأيه لان الله آحسين تقويمه ويتضراه مافي السعوات والارض وسماء مسلما ومؤمنا وعديدا فاحتقاره احتفارا اعظمه الله وشرفه (دمعن أبي هريرة 🐞 كل أمق معافي الاالجماهرين أى لكن الجاهرين بالمعاصى لايعافون من جاهر بكذا عمد في جهر به والمراد الذين بجاهر بعضهم بعضاما الحدث بالمعاصى (وانمن الجهار) كذافي نسخة المؤاف والذي وقفت علمه بجغط اسلبافظ الاجهار أى الاظها روالاذاعة (أن يعمل الرجسل اللسل علا) سينا فريسم والدستره الله فيقول للناس (عملت البارحة) أى أقرب لسله مضت (كذا وكذا وقد ديات يستروريه ويصبح يكشف سترانقه عنه ) باظهارد نبه في الملاود لل جناية منه على سترالله الذي أسدله هامه (ق عن أي هريرة ﴿ كُلُّ أَمْنَى مَا فَي إِنْهُمْ الْحَا مُمْ صُورَ عَمْيَ عُمَّا لله

عنه أوسلمانله وسلممنه (الاالجاهرين)اى المعلنين بالمساسى م فسرالجاهر بأنه (الذي يعمل العدمل بالليل فيد تروريه م يصبح فية ول يافلان الى عمل البارحة كذا وكذا فيكشف ستراقه عزرجل) عنه فيؤاخذيه في الدنيآ باقامة الحد عليه وفي العقبي بالعقاب لان من صفاته تعمالي متر القبيح فاظهاره كفرج ذمالنعمة واستهانة بستره وتخصيص الليل لاخراج النهار بللوقوع ذلك عالمادون النهار (طس عن أبي قدّادة) باسناد ضعيف 🐞 ( كل أمق يدخلون الجنة) أي أدـة الاجاية (الامن أبي) فقع الهمزة والموحدة من عصى منهم م بترك الطاعمة التي هي سبب الدخولها لان من ترك ما هو سبب لشي لا يوجد بغيره فقد أبي أي امننع فاستثنا و هم تفليظا عليهم أوأراد أمة الدعوة ومن أبي من كفريامتناعه عن قبولها فالواومن يأبي بارسول الله قال (من أطاعنى)أى انقاد وأدعن لماجئت به (دخل الجنة ومن عصاني) بعدم التصديق أوبفهل المنهى (فقدا بي)فله سووا لمنقلب باما ته فن أبي أن كان كافر الايدخل الحنة اصلا أومسلمالايدخلها حتى يطهر بالنار وقديدوكه العفو فلايعذب أصلاوان ارتكب جسع المعاصي قال الحكيم المترمذي من اعتقدات أحدامن أحل التوسيد يخادف النار فقد أعظم الفرية على الله ونسبه الى الجور ( خءن أبي هريرة كل احرى مهداً )أى مصروف مسهل (لما خلق له )ان خيرا فيروان شرا فَشر (حَمْطَ لِنُعَنَّ أَبِي الدردا) قَالُوا يَارسول اللهُ أَرا يَتَ مَانْعَمَلُ أَصْ قَدَفَرَغُ مَنْهُ أُوشِي ئستانه هال بل فرغ منه قالوا فسكمف العمل قذ كره واسناه حسن 🐞 (كل احري) يكون (ف طل صدقته) يوم القيامة حين تدنو إلشمس من الرؤس (حق يقصى) النظ رواية الحاكم حتى بفصل (بين الناس) بمعنى ان المتصدّق بكنى المحاوف ويصير فى كمف الله وستره (حملُ عن عقبة ابنعامر) واسناده صعيم (كلأمرذى بال)أى حال شريف يعتفل به ويهم (لايد أفيده بالمدنته فهوا قطع وفي رواية لأين ماجه بالحدا قطع وللبغوى بحمدانته قال السبكي والسكل بلفظ أقطع بغبر فاء فتندب البداءة بالحدل كل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدى جيع الامورا الهمة (ه في عن أبي هريرة ) باسناد حسن (كل أمر ذي بال) أي شأن وشرف و في رُواْ بَهُ كُلُّكُارُم والأمر أعم لانه قد يكون فعلا (لا يبدأ فيه بيسم الله الرحن الرحيم أقطع) أي ناقص غيرمه تتأبه شرعا والمرأ دبالجد ماهوأ عهمن لفظه فلاتعا ونس بين روايتي الجدلة وآلبسما (عبدالقادوالرهاوى) بضم الراءنسية الى رهايالهم حتمن مذج (ف) أول كاب (الاربعين) البلدانية وكذا الخطيب (عن أبي هريرة) ماسناد حسن ﴿ (كُل احردي بالله يسدأ فيه جهدالله والصلاة على فهوأ قطع أبتر تحموق من كل بركة) فده تعليم حسن وتوقيف على أدب جيلوبعث على التين بالذكرين (الرهاوى) في الاربعسين (عن أبي هريرة) ثم فال غويب تفرد بذكرالصلاة فيه اسمعيل بن أبي زياد وهوضعيف 🐞 (كل أهل الجنسة بري مقعده من الناو فيقول لولا أن الله هــداني فيكون له شكر) بكون عمدي يعددت وكان تامة وشكرفاعلها (وكل أهسل الناريرى مقعده من الجنسة فيقول لولاات الله هداني فيكون علمه حسرة) تمامه ثُمُ الارسول الله صلَّى الله عليه وسلم أن تقولُ نفس ياحسر تاعلى ما فرطَّت فَجنَّب الله (حم لــُ عن أبي هريرة) واسناده صبيع ﴿ (كل شا وبال على صاحبه يوم القيامة الا مسجد ا) أو غوه عما بى بقصد قرية الى الله كاروسة ووياط واستنى ف خبراً خر مالايد منه طهاجة الانسان (هب

عن أنس) باسناد حسن ﴿ كُلُّ بنيان و بالعلى صاحبه ) يوم القيامة (الاما كان حَكَذَا وأشار بكفه)أىالاشأ قلملابقدرا لحباجة فلانوسعه ولايرفعه (وكل علم وبال على صاحبه يوم القيامة الامن عليه ) أَى بِمَا (علم طب عن واثلة ) بن الاسقع بأسنا وضعيف ﴿ كُلِّ بِي آوم بِهِ الشيطان ) أى بطعنه في جنده (نوم) أي وقت (ولدته أمه الامريم) بنت جران (وابنها) ميسى لاستعابة حنه لهابقولهاأنى أصذهابك وذرآيتهامن الشيطان الرجيم وعكمه فالمس حقسق وقمل أراديه الطهرفي الاغوا الاحقيقة النحسر والالامتلا "تَ الديّاصِ باحَاوا لمرّادهما ومن في معتاهما (معنَّا بي هُرَيَّة 🐞 كلِّ بِي آدم يطعن الشيطان في جنبيه باصبعه) 🛚 ووي بالافراد و بالتثنية (حسن بولد) زادفى رواية للجارى فيستهل صارخا (غبر عيسى ابن مريم ذهب يعاهن فعلهن في أَحْبَابٌ ﴾ أَيْ المُشْمِة الى فيها الولدا قتصرهنا على عيسى دون الاقبل لانَّ هذا بإلنسبة للطعن في الجنب وذال بالنسبة للمس (خ من أبي هريرة ﴿ كُلِّ بَيْ آدم حسود ولا بِضرِّ حاسدا حسده) لانه عاجبل عليه (مالم يتكام باللسان أو يعدمل باليد) هذا الحديث سقط منسه من قلم المؤلف طاثفة ولفظ مخزّجه أتونعهم كل بني آدم حسود وبعض النام أفضل في الحسدمن بعض ولايضر حاسدا حدده مالم يسكلم بالأسان أو يعمل باليد (حلعن أنس) بن مالك ﴿ كُلُّ بَيْ آدم خَطًّا \* ) مشدّ الطاء والتنوين أي غالهم (وخبرا للطائن التوابون) فلابدُ أن يجرِّي على المبدماسسيق به القدرفكانه قال لابدّ لك من فعل الذنوب لانم المكتوبة علمك فأحدث توبة فانه لايؤنى العبسد من فعل العصمة وان عظمت بلمن ترك النوية (حمث مله عن أنس) قال ت غريب وقال له معيم فقيال الدُّهي بل فيسه لين 🐞 ( كل بن أُمّ ينقون الى عسسبة الاولد فاطمة فأنا وليهم وأفاء صبتهم) ومن خصائصه أن أولاد بناته ينسبون اليه بخلاف غييره وأولاد بنات بناته لايشاركون أولادا لحسنين فى الانتساب المه وان كانوامن ذويسه (طب عن فاطمة الزهرام) ما .... مناد ضعيف ووهم المؤاف 🐞 (كلِّينَ أَنْى فان عصيتهم لا يهم ما خلا ولدفاطمة فانى أنَّا عصبتهم وأناأ توجم) انظر كمف خصّ التعصيب بأولادها دون أختيها ولذلك ذهب جعرالى أنّ ابن الشريفة غدرشريف اذالم بمستحن أيوه شريفا (طبءن عو) بن الخطاب باستنا وضعيف و كل معن إنشديد المثناة العسمة بعد الموحدة (لاسم منهما) أي لدين منهما سع لازم (حق يتفرتها) من مجلس العقد بينه ما فيلزم البسع حينتذ بالتفرق (الايسع الخيار) فيلزم باشتراطه (حمقن من ابن عر)بن الخطاب 🐞 (كلجسسد)فى دواية كل لحم (نبت من 🕿 تقالنا د أولىبه) وعمدشديد يفسدأن أكلمال المناس بالباطل كبيرة وشعل نحومكاس وعاطع طريق وخائن وزغلى ومن استعار وجعدومن طفف فى كيل أووزن (هب حلءن آبى بعسكر) ياسناد ضعنف 🐞 (كلحرف في القرآن يذكر فيسه القنون فهو الطاعة) صرفه الى الطاعة الانها أكشف الأشياء وأشهرها عند الناس (حمع حب عن أبي سعيد) باسسنا دحسن 🀞 (كل خطبة ايس فيها تشهد) وفي رواية شهادة (فهي كالهـدالجدُّماه) أي المقطوعة يعدني كُلْخُطية لم يؤت فَيها بالحد فهي كالمسد المقطوحة التي لافائدة بهاأسا حبَّها وأراد بالتشهد الشهاد تعن من اطه المفالجز على البكل (دعن ألى حريرة ﴿ كُلُّ خَطُوهُ يَعْطُوهُ الْحَدَكُمُ فَ الْعَمَالُة ) أَيَّ البها ﴿ يَكُنْبُ لِهُ حَسَنَةً وَيَجْمُونَهُ مِنَا سَيْنَةً حَمَّ عَنَا أَنِي هُو يِرَةً ﴾ بإسناد حسن وقول المؤلف صحيح فيه

ما فيسه 🐞 (كلخلة) أى خصلة (يطب ع عليها المؤمن)أى يمكن أن يطبع عليها (الاالخيالة والمكذب) فلا يطبع عليهما وانما يحسل له ذلك بالتطبع (ع من سعد) باسناد حسن 🐞 (كل خاتى الله تعالى حسن أى اخلاقه المخزونة عنده التي هي ما ته وسبعة عشر كلها حسنة فن أراد به خيرا منعه منها شيأ (حمطب عن الشريد بن سويد) يا سناد حسن 🐞 (كل دا به من هواب المحروا ابرايس الهادم منعقد) كذاهو بمخط المؤلف وفى نسم يتفصد وهورواية (فليست الها ذ كاة)أى قهي ميتة (طب من ابن عر) بن الخطاب باسناد صَعيف 🐞 (كل دعاء محجوب) من القبول (حتى يصلى) بالبنا اللمفعول أى حتى يصلى الداهى (على النبي صلى الله علمه وسلم) عمى أنه لايرفع المالله حى يستحدب الرافع معه المسلاة عليه لانم االوسديلة للاجابة (فرعن أنس بن مالك مرفوعا (هب عن على موقوفا) والموقوف أشبه ﴿ كُلُّدُن عَدِي المَّهُ أَنْ إيغفره الامن مات)حال كونه (مشركا)بعني كافراوخص الشرك الهلبته حمنتذ (أوقتل مؤمنا متعمدا) بغيرحتى وهددا فى الاشراك قطع وف الفتل محلداد استحل (دعن أبي الدردا ممنك عن مما و يه ) باسناد صحيح 🐞 (كل دى مال أحق عله) من ولده ووالده (يسنع فمه ماشاه) من اعطاء وسرمان وزيادة وأقعد أن (حب عن ابن المنكدر مرسسالا لل كلذى تأب من السماع) يصوليه (فأكله حرام) بخلاف ماله ناب لايسول به كشب فأكاه حلال (من عن أبي هريرة م كل راع مسول عن رعيته) أي كل حافظ لشي بـ.. أله الله عنه يوم القيامة هل فرط أوتام اعقه (خط من أنس) السنادضيف (كلسارمة ورائعة على قوم وامعلى غرهم) قال في الفردوس الساوحة الق تسرح بالغذاة الى من اعيما (طب سن أبي أمامة ) باستاد ضعيف کلسب ونسب منقطع بوم القمامة الاسبى ونسى) قال ابن عربى أراد السبب الاحدى والاسب المجدى لان المصطفى آدم أبوة النبوة والدين كا أن آدم علمه السلام آدم أبوة العان فورث الولدمن كلواحدمنهما مايناس أنوته انتهى وهذا الخديرلايعارضه قوله لاهل يبته لاأغنى عنجسكم من الله شألان معناه أنه لا يملك لهم نفعا لكن الله يملك نفعهم بالشفاعة فهو لا يجلك الامامل كمديه (طب له حق عن ابن عرطب عن ابن عباس وعن المسور) قال له صعيع فقال الذهبي بل منقطع ﴿ (كلسدلامي) بضم السدين وخفة اللام أي كل مفسدل من ألمفاصل الثلثمانة ويستمن التي في كل أحد (من الناس علمه) ذكرهم عان اللامي مؤنثة باعتبار العضو أوالمفسدل (صدقة) ايجابها علمه مجازى وفي الحقيقة والجدة على صاحبه (كلوم تطام فيهالشمس فمقابل ماأفيم الله به عليه من تلك السلامى من النج ودوامها ولوشا السلبها القددرة والمس المراد مااصدقة هذا المالمة فحسب بلكني بهاءن نوافل الطاعة كايفه ده قوله (تعدل) هرفى تأويل المصدرمية دأخبره صدقة (بين الاثنين) متساكين أومضا عن أومنها بوين (صدقة بينهدما) لوقاية هما يمايترتب عليه المصام من قبيح قول أوفعل (وتمين) اى وفي اعالمك (الرجل)يعنى الانسان على دايته فيعمل عليها) المتاع أوالراكب بأن يعينه في الركوب أو يعمله كاهو (أوترفع) بمنناة فوقية بضبط المؤلف (العليهامتاعه صدقة) عليه هذا هوالخبر (والكامة الطبية صدقة) أى أجرها كالمجوصدة (وكل خطوة) بغتم الخياء المرّة الواحدة وبضهما مابين المقدمين بصطوها الى الصلاة صدقة) أطلق على الكاحة الطبيبة كدعا وثنا وسلام وتفوها عما

يجمع القداوب ويؤانها صدقة وعلى الجعلوة المى الصلاة صدقة مع عدم تعدى نقعها للغير المشاكلة وقيل هما صدقة على نفس الفاعل (ودل العاريق صدقة وغيط) بدنهم أوله تنعى (الاذي) أى مايؤذى المارة من فعوشوك وحجر (عن الطريق صدقة) على المسلمن وأخرهذه اكوم ادون ماقبلها (حمق عن أبي هريرة ﴿كلسنن قوم لوط) أي طرا تقهم (قد فقدت الاثلاثا) منها فانها باقعة الى ألا تن معمول بها (جرَّنه الالسيوف) على الارض (وخصف الاظفاروكشف، القورة) بعضرة من يحرم نفاره اليها (الشاشي وابن عدا كرعن الزبيرين العوّام) وكذا أبونعيم والديلي باللفظ المزيورة ن الزبدير ﴿ ﴿ كُلُّ شَرَابُ أَسْكُم ﴾ أَى شَأَنُهُ الْاسْكَادُ (فَهُوْ مُوامً آى بكسرالموحدة ومثناة فوقية ساكنة وهونبيذاله سل فذكره 🐞 (كل شرط) أى اشتراط (ليس في كتاب الله تعالى)أى في حكمه (فهو ماطلوان كان مائه شرط )أى وان شرط مائه مرّة لايؤثرفذمر وللمبالغة لالقصدعين هذا العدد (البزار منب عن ابن عباس) وبعض أسانيده صفيع ﴿ كُلَّ عَيْ بِقَدر) أَى جيع الاموران على يتقدير الله فالذي قد ولا بدَّأَن يقِع (حق العجز) أى التقص برع ايجب فعله أو الطاعة (والكيس) بفتح الكاف أى النشاط وآلدن أو كال المقل أوغييزمافيه الضرر (مم عن ابن عر) بن الخطاب في (كل شي فضل عن طل سيت وجاف المرز وهو الليزلا أدم معه أوالليز المابس (وتوب بوارى عووة الرجل والمامل يكن لابن آدم فيه حق) وقول السنساوى الحلف هذا وعاء الخيزمنكاف مذا فرالسداق (حمءن مثمان) باسنادحسن 🐞 ( كَلْنُقُ لِيسِمن ذكرالله فهولهو ولعب) فهوم ذموم وكل ما لايوصل الى لْذَنْ الاَ خَوْمُ فَهُو مَا طُلِ (الاأَنْ بِكُونِ أَرْبِعَهُ) أَى واحدة من أربعة هي (ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرحسل بين الغرضين) في القنال أي تصنره عنهما (وتعليم الرجل السباحة كبكسرا لمهملة وفتح الموحدة أأهوم فانه عون ولهذا جازا للعب بالذف لاعانته على النسكاح كانعسين لذة الري بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد وكذا ملاعبة الزوجة من المقالاعالتهاعلى النكاح الحبوب تله (نءن جابرين عبد الله وجابر بن عير) الانصارى واسناده حسن ( كل شئ الرجل علمن المرأة في) حال (صيامه ما خلاما بين رجليها) كاية عن جاعها فَصُورُا لَقُبُلُهُ لَمُن لَا تَعْرَلُـالْسُهُونِه (طسعن عائشة) باسنادضعيف 🐞 (كل شئ سُقَص) كذا حريجه المؤلف وفي نسخ يغيض يفسين وضاده جمتين أى ينقص (الاالشمر فانه) لا ينقص بل (مزاد فسه حمطب عن أبي الدردام) باسسنا دضعه خدلا فاللمؤاف 🐞 (كلشي جاوز الكمين من الازار) يعدى كل شئ جاوزهما من قدم صاحب الازار المسبل يعذب (ف النار) عقوبةله علسه حست فعله خيلا فاسبال الازار بقصدها حرام ويستثني النسباء ومن أسبمله لضرورة كِرح(طبءن اين عباس)باسناد حسن 🍎 (كل شي قطع من الحي) بنفسيه ا ويفعل فأعل (فَهوميت) لكن الناكانت ميتنه طاهرة فهوطًا هرا وتَعِسةٌ فَنْعِس أَسَلُ عن أبي سعيد)الخدرىباسنادحسن 🐞 (كلشي خلق من المناه) فهومادّة الحياة وأصل العالم كله ( حُمْ لَهُ عِن أَى خُرِيرة ) قلت يأرسول الله ادارا يتك طابت الهما وأرّت عيني فأنباني عن كلُّ شيء فذكر، واسناد، مصیم 🍎 (كلشي سوى الحديدة) رفى روا ية للدا رفطني سوى السبف وهي

سينة للمراد (خطأ) أي غيرصواب يعنى ومن وجب قتله فقتله المستعنى بفيرا لسسف كان عنماتا (ولكل خطاأ رش) قال ابن حجر يعارض عجرانس في قصة العربين فني يعص طرف سلم انسا سلهم لانهم معلوا الرعاة فالاولى ولد على غير المماثلة في القصياص (طب عن المعمان بريسير) ماسنادواه 🐞 (كلشئسا المؤمن فهو مصيبة) أى فيؤجر علمه اذاصـ بروا- تــــ (ابن السنى فى عمل يوم وايله عن أبي ادريس اللمولاني مرسلًا ﴿ كُلُّ عَنْ مُعَالِمُهُ مِنْ مُعَ وَبِينَ الله حَمَابُ الاشهادة أن لا آله الاالله ودعا الوالدنولده ابن النجار) في تاريضه (عن أنس) ودوا معنه أيضا أبو يملى واسناده ضعيف ﴿ كُلُّ شَيْ يَدْكُامِ بِهِ ابْنَ آدَمَ فَأَنَّهُ مَكْمُتُوبِ عَلَيْهِ ) أَي يَكُنْ بِهِ الملكان الحافظان (فاذا أخطأ الخطيئة ثم أحب ان يتوب الى الله عزوج ل فلمأت بقعة ) يعنى فلمفارق موضع المعسمة الى بقعة أخرى والاولى كونها (مرتفعة فليدديديه الى اللهم أني أنوب آليك منه آلاً وجع اليها أبدا فانه يغذرله مالم يرب على عله ذلك ) فانه بؤا خذبالا ول والا تنو الكن في أحاديث أصم من هذا اله تصم تو شه بشروطها وان عاديف د ذلك لا يقد مع العود في الماضي (طب لنعن أبي الدردام) قال له على شرطه ما وأقرِّم في التعليص لكنه في المهذب قال منكر في (كلصلاة) فرضاكانت أونفلاجهاه أوفرادى (لا بقرافيها بأم الكتاب) أى الفاتحة (فهي) دات (خداج) بكسر المجمة أي فصد الانه دات نقصان أوخد ديجة أي نافصة تقص فساد و بطلان فلاتصم الصلاة بدونها ولواقت دعند دالشافعي ( حم خ عن عاتشة حمه عن ابن عرو) بن المساص (هق عن على ")بن أبي طا اب (خط عن أبي أمامة 🐞 كل طعمام لايذكراسم الله عليمه فانماهو) أى أكاه (دام) أى يضربا بلسدد أوبالروح أوبالقلب (ولابر كدفيه وكفارة ذلك ان كانت المائدة موضوعة) والطعام باقما (أن تسمى) الله بأن يقول إبسم الله على أوله وآخره (وتعيديدك) الى تناول الطعام (وان كانت قدد رفعت أن تسمى الله وتلعق أصبابه سال الق أكتبها (ابن عساكر عن عقبة بن عامر) تمضه فه عنصور بن عمار (كلطلاق بائز) أى واقع (الاط لاق المعتوه) وهو الجمنون (المفاوب على عقدله) الذي الايدرى مدين ما يقول (تعن أبي هريرة) شمن عقه بعطا من عجلان 🎍 ( كل عشرف موقف أى لاتتوهموا أن الموقف يعنص عاوقة تنامه بل يعزى الوقوف بأى بر من عرفة (وكل منى منصر) أي محل للنعر (وكل المزدلفة موقف وكل فياح) جم فيم وهو الطريق الواسم (مكة طريق ومنصر) يعنى من أى طريق يدخل الحلج يجزئ وفي أى محل من حوالى مكة ينصر الهدى يجوز لانها من أرص المرم وأرادبه التوسعة ونني الدرج (دول عن جابر) سكت عليه أبوداودفهوصالح ﴿ كُلُّ مُرافِهُ مُوقَفُ وَارْفُعُوا عَنْ بَطَنَّ عَرِنَهُ } بِضِمُ المُهُ مَاهُ وَفَتْمُ الرَّا والنون موضع بن مف وعرفة (وكل المزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر) بعد مقة اسم الفاعل وادبين منى ومن دافة سمى به لان فيل ابرهة اعما فيه فسمر أصحابه بفعله (وكل منى منسر الاماوراء العقبة) الا يعزى العرفيده عن الواجب الكوله من غيراً رض المرم (معن جابر) واسناده ضعيف وقول المؤلف صبيح غيرصبيم • (كل عرفات موفف وارفعوا عن عرنة وكل المهزد لفه موقف وارفعوا عن بعلن محسر وكلُّ فأج من مندروكل أيام التشريق ذبع) أفلا يختص الذبع بيوم العيد (حم عن جبير بن معلم) واسناده صحيح (كل ع-ل منقطم)

فوابه (عن صاسيه اذا بهات الاالمرابط في سيرل الله فأنه ينمى له حسله و يجرى عليسه و زقه الحيايوم القسامة) معناه ان الرجد لم اذا مات لا يزاد في ثواب ما عدل ولا ينقص منه الآالغاذي فثواب مرابطته يتموويتضاعف وايس فسه دلالة على انعله يزاديضم غبره أولايزادو يستنى مع ذلك صورمرت (طبه-لءن العربامن) واسناده حسن أواعلى 🐞 (كل مسن ذانية) أىكل عين نظرت الى أجنيية عن شهوة فهي ذائية (والمرأة اذا استعطرت فرَّتُ ما لجلسٌ) مجلس الرجال (فهي زائية) لانها هيمت شهوة الرجال بعطرها وحلته سم على النظراليها ومن نظرا أيها فقد ذنى بعينه فهي سبب زنا العين فهي آغة (حمت عن ألى موسى) وقال حسن صحيم (كل عين ماكية يوم القيامة الاعينا فضت عن يحارم الله وسنامه رن في سعيل الله وسناخر بهمتم امثل وأس النباب من الدموع ( ، ن خشمة الله) فلا تسكى يوم القيامة بكا وزن بل بكا أو ح ومرور ( حل عن أبي هريرة)باسناد-سن ﴿ (كلةرصُ صَدَقَة)من المقرضُ على المُقتَرَّضُ أَى يُؤْجِرُ عَلَيْهُ كُأْجِرُ المدقة (طس حلءن ابن مسعود) بإسناد ضعيف ﴿ كُلْ قَرْمَنْ جُرَّمَنْ فُعَةَ ) الحالمة وصُ (فهو رما) أى فى حكسم الريافيكون سراما وعقد دالقرص باطلا (الحرث) بن أبي أسامة (عن على) واسفاده ساقط 🐞 (كلكارم لا يبدأ فيسه بحمد الله فهوأ جدم) أى مقطوع البركد أونا قصها (دون أبي هريرة) واستاده معيم (كل كام) بفتح فسكون (يكامه) بضم فسكون أى كل جرح يجرحه (المسلم في سبيل الله) قد يعرب الجرع في غيرسدله (يكون يوم القيامة كهيئما) أنه ماءتها وأبلراحة (اذ) أي حين (طعنت تغير) بفتم الميم المشدة وحد ف المثناة الاولى أي أتفير (دما اللون لون ألدم والفرف) بسكون ألراء أبريغ (عرف مسال) واغا أتى على هنته لشهد اصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله (قعن ألى هر برق كل ماصنعت الى أهلاك) لوجه اقله (فهوصدقية عليهم) فاأنففه الرجل على أعلد بندة التقرّب به داخل في قسم ا رادة الا خرة والسعى اليها (طبعن عروب أمية) واسناده صيح خلافالله ولف في ومن ملسنه في (كل مال النهة) ألفه المعنس (صدقة الاماأطعمه أهله وكساهه مانا) معشر الانبياء (لانورث)لانه تعالى شرفهم بقطع حظوظهم من الدنياوما بأيديهم منها أغاهوعارية وأمانة (دعن الزبر) واسناده حسن 🐞 (كل مال أدّى زكانه فليس بكنزوان كان مده و نا نحت الارَض وكل مّالُ لانؤدى زكائه فهوكنزوان كانظاهرا) على وجه الارس فالكنزف عرف الشرع مالم تؤدزكاته كنف كان وفي لسان العرب المنال المخزون (هقءن اين عمر) بن الخطب مرفوعا وموقوها والموقوف أشبه 💣 (كلما توعدون في ما ئة سنة) أى كل ما توعدون من اشراط الساعة بكون في ما نه سنة وهذا مؤول (البزارعن ثويان) وأعله ابن الجوزى 🐞 (كل مؤدب) بينهم فسكون فكسر ( يحب أن توثى مأدبته وأدية الله القرآن فلا تهمجروه) يُعني كل مولم يحب أنّ ،أته الناس في ولَمته وضمافة الله نظلة ه قرا - قالقرآن فلا تتركوه ( حبَّ عن سمرة ) بنجندب ﴿ كُلُّ مُؤْدُفُ النَّارِ ﴾ يعنى كلمايؤدى منسباع وحشرات يكون في نارجهم عقوبة لأهلهأ أوأراد كلمن آذى الناس فى الدنساية سذيه الله بشار الا تسنوة (خط وابن عساكر عن هليٌّ) واسناده ليس بذلك 🐞 (كلمسجد فيه امام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصم) أخذبه المنابلة فقالوا لايصم اعتكاف الابسجد بماعة وقال الثلاثة يصم بكل مسجد (قعاعن حذيفة)

قال الذهبي حدديث في نهاية الضعف 🐞 (كل مسكر حوام) هبسه من منب أو وزيب أوغر أوعسل أوغيرها كاعليه الجهور (حمق دن مص أبي موسى) الاشعرى (حمن عن أنس) بن مالك (حمدن معن ابن عر) بن المطاب (حمن معن أبي هريرة معن ابن مسعود) قالوا بارسول المته شراب يصنع بقالله المزروشراب يقالله البتع من العسل فذ من المال المؤلف وهو متواتر ﴿ كُلُّ مُسْكُرُخُو ﴾ أي مخامر للعقل ومغطَّيه يعنى الخراسم ليكل ما يوجد فيه الاسكاد وللشرع أن يحدث الاسماء بعدد ان لم تكن كاله وضع الاحكام كذلك أوانه كالمرق الحرمة وفيد ودعلى الحنفية في قولهم المرما عنب اسكر فغيره حلال طاهر (وكل مسكر حوام ومن شربانا وفا الدنياف أت وهويدمنها)أى يصرعليها (لميشربهاف الاستوة) يعنى لم يدخل الحنة لاقاللوشراب أهل الجنة فاذالم يشربها لميدخاها أويدخاها ويحرم شربها بأن ينزع منه شهوتها (حم م ٤ عن ابن عسر) بن الخطاب 🐞 (كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق) بالتعريك مكيلة تسعسة عشر رطلاو بالسكون تسعمانة وعشر ين وطللا ( فل الكف منه حوام) عبارة من التكثيروالتقليل لاالتعديدوه آذا يبطل قول من قال الخرلا يكون الامن العنب (دت عن عائشة) باسناد صبيح (كلمشكل) أى كل حكم أشكل علمنا المفاء النص فيمه أولتمارض نصين أولعدم نص صريح ولم يقع على ذلك الحصيم اجماع واجتهد فيه مجتهد ولم يظهر له شئ أوفقد الجهدفهو (حرام) ليقاله على اشكاله (وليس ف الدين) أى دين الاسلام (اشكال) عند الراسمنين في العسلم فالبالعلهم الحَكم في الحَادثة بنص أواجماع أوقياس أوغيرها (طب عن غيم الداري) باسناد فيه كذاب 🐞 (كلمصور) اذى روح (في النار) أي يكون يوم القيامة في جهتم (يجعل) بالبنا المفعول (له بكل صورة صورها نفس تعذيه فيجهنم أى تعذيه نفس السورة بأن يجعل فيها روح أو يعيعل له بعدد كل سورة شخنص يعدنيه (سهم عن ابن عباس 🐞 كلمعروف)أى ما عرف فيسه وضاالله أو ما عرف من جله الليران (صدقة) أى توابه كثراب الصدقة (حمخ عن جابر) بن عبد الله (حمم دعن حذيفة) ابن العيان وهومتواتر 🐞 (كل معروف صنعته الى اغنى وفقيرفهو صدقة) تسمية هذا وماقيلًا ومابعده صدقة من مجازالمشابهة أى لكل من هذه الاشياء أجركا بحرالصدقة في الجنس لات البكل صادر عن رضااتله أماني القدرأ والصفسة فتتفاوت بتفاوت مقياد برالاعمال (خطف المامع) بين آداب المعدث والسامع (عنجابرطب من ابن مسعود) واستناده ضعيف ﴿ كُلُّ معروف صدقة وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهلد كتب له بها صدقة ) لانه ينكف يذلك عن السؤال ويكف من ينفق عليه (وماوق به المر المسلم عرضه) أى ما يعطيه لمن يعناف اسانه وشره (كتبله به صدقة) لانت مسمانة العرض من يعله الخيور ( وكل فقة أنفقها المسلم فعهلى الله خلفها والله ضامن الانفقة في بنّيان) لم يقصد به وجه الله (أومعصية) ظاهره انه لايشترط طصول الثواب نية القربة لكنه قدده في أحاديث اخربا لاحتساب فصمل المعلق على المقيد (عبدبن حيد لمُعن جابر) قال له صميم وردّه الذهبي 🀞 ( كلممروف صدقة والدال على المنركفاعلد والله عب اغاثه اللهفان) أى المصرف أص ما لحزين المسكين (هب عن ابن عباس)باسنادضعيف 🐞 (كلمن وودالقيامسة)من الإحم (عطشان) أَى فَتَرَدُ كُلُّ أَمَّةُ

۲۸ ی نے

على نيبها في حوضه فيستي من أطاعه منهم (حل هب عن أنس) واستناده ضعيف 🌋 (كل مولود)من بن آدم (يولد على الفطرة) اللهما للعهد والمعهود فطرة الله التى فطرّ الناس عَليها أى الخلقة الق خلقه مُم عليها من الاستعدادلقبول الدين والتأبي عن الباطل (حتى يعرب عنسه اسانه) فسنشذان ترك بحاله وخلى وطبعت ولم يتعرّض له ما يعسده عن النفار العديم من فسياد التربية وتغلدا الانوين ويضوذ لك المنظرفيم انصب من الادلة الجليسة على التوحيد ومسدق الرسول لم يخترالا المله المندة دة والآ (فأبواه) هذما اللذان (يهود آنه) أى يعسيرانه يهوديا بأن يدخلاه في دين اليهودية الحرف المبتل (أوينصرانه أو يجسَّانه) كذلك بأن يصدّانه عماولد علمه وبزينان الملة المسقلة ولاينافه الاتمديل ظلق الله لائه خبر ععمى النهسى قال بعضهم فالمدراد بتفسد مرهم الفطرة مالتهئ لقبول الحق انسا ترالمولودين لما كانوا يولدون على نمط واحدمن سلامتهم من اتباع الاهوا والافراض والممة حتى لوفرض أن يلتي اليهم الحق من قبل الملق تعبالى وفرض سبق القضا وهليهم بأن يكون الكل أمة واحدة كان لهم قابلمة لقبوله أجعين الكن الموجب لاختلافهم وتنقعهم الما ديان شقى بعد سلامتهم عن ذلك هو ماستى عليهم فى السَّكَابِ من قضائه وقد رو اله كاتُنين بارا دته لتبله غ حكمة ته اذلا تعرى افعاله عنها والافليس في وسع الانوين بل الثقل من تهويد ولا تنصر ولا تميس لولم يقد در ذلك فان الامورلم تكن قط أنفا برمسبوقة مالقضا فلكال قدرته وسعة علمه تأتى الكاثنات على حسب تقديره السابق وإرادته وبهذايهمان يقال اسنادا لتهويدوغ سرءالى الايوين مجازى وذلك لحكمة الابتلاكما أسسند القدل الى السبب الطاهرا عدى المياشرة أوسلكمة الحاة بالقصاص (عطب هق عن الاسودين سريع)بأسائيدجياد في (كلميت يخترعلى على) أرادبه طي صيفته وان لا يكتب له بعد موته على (الاالذي مات في سبيل الله فانه يفوله عله) أي يزيد (الي يوم القيامة) يعني ان النواب المرتب على الجهاد يجرى له داعًا (وبؤمن) بعنم فقع فتشديد (من فتان القبر) أى فتانيه منكر وأكداى لايأتهانه ولا يختبرانه بل يكني عوته في سبيل الله شاهدا على صحة اعيانه أويأتمانه لكن لايضرّانه ولايفتن بهما (دتله عن فضالة بن عبيد دحم عن عقبة بن عاص) الجهني واستناده صَمِع ﴿ وَكُلَّمْ يَسْرَلِمُا خَلَقَهُ )أَى مَهْ بِأَلْمَا خَلَقَ لَا جَلِهُ قَائِلُهُ بِطَبِعَــ هُ (حَمِقَ دعن عَرانُ ابْ حَسَّمَ وَانَ الْمُطَابِ (حَمَّعَنَ أَبِي بَكُرُ ) الصَّدِيقَ قَيْلِ بِالرسول الله أَتْعَرَفُ أَهِــلِ ابْنَ حَسَّمَ عَنْ عَرِي السَّلِمُ اللهِ أَنْعَرَفُ أَهِــلِ الجنسة من أهل النار قال نعم قال فلم يعمل العاملون فذكر . ﴿ (كُلُّ مَا تُحسة تَكَذَّبِ الأَأْم سمد ) ينمعاذا لقائلة حين حل تعشه

ویل آمسدسهدا به ضرا آمه وجدد به سدبه مسدا ومن خصائص المصطفی ان منص من شاه بماشاه (ابن سعد من مجود بن لبید کل نادیه کاذبه الانادبه جزم بن صد المطلب فانم اغیر حسک اذبه فی ندبه فلها النوح علیده فرخص لها منصوصها وللشارع آن میخص من العدموم (ابن سعد عن سعد بن ابراهیم من سلا کی کل نسب وصهر منقطع یوم القیامة الانسی وصم ری ، هذاه بنتفع یومند با انسبة الدولاً بنتفع بسائر الانساب (ابن مساکر من عمر) بن اخطاب فی (کل نعیم دائل الانعیم اهل الجنه و کل هم منقطع الاهم اهل النار) اخمالدین فیمالدوام مدذا به م (ابن لال عن آنس) بن مالل قال الذهبی

باطل ﴿ كَلُّ نَفْسُ تَصْدُرُ عَلَى هُو اهَا فَنْ هُوى الْكُنْرَةُ فَهُومِ عَالَكُفْرَةُ وَلَا يَنْفُعُهُ عَلَيْسُيًّا ﴾ هَذَا وردعلى طريق الزجر والتنفير عن مصادقة الكفار (طش عن آبابر) باسنا دحسن 🐞 (كل نفس من في آدم سند فالرجل سنداً «له) أي عناله من زوجة وولد وخادم ( والمرأة سنيدة سمّا) ومن لا أهله ولازوج سدعلى جوارحه (ابن الدي في على ومولدان عن أبي هر رة 🐞 كل فقة ينفقها العبديق برفيها الاالبنيان) لغسرنح ومسجدوما زادعلى الحاجة (طبعن خباب بن الارت) وأسناده جمد ﴿ كُلُّ انْفَة بِنَهْ فَهَا الْمُسْلَمُ بُوْجِرُ فَيَهَا عَلَى نَفْسَهُ وَعَلَى عَبِالْهُ وَعَلَى صَدِّيقَهُ وعلى بهمته الافينام) لانهانه مة في دنا قد أذن الله في خرابها زيد في زينتها الني حي فتنة (الافي بنا مسحد) وغوه عدا ريدني به وجه الله) فانه يؤجو عليسه (هب عن ابراهيم مرسدلا) وهومع ا رساله منكر ﴿ (كل يمسين يحلف بها دون الله شرك ) أرا د شرك الاعمال لا شرك الاعتقاد (لنعن ابن عر) بن الحطاب ﴿ (كلكم بنوآدم وآدم خلق من تراب) فلا يلم في وأصله التراب الفخروالسكبر (لينتهن)أى والله لينتهيز (قوم ينتخرون بالبهم أوليكون أهون على أمته من الجعلان) اى والله وان أحد الامرين كائن ولابدّوا بلعلان دو يسته سودا • قوتها الغائط فان شعت وا تعةطسة ما تت (البرارعن حذيفة) با سناد حسن 🐞 (كاركم يدخل الجنة الامن شردعلي الله) أي فارق أبلاءة وخوج عن الطاعة (شراد البعد مرعلي أهله) شبهه به افى قوة نفاره (طس له عن أبي هريرة) واسناده صحيح ﴿ (كَالْكُمْ رَاعٌ) أَى سَافَظُ مَلْتُرْمُ بِأَصْلاح ماقام علمه وما هو بقت نظره (وكل راع مسؤل عن رعيته) في الا تخرة فهوم طاوب بالعسدل فمه وأن وفي ماعلمه من الرعاية حصل له اللهظ الاوفر والاطالبه كل أحسد منهم جعقه في ألا خوة (فالامام) الاعظم أونا تبه (راع) فين ولى عليهم (وهومسؤل عن رعيته) هل واعى حقوقهم أولا (والرجل راع في أهله ) زوجته وغيرها (وهوم ولعن رعيته ) هل وفاهم حقهم من نصونفقة وكسوة وحسن عشرة (والمرأة راعمة في ستذوجها) بعسن تدبير المعيشة والنصم له والشفقة والامانة وحفظ نفسها وماله واطفاله واضيافه (وهي مسؤلة عن رعيتها ، هل قامت عاعليها أولا فاذا أدخل الرجل قوته بيته فالمرأة أمينة عليه (والخادم واع في مال سيده) بحفظه والقيام بما يستعقه على من حسان خدمته ونصه (وهومسؤل عن رعبته) كذلك (والرجل راع ف مال أيه) بعفظه وتدبيره صلحته (وهومسؤل عن رعبته) كذلك (فكلكم واع وكلكم مسؤل عن رعيته )عمم ثم خصص وقسم المصوصية الىجهة الرجل وجهة المرأة وهكذا ثم عم آخر اتأكيدا لِسِأْنُ الْمَدَى أُولا وآخر ا (حُمدة ت عَنَ ابن عمر ﴿ كَلَّا طَالَ عَرَالْمُسَلِّمَ كَانَ لَهُ خَيرٌ ) لانه ف الدنيا كأجر بسافر ليتحرفير بح فيعود لوطئه سالماغانم أفرأسماله عرمونقده انفاسه ودجه العمل فكامازادرأس المال زاد الربح (طبعن عوف بن مالك) باسنا دحسن 🐞 (كلات الفرج لاالهالاالله الحليم الكويم لاآله ألااتله العالمي العظيم لاالمة ألاالله وبالسعوآت ألسسبيع ودب العرش الكريم) فذا الدعاء كان مشهوراعندا هل البيت يسمونه دعاء الفرج فيتكلمون به ف النواتب والشدائد متعارف عندهم الفرج به (ابن آبي الدياف) كاب (الفرج) بعد الشدة (عن ابن عباس) واسمناده حسدن ﴿ (كَالْتُمْنُ ذُكُرُ هُنَّ مَا نَهْمُ وَهُدِيرَكُلُ صَلَّاهُ اللَّهُ أَكْبُر سيعان الله والحدلله ولااله الاالله وحده لأشريك له ولاحول ولاقوة الامالله لوكانت خطاياه مثل

زبدالصراحة ن) كاية عربها عن الكثرة عرفا قال النووى ومن قالهن أكثر من ما ته فالدالابر المذكور (حمعن أبي در) باسناد حسن ﴿ (كلمات من قالهن عندوفاته دخل الجنه لااله الاالله المليم الكويم) يقولها (ثلاثا) من المرّاتُ (الحدقله وب العالمين) يقولها (ثلاثات اول الذى بيده الملايعي وعيت وهوء في كل عن قدير) طاهر السياق ان هذه بقولها واحدة (ابن ما كر عن على في كل أن أحد في مجلسه عند فراغه) أى عند النها الفظ ذلك الجلس وارادة المتيام منه (ثلاث مرّات الاكفريمين عنه )ما وقع فيه من اللغو (ولايقولهن ف بجلس خيرومجلس ذكرالا خنم الله بهن عليه كايتنم بالخاثم على أأمسيفة) والكلمات المذكورة هي (سجانك اللهم) ربنا (و بمحمد لذلا اله الاأنت أستغفرك وأبوب البك) فانم ت يجبرن ما وقع بذلك الجلسمن الهفوات والسقطات (دحب عن أبي هريرة) باسسنا دصيم ﴿ (كَلَّمَانَ) أرادبال كامة الكلام (خفيفة انعلى الله ان تقيلتان في الميزان) وصفهما بالمفة والثقل لبيان قلة العدمل وكثرة الثواب (حبيبتان) أى يحبوبتان والمراد أن فائله معانح بوب (الى الرحمن) لتضعفهما المدح بالعد فات السلبية المدلول عليها بالتنزيه والثبوتية التى يدل عليها الحد (سجان الله ويحمده) الواوللمال أي استه متلسا بحمدى أه أوعاطف أي استجه والتبس بعمده أوالحيد مضاف للفاعل والرا دلازمية أوما يوجبه (سبيمان الله العظيم) فيسه جواز السجم اذا وقع بغير تكلف (حمقت معن أبي هريرة في كلمان احسد اهما ليس لها ناهيسة دون الدرش والانوى علا ما بأن السعاء والارض لااله الاالله والله أكسرطب عن معاد) بن جيل ماسيناد حسن أوضعمف في (كلتان قالهمما فرعون ماعلت لكم من اله غسري الى قوله أنار بكم الاعدلي كان بينه ما أوبعون عامافأ خذه المه نكال الاسخرة والاولى ابن عساكر من ابن عباس ﴿ (كَامُ الله موسى بيت لمم) أي كله الله فيه (ابن عسا - رعن أنس کلم الجذوم) أى من أصابه الجذام (وبينك وبينه قيد) بكسرف كون أى قدر (رجع أورهين) لشلايعرض لله جذام فتفلن أمة عداله مع أن ذلك لا يصطون الا بتقديرالله وذا خطاب ان ضعف يقينه ووقف نظره عندالاستباب (ابن السنى وأبونعيم ف الطب) النبوى (عن عبدالله بن أبى أوفى) باسنادواه في (كل النوم نياً) أمر آباحة (فلولاا في أناجى الملك لاكلته) عورض جسديث النهي عن أكل الثوم واجبب بأن هذا حديث لا بصح فلا يقاوم العصيم وبان الامر بعد النهى الاباحة (حلواً بو بكرف الغيلانيات عن على )السنادواء و المناف، بطن الناقة) التي ذكيمًا فانذ كاتهاذ كاته (قط عن جابر في كلمع) أَيْهِ مَا الْجِدِ وَمَ (بسم الله ثقة مالله) أى انق ثقة بالله (ويو كالاعلى الله) أى والوكل وكالاعلم هذادريعة من قوى فركاه واطمأنت نفسه على مشاركة الاسباب فلأتعبارض ( ٤ حب ل عن جابر)باستاد حسن وتصميم ابن حبان والحاكم قال ابن جرفيه نظر ﴿ كُلُّ فلعه مرى من أكل برقية بإطل فقد أكات برقيدة حق قاله لمن رقى معتوها في القبود بإلفا تعدة ثلاثما غدوة وعسبة وبجع بزاقة فتفل فشنى فاعطوه جعلافقال لاحتى اسأل المصطفى فذكره (حمدا عن عم خارجية) قال له صبح وأقروه ﴿ (كل ماأصميت) أى ماأسر عت ازهاق وحده من السيد (ودع ماأغيث) أى ماأصيته بنصوسهم أوكاب فسات وأنت تراه والانفا ان يصيب اصابة

غىرفاتلة حالاأمالواصابه فغاب ومات ولايدرى حاله فلاياكله (طبءن ابن عباس) واسناده ضَـعَمِفٌ ﴿ وَكُلُّ مِنَ السَّمِكُ مَاطُّهُمَا ﴾ أي علا (على البَّصر) وهو الذي يموت في المناء تم يعلو فوق وجهـ منالل المستة المعرمطلة (ابن مردوية عن أنس) بن مالك ﴿ كُلُّ مَا فُرَى الاوداج) جمع ودج محر كاوهو العرق الذي في الاخدع (مالم يكن قرض) بضاد مجدة (سن أوسر خلفر) الرواية كل أمر بالا كل وقبل انماهو كل ما فرى الاوداج أى كل شئ فرى والفرى القطع أما السنّ والظفرفلا يحل كلماذ بحبهما (طبعن أبي امامة) واستناده ضعنف [ كلماردت علمك قوسك) قاله لمن قال بارسول الله افتنى فى قوسى ( -م عن عقية بن عامر) وفيه واولم يسم (وحديقة) بن اليان (حمد عن ابن عرو) بن العباص (، عن أبي تعلية) جونوم أُوبِرِهُم (الْحُشْيُ) بِضُمُ الْحَاءُوفَةِ الشِّينِ الْمُجَمِّينِ واسْنَادُهُ حسَّنَ 🐞 (كُلُّ مَعُ صاحب البلام) كاجذم وابرص (تواضعال بكوايمانا)أى ثقة به فاند لايصدك منه الابقد روهذا خطاب لمن قوى بقينه كامر (الطعاوى عن أبي ذر في كاوا الزيت وادهنوا به فانه) يخرج (من شعبرةمباركة) المرادبالادهاندهن الشمربه (تعنعر) بن المطاب (سمت اعن أبي اسيد) بغتج الهمزة وكسر السين واسنا ده صحيح 🐞 (كاوا الزيت وادَّهُ نوايه فانه طيب مبارك) أى كثيرانليروالنفع والاص فيه وماقبله آرشادي (ملاعن أبي هريرة) قال له صحيم وردّه الذهبي ﴿ كَاوِ الزِّيتِ وَادْهَمُوا بِهِ فَانْ فَيهِ شَفًا \* مَنْ سِبْعِينَدَا \* ) أَى أَدُوا \* كَثَيْرَةُ فَالْمُوا دَالتَّكْثُيرُ لَا الْتَحْدَيْدِ (منها الجذام) والبرص (أبونعيم في الطب) النبوى (عن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ (كلوا ألتين فلوقلت انفأ كهة نزلت من الجنة بلاهم القلت هي التين والله يدُّه بالبواسيروريتفع من المنقرس) ويفتح السندد ويدرالبول ويحسن اللون ويلين ويبردوه لي الريق يفتح مجارى الغذا وابن السفى وأبونعيم فرعن أبي ذر ﴿ كاوا القرعلي الربق فانه يقتل الدود) أي هومع حرارته فيه قوة تريافية فاذا أديم استعمالة على الربق جفف مادة الدودوقتله (أبو بحكرتي الغيلانيات فرعن ابن عباس)وفيه متهم 🀞 (كلوا البلح بالتمر) المبلح تمرالنخلَ مادام أخضر وهوباديابس والمرحار رطب فكل يصلح الاسنو (كاوا اللقلق)بالصريك أى العندق (الديد فان الشمطان اذارآه غضب وقال عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالحديد) قال العراقي معناه ركدك لا ينطبق على محاسن الشريعة لان الشهطان لايغضب من حياة ابن آدم ولمن حياته مَوْمِنَامُطُمِعَا(نَ وَلَـُ عَنَاتُشَةً) حَدَيْثُمِنَكُرَا تَفَاقًا ﴿ كَاوَا بِعَمْعًا وَلَا تَشْرَقُوا فَانَ الْبَرَكَةُ مع الجاعة) هذا محسوس سمااذًا كان المجتمعون على الطعام الحواناعلي طاعة (معن عر) باستاد حسن ﴿ (كلواجيعاولاتفرّقوافانَ طعام الواحديكني الاثنين وطعام الأثنين يكني الثلاثة والاربعة كاواجيها ولانفرة وافات البركة في الجماعة ) أفادات الكنماية تنشأعن ركم الاجتماع (العسكرى فى المواعظ عن عر) برالخطاب 🐞 (كاوالحوم الاضاحي وادّخروا) قاله الهم بعدمانهاهم عن الادخارفوق ولاث بهد أصاب الناس فالامرللاما مة لاللوجوب (مما عن أبىسعيد) المدرى(وقتادة بنالنعمان)واسناده صميح 🐞 (كاوافى القصعة من جوانبها ولاتأ كلوامن وسطهافان البركة تنزل فى وسطها) مع ما قيسه من الفذاعة والبعد عن الشره والامرالندب (حمهق عن ابن عباس) واستاده حسن ف (كاوامن حواليها ودروا دروتها)

أى اتركوا أعلاهانديا (يباوك أسكم فيها) زادفى رواية السيهتي فوالذى نفس عهد بهده ليقتصن علمكم فارس والروم حق يكثرا الماحام فلايذ كرعليه اسم الله (دمعن عبدالله بن بسر) واسناده مالح ﴿ كَاوا) عَامُلُين (بسم الله من حواليها واعفوا رأسها) أي الركوا الأكل من اعلاها (فَانَ المركَهُ مَا تَهِامُن فَرقها) فعقسق هذه البركة وكيفية نزولها أص اعاني لايطلع على حقيقته (مُ عَنُوا ثُلَةً) بِنَالُاسَةُ عَوْفِيهُ ابْنَالِهِ عِلَمَ ۗ 🐞 (كاواواشريواوتصدَّقُواوالبسوافُ غَير اسراف) أى مجاوزة حدّ (ولا محبلة) كَعْظِيمة بمعنى أخليلا وهوالد كبرأى بلاعب ولا تكبر والذين اذا أنفقو الميسرفوا ولم يقتروا (ممن الماعن عن ابن عرو) بن العاص وقال له صيح السنَّ وأبونِه يم عن جابر) باسـنادضعيف 🐞 (كاوا السفرج للعلى الريق فانه يُذُّه بُ وغر السدر) بغين معدة أى عليانه وحرارته والسفر جل بارد قابض جيد للمسعدة (ابن السف وأبو انميم) في الطب (فرعن أنس)واسسناده ضعيف ﴿ (كلا السفرَجِلُ فَانْهُ يَجِم) بالجيم (الفُوَّاد) أيْر يُعهوقد لينته ويوسعه من جمام الما وهوا تساعه وكثرته (ويشجر عالقلب أى يقويه (ويعسن الولد) قيل يجمعه على صلاحه ونشاطه (فرعن عوف بن مالك) عال ابن القيم هذا أمثل أحاديث السفرجل ولايصم ﴿ كَانْكُونُو الول عليكم) لفظ رواية الديلي كاتكونون بول علمكم أوبؤم علمكم التهي فان اتقيتم الله وخفتم عقابه ولى علمكم من يتفافه أنعكم وحكمة عكسه مكس حكمة فال ابن الانسارى الرواية تكونوا بحدف النون (فر) والقضاعي(عن أى بكرة هب عن أى اسحق السبيعي مرسلا) وفيده جهالة ﴿ كَالَا يَجِمُّ فَيُ من الشول العنب كذلك لاينزل الغجارمنا ذل الابرار وهماطريقان فايهما أحدثتم أدركم اليه)وهداء دمن الحكم والامثال (ابن عساكر) وابن منيع (عن أبي دو) واستناده ضعيف 🐞 ( كالايعبتني من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفع آرمنًا ول الابرار فاسلكواأى طريق شنم فأى طريق سلكم وردتم على أهله) فن سدلك طريق أهدل الله ورد عليهم فصارمن السعدا • ومن سلاطريق الفجار وودعليهم فصارمن الاشدة ما • ( حلءن يزيد ا بن مر تدمر سلا 🐞 كالا يتقع مع الشراب شي كذلك لا يضرم ع الايمان شي أوا دا لايمان الحقمق المكامل الذيءلا القلب نورافتصه برالنفس تتحت سلطنته وقهره فهذا الذي لايضر معهشي (خط عن عر) باسنادفمه كذاب ﴿ إِيمَاعِفْ لَنَا) معشر الانبيا و (الابركذلك يضاعف علىنا البلام) وأشد الناس بلا والانبيام مالامثل فالامثل (ابن سعد عن عائشة) باستاد حسن 🐞 ﴿ كَا تَدَيَّنَ تَدَانَ ﴾ أَى كَا تَفْعَلُ شِحَازُى بِفَعَلْتُ وَكَا تَفْعَلُ بِفُ عَلَمُهُ مُعَلَّ سَمَى الفَعَلُ المُبتَدَأُ جِزَاءُ والجزاءهوالفعل الواقع بعد دثواما أوعقا باللمشاكلة (عدعن ابن عمر) ثم قال مخرجه ضعف الكنوبه الله ﴿ [كم من أشعث أغ بردى طمر ين الأيو به له الوا قسم على الله الابره ) أى لامضى ماأقسم لاجله (منهم البرامين مالك) أخوأ نس لابويه (توالضيامين أنس) قالك میے ﴿ رَكُمْ مِن ذَى طَمِرُ بِنَ لَا يُوْبِهِ لِهِ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بِرَّهِ مَنْهِ سَمَ عَلَا رَبْ يَاسِرا بِنْ عَسَاكُمْ قع المسيح و رام سي و المسرال و المسالم الم و المساده ضعيف في (كم من عذف) بكسر المين المهملة و المناهملة المسرال و المناهملة المسرال و المناهملة المسرال و المناهمية المناهمية المناهمية و المناهمية المناهمية و ا غصن من غنسانة وأما يفتحها فالنحانة بكالها (معلق) وفيروا به الحرث بن أبي اساحة مدلح بدل

معلق (لاى الدحداح)بدالين وحامين مه ملات ولايعرف اسمه (في الجنسة) بوزامله على جدره ظاطراكيتيم الذى خاصمه أيولبا بةفى نخلافيكي فاشتراها أيوا لدحد أحمنه بحديقة فأعطاه اللتم (-ممدت عن جابر) بن مرة ﴿ كُم من جاره معلق بياره يوم القدامة يقول الراحذا أعلق بابه دونى فنع معروفه )فيه تأكيد عظيم لرعاية حق الجاروا لحث على مواساته (خدعن النجر) وضعفه المندري 🐞 (كممن عاقل عقل عن الله أمره وهو حقير عند الناس دميم المنظر ينصو غدا )أى يوم القمامة لكونه وقف على معرفة نفسه واشتغل بالعلم جمقا تقهمن حسث هو انسان فسلم فرقا سنسه وبين العالم الاكبرفراى أنه مطيع لله فطلب الحقيقة التي يجقع فيهامع العالم فلم يُعِدا لا الذلة والافتقار (وحسيهم من ظريف اللّسان جسل المنظوعظيم الشّأن هالكُ غدا فَ القيامة )لكونه على الضدمن ذلك (هبعن ابن عمر) وفي استناده كذاب في (كم عن أصابه السالاح ايس بشهمه ولاحد وكمعن قدمات على فراشه حتف أنفه عندالله صديق شهمد) سبيه أنه علمه السلام قال من تعد ون الشهدة فيكم قالوامن أصايه السلاح فذكره (حل عن أنى ذر) قال ابن عبر في استاده نظر ﴿ ﴿ كُمْ مَنْ حُورًا وَعِينًا ﴾ أي واسعة العين (ما كان مهرها الاقبضة من حنطة أومثلها من تمر عق عن ابن عمر) باستناد ضميف بل قيل موضوع ﴿ كَمِ من مستقبل يوما لايستكمله) بل عوت فيه فجأة (ومنتظر غد آلا يبلغه ) بن يه انعلى العاقل أن يروض افسه ويكشف الهاسال الاجل و بصرفها عن غرور الامل ( فرعن ابنعر) باسمنادضعيف في (كل) بتقليث الميم (من الرجال كذيرولم يحكمل من أانساء الاآسية). بنت من احم (اص أه فرعون) أعظم أعدا الله الناطق بالكامة العظمي (ومريم بنت عرانٌ) فانم ـ ما برزَّنَان على الرجال بما أعطيتًا من الوصول الى انْتُه ثم الاتصال به وُالمـ راْدُ بالبكال هناالتناهي فى الفضائل وحسنن الخصال واحتجبه لذا من ذهب الى نبوته ن والجهور على خلافه (وان فضل عائشة على النسام كفضل التريد على سائر الطعام) لاتصريح فسه بأفضلمة عائشة على غبرها لان فضل التريد على غسيره انساهو لسمولة مساغه وتسير تناوله وكان يومتذمعظم طعامهم قال الجاحظ وسبب نقص النسامسبق حواءالي الاكل من الشعرة قدل آدم فعوقن بذلك ولهدذا كانت المرأة تحت الرجسل عند الجداع وكانت شهادتهن وسيراثهن على النصف (حمق قاءعن ألى موسى) الاشعرى ﴿ (كَان فِي الدنيا ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَ الانسان انماأ وجدا أيحقس بالطاعة فمثاب وبالاثم فيعا قيالنبلوهم أيهم أحسن عملا فهو كعبدأ وسلمسده فحاجمة فهوا ماغريب أوعابر سبدل فحقه أن يساد والنشا ثهاثم يعودوطنه (أوعابرسبيل)شبه الناسك السالك بغريب لامسكن له يأويه م ترق وأضرب عنه الى عابر السهل لأن الغريب قديسكن بلدالغربة وابن السبيل بينه وبين مقصده مفا وزمهلكة وشأنه أن لايقيم لحظلة ( خعن ابن عمرزا دحمت موحد نفسك من أهل القبور) أى استمرّسا ترا ولا تفتروعد تفسكمن الاموات فالواود امن جوامع الكلم 🌋 (كن ورعاتكن أعبد الناس وكن قنعا تمكن أشكرالناس لان العبداذا قنع عاأعطاء الله رضى بماقسم أ واذا رضى شكرفزاده الله وكلاادشكرا ازدادفضلا (وأحب للناس ما تعب لنفسك) من الحير (تكن مؤمنا) أى كامل الايمان (واحسن مجماورة من جاورك تمكن مسلما وأقرل الصفيل فان كثرة المنهدك

غن القلب) وفي رواية فان كثرة الفصل فساد القلب واذا فسد فسد الحسد كله (هب عن أبي هريرة) باستنادضعيف 🐞 (كنتأول الناس في الخالق وآخرهم في البعث) بأنجه له الله حصقة تنصرعه وانا عن معسرفتها وأفاض عليها وصف النيوة من ذلك الوقت عملها التهي الزمان بالامه الباطن المالظاه رظهر بكليته جسماوروسا (ابن سعدعن قتادة مرسسلا) ودواه الديلي وغيره عن أبي هربرة 🐞 (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) بمعيني انه تعيالي أخبره بندوته وهوروح قبل ايجاده ألاجسام الانسانية كحكما أخذ المشاقعلي ف آدم قبل ايجاد اجسامهم (ابنسعد حدل عن ميسرة الغير)له محية من اعراب اليصرة (ابن سعد عن اين أبي الجدعاء طب عن ابن عباس) فال قبل السول الله مق كنت نبيا فذكره وهـذا حـديث منكر کنت بین شر آجادین بین آبی له ب وعقبة بن آبی معیط) فاخر مما کانا آشد الناس ایذا مه (ان كاناليا تيان بالفروث فيطرحانها على بابى حتى أنهدم ليأتون ببعض مايطر حونه من الاذى) كالفائط والمدم (فيطر - ونه على بالى) تناها في الايذا ومبالف ذف الاضرار ( ابن سسعد من عائشة في كنت من أقل الناس في الجاع حق أنزل الله على الكفيت) بفتح المكاف وسكون الفا وفتم الثناة التحسية بخط المؤلف (فاأريده من ساعة الاوجدته وهو قدوفيها لحم) صريح فى ردماً قدل انمعنى الكفيت في خبرور زفت الكفيت ما أكفت به معيشتى أى أضم وأصلح وكثرة الجماع محودة عندد العرب (ابن سعد عن محدين ابراهيم مرسلا وعن صالح بن كيسان مرسدلا) رأى ابن عر ﴿ كنت نهدة كم عن الاشرية ) جع شراب وهو كل ما تعرفيق يشرب (الافى ظروف الادم) فانها جلدرقمق لا تعيمل المام حار ا فلا يصر مسكرا وأما آلات (فاشريوافى كلوعام) ولوغسرا دم (غيران لاتشريوامسكرا) فان زمن الجاهلية قديعدواشتهر التصريم فنسخ ماقبل ذلك من بصريم الانتباد في تلك الاوعية (معن بريدة) بن الحصيب الاوعية)أىءن الانتبادف الفلروف (فانبددوا)أى فى أى وعاء كان ولوأخضرأوأ بيض (واجتنبوا كلمسكر) أى ماشأنه الاسكارمن أى شراب كان وهذا نسم انهيه عن النبيذ في المزف والنقير (معن بريدة ﴿ كنت نهيتكم) نهى تنز به أوتحريم (عن لوم الأضاح) أى عن ادخارها والاكل منها (فوق ثلاث) من الايام ابتداؤها من يوم الذبح والنحر وأوجبت عليكم التصدّق بماء ندمين ثلاث واعانه مسكم عنه (ليتسع ذ والطول) ليوسع أصاب الغني (على من لاطول له)أى الف قرا الفكاو أمايدا آكم) ولوفوق ثلاث (وأطعه موا وادخووا ) قانه لم يبق تصريم ولاكراهة فساح الاشن الادخار فوق ثلاث والا كل مطلقا أعمن التطوع لاالمنذور (ت عن بريدة ﴿ كنت نهيتكم عن زيارة القبور) لحد ان عهدكم بالكفر والا "ن حيث استحكم الاسلام وصرتم أهل تقوى (فزوروا القبور) أى بشرط أن لا يقترن بذلك تمسم بأاقسبرأ وتقبيله فانه كإقال السسبكي بدعة منكرة (فانها تزهد ف الدنيا وتذكر الا آخرة) وأم الدوا على قساقلبه فان انتفع بالاكثارمنها والافعليه بمشاهدة المحتضرين فليس اللبركالعيان (معن ابن مسهود) واسناد مصمير في كنت نهيسكم عن زيارة القبور ألافزوروها فانهاترق القلب وتدمدع العدين وتذكرا لأسخرة ولاتقولوا هبدرا) بالعنم أى تبيحا أوفحشا والزيارة بهذا القصديسة وى فيهاجيه عالقبور (لـ عن أنس) واستاده كاتفال ابن حجرضعيف

(كنس المساجدمهور الحور العين) عمى ان له بكل كنسة يكنسها لمحددورا عني الجنسة (ابنالجوزى) فى كتاب العلل (عن أنس) وأورده في الموضوعات 🐞 (كونوا في الدنيا أضيافا) يعنى عنزلة النيف والنسيف مرتعل (وأتخذوا المساجد بيوتا) أى لدينكم فيها نؤدون السلاة والي ذكرالله فيهاتسكنون كبيوت الدنيا لاسباب دنياكم (وعودوا قلوبكم الرقة) بدوام الذكر والفكر ونسيان ذكرانللق بايثارذكرا لمق (وأ كثروا ألتفكروالبكا) أى التفكرف فظمة الله وجلال سلطانه فيكثر البكا و(ولا تعتلفن بكم الاهوا ) أهوا البدع في الدين أواهوا الدنيا القاطعة عن الاستعدادللا تخرة (تبنون) في هذه الدار (مالاتسكنون) بل عن قريب منه ترحلون (وتعجمه ون) من المال (مالاتأ كاون وتؤملون) من الخلود فيها (مالاتدركون) وهذا هوالذى ويع عند المنقطعين الى الله انقطاعهم عن الطلق ولزوم السدياحة والتبتل (الحسن بن سفيان) في مسينده (حل) والديلي (عن الحكم بن عير) باسماد حسن (كونو اللم لم رعاة ولا تكونواله روان غامه عند مغرجه فقدير عوى من لايروى وقديروى من لايرعوى انسكم لم تكونوا عالمين حتى تكونوا بما علم عاملين ( حل عن ابن مسعود 🐞 كلام ابن آدم كله علمه لالدالاأمراع مروف أونهما عن منكراً وذكر الله عزوجل) ومصداقه قوله تعمالي لأخرف كثير من غوواهم الامن أص بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس الاسمية لان اللسان ترجمان القلب يؤدى الممالقلب علممافيه فيعبرعنه الملسان فيومئ به الى الاسماع ان خسيرا فخيروان شرافشر (ت مل ها من أم حبيبة) قال تغريب ﴿ (كلام أهل السموات لاحول ولاقوة الامالله) أي هذا هوذكرهم الذي الازمونه (خط عن أثس بالسنادواء 🐞 (كلامي لاينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ مسكلاى وكلام الله ينسخ بعضه بعضا) وهذا من خصائص هـــده الشريمة واحتج بهمن منع نسخ الكتاب بالسنة والجهور على جوازه فالوا والمبره نبكر (عدقط عنجابر) وفيه متهم في (كيف أنم)أى كيف الحال بكم فهوسوال عن الحال (اذا كنم من دينكم في مثل القمول له البدولاية صرومنكم الاالبصيراب عساكر عن أبي هريرة) منهفه و کیف آنتم) أی کیف نصہ: هون (اذ اجارت علیکم الولاة) أنصہ برون أم تقاتاً اون وترك القتال لازم كافى خبرآ خر (طب من عبد الله بن بسمر) المازني باسه ما دضعيف وقول المؤلف حسن غير-سن (كيف أنم اد انزل) عيسى (ابن شريم فيكم وامامكم منكم) أى والملفة من قر يشأو وامامكم في السلاة رجل منكم وهذا استفهام عن حال من يكون حيا عند نزول عيسى كيف سرورهم بلقده وكف يكون فرهذه الامة وروح الله يعلى ورا المامهم (قعن أى هريرة كلف أنت ماء وعر) أى أخيرنى على أى حالة تكون (اذا قبل لك) من قبل الله (يوم القيامة أعلت أمجهات فان قلت علت قدل لك في إذا جملت فيما علت وان قلت جهلت قدل لك فا كان عذولة فيماجهات الاتعلت) وهو استعفاام لما يقع يومنذ من الدهشة والتعيرف الجواب والارتباك فيمالا وله في دفعه (ابن عساكون البي الدردا في كيف بكم) أي ما ولكم وما أنم (اذا كنتم من دينكم كرو ية الهـ لال) أى كنف تفعلون اذاخة يت عليكم أحكام دينكم فلا تبصروهالغلبة الجهل واستيلاء الريّن على القلّب وهواستعظام المألَّة عدالهم (أبن عداكر عن أبي ريرة ﴿ كَيْفَ بِهَدِّ سَاللهُ أَمَّهُ لَا يُؤْخَذُ مَنْ شَدَيْدِ ﴿ مِلْضَعِيمُهُ مِ ﴾ استخباره بِهِ انسكارو أهب أى

٧ ٢٩

قوله الكائرسيم الخائدا فمنسخ الشوح وقلذ كوعثبوة اع

اخبرونى كيف يعاهرانله قوما لاينصرون القوى الغالم على الضعنف العاجزمع تمكته ـمأى لايطهرهم الله أبدا (محب عن جابر) إسماد صحيح ﴿ أَكِيفَ يَقَدْسِ اللهُ أَمَّةُ ) أَي من أَينَ يتطرق البها التقديس والحبال انه (لا يأخذ ضعيفه آحقه من قويها وهوغ برمتعتع) بفتح التاء المثناة أىمن غير أن يصيبه تعتمه أو يزهه أفادان ترك ازالة المنكومع القدرة عظم الاثم (ع هنيءنبريدة)واسناده حسن ﴿ (كيفوقدقيل) قاله لهمة به وقد تزوّ ج فأخبرته أمرأة أنهاأ رضعته وافركب المه يسأله أى كيف سأشرها وتفضى البها وقد قدل انكأ خوهامن الرضاع فانه بعدد من المروأة والورع فقارقها ونكست غيره قال الشافعي لمبره شهادة فسكره المقام معها تورعا رَّحْ عن عقب من الحرث) النوفلي ﴿ (كَماواطعامكم) عند دالشراء أودخول البيت (يدالة لكمفيه) أوأراد اخرجوه بكدل معلىم امتشالالامر الشارع يبلغكم المدة الق قدرتم ( حم خ عن المقدَّام) بَكْسرالميم (ابن معدَّيكرب) غيرمصروف (تخ معن عبد دالله بن بسر حمه عَن أَبِي أَيُوبِ) الانصارى (طبّعن أبي الدرداء ﴿ كَيْدَاوَاطْعَامَ كُمْ قَانَ الْبِرَكَ فَ الطعامِ المكنل لكن بجوردالكيل لا تعصل البركة مالم بنضم له قصد الامتثال فيمايشر ع ومجرد عدم الكيل لاينز عامالم ينضم السه المعارضة (ابن التجارعن على في الكافر يلم مه العرق يوم القيامية حتى يقول اوحنى) يارب (ولوالى الناو)أى ولوبصرف من الموقف الىجهيم لكونه رى ان ماهوفيه أشدمنها (خطعن ابن مسعود 🐞 الكاثرسبع) قالوا وماهن قال (الشرك بان يعدد معه الهاغير (وعفوق الوالدين) أى الاصلين المسلين وان علوا (وقتل النفس الني احرّم الله) فتلها (الايالحق) كالقصاص (والردّة والرجم وقذف المرأة المحصنة) بفتح الصادا التي أحسنها اللهمن الزناو بكسرها التي أحصات فوجها منه (والفوار) أى الهوب (من الزحف) إيوم القنال في جهاد الكفار حيث يحرم (وأكل الربا) تناوله بأى وجه كان (وأكل مال اليتم) الطف ل الذي مات أبوه والمراد بغير حتى (والرجوع المي الاعرابية بعد الهيجرة) هذا خاص إبرمنه كانوايعة ون من رجع الما البادية بعدما هاجر الى المصطفى كالمرتداوجوب الاقامة له لنصرته حمقنذ (طس عن أبي سعيد) واسناده ضعيف خلا فاللمؤاف 🐞 (الكيائر الاشراك بالله) أى الكفريه بأى طريق كأن (وعقوق الوالدين) بان يفء ل الولدماية أذى به أصله تأذيًاليس بهمينمع كونه ليس من الافعال الواجبة (وقدل النفس) بغمير حق (والمن الغموس)أى الحكاذية التي تغمس صاحبها في الاثم (حمخ تن عن أين عرو) بن ألعاص في (الكاثرالشرك مالله) أى انتجعل له ندا أوتعبد معه غرممن جرآوغ رم (والاياس من روح الله) فقر الرا (والقنوط من رحة الله)فهو كفرلاتعارض بين عدها سبَّعا واربعاوثلاثاوغرهالانه لم يتعرض للمصرف شئ من ذلك (البزارعن ابن عماس) واسفاده مسن (الكاثرالاشراك الله)أى مطاق الكفروخص الشرك لغلبته (وقدف) المرأة (الهصنة وَقَتْ لَا انْفُسِ المَوْمِنَةُ ) وَكُذَا مِن الهاعهـدا وأمان (والقراديوم الرَّحْف) أَى الادباديوم الازدحام للقدّال(وأكلمال اليتيم وعقوق الوالدين المسلين والحّادمالبيت) أى ميل عن الحق فى الكعبة أى حرمها (قبلتكم أحيا وأموانا) فيه انقسام الذنوب الى كبيروأ كبرفيفيد شوت السغائر (هقون ابن عمر) باسناد معيم ﴿ (الكبر)بكسرفكون (منبطرا لحق)أى دفعه

وأنكره وترفع عن قبوله (وعط الناس) كذا بضط المؤلف وهي رواية مسلم ورواية الترمدي غص بغين مجمة وصادمهمان والمعتى وأحد والمرادا قدراهم واحتقرهم وهم عباداته امثاله أو خيرمنه (دلة عن أبي هريرة إلى الكبرالكبر) بضم الكاف والموحدة ونصب آخره على الاغراء أى كبرالا كبرأ وايبدأ الاكبريال كلام أوقدموا الاكبرسه فاقاله وقد حضر المه جمع ف شأن قتيل فبدأ أصغره مليسكام (قدعن سهل بن أبي حقة) الخزرج (الكذب كله اثم الا مانفع به مسلم) محترم في نفس أومال (أو دفع به عن دين) لانه اخر ذلك غش وحيانة (الروياني عن ثوبان) باستاد حسين ﴿ (الكذب يسود الوجه) يوم القيامة لان الانسان اذا قال مالم يكن كذبه الله وكذبه اعانه من قلبه فيظهرا ترمعلي وجهه يوم تبيض وجوه والسود وجوه (والنحية عذاب القبر)أى هي سباله وأوردها عقب الكذب اشارة الى ان من المسدق مايذم (هبعن أ بى برزة) ثم قال استناده ضعيف ﴿ (الحصكرسي لواؤو القلم لواؤوطول القلم سبعما تُعَسنة) أى مسيرة سبعمائة عام والمراد التُكثيرالا التعديد (وطول البكرسي -مث لايعلم العالمون) هذا تصويراعظمة الله وتتخسل لان الكرسي مبارة من المقعد الذي لايزيدعلى القاعدوهنا لايتصور ذلك (الحسن بن سفيان حلءن مجدبن الطنفية مرسسلا) ليس كذلك بل رواء ابن المنقية عن أبيه أمسيرا لمؤمنين مرفوعا واسناده ضعيف (الكرم التقوى والشرف التواضع) أرادان الناس متساوون وإن احسابهم انحاهي بأفعالهم لابانسابهم (والمقين الغني) لان من تيقن ان ا رزقاقدرله لا يتخطاه استغنى عن الجدفى الطلب (ابن أبى الدنياف) كتاب (الية ينعن يعيي بن أبى كشيرمرسلا 🐞 الكريم) أى الجامع لكل ما يحمد (ابن الكريم ابن الحسكوم ابن الْكُويمُ) ابن الاقِلْ مُرفوع ومَاْبِعده جووو وَكذا قوله الاسْ في يوسف بن يعقوب المخ وتثايه الاضافات اذاسلم من الاستكراء ملح وعذب (يوسف) بالرفع خبرالكريم (ابن يعقوب بن اسصق ابن ابراهیم) نسب مرتب کاذ کرمن اللف وأی کریم اً کرم بمن حاف به کوید این شدانه آنبدا • منتراسلىن شرف النبوة وحسن الصورة وعلم الرؤيا والرياسة والملك (حم ن عن ابن حو ) بن الخطاب (حمءنأى هويرة 🐞 الكشر) بكسرالسكاف ظهورالاسنان للضعك (لايقطع السلاة ولكن يقطعهاالقرقرة) أى الضحك العالم أى ان ظهريه حرفان أوحرف مفهم حط من جابر) واستناده حسن 🐞 (التكاب الاسود اليهيم)أى الذي كله أسود خااص (شيطًان) سمىيه لكونه أخبث الكلاب وأقلها نفعاوأ كسترهانعاسا ومرنثم فالأحدلا يحل السدية (حم عن عائشة) واسناده صحيح ﴿ (الكامة الحكمة ضالة المؤمن) أى مطاويه فلارزال يطلما كايتطلب الرجل ضالته (فحمث وجددها فهوأحق بها)أى بالعمل بها واتماعها كاأن صاحب السالة لاينظرالى خسة من وجدها عنده (ت معن أى هريرة وابن عساكر عن على) ماسناد حسن 🛊 (السكاءً) بفتح السكاف وسكون الميم مُ همزة شئ أبيض كالشحم بنبت بنفسه (مُن المن) الذي نزل على بني اسرائيل وهوالترخيبين أومن شئ بشبهه طبعا أوطعما أونفعا أومن حدث سموله بلاتعب أوأرا دبالمن النعمة (وماؤها شفاء للعين) اذا خلط بنصوبة تسالا مفردا وقسل ان كان الرمد اللهاؤها بعت والافف الوط ( حمقت عن سعيد بن زيد حمن عن أبي سعيد وجابر) ن حيد الله (أبونعيم في الطب من ابن عباس وعائشة 👚 🐞 المكما تمن المن والمن من الجنة وماؤها

شفاء اللعين) على ما تقرّر (أبونعيم عن أبي سعيد) الخدرى 🐞 (الكنود الذي يأكل وحده وينع رفده ويع رب عبده) قاله كماستل من تفسديرا لا تية (طب) والديلي (عن أبي ا مامة ﴾ آلكوثر) فوعدل من الكاثرة المفرطسة (خرف الجنة حافتاه)أى جانباه (من ذهب) حقيقة أُومِثَلَهُ فِي النَّصَارة والضَّمَا والنَّمَاسة (وجبرا معلى الدروا لياقوتُ) لايماوضُه ان طينهُ مسسك طواز كون المسك تحتمما كايدل له قوله (تريته أطيب ريحا من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد ساضامن الشلج ) لا يلزم منه الاستغناء عن انع الالعسل لانع اليست للشرب (حمت معن ابن هر)باسناد -سن فإ (الكوثر نهراعطايه الله في الجنة) وهوالنه والذي يصب في الحوص فهوماذة الموض كافى البضارى (ترايه مسسكاً بيض من المبن وأحلى من العسسل تردمطا تر اعناقها مدلاعناق الجزر) بعدم بوزور (آكاها انع منهال عن أنس) بن مالك (الكيس) أى العاقل المتبصر في الامو والناظر في العواقب (من دان نفسه) حاسبها وأدبها واستعبدها وقهرها حق صارت مطيعة منقادة (وعللما بعد الموت) قبل نزوله ليصير على نورمن وبه فالموت عاقبسة أمرالدنيا فالكيس من أبصرالعاقبة (والعاجز) المقصرف الاموو (من السع نفسسه هواها) فلم يكفهاعن الشهوات ولم ينعها عن مقالفة المحرمات (وتمنى على الله الاماني) بتشديد الهاميعم أمنية أى فهومع تفريطه فى طاعسة ربه واتساع شهواته لايعتذريل يتغنى على الله أن يعقوحنه ويعددنفسسه بالبكرم فال الغزالى وحذاغا بذالحهل والجق أورده الشسمطان في غاية الدين (حمت مله عن شدادين أوس) قال له صبح ورد ما لذهبي ﴿ (السكيس من عمل المابعد د الموت) لانَّعَاجِلَ الحَيَّالَ بِشَيْرَكُ فَيُدُولِنُصْرَرُمُونَفُعِهُ كُلُّحِمُو انْ وَإِعْبَا الشَّأْنُ فَالْعَمَلِ لِمَا بعدالاجل (والعارى) حقيقة هو (العارى من الدين) يكسر الدال أى هو الذي استلبه الشديطان لبساس الاعدان فيصربع وعسى وهوسريان (اللهم لاعيش) يعتبرأ ويدوم (الاعيش الاستوة)فهوالعيشالكاملوماسواحتللذائلوسال سائل(هبعن أنس)وضعفه

« (باب كانوهي الشمالل الشريفة)»

جع شمال بالكسروه والطبع والمراد صورته الظاهرة والباطنة في (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا) بالتشديد أى مقتصدا أى ليس جسيم ولا ضيف ولاطويل ولا قصد بركا نه غيابه القصد في الامور (مت في الشمائل) النبوية (عن أبى الطفيل في كان أبيض كاغياصيخ) أى خلق من الصوغ عدي الا يجاد أى الخلق (من فضة) باعتبارها كان يقلو بياضه من الاضاء قوله ان الانواروالبريق الساطح فلا تدافع بينه وبين ما بعد مدانه كان مشربا بعمرة (رجل) بفتح في كسر أى مسرح (الشعر) وفسر بمافيه تتن قليلا (ت فيهاءن أبى هرية) واسناده صعيم في (كان أبيض مشربا) بالتنفيف (بياضه بعمرة) من الاشراب وهو مداخلة نافذة كالشراب (وكان أسود الحدقة بالقريك أى شديد سواد العين (أهدب الاشفار) بعم شفر بالضم و ينقم و وف الاجفان التي شبت عليها الشدور (البيه ق في كان أبيض مشربا بعمرة) أى يتفالط بياضه معرة كانه ستى بها (خنم الهامة) بالتنفيف عفلم الرأس وعفله مدوح لانه أعون عيل الادرا كات والكالات (أهر) الهامة على التعنف عفلم الرأس وعفله مدوح لانه أعون عيل الادرا كات والكالات (أهر) الهامة على التعنف عفلم الرأس وعفله مدوح لانه أعون عدل الشعرليس بأقرن (اهدب الاشفاد) الهامة بالتعنف عفلم الرأس وعفله مدوح لانه أعون عدل الشعرليس بأقرن (اهدب الاشفاد) الهامة بالتعنف عفلم الرأس وعفله مدوح لانه أعون عدل الشعرليس بأقرن (اهدب الاشفاد) الهامة بالتعنف عليها الشعرائيل بالتعنف عليها الشعرائيل بالمناء بين المناء بين المناء بين الماري بالمناء بين الماري بأقرن (اهدب الاشفاد) المناء بالتولي بالتولية بالمناء بين المارية بين السامه بين المارية بين

ى مووف الاسِمّان وجِعه ل العامة اشفار العين الشعرغلط (البيهي) في الدلائل (عن على 🐞 كان أحسن الناس وجها) حتى من يوسف (وأحسنه م خلقا) بالضم فالا ول اشارة الى الحسن الحسى والثانى الى المعنوى (ليس بالطويل البائن) بالهمز وجعله باليا وهمأى الظاهرطولة أو المفرط طولاالذى بعدءن حدالاعتدال (ولايالقسمر) بلكان الحالطول أقرب كاأفاده وصف الطويل بالبائن دون القصير عقب المه (ق عن البراه) بن عازب (كان أحدن الناس قدما) بفصير وعى من الانسان معروفة و كانتساقه كانها جازة كافى خبر ( ابن سعد) فى طبقاته (عن عبد الله بن بريدة)تصغيربردة (مرسلا) هوقاضى مروثقة ثبت ﴿ كَانَ أَحِسَ النَّاسِ خَلْمًا ) بالضم لحيا زنه جهيم المساسدن والمتكارم وتبكاملها فهسه وكال الخلق ينشأعن كال العقل لانه الذي يقتدريه الفضائل ويجتنب الرذائل (مدت عن أنس) بن مالك 🐞 (كان أحسن الناس) صورة وسيرة (وأجود الناس) بكلما ينفع حذف للتعميم أولفوت احصائه كثرة (وأشصع الناس) كاثبت بالتواتر بلدل عليه القرآن (قات معن أنس) بن مالك ( كان أحسن الناس صفة وأجلها ) لما انه جعرصةات القوى الثلاث العقلمة والغضيية والشهوية (كان ربعة الى الطول ما فو) أي يميل المالطول قليلا (بعيه) بفتح فكسرمضاف المى (مابين المنكبين) وماموصولة أوموصوفة أى عريضاً على العلهرويلزم منه عوض المسدروذلك آية النجابة (أسدل الملدين) أى ليس فيهما لتوولا ارتفاع أوأرادان خديه أسبلان أى قليلا اللعم وقبقا الجلد (شديدسوا دالشعراً كل العبنين) أى شديدسوا دا الحدقة والاجفان ورَعِاأَ شكل بأنه أشكل (أحدب الاشفان)أى طويل شعر العينين(اذا وطي بقدمه وطي بكلهاليس له أخص) أى لا يلتصق قدمه بالارض عند الوط و(اذا وضع رداءه عن منكبيه فسكاتًا سبيكة فضة) هو يمعنى قوله لى روا ية الترمذى أنور المُصرِّد (وادا ضمات يتلا لق) أي يلع ويضى و تغره ولا يعني ما في تعدّد هذه الصفات من الحسن لا نم ا بالتعاطف تصير كأنها جلة واحدة (البيهق)فالدلائل (من أبي هريرة ﴿ كَانَ أَزْهُرَ اللَّوْنُ ) أَيْ نَبِّرُهُ حسنه (كان عرقه) محرّ كاما يترشع من جلد الحيوان (اللؤلوّ) في الصفاء والبياض (ادامشي تَكَفَّأُ) بالهـمزودونه وهوأشهراً يبسرع في مشسيه كانه يمل تارة الى يمينه وأخرى الى شمساله (معن أنس) بن مالك (كان أشد حمام) بالمدّاستهما من الحق والخلق يعنى حيا ومأشد (من) حيا (العذرام) البكرلان عذرتها أى جلدة بكارتها مافية (ف خدرها) ف على الحال أى كائنة فخدرها بالكسرسترها الذى يجهل بجانب المبيت والعذرا ف الخلوة يشتدحيا وهاأ كثرلانه مظنة الفعل بها (-مق معن أ بي سعد في كأن أصبر الناس) أى أعظمهم صبر العلى اقذار الناس)أى مايكون من قبيم فعلهم وسي قولهم لانه لانشراح صدره يتسع لمايضيق عنه العامة (ابن معدهن اسمعل بن عماش) بشد المدناة التعدة وشن معدة (مرسلا) هوا لعدي عالم الشام فعصرم (كان أفل الثنيتين) أى بعيد مابين التنايا والرباعيات (ادا تكلم دى) كقيل على الاصع (كالنوريين من بين تناياه) جع ثنية وهي الاسنان الأربع الق في مقدّم الفم ثنتان من فوق وثنتان من قعت وحاصله يعرج كالامهمن بين الثنايا الاربيع شبيها بالنور (تف) كاب (الشمالل طبوالسهق عن ابن عباس) باسماد ضعيف في (كان -سن السبلة) بالتمريك مُأأسبل من مقدّم المُسية على المدرأ والشارب (طبّعن الّعدا - بن خالد) بن هوذة العامرى

وفيه يجهول ﴿ كَانْ سَامُ النَّبُوَّةُ فَي ظهره إِنْ عَدَّ ) بِفَتْحُ الموحدة قطعة علم (فاشرة) بمجهة ص تفعة وفى رواية مثل السلعة (تفيها عن أبي سعيد) الحدوى ﴿ كَانْ عَامَّةَ فَدَمَّ ) بِغَيْنَ مَعِيمَ مَضْمُومَة ودالمهملة مشددة علم يعدث بين الجلد واللهم يتعرَّك العرب (حرام) أي تمل الحاجرة فلا تدافع بينه وبين رواية انه كان لون بدنه (مثل بيضة الحامة) أى قدراً وصورة لالونّا (ت عن جابر ابن سورة ﴿ كَانُ رَبِعَ مِنَ الْقُومِ ) بِسَكُونُ المُوحِدةُ مِنْ يُوعِا وَالنَّأُ يُلِّتَ بِاعْتِمَا وَالنَّفُس (ليس عالطويل ألياتن) أى المفرط الطول (ولابالقصير) زاد السهق عن على وهو الى الطول أقرب (أزهراللون) مشرقه نبره (ليس بالاييض الامهق) الكويه البياض كالمصبل كان نبرالساص ورواية امهق ليس الميض مقلوية (ولايالا دم) بالمدأى ولاشديد السمرة وانما يحالط ساضه حرة فالمراديالسمرة حرة يتخالطها بهاض (وليس)شعره(بالجعد)بفتح فسكون(القطط)بفتحتين آى الشديد الجعودة (ولامالسبط) بفتح ف كسراً وفسكون المندسط المسترسل الذي لا تكسرفه فهومتوسط بين الجعودة والسبوطة (قات عن أنس) بن مالك (كان شبح الذراءين بشين معمة غوحدةمفةوحة فحاسمهمان عبلهما عريضهما يمتدهما (بعيدما بين المنتكبين) والمنتكب عجتمع رأس العصدد والكتف وفي رواية بعيد مصغر اتقليلالله مدالمذكور (اهدب اشفار العينين) أى طويله ما غزيرهما كامر (البيهتي) في الدلائل (عن أبي هويرة ﴿ كَانْ شَعْرِ مَدُونَ الِحَةَ وَفُوقَ الوفرة تف الشمال معن عائشة في كان شيبه نعو عشر ين شعرة) باضافي مقدّمه هذا عمام الحديث ولاينافيه رواية لايزيدعلى مشرشه رات لان المرادف منفقته والزائد في صدفيه لكن في رواية أربعة عشروفي أخرى احدى عشرة وجع بينهما باختلاف الازمان (ت فيها معن ابن عر) ابنا المطاب (كان ضغم الرأس) أى عظيمه (والسدين) أى الدراء ين كاجا مكذا في دواية (والقدمين) يعنى مابين الكعب الى الركبة وجمع بين القدمين والمدين في مضاف لشدة تناسبهما لانهاجيع أطراف المليوان (خ من أنس) بن مالك (كان ضليع القم) بفتح النسا دالمجمة عفليمه أو واسعهوا اعرب تتدح بعظمه وتذم صغره وقيل ضليعه مهزوله وذابله والمرادد يول شفتيه ورقتهما (أشكل العينين) أى في بياضهما حرة وذايشكل بكونه ادعيم (منهوس العقب) باعمام السين واهمااهاأى قليل المه العقب بفتح فكسره وخرالقدم (مت من جابربن مرق كان ضغم الهامة) كبيرها وعظمها يدل على الرزانة والوقار (عظيم اللعية) غليظها كثيفها (البيهتي) في الدلائل (عن على كان فيما) إما مفتوحة فعيد ساكنة أفصع من كسرها أى عظم افي نفسه (مفسما) أىمعظما فىصدورا لصدورلا يستطيع مكابرأن لايعظمه وانحرص (يتلا لؤوجهه تلا لؤ القمر) أى يتلا لا مثل تلا لته (ايلة آلبدو) أى ليلة أربعة عشر سمى بدوا لانه يسبق طاوعه مغيب الشمس (أطول من المربوع) عندامعان التأمّلود بعدة في ادعّ النظر فالاوّل جسب الواقع والثاني بعسب الظاهر (واقصرمن المشذب) بمجمات آخر مموحدة وهوالبائ الطول مع تعافة أى نقص في اللهم (عظيم الهامة) بالتفقيف (رجل الشعر) كانه مشط فليس بسبط ولا جعد (ان انفرة ت عقيصته) أى ان قبلت عقيصته أى شعر رأسه الفرق بسهولة (فرق) بالتضفيف أى شعره جعل شعره نصفن نصفاعن عينه ونصفاعن يساره تشبع الهابشعر المولود فاستعبراه اسعه والا) بان كان مختلطا متلاصقا لا يقبل الفرق بدون ترجل ( فلا ) يفرقه بل يتركه بعاله معقوصا

أى وفرة واحدة وجعل بعضهم قوله فلا (يجاوزشهره شعمة أذنيه اذا هو وفره) كالاما واحدا فسره بأنه لايجا وزشعمة أذنيه اذاأعفاه من الفرق (أزهرا للون واسع الجبين) يعنى الجبينين وهماماً اكتنفا الجبهة عن يمين وشمال (أزج الحواجب)أى مدقهامع تقوَّس وغزَّا رة (سوابغ) أى كاملات (في غيرقرت) بالتصريك أي آجتماع بعني ان طرف حاجبيه سبغا أي طالاً حق كاداً يلتقايان ولم يلتقيا ( بينهدما) أى الحاجبين (عدرق) بكسرفسكون (يدره) أى يحرّ كه نافرا (الغضب) كان ادًا غضب امتلا ولل العرق دما كاعتلى الضرع ابنا ا دور (أقنى) بقاف فنون مخنبفة من القناوهو ارتفاع أعلى الانف واحديداب وسطه (العرنين) أى طويل الانف مع دقة ارتبته (له) أى للعرزين أوللنبي (نور) بنون مضمومة ضو العلوم) يغلبه من حسمه وبها كه (عسبه) بضم السين وكسرها (من لم يتأمله) يعن المغلوقيه (اشم) من تفعاقصبة الانف (كث اللحية) كثير شعرها غيرمسبلة (سهل اللذين) أى ليس فيهما تتوولاً ارتفاع (ضلبع الفم أشنب) أى أين الاسنان معبريق وتحديد فيها (مفلج الاسنان)أى مفرج مابين الثنايا (دقيق) بابدال وروى بالراء (المسرية) بضم الرا وتفقع مادق من شعر الصدر كالليط اللاالى السرة (كان عنقه) بضم العين والنون وقد تسكن (جيد) بكسرف كون وهماء عنى واغاعبريه تفننا (دمية) كجهة عهمله ومثناة تعتبة السورة أوالمنقوشة من فعورشام أوجاج (في صفاء الفضة) حال مقيدة لتشبيه به وصفه ية في الاستواء والاعتدال وظرف الشكل وحسن اله شة وبالفضة في اللون والاشراق (معتدل انطلق)أى الصورة الظاهرة يعنى متناسب الاعضا مخلقا وحسنا (بادنا) أى ضغم البدن (متماسكا) يمسك بعض أجوزا ته بعضا من غير ترجوج (سوا البطن والصدر) بالاضافة أوالتنوين كَاية عن كونه خيص البطن والحشا أي ضامر البطن (عريض الصدر) واسعه رحبه (بعيدما بين المنكبين ضخم البكرا ديس) عظيم الالواح أوالعظام أوروس العظام (أنور المتعرد) بفتم الراء عَمِي نبره والمتحرد ماجود عنه الشاب وكشف من جسده أى كان مشرق جمع البدن (موصول مابن اللية) العروهي المتطامن الذي فوق الصدروأ سفل الحلق (والسرة بشهريجري) يمتدشبه بصريان الما وجوامتداده في سملانه (كالخط) الطريقة المستطيلة في الشي وروى كالخيط والتشبيه بانلطاً أباغ (عارى الثدين والبطن بماسوى ذلك) أى ليس عليهما شعرسواه (اشعر )أى كثيرشعر (الذراعين) تثنية ذراع مابين مفسل الكف والمرفق (والمنكبين وأعالى الصدر)أى كان على هذه الثلاثة شعرغزير (طويل الزندين)؛ فتح الزاى عظمى الذراعين تثنية زند كفلس وهوما المحسرعنه اللعممن الذراع (رحب الراحة) واسعها حساوعطا و(سبط القصب) بالقاف ليس فى ذراع ب وساقيه وغذيه نترولا تعتد (شين الكفين) بمثناه فوقية أى في أنامله غلظ بلاقصرو ذلك يحمد في الرجل ويذم في المرأة (والقدمين) لايعارضه ماجا في نعومة بدنه وكفه لان المان في الجلدوا لغلظ فى العظم (سائل الاطراف)بسين مهملة ولام أى عدها وروى عجمة أى مرتفعها وسائريال امن السير بمعنى طويلها وسائن بنون ومقصود الكل غيرمة عقدة (خصان الاخصين) أى شديد تجافى أخبس القدم عن الارض وهو الحل الذي لا يلصق بهما عند الوط و (مسيم القدمين) أملسهما مستويهمالينهما بلاتكسرولاتشقق جلابحيث (يذبوعنهما المام)أى بسيلويرسر يعااذا ربعليه مالاصطعابه ما (اذا زال)اى الني (زال تقلعا) أى اغاذ هب وفارق مكانه وفع وجليه

رفعانا تنامتدار كااحداهما بالاخرى مشدة أهل الحلادة (ويعطو) عشى (تدكفوا) اى عايلا الى إقدامًا والى يين وشمال ( ويشي ) تفنن حيث عبر عن المشي بِعبا رَبين ( هو مَا ) بِمُتْمِ فَسَكُون أَى حال كونه حيثا أوحوصفة لمصدر محذوف أى مشديا هينا بلين ووفق (ذريع) كسريع وزناومه في (المشية)بكسرالم سريعام عسعة الخطوة فع كون مشبه بسكينة كان يتخطونه (آذاه شي كأنما يُصط من صبب على متصدر من الارص (وآذا آلتفت التفت بجيعا) أى شيأ واحدافلا بسارق النظر ولايلوى عنقه كالطائش الخفيف بل يقبل ويدبر جمعا (خافض الطوف) أى البصريعي اذا نَعَلَو الحَدَيْقُ خَفَضَ بِصَرِهُ (نَظُرُهُ الْحَالَارُضَ ) حَالَ السَّكُونُ وَعَدَمُ الْتَحَدُّثُ (أَطُولُ مِن نَظُرُهُ الى السمام لانه كان دائم المرافعة متواصل الفكرونظره اليمار بمنافرق فسكره ومن ق خشومه (-لنظره) بضم الجيم (الملاحظة) مفاعلة من اللحظ أى النظر بشق المين عما يلى الصدغ (يسوق أجدايه)أى يقدمهم أمامه ويمشى خلفهم كانه يسوقهم (ويبدأ من لقيه بالسلام) - قي الاطفال تعليما لممالم الدين ورسوم الشريعة (تف الشمائل) النبوية (طب عب عن هند بن أبي عالة) بخفة اللام وكان وصافا لحليه المصطنى م لى الله عليه وشلم واستأده حسن ﴿ (كَانْ فَسَافِيهُ ) روى بالافرادوبالتثنية (حوشة) بعامه مهدملة وشين معة دقة (تلاعن جابربن سعرة) وقال -سن غريب في (كَانُفىكلامُهُ تُرْسُل) أَى تَأْنُوعَهِ لَمِ عَسِينَ الْمُرُوفُ وَالْمُرَكَاتُ يُحِيثُ مِعْكُنْ السَّامُعِمَنَّ عَدُها (أُوترسيل) عَمَّافُ تَفْسيراً وشكمن الرأوى (دعن جابر) بن عبدالله وفيه شيخ لميسم (كان كنيرالموق) عركارشع المدن وكانت أمسليم تعبده و فتعول في الطيب اطيب ويعد (مَ عَنْ أَنُس ﴿ كَانَ كَنْمِرْ عُمِرَ اللَّهِ مِنْ إِللَّهِ مِنْ جَابِرُ بُنْ عُرْمًا كانكلامه كلامافصلا) أى فاصلابين الحق والباطل أومفسولاءن الباطل أومسوناعنه أومختصا أومقبزافي الدلالة على معناء وسأصله انه بين المعنى لا يلتيس على أحدد (بل يفهه كل من من المرب وغيرهم اللهورمو تفاصل حروفه وكلاته (دعن عائشة) باسنا دصالح ﴿ كَانَأُ بِعُضَ الْحَلَقِ ۚ أَيَ أَعَالَ الْخَلَقِ ﴿ الْمِهِ الْكَذَبِ ﴾ لَكَثَرَةُ ضَرَوْءُ وَجُومُ مَا يَتَرَبُّ هامه من المفاسدوا لفتن فليحذ والانسان من الكذب حتى التغمل وحديث النفس فات ذلك يثبت في ألمنفس صورة معوجة سقى تكذب الرؤما ولاينكشف له في النّوم اسرار الملكوت قال الغزالي والتعبر بةتشهد بذلك نعمان افضى الصدق الى محذور أشدّمن الكذب أبيم كايساح اكل المستة ( هب عن عائشة ) باسفاد حسن ( كان أحب الالوان اليه) من النياب وغيرها (المضرة ) لانما من ألوان الجندة وبه أخذيه ضهم نقضه لم الاخضر على غيره وقال جع الابيض أفضل للبرخير تُعابِكُم السِياضُ فألامتْفوفالاخْضَرْفَالا كهبِقالا وُوق فالاسُّود (طَسُّ وَابِنَ السَّفَوا بُوتَعِيم في الطب عن أنس) واسنا ده ضعيف ﴿ كَانْ أَحْبِ الْقِرالِيهِ الْجُعُومُ ) قَيلٌ عِجُومُ الله ينة وقيل مطلقا (أبونعيم عن ابن عباس) واستاد مضفيف ف(كان وجهه مثل) كل من (الشمس والقمر) أى الشعس في الاضاءة والقمرف المسن والملاحة أوالوا وعمنى بل (وكان مستديرا) مؤكد العدم المشابعة التامة والمماثلة أي هو أضو أوأحسن لاستدارته دويه فسكمف يشبهه ويماثله (معن جابربن سمرة لل كان أحي النياب اليه)منجهة اللس (القديس) أى كانت نفسه غيل الى السه ا كثر من غيره من نحوردا • أوا واوارلانه أسترمنهما (دتك عن أمسلم كان أحب الثياباليه) يلبسه (الحبرة) كعنبة برديمانى ذوالوان من التعبيروهوالتزيين والتعسين وذلك

لانه ليس فيها كبيرزينة أولانها أكثراً حمّالاللوسخ أوللينها وموافقتها لبدنه (ق دن عن أنس كان أحي الدين) بالكسر بعن التعبد (اليه مادا وم عليه صاحبه) وان قل ذلك العدل للآن إلمداوم بداوم الامداد وتارك العدمل بعد الشروع كالموض بعد الوصل خمعن عائشة اليه الفاغية) جعريهان كل بن طيب الربع (اليه الفاغية) لانهاسيدة الرياحين الماءية عنه الرياحين في الدياوالا شخرة (طب هب عن أنس) واستاده ضعيف 🐞 (كان أحب الشاة المهمقدمها) الكونه أقرب الى المرعى وأبعد عن الأذى وأخف على المقددة واسرع المضاما (ابن السني وأبونعيم في الطب) النبوى (هن عن مجاهد مرسلا ﴿ كَانَا مِنِ الشرابِ الدراطِ الما البارد)أى الما العدذب - كالعيون والآيارا لحلقة (حمت لماعن عائشة) باستنادضه بف (كان أحب الشراب المه اللبن) أحكثرة منافعه وإحكونه لا يقوم مقام الطعام غيره لتركبه من الجبنية والسمنية والمناسية (أبونعيم في الطب عن ابن عباس 🐞 كان أحب الشهور اليه أَن يصومُه شدهيات )أخذمنه أنَّ أفضل الصوم بعدد ومضان شعبان (دعن عائشة) واستفاده يع ﴿ كَانْ أُحْبِ الشراب اليه العسل) أى الممزوج بالما كاقيدُ مبه في رواية (ابن السنى وأنونعم في الطب عن عائشة في كان أحب الصباغ المده الحل أى أحب المصبوغ المده ماضيه غُ الله لوالله اذا أضمفُ السه يحويهاس صيغ أخضراً ويحوحد يدصيغ أسود (أبو نعيم فى الطب عن ابن عباس) واستناده ضعيف 🐞 (كان احب العبيدغ السه الصفرة) أى الخضاب بما وقد كان مخضب بما (طبعن) عبد الله (بن أبي أوفى) ماسنا د ضعف وقول المؤلف صيم ياطل ﴿ كَان أَحِبُ الطعام الميه الثريد من الخبز) هو أن يترد الخبز أي يفت ثم يبل عرف وقد يكون معه لم وذلك لمزيد نفعه وسهولة مساغه وتيسر تناوله (والتريد من الحيس) هو غريملط بأقط وسمن (دل عن ابن عباس) واسمناده صحيح ﴿ (كَانَ أَحْبِ العراق اليه) بضم العسين بمسع عرق بالسكون العظم اذا أخذعنه اللحم (ذراعى الشاة) تثنية ذراع وهومن الغنم والبقرمانوق الصيحراع وذلك لانماأ حسن نضعاواً سرعه هنما (حمدوا بن السي وأبولهم عن ابن مسعود) باسناد صحيح ﴿ كَانَ أَحِبِ العَمْلِ اللَّهُ مَادُوومَ عَلَيْهُ وَانْ قُلَ ﴾ لان المداومة توجب الفة النفس للعبادة الموجب لاقبيال الحق تعيالى (تن عن عائشة وامسلة) معا ﴿ كَانَأُ حِبِ الْفَاكِهِ قَالِيهِ الرطبِ والبطيخ ) بِكُ مِرا لمُوحِدة وكان يأ كل هذا بم ـ ذا دفعا لَصْرُوكُلُ منه\_ماواصلاحاله بالآخر (عدعن عائشة) إسنادضعيف (النوقاني في كتاب)ماجا ف فضل (البطيخ عن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ كَان أَحِب اللَّهِ مِ اللَّهِ الدَّمَا أَسلم من الاذى وابعد عنه واسرع اللهم نضم كالذراع المتسلة بالكنف (أبويْعيم) في الطب (عن ابنعباس) واسناده صعنف لكن في الصدين ما في مهناء ﴿ كَان أَحِب ما استتربه الماجنه) أى لقضاء حاجته في فعوا المعرا و (هدف ) يحركاما ا وتفع من الارض أوبنا و (أوحاتش نفل) معاهمهماة وشين معية نخل مجتمع ملتف كأنه لالتفافه يحوش بعضه بعضا (حمم ده عن عبدالله ابن جعفر) ذى الجناحين ﴿ كَانَ أَخْفَ )لفظ روآية مسلم من أَخْف (الناس صـ الاة) اذا صلى امامالامنفردا (في عمام)الاركان قديه دفعالمتوحيم أنه ينقص منها فالتضفيف الذي كان يفعل يتحفيق القيام والقمود وان كان يتم الركوع والسمود ويطيله ما فلذلك كانت صلاته

۳۰ ی نو

قريبامن الدوا (متنعن أنس) ورواه عنسه ايضا المجارى ن كان أخف الناس صلاة على الماس) بعنى المقتدين وأطول الناس صلاة لنفسه )أى مالم يمرض ما يقتضى التحقيف كافعل فى قصة بكا الصبى ونحوه (حمع عن أبى واقد) الله في واستناده جيد ﴿ كَانَ ادْأَ أَيْ مريضًا) عائدًا له (أوأتي به) السه شكالرانوي (قال) في دعائه له (أذهب الباس) يغيره مريضًا للمؤاخاة واصله الهدمزاً ي الشدة والمرض (رب النياس) يعدَّف حرف النيدا • (الله عنه) بها • السكتوالضعرللعلسل وأنت) في رواية بعدف الواور (الشافي) أخذمنه ووازتسميته تعمالى بماليس فى القرآن بشبرط أن لا يوهم نقصا (لاشفاء) بالمذمبني على الفنح والخبر محذوف تقدد يره لذاأوله (الاشفاؤك) بالرفع بدل من معل لاشفا منوح مخرج المصر تأكد القوله أنت المشافى (شفاه) مسدومت وببقوله اشف (لايفادو) بغين مجهة يترك (سقما) بضم فسكون وبفضتين قيدبه لانه قديعصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر وقدكان يدعوله بالشفاء المطلق لاعطلق الشفاء (قه) وكذا النسائ (عن عائشة ﴿ كَان ادْأَتْ بِابْقُومٍ) لنحوعيادة أوزيارة أوحاجة (لم يُستَقبل الباب من تُلقا وجهله) كُرّاهة أن يقع النظرعلي مالايراد كشفه عما هوداخل البيت (واسكن)يستقبله (من ركنه الاعن أوالايسرويقول السلام علىكم السلام علىكم) أى يكرو ذلك ثلاثا أومرتين عن عينه وشماله و ذلك لاق الدور تومنذ لم يكن الهاستور (حمد عن عبد الله من يسر) بضم الموحدة وسكون المهملة واسناده حُسْسَنَ ﴿ كَانَادًا أَتَاءًا لَهِي ﴾ بالهمزوهوا للراح والغنيمة وتخسيصه بماحصل من كفار بلاقتال عرف فتهي (قسمه) بين مستعقبه (في يومه) أي يوم وصوله اليه (فأعملي الاهل) بالمد الذى الأعلاق المراع والمعارف المنه المالية المالية المالية المالية المالية والمرازوجة والمراوجة (واعطى المزب) الذى لأزوج له (حفلا) واحدالات المتروج اكتراجة (دل عن عوف بن مالك ﴿ كَانَ ادْا أَنَاهُ وَجِلُهُ وَأَى فَى وَجِهِهُ وَشَهُوا ﴾ بكسر فسكون طلاقة وبُعَــه وأما وةسهرور (أخذسده) ايناساله واستعطا فالمعرف ماعنده والاخذمالمدنوع من التودّد المحبوب المطلوب (ابنسعد) في الطبغات (عن عكرمة مرسلا) هومولي ابن عباس في (كان اذا أتاه الرجل) يُعنى الانسان (وله اسم لأيصبه) لَكُواهة لفظه أومعنا معقلاً وشرعًا (حَوَّله )بِالنشديد أَى نقله الما يحبه لانه كان يحب الفأل المسدن ويعدل عن اسم يتقصه العقل ويتقومنه الطبيع (ابن منده عن عنية بن عبد) السلى و رواه الطبراني ورجاله ثقبات ﴿ كَانَ اذَا أَتَاهُ قُومٌ بصدقتهم) أى بزكاة أموالهم و قال) امتثالالقول ربدله وصل عليهم (المهم صل على آل فلان) كناية عن بنسبون المه أى زلداً موالهم التى بذلواز كاتها واجعله بالهم طهورا واخلف عليهم (حمق دن معن) عبدالله (بن أبي أوفى) علق مة بن الحرث ﴿ (كان ادا أناه الامر) الذي (ُيسْرَه) وفي وَايةً أَتَاهَ الشِّي بِسُرِهِ (قالَ الجدنيَّة الذي بنعه بَّه تُنْمُ الصَّالِ وادَّا أَتَاهُ الأحر) الذى (يكرهه عال الحديثه على كل حال) فانه لم يأت بالكروه الانف يرعله لعبده وأواده له (ابن السفى على يم وليلة لمنَّ عن عائد من قال للصيح وردّعليه ﴿ وَكَانَا ذَا أَتَى بِطُعَامٍ ) زَاد ف دواية أحدمن غيراً هاد (سأل عنه عن أتى به (أهدية ) بالرفع أى اهذا و بنصبه أى أجسم به هدية (أم) جئم به (صدقة فان قبل) هو (صدقة) أوجئنا به صدقة (قال لاصحابه) أي من حضر

منهم(كلوا ولم يأكل)هومنه لانهاحوام عليه (وان قيسل هدية)بالرفع (ضرب بيده)أى مديده وشرع في الاكل مسرعا (فأكل معهم) من غيريوقف تشديها للمد بالذهاب سريعافي الارض فعداه بالباء وذالان الصدقة منحة لثواب الاسترة والهدية غليك للغيرا كرامافني الصدقة نوع اذل الد -ذ قن عن أبي هريرة ﴿ كَانَ اذا أَنَّ بِالسِّي النَّهِ (أَعطَى أَعْلَ البيت جيعا) أي الاتبا والائتهات والاولاد والزوجات والاقارب أن شاه (كراهة أن يقرق بينهم) لماجبل عليه من الرحة (حمم عن ابن مسعود) باسناد صبح ﴿ (كَانَ اذَا أَنَّ بِلْبِ قَالَ بِهِ ) أَيْ هُو بِرَكَهُ أَي شربه زيادة في الميروكان تارة يشربه صرفا وأخرى عزجه عا وه عن عائشة في كان اذاأتي بطعامأ كل بمايلته علمالامته آداب الاكلفالا كل مايلي الغرمكر وما أفهمن الشره وايذا من أكلمته (واذا أي بالترجال ) بالجيم (يدمقه) أي دارت في جهانه وجو انبه فيتناول منه ماشا و رخط من عائشة ) م قال مخرجه قال أبوعلى هذا كذب ﴿ كَانَ اذَا أَيْ سَاكُونَةُ النمرة) اى أولمايدرك من الفياكهة (وضعها على عدنده تم على شفته وقال) في دعائه (اللهم كارينا اوله فأرنا آخره) ذكره على ارادة النوع (ثم يعمله لمن يكون عنده من السيسان) خص الطفل بالاعطاء ليكونه أرغب فيده وليكثرة تطلعه ولماييم مامن المناسبة في الحداثة (ابن السفى عن الي هريرة طبعن ابن عباس الحكيم) في نوادره (عن انس) وبعض أسانيده صيح الدهن والدهن بالضم مايدهن به من فعوزيت لكن المرادهما الدهن المطيب (اين عساكر عن سالم بن عبدالله بن عر) بن المطاب أحدفه ها التابعين (والقاسم) ين محدالفقيه (مرسلا) من طريقه ﴿ كَانَ أَذَا أَنَّى بِامْرَى قَدَشُهُ مُبِدُوا ) أَى غَزُوة بِدُوا أَتِي اعْزَاللَّهُ بِمِ الْاسلام (والشعبرة) أيُّ والمبايعة التي كانت تحت الشصرة والمرادأ توميه ميتا للصلاة علمُه (كبرعلمه أسما)أى افتق المدلاة عليه يتسع تكبيرات لانلن شهدها تين فضلاعلى غيره (واذا أتى يهقد شهديدوا ولم يشهدالشعرة أوشهدالشصرة ولم يشهديدوا كبرعلمه سبعا) اشارة الى شرف الاقل وفضله علمه (وا دُا أَتَى بِهُ وَلِمُ يِشْهِدِ بِدِرا وَلَا الشَّهِرَةُ كَبِرِ علمه أُوبِهِ ا) اشارة الحا أنه دونهم افي الفضل إقالوا وذامنسوخ يخبرا لحبرآخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبرأ ربعا وانعقد عليه الاجماع (ابن عساكر عن جابر) واستناده واه في (كان اذا اجتلى النسام) أى كشف عنهن لارادة جاعهن (أقعى)أى تعدعلى السهمة ضيابم ماالى الارض ناصبا فذيه كايقعي الاسد (وقبل)المرأة التي قعد بلماعها فتقديم التقبيل والمداعبة ومص الاسان على ابلماع سنة (ابن سـ مد) في طبقا له (عن أبي اسيد الساعدي ﴿ كَانَ اذًا ) حلف وإا جَمَّد في الْجِينَ قال لا والذى نفس أبى القاسم) أى دائه وجلته (بيده) أى بقدرته وتدبيرة وهددا في علم البيان من أسلوب التجريد جردمن نفسه من يسمى أيا الفاسم وهوهو (حماعن أبي سعيد) واسناده صحيح ﴿ كَانَادَا أَخَذَمُ صَعِمه ) بِفَتْحَ المَمِ وَالْجَمِيمُ أَى ارادالنَّومُ فِي مُحَلَّ صَعِوعَهُ أَى وضع فيه جنبه بَالارسُ (جمه ليده العِن تحتُّ خه تده الاين) كايوضع المبت في اللحد وقال الذكر المذكور فَعْمَ بِهِ كَالَامِهِ (طبعن حفصة) أم المؤمنين والسيناده صحيع ﴿ كَانَ اذَا أَخَذَ مضجعه مِن الليل) من للتبعيض أو بمعنى في (وضع يدم تحت خدّه) أيّ المين (ثم يقول ما ممك اللهـم) أي

دسم راسمك (أحدا) ما حيت (وياسمك أموت) أى وعلمه أموت أوياسمك الممت أموت وبا - يمان الحبي احدا أولا أنفك من اسمك في حياتي وعماتي (وإذا استيقظ) أي انتب من نومه (عَالِ المدللة الذي أحدانا بعدما أماتنا) أي أي قظمًا بعدمًا أناممًا أطلق الموت على النوم لانه رُ ولمنه العقل والحركة (والمه النشور) الاحيا اللبعث (حمم نعن البرام) بن عاذب (حمخ ٤ عن حديقة) بن المحان (حمق عن أبي در) الففاري 🐞 (كان ادا أخذ مضيعه من اللهل تعال بسم الله) وفحار وا ية باسمك المهم ( وضعت جنبي) أى انما وضعت جنبي فقده الاعيان بالقلاد (اللهم اغفرنى دُني وا خسائش طانى) أى اجعله خاستًا أى مطرودا (وفَكْ رهنانى) خاصنى من عقال ماا قترفت نفسى من الاعمال التي لاتر تضيها بالعقوعتها والرهان كسهام الرهن والمراده نا نفس الانسان لانم امرحونة بعسملها (وثقل ميزاني) يوم توزن الاعمال (واجعلني في الندي الاعلى) أى الملاالاعلى من الملائدكة والنسدى بفتح فكسرالقوم المجتمعون في مجلس ومنسه النادى (دلئ عن أبي الازهر )و يقال أبوزه برالانسارى الشامى واسناده حسن ﴿ (كان اذا أخذمن عهه) من اللمل (فرأ فلها "يها الكافرون) أي سورتها (- قي يتحدّمها) ثم ينام على شاعتها فانهارا عمن الشرك (طبءن عمادتين أخضر) وقسل الن أحر واستنا ده ضعيف وقول المؤاف حسن غير حسن في (كان ادا أخذ أهله) أى أخذ أحدامن أهل سه (الوعث) أى المعية والمها (أمريا لحسام) بالفيم والمدطبيخ يتخذمن دقيق وما ودهن (يصنع) بالبنا وللمفعول ( ثم أمر هم خسوا وكان يقول الله ليريق ) بفتح المثناة التحتيية ورا مساكنة المناة فوقية أى يشد ويقوى (فؤادا لحزين) قلبه أورأس معدته (ويسروعن فؤادا لسقيم) أى يكشف عن فؤاده لالم ويزيَّله (كانسروا حدد كن الوسخ بالماء عن وجهها) أى تكشفه وتزيله وقال ابن القيم هذاما الشعيرالمفلي (ت ملم عن عائشة ) بإسناد صحيح في (كان اذا أدهن) أى تطلى بالدهن أىاوادذلك (صب) الدحن (فوراحته اليسرى فبدآ بعماً جبيه) فدحنه سما (شعينيه شموأسه) وفي رواية كان اذا دهن الميتمبدأ بالعينين (الشيرازى في الالقاب من عائشة 🐞 كان اذا اراداخاجة) أى القعود ابول أوغائط (لمرفع تويه) عن عورته سال قيامه بل يصسبر (حتى يدفو من الارمس) فاذا دنامتها رفعه شدأ فشدأ فسندب ذلات مالم يحف تنحيس ثويه والارفع قدوساجته (دتءن أذر) بن مالك (وعن ابن جرر) بن الخطاب (طسءن جابر) وبعض اسانيد وصفيح ﴾ (كان اذا أرا دالحاجة) بالصرا (أبعد) بحيث لايسم نغارجه صوت ولايشم ريحة (ُهُ عَنْ بِلَانَ بِنَا لِمُوتُ) المَوْتَى (سمن مُعَنَّ عَبِسدالرَّ جن بِنَ أَبِي قَواد) بِضم المَصَاف وشيدة الراء بِشَبِطُ المَوْلِفُ السَلِّي وَيُعَالَ الفَاكُهُ وَاسْنَادُهُ حَسَنَ ﴿ كَانَا ذَا أَرَادَأَنْ يَبُولُ فَأَنَّ ءَزَازًا من الاومن) بفخ العيين ماصلب واشتدمنها (أخذ عودًا فنكتب في الارس حتى يشيرمن التراب تم يول فيه المأمن عود الرشاش عليسه فينعسه فيندب فعسله لمن بأل بحل صلب (دف مراسيه والحرث) بن أبي اسامة (عن طلحة بن أبي قنان مرسلا) وهو أبوقنان العبدرى مولاهم وطلمة مجهول في ( كان أذا أرادان شام وهو جنب غسل فرجه ) أى د (وبوضاً) وضوأه (للسلاة) أي بوضاً كاينوضاً للسلاة وليس معناه انه يتوضأ لادا السلاة الما المرادنوضاً وضوا شرعيا لالغويا (ق دن عن عائشة ﴿ كَانَا دُاأَ رَادَانَ بِنَامُ وَهُوجِ سَبِ نُوضاً

وضوأ المسلاة) احترازا عن الوضو اللغوى فيسن وضو الجنب للنوم (واذا أرادأن يأكل أويشرب وحوجنب غسدل بايه ثميا كل ويشرب لان أكل الجنب بدون ذلك يو رث الفقر (د ن معن عائشة) واسناده صحيح ﴿ كَانَ ادْا أَرَادْ أَنْ يَسِاشُرُ امْرُ أَمْمَنْ نُسَانُهُ ) أَيْ مِلْصَقَ بشرتها ببشرته (وحى حائض أمرحاً ان تتزر) أى بالاتزاد وفى دواية تأثر د قال البيشاوى وحو الصوأب فان الهمزة لاتدغم فى الماء أى تسترما بين سرتها وركبتها بالازا وا تقامعن محل الاذى (نميساشرها) أى يضاجعها و يحسبشر تها وغس بشرته للامن حينشد من الوقوع ف الوقاع فعلذلك تشريعنا لامته والافهوأ ملك النباس لاربه فالاستمتاع بمبابين سرتما الحائض وركبتها بلاحاتل مرام على الاصمع عند دااشافعية (خ دعن ميمونة) زوجته 🐞 (كان اذاأرادمن الحائض شدأ)يعنى مباشرة فيمادون القريح كالمفاخذة فكفيه عنده (ألق على فرجهانوما) ظاهره ان الاستمتاع المحرم انماهو بالفرج فقط وهوقول للشافعي وهومذهب الحنا بلة (دعن بعض أمهات المؤمنين) واسمنا ده قوى ﴿ كَانَ اذَا أَرَادَهُمُوا) أَى الْحُوعُزُو (أَفَرُعُ بِنَ نسائه) تطبيب القلوبين وحذرامن الترجيم بلاص بحومن ثم كان واجبا (فأيتهن) ما التأسي أى أية أمر أنمنهن ويروى فأيهن (خرج سهمها خرج بهامعه) في صبة وهدذا أول حديث الافك (قدمة ن عائشة ﴿ كَانَ اذا أوادان يحرم يَطبب بأطبب ما يعيد) أي بأطبب ما تيسم عنده من طيب الرجال (معن عائشة في كان اذا أرادان يتصف الرجل بتعفة) كرطبة وقد تفق الحامما المحفت به غرب (سقاه من ما و رمن م) بهوم فضائله وجموم فوائده ومدحه في المكتب الالهية (حل عن ابن عبياس) غريب والمحفوظ وقفه 🐞 (كان اذا أراد أن يدعوعلى أحد) فى صلاته (اويد عولا حدد) فيها (قنت) بالقنوت المشهور عنه (بعد الركوع) تحداث بفهومه من زعمان القنوت قبل الركوع وقال أعما يكون بعدد المدعاء على قوم أولهم ( خعن أبي هريرة) ورواه مسلم بنعوه 🐞 ( كان اذا أوادأن يعتبكف صلى النجو ثم دخل معتبكه ه) أي انقطع فمسه وخلابن فسه بعده ملاة الصبعرالا أن ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان ومتكف من الفروب للة الحادى والعشرين (دت عن عائشة) واستناده حسن 🐞 (كان اذا أوادان بوقة عالجيش قال أستودع الله دينكم وامانتكم وخواتهم اعجالكم) جعل دينهم وامانتهم من الودائع لان السفر محل الخوف فكون سببالاهمال بعض أو ووالدين (دلة عن عبدالله بن يزيدانآطمي)راسىنادەصىيى 🐞 (كاناداأرادغزوةورتىبغسىرھا) أىغىرتلكالغزوة وعرض بغزوغيرها (دعن كعبّ بن مالك) بل هوفى العصصين 🐞 (كأن اذًا أراد أن يرقدوضع يده الين تحت خده ) فرواية رأسه (ثم يقول اللههم فني عذايك) أي أجر في منه (يوم تده ت فرواية تتجمع (عبادك) من القبووالى النشور للمساب يقول ذلك ( ثلاث مرّات) أى يُكروه مُلامًا (دعن حَفْسة) أم المؤمنين ﴿ كَانَا دَا أَرَاداً مِرا) أَى فعدل أَمْر من الامور (قال اللهم خولى واخترلى) أصلح الامرين واجعللى الليرة فيه (تعن أبي واستفاده ضميف ﴿ كَانَ ادْأَرُ الْدَسْفُرِ اقَالَ عِنْدَرُوجِهِ ﴿ اللَّهِمِينُ أَصُولَ ﴾ أَي أُسطوء - لي الهدروأ حل عليه (وبك أحول) عن المعصمة أواحمال والمراد كيد العدر (وبك أسمر) الى العدوفانسرنى عليهم (مم)والبزار (عن على) واستاده معيم ﴿ (كان اذا أراد أن يروج

ا مرأة من تسائه) أى أقاربه (بأتيها من وراءا طاب فية ول لهسايا بنية ان فلا ناقد خطبك فان كرهتيه فغولى لافانه لايستصى أحد أن يقول لاوان أحبيت فان سكوتك اقرار) زادف رواية فان حركت آخلدر لم يزوجها والاأنكهما (طبءن همر) باسناد حسن ﴿ (كان اذا استجد تُوبًا)أَى ليس ثُوبًا جديدا (-عام)أى الثوب (مَاسمه قيصا)أَى سواء كان قيصًا (أُوعامة أوردا) يقول رزقى الله هـ دمالعمامة (ثم يقول اللهـ ملك الحدأنت كسوتنيـ م) أى المسمى (أَسَّالُكُ مَنْ خَيْرِهُ وَخَيْرِمَاصِيْمِ لِهُ وَأَعُودُ بِكُ مِنْ شَرِّهُ وَشَرِمَاصِيْمِ لَهُ ) أَى وَفَقَى عَلَى الخَيْرَالَذَى صنعه ووفقني له من الشكر بالاركان والجد باللسان وأعود بكمن الكفران (حمدت كعن أبي سعيد) واستناده صيح ﴿ كَانَ ادْا استَجدتُو بِالبسم يُوم الجعة ) المستحونه أفضل أيام الاسبوع فتعود بركته على الثوب ولابسه (خط عن أنس) باسنا دضعيف ﴿ كَانَ ادْااسترات اللبر) أى استبطأه (تمثل بيت طرفة) بن العبدوهوقوله به (ويأنيك بالاخبار من لم تزود \* ) وأقله ستبدى لل الايام ماكنت جاهلا \* (حم عن عائشة) باست ادصيم ﴿ (كَان ا دَا استسق) أى طلب الغيث عند دالحاجة (قال اللهم استى عبادلة وبها عُكْ) بَعْمُ عَبِهُ وَ هِي كُلُّ ذَاتَ أُرْبُهِ (وانشررَ حَسَّنُ) أَى ابسط بركات غَسْكُ ومِنافعه على عبادلُ (وأَحَى بِلدلُ المَيْت) يريد به ض الهلادالتي لاعشب فيهافسه عاممتناعلي الاستعارة دعن ابن عروبن العباص واستناده صعيم ﴿ كَانَادْااستَسْقَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْزَلَ فَأَرْضَمْا بِرَكِتِهَا وَذَيَّنْهَا ﴾ أَى نَبَاتُهَا الذَّى يزينُها (وسكنها) بِهُتِمُ السِينُ وَالْكَافِ أَى عَبَاثَ أَحَلَهَا الذَى تَسْكَنَ اللَّهُ نَفُوسِهُ لَهُ (وَالْأَوْقَبَاواً نَتَ خَيْرالرا زَقَين فيندب قول ذلك فى الاستسقاء (أبوعوانة) فىصحيمه (طب عن سمرة) واستناده ضعيف ﴿ كَانَادُا اسْتَفْتُمُ الْسَلَامُ) أَى أَيْدُأُ فَيهِ مَا ( قَالَ) بعد الْمُرم (سِمِانَكُ اللهم وجعمد للوساول ا - يمك الاسم هناصلة (وتعالى جدك) أي علاجلالك وعظمتك (ولا اله غيرك) ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشسيطان الرجيم من همزه و نفخه و نششه (دت ملت عن عائشة) باستفاد ضعیف (نمانعن آبی سیعید)وفی اسناد ملین (طبعن این مسعودوعن و اثله )وفیه انقطاع 🐞 (كاناذااسة لم الركن)اليماني (قبله)بغيرصوت (ووضع خدّه الايمن عليه)ومن ثم ندب جمعه من الأعُدُّذُ لِلسَّالِ مَذَهِ مِنْ الأعُدَّ الأربعة الديستَّلِمُ و يَقْبِلُ بِدُهُ وَلا يَقْبِهُ لهُ (هَيْ عَنْ ابْنَ عباس) واستناده ضعمف 🐞 (كان اذا استن)أى تسوّل من السن وهو امر ارشى فيسه خشونة على آخر (أعطى السوأك الاكبر) أى ناوله بعد تسوكه به الحا كبرالحاضر بن لانه توقيرله (واذاشربُأعطى الذىءنءينه) ولومفضولاصغيرا كمامرٌ (الحكيم)فىنوادوه(عن عبدالله بن كعب) بن مالك السلم ﴿ كَانَ ادْا اسْتَدَّا لَبُرد بَكُر بِالْصَلاة ) أَي بِصلاة الفَّلَهِ ر يعى صلاحا في أقل وقتها (وا ذا اشتذا المرَّأ برديا اصلاة) أى دخل بها في البردمان يؤخرها الم أنيسير للسيطان طل عشى فيه طااب الجاعة (خن عن أنس ﴿ كَانَ ادْا اسْتَدَالُ عِم الشَّمَالُ) بابلَّ الجنوُّب (قال اللهم انَّى أعودُ بك من شرماأ وسات فيها ) وفي دوا يه بدله من شرماأ وسات يه والمراد أنهاقد تسعث عذاما على قوم فتعوذ منه (ابن السني طب) والبزار (عن عثمان بن أبي العاص) واسنا دمسسن في كان اذا اشتدار يم قال اللهم) اجعلها (لقعا) بفتح الملام والقاف أى الملاللما وكاللقعة من الابل (الاعقما) أى والا تجعلها لاما ويها كالعقيم من آلحيوا ن لاولدله

حم لـ عن سلة بن الاكوع) واسناد مصيح ﴿ (كَانَ اذَا اسْتَكَى) أَى مرص (اخت) بمثالة أى أخرج الريح من فه مع شئ من ويقه (على نفسه بالمعوّدات) بشدّة الواو والاخلاص واللتمن بعدهافهومن باب التغليب أى قرأها ونفت الربيح على نفسه (ومسيح عنسه بيده) لفظ رواية مسلم بهيئه أىمسم عن ذلك المنفت بهينه اعضاءه وفائدة النفث مس تلك الرطو يعأوالهوآء الذي مامسه الذكر (قدم عن عائشة ﴿ كَانَ ادْا اشْتَكِي رَفَاهُ جِيرِيلَ قَالَ بِسَمِ الله يبرِيكَ من كلدا ويشفيك ومن شرحاسدا ذاحسد) خصه يعدالتعميم بمخفاه شره (وشركل ذى عنز) عطف خاص على عام لان كل عائن حاسد ولا عكس وهي سهام يتعزُّ سمن نفس أساء اسداً والعباشُ تحوالهسود والمعدين (مءنءائشة 🐞 كان اذا اشتكى اقتمير) أى استنسوف رواية تقميم (كفا)أىمل كف(من شوتيز)بضم المجمة الحبه السودا (وشرب علمه) أى على أثره (ما ه وعسالا) أى ما محزوجا بعسال لان لذلك سر" ابديعا في حفظ العصة (خط عن أنس)باسنا د صعنف ﴿ كَانَ اذَا اشْتَكِي أَحِدُ رأْسِهِ ) أَي وَجِعُ رأْسِهِ (قَالَ ) ﴿ (اذَهِبِ فَاحْمِمِ) فَانَ للعسامة أثرًا بينًا في شفا وبعض أنواع الصداع (وإذا آشته ورجله) أي وجعها (قال) له (ادهب فاخضه بها بالحنام) فانه بارديابس معال نافع من حرق الناروالو وم الحار (طب عن سلى امرأةأبيرافع) داية فاطمة الزهراء ﴿ (كَانَاذَا أَشْفَقَ مِنَ الْحَاجِـةُ بِنُسَاهِـارِيط ف خنصره) بَكْسرا وله وثالثه (أوف خاعمة الخيط )لمنذ كرها به والدكروالمسمان من الله وربط الخمط سبب نصب للنذكر (ابن سعد)فى تاريخه (والحكيم) فى نوادره (عن ابز عمــر)بن المطاب قال المؤاف كالرركشي قال ابوحاتم حديث باطل ﴿ (كان ادا أَصَابِته شَدَة فدعاً) الرفعها (رفع يديه) حال الدعاء (حتى يرى) مالبذاء للحجهول إبياض ابطمه) أى ولو كان بلاثوب أوكانكه واستعافيري بالفعل (عءن البرام) بن عازب ماسماد حسين 👸 (كان اذا أصابه رمد)بالتحريك وجع عين (أو)أصاب (أحدامن أصحابه دعابم ولا الكامات) وهي (اللهم متعنى بيصري واجعدله الوارث مني وأرنى في العدق ثاري وانصرني على من ظلني) هذا من طبه الزوحانى فان علاجــه للامراض كان ثلاثة أنواع بالادوية الطبية وبالادوية الروسانيــة وبالمركب(ابن السني لماءن أنس) قال للصيم وردعايه ﴿ كَانَ اذَا أَصَابِهُ عَم ﴾ ون سمى به لانه يغطى السرور (أوكرب) هم (يقول حسى الرب من العباد) أي كافسي من شرهم (حسى الخالق من المخلوقين حسى ألرازق من المرزوقين حسبى الذى هو حسى حسى الله ونع الوكدل حسى الله الاهوعليه لوكات وهورب العرش العظيم) الدى ضمنى المسهوقربى منه ووعدنى بالجيل (ابن أبي الدنياف) كتاب (الفرج) بعدا اشدة (من طريق الخليل بنمزة) بضم الميم وشدة الراءنقيض حلوة الضبعى بضم المجحة وفقح الموحدة المبصرى نزيل الرقة ضعيف (عن فقيمه الاردن) بضم الهممزة وسحكون الرا ، وتنم الدال المهمملين وشدة النون من بُلادالغُورِمن ساحدُل الشَّأم وطبرية من الاردن (بلاغا) أى انه قال بلغناء نوسول الله ذلات كان اداأ صبح وا داأ مسى بدعو بعده الدعوات اللهم انى أسالك من فحاء الخير) بالضم والمدَّأى عاجله الا تن بغته (وأعود بك من فجاءة الشرفان العبد لايدوى ما يفجأه) مهموزمن بابنهت (اذا أصبح واذا أمسى)من جرّب هـذا الدعام عرف قدر فضله وحويمنع وصول أثر

العائن ويدفعه بعد وصوله بعسب قوة اعان القائل واستعداده (عوابن السني عن أنس) باسنادحسن ﴿ كَانَادَا أُصْبِحُ وَادْا أُمْسِي قَالَ أَصْبِعَنَا عَلَى فَطُرُةُ الْاسْلَامِ) بَكْسَمِ الْقَاءُ أَيْ دينه الحق (وكلة الأخلاص) وهي كلة الشهادة (ودين بينامحد) اهله قاله جهر اليسمعه غديره فيتعلدمنه (وملة أبينا ابراهيم) الخليل (حنيفا) أى ما تلا الى الدين المستقيم (مسلما وما كان من المشركين أجدع بننا لخِتن السابقة بعُسب المله الحندفية واللاحقة بحسب المله المحدية (حم طبءن عبد دالرحن بن ابزى) الخزاعي واستناده صحيح 🐞 (كان ادا اطلى) بالنورة (بدأ بهورته)أى بما بين سرته ودكيته (فطالاها بالنورة) المعروفة (وسائر بسنده أهله) أى وولى اطلاء ماسوىءورته منجسده بعض أعلدأى زوجاته وفيسه حل الاطلاميها وفده ان التنورمياح لاسنة لعدم ورود الامربه وفعلاله من المعاديات فلايدًل على الندب نعم ان قصد الاتباع كانسنة بلاوبب(معن أمسلة)ورجاله ثقات ﴿ كَانَ ادْا اطلى بِالنَّورة ولِي عَانْمُهُ وَفُرِجِهُ بِهِ لَهُ مَا فَلا يَكُنّ أحدامن أهلدمن مباشرتهما لشدة حياته ولى وواية بدل عانته مغابته بغين مجهة جعمغبن وهي بواطن الاخاذ وطيات الجلد (النسامدعن الراهيم وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلًا) واستاده صحيح 🐞 (كانادااطلع على أحدمن أهل بيته) أى من عماله وخدمه (كذب كذبه ) بفتح الكاف وتكسروا لذالسا كنة فيهما (لمرزل معرضاً عنه) تأديباله وزجر ا (حقي عد ثوبة) من تلك الكذبة الواحدة (حملة عن عائشة) قال للصحيح وأقرِّه الذهبي ﴿ كَانَ ادْا اعْتُمْ ۖ ) أى لف العمامة على رأسه (سلاحامته) أى أرخاها (بين كتفيه) من خلفه تحود واع فالعسدية لذلك سنة (تعن ابن عرو) قال حسن غريب ﴿ كَانَّ اذَا اعتم أَخْذُ لَمِيتُه ) أَى تَناولها (بهده منظرفهما) كانه يتفكراً وبسهلى بذلك مزنه (الشيرازي) في الالقاب (عن أبي هريرة ﴿ كَانَ اذَا أَفْطُو ﴾ من (صومه) قال عند فطرم (اللهم لك صمت وعلى و زقك أفطرت) قدم الجار والجرور على العامل داللة على الاختصاص وابدا الشكر الصنيع المنتصب (د) في الصوم من مراسيله وسننه (عن معاذين زهرة) ويقال أبو زهرة النبي التبابعي (مرسلا) قال في التقريب كاصلهمقبول أرسل حديثا فوهم من ذكره فى الصمابة ﴿ كَانَ اذَا أَفَطَرُ وَالْ ذَهِبِ الْعَلَمُ أَى مهموذالا شخرمة صووا العطش (وا شات العروق) لم يقل وذهب الجوع لان أوض الجاذسارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا ألعطش (وثبت الأجر) أى زال المعب وبقى الاجر (انشاء الله) إثبوته بأن يقبل الصوم ويتمولى جزاء منفسه كاوعد (دلنعن ابن عمر) ياسناد حسن ﴿ كَانَ اذَا أ فطر قال اللهم لك صعت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منى انك أنت السميع ) ادعاق (العليم) بمجالى واخلاصى (طبوابن السفى عن ابن عباس) واسناده وامجدا ﴿ كَأَن ادْا أَنْظُرُ قَالَ الْحَدَلَةُ الذى أعانى فَصَعَتُ وَرَوْقَى فَأَفَطَرِتُ فَسَدُبِ قُولِ ذَلَكُ عَنْدَا اَفْظُرُمُنَ الْصُومَ فَرَضَا أَ وَنَفَلَا (ابنَ السِينَ هِبَ عَنْ مَعَادُ بِنْ زَهْرَةً ﴿ كَانَ آذَا أَفَطَرَ عَنْدَقُومٍ ) أَى اذَا نَرْلُ ضَيْفًا عَنْدَ قُومٍ وهوصائم فأفطر (قال) في دعائه الهم (أفطر عند مكم الصاعون ) خبر بمعدى الدعا وباللير والبركة لان افعال الساعين تدلُّ على انساع ألحال وكثرة الخير (وأكل طعامكم الابرار) دُعَا أواخبار والمصاني أبرالابراو (ونزلت عليكم الملاتكة) ملائكة الرحة بالبركة والخيرالالهدى (حم هق من أنس) ا بن مالك بإسناد حسن بُل صحيح ﴿ كَانَا ذَا أَفْطَرَ عَنْدَقُومَ قَالَ أَفْطَرَ عَنْدَكُمُ الْصَاغَرِ ن وصلتْ

عليكم الملائكة) أى استففرت الكم (طبءن ابن الزبير) باسناد حسن ( كان اذا اكتمل ا كملوترا) ثلاثافي كل عين وقيل ننتين في واحدة و واحدة في واحدة (وادا استعبمر )أى تضر بصوعود (استعمروترا) وأرادة الاستنامه نابعسدة (حمعن عبة بنعامم) الجهي واستاده صحيح ﴿ كَانَادَاأَ كُلُّ طَعَامَالِعَقَّ أَصَابِعَهُ النَّلَاثُ وَالْفَاطَاكُمُ الْفَأْكُلُ بها (حمم عن أنس) بن مالك في (كان اذا أكل لم تعد أصابعه ما بينيديه) لان تناوله كان تناول تقنع وترفع عن النهمة والشره ( تخ عنجه قربن أبي الملكم) الاوسى (مرسلا أبونه يم فى كتاب (المعرفة عنه عن الحكم بن رأفع بنسيار) كذا هو جغط المؤاف والظاهرانه مبق قلم اهوسَ نَمَانَ بَنُونَينَ كَاذْكُرُهُ ابْنَ جَرُوغَيْرُهُ (طَبْ مِنَ الْحَكُمْ بِنْ عُرُوالْغَفَارَى)من بنى تُعلبة باسناد ضعيف ووهم المؤلف ﴿ كَانَ ادْأَا كُلُّ أُوسُرِبُ قَالَ) عَقِبِهِ (الحدالله الذي طعم وسق وسقفه )أى سهل دخوله في الحلق (وجعلله مخرسا) أى السيباين (دن حب عن أبي أبوب) الانسارى باسسناد صبيح ﴿ كَانَ اذَا الَّتِي الْمُتَانَانَ ) أَى صَادَبًا وَانْ لِم يَمَاسًا لأَنْ خَتَانُمُا فوق ختانه (اغتسل) أنزل أم لا (الطعاوى عن عائشة ) واسناده صحيح ﴿ كَانَ اذَا الْنُسْبِ ) الى آياته (لم يجاوز في نسبة معدّبن عدنان بن أدد) بضم الهمز فود المهملة مفتوحة (م يسك) عازاد (ويقول كذب النسابون) أى الرافعون النسب الى آدم ( قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا) ولاخ \_ لاف أن عدنان من ولداسمعيل اعماللاف في عددمن بن مدنان والمعمل من الأياء وبينا براهيم وآدم وقد أنكر مالك على من رفع نسبه الى آدم وقال من أخبر به (أبن سعد عن ابن عباس) باسناد ضعيف والاصم من قول ابن مسعود ﴿ كَانَ اذَا نُزَلَ عَلَيْهِ الْوَحِي ) أى حامل الوحى أسند النزول المه للملايسة بين الحامل والمحول (نصيكس رأمه) أى أطرق كالمتفكر (ونكس أصحابه رؤسهم فاذاأ قلع عنه رفع رأسه) أى فاذاسرى عنه أفاق ورفع رأسه (معن عبادة بن الصامت ﴿ كَانَ ادْأَ أَنْ لَ عَلَيْهِ الْوَحَى كُرِبِ) إضم الكاف وكسر الرا (لذلك) أى ون لنزوله واغم (وتربد)له كذاهى ثابتة في حديث مسلم ولعلها سقطت من قلم المؤلف أومن المناسخ (وجهده) بالراء وشد الموسدة بجفط المؤلف أى علته ربدة وهي تفسر البياض الما السواد وذلك لعظم موقع الوجى وهذا حدث لا يأتمه الملك في صورة رحل والافلا (حمم عنه) أى مبادة ﴿ ( كان اذا أنزل علمه الوحى) أى الموحى (معم عند وجهه شي كدوى الصل) أى سمع من جهة وجهه صوت خي كدوى المعل كان الوحى منكشف الهـــم انكشافا غيرتام (حمتك عن عمر) قال لذ صحيح ورد والذهبي ﴿ (كان اذا انصرف من صلانه) أى سلمتها (استغفر)الله (ثلاثا) زادف رواية البزا رومسم وسبه بيد مالميني (تم قال اللهم أنت السلام) أى المختص بالتنزه عن النقائص والعيوب لاغ ميلًا (ومنك السلام) أي غديرك في معرض النقصان واللوف مفتقرالى جنابك بأن تؤمنه (تماركت) تعظمت وتجدت أوجئت بالبركة (بإذا الجلال والاكرام) لاتستعمل هذه الكلمة في غيرا لله تعالى عاتنوهمه الاوهام وتتسوره العقول والافهام (حمم عصن ثوبان ﴿ كَانَادُ الْصَرِفَ ) من صلاته (المعرف) عبانبه أى مال على شقه الاين أوالابسر فيندب ذلك للامام والافضد لما تقاله عن يمينه بأن يدخل عينه فى المحراب و يساوه الى النباس على ماء لميه المنضة أوعك معلى ماعليه

۳۱ ی نی

لشافعيسة (دعن بزيد بن الاسود) العامرى السواقى واستاده حسن في و انكسفت الشيس أوالقسرصلي) صلاة الكسوف (حتى تنعلى) أى ينكشف القرص (طب عن النعمان بن بشمر) واسناده حسن ﴿ كَانَ اذَا اهْمُ أَكَثُّرُ من مسليته ) فيعرف بُذلك كونه ، هموما (ابن السف وأبونعيم في الطب) النبوى (عن عادَّشة) مرفوعا (أبونعيم) في الطب (عن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ ( كَانَادَاأُهمه الامروفع رأسه الى السَّماة ) مستغيثًا ستعسنا متضرعا (وقال -حان الله العظم واذا اجتمد في الدعاء قال ياح القيوم) أخذمنه الحلمىأنه ينسدب انبدءوالله بأسمائه الحسق ولايدءوه بمبالايخاص ثناء وانكان في نفسه حمّاً (ت من أن هريرة في كان اذا أوى الى فراشه) أى دخل فيه (قال الحدالله الذي أطعمنا وسقا فاوكفانا) دفع عنا شرخلقه (وآوانا) في كن نسكن فعه يقينا الحروا ليرد (فيكم ممن لا كافي له ولامؤوى) أى كثير من الخلق لا بيسك فيهم الله شر الانسر ارولا يجهل لهـم مسكما (حمم ٣ عن انس 🐞 كان اذا أوسى اليه وقذ) بضم الوا وبضبط المؤلف وكسر القاف أى سكت (لذلك ساعة كهيئة السكران) وهو المعبر عنه بأطال فان الطبيع لا يشاسبه فلذلك يشتدعليه وينحرف من اجه (ابن سعد عن حكرمة) مولى ابن عباس (مرسلا في كان اذابايعه الناس يلقنهم)أى يقول لاحدهم (فياا مقطعت)شفقة عليهم لثلا يدخل في السعة ما لايطبقونه (حمعن أنس) بن مالك باسنا دُحسن ﴿ ( كَان اذا بعث سرية اوجيشا بعثهم من أول النهار) أى اذا أرادأن رسل جيشا ارسله في غرة النهار لانه يورك له ولامته في المكور (دت معن صخر) ا بنوداعية الغامدي الازدي وفيسه مجهول 🐞 (كان ادابعث أحسد امن اصحابه في بعض امره) أى مصالحسه (قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولانعسروا) أى سهلوا على الناس ولاتنفروهم بالتعسيروا لتشديد وزعمان المراد النهبى عن تنفيرا لطيرا لذى حسكانوا يفعلونه فى الجاهليسة هُفُوة كيف والمخاطب الععب (دعن أبي موسى) الاشعرى باسـ نا دعميم بلهو ف مسلم في (كان ادابعث أميرا) على جيش أو فعو بلدة (قال) فيما يوصيه به (أقصر آلخطبة وأقل الكلام فانمن الكلام سحرا )أى نوعايسة اله القاوب كايسمال بالسعر وليسالراد خطبة الجعدة بلما عتادوه من تقديهم أمام المقصود خطبة بليغة (طب عن أبي امامة) واستاده ضعيف وقول المؤلف حسسن غير حسن ﴿ كَانَادُ اللَّهُ ﴾ من البلاخ وهو الانتهاء الى الغاية (عن الرجل) ذكر موصف طردى (الشيئ) الذي يكرهه (لم يقل ما بال فلان يقول كذا ولكن)استدراك أفادان شأنه أن لايشافه أحدام عينا حياء منه بل (يقول) مسكرا عليه ذلك (مابال أقوام) أى ماشأنهم (يقولون كذا وكذا) اشارة الى ما أنكره وكأن يكني عما أضطره المكلام ممايكره استقبا التصريح به (دعن عائشة) واستناده صحيح ﴿ كَانَ اذَا تَصْوَرٍ ) بالتشديد تلوّي وتغلب في فراشه (مَن الليل) من تبعيضية أوعِمني في (قال لااله الاالله الواحد القهاروب السموات والاوص ومابينه ما العزيز القفار) فيندب التأسى به في ذلك (ن له عن عائشة) واسناده صحيم ﴿ ﴿ كَانَ اذَا تُعَارَ ﴾ بشدالرا • اى انتبه (من الليل) مع صوتُ من نحو تسبيع أواستغفار (قالرب اغفروارهم واهدالسيل الاقوم) أى دانى على الطريق الواضع الذي هوأ قوم الطرق وحذف المعمول ليم وفيه جوا زالسجع في الدعاء (مجمد بن نصرف) كَمَابُ

(الصلاة عن أم سلة) زوجتسه ﴿ كَانَ اذَا تَعْدَى لَمْ يَنْعُشُ وَاذَا تَعْدَى لَمْ يَنْعُدُ ) أَى لا يأ كل فيوم مرتين تنزها عن الدنيا وتفوّيا على العبادة وتقديم اللمستاح على السه (-دلعن أبي اسعيد) باسسنادضعيف بل أنكره المراق ﴿ (كان اذا تكلم بكلمة أعاد ها الأناحق اللهم) وفيروا ية للجارى لتفهم (عنه) أى لتحفظ وتنقل عنسه لان من الحاضرين من يقصرفهمه عن وعيه فيكرره ليرسم في الذهن (واذا أتى على قوم فسلم عليهسم) هومن تتيم الشرط (سلم عليهسم) جواب الشرط (تلاثما) قيل هذا في الام الاستنذان أما الام ألمان فليس فيه تسكر الأاذ أكان الجع كنيرالا تبلغهم المرة (ممخ تعن أنس) بن مالك في (كان اذاتهمد) أى ترك النوم للصلاة (يسلم بن كل وكعتن) أفادأن الافضل في نفل الليل التسليم من كل وكعتن (ابن نصر عن أبي أبوب باسناد حسن ﴿ (كان اذا توضأ ) أى فرغ من الوضو (أخذ كفا) وفي رواية حفنة (من ما وفنضم به فرجه م) أى رشه بما دفعاً للوسوسة وتعلم اللامة أولينة طع البول فات الباودية طعه (حمدن ولماءن الحكم بن سفيان مرسلا) وهوالثقني ﴿ كَانَ اذَا تُوضَأُ فَعُلَّ ما ) من ما و الوضو (حتى يسسله على موضع سعوده) أى من الارض و يَعْمَل أنَّ المرادجهمة (طبءن الحسن) بن على (ع عن الحسيد) بن على واسناده حسس ( حسكان اذا توضأ) وضوأه الصلاة (حرّل خاتمه) زادفي رواية في اصبعه أي عند غسل البد التي هوفيه البصل الماء ألى ما تحته يقيدًا فيندب ذلك فان لم يسدل الى ما تحته وجب ا يصاله اليده بتحريك أونزعه (معن أبي رافع) مولى المصانى واسمه أسلم أوابراهيم أوصالح أوثابت واستناده ضعف لكنه مَع ذلك يعمل به في مثل هـ ذا كافي شرح المختصر بلد الشرف المناوى ﴿ وَكَانَ اذَا يُوضُأُ أدارالما على مرفقيه) تثنية مرفق بكسرف تحسى به لانه يرتفق به فالاتسكا وفيسه وجوب ادخال المرفقين في الغسل (قط عن جابر) واستناده ضعيف ﴿ كَانَ ادْ اتَّوْمُ أَخَالَ لَمْسِنَّهُ بالمام) أى أدخل الما في خلالها مأصابعه فيدب تخليل اللحية الكثة فان المسته الشريعة كثة (حمل عن عائشة تلذ عن عمان) بن عفان (تلذ عن عمار) بن ياسر (لذعن بالال) المؤذن (مل عن أنس) بن مال (طبءن أبي أمامة) بضم الهمزة (وعن أبي الدردا وعن أمسلة) أم المؤمنين (طسعن ابنعر) بن اللطاب بأساليد صحصة ﴿ كَان ادانوضا أخد كفا) بفتح السكاف غرفة (منما وفأد خلات حد كد فال به لميته وقال) لمن حضره (ه المرتى دبي)أن أخللها وغسائبه المزنى فى ذه ابه الى الوجوب ممقتض هدذا الحديث أنه كان بحلل بكف واحدة الكن في رواية لاين عدى خلل لحيته بكفيه (د له عن أنس) بعارق تزيد على عشرة لوكان كلمنها ضعيفا ثبتت جية المجموع فكيف وبعضها حسن (كان إذا توضأعرك عارضيه بعض العرك أيء كاخفيفا (م شبك لميته بأصابعه) أي أدخل أصابعه مبلولة فيها (من تعتما) وهدده هي الكيفية الحبوبة في تخليل اللعبة (٥) والبيه قي (عن ابن عر) باسماد حسن ﴿ كَانَ ادَاتُوصَأُصَلَى رَكُمَتُينَ مُخْرِجِ الْمَالْصَلَةُ ) أَى فَى المسجد مع الجاءة وها تان سنتا الوضو وففيه أنّ الافضل فعلهما ببيته (معن عائشة ﴿ كَانَ اذَا تُوضِأُ دَلْكُ أَصَابِعَ رجليه بخنصره) أى بخنصرا حدى يديه والظاهر أنها السرى (دت معن المستورد) بن شداد وفيه ابن الهيعة ﴿ كَانَ ادْ الوصَّامْ سَمِ وَجِهِ مِعْلُونُ وَ بِهِ ) فيه أَنْ تَنْسُبِفُ مَا الْوَحْوِ

لايكره أى اذا كأن الحاجة فلا يعارضه أبه ردمند يلاأني به الده اذاك (تعن معاذ) بن جبل نم قال غريب صميف ﴿ (كان اذا تلا) قوله تعالى (غيرا لمفضوب عليهم ولا الضالين قال) في صلاته عقب ذلك (امين) بقصر أومدوهو أفصح مع خقة الميم فيهما أى استعب ويقولها رافعا بهاصونه قايدلا (ستى يسمع) بضم أوله بخط المؤلف (من يليه من الصف الأول) فيدن للامام بعد الفاقعة امير والجهربم افي الجورية ويقارن المأموم تأمين المامه (معن أبي هريرة) باسناد ضعمف ووهم ألوَّاف ﴿ كَانَا دُاجَا الشَّمَا وَخُلِ الْمِيتُ لَمَا الْجُعَمُّ وَإِذَا جَا الصَّفَّ خُرِجَ لملة الجعة) يحمَّل أنَّ المرأد بيت الاعتكاف و يحمَّل الكعبة (واذا لس ثو باجد دا حدالله) أى قال اللهم لذ الحدكما كسوتنيه الى آخرما ، تر (وصلى ركعتين) أى عقب ابسه شكر الله عليه (وكسى) الثوب (الخلق) بفتح اللام بضبط المؤلف أى مسكسى الثوب المالى لغيره من الفقراء فيندب لمن ابس ثوياذلك (خطوابن عساكرعن ابن عباس في حسكان اذاجاءه جبريل فقرأبهم الله الرحن الرحم علم أنه اسورة) أى أنه نزل المه بسورة لكون السملة أول كل فقرأبهم الله المعالم المعلمة أول كل وقال معيم وردد الذهبي في (كان اذا جامه مال) من نحوف و المعلم أوغنية أوخراج (لميبيته)عنده (ولم يقيله)أى انجام آخرالنها رلم عسكدالى الله-ل أوأوله لم عسكمالى وقت القالولة بل يعيل قسمته (هق خط عن الحسن بن محدب على مرسلا في كان اذا جرى بدالضعال) أى غلبه (وضع بده على قده) حتى لا يبدوشي من باطن قه وحتى لا يقهقه وهذا نادر وأمافى غالب أحواله فكان لايضعك الاتبسما (البغوى) ف معجه (عن والدمرة) الثقفي السرورلان السجود أقصى (كان اذا جاء أمريسر به خرساجد اشكر الله) على مامنعه من السرورلان السجود أقصى حالة العبد فى التواضع لله تعالى فكلما زاده محبو بازاد تذللا وتمسكا وافتقارا السه فبه ترتبط النعمة ويجتلب المزيد أتن شكرتم لازيد تكم فسصدة الشكرسنة عند حدوث نعمة وكذاعند الدفاع نقمة (دملة عن أبي بكرة) واسناده ضعيف لكن له شواهد 🐞 (كان اذا جلس مجلسا) أى قعدم وأصحابه يتحدّث فأرادأن يقوم استففر ) الله تعالى (عشر الى خسعشرة) أى يقول أستغفرا لله الذى لااله الاهوالجي القدوم وأتوب المه كاورد في خبر وكان تارة يكرره عشرا وتارة ريدالي خسة عشر ويسمى هذا كفارة المجاس (ان السيني) في على وم والسلة (عن أبي أمامة) الباهلي ﴿ كَانَادًا جَلَسُ فَالْمُسْجِدِ ﴾ كذا في رواية أبي داود وافَّظ رواية السُّهة في في مجلس (احتى بيدُّمه) زادا ابزار ونسب وكبتيه أى جدع ما قيه الى بعلنه مع ظهره بيديه عوضا عن جعهما شوب فالاحتماء بالبدين غيرمنه بي عنه الافي الصلاة أي الاان كأن ينتظر الصلاة كما فحديث (دهق عن أبي سعيد) الخدرى ثم تعتبه أبود اود بأنّ الغفارى أحدر بالهمند الحديث 🐞 (كان اذا جلس يتعدَّث يكثر أن رفع طرفه الى السمام) التظار المابوسي اليسه وشوقاالى اللاالاعلى وكان رفع بصره البهاف الصلاة أيضاحتي نزات آية الخشوع فتركه (دعر عبدالله نسلام) بالتخفيف واسناده حسن ﴿ كَانَ اذَاجِلُسُ يَحَدُّثُ يَخْلُمُ نُعْلَمُهُ ﴾ أى ينزعهما فلاياب هما حتى يقوم وللعديث تمة (هبءن أنس) باسـنادضعيف 🐞 (كان اذاجلس يتعدث جاس السه أصحابه حلقا حلقا) لأستفادة مأيلقيه من العلوم وينشره من أعكام الشريعة (البزارعن قرة)بضم القاف (بن اياس) بكسر الهدمزة وفي استاده كذاب

 اکان اذاحزبه) بحامهمله وزای فوده مخشفه وفی و ایه حزنه بنون (أص) آی هجم علمه أوغلبه أونزل يه هم أوغم (صلى) لان الصلاة معينة على دفع النوا تب بأعانة الخالق التي قصد إجهاالاقبال علمه والتقرب البه ومنه أخذيه ضهم ندب صلاة المصيبة وهى وكعتان عقبها وكان ابن عباس يفعل ذلك ويقول نفعل ما أمر ناائله به بقوله واستعينوا بالصيروا اصلاة (حمد عن حذيفة) بن اليمان واسناده صالح ﴿ (كان اذاحزبه) بضبط ماقبله (أمر قال) مستعينا على دفعه (لاالهالاًالله الحليم) الذي يؤخَّر الْعقوبة مع القدرة (السكريم) الذي يعطى النوال بلا إسوال (سيمان الله رب المرش العظيم الجدلله وب العالمين) وصف العرش يوصف مالكه وهذا ذكر كان يستفتى به الدعاء (حمءن عبد الله بنجه نسر) واسناده حسن ﴿ كَانَ الْمُ الْحَلْمُ عَلَى عن واحناح الى فعل المحلوف عليه (لا يعنث) أى لا يقعل المحلوف عليه (حتى نزلت كفارة المنن أى الا مقالمتضعنة لشروعية الحسكفارة وغامه عند مخرّجه فقال لاأحلف على عبن فأرى غيرها خيرامنها الاكفرت عن يمني ثمأ تس الذي هوخير (لدعن عائشة) واسلماده صحيم ﴿ كَانَ ادْاحَافَ) عَلَى شَيَّ (قَالُ وَالْدَى نَفْسِ مِحْدَيده) وتَارِةُ وَالْذَى نَفْسُ أَبِي القَاسِمِ يلده أَي مصريفه (معن رفاعة الجهني) عبازي واسناده حسن (كان اذاحم) أي أخذته الجي التي هي وارة بين الملدواللعم (دعا بقرية من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل) بما ودلل بافع فى فصل الصيف فى القطر المار في المحيى العرض منه أوالغب الخالصة الى لاورم معها ولاشي من الامراض الردينة والموادّالناسدة والافهوضار (طبك) والبزار (عنسمرة) بنجندب قال له صحيح ورد ﴿ كَانَ ادْ الْمَافَ قُومًا ﴾ أى شرَّهم (قال في دعائه اللهمَّ المانجِ علل في محورهـم) أى في ازاه مدورهم لتدفع ضررهم وتحول سنناو سنهم (ونعو ذبك من شرورهم) خص النحو تفاؤلا بنحرهم أولانه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع (حم دلـُ هيءن أبي موسى) الاشعرى" وأسانيده صعيمة (كان اداخاف أن يصيب شيأ بعينه عال اللهم بارك ولاتضره) هذا كان يقوله تشريعا والافعينه انماتصيب الخيروالفلاح لاألشر (ابن السدى عن سعيد بن حكيم) بن معاوية بنحدة القشيري البصرى أخوج زنابعي صدوق في (كان اداخر جمن الغائط) اصله الارض المحقصة سمى به محسل قضاه الحاجة (قال) عقب خروجه بحيث بنسب السه عرفا (غفرانك) أى أسألك غفرانك وغفران الذنب ازالته واسقاطه فيندب لمن فرغ من ساجته أن يقوله سواء كان بصراء أم بنيان (حم ٤ حيلة عن عائشة) بأسانيد صحيحة (كان اذاخر جمن الخلاء قال الحديثه الذي أذهب عنى الاذي وعافاني) من احتياس ما يؤدى ويضعف قواى (معن أنس نعن أبي ذر ) وفي استناده اضطراب وضعف ﴿ كَانَ ادْاخْرِجْ مِنَ الْغَائَطُ عَالَ الدرته الذي أحسن الى في أوله وآخره) أى في تناوله الفذاه أولا واغتذا البدن عاصل منه م باخواج الفضلة انيافله الجدفي الاولى والا خرة (ابن السني عن أنس) واسناد مضعيف في (كان أداخر جمن سته قال بسم الله) زادفي الاحسام الرحن الرحيم (التكالان على الله) بعنم المناه الاعتماد عليه (لاحول ولاقوة الايالله) أى لاحيله ولاقوة الاستسيره واقداره (ملواين السي عن أبي هربرة) وفيه ضعيف فقول المؤلف صحيح غيرصيع في كان اذاخر ج من بيته فال بسم الله وكات على الله ما المعمدت عليه في جيع أمورى (اللهم المانعوذ بكمن أن نزل ) بفتح النون

وكسرالزاى منالزلل وأصلالانة الاسترسال من غيرة صدوقيسل للذنب يغيرقصدولة تشيها بزلة الرجل (أونسَل) بِهُ تَحَ النُون وكسر الضادأى عن اللَّق من الصَّلالة (أوْنَعْلَمْ) بِفَتْح النُونُ وَكُسر اللام (أونظلم) بضم النون وفتح اللام (أونجهل) على بناء المعروف (أويعهل ) بضم اليا وعلمنا) أى يفعُل أحدهن الناس بنا ما يضرنا (توابن السنى عن أمسلة) قال تحسن صحيح في (كان اذاخر جمن بيته قال بسم الله رب أعو ذبك من أن أزل أوأضل) بفتح فصص سرفيه ما (أوأظلم أوأظ إواجهل أو يعهل على أى أفعل بالناس فعل الجهال من الايذا • أو الاضلال (-ممن . ل عن أم سلة ) واستناده صحيح (زاد ابن عساكر أوأن أبغي أوان يهني على ") أى أفعل بالناس فَعَلَ أَهُلَ الْمِغَيْمُنَ الْجُورُوالْالِدْ أَوَالْاصْرارِ ﴿ (كَانَ اذَاخْرَجَ يُومُ الْعَيْدِ) أَي عبد القطر أ والاضمى(في طريق) لصلاته (رجع في غيره) ليشمل الطريقين بتركته أوليست فيسه أهلهما أوليصترز عن كدد الكفارأ والغير ذلك (تلاعن أبي هريرة) وقال صحيح ﴿ كَانَ اذَاحْرِ بِمِنْ سِنَّهُ قال بسم الله يوكلت على الله لاحول ولاقوة الايالله اللهم انى أعود لذا أن أضـــ ل أو أضل أ وأزَّل أوأزل أوأظ لم أواط لم أواجهل أو يجهل على أوأبغي أو يبغى على ") فاذا استعان العبد ببسم الله هداه وأرشده وأعانه في الامور الدينية والدنيوية واذا يوكل علمه وفومن أمره المه كفاه فمكون حسبه (طبعن بريدة) تصغير بردة في (كان اذاخطب) أى وعظ (احرّت عناه وعلا صُوته واشتده ضمه الله أي صارت صفته صفة الغضمان وهذا شأن المنذر المخوّف فلذلك قال (كانه منذرجيش)أى كن ينذرقو مامن جيش عظيم قصد واالاغارة عليهم (يقول صحكم مساكم) أى أناكم وقت الصاح أوالمساء أى كانكميه وقد أناكم كذلك شه حاله ف خطسته والذاره بقرب القدامة بعال من يئذرة ومه عندغ تناتهم بعيش قريب منهم يقصد الاحاطة بهم بغنة فكأن المنذرير فع صوته وتحمر عيناه ويشته تغضبه على تفافاهم فكذاحال الذي عند الاندار (٥-بلتعن مابر)بل وواه مسلم ف(كان اذاخطب في الحرب خطب على قوس واذا خطب في الجعة خطب على عصا) ولم يحفظ عنه أنه و كاعلى سنف و كشرس الجهلة يظن أنه كان عسك السمف على المنبر (و له هن عن معد القرظى) واسناده ضعيف فركان اذاخطب يعتمد على عنزة) كقصبة رع قصير (أوعصا) عطف عام على خاص اذالعنزة محركة العصافي أسفلها زج بالضم اىسنان (الشافعي)فىمسنده (عنعطه) بن أبى رباح (مرسلا كان اذاخطب المرأة قال اذكروالها جننة سعد بن عبادة) بفتح الجيم وسكون الفاء القصعة العظيمة وتمامه تدور معى كلادرت وذلك أن المصطنى لما قدم المدينة كان سعديبعث السه كل يوم جفنة قيما ثريدبله أوبلن (اينسعد عن أبي بكو بن محدبن عروبن حزم) الانصارى (وعن عاصم بن عر ابن قته ادة مرسلا) هو ابن النعمان الغلذرى ورواء الطبراني عن سهل بن سعد 🐞 (كأن ادًا خطب) امرأة (فردلم يعد) الى خطبه الالفطب امرأة فأبت معادت ) فأجابت (فقال قد التعقنا لحافا) بكسراللام كل توب ينغطى به كنى به عن المرأة للكونم السترال بول منجهة الاعفاف وغيره (غيرك) أى تز وبسنا امرأة غيرك وذا من شرف النفس وعلو الهمة (ابن سعد عن مجاهد مرسلًا في كان اذاخلا بنسائه أاين النباس وأكرم الناس ضما كابسًامًا) حتى انه ابق عائشة يومافسمة ته كاروا ما الرمذى في العلل (ابن سعدوابن عسا كرعن عائشة) واسناده

ضعمف 🐞 (كان ادادخل الخلام) بالفتح والمدالحل الذي بتضلى فيه لقضاء الحاجة (وضع خاتمه ) أي نزعه من اصبعه ووضعه خارج آخلا الكونه كان عليه مجدوسول الله وهـ ذا أصل فىندب وضع ماعليه اسم معظم عند الخلام ( ٤ حب لنعن أنس) بأساليد بعضه اصحيم ﴿ كَانَ اذادخسل الخلام) نصب على الظرفية أو بنزع الخيافض أومفعول به (قال) عند شروعه في الدخول (اللهم اني أعوذ) أي ألوذ وألتمي (بكمن الخبث) بضم أقراه وثانيه وقديسكن والرواية بهما (والغبائث) ذكران الشماطين وانائهم أوالخبث الشميطان والخبائث المعاصى (حمق ٤ عن أنس) بن مالك في كان اذا دخه ل الكنيف) بفتح فكسر موضع قضا الحاجة أى أراد أن يدخلدان كان معد او الافلا تقدير (قال بسم الله مانى أعوذ بك من الخست والخمائت) بياءغ مرصر عدنص بدانللا لان الشماطين يحضرونه لكونه ينعى فده ذكر الله ولافرق بين الصرا والبنيان والتعبير بالدخول غالبي (شءن أنس) وفيه انقطاع ﴿ كَانَا دَادُخُلُ الخلام أى أراد أن بدخل لان الخلا ولأيذ كرفسه اسم الله وهي رواية للجنارى ذكرها تعليمنا (قال بإذا المِذلال) أي ياصاحب العظمة أعوذ بك من الخبث والخبائث (ابن السني) في على وم والمه (عن عائشة الله المادد خل الفائط) أي أن أرضامط منه أد قدى فيها حاجمة ( عال اللهم أنى أعود مك من الرجس النحس الخبيث المخبث) بضم فسكون فكسرأى الذي ينسب المناس الى اللبث ويوقعهم فيه (الشيطان الرجيم)أى المرجوم قال العراق بنبغي الاخذبهذه الزيادة وان كانت غرقو ية للتساهل في أحاديث الفضائل (دفي من اسيله عن المسن من سلا) وهو المصرة (ابن السفى عنه) أى الحسن (عن أنس) وضعفه ابوزرعة (عدعن بريدة) واستناده ضعيف ﴿ كَانَ ادْ ادْ خُلِ المُرفِقُ ) بِكُسِر المِم وفتح الله عاء الكنيف (لبس حدًّا ٥٠) بكسر المهملة والمدنعله صونالر جله عمايصيها (وغطى رأسه) حيامه ربه تعالى (ابن سعد عن حميب بن صالح) الطائي (مرسلا) واستاده ضعيف ف (كان اذا دخل الخلام قال اللهم اني أعود بكمن الرجس النعس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم واذاخرج فال الجدلله الذي أذاقني لذته وأبق في قوته وأذهب عني أذاه) ما حراج فضلته (ابن السنى عن ابن عمر) ماسسناد فمه ضعف وانقطاع ﴿ كَانَ ادَادِخُـلِ الْمُسْمِدُ قَالَ ) مَالَ شَرُوعِهُ فَيُدَخُولُهُ (أَعُودُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ) أَي أَلُوذُ بِهِ وَأَلِمُأَ اليه مستحيرابه (ويوجهه الكريم)أى دانه ادالوجه يعبربه عن الدان (وسلطانه القديم) على حبيع الخلق قهراً وغلبة (من الشيه طان الرجيم وقال) يعنى الشهمان (اذا قال) ابن آدم (ذلك حذظ من سائر اليوم) أى جميع يومه الذي يقول فيه هـ دا الذكر (دعن ابن عرو) بن الماس واسمناده جمد ﴿ كَانَادْاد خَلِ المسعد يقول بسم الله والسلام على رسول الله) أبرزاسه تجريدا عندذكر الصلاة كأنه غيره امتنالالامريه في قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي (اللهماغفسرلى دنوبي وافتحلى أبواب رحمة ل واذاخرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اغف رلى ذنوبى وأفتم لى أبواب فضلك خص الرحمة بالدخول والفضل مانخروج لان الداخل بشتغل عارالفه الى الله فناسب ذكرار حدة والخارج يتنفى الرفق أفناسب ذكر الفضل (حمه طبعن فاطمة الزهرام) واسناده حسن فركان اذادخل المسجد مدلى على محدوسه وقال رب اغفرلى د نوبى واقتملى أبواب رحمل وإداخو حصلى على محد

وسلموقال وباغفرلى ذنوبي وافتملئ أيواب فضلك طلب المغفرة نشر يعبالامته وأبرزضميره عندذ كرااففران تعليا بالانتكسار بيزيدى ألجبار (ت) وكذا أبوداود (عن فاطمة) الزهراء باستناد مسن لكن فيه انقطاع في (كان اذاد خل المسعد قال سم أقه اللهم صل على عد وأزواج عجد) فدهندب المسلاة على الازواج عنددخول المسحد (ابن السيني عن أنس) واسناده حسن ﴿ كَانَ ادْادَخُلِ السَّوقِ ) أَى أَوَادَ دَخُولِهِ ا ( قَالَ )عندالاخذفيه (بسم الله اللهم انى أسألتُ من خبرهذه السوق) أنشه لان تأنيته أفصيم وأصيم (وخيرمافيها وأعوذ بك منشرها) أى شرماا ستقرّمن الاوصاف والاحوال الخاصة بما (وشر مافيها) أى شرما وقع فيها وسيق اليها (اللهم انىأعوذبكأنأصيبفيهايمينافاجرة أوصققة خاسرة) سألخيرهما واستقاذمن شرتها لأستملا الغيفاة على قاوب أهلها حتى اتخذوا الايمان الكاذبة شمارا والغش والخديمة دارا (طبك عن بريدة) باسنادضميف وتسميم الحاكم مردود 🐞 (كان اذادخسل بيته بدأ بالسوالة) لاجسل السلام على أهله فان السلام اسم تشمر يف فأست عمل السوالة للاتدانيه أوالمطيب فحده لتقبيل زوجاته وفيسه مدب السوالة لدخول المنزل وبه قال أصحابنا لكن بازع فمه الرزكدي بأن السواك للتغير لالدخول وقال بعضهم المراد الدخول ليلا ظبرأ حد كان اذا دخل بيته يبدأ بالسوال ويحتم بركعتى الفجر فالحديث انمايدل على ندبه للداخلليلاعلى أهلدونوزع (مدن عنعائشة)باسناد بجسع على صفته ﴿ كَانَ ادَادِخُلُ) أى بيته ( تال ) لاهله وخدمه (هل عندكم طعام فان قدل لا قال الى صائم ) واذا قدل نعم أ مرهم يتقديمه الميموهذا في الصوم النفل وقبل الزوال (دعن عائشة) واستناده صحيح 🐞 (كان اذا دخل الجبانة) بالنتم والتشديد محل الدفن سمى به لانه يجبن و يفزع عند در و يتميذكر الحلول فهه (يقول السلام علمحسكم أبتها الارواح الفائة )يعني الارواح التي أحسادها فانية والا فالارواح لاتفني (والابدان البالية) أى التي ابلتها الارض وأكلها الدود (والعظام النخرة) أى المتفتنة (التي خرجت من الدنيا وهي بالله) أى لا بغيره (مؤمنة) مصدّقة موقنة (اللهم أدخل عليههم روحا) بشتح الرامسة واستراحة (منكوسلامامنا) أى دعاء مقبولافيه أن الاموات يسمعون اذلا يخاطب الامن يسمع (ابن المني عن ابن مسعود لله كان اذا دخل على مريض يعوده قال) له (لابأس) عليه للهو (طهور) بشق الطاء أى مرضك مطهر للمن الذنوب (انشاءالله) دل على أن طهور دعاء لاخبر (خ عن ابن عباس) قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعود وفقال له ذلك (كان ادادخل رجب قال اللهم بارك لذافى رجب وشعبان و بلغنا رمضان وكان اذا كانت لولة بعدة قال هذه لولا غرام كمرام أى سعيدة شريفة (ويوم أزهر) أى نبرم شرق فيعندب الدعاء بالبقاء الى الازمة قالفاضلة (هي وابن عساكر عن أنس) وفيه ضَعف كما في الاذكار 🐞 (كان اذا دخل رمضان أطلق كل أسير) كان عنده (واعطى كلسائل) فأنه كان أجود مايكون في رمضان وفيه ندب العنق في رمضان والتوسعدة على الفقرا وفيه (هب) والبزار (عن ابن عباس ، ابن سعد عن عائشة )باسناد فيه كذاب في كان اذادخل مرومضان شدّمتزره) بعسك سرالميم ازاره كاية عن الأجتهاد في العبادة وأعتزال النساء (مم مأت فراشيه حتى ينسلخ) أى يمضى (هبعن عائشة) باسناد حسن 🍎 (كان اذا

دخل رمضان تغيرلونه) الى صفرة أوجرة كايعرس للوجل الخاتف خشسة من عدم الوغا مجعق آداء العبودية فيه (وكثرت صلاته وابتهل في الدعام) أي اجتهدفيه (وأشفق لونه) أي تغير حتى يصير كلون الشفق (هب عن عائشة في كان اذا دخل العشر) زادف رواية ابن أبي شايية الاسمر من رمضان (شدّمتر وه) أى أزاوه كاية عن التشمير للطاعدة وتعنب غشسان النساء (وأحياليله) أى ترك النوم وتعبد معظم الله للاكله بقر ينة خبرعا تشة ماعلته قام ليلة حتى الصباح (وأيفظ أهله) أى المسكفات معيه بالمسعد واللاتى في يوتهن (ق دن م عن عائشة كان اذا دعالر-لأصابته الدعوة وولدمو ولدولده) أى استعب دعاؤه للرجل وذر يتهمن بعده (حمعن حديقة) باسناد فيه مجهول فقول المؤلف صحيح غيرمقبول 🐞 (كان ادادعا بدأ بنفسه ) زادف رواية أبي داود وقال رحة الله على الوعلى موسى الله و واذلك مدب الدّاعي أن يدأ بنفسه (طبعن أبي أيوب) الانصارى واسناده حسن ﴿ (كان ادادعا فرفع بديه مسم و جهه بيديه ) عند فراغه تفاؤلا وتمامنا بأن كفيه ملتنا خسيرا فأفاض منه على وجهسه (دَعَنْ يَرْيِدُ) باستناد حسن ﴿ (كَانَادَادِعَاجِهُ لَيْطَنْ كَنْهُ الْيُ وَجِهُهُ) وَوَوَدَأَيْضَاأَتُهُ كان تارة يجمد ل مطون كفيه الى السماء و تارة يجه ل ظهوره ما اليها وحل الاول على الدعاء بعصول مطاوب والثانى على الدعاء برفع المسالاء الواقع (طبعن ابن عباس) باستناد ضعيف وقول المؤلف حسن غير حسن ﴿ (كَانْ ادْادْنَامْنَ مُنْكُرُهُ) أَى قُرْبُ مِنْهُ (يُومُ الْجُعَةُ) ليسْعد للغطبة (سلم على من عنده) أى من بقريه (من الجلوس فاداصد المنبر) أى بلغ الدرجة التالية للمستراح (استقبل الناس بوجهه مم سلم قبل أن يجلس) فيسن فعل ذلك لكل خطيب (هقعن ابنعم) باسناد ضعيف خلافاللمؤلف فإ كان اذاذ بع الشاة يقول أرسلوابها) يعني ببعضها (الحائصدقا خديجة) روجته الدارجة قبله صلة منه أي اوحفظ المهده اوتصدَّقاعنها (م عن عائشة) غيامه قالت عائشة فأغذ بشه يوما فقلت خديجة فقال الى رزقت حبها ﴿ كَان اذاذ كر أحدافدعاله بدأ بنفسه ) شمنى بغيره شم عم اساعاللة أبه ابراهيم (٣ حب له عن أبي بن كعب) واســناده صيح 🐞 (كان اذا ذهب المذهب) بفتح فــكون أى ذهب فى المذهب المذى هو على الذهاب لقضاء الحاجة (أبعد) بحيث لايسم فلمارجه صوت ولايشم أوريح أى ويغبب شعفه عن الناس فيندب التباعد القضاء الحاجة (٤ لمَّ عن المغيرة) بن شعبة باستناد صحيح كان اذا وأى المطرقال اللهم صيبا)أى استناصيبا وقوله (نافعاً) تتميم فى غاية الحسن لا "نَ لفناصيبا مظنة للضرر والفساد (خ عن عائشة في كان اذارأى الهلال صرف وجهه عنه) حذوا منشر ولقوله اصائشة في حديث الترمذي استعددي بالله من شر ه فائه الغاسق اذا وقب خير) أى بركة (ورشد آمنت بالذى خلقك) ويكرّره ( ثلاثائم يقول) عده (الحدنته الذى دهب بشهر كذاوجا بشهركذا) اماأن يراديا لجدا لثناءعلى قدرته بأت شلحذا الاذهاب البحبيب لايقدو على مالاالله أو يراديه الشكر على ماأولى العباد بسبب التنقل (دعن قتادة بلاغا) أى قال بلغناذلك عن النبي ( ابن السنى عن أ بي سعيد) وفي استناده لين 🐞 ( كان اذا وأى الهـ لال فالهسلال خيرورشد) أي مادالى القيام بعبادة المق من ميقات الحيج والعوم وغسيرهما

۲۲ ی ن

(اللهم انىأسألكمنخبرهذا ثلاثا) ثميقول (اللهمانى أسألكمن خبرهذا الشهروخبرالقدر) مالتصريك (وأعوذيك من شرّه)أى من شرّ كل منهما يقول ذلك (ثلاث مرّات) فيه ندب الدعاء عندظهورالا آيات وتقاب أحوال النيرات (طبعن رافع بن خديج) باساد حسن ﴿ كَانَ اذارأى الهــلال قال المهم أهله عاينا بالمين أى البركة (والاعبان) أَى بدوامه (والسُّـلامة والاسلام) المين السعادة والاعبان الطمأ نينة بالله كالسال دوامها والسلامة والاسلام أن يدومه الاسلام و يسلمه شهره وزادةوله (دبي و وبك الله) لان من المناس من يعبد القمرين (حمت له عن طلمة) بن عبيد الله باسناد حسن 🍎 (كان اذا رأى الهلال قال الله أحسك بر الله أكر) أي يكرِّر المسكر (الحسدالله لاحولُ ولاقوة الامالله اللهم الى أسألك من خرهدذا الشهروأ عوذبك من شرالة مدرومن شريوم المحشر) موضع المشروهو عسني المحشووأى المجموع فيه الفاس (حمطب عن عبادة بن الصامت) ورَّجاله ثقات لكن فيــه راولم يسم كان اذارأى الهلال قال اللهم أهله علمنا بالامن والا يمان والسلامة والاسلام والتوفيق) أى خلق قدرة الطاعة فينا (لمساخب وترضى وبناو وَبك الله) تنزيه الخضالق أن يشاوكه فى تُدبير ماخلق (طب عن ابعر) باسسنادضعيف ﴿ كَانَ ادْارْأَى الهـ الال قال اللهم أهله عاينًا بالامن والاعيان والسلامة والاسلام والمسكينة والعافية والرزق الحسن) أى الحلال الهنى الماصل بلاكة وتعب (ابن السني عن حدير) بن أنس (السلي) قال الذهبي لا صحبة له فكان على المؤلف أن يقول مرسلا ف (كان اذارأى الهلال قال علال خدر الحداله الذى ذهب بشهركذا وجا بشهركذا أسألك التفات (من خيرهذا الشهرونوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته) فمهدلالة على عظم شأن الهلال حدث جعله ويسله لمطلوبه وسؤاله من بركته وطهوره (ابنالسف، يعدانته ن مطرف) الازدى الشامى وهو غرثابت 🐞 (كان اذا وأى سهيلا) الكوكب المعروف (قال لعن الله سهيلافانه كانء شيارا) أى مكاساياً خيذ العشور (فسيخ) وفروا بة للدارقطني كانعشارا منعشارى الين يظلهم فسخشها با (ابن السبيعن على) باسنادواه برقالواموضوع 🐞 (حسكان اذارأى مايعت قال الحدثله الذي بنعدمته تتم الصالحات واذارأى مآيكره قال الحددته على كل حال دب أعوذ بك من حال أهل النار) بين به أنشدائدالدنيا يلزم العبد الشكرعليها لانهانع بالحقيقة اذهى تعترضه لمنافع عظية وتواب جزيل وعوس كريم في العاقبة (معن عائشة) باسنادجيد ﴿ كَانَ ادْارَاعِهُ شَيْ قَالَ اللهُ اللهِ الله ربى لاشريكه) أى لامشارك له فى ملك (نعن تويان) ما منادحسن في (كان اذا رضى شيئًا) من قول أحداً وفعله (سكت) علمه لكن يعرف الرضافي وجهده كافى خبر (ابن منده عن سهيل بن سعد الساحدي أخي سهل) بن سعدو اسناده غربب 🐞 (كان اذا رفا) بفتح الرا موشد الما وج مزوبدونه (الانسان) وفي رواية انساما أى هنأه (اذا تزوج قال ماوك الله لك و ماوك علما وجمع بينكا فى خدير) قال الريخشرى معناه أنه مسكان يشع الدعامله بالبركة موضع الترقية المنهي عنها وهي قوله ملامتز قرج بالرفاء والبنين (حم ٤ له عن أبي هريرة) وأسانيده صيعة ﴿ كَانَ ادْارْفُعْ يَدِيْهِ فِي الدَّعَاءُ لِمُ يَعْطُهُمَا حَيْ يُسْمِّعُ مِهِ أَنْهَا وَلَا بِأَصَابِهُ المُراد وحسول الامداد (ت له عن ابن عر) واستناده ضعيف في (كان اذارفع وأسهمن

الركوع في صدلاة الصبح في آخر ركعة قنت ) فيه أن القنوت سنة في الصبح مأثورة وأنه كان بدأوم عليه لاقتضاء كان للتحكوار (عمد بن نصر عن أبي هريرة) بأسسناد-سن العادة المعامل السماء قال يامصرف القاوب ببت قلى على طاعته في هدا أتعليم لا مته ان يكونوا ملازم بن لمقام اللوف مشفقين من سلب التوفيق (ابن السف عن أبي هريرة) باسناد-سن ﴿ (كَانَ ادْارْفُعْتُ مَالَّدَتُهُ قَالَ الجديقة -دا كَثَيْرَاطِيمامياركافيه الجديد ألذى كفانا) أى دفع عناشر المؤذبات (وآوانا) فى كن نسكنه (غيرمكني) مرفوع على أنه خير ربناأى ربناغ برجمتاح للطعام فيكني (ولامكفور)أى يجعود فضدله (ولامودع) بفتح الدال المشددة أى غيرم تروك فيعرس عنه (ولامستغنى عنه وبنا) بفتم النون منونا أى غرمتروك الرغبة فعاعند مفلايدى الاهوولايطلب الامنه (حمخدت معن أبي امامة) الباهلي ف(كان اذاركع سوى ظهره) أى جعله كالصفيعة الواحدة (حتى لوصب عليسه الماه لاستقر) مكانه فيه وجوب الانعناه فالركوع بعدث تنال راحتاه ركبتيه وتطمئن (ه عن وابسة) بنعبد (طبعن ابن عباس وعن أبي برزة وهن ابن مسعود) ضعيف من طويق ابن ماجه جيد من طويق المابراني ﴿ كَانَ اذَا وَكُعُ قَالَ ) فَ رَكُومِهِ (سَجَانَ) عَسَمُ لِلنَّسَبِيمِ أَيُ أَنْزُهُ (رَبِّي العَظيم) من المقانص (وبحده) أى وسيعت بحمده أى بتوفيق الأجولي وقوق والمرادمن الحدلازمه وهو مَايوجب المددمن المتوفيق (ثلاثا) أي يكرر ذلك في ركوعه ثلاث مرّات (واذا معد عال) في معوده (سعان ربى الاعلى وجمده ثلاثا) - كذلك (ده عن عقبة بن عامر) واسناده حسن أوصيح في (كان اداركع فرج أصابعه) أي في كل اصبع عن التي تليما (واذ اسعد منم أصابقه )لاته أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والانف (المقي من والل بنجر)بن ربيمة السناد حسن ﴿ (كَانَادُ آرى الجارمشي البه) أي الري (داه باوراجها) فيهانه يست الرمى ماشيآوقيد مالسًا فعمة برمى غيرالنفر (تعن ابن عر) باسناد معيم (كان اذا دمي ماشيآوقيد منى ولم يقف) أى لم يقف الدعاء كا يقف في غيرها من الحررات (معن ابن عباس)واسناده حسن ﴿ (كَانْ ادْارِمدت عين اص أَمْمن نسائه) يعنى حلائله (لم يأتها) أي لم يجامعُها (-ق تبرأ عينها) لانَّ الجاع وكه كلية عامة للبدن وقواء وطبيعته واخلًا طه فيعام الرمد (أبونعيم فالطب عن أمسلة في كان اذا زوج أوتزق م) أمراة (الرغرا) فيدانه يندب لمن اتخد ذوليمة ان ينتر للعاضرين تمرا أوزبيبا أوسكرا أولوزا أوبحوذ لل وتفسد مص المَرفَ الحديث السر لاخواج غسيره بل لانه المتيسر عندهم (عق عن عائشة ﴿ كَانَ ادْاسُالُ الله) تعمالى خسيرا (جمل باطن كفيه اليه وادًا استعادًى) من شر (جعل ظاهرهما اليه) لدفع ما يتَصوُّوه من مقَّا بِلَهُ العذَّابِ والشَّر فَيْجِعل يديه كالترسُّ الواق منَ المكروه (حمَّ السَّات ابنخلاد) أوخلادبنالسائبوفيه ابناهيمة 🐞 (كاناذاسالالسيل كال آخرجوابنا الى هذا الوادى الذى جعسله الله طهورا فنتطهرمنه وغمدالله عليه ) فيست فعسل ذلك لكل أحدد (الشافعي هق عن يزيد بن الهاد عرسلا) وفيه مع الساله انقطاع . جافى مرفقيده عن ابطيه) أى نصى كل يدعن الجذب الَّذَى يليها (حق نرى) لكثرة تعب افيه وهو بالنون وفي روا يه بمثناة عُمَّية (بياض ابطيه) لو كان غسير لابس تُو باأ وعلى ظاهره وأن ابطه كان

أبيض (حم) وكذا ابن خزيمة (عن جابر) واستفاده حسن 🐞 (كان ادًا ١٠٠٠ دفع العمامة عن جبهته) ومصدعلى جبهته وانفه دون كورهامته (ابن سعد عن صالح ب خبران) السبق (مرسلا الله المراستنا وجهه) أى أضاء (كانه) أى الموضع الذي يُدين فيه السروروهو حبيته (قطعة قر) لم يشبهه مه كاملان القمرفيه قطعة يظهر فيها سو آدوهو الكاف (قعن كعب بن مالك وكان اذا المامن السلاة قال ثلاث مرّات سعان دبك دب العزة عما يسفون وسلام على الموسلين والمدته رب العالمن) أخذمنه ان الاولى عدم ومل السنة التالية للفرص به بل يفصل منهما بتعوورد (ع من أبي سعيد) واسهناده حسن ﴿ (كَانَ ادْا سَلَّمْ يَقْعَد) بِينَ القُرْمَنِ والسَّمَةُ الماصم اله كان يقد عديه دأداء الصبح في مصلاه حتى تطلع الشعس (الاعقد ارما يقول اللهم أنت السلام) أى السالم من المعايب وألموادث (ومنك السلام) أى منكر بى ويستوهب ألامن غـــــــرك لانك أنت السلام الذي تعطى السلامة (ساركت ياذا البلال والأكرام) أي تعاظمت وارتفعت شرفا وعزة وجلالاوقيل أرادأنه لم يمكث مستقبل القيلة الابقد وقوله ذلك ثم ينتقل و يعبدل عينه للماس ويسا ره للقبلة (م ٤ عن عائشة في كان اذا معم المؤذن فال مثل مأيقول حق ادا باغ حيّ صلى الصلاة حيّ على الفلاح قال لاحول ولاقوّة الايالله) المراديه اظهار الفقر الى الله بطلب المعونة (حمعن أبي رافع) واسناده ضعيف (كان أذا سُعِ المؤذَّن يَشْهِدُ قَالَ وأناواً نا) أي يقول عنداً شهدا نالا اله الا الله وأناو عندا شهدان عدا وسول الله وأنار وواما بن حمان) وقوله وإناء علف عملى قول المؤذن يشهد (دله عن عائشة ﴿ كَانَ ادْ العم المؤذَّن يقول سى على الفدار قال اللهم اجعلنا مفلين أى فالرين بكل خيرنا جين من كل متر (اين السف عن معاوية) واسناده ضعيف 🐞 (كان اذا مع صوت الرعد والصواعق) جع صاعقة وهي قصفة وعدينة تتض معها قطعة من مار (قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهما سكابعذ ابك وعافنا قيل ذلك خس القتل بالغضب والاحلال بالعدذاب لان نسبة الغضب الى الله استعارة والاحلال حقيقة (حمث لمناون ابن عمر) و بعض اسائيده صحيم و بعضها ضعيف ﴿ كَانَ ادَا مِعْ بِالْاسِمِ القبيم حوله الم ماهوأ حسن منه) لان الطباع السليمة تنفرون القبيع وغيل الحاطسسن الليم (ابن سعد عن عروة مرسلا) ورواه الطبراني عن عائشة باستفاد صحيح في (كان اذ اشرب الماء قال الجدنته الذى سيقا ناعذ بافرا تابر حته ولم يعمدله ملحا أجاجا) بضم الهمزة مرّا شديد الماوحية (بدنوبنا) أىسبب شؤم دنو بنا ( سلعن أبى جعفر ) عجدب على بن الحديث (مرسلا) وهومم اساله ضدميف ﴿ كَانَ ادْاشْرِبْ تَنْفُسُ عَارِجَ الْأَنَا و (ثَلَامًا) مِن المَرَّاتَ يسمى أَلْلَهُ فَأُولَ كلمة و يعمد مف آخره (و يقول هو أهنأ) بالهمزمن الهما (وأمرا) بالهدمزمن المراه أى ا كترمرا و يعني أ قع للفلما وأقوى على الهضم (وأبرأ) بالهدر من البرا و أوالبر أي أكثر براه أي صعة للبدن التردده على المعدة الملتم سقيد فعات فنسكن الثانية ما عزت الاولى عن تسكسته والثالثة ما هِزت، منه الثانية (حمق، عن أنس ﴿ كَانَ ادْاشْرِبْ تَنِهُ سَمِرْتَيْنَ) أَي تَنْفُسُ فأثناه الشرب مرتنن فمكون قدشرب ثلاث مزات وسيحت عن التنفس الاخيرا يكونه من مرورة الواقع فلاتعارض (ت معن ابن عباس) واستاد مضميف 🍎 (كان ا د اشرب تنفس ف الانا و ثلاثًا ) يعنى كان يشرب بثلاث دفعات (ويسمى عندكل نفس) بفتح الفاه (ويشكر) الله

تعالى (في آخرهن) بأن يغول الجدلله المراخر ما مروا لجدواس الشكر كاف حديث (ابن المدف طب عن ابن مسعود) ضد هیف من طریقیه 🐞 (کان اداشهد سناره) أی حضرها (اُکثر الصمات)بضم الصادالسكوت (وأكثر سُديث نفسه) أى في أحوال الموت وما يعده (ابن المبارلة وابنسعد عن عبدالعزيز بن أبي رواد مرسلا) هو مولى المهلب بن أبي صفرة ﴿ (كان ا ذاشهد سِنا زُمْرُو بِن علمه كا آيةً ) ما لمذَّا ي تغير النفر بالدَّك بار (وأ كثر حُديث المنفس) في أحوالا الاسخرة (طبءن ابن عباس) ونيه ابن الهيعة ﴿ كَانَ ا وَاشْدِعَ جِنَازَةَ عَلَاكُمُ بِهِ ) فِقَعَ فسكون مايدهم المرمما يأخذ ينفسه فدهمه ويتعزنه (وأقل الكلام وأكثر حديث نفسه) تفكرا فيااليه المصير (الما كمف الكني) والالقاب (عن حران بن حصين) مصد فرا 🐞 (كان اذا صددالمنبر) للخطبة (سلم) فيه ردُّه في الى حقيقة ومالك حدث لم يستأللغ طهب السدلام عندده (معن جابر) باستاد وامووهم المؤلف ﴿ كَانَادُا صَلَّى الْعَدَامُ ) أَكَا لَصَّبِهِ (جَاءَ مُحْدَمُ أُهُ لَ المدينة بالتنيتهم فيها المنام فعايوت باناء ألانحس يدهفهه كالتبرك يده الشريفة (حمم عن أنس کان اذاصلی الفداة جلس ف مسلاه) أى يذكر الله تعمالی كاف روا يه العلم انی (حق تعلم المشمس حسنا كذاحوثابت في مسلم وأمقطها في وواية أخرى وفيه ندب المعود في المسلق بعدالصبح المطلومها (حمم ٣ عن جابرين مرة ﴿ كَانَ ادَاصِلَي بِالنَّاسِ الفداة أَقبل عليهم يوجهه) أى اذا صلى صلاة الصبح ففر غ منها أقبل عليهم لضرورة انه لا يتعوّل عن القبلة قبل الفراغ (فقال هل فمكم مريض أعوده فان قالوالا قال فهدل فمكم جنازة أتمعها فان قالوالا قال من رأى منكم رؤيا يقصم اعلينا) أى لفعيرهاله كان شأن الرؤيا عنده عظما فالذلك كان يسأل عنها كليوم وذلك لانه من أخبا والملكوت (ابن عساكر عن ابن عر) بن الخطاب 🐞 (كان اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع) للراحة من تعب القيام (على شقه ألاءِن) لانه كان يحب التيمن ف شانه كله أوتشر يسعلنا وهذامندوب وعليه سلالامربه في خبراً بي دا ود (خ عن عائشة ) و وواه أيضًا مسلم 🐞 (كان اداصلي صلاة أثبتها) أى داوم عليها بأن بواظبُ على ايفاعها ف ذلك الوقت أبدا (مُ عَنْ عَانَسَة فَ كَانَ اداصلي) أي أراد أن يصلى ويحمّل فرغ من صلاته (مسم بيده الهني على رأسه ويقول بسم الله الذي لا اله غيره الرجن الرسيم اللهم أذهب عني الهيم) وهو كلمايهم الانسان (والحزن) وهو الذي يفلهرمنه فى القلب ضديق وخشونة وقيل هما مأيسيب القلب من ألم لفوت محبوب لكن الهم اسم لمه ما والحزن أشده ما (خطعن أنس) م ما لك (كان اذاصلى الغسداة في سفرمشي عن والملتم قليلا) وعامه عند مخرجه وناقته تقاد ( حل هي عن أنس) واستاده جمد ﴿ كَانَ ادْاطُهُ رَفَّ الصَّفْ اسْتُصِيانَ يَطْهُرُ لِيلَا الْجُعَةُ وَاذَا دَخُلُ الْبِيتَ فالشناءا ستحب ان يدخل لدلة الجعة ) لانها اللدلة الغرّاء فيجعل غرّة جمله فيها تيمنا وتبرّ كا (ابن السدى وأبونعيم في الطب) النبوى (عن عائشة في كان اذاطاف بالبيت استلم الحروالركن) أى اليمانى زادفى رواية وكبر (في كل طواف) أى في كل طوفة فذلك سنة ولاير فع بالقبلة صوته كقبلة النسا (لمنص ابن عر) وقال صبيح وأقروه 🐞 (كان اذاعرس) أى نزل وهومسافر آخر الليل للاستراحة (وعليه ايل) أى زمن تمتدمنه (توسديينه) أى جعدل يده العنى وسلعة لرأسيه ونام نوم المقيكن لبعده (واداعرس قبل الصبع) أى قبيله (وضع واسمعلى كفيداليني وأعام

ساعده) لثلا بتمكن من النوم فيفوته الصبح كاوقع فى فصة الوادى (حمحب لـ عن أبى قتادة) إناسانيد صعيمة ﴿ كَانَ ادَاعِصَفْتِ الرَّبِعِ ) أَي اسْتَدْهِ وِبِهَا (قَالَ اللَّهُمُ الْيُ اسْأَلْتُ مُرَهَاوِ مُر مافيها وخد مرما أرسلت به وأعود بالمن شرها وشر مافيها وشر ما ارسلت به عدامه عند مخرجه واذا تعندات السها ونف مرلونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فاذا مطرت سرى عند (حممت عن عاتشة كان اذا عطس حد الله في قال له يرجك الله فيقول يهديكم الله و يصلح بالكم) وقدمر (حمطبءن عبسد اللدبن معقر) واستاده حسن 🐞 (كان اداعطس وضع بده أوثوبه على فيه وخفض بهاصوته) وفي رواية لابي نعيم خروجهمه وفاه (دتك عن أبي هريرة) واستاده صحيح ق كان اذاع ل علا أثبته ) أى اسكم عله وداوم عليه (مدعن عائشة في كان اذا غزا) أى خرج للفزو (قال اللهم أنت عضدى) أى معتمدى في جدع الامورسيا في المارب (وأنت نصيرى بك أحول بعامهه الدمن حال يعول عمني احتال أومن حال عمني تحول (وبك أصول) بسادمهما أى المراعلي العدو ( وبك أفاتل) عدول وعسد وي (حمدت محب والنسيام) المعسدسي (عن أنس) وأسانيده مسيعة في (كان اذاغضب احترت وجنهاه) لانه كان الرحة والرضالابد منهما للاحتياج البهمافكذا الغضب في حينه فلاينافي ماوصف به من الرحة (طب من ابن مسعود وعن أمسلة 🐞 كان اذاغضب وهوفائم جاسواذاغضسب وهوسالس أضطبع فيذهب غضبه) لانّ البعد عن هيئة الوتوب والمساوعة إلى الانتقال مظنة سكون الملَّة (ابن أبي الدنيا) القرشي (ف) كَاب (دم الغضب من أب هريرة ﴿ كَان ادْ اغضب لم يَعِيرَى عليه أحد الاعلى) بن أبيطال لمايعله من مكانته عنده وعَكن ودهمن قلبه بعدت يعتمله في حال حدثه (حسل لشعن أمسلة) قال المصيم ورده الذهبي ﴿ كَانَ ادَاعْضَاتُ عَالَشَهُ وَلِنَا اللَّهُ الْمُوحِدَةُ (وقال) ملاطفالها (يا مويش) منادى مصغر مرخم (قولى اللهم وب محدا غفرلى ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرنى من مضلات الفتن) فن قال ذلك يصدق واخلاص ذهب غضبه (ابن السفى عن عائشة ﴿ كَانَا دَافَاتُهِ ) الركعات (الاربع) أي مسلاتها (قبل الفلهر صلاها يعد الركعتين اللتين بعد الفلهر) لان الق بعدد الفلهر جابرة للفلل الواقع في السلاة فاستصب التقدديم (معن عائشة)واسناده حسن ﴿ كَانَادَا قُرْعُ مِنْ طَعَامِهِ ﴾ أَيْ مِنْ أَكُلُهُ ﴿ قَالَ الْمِدْنَاهُ الذِّي أطعمنا وسقانا وجعلنامسلين)عقب بالاسلام لان الطعام بشارك فيدالا دى والبهجة وإنما وقعت المصوصية بالهداية الى الاسلام (سم ع والضياء عن أبي سعيد) المدرى باستاد حسن ﴿ كَانَادُا فَرِغُ مِنْ دَفْنَ المِينَ ) اى المسلم (وقف عليه) اى على قبره ، وواضحا به صفوفا (فقال استغفر والاخدكم واسألوا الله التنبيت)أى اطلبوا لهمنه ان يثبت لسانه وجنانه لحواب الملكين (فانه الاتنيسأل) أي يسأله الملكان منكرون كيرفه وأحوج ماكان الى الدعامله (دعن عمان ) بن عفان باستاد حسن ﴿ (كان اذا فرغ من أكل طعامه قال اللهم الله الحدا طعمت وسيقيت وأشبيمت وأروبت فلل المسدغيرمكفور) أى مجمود فضلاونهمته (ولامودع ولامستغنىءنك) كامر (سمعن رجل من بى سليم) له صعبة واسناده مسن ( كان اذا فرغ من مليته) في بع أوعرة ( سأل الله رضوانه) بكسر الراء وضعها رضاه الاكبر (ومغفرته واستهاد برسته من النار) فان ذلك أعظم مايسال (هن عن خزية بن ثابت) وفيه جهالة ﴿ كَانَ ادْا

فقدارجيل من اخوافه) أى لم يرم (ثـلائه أيام سأل صنه فان كان غائبا) أي مسافسوا (دعاله وان كانشاهدا) أى ساخرا بالبلد ( ذا ره وان كان مريضاعاده) لات الامام عليسه النظر فحال رميته وتفقدهم واصلاح شأنهم (ع من أنس) باستناده عيف وفيه قصة (كان اذا فال الشي ثلاث مرّات لم يراجع) بضم أقله فيه جو أذا لمراجعة لا على المكال مرة ومرة اذالم يفههم المخاطب ما كملك لكن بأدب (الشيرازى عن أبى عدود) الاسلى ورواه عنسه أيضا أحد وغيره ورجاله نقات 🐞 (كان اذا قال بلال) المؤذن (قد قامت الصلاة نمض فكبر) أى تكمرة التسرم ولا ينتظر فراغ القاط الاقامة قاعدا (سعوية) ف فوائده (طبعن) عبد الله (ابن أبي أوفى) بالتمريك باسسنادواه ف (كان اذا قام من اللهل) من للتب مس أو عمن في أى عام فيه السلاة وقول المؤلف من الليل تمع فيه بعض نسم العمدة وفي نسطة أخرى منها من النوم واذعى ابن العطاوانه لفظ العصصة وهوالمذكورني الامام قال الزركشي وليس كذلك فقد ذكره الحسدى في الجع بالفظ الليل وكذا هوفي الطهارة (بشوص) بفتح أقر وشين مجهة مضعومة وصادمهملة (فامالسوالة) أى يدلكه به وينظفه وينقمه والشوص دلك الاسنان بالسوالة عرضا أوالغسلأ والنبقية وقال الإندريد الاستبال من سفل الحاءاو ومنه سعى هذا الداءالشوصة لانهار يح تغرب ترفع العلماء عن موضعه وفيه انه يندب الاستمالة القيام من النوم (حمق دن، عن عنديقة) بن الميآن 🐞 ( كان اذا قام من الليل ليصلى افتيح صلاته بركمتين) استعمالا لل عقد الشيطان وهووان كان منزها عن عقده على فافيته لكنه فعله تشريعا (خفيفتين) لخفة القرامة فيهدما أولكونه اقتصر على الفاقعة وذلك لينشط لما بعدد هما (معن عائشة 🐞 كأن ادامام الى المدلاة) أى المدها ونوجه اليها (رفعيديه) حددومنكيه (مدا) مصدر مختص كقعدت القرفصاء أومصدرمن المعنى كقعدت جانوسا أوسال من رفع (تعن أبي هريرة) باستاد معيم ﴿ (كَانَ ادْاقَامَ عَلَى المنبراستَقبِلدا مِعَالِهِ بُوجِوهِهم) فيدُدُب المُخطيب استَقبّال الناس واستقبالهماياه (معن عابت) باسناد حسن ( كان اذا قام ف المدة قبض على شماله بيينه ) بأن يقبض بكفه البني كوع البسرى وبعض الساعد والرسغ باسطاأ صابعهما في عرض المفسل أوناشرالها صوب الساعد (طبعن واثل بنجعر) باستاد حسن 🐞 (كان اذاقام) عن جلسة الاستراحة (اتكاعلى احدىديه) كالعاجن بالنون فيندب ذلك لكل مصلمن امام وغيره ولوذكرا قويا (طبعته) أي واللهنجر 🐞 (كان اذا عام من الجلس استغفرانته عشرين مرّة)ليكمون كفارة لماجرى فى ذلك المجلس من آلزيادة والنقصان (فأعلن) بالاستغفارأى تطق به جهرا تعليمالمن حضر (ابن السدى عن عبد دالله الحضرمي 🐞 كان اذا قدم عليه الوفد) جمع وافد كصب جمع صاحب من وفداذ اخرج لنعوم لل لامر (ابس أحسن ثيابه وأص علية أصحابه بذلك لات ذلك يرجع في مين العدقو يكبنه فهومتضمن لأعلام كلة الله ونصردينه وغيظ مدور فلاينا قض خبر البذاذة من الايمان (البغوى) فالمجم (عن إجندب بن مكيث) بن جمرو بن جوادا بلهني 🐞 (كان اذا قدم من سقر) زاد المجارى ضعى (بدأ بالمسعد فصلى فيه ركعتين) زادالصارى قبل أن يجلس (ثم بثني بفاطمة) الزهرا فيدخل اليها (شمياني أزواجه) م يعرب الى الناس (طب له عن أبي تعلمة) الخشف باسناد حسن (كان

ا ذا قدم من سفرتلق) ماص مجهول من الثلق (بصيبات أهل بيته) فيصمل يعضهم بين يدره ويردف بعضه منطفه (مم دون عبدالله بنجه فر في كان اذا قرأ من اللسل وفع) قراءته (طووا وخفض طورا) قال أبن الاثروا اطورا لحالة وفيه لايأس باظها والعه ملكن أمن على نفسه الريا (ابن نصر من أبي هريرة ) واستاده حسن 🐞 (كان اذا قرأ ) قوله نعب آني (أليس ذلك بِمَادُرُهُ لِي أَنْ يُعْمَى ٱلمُونَى تَعَالَ إِلَى وَاذَا قَرَا ٱلْهِسَ اللَّهُ بِأَخَكُمُ الْحَاكَ بْنُ قَالَ بِلَي لَا ثُنَ قُولَهُ بَعْزُلَةً السؤال فيمتاج الىجواب (لشهب عن أبي هريرة) قال لشميم وأقرّ مالذهبي 🐞 (كان اذا قرأً - حراسه ربك الأعلى) أي سورتها ( قال سجان دبي الأعلى) أي يقول ذلك عقب فراغها ويحقل عقب قوله الاعلى وذلك لما معته فيما قبله (حمد لتعن ابن سباس) قال له على شرطهما وأفره الذهبي 🐞 ( كان اذا قرب اليسه طعام) لمأ كل (قال بسم الله) ظاهره الله كان لايزيد الرجن الرسيم ( ثادا فرغ) من الاكل ( قال الله مم المن أطعمت وسقمت وأغنيت وأفنيت وهديت واجتبت اللهدم فلل الهدعلى ما أعطبت) وقدم ترقيبهم (حم عن رجدل) صابي واسناده معيم وقيل -سن ﴿ كَانَ اذَاقَهُ لَى بِالْقَافِ رَجِعِ وَمَهُ الْقَافِلَةُ (مَنْ غُرُوا وَجِ أوعرة يكبر على كل شرف) بقت تين هــ ل عال (من ألارض ثلاث تكبيرات) أحكمته انالاستعلا محبوب لانفس وفستلهور وعلمه خنيتي للمتلبس بأن يذكر عندمات اللهأ كير من كل شي ويشكرله ذلك ويستقطو منه المزيد (ثم يقول لا اله الا الله وسده الاشريك) أي مشادلة (لهله الملك) بعنه المه أصناف المخلوقات (وله الحد) ذا د في وواية يحى و عيت (وهوعلى كلشئ قسدرآ يبون أى نحن راجعون الى الله ولس المسراد الاخمار بمعض الرجوع بل المتليس بهدنه العبادة المخصوصة (تاثبون) من كلمذموم شرعافاله تواضعا أوتعليما (عابدون ساجدون لربنا حامدون صدف الله وعده )في اظهاردينه وكون العاقية للمتقين (ونصر عبده) محدايوم المندق (ووزم الاسراب) الملوانف المجتمعين على باب المدينة اعتاله (وحدم) بغيرفعل آدمى (مالك معمقدت عن ابن عمر) بن المطاب في (كان اذًا كان الرطب) أى زمنه (لم يقطر) من صومه (الاعلى الرطب واذالم يكن الرطب) موجودا (لم يفطر الاعلى القر) لتقويت للبصر الذى أضعفه الصوم ولانه يرق القلب (عبدين حيد) بغيراضافة (عن جابر )بن عبدالله خیرطریق اکان یوم عید) بالرفع فاعل کان وجی نامة (خالف الطریق) آی وجع ف غیرطریق ذهابه الحالم الى فيذهب في أطولهما تحكثيراللا بوورجع في أقصرهما ( تع عن جابر 🐞 كان إذا كان مقيماً عتبكف العشر الاواخر من ومضان واذا سافوا عشكف من العيام المقبل عشرين) أى الاوسط والاخبرمن ومضان وفيه ان الاعتبكاف يشيرع قضاؤه (حيم عن أنس) باسناد حسى ﴿ كَانَ ادْاكَانَ فَي وترمن صَدَالاتِه لَم يَنْهِ مِنْ الْحَالَة بِمَامَ عِنْ الْجَلَدَة الثَّانِيدة (حقى يستوى قاعدا) أفادندب حلسة الاستراحة وهي قعدة خفيفة بعد محدثه الثانسة في كل وكهدة يقوم عنها (دت عن مالك بن الحويرث في كان اذا كان صاعباً مروجد الافأوفي) أى أشرف (على شيء) عال يرتقب الغروب (فاذ العال غابت الشمس أفطر) لفظ دواية الطبراني أمر وجلاية ومعلى تشرمن الارمن فادافال وجبت الشمس أفطر (لشعن سهل بن سعد) الساعدى (طب عن أبي الدردام) قال لم معيم وفيه عند الطيراني الواقد عن معيف ﴿ كَأَنْ اذَا كَانَ

واكعا أوساجدا قال سيمانك)زاد فى رواية ربنا (وجعمدك أستغفرك وأنوب اليك) ويكرّره ثلاثا(طب عن ابن مسعود) باسناد حسن ﴿ كَانَادَا كَانَ قَبِلَ الْتَرُومِيةُ بِومٍ ) وهُوسًا بِمِ الْجَهْ ويوم التروية الثامن (خطب الناس) بعد صلاة الفلهر أوا بلعة خطبة فردة عندماب العسكمية ( فأخبرهم عناسكهم)و يترتيبها فيسن ذلك للامام أونائبه ويستّ أن يقول ان كان عالما هل من سائل (ك هيءن ابن عر) قال ك صبح ﴿ (كان اذا كبرللصلاة نشر أصابعه) مستقبلا بها القبدلة الى فروغ اذيه (تلئمن أبي هريرة في كان اذا كريه أمر) أي شق عليه وأهمه شأنه (قال ياحة ياقيوم برحمتك أسسة فيث) مناسبة هذا الدعاء للهدم والنم ان صفة ألحياة متضمنة بلسع صفات الكال وصفة القدومية متضعنة بلسع صفات الافعال (تعن أنس) من مالك (كان اذا كره شيارؤى دلك في وجهه) أى عرف أنه كرهه يتفروجهه من غيران يسكام به لانه صافى البشرة اطيف الغااهروال اطن فعدول ذلك منسه (طسعن أنس) باستنادين أحدهما صيم ﴿ كَانَ ادْالْمِسْ قَيْصَالِدا عِمَامِنُهُ )أَى أُدخُول الدَّدَالْمِيْ فَالْقَمِيضِ أَوْلا (تَ مِنَ أَفِ حريرة) واسناده صيري كان اذالقيه أحدمن أصحابه فقام معه فام معه فلم ينصرف على يكون الربوك والذى يتمكرف عنه واذالقه أحدمن أصحابه فتناول يدمنا واداياها فلم ينزع يدممنه حق بحسكون الرجل هو الذي ينزع يدممنه) زادفي وواية الإنالمبارك ولايصرف وجهه من وجهه ستى يكون الرجسل هوالذى يصرفه (واذااق أحدامن أصحابه فتناول اذنه ناوله اياهاتم لم ينزمهاعنه حتى يكون الرجل هوالذي ينزمها عنسه) يعنى اذا أوا دأحدأن يسرالمه حديثا فقرب فه من اذنه لا ينعي اذنه عن فه حتى يفرغ الرجدل حدديثه (ابن سعد عن أنس) بن مالك ¿ كان ادالقمه الرجل من أصحابه مسجه ) أى مسميده يدهيه في مافه (ودعاله) تمسك به مالك على كراهة معانقة القادم وتقبيل بده ونوذ ع (ت قن حذيقة )بن اليمان باسناد حسن ( كان ادااق أصابه لم يساخهم حق يسلم عليهم) اعلامالهم بأنّ السلام هو التعية المغلمي تعية أهل المنة في المنة (طب من جندب) وفي اسناده مجاهيل (كان اذالم معفظ اسم الرجل) الذي يديد ندامه أوخطابه باسمه (قال له يا ابن عبدالله) وهو عبد دين عبد ديلاشك ( ابن السني عن جارية الانسارى 🐞 كان اذامرًما آية خوف تعوذ) بالله من النار (واذامرٌ با آية رحة سأل) الله الرحسة والجنُّسة(وادَّامرُ با " ية فيها تنزيه نله سُسْبِع) أَى قال سِجان ربي الاعلى (حممُ عُ عَنْ حذيقة) بن العِمانَ ﴿ كَانُ ا ذَا حَرَمًا ۖ يَهُ فَيَهِمَا ذَكُوا لِنَا وَ قِلَ لَا هِلَ النَّادِ أَ عُودُ بِاللَّهُ مِنْ النار)فيسن ذلك لكل قارى اقتداميه (ابن قائع)ف معده (من أبي اليلي) باسناد حسن (كان اذامرُ بالمقابر) أى مقابر المؤمنين (قال السلام عليكم أهل الديار) بعد ذف مرف الندامسي محل القبور ديارا تشبيها بديارا لاحداء لاجتماع الموتى فيهما (من المؤمندين والمؤمنات والمسلمن والمسلات) العطف لمزيد التعميم فقط (والصالحبن والصالحات واناان شاء الله بكم لاحقون) أى لاحقون بكم في الموافاة على الأيمان وقبل الاستثناء للتبرك والتفويض (ابن السف عن أب هرية) باستاد ضعيف ﴿ كَانَادُا مُرْضُ أُحدَمَنَ أُهُلِ مِنْهُ وَمُنْعَلَمُهُ ) أَكَ وَمُعْزِ فَعُمَا لَطَ فَمَا ا بلاريق (بالمعقوذات) بكسرالواوخصين لانهن جامعات للأستعاذة من كل محسوروه بها وتفصيلا (معن عائشة ﴿ كان اذامشي لم يلتفت ) لانه كان يواصل السيرو يترك الموافى ومن

۳۳ ی

بلتفت لابدله من أدنى وقفة أوانسلايشة فل قلبه عن خالفه (لما عن جابر) وقال صحيح وشنع في الرد علسه 🐞 (كان ادامشيمشي أصحابه أمامه وتركو اظهره للملائكة) لان الملائكة يعرسونه من أعدائه (هل عنجابر) بنعبدالله ﴿ (كان اذامشي أسرع) أوادا اسرعة المرتفعة عن ديب المتماوت (عنى يهرول الرجسل) أى يسرع في مشديه (ورامه فلايدركه) ومع ذلك كان على عاية من الهون والتأنى (ابن سعد عن ريد بن مر تدمر سلا 🐞 كان اذامشي أقلع) أى مشى بقوّة كائنه يرفع رجليه من الارض رفعا قويالا كن يمشى مختا لا على زى النساء (طبُّ عن ابي عنبة) بكسر فقَع ﴿ كَانَّ ادامشي كَانُه يتوكانُ اي لا يتكلم كانه أوكا فاه فلم سطق أوالمرادسمي سعيا شديدا (دلتُ عَنَّ انس) باســنا دصحيح 🔻 ﴿ كَانَ ادْانَامَ نَفْيَخٍ ﴾ من المنفيخ وهو ارسال الهوامن منبعثه بقوة (حمق عن ابن عباس) وفيه قصة 🐞 (كان آذا نام من الليل) عن تهجده (أومرض)فنعه المرض منه (صلى)بدل ما فاته منه (من النهار) أى فيه (ثنتي عشرة ركعة ) أى واذا شنى يەلى بدل تېمجد ، كل لىد لەنتى عشىرة ركعة (م دعن عائشة 🐞 كان اذا نام) أى أواد النوم أوالمسواد اضطج علينام (وضع يده اليمني تحت خده) وادفى رواية الاين (وَ فَالَ اللهِم قَنْ عَذَا بِكُ يُوم تَبِعَثُ عَبِادَكُ ) ذَا دُفَ رُواية بِقُولِ ذَلَكُ ثُلاثًا وَالظاهرانه كان يقرأ بمددلك الكافرون ويعبقلها خاغة كالامه (حمت نعن البرام) بنعازب (حمت عن حذيفة) بن اليمان (حمه عن ابن مسعود) قال تحسن صبيح ﴿ كَانَا دُانِزُلُ مَنْزُلًا ) في سفره النحواستراحة آوقيلولة أوتعريس (لم يرتحسل )منه (حتى يصلى )فيه (الظهر)أى ان أراد الرحمل في وقته قان كان فى وقت فرمس غُره فالغلاه وانه كذلك فالظهر مثال (حمدن عن أنس) بن مالك باستاد صحيم کان اذانون منزلاف سفر أودخل بنسه لم بعباس حتى يركع و كعتين) فيندب ذلك اقتدا عبه (طب عن فضالة بن عبيد) واسناده واه 🐞 ( كان اذ انزل عليه الوحى ثقل لذلك وتحدّر جبينه عرمًا) بالقريك ونصبه على التمييز (كانه جمان) بضم الجيم مخففا أى لؤلؤ النقل الوحى عليه (وان كان في المرد) لضعف القوة الشرية عن عَمل مثل ذلك الوارد العظيم (طبعن زيدين بن مابت باستناد صحيح 🐞 (كان اذائن عليمالوس صدع) أى أخذه المسداع (فيغلف وأسميا لحنام) لتضغف حرآوته فان توراله قين ا ذا هاج اشتغل في القلب يورود الوجي فتلطف حرارته بذلك (ابن السف وأبونه يم في الطب عن أبي هريرة) وقد اختلف فيه على الاخوص ﴿ كَانَ اذَ انْزَلْ بِهُ هُم أوغم فالأياح ياقيوم برحتك أستغيث أى أستعين وأستنصر (لذعن ابن مسعود)وقال صحيم ورده ( كان ادانزل منزلالم برقعل حق يصلى فيه ركعتين) أى غيرا لفرمس (هق عن أنس) صفيح الاسناد معاول المتن 🐞 ( كان اذانظروجهه) أى صورةوجهــه (فى المرآة) المعروفة (قال الجدنقه الذى سوى خَلْق ) بَهْ هُو فَسَكُون (فعدله وَرَم صورة وجهى فحسنها وجعلى من المسلين) المقوم بواجب شكرويه تُقدُّس (ابن السَّفِ عن أنس) باستفاد ضعيف 🀞 ( كان اذا نظر في المرآة خال الحديقه الذي حسن بالتشديد (خلق بسكون اللام (وخاتي) بضعها (وزان من ماشان من غيرى) أى يقول الاول تارة وهذا أخرى وقيه معنى قوله بعثت لاعَم سكارم الاخلاق فجعل النقصانسببا (واذاا كصلجعلف عين ثنتين)أى فى صحكل واحدة ثنتين (وواحدة بينهما) أىف هذه أوهذه ليحصر لالايتا والمطلوب (وكان اذا ابس نعليه بدأ باليميي) أى بانعمال

الرجل اليمني (واذا خام خلم اليسرى) أىبدأ بخلعها (وكان اذا دخل المسجد أ دخل رجله الميني وكان يحب التين في كُلُّ شئ أخذا وعطام ونحوذ للسَّمن كل ما هومن باب السَّكريم كما مر عَلَيْهُ ( عَطْبِ عَنَا بِنَ عَبِاس ) باسنا دضعيف ﴿ ( كَانَ اذَا نَظُر الْيَالْبِيت) أَيِ الْكَعِبَة ( قَالَ اللهم زدُيتك هدذا) أضافه اليه ازيد التشريف وأتى باسم الاشارة تغخيما (تشريفا وتعظيما وتكريكاو براومهاية) اجلالاوعظمة (طبعنحذيةة نأسمد)باسنادضعيف (كاناذا نظر) الى (الهـ الال قال اللهم اجه له هلال عن ورشد آمنت بالذي خلقك فعد لك تماوك الله أحسن الخالقين اين السنى عن أنس) بن مالك ﴿ كَانَ ادْاهَا جِسْو بِمُ اسْتَقْبِلْهَا بُوجُهُ هُ وَجِمَّا عل ركبتهه أى قعد علمهما وعطف ما قمه الى تحته وهو قعود الخائف المحتاج الى النهوض سريعا وقعودا أصغير بنيدى الكيم (ومديدمة) للدعام (وقال اللهم اني أسألك من خبرهد مال يحويخبر ماأرسلتيه وأعوذبك من شرهاوشرماأ وسلت به اللهم اجعلها رحمة ولانجعلها عذابا اللهم اجعلها رباحا ولاتجعلها ريحا) لان الريحاذا كانت واحدة جاءت منجهة واحدة فصدمت يعسم الحدوان والنبات من جأنب واحدفت وثرفه أكثر من حاجته فتضره وتضرالجانب المقابل مكسمهما وانأتتمن كلجاب عتجوانب الجسم فأخدذ كلجانب عظه فحدث الاعتدال (طبعن ابن عباس) باسسنا دضعيف وقيل حسن 🐞 (كان اذا واقع بعض أهله) أىجامع بعض زوجاته (فكسلأن يقوم)ليغتسلأ ويتوضأ (ضرب يدءعلى الحائط فتيم)فيسه انه يندب للجنب اذا لم يرد الوضوء التيم ولم أممن قال به اذا كان المساء موجودا (طُسْعن عائشة) وفيه بقية ﴿ كَانَاذَا وجدالرجل راقداعلى وجهه ) أى منبط عامليه (ليس على عنى على المادة عن الموتوب (ركفه برجله) أى ضربه بمالية وم (وقال عي ابغض الرقدة الى الله) ومن ثم قيدل انهيانوم الشيطان (جمعن الشريدين سويد) ورجاله رجال المصيع ﴿ كَانَ ادْاودُعُ رَجِلاً خَدْيِدُ مَفَلاَيدُ عَهَا ﴾ أَي يَتَرَكَهَا ﴿ حَقَّ يَكُونُ الرَّجِــلُ هُوالذِّيدُعُ يدُّه) بأختماره (و يقول) مودعاله (أستردع الله دينات وأمانتك وخواتهم عملك) أي أكلُّ كلُّ كلُّ ذُلكُ مَمْكُ الى ألله وأتبرأ من حفظه ومن لوكل على الله كفاه قال جدَّدى الشرف المناوى والامانة هناما يخلفه الانسان في البلدالتي سافرمنها (حمث وله عن ابن عمر) قال له على شرطهما وأفره الذهي (كان اذا وضع المت في لحده فالبسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله) فيندب كمن يدخل الميت القبرأن يقول ذلك (دت مهى عن ابن عمر باسنا دحسن کان ارحم الناس بالصبیان و العیال) قال النووی هذا المشم و روروی بالعباد و کل منها صعیم (ابن عساكر عن أنس في كان أكثرا يمانه) إضم الهمزة جعم بين (الاومصرف القاوب) أى الأفعل أولاأقول وحقمقلب القلوب ومصرف القلوب قسم وقيسه جوا ذا طلف بغير تحليف (معن ان عرى السنادجسن 🐞 (كان أكثر دعائه يامقاب القاوب ثبت قلى على دينك) اشارة الى شمول ذلك للعباد حتى الانبياء ودفع توهم المهم يستثنون من ذلك (فقيل له في ذلك) بعنى قالت له أمسلة لمارأته يكثر ذلك ان القاوب لتتقاب (قال انه ليس آدى الاوقلبه بين اصبعين من أصابيع الله) يقلبه كيف شاء (فن شاءاً قام ومن شاء أزاغ) عامه عند احدفنسا ل الله ان لايزيغ قلوبيًّا يعدادهدا ناونسأل الله ان يهبنامن لدنه رحة المه هو الوهاب (تعن أمسلة) باستنادحسن

 إ كان أكثر دعائه يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريال له له الملك وله الحديده المذيروه وعلى كلقدير خصانلير بالذكرف مقام النسبة المه تعالى مع كوفه لايوجدا لشرالا هولانه ليس شرابالنسسبة المسه (حماعن ابن عسرو) بن العاص باستنادرجاله نَّقات 🐞 (كان اكستر مايسوم الاثنين والليس فقيل له) لم تخصير ما يا كثار السوم (فقال الاعمال تعرض) على الله تعلل كل النين وخيس فيغفر ا كل مسلم الاالمتهاجرين) اى الامسلين متقاطعين (فيقول) الله الملائكة (أخروهما) حتى يصطلحا (حماعن أبي هريرة) باستاد حسن ﴿ (كَانَا كَثُرْصُومُهُ) من الشهر (السنت) سعى به لانقطاع خلق العالم فيه والسبت القطع (والاحد) سعى به لاته أقل أيام الاسبوع عند جميع المدئ فمسه خلق العالم (ويقول هما توماعيد المشركين فأحسان أشالفهم) معى اليهودو النصارى مشركين لان النصارى تقول المسيح ابن الله واليهود عزيزابن الله (حمط الم هن عن أمسلة) قال الذهبي منكر وروانه ثقات ﴿ كَانَ أَكْثُرُدُ عُومُ يد عوبهاربنا) باحسانك (آتناف الدنيا) حالة (حسنة) المتوصل بها الى الا تخوة على مايرضيك وهي الكفاف (وف الا خرة حسنة)أى من رحتك التي تدخلنا بماجئتك (وقناعد الاالناد) بعدة والله وفقرانك ( سمقدن عن أنس في كانبابه بقرع بالاطافد بر) أي بطرق اطراف أظافه الاصابع طرقات نسيقاة أدمامه مهدمة له (الحاكم ف) كتاب (الكني) والالقاب (عن أنسى واسسناده ضعيف ﴿ كَانْ تَنَامِ عِينَاهُ وَلا يَتَامِ قَلْمِهِ ) لَيْعِي الوَسِي الذِي يَأْتِيهِ فَي تُومِسه ورو باالاجها وحى ولا بشكل بقصة النوم في ألوادي لان القلب أغايد رادًا المسات المتعلقة به لاماية هلق بأله سين (لمدَّ عن أنس) وقال صحيح ورد ﴿ (كَانْ خَاعْسَهُ) بِشَمِّ النَّا وَتَحْسَسُمُ (منورق) بكسر الراءفضة (وكان فصه حيشيا)أى من جزع أوعقيق لان معدنم ما الحيشة (معن أنس) بن مالك 🐞 (كان ما قصة من فضة فصه منه) أى فصه من بعضه لا أنه منفصل عنه عَجَاوِرِلَهُ فِي شَعِيضِيةُ وَالْضَعِيرُلِلْعُمَاتُمُ (خَءَنَ أَنْسَ) بِنَمَالِكُ ﴿ كَانْ خَلِقَهُ ) بِالضّم (القرآن) أى مادل عليه القرآن من أوا من ونواهيه وغير ذلك (حمم دعن عائشة 🐞 كان وحميا بالعمال)أى وقيق القلب رقيقا بعياله وعيال غيره (الطيالسي) أبودا ود (عن أنس) باسناد صعيم و كان دايته السمى العقاب وكانت (سودام) أى غالب لونها أسود جيث ترى من بعيدسودا . لاان لونها أسودخالص ( ولواءه أبيض) عال ابن القيم وربماجعل فيسه السوادوالراية العلم الكبيرواللوا العلم الصغير (ولئعن ابن عباس) ولم يصحه اللاكم وهوضعيف 🐞 (كان وعما اغتسل بوم الجعة عسلها (ورعات كداحيانا) في قوله احمانا الدّان بان الغالب كأن الفعل فهو سنة لاوا جب (طبءن ابن عباس) بإسناد حسن ﴿ (كَانْ رَجَا أَخَذْتُه الشَّقْيقة) بشن معمة وقافين كعظم ، قوجع أحد شق الرأس (فمكت) أى يلبث (اليوم والمومين لا يعزج) من ينته اصلاة ولاغيرها (لشدة ما به من الوجع (ابن السدى وأبونه يم في الطب عن بريدة) بن المصيب ف كان و عمايضم يده على المستد في الصلاة من غير عبث ) فلا بأس بذلك اذا خلاعن المحذور وهو العبث ولا بطني تتفطيدة القم ف الصلاة حيثكره (عدهق عن ابن عر) بن الططاب واستناده ضديف (كان رحما) حتى بأعدا ته وقد أوتى الاحاً طة بالرفق والرحة وكان بالمؤمنين وحماوما أظهر في وأن غلظة على أحدد الاعن أمر الهي (وكان لا بأنيه أحد الاوعد، والعزادان كان

عنده) والاأمريالاستدانة عليه أووعده (خدعن أنس) ياسناد حسن﴿ كَانْ شَدَيْدَ الْبِعَاشَ) فقدأ عطى قوة أوبعين في البعاش والجاع كافي خبر الطيراني (ابن سعد عن مجدين على مرسلا) اكان طويل الصمت قليل المخمل) لان كثرة السكوت من أقوى أسباب الموقد وهومن الحكمة (حمعنجابر بن سعرة) واستناده صحيح 🐞 (كان فراشه محوا) خبركان أى مثل شيّ ( بمايوضع الانسان) اى الميت (فى قبره) وقد وضع فى قبره قطيفة حـــرا • أى كان فراشه الموم نعوها (وكان المسجد عندوأسمه) أى كان اذا نام يكون رأسه الى جانب المسجد (دعن بعض آل أمَّ سلة) واسناده حسن ﴿ ﴿ كَانْ فَرَاشُهُ مُسْكِمًا ﴾ بَكُسْمُرْفُسْكُونَ أَى بِلاسَاءُ نَشْهُر ا وثوب خشن معْدللفراش من صوف بِشبَه الــــــــسا • أوثنا ب سُود يلسما الزهادوالرهبان وللغديث تمة (تف) كاب (الشمائل عن حقصة) أمّ المؤمنين رمن المؤاف المسنه مع انفيه انقطاعاً ﴿ كَانْ فرسه بِقَالُه المرتجز)و كانا أنهب (وناقته القصوى) بضم القاف وقيل بغضهاوهي التي تسمى العضبا وقبل غيرها (وبغلته الدلال) بضم فسكون تم مثله سم. تبه لانما طرب فى مشيها من شدة الحرى (وجاره عفير) وشائه بركه فيه مشروعية تسعمة الدواب (ودرعه)بحسيسرالدال المهملة زوديته (ذات الفضول وسيفه ذوالفقار) بفتم المعا• والقاف (له هي عنعلي كانفيه دعاية) بضم الدال المهملة (قليلة) أى من احيسبرف كان عن قلىلالىكن لايقول الاحقا (خط وابن عساكر عن ابن عباس 🐞 كانت قراءته المد )وفى وواية المسدى أى كانت ذات مدّاًى عدما فى كلامه من حروف المدواللين (ليس فيها ترجيع) بتضمن زيادة أونقصا كهمزغرا الهموزوم تغرا المدودوجعل المرفسر وفاوهوسرام (طبعن أبي بكرة) باسناد ضعيف خلافالة ول المؤلف حسسن 🐞 (كان قيصه فوق الكعبين) أى الى انصاف ساقيه كافى دواية (و كان كه مع الاصابع) أى مساويا لها لايزيدولا بنقص عنها وأماهذه الا كام الى كالاخراج فلم بليسها هوولا أصابه (ك عن ابن عباس في كان كم قيصه الى الرسغ) بضم فسكون مفصل ما بين الكف من الساعد وبحد بينه و بين ما قبلة بأن ذا كان يلبسه في المنمرود النفى السفر (دت عن أسما بنت يزيد) قالت حسن فريب (كان كنبراما يقبل عرف ا ينقه (فاطمة) الزهراء وكان كنبرا ما يقبلها في فها أيضا والعرف بالضم أعلى الرأس (ابن عساكرون عائشة ﴿ كَانْ لُهُ بِرِدٌ ) بضم فسكون في روا ية أخضر (يليسه في العيدين والجعة ) وكان يتعمل به للوفود أيضاوفه انه يست للامام أن يزيديوم الجعة والعيدين فحسس الهيئة واللباس ويرتدى ( هق عن جابر ) بن عبد الله ﴿ كَانْ لَهُ جَفْنَهُ ) بضم الجم وفقعها (الهااربع حلق) يحملها أربعة رجال معدة للاضياف (طبءن عبد الله بن بسم) بضم الموحدة وسكون المهملة ﴿ كَانَهُ حَرِيهُ ) بِفَتْحُ فِسَحَكُ وِنَ رَجِعُ قَصِيرِيشَبِهِ الْعَكَاذِ (يَشَى بِهَا بِينَ يَدِيهِ ) على الاعناق ( فاذاصلى ركزها بن يدّيه) فيتخذها سترة يصلى اليها وكان يمشى بهاأى يتوكأ عليها احمانا (طبءن،عصمة بنمالك) وأسناده ضعيف وقول المؤلف حسن غبر حسن 🐞 (كان 4 حاراسه عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء تصغير عفر وزعم اله يغين مجهة وهم قال ابن بخو وهوغيريط ووعلى الاصع سمى به لعفرة لونه والعفرة بياض غيرناصع (سم عن على طب عن اب سعود) واسناده حسن 🐞 (كان له خرقة يتنشف جها بعد الوضوم) فيه أنه لا يكره التنشف بعده

وكرههجم تمسكا بخسبران ميمونة أتته بمنديل فرده وبجسع عياض بإن الخسرقة كانت لضروفة التنشف بمالتموشدة بردورد المنديل لمعنى رآه فيه أويواضعا (نالمُعنعائشة) واستاده ضعيف كانالهسكة)بضم المهملة وشدة الكاف طيب بتعذمن الرامك وقمل وعافيجه لفيه الطبيب (بتطيب منها) واحتمال انها قطعة من السك وهوطيب يجتمع من الحد لاط يعيد (دعن أنس) واسناده حسن ﴿ (كان له سف محلى) رفضة أكن أم تكن العلمة علمة بحميعة كما منه بقوله ( فاعتمه من فضة و زمله من فضة ) هي الحديدة التي في أسفل قرابه ( وفيه حلق من فضة و كان يسمى ذا الفقار) عنى به لانه كان فسم حفرمتسا وية وهو الذي رأى فسه الرؤ يا يوم أحدوكان لا يفارقه (وكان له قوس تسمى) عشنا فقوقية وسكون السين بضبط المؤلف وكذا ماياتي (ذا السداد) قال أبن القيم وكان المست قسى هذا أحدها (وكان له كنانه تسمى دا الجمع) بضم الجيم بضبطه (وكان لهدرع) بكسر الدال وسكون الراء المهماتين (موشعة بنعاس تسمى ذات الفضول) وهي التي رهنهاعندأى الشمهم اليهودي (وكان له حربة تسمى النبعام) بنون مفتوحة فوحدة ساكنة فعن مهملة وقيل بيامموحدة ثمنون ساكنسة شجرينخذمنه القسى (وكان لهجن) بكسرالمم وفتم الجيم ترسيمي به لان صاحبه يستتربه (يسمى الذقن وكان له فرس أشقر) أى أحرف حرته صفا (يستمى المرتجز) السن ديهم له (وكان له فرس أدهم) أى أسود (يسمى السكب) فقتح فسكون سمى بەلىكترۇبو يە (وكانلەسر جىسمى الداج وكانلەبغلە شهدام) ئى يغلب ياضهاسوادها (تسمى الدادل) بضم الدالن اهداهاله يوحنا ملك ابلة (وكان له ناقة تسمى القصوى) قمل وهي الق هاجرعليها (وكان له حماريسمي يعنور) ولم يمين في هذا المهرلون الحاروالنا قة وسنه فعما قيلهمالعدله لكون لونم اقداستفاض حال الحديث بهدذا الحديث (وكان له يسامًا) كذا بخط المؤلف في في في الله في طاط تصميف (تسمى الكز) بزاى مجمة بضبطه (وكان أه عنزة) بالتحريان حرية (تسمى المروكان له ركوة تسمى الصادر) ممت به لانه يصدر عنها بالرى (وكان له مرآة تسمى المدلة) بدال مهدلة (وكان له مقواض) بكسرا لميم وضياد معمة وهو المسمى الماقص (يسمى المامع وكان له قضيب) فعيل عمل عدى مفعول أي غصدن مقطوع من) شحرة (شوحط يسمى الممشوق) قدل وهو الذي كان الخلفاء يتدا ولويه (طبءن ابن عداس) بأسسنا دضعنف بل قدل موضوع في (كان له فرس يقال له اللحدف) بعاممه حملة كرغيف وقبل بالنصفيرسمي به اطول ذنبه وقيل هو بخياه معيمة ( خون سهل بن سعد) الساعدى ﴿ ( كَان له فرس يقال له الظرب) بفتم المجهة وكسراله او آخو بقال له اللزاز) بكسر اللام وبزأ بين لتلزه واجتماع خلقه وبعلة أفراسه سبعة وقيل خسة عشر (هق عنه )باسفاد صحيم فركان له قدح )بالتحر بلا (قوارير)أى زجاج (بشرب فيسه) أهداءله النجاشي وكاله قدح آخريسمي الدمال وأخرمضد بسلسلة من فضية (معن اس عباس في كان له قدح من عمدان) بفتح المهد مله وسيحكون التعتبة ودال مهدملة جمع عيدانة وهي النفلة السعوق ألمتعبر ذة والمرادهما نوع من الخشب وكان يجعل ( تعتسر يره ) قال ابن القيم وكان بسمى الصادر ( يبول فيه بالليل ) تمامه فعلليه فإ معده فسأل ففالوا شرشه برة خادم أمسلة فقال اقدا خنظرت من النا وعظار وذا لا يعارضه خبركان لاينقع بول في طشت في البيث لان المرادبانقاعه طول مكثه وما في الانا ويراق عن قرب

(دنلاعنأتمية بأشرقيقة) بضم ففتح فيهما محففنن ورقيقة بقافين بنشخو يلدأخت خديجة أتم المؤمنين واسناده حسن لاصحيح ولاضعيف خلافالقوم 🐞 (كان له قصعة) بفتح المقاف بضبط المؤلف (يقال لها الغرّام) تأنيث الاغرمن الغرّة وهي سامس الوجه أومن الغرّة آلشيّ المفيس (يحملها اربعة رجال) بمحاق أربعة لعظمها (دعن عبد الله بن بسر) واسنا ده حسن ﴿ كَانَ لَّهُ مكعلة)بضم المبروعاء السكمل (يكتمل منها) بالاعدوعندا انوم (كل ايلة ثلاثا في هذه) العين وثلاثانى هذه) ألعين قال البيهُق هذا أصفح ما في الاكتمال (ت وعن ابن عباس) قال تسألت عُنه الصارى قَقَالَ عُيرِ مُحسَّوظ ﴿ (كَانَ لَهُ مَلْحَسْهُ ) بَكْسِرًا لِمُ مَالِمًا وَالَّتِي لِلْصَفْ بِمَا (مصبوعة بالورس) بفتح فسكون ببت أصدنى يصبغ به (والزعفران يدوريما عدلى نسائه)بالنو به (فاذا كانت لدلة هذه رشتها بالما واذا كانت أملة هذه رشتها بالما ) أى عا مزوح بطيب و يحمّل الله انما هولتبريدهالكون قطرا لجاز حارًا (خطعن أنس) واسنا ده ضعمف (كان له مؤذنان). يؤذنان في وقت واحد (بدلال) مولى أبي بكر (وابن أم مكتوم الاعمى) عمرو بن قيس واسم أم مكتوم عاتدكة ولايعبارضه خبركان له ثلاثه مؤذنين والشيالث أبو محذورة لان ذينك كالمابؤذنان بالمدينة وأبومحذورة بمكة (مءن ابن عمر) بن الخطاب ﴿ ( كَانْ لِنْهُ لِمُعْمَالُانْ) بَكْسَرُ القَّافُ مخففا أى زمامان يجعلان بين أصابع رجليه يدخل الابهام والتي تليها في قبال والاصابع الاخر فى قبال (تعن أنس) بلرواه المحتارى 🐞 (كان من أضحك النياس) لا ينافعه أنه كان لايضعك الاتبسم الان التسم كان أغلب أحواله أوكل راوروى بعسب ماشاهد أوكان أولا يضصات مصارآخر الايضضال الاتبسما (وأطبهم نفسا) ومع ذلت لايركن الى الدنياولايشفله شاغل عن ربه (طبعن أبي امامة) باسناد ضعمف خلافاللمواف في (كان من أفكد الناس) أى من أمن - هُم اذخلا بُعُو أهله (ابن عساكر عن أنس) وفيه ابن الهيعة ﴿ كَانْ عَمَا يَقُولُ) أى كأن كثيراما يقول (للخيادم ألكُ عَاجة) أي كان كثير أما يفعل ذلك بخادمه وخادم غيره (حم عن رجل) صحابى ورجاله رجال الصيح ﴿ (كانت فَاقته تسمى) بضم فسكون (العضبام) بفمَ فسكون والجدعاء ولميكن بهاعضب ولآجدع وقيل كانباذتها وهلهما واحدة أواثنا نخلاف (وبغلته) تسمى (الشهبا وحاره) يسمى (يعفور) بمثناة تحسّه وعين مهملة ساحسكنة وفاء (وجاريةــه) تسمى (خضرة) بفتح الحا وكسراله المجمَّة بن (هنَّ عنجه فربن مجمد عن أسه مرسلا كانلايا خذبالقرف) بفقح القاف وسكون الراء وفاء أى بالممة (ولا يقبل قول أحد على أحدً) وقوفامع العدل (حلءن أنس) باسنا دضعيف ﴿ إِكَانَ لَا يُؤْذُنِ لِهِ فِي الْعِيدِينِ ) ولايقام بل ينادي الصلاة جامعة (مدتءن جابر بن سمرة ﴿ كَانْ وَسَادَتُهُ ) بَكُسْمِ الْوَا وَفَخَدَتُهُ (التي ينام عليها بالليل من أدم) بنتحة من جمع أدمة اوأ ديم الجلد المديوغ (حشوها ليف) ورق النحل وفعه الذان بكمال زهده (حمدته عن عائشة) واسناده حسن 🀞 (كان لا يأكل الثوم) بِنْتِمُ المثلثة أَى الني ولا الكراتُ) بِضم السكاف (ولا البصل) كذلكُ (من أجل أن الملاسكةُ نَأْتُهِ وَانْهُ يَكُلُم جَدِيرِ بِلَ فِيكَانَ يَكُرُهُ ذَلِكُ لِنُسْلَا تَنْأَذَى المَلا نَكَة (حل خطعن أنس) بِنَمَالِكُ ماسنّادضعتُ ﴿ كَانَلاياً كَلَالِهِ كَلَا لِجَرَادُولَا الْكَاوَتِينَ )لَّكَانَ الْبُولُ (وَلَا الصّب )لانه يَعَافُهَا (من غسيراً ن يحرَّمها) أى المذكورات بلأكل المسبَّ على ما لدته وهو ينظر (الأصصرى في ماليه) الحديثية (عن ابن عباس 🐞 كان لا يأكل منكثا) أى ما ثلا على أحد شقيه

حقدا عليه وحدملاان المرا دالاعتماد على وطاعتمته مع الاستراع كاوهم (ولايطأعقيه) اى لاءشى خاقه (رجلان) ولاأ كاركايفعل الماولة يتبههم الناس كاناهدم (حمان ابن حرو) ابن العياص باسسناد حسسن ﴿ (كان لايا كل من هدية حتى يا مرصاحبها أن يا كل منها للشاة) أى لاجل قصمة الشاة (التي أهدبته) وسم فيها يوم خيبره أكار امنها فعات بعض صعبه وصارالمصطني بصاوده الاذي حتى توفى (طب) والبزار (عن عمارين ياسر) واسناده صحيح کان لاینطر) أى لابسى الغان بالله ولا يفرمن قضائه وقدوه ولابرى الاسمباب مؤثرة فى حُسول المكروم (واكن) كان (يَمَا الله الله الله عكالاما حسسنا تَين به تحسينا لظنه بربه (الحكيم) فى نوادر (والبغوى) فى مجه (عن بريدة) بن المصيب باسماد حسن في (كان لايتمارمن الليدل الأجرى السوالة على فيه) أى تسوّلة به وأن تعسدُ دا نتياهه لملّا (أبن تصر عن ابن عر) بن الخطاب وفيه مجهول ﴿ كَانْ لا يَمُوضاً بعد الفسل أَيْ كَانَ أَذَا تُوضاً قبله لاياً في به بعده (حمت ن مله عن عائشة في كان لا يتوضأ من موطئ) بفتح الميم وسكون الواو وكسرالطاء مهدمو زمايطاً من الاذى في الله يقاى لا يعمد الوضوع لما أصاب رسوله منه والمراد الوضوا الشرعى وقدل اللغوى ومعناه لايغسدل رجلهمن طين المسارع (طبءن أبي امامة) باسنادضعمف ﴿ (كَانْ لَا يَجِدُمُنُ الْمُدَوِّلُ) بِفَتْمَ الدالوالقافُ رَدَى الْمَرُوبِ السه ( مَا عَلَا أَيْطُهُ مُ هذامسوق لمها كَانَ عليه من الاعراض عن الدنيا وعدم الاهتمام بملاذها ونعيها (طبعن النعمان بنبشير) ورواه عنده الحاكم وقال صحيح ﴿ كَانْ لَا يَجِيزُ عَلَى شَهَادَةُ الْافْطَارُ) مِنْ رمضان (الارجابن) ولا يكتني بواحد كما كتني به قى صومه ( هنى عن ابن عباس وابن عر) باسناد حسن 🍎 (كانلايعدت - ديداالاتبسم) أى ضحك قليلا بلاصوت وجعد لدمن الضعك عجازادهومبدؤه (حموناً بي الدردام)وفيده عجهول 🀞 (كانلايخدرج من سده يوم الفطر) أي يوم عيده الى المصلى (حتى يطم) بفتح المثناة اقله وعين مهملة (ولا يطم يوم العرستي يذبع) الاضمية فياً كل منها ( - مُرت ملنعنُ بريدةً) قال ت غريب وقاله صحيح ﴿ (كان لايدنو شيأ السماحة نفسه ومزيد ثقته بربه (لغد) أى ملكا بل تمايكا فلا يشافى أنه الآخر قوت سنة لعداله فانه كانشاز ناقاس فلاوقع المأل يدده قسم لهم كاقسم لغيرهم فأن لهم حقاف النيء وقال بعض الصوفسة ولابأس بادخاوالقوت لامثالنا لان النفس اذاأ مرزت قوتها اطمأنت وحقق بعضهم فقال من كانت نفسه مطمئنة بالاحوال فهذا شأنه ومن كانت نفسه مطمئنة بربيها كانت غناه وسكونه المه فلا يلتفت لذلك (تعن أنس) باستفاد جمد (كان لايدع أربعًا) من الركعات أى صلاتهن (قبل الظهر) أى صلاته يعنى غالبا فلا يشافه قوله في دواية رَاعْتَينَ (وَرَكَعَتَينَ قَبِلَ الْفَدَاةُ) أَى الصبح وكانْ يقول المهماخيرمن الدَّياومافيها (خدن عن عائشة في كان لايدع قيام الليل) أى التهجد ( وكان اذا مرض أوكسل صلى قاعدا) ومع ذلك فسلاته قاعداً كَملانه فاعماف الاجرج الكف غيره (دلاعن عائشة في كان لايدع ركعتى الغبر)أى مسلاة سنة الصبح (في السفر)أى كان يلازم ملاتهما فيها (ولافي الحضر) ولاف العمسة ولاف السسقم) بفتحتين المرض العلويل وفيه اشعار بأنهما أفضل الروانب (خطعن عاتشة) باسسنا دفيه مقال 🐞 (كان لا يدع صوماً يام البيض) أي أيام الليالى البيض الثالث

عشروتالسه (فىسفرولاحضر) أى كان يلازم صومها فيهما (طبءن ابن عباس) واسناده حسن ﴿ كَانَ لايدفع عنه الناس ولايضر بواعنه ) ببنا ويدفع ويضرب للمفعول وذلك العظيم بوّاضه به وبرا ته من الكبرالذي هوشأن الملوك وأساعه بم (طب عن ان عباس) بالسناد ــن ﴿ (كَانْ لَا يُرَاجِعُ بِعِــدِ ثَلَاثُ) أَيْ عَالَمًا أُومِنَ أَكَا بِرَضِعَيْهُ وَخَاصِتُهُ وَالْافْتُــدُورِد انجعامن المؤلفة أكترواسؤاله حتى غضب (ابنقائع) في المجم (عن زيادين سعد) السلى قال حضرت مع المصطفى في بعض الشاره و كان لا يراجع والسناده حسن کان لایردالطیب)ادا آهدی الیه لانه کاف مسلم خفیف المحل طیب الریح (حم خ ت ن عن أنس ﴿ كَانَ لَا يُرْقَدُ ﴾ أَى يِشَام (من ليل ولا نمار ) من لا يتدا • الغاية أوزا نَدة أوظرفية وهو الاقرب (فيستمقظ الاتسولة) وعامه عند مخرجه قبل أن يتوضأ أى بزمن قلمل بحيث ينسب اليه عرفا (شدعن عائشة) قال النووي واسناده ضعيف ﴿ كَانْ لاير كُعْ بِعِد الفُرْضُ ) أَي لايصلى نفلايه ... ده فاطلاق الركوع على الصلاة من قبيل اطلاق المعض وارادة الكل (ف موضع يصلى فيه الفرض) بل ينتقل ألى موضع آخراً و يتعول من المستعد الى بيته (قط ف الافراد عن ابنعر) بن المطاب في (كان لايستل) بالبنا وللمفعول (شمأ الاأعطاه) للسائل ان كان عنده (أوسكت) الم بكن عنده كابينه هكذا في رواية (لاعن أنس) وفي الصحين فعوه ﴿ كَانَ لَايستُمْ ) من البيت (الاالجر) الاسود (والركن الماني) فلا يسنّ استلام غيرهما (نءن ابنعر) باسمناد صحيح ﴿ (كان لايصافع النسام) الاجانب (في المبيعة) أي لايضم كفه فى كف احداهن بليايعها بالكلام فقط وزعم أنه كان بصافهن بحائد لم يصم (حمون ابن عرو) بن العامس واسناده حسن ﴿ (كان لايصلى المغرب) اذا كان صائمًا (حتى يفطر) على شئ حلو (ولوعلى شربه مام) بالاضافة لسكنه ان وجد الرطب قدّمه والافا المر (ك هب من أنس) تَعَالُ لَمُ صَحِيمِ وَأَمْرُوهِ ﴾ ( كان لا يصلى قبل العيد) أى قبل صلاته (شيأ) من النفل في المسجد (فاذا) صلى العيدو (رجع الى منزله صلى ركعتين) أخدنيه الحنفية فقالو الايتنفل في المصلى خاصة قبل صلاة العيد فيكرو (معن أبي سعيد) واستناده عسن ﴿ (كان لايسلى الركعتين) اللتين (بعد الجمه ولا الركعتين) اللتين (بعد المغرب الاف أهله) أى في بيته (الطيالسي عن أبن عر) باسسناد حسن ﴿ كَانْ لايصيبه قرحة ولاشوكة الاوضع عليها الحنام) لانم العابضة باردة ما بسسة فهى مناسبة القروح ( وعن الى ) هدد الاسم في الصب كشرف كان اللائقة مره ﴿ كَانَ لَا يَضْصِلُ الْاتْسِمَا) من قبيل اطلاق اسم الشيء في ابتدائه والاحذفيه (حمت ل عنجابربن عرة) قال له صحيح ورد (كان لا يطرق أهله له لا) أى لا يقدم عليهم من سفر ولاغره فى اللسل على غفلة فسكره ذلك لات القادم اما أن يعبد أهله على غديراً هبه أو يعبدها بعالة غدير مرضية (حمق دعن أنس في كان لايطيل الموعظة) في الخطبة (يوم الجعة ) لنلاعل السامعون عامه انماهن كلات يسيرات (دل عن جابربن مرة) بنجندب قال له صعيم فركان لايمرف فصل السورة) أى انقضامها (حتى ينزل عليه بسم الله الرحن الرحيم) ذا دا بن حبان فاذا نزات علمأن المسورة قد انقضت ونزلت أخرى وفيه حجة أن ذهب الى أنها آية من كل سورة (دعن ابن عباس) واسناده صحيح 🐞 (كان لايعود مريضا الابعدد ثلاث) من الايام تمضى من ابتــداء

رضه ( ٥٠٠ أنس ) باسناد ضعه ف بل منكر 🐞 (كان لايغدو يوم) عيد (الفطر) أى لايذهب الى صلاة العيد (حتى يأكل) في منزله (سبع غرات) ليعلم أسمع تعربم القطرقبل صلاته فانه كان محرما قبل الاسلام وخص التمولانه يقوى البصر الذي أضعفه الصوم (طب عن جابر بن سمرة) باستناد حسن 🐞 (كانالايفارقه في الحضرولافي السفرخس) من الأكات (المرآة)بكسر الميم والملّ (والمسكمان) بضم الميم وعاء السكمال (والمشط) الذي يتشط أي يسمر حبه وهو بضم الميم عندالاكثر (والسواك والمدرى) عن يعمل من حديد أوخشب على شكل سن من أسنان المشطوأ طول بسرح به الشعر المتلبد (هتى عن عائشة ) باسنا دفيه كذاب ﴿ كَانْ لَا يَقْرَأُ القرآن في اقل من ثلاث )أى لا يقرؤه كاملاف أقل من ثلاثة ا بام لا نها أقل مدة يمكن فيها تدبره (ابنسمد من عائشة) باسناد حسن ﴿ كَانُ لا يقعد في بيت مظلم حتى يضا اله يالمراج) لكنه يطفقه عند النوم (ابن سعد عن عائشة) باسناد ضعيف (كان لايقوم من مجلس الاقال سيحانك اللهم ربي) وفرواية ربنا (وجعمدك لااله الاأنتأس تغفرك وأوب الدك وقال لايقولهن مبث يقوم من مجلسه الاغفراما كان منه ف ذلك المجلس) وكان يكثر أن يقول ذلك بعد نزول سورة الفق السغرى علمه (ل عن عائشة في كان لا بكاديدع أحدامن أهله) أى عماله وحشمه وخدمه (في يوم عيد) أصفرا وأكبر (الاأخرجه)مهه الى الصحرا اليشهد صلاة العمد وهـ ذاللنساء فى زماننا لا يندب لغلمة الفساد (ابنء الكرعن جابر) بن عبد الله ﴿ كَأَنَّ لايكاد يسئل شدراً) من مماع الدنيا (الافعداد) أى جادبه على طالبه فان لم يكن عنده شي وعد أوسكت (طبعى طلمة) بن عبيدالله ﴿ كَانْ لا يَكَادْ بِقُولُ الشَّي لا) أي لا أعطيه أولا أفعل (فاداهوسنل فأرادأن يفعل عال نم واذالم يردأن يفعل سكت) ولايصر حيالة (ابن سعدعن عد بن الحنفية مرسلا كان لا بكل طهوره) بفتح الطاء (الى أحد) من خدمه بليتولاه بنفسه لان غيره قديتسا هل في ما الطهرأ وأراد الاستعانة في غسل الاعضاء فانها مكروهة (ولا) يكل (صدقته التي يتصدّق برما) الى أحد بل (يكون هو الذي يتولاها بنفسه) لان غيره قديغل الصدقة أويضعها في غرير وضعها (معن ابن عباس) ضعيف الصعف مطهر بن الهيثم وغديره الاسكان فالمصلين الاكان أكثرهم صلاة ولايكون فى الذاكرين) الله (الاستان أكثرهمذكرا) لله كيف وهوأعلم الناس مالله وأعرفهم بالمدذكور ولهدذا قام فى الصلاه حتى نورمت قدماه (أبونهيم في أماليه خط وابن عساكرعن أبن مسهود) واستاده حسن 🐞 (كان لايلتفت ووامماذامشي وكان ربماتعلق رداؤه بالشعرة فلايلتفت ) لتخليصه بل كان كالحائف الوجل بحيث لايستطيع أن ينظر في عطفيه (حتى يرفعوه عليمه) ذا دالطبراني لانهم كانوا عِزْ حُونُ وَيُضْعَكُونُ وَكَانُوا قَدَّ أَمْنُوا النَّهَالَةُ (ابْنُ سَعَدٌ) في طبقاله (والحَيكيم) في نوا دره (وابن عساكر في) تاريخه (عنجابر) واسناده حسن في (حسكان لا يلهمه عن مالاة المغرب طعام ولاغيره) الظاهران هذا كان في غيرااصوم المافيه فقدم أنه كان يقدم الافطارعلي مــ الاته (قطعن جابر) بن عبد الله واسناده حسن في (كان الاعنع شيأيستاله) وان كتروكان عطاؤه عطاء من لايحاف الفقر وكان فرحه عما يعطمه أعظم من فرح آلا خذيماً باخذه (حماءن أىأسميدالساعدى) ورجاله ثقات المسكن فيسه انقطاع في (كان لاينام - في يستن)من

الاستنان وهو تنظيف الاستنان بدلكها بالسواك (ابن عساكر عن أبي هربرة)ورواه أيونعيم بنعوم 🐞 (كان لاينام الاوالسوالم عندراًسـه) لشــدّة حرصه عليـه (فاذا استيقظ بدأ بالسواك ) أى عقب انتباهه فيندب ذلك (حموع دبن نصرص ابن عمر) بن الخطاب واستاده ضعيف خلافاللمؤاف 🐞 (كان لاينام حَيَّية رأسورة بني اسرا تبدل وسورة الزمر) بمني لم يعطى عادته النوم قبل قراءتهما (حمتك عنائشة) قال تحسن غريب (كان لايشام حتى يقرأ المنهزيل السجدة وتساول الذي يده الملاك) على مامر (حمت نا عن جابر) قالك صحيح وتعقب بإن فيها ضطرابا ف (كان لا ينبعث في الضعث) أي لا يسترسل فيه بل ان وقع مندة فعل الدرارجع الى الوقارفاله كان متواصل الاحزان (طبعن جابرين ممرة) واسناده حسن ﴿ كَانُ لَا يَنْزُلُ مَعْزُلًا) من مناذل السنروني و الأودَّعه بركعتن عند ا وادة الرحيل منه فيندب للمسافر أن يودع كل منزل ورياط يرحل عنه بركعتن (لنعن أنس) وفال صحيح وغلط فمه 🐞 (كان لا ينفيخ في طعام ولاشراب) فان كان النفيز لأجلَ وارته صبر حتى ببرداً واقداة أبصرها أماطها بنحواصبعه (و) كان (لا يتنفس في الانام) أي في جوف الانام لانه يغبرالما المالتغبرالهم مالما كول أواترك السواك أولان النفس بصعد بعفار المعدة (معن ابن عباس) باسناد حسن ﴿ (كَانْ لايواجه أحدافي وجهه) يعنى لايشاقهه (بشي يكرهه) لثلا يشوش عليه فانه كان واسع الصدر غزيرا لحما فكان بقول مابال أقوام يفعلون كذا وهذا أبلغ وأعم نفعا قصول الفائدة فيه لكل سامع مع مافيه من حسسن المداراة والسترعلى الفاعل وتألف القاوب (حم خددت عن أنس) باستاد حسن ﴿ كَانْ لَا يُولِي وَالْبِاحِتَى يَعْمُمُهُ ) أَيْ يُدْبِرُ عامته على رأسه بده (ويرخى له عذبة) من خلفه (من جانبه الاين نحو الاذن) فيه ندب العدية وكونها من المهسة اليمي فهورد على الصوفية في جعلها في الجهة اليسري (طبعن أبي أمامة) باسنادضعمف (كان يأتي ضعفاء المسلين) في مواضعهم (ويزورهم) تلطفاوا يناسالهم (ويعود مرضاهم) ويدنومن المريض ويسأله كيف حاله (ويشهد جنا نزهم) أي يعضرها للصلاة عليها (٤ طبك عن سهل بن حنيف) مصغرا ﴿ (كان بؤتى بالتمر) ليأكله (وفعه دودفعفته ميخرج السوسمنه) أي ثمياً كله فأكل التمريعد تنظيفه من نحو الدود غيرمنهي عنه وحوزا اشافعية أكل نعود ودالفاكهة معهاان عسر عييزه (دعن أنس) باسناد صالح (كان يوتى بالصيبان فمعرك عليهم) أى يدعولهم بالبركة (ويحنكهم) بنحوتمرمن المدينة المشهودله بالبركة (ويدعو لهم) بالامدادوالهداية الى طرق الرشاد (قدعن عائشة في كان) اذا أكل رطبا و بطيخامعا وأخذ الرطب بيينه) أى بده اليني (والبطيخ بيساره فيأكل الرطب البطيخ) فيكسر وهذا ببرد هذا وعكسه (وكان)أى البطيخ (أحب الفاكهة اليه) فيهجوا زالا كلباليدين معاوأ ماأكله البطيخ بالسكر فلا أصل له الافي خبر معضل مضعف (طس لما وأبو نعيم في الطب عن أنس) باستناد واء ﴿ كَانْ يَأْخَذَالْةُ رَآنَ مَنْ جَبِرِيلٌ خَسَاخُسًا ﴾ أَى يَنْاقْنُهُ مَنْهُ كَذَلْكُ مِحْقُلُ أَنَّ الْمُرَادِخُسُ آبات أوأخزاب أوسور (هبءن عمر) بن الخطاب 🐞 (كان يأخسذ المسك فيمسم به رأسه ولحيته) وليس ذلك من حب التربين للناس كما يفعله غـ يره بل لاجــ ل الملاة كمة (ع عن المه بن الاَكُوع) باستنادحسن ﴿ (كَان يَأْخَذُمن لحَمِينُهُ مَن عَرَضُهَا وَطُولُهَا) أَي بِالْسُو يَهُ كَالَى

وواية ابنا الجوزى وذلك لتقرب من التسدوير من جيسع الجوانب لانّ الاعتسدال محبوب والطول المقرط يشقه ويطلق ألسنة المغتابين (تعن ابن عمرو) بن العاص وقال غريب وقال غيره ضعيف ﴿ كَانْ مِنْ كُلِ البطيخ بِالرطب ) لما فيه من التَّهْدُ مِلُ والاصلاح (معن سهل بن سعد)الساعدى (تعنعانشة طبعن عبدالله بنجفر) واستناده صعيم (كان بأكل الرطب ويلقى النوى على الطبق) أى الطبق الموضوع تعت انا الرطب الآلذى فيه الرطب فانه يماف (لذعن أنس) باسسناد صعيم ﴿ (كان يأكل العنب خوطا) أي يضعه في فيه فدأ خذ حبه و معرب عرب ونه (طبعن ابن عباس) باستناده عيف بل قيل موضوع 🀞 (كان بأكل المربز) بخاصعة مكسورة وراوو باوزاى نوع من ألبطيخ الأصفر لاالاخضر كاقيل (بالرطب ويقول هما الاطسان) أى هما أطب أنواع الفاكهة (الطمالسي عن جابر) واسناده حسن اكانياً كل الهدية ولاياً كل الصدقة) لما في الهدية من الاكرام والصدقة من الذل والترحم ولهذاخص بتحريم صدقة الفرض والنقل علمه (حمطب عن سلمان) الفارسي (ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة وعن أبي هريرة) بل هوفي الصحين في (كان يأكل القثاء) بكسر القاف وتضم (بالرطب) البا وللمصاحبة أوللملاصقة وذلك لآن الرطب حاروطب والقثاء مارد رطب فكل منهمام صلح للآخر (حمق ع عن عبد الله بنجمفر في كان مأكل ثلاث أصابع ويلعقيده) يعني أصابعه فأطلق عليها السدتح وزاوقيل أرا ديالمدا الحسيف كلها (قبل أن يسمها) عافظة على بركة الطعام فيستن ذلك (مم دعن كعب بن مالك في كان يأكل الطبيع) بتقديم الطاءلغة في البطيخ بوزنه (بالرطب) والمراد الاصفر بدليل ثبوت افظ الخر بزبدل البطيخ فى الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالجاذ (ويقول يكسر حرّه فا ببرد هذا وبردهذا مِحرهـ ذا) وذامن تدبير الغدذا والمافظ للحدة (دهق عن عائشة كان يأكل شلاث أصابع ويستعين بالرابعة) ورعاماً كل بكفه كلها بدليل أنه كان يتعرق العظم وينهش اللعم ولا يمكن عادة الابكفة كلها (طبعن عامر بن و بعة) باسنادفيه هالك ﴿ (كان يأكل بمامسة النادم يصلى ولايتوضاً) فيدردهلى من زعم وجوبه ممامسته النار بنحوشي أوقلي (طبعن ابن عباس) باسسناد صيح ﴿ (كان يأمر بالباه) يعنى النكاح وهل المراد العقدا والوط مذهبان الكن العقد الايراد الاللوط، (وينهى عن التبتل)أى رفض الرجال للنسا، وترك التلذ ذبهن وعكسه فليس المراه مطلق التبدل ألذى هو ترك الشهوات والانقطاع للتعبد (نهيا شديدا) عامه عند مخرّجه و يقول تروّجو الودود الولود فاني مكاثر بكم الام يوم القيامة (حمعن أنس) واستناده ﴿ كَان يِأْمَر نَسَاء مَا ذَا أَرَادت احداه قُ أَن تَنَامُ أَن تَعَمد أَلله ) تعالى (ثلاثاوثلاثين وتسم ثلاثاو تلاثين وتكبر ثلاثاو ثلاثين وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس فيندب ذلك عندا وادة النوم (ابن منده) في الصحابة (عن حلس في كان يأمر) أصحابه (بالهدية) أى بالتهادى بقرينة قوله (صلة بين الناس) لانعامن أعظم أسد باب التعابب بينهم (المن عساكرعن أنس)ورواه عنه البيهق واسناده حسن ﴿ (حسكان يأمر بالعثاقة ) بالفَتْح مُصُدِّد (في صلاة الكسوف) وافعال البركلهامة كدة عنسد الآيات لاسما العتق (دلاءن أسمام) بنت أبي بكر الصديق بلرواه الصارى ﴿ كَانْ يَأْمَمُ أَنْ يُسْتَرَقَى بِالْبِنَا وَلَمْ فَعُولُ (مِنَ الْعَيْنِ) فَانْهَا حَقَكُما

وردفىءدةأخبار (معنعائشة 🐞 كان بأمر باخراج الزكاة) زكاة الفطر بعــدصلاة الصبح و (قبل الغدوللصلاة)أى صلاة العيد (يوم الفطر) والامراللندب فلدة أخبرها الى غروب العدد والتعبديالصلاة غالى منفعلهاأ وكالتهارفان أخرت سنّ الاداءأوله (تعن ابن عمر) باسناد حسن 🐞 (كان يأمر بنانه ونسامه أن يخرجن في العيدين) الى المصلى لتصلى من لاعذولها وتنال بركة الدعاء من لهاء ذر (حمءن ابن عباس) باستناد حسن 🏚 (كان بأمر تغيير الشعر) أى تغييرُلُونُه الابيض بالخضاب بغيرسواد (مخالفة للاعاجم)أى فانم ملايص بغون شهورهم (طبءن عنية) عِنماة فوقية (ابن عبد) بإسناد ضعيف وقيل حسن 🐞 (كان بأمر بدفن الشعر) المبان بنحوقصأ وحلقأ ونتف (والاظفار) كذلك لانّا لا تدى محسترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لتلاتتفوق أجزاؤه وتنبذل (طبعن واتل بن عجر) واسناده ضعيف 🐞 (كان يأمر بدفن سبعة أشاء من الانسان الشعرو الظائر والمدم والحسضة) بكسر الحساء خرقة الحيض (والسدن والعلقة والمشيمة) لانهامن أجزاء الاكدمى فتعترم كجملته (المتكم) في نوادره (عن عائشة) لكن بغيراسناد ﴿ (كان يأمر من أسلم) من الرجال (أن يُعنتن وأن كان) قد كبروطعن فى السن مثل (ابن عانين سنة) فقد اختتن ابراهيم بالقدوم وهو ابن عانمن (طبعن قتادة) بن عباض (الرهاوي) بضم الرا • وقبل الجرشي و استاده حسن 🀞 (كان بيا شرنسا • ه أَى يَتَلَدْدَ بِحَلَاثُلَهُ بِنُحُولِمِسْ بِغَرْجِمَاعُ ( فَوقَ الأَزَارُ وَهِنَ حَبْضَ ) بِضَمَ الحَيَا وَشَدَةَ المُنْنَاةَ الْتَصَيَّبَةُ جع حائص (مدعن ميمونه) أم المؤمنين ﴿ (كان يدأ بالشراب) أى بشرب مايشرب من المَانَعُ كَا وَابنُ (اذا كَان صاغماً) وأراد القَطْر فُدة دمه على الاكل (وكان) اذا شرب (لايعب) أى لأيشرب بلاتنفس فان الكادمن العب بل (يشرب مرّ تين أوثلاثا) بأن يشرب ثميز بله عن فيهو يتنفس خارجه ثميشرب وهكذا (طبعن أم حكيم)باسـنادضعيف ﴿ كَان بِيدَأَاذَا أفطر) منصومه (بالتمر) انلم يجدد رطبا والاقدمه عليه (نعن أنس) واستناده حسسن أكان يبدوالى التلاغ ) بكسرا لمثناة الفوقسة جمع تلعة بفضها وهي مجارى الما من أعلى الوادى الى أسفله والمراد حسكان يخرج الى البادية لاجلها (دحب عن عائشة) باسفاد صحيح العد الى المطاهر) جعمطهرة بفتح الميم كل انا ويتطهرمنه والمراده منا نحو الحياض والفساق المعدة للوضوء (فيوَّق) آليه (بالماع)منها (فيشربه) يفعل ذلك (يرجو به بركه أبدى المسلين أى يؤمل حصول بركة أيدى المؤمنين الذين تطهروا من ذلك المساء وهدذ اشرف عظيم للمتطهرين (طسحل عن ابن عمر) باسه المعجيم ف(كان بيت الليالي المتنابعة طاويا) أي خالى البطن جاتعاهو (وأهلا يجدون عشام) بالفتح مايؤكل عندا لعشام بالكسريعني آخرالها و (وكان أكثرخبزهم) أى كان أكثرخبز الذي وأهله (خبز الشعير) فكانوا يأكاونه من غير نخل (حمت عن النعباس) باسناد حسن ﴿ كَانْ بِدِيمَ غَفَلْ فِي النَّفْيرِ) كَكُرْمِ قبيلة من يهود خيبرمن ولدهرون عليسه السسلام (و يحبس لاهلاقوت سنتهم) وهسذا ادخارلغيره وأ ما لنفسه فكان لايدخرشسياً لغدكامر (خمن عمر) من الخطاب ﴿ كَانْ يَسْبِعُ الحريرِمِينَ النَّيَابِ} أَى مافيها من الحرير (فينزعه) منها بما بلبسة الرجال لمافيه من أنطنونه آلتي لا تليق بهدم (حمءن أبي هر يرة)باسناد حسن 🀞 (ڪان يتب ع الطب )بکسرفسون(في دباع النسا\*)أي في

منازل نسائه ومواضع الخلوة بهن والرباع كسهام جعربع كسهم محل القوم ومنزلهم وذلك المحبته له (الطيالسي عن أنس) باسمناد حسن ﴿ (كَانْ يَنْبُولُ) بالهمز (لبوله كايتمو ألمنزله) أي يطلب مُوضعًا يصلح له كايطلب موضعًا يصلح للسكى والمراد أنه يبالغ في طلب ما يصلح لذلك (طس عن أبي هريرة) بأسه غاد فيسه مجهولان 🐞 (كان يتحرى مسيام الاثنين والجيس) أي شعمد صومهماأ ويعتهدف ايقاع الصوم فيهمالات الاعمال تعرض فيهما كاعلله به فى خبر (تنعن عائشة) واسمناده حسن ﴿ (كان يتختم في عينه) أي يلبس الخاتم ف خنصر يده المني يعني كان أكثرأ حواله ذلك ويتحتم في يساره مادوا فالتختم في اليمين واليساوسنة ايكنه في اليمين أفضل عند انشافعي وعكس مالك (ختعن اب عرم ن عن أنس حمت ، عن عبد الله بن جعَّه و كان يتختر فيساره) قليلا بانالحصول أصل السنة به (معن أنس) بن مالك (دعن ابن عمر في كان يَتْعَتَمُ فَيَ مِنْهُ ثُمْ حُولُهُ الى يساره) أى وكان ذلك آخر الامرين منه كذاذ كره البغوى وتعقبه الطيرى بأن طاهره النسم وليس مرادا (عدعن ابن عمر) بن الخطاب (ابن عساكرعن عائشة) واسمناده ضعيف في (كان يتختم بالفضة) وكان أولا بتغتم بالذهب ثم تركد ونهى عنه (طبعن عبدالله بنجعفر) واسناده حسن ﴿ ﴿ صَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالسَّفُو (فَيْرْجِي) بَمْنَاهْ تَحْتَية مَعْمُومَةُ وَزَاكُ مَجْمَةً وَجِيمٍ (الضَّعَيْف) أَيْ يَسُوقَهُ لَيْلُحُقهُ بِالرَّفَاق (ويردف) تحوالعاجز (ويدعولهم) بالاعانة ويحوها (دلاعن جأبر) واسناده حسن كاقاله في الرياس ﴿ كَان يَمْ عَوْدُمن جهد) بِنفتَح الجيم وننمهامشقة (البلاء) بالفتح والمدّو يجو ذا لكسر مع القصر (ودرك) بشتم الدال والرا وتسكن (الشقام) بجعة ثم قاف الهلاك ويطلق على السبب المُؤدّى اليه (وسو القضاء)أى المقضى والافحكم الله كاه حسن لاسو فيه (و شماته الاعدام) أى فرحهه مبيلية تنزل بالمعادى تنكا القلب وتبلغ من النفس أشدمبلغ (ق ن عن أبي هريرة كانية عوذُمُن خس) ثم أبدل منه قوله (من الجبن) بضم الجبم وسكون الموحدة الضن بالنفس عَن ادا ماية عين من نحوقت ال العدد قر (والمحل) منع بذل الفضل سيما للمعتماج وحبّ الجع والادخار (وسوم العمر) عدم البركة فيه فوت الطاعات والاخلال بالواجبات (وفتنة الصدر) بفتح الساد وسكون الدال المهملتين مأ ينطوى عليه الصدرمن نحوحة بدوحسدوعفيدة ذائغة (وعذاب القبر) المتعذيب فمه المحوضرب أونار (دن معنعر) واسناد محسن (كان يتعوذ مُن الحان)أى يقول أعوذ بالله من الحان (وعين الانسان) من ناس ينوس اذا تحرّل وذا يشترك فه الانس والحنّ وعين كلّ ناظر (حتى نزلت المعوّد نان فلمانزلتا أخذبه ما وترك ماسوا هما) بماكان يتعوذ بهمن البكلام غبرالقرآن لماتضمناه من الاستعاذة من كل مكروه (تن والضناء عن أبي سعمد) قال ت مسن غريب (كان يتعوذ من موت الفياءة) ما اضم والمدوية صرالبغة (وكان يجبه أن يرض قبل أن يوت) وقد وقع ذلك مرض ثم امتد مرضه أي عشر بوما (طب عن أبي أمامة كان يتفاقل) بالهمزأى اذا سمع كلة حسنة تأولها على معنى وافقها (ولا يتطير) أى لأنشام بذي كاكانت الحاهلية تفعله من تفريق الطبرفان ذهبت الى الشهال يتشاموا (وكان يعب الاسم الحسن) وليسهو من معانى التعاير بل حوكراهة للكلمة القبيعة الهسها لاندوف شئ و را ها (حم)والطيراني (عن ابن عباس) واسناده حسن 🐞 (كان يقثل

بالشعر)مثل قول طرفة (وياتيك بالاخبار ، ن لم تزود) أى من لم تزود ، وقبله ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا ، (طب) والبزار (عن ابن عباس ت عن عائشة) ووجاله رجال العميم ﴿ كَانْ يَقِمُلْ مِهِذَا الَّهِيتَ كُنَّى بِالأسلامُ والشَّهِبِ للمرمَ نَا عَيَا) أَي زَا جُوارا دعا (ابن معدفي طبقاته عن الحسن) البصرى (مرسلا) ومن اسيل الحسن شبه الريح ﴿ كَانَ يتنور) أى يطلى بالنورة (فى كل شهر) مرة (ويقلم أطفاره) أى يريلها بقلم أوغيره (فى كل خسة عشر يوما) مرّة فانه في نصف كل شهراً و فعود لك يطفي الدرارة وينق اللون ور يدفى الجاع فال المؤلف والتنوومساح لامندوب لعدم ثبوت الامربه وفعله وانحل على الندب لكن هذا من العاديات فهولبيان الجوازو يحتملنديه لمافه من الامتثال والكلام اذالم يقصد الاتساع والاكانسنة (ابنءساكرعنانعر)بناظهاب 🐞 (كانيتوضاءندكل صلاة) غالبا وربها صلى صاوات نوضو واحد وذامجول على الفضيلة دون الوجوب (حمخ ٤ عر أنس) ابن مالك 🐞 (كان يتوضأ بمامست النار) نم نسخ بخبرجا بركان آخر الامرين تركه الوضوم منه (طبعَنْ أمَّ له )واسناده صحيح ﴿ كَانْ يَنْوَضَّا ثُمُّ يَشِّبُلَ) بِعَضْ نَسَانُه (و يَصْلَى وَلَا يَنُوضًا ﴾ من القبلة وذا من أدلة الحنفية على أنَّ المس لا ينقض (حمه عن عائشة) باستناد حسن وقيل ضعيف ﴿ كَان يَمُوضًا ﴾ مرة (واحدة واحدة و) مرّة (اثنين اثنين و) مرّة (ثلاثا ثلاثا كل ذلك ينعل لكن كان أحكي برأ حواله النثليث (طبعن معاذ) باستناد ضعيف ووهم المؤلف ف(كأنيتهم بالصعيد) أى التراب أووجه الارض (فليسعيدية ووجهه الامرة واحدة) والهذا دُهب الشافعي الى ندب عدم تكراوالتيم بخلاف الوضو والفسل (طب عن معاذ) باستادفيه كذاب (كان يجمد) فالعبادة (في العشر الاواخر) من رمضان (مالا يجمد في غيره) أي يجدّفيه فيها فوق العادة ويزيد في العشر الاواخر باحيا الباليه (حممت عن عائشة في كان يجعسل يمينه)أى يده اليمني (لاكله وشربه ووضوته) زادفي رواية وصلا، (وثيابه)أى للبس ثيابه أوتناواها (وأخذه وعطائه و) كان يجعل (شماله لماسوى دلك) بكسرسين سوى وضمها مع القصرفيهما وفتح السين مع المدّاً ي لغير ذلك ومازا ندة (حم عن حفصة) أمّ المؤمنين باستناد معيم وقسل حسن ولميسب من ضعفه في (كان يجعل فصه عمايلي كفه) يعني الخاتم فيندب ذلك (ه عن أنس وعن ابن عر) من الحطاب في (كان يجل العباس) عه ( اجلال الولد للوالد) ويقول الماءم الرجد لصنوأيه (لذعن ابن عباس) وقال صعيم وأقروه ﴿ (كان يجلس القرفصا) بضم القياف والفاء وتفتح وتحكسر وغذوتفصر وآلراء اكنة أى يقعد محتبيا بيديه وهذا فى وقت دون وقت فقد كان يجلس متربعا (طب عن اباس س نعلمة) أبي أمامة الانسارى الحارث ضعيف لضعف الواقدى 🐞 (كان يجاس على الارض) أى بلاحاتل (و يأكل على الارس ) من غسير مائدة ولاخوان اشارة الى طلب النساهل في أص الظاهر وصرف الهمم الى عمارة الباطن (ويعتقل الشاة)أى يجعل رجليه بين قواعمه اليعلبها ارشادا الى المواضع (و يجيب دعوم المماول على خبر الشعير) زاد في رواية والاهالة السنخة أى الدهن المتغيرال بح (طبعن ابنعباس) واسناده حسن في (كان يجلس اذاصعد) بكسر العن (المنبر)أىءلا،فيكونقعود،على المستراح ووقوفه على الدرجة التى تليه (حتى يقرغ المؤذن) يعني الواحد لانه لم يكن يؤذن له نوم الجعة غيروا حد (ثم يقوم فيخطب) خطبة بليغة مفهومة قصيرة (ثم يجلس) تحوسورة الاخلاص (فلايتكلم) حال جلوسه (ثم يقوم) ثانيا (فيخطب) ثانية بالعربية فيشترط كون الخطيتينها وأن يقعامن قبام للقادر وأن يفصل ينهما بقعدة وكامتنا (دعناسُ عمر) باسنادحسن ﴿ (كانجِمع) تقديماوتأخبرا (بنالظهروالعصر والمغرب والعشام) ولا يجمع الصبع مع غيرها ولا العصرمع المغرب (ف السفر) لم يقيده عاقيديه فى رواية ماذا حدق السفر لأنه فردمن أفراده لا يخصصه فله الجمع جديه السيم أم لابشرط حله (حمخ عن أنس) بن مالك ولم يخرّجه مسلم وجعله في العدمدة من المتفق عليه وهم 🐞 (كان يجمع) في الأكل بين النفرين) يكسر المجمة وسكون الرا وكسر الموحدة وبعدها الرائوع من البطيخ الاصفر (والرطب) لمامر بسطه (حمت في كتاب (الشمالل) النبوية (ن عن أنس) بالسنادصيم (كان يعب أن يليه المهاجرون والانصارف الصلاة ليعفظواعنده) فروضها وأيعاضها وهما تتهافيرشدون بهالجاهل وينهون الغافل وحب المصطني للشئ اتما باخباره للصابي أوبقرينة (حمن و لـعنأنس) واستاده صيح ﴿ كَانْ يَعِبُ الدِّيانُ ) أى ا - ل الديا و بضم المهملة وشد الموحدة والمدوية صمر القرع أو المستدرمنه (حمت في الشعبالل وعن أنس بن مالك في (كان يحب التمامن) لفظ مسلم التمن أى الاخدد بالمين فياهومن باب التكريم (مااستطاع) أى مادام مستطمعاللتين بخلاف مالو بجزعنه (فىطهوره) بالضم أى تطهره (وتنعله) أى لبس نعله (وترجله) بالجيم تمشيط شعره زاد أبود اود وسواكه (وفي شأنه) أى في حاله (كله) أى في جير ع حالاته بما هو من قبيل التكريم والتزيين وذاعطف عام على خاص وحدذف العاطف في رواية اكتفاء بالقريشة (حم ق ٤ عن عائشة و كان يحب أن يعزج اذا غزا يوم الخيس) لانه يوم مبارك أولانه أتم أيام الاسموع عددا لأنه تعالى بث فمه الدواب في أصل الخلق فلاحظ آلحكمة الربائية والخروج فيه نوع من بث الدواب (حم خون كعب بن مالك في كان يعب أن يفطر )من صومه (على ثلاث غرات) لما فسهمن تقو ية البصر الذي يضعفه الصوم (أوشئ لم تصبه النار) أى ليس معالجا يناركابن وعدل (ععن أنس) باسمناد ضعيف خلافا للمؤلف ﴿ كَانْ يَعِبُ مَنْ الْمُاكَهِمةُ الْعَنْبِ والبطيخ) لمافعه من الجلاء وغيرم من القضائل قال النالقيم ماولة الفاكهة العنب والرطب والتين (أبونعيم ف الطب عن معاوية بن بزيد العيسى) بعين مهملة وموحدة تحتمة واسمناده ضعيف ﴿ كَانَ يَعِي الْمُلُوامُ عِلْمُدَّعِلِي الْأَشْهِرُو يَقْصِرُ السَّمُ لَطُعَامُ عُو لِجَعِلْاوَهُ لَكُنَ المرادهنا كلحاو وانلم تدخله صنعة (والعسل) عطف خاص على عام تنبيها على شرفه وجوم خواصه وحمه اذلك لم يكن للتشمير بل لانت معناه أنه اذا قدم له نال منه نيلا صبالحا فيعسله منه أنه يعبه (ق ٤ عن عائشة في كان يحب العراجين) أى شمار يخ العذق الصفر (ولايزال في دمه منها) ينظراليها (حم دعن أبي سعيد) باسناد-سن في (كان يعب الزبد) بالضم كقفل ما يستخر ب مالمخضمن ابن بقرأ وغنم (والتمر) بمثناة فوقمة بعني يحب الجع بنهد مأفى الأكل لات الزبد حار رطب والتمر بارديايس فني الجمع أصلاح كل بالا تعر (ده عن آين بسر) باستاد حسن ﴿ كان يحب القثام) لانعاش يحهاللروح واطفاتها حرارة المعدة الملتهبة سيما بأرض الحياز (طب

عن الربيع) بضم الرا ﴿ ﴿ وَمُنْ مُعُودُ ﴾ بن عقرا الانصار به باسناد حسن 🐞 (كان يحب هـ ذ السورة) سورة (--بع اسم وبالاعلى) أى نزه اسمه عن أن يبتذل أو يذكر لا بلهدة الته خليم ( حم) والبزار (عن تي) باستناد ضعيف خيلافا للمؤلف 🐞 (كان يُعتجم) عجمه أنوطيبًا وُغيرُهُ وأَمْرِيا لِحُمَامِةً وَأَثْنَى عَلَيْهِ اوَأَعْطَى الْحِمَامُ أَجْرِتُهُ (فَعَنَ أَنْسُ) بِنَ مَالَكُ ﴿ كَانَ يَعْتَمُمُ علىُّ دامتُه) أَى رأسه (و بين كتفيه و يقولُ من أهرا في من هذه الدَّمَا • فلا يضرُّ وأَن لا يتدا ويُ بشئ اشئ أرادبارأس ماعد انقرتها لنهيه عن الجيامة فيها مةوله اله يورث النسسيان (دمعن أبيكبشة) عمر بن سفدأو معدبن عمرواسناده حسن ﴿ (كَانْ يَحْتَمِمْ فَى رأْسُهُ وَ يَسْمِيمًا) أَي الحجامة (أمْمغيث) بضم أوّله وفيرواية ويسميها المغيثة وفي أخرى المنقذة وأخرى النافعة (خطعن ابنعر) باسنادضعيف في (كان محتم في الاخدمين)عرقين في الحلمة مُن العنق (والكاهل) مَابِين الكَتَفَين (وكان يَحْتَجَمُ لسنبع عشرة) تمضى من الشهر (وتسع عشرة واحدى وعشرين) منسه وعليه درح أصحابه فكأنوا يحبون الجامة لوترمن الشهر ومحسته الهذالا ينافى احتمعامه فى رأسه لان القصد مالا حتميام طلب النقع ودفع الضرو وأماكن الماجة من البدن مختلفة باخت المفالملل (ت له عن أنسطب له عن ابن عباس) فال ت حسن غريب وقال للصحيح وتعقب 🐞 (كان يحدّث حديثا) ليس بمهـــدرم ولاء تقطع يتفلله سكات بين أفراد الكلم بل بيالغ في ايضاحه و بيانه بحيث (لوعد والما دلاحساه) أى لوأواد المستمع عَدَ كَلَمَاتُهُ أُوحِرُوفُهُ أُمكُنَهُ بِسَهُولَةً ﴿ قَدْ عَنْ عَانَشَةً ﴿ كَانَ يَعْنِي شَارِيهِ ﴾ بحامهملة يهالغ فقصه بحيث من الشفة (طب عن أم عياش) عنناة تحتية وشين مجة (مولاته) وقيل مولاً أن وقد المنادضغيف وقول المؤاف حسن غير حسين ﴿ ( كَانْ يَحْلُفُ ) فَهِمُولُ ( لَا ومقلب القاوي) أي مقلب أعراضها وأحوالها لاذواتها (حم ختن عن ابن عمر) بن الخطاب 🐞 (كان يحمل ما فرمزم) من مكة الى المدينة و يهديه لا صحبابه وكان يستهديه من أهل مكة (تلاّعن عائشة 🐞 كان يحرج الى العيد) أى صلاتها (ماشيا و يرجع ماشيا) في طريق آخر لاقطريقالقرية تشهدففيه تكثيرالشهود (معن ابن عر 🐞 كان يعرب الى العيدين) أى اصلاتهما بالصعرا وماسيا) لاراكا (ويصلى) صلاة العيد (بغيرا ذان ولا اقامة) ذادمهم ولاني أى ماعدا العلاة جامعة (ثمير جمع ماشيا) غيروا كبو بجعل وجوعه (في طريق آخر) ايسلم على أهل الطريقين أوغير دُلكُ بما مرَّز ( معن أني رافع) ضعيف لضعف خالد بن الياس ﴿ ( كَانَ يخرج فالعبدين ) أي ألى المسلى الذي على باب المدينة الشرق ولم يصل العبد عسعيد والامرة واحدة لمطرويينرج (رافه اصوته بالتهليل والتكبير) وبه أخذ الشافعي وفيه ردّ على أى حنىفة فى قوله رفع الصوت بالتكبر بدعة (هب عن ابن عر) مرفوعا وموقوفا وصبح وقفه ﴿ ( كان يخطب خطبة الجعة (فاعمًا) عبر بكان اشارة الى دوام فه لهذلك حال القدام وفيه اشتراط القيام للقادر وعليه الشافعي وردَّعلى الشيلانة المجوَّز بنالقه ود (و يجلس بين الخطيتين) قدرسورة الاخلاص (ويقرأ آيات) من القرآن (ويذكر الناس) با " لَا الله وجنَّته وناره و بعلهم قواءد الدين ويأمرهم بالتفوى ونحوذلك (هم ردن عن جابر بن سمرة) وهومن أفرا دمسلم ﴿ كَانَ يحسلب بقاف) أى بدورتها (كلَّجهـة) لاشفالها على البعث والموت والمواء عَلَا الشَّديدة

۳۰ ی نی

والزواجوالاكيدة وقوله كلجمة محمول علىالجمع التىحضرها الراوى فلاينافى أتغسيره سمعه بخطب بغيرها (دعن) أم حشام ( بنت المهرث بن المنعمان) و دوا مسلم أيضاعنها 🐞 ( كان يخطب النساء ويقول لك كذا وكذا وجفنة سعد) بن عبادة (تدوره بي اليك كليادرت) فانه كان يبعث اليه كل يوم جفنة من طعام كامر (طبعن مهل بن سعد) واسداده حسن ف (كان يخيط توبه ويخصف تعلد ويعمل مايعمل الرسال في بيوتهم) من اشفال المهنة ايثا والمتواضع (ممعنعائشة)واسناده صحيح 🐞 (كان يدخل الحام ويتنوو) أى يطلى عالته وما قرب منها بالنورة (ابن عساكر عن واثلة) بن الاسقع بأسسنا دضعيف بلواء 🐞 (كان يدركه الفجروهو جنب من أهله) ذا دفروا يه فى دمشان من غير حلم (ثم يغتسل و يصوم) بيا المصحة صوم الجنب (مالك عنعائشة وأمسلة في كان يدى ألى خيرًالشعيروالاهالة) بكسرا الهمزة دهن اللحم والسففة) بسينمهملة مفتوحة فونمكسورة فخمامهمة وبزاىبدل السينأى المتغيرة الريح (تفالشمائل عن أنس) من مالك ﴿ كان يدعوعندا لكرب) أى حاوله ( يقول لا اله الاالله العظيم) الذى لاش يعظم علم والطليم) الذي يؤخر العقوبة مع القدرة (لااله الاالله رب العرش العظيم) قال الطبي صدر النناء بذكرالرب ليناسب كشف ألكوب (لااله الاالله وبالسموات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم) قالوا دعا وجليل ينبغي الاعتنام والاكثار منه عندالعَظامُ (حمقت عن ابن عباس طب وزاد) في آخره (اصرف عني شر فلان) ويعينه ياء، فان له أثرًا بِننا في دفع شدَّة شره 🐞 (كان يدور على نسائه) كَنَاية عن جماء هنَّ (ف السماعة الواحدة من الليل والنهار) وهدفه كان قبل وجوب القدم وغيام الحديث وهن احدى عشرة (خنءنأنس) بنمالك (كانبديرالعمامة على وأسه) وكانله عامة تسمى السحاب كساها عليا (ويغرفهامن و رائه و يرسل لها ذواية بن كنفيه) هـندا أصل فى ندب العذبة وكونم اين الكنفينوردّعلى من كره دلك (طبهب عن أبن عمر ﴿ كَانْ يَدْ مِع أَضِيتُه بِيده ) مستميا مكبرا وربماوكل والمفقواعلى جوازالتوكيل للقادر (حمعن أنس) وآسناده صحيح 🐞 (كان بذكر الله تعمالي) بقلبه ولسانه (على) هي هناعمني في وهي الظرفية (كل أحيانه) أي أو قاله متطه را ومحدثا وجنبا وتاعدا ومضطبعا وماشاورا كاوظاعنا ومقما وذاعام مخصوص بغيرسال قضاه الحاجة لكراهة الذكر في الاسان وبغيرا بلنب (عيم دت عن عائشة) وعلقه البخارى (كانيرى بالليل ف الفللة كأيرى بالنهار) لانه تعالى كارزقه اطلاع الباطن والاساطة عدركات المُّهُوب بمِن المن من دلال في مدر كات الميون (السهق في الدلائل عن أبن عباس عدعن عائشة) وضعنه ابن دحمة في الا كات المسنات ﴿ (كان برى للعباس) من الاجلال (مابرى الوادلوالده يعظمه ويفخمه ويبرقهمه) ويقول أغناءم الرجسل صنوابه (ك )وابن حبان (عن عر)بن الططاب وقال معيم ونوذع في (كان يرخى الازار) أى ازاره (من بين يديه ويرفعه من ورائه) حال المشى الله يصيبه نحوة ذرا وشولة (ابن سعد عن يزيد) من الزيادة (ابن أبي حبيب من سلا ﴿ كَانْ يُرِدُ فَ خَلْفُهِ ﴾ مِنْ شَامِنُ أَهِلِ سُنَّهِ وأصحابُ واضعاو جبرا الهمور بَما أُودُف خلفه وأركب امامه وأردف بمض نسائه وأسامة ابن عبده والفضل ابن عه وغيره. (ويضع طعامه) عندالاكل على الارض أى فلا يرفعه على شوان كا يفعله عظ الديا ( ويعبر وعوة المعلوك)

أى المأذون قمن سيده فى الوايمة أوالمراد العديق باعتبار ما كان (ويركب الحار) ، ع وجود الله فركوب الحارمين له منصب لا يخل عرواً ته ولا برفعت (لماعن أنس) وقال للمعتبع وودعلب نة (كانبركب الجسادير باليس عليه عشق) من اكاف أوبرذعة تواضعا وحضما لنفهه وتعليما وأوشادالكن كان أكثرمها كيه الخيل والابل (ابن سعدعن حزة بن عبدا لله بن عنبة مرسلا کانیرکب الحادو بیسف) بکسرالساد المهملة (النمل ویرقع) بالقاف (القمیس) من نوحه وْغَيْرُوعُهُ (ويليس الصوف) ردا وا زاواوعهامة (ويقول) منهكرا على من يترفع عن ذلك هذه سنتي و (من رغب عن سنتي) أى طو بقتي وهدى (فليس مني) أى من السالكن منهاجي وهذه سنة الانبيا قبله ( ابن عساكر عن أبي أيوب) الأنصاري 🐞 ( كان يركع قبل الجعَّة أويعا ويعدها أربعالا يقصل في شئمتهن) بتسليم فيه أنَّ الجعة كالفلهر الراسة المقبِّلية والبعدية (معن النَّ عباس) قال النووى عديث ياطل ﴿ كَانْ يُرُورُالْانْصَارُوبِسَمْ عَلَى صَمَانَهُم ﴾ فيه ردُّ ، لي منع سن السلام على الصبيان (و عسم رؤسهم) أي كان له اعتماه بفعل ذلك، عهم أ تنرمنه مع غره (ن عن أنس) باسناد صحيح ﴿ (كان يستالم بفضل وضوئه) بفيتم الواوا لما الذي يتوضأ به (ع عن أنس) باسنادقيه ضعف وانقطاع ﴿ كَانْ بِسَمَالُ عَرْضًا ) أَى في عرض الاسنان ظاهرا وباطنا أما الأسان والحاق فيستاك فيهما طولا للغبرالمار (وبشرب مسا) أى من غيرعب (ويتنفس) في اثنا الشرب (ثلاثما) من المرات (ويقول هو) أى التنفس ثلاثما (أهنأ وأمَرأ) بالهمز (وأبرأ)لكونه وتمع الصفرا ويقوى الهضم وأسلطرا وة المعدة من أن ينهضم عليها البارددفعة فريميا اطفأ الحياد الغريزى (المغوى وابن قانع) وابن عدى وابن مند ده (طب وابن السنى وأبو نعيم فى الطب) النبوى (عنبهز) القشيرى ويقال الفهرى قال في الاصابة عن البغوى منكر ( هـق) والمقيدلي (عن و يعسـة بن أكمّ) بن أبي الجون الخزاعي واسسنا دمضمـف ﴿ ( كَانَ يستحب أذا أفطر) من صومه (ان يقطر على اين)أى اذا فقد الرطب أو التمرأ والحاوأ وكأن عيم م ينه وينهاجعابين الاخبار (قطءن أنس)واسنا دمحسن ﴿ كَانْ يُسْتَعُمُو ﴾ أي يتبعر (يأاوَّةُ غسرمطراة) الالوة المود الذي بتحريه والمطراة التي بعسمل عليها أفواع العلث كعنبر ومسل ﴿ وَبِكَافُورُ يَطْرُحُهُ مَعَ الْأَلُومُ ﴾ ويتخلطه به ثم يشخر به (مءن اللهجر 🐞 كان يستحب الجواء مر من الدعام) وهوماجع مع الوجازة خدرالدارين نحووبنا آتنا في الدنساحسينة الاسمة اوهي ما يجمع الاغراض الصالحة والمقاصد الصححة أوما يجمع الثناءعلى الله وآداب المستلة (ويدع ماسوى دانك من الادعية في غالب الاحيان (دلم عن عائشة ) واسنا ده صيح ﴿ كَان بِسَعْب أن يسافر يوم الحيس) لانه يورك له ولاتته فيسه كامر (طبءن أمّ سلة) وأسناده ضعيف خلافا للمؤاف ﴿ كَانْ بِسَمِّبِ أَنْ يَكُونُ لِهُ فَرُوهُ مَدْ يُوعَةً بِصَـ لَى عَلَيْهِ أَنِ الصلاة على الفروة لاتسكره ولاتنافى كال الزهدواله ليس من الورع المسلاة على الارص (ابن معد عن المغيرة) بن شعبة واسناده ضعيف ف (كان يستعب الصلاة في الحيطان) يعدى البساتين لاجل الللوة عن النباس أولتعود مركة السلامة على غمارها أوغر ذلك (تعن معاذ) وقال مسن غريب 🐞 (كان يستعذب لالله) أي يطلب له الما العذب ويحضر له الكون أكثره اه المدينة ما لمه وهو بعب الحلو(من بيوت السقيا) بضم المهملة وبالقاف مقسوراء ين بيتم اوبين المدينة بومان كال المؤلف

كفيره (وفى لفظ) للعاكم وغيره (يدتني له الماه العذب من بثرا الدقيا ) لان الشراب كله كان أسلى وأبردكان انفع للمدن وألذ (حمدك عن عائشة) واسناده صبح ﴿ (كان يستعط بالسمسم) أى بدعنه (ويغسل أسه بالسدر) بكسرفسكون ورق شجرا لنبق المسحوق (اين سعد عن أبي جعفه سلا ﴿ كَانْ يَسْمَعْفُمُ الله (الصف المقدّم) فِ الصلاة وهو الذي يلَّى الإمام (ثلاثما) اعتمناه بشأنهم (والثانى مرّة) واحدة لانهم دون الاقلين في الفضل ولايستغفر لمادون ذلكُ من الصفوف تأديالهم على تفريطهم في حمازة الفضل (حمم لمذعن عرباض) بنسارية قال لمصيم ﴿ (كان يسمفتح دعا وبصادري العلى الاعلى الوهاب أى يشدئه به ويجه له فاتحته فالآبتدا وبالذكر والثناء قبل الدعاء هوا للائق (حمل ) والطبراني (عن سلة بن الاسكوع) السلي قال للصحيم وتعقب 🐞 ( كان يستَفْتَح) أَى يَفْتَحَ القَالَ مَنْ قُولِهُ تَعِلَى انْ تَسْتَفْتُكُو افْقَــدَجَا وَكُمُ الْفُتَّحَ (ويستنصر) أى بطلب النصر (بصعاليك المسلين) أى بدعا فقرائهم تيمنا برم ولانم ملاز كمداد خواطرهم دعاؤهم أقرب اجاية والصعاولة من لامال له ولااعتمال (ش طبعن أممة بن) خالد ان (عبدالله) بن أسد الأمرى قال المنذرى ووانه رواة العصيح وهومرسل ﴿ (كَانْ يِسْقَطْر فَ أَوَل مطرة) أَى فَ أَوَّل مطرا لسنة (ينزع ثيابه كلها) ليصيب ألمطر بدنه (الاالآزار) أى الساتر السرة وما تعتم الى انصاف الساقين (ول عن أنس) بن مالك في (كان يسجد) في صلاته (على مرم ) بكسر فسكون أى بلاس (طبءن ابن عباس كان يسلتُ المني من تويد) أى يسطه منه (بعرق الاذخر) أزالة لقيم منظره واستعماء بمايدل علمه من حالته (ثمي صلى فمه) من غبرغسل (و يعدُّه من ثويه بابسا تم يصلي فيه) أفادأت المني طاهروهو مذهب الشافعي والاذخر مال كسير حُسْيس طيب الريح يسقب البيوت (حمعن عائشة) باسناد صحيح في (كان بسمى الانى من الخيل فرسا) ولا يقول فرسة لانه لم يسمع من كلامهم (دل عن أبي هريرة) باسناد صحيح 🐞 (كان يستمى الغرواللبن الاطبيان) أى عما أطبب ما يوكل (لنَّعن عائشة) وقال صحيح وودما لذهبي 🕳 (ڪانيشندعليه أن يوجد) أي يظهر (منه الرجع) أرادر يم تغير آلنه كة لا الرج أَنْلَارُحِ مِنَ الدَّبِرِ كَا وَهِم (دَعَنَّ عَاتَشَاءَ ) بِل رَوَاهُ الشَّيْخَانُ فَيَأَثْنَا وَ حَدِيثَ 🐞 (كَانَ يِشَدِّ صليه ما علم من الغرث بغن معية ورا مفتوحه فثلثة الحوع لكن ورات حوعه كأن اختمارا لااضطرارا (ابن سعد عن أى هريرة ﴿ كانيشرف الصلاة) أى يومي بالمدأ والرأم بعنى يأمروينه ى ويرد السسلام وذلك فعل قليل لايضر أوالمرا ديشير باصبعه فيها عند الدعاء (حمد من أنس) واسناده حسس ﴿ كَانْ بِشَرِب ثُلاثَهُ أَنْفُاسَ بِسَمِي اللهُ فَأُولِهُ وَيَحْمِدُ الله في آخره ) أي يسميه في ابتددا الملاث ويحمده في انتها مها ولذلك ما مريحس في نفع الطعام والشيراب وُدفع مضرَّته (ابنالسنيءن نُوفل بن معاوية) الديلي 🐞 (كَأْن يَصَافَحُ الفَسَامُ) في عدة الرضوان كذا هوفي وواية يخرجه (من تنجت النوب) قيل هذا مخصوص به لعصمته فلأعوزاني ومصاغة اجنبية لعسدم أمن الفتنة (طسعن معقبل بنيسار) ضيد المين (حسكان يسغى) بفين مجدة (للهرة الانا وتشرب) أى عيادا ها لتشرب منه بسهولة (ثم يتوضاً بغضلها) أىء افضل من شربها وفيه طهارة الهروسؤوه وأنه لايكره الوضوء بفضسل سؤوه خلافالابى حنيفة (طرحل عن عائشة) ورجال الطبراني ثقات 🐞 (كان يصلى في نعلمه)

أىعليهما أوبهما لتعذوالنارفية وعجار سدت لاخبث فيهما غيرمعة ووفيه أن الصلاة فيهماسنة (حمقت عن أنس) بن مالك في (كان يدلي المضمى ست وكعات) فصد الاتما سنة مؤكدة والكاوعائشة لكونه صلاها يعمل على المشاهدة أوعلى المكارصنف يخسوس كتمان أوأربع أوستأوفوقت دونوقت (تفالشمائل عنأنس) والحاسسكم عن بابرواسنا ده صحبم 🐞 (كان بصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاه الله) عسال به من قال انها لا تنحصر في عدد يخصوص (-ممعن عائشة ﴿ كَانْ يُصلَّى عَلَى الْجُرَةُ ) بِيعَاهُ مَعِمةً مَضْمُومة مَعِادة صغيرة من سعف النحل أوخوصه بقدرما يسعد المصلى من الجريمعنى النفطية فانهما تعمر محمال السعود أووجمه المصلىء ن الارض ( خدن معن ميمونة) أم المؤمنين ﴿ (كان يسلى) النسافلة (على واحلته) أىبعره (حيمًا وَجهتبه) أى فيجهة مقصده الى القبلة أوغيرها فصوب الطريق بدلمن القبلة (فاذا أرادأن يصلى المُكتوبة) بعنى صلاة واجبة ولونذرا (نزل فاستقبل القبلة) فيه أندلا تصع المكتوية على الراحلة وان أمكنه القيام والاستقبال واغمام الاوكان نع ان كانت واقفه وأمكن ماذكر جاز (حمق عن جابر 🐞 كان يصلي قبل الظهرر كعتين وبعد هاركفتين و بعد المغرب وكعتمن في منه و بعد العشاء وكعتمن وكان لا يصلى بعد الجعة ) صلاة (حتى منصرف) من الحل الذي أقيت فيه الى بيته (فيصلي ركعتين في بينه) ادلوصلاهما في المسجد توهم انهدما المحذوفتان وقوله فى ينسه منعلق بجميع المذكورات (مالك ق ودنعن ابن عمر) بن الخطاب ﴿ كَانْ يَصْلَى مِنْ اللَّيْلِ) أَى يَصْلَى فَيْ يَعْضُ اللِّيلِ (ثَلاثُ عَشْرَةُ رَكَعَةُ مَهُ الوّرُ وَرَكَعَنَا الْفَهِرِ) حكمة الزبادة على احدى عشرة ان التهيد والوثر يختص بصلاة الليل والمغرب وتراكنهاو فناسب كون صلاة الليل كالنما رقى العدد بهار وتفسيلا (قدعن عاتشة ﴿ كَانْ يِصِلَى قَبِلَ الْعَصْرِ ركعتين) فيمان سنة آامصرركعتان ومذهب الشافعي أربيع لدليل آخر (دعن على) واسناده معيم ﴿ (حكان يسلى بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصر ف فيستاك) بعنى وكان يتسول الكل ركعتىن ففيه اله يستعب الاستبالة اسكل ركعة بين (حمن ملاعن ابن عباس) واستاده صحيح کانبسلی علی الحصیر) ای من غیر مجادة تبسط له فرا را عن تزین الظاهر الله لمان (والفروة الدبوغة) أي كان يصلى على المصيرتارة وعلى الفروة النوى (-مدلت من الغيرة) واستأده صحيح ﴿ كَانْ بِصَلَّى بِعَدَالْمُصَرِينَ مِي عَنَهَا وَيُواصَلُ وَبِنِي عَنَالُوصَالَ ) لِانْهُ يَعَلَّالْهُ فَاطْمُعَا وَمَرَاجًا وعنا يتمن وحةريه تعيالى والركعتان يعدممن خصائصه فاتتاء قبله فقضا همايعدء وداومهما (دعن عائشة) باسناد صحيح في (كان يصلى على بداط) أى حصر متحدد من خوص وعلى الهرة وعلى الفروة وعلى الأرض وعلى الماء والطهر وكيف اتفق (معن ابن عماس) واسناده حسن ﷺ (كان يصلى قبل الظهر أربعا اذا زالت الشمس لا يفصل بينهنّ بتسليم ويقول أبواب السمياءتة تتماذا زالت الشمس زادف رباية البزار ويتطرانه تعالى بالرحسة الى خلقه قال المنفية وفيسه أن الافضل صلاة الاربع قبل الغلهر بتسليمة واحدة وعالوا هوجة على الشافعي فى مدلاتها بتسلمتين (معن أبي أبوب) الانصارى باسناد ضعيف دلا فالقول المؤلف حسن ﴿ كَانْ يُصْلِي بِينَا لِمُقْرَبُ وَالْعُشَّاهُ ﴾ وَلِمِيذُ كُرعد دالْرَكِ هَاتَ الَّتِي كَانْ يُصَلِّيها فِيهُما وقد مَنْ تُ ف حديث (طب عن عبيد مولام)أى مولى المصطفى واسناده صحيح لا -سن فقط خلافا للمؤلف

🐞 (كان يسلى والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره) اشذة رأفته بالاطفال (حل عن ابن مسعود) واستاده حسن ﴿ (كان يسلى على الرجل) الذي (يراه يعدم أصحابه) عقل أن المراديد عوله وان المراديد لي علمه اذامات (تهناد عن على) يضم أقله بضيط المؤلف (ابن ما مرسلا) وهواللغمي ﴿ (كَانْ يُسُومُ يُومُ عَاشُورًا \*) بالمدوهُ وعَاشَرًا لِمُعُرِمُ وزَّعُمَا لَهُ تَاسِعُهُ شَاذُ ويمار قدخرا تن بقدت الى قابل لاصومن الناسع فات قبله (ويا مربه) أى بسومه أمر بدب لانه ومشريف أظهرا لله فيه كليمه على فرعون وجنوده (حمعن على) باسناد حسن ﴿ (كَانْ يَصُومُ آلا ثنين والمعسى لانتفيها تعرض الاعبال فيعب أن يعرض عمله وحوصائم كافي حديث وقوله الانشد بكسرالنون على ان اعرابه بالخرف وهوالقياس من سمث العربيدة قال القسطلاني وهوالرواية المعتبرة ويجوزفتم النون على أن الفظ المثنى علمالذ لأن البوم فأعرب بالمركه لايالموف وقوله يصوم أراديه صوم النَّماوع فـ الايشكل برمضان (معن أبي هر يرة) باسناد حسـ ن ﴿ كَانْ بِسُومُ مِنْ غُرَةً كُلُّ مُهُوثُلَاتُهُ أَيَّامٍ عُرِيَّهُ أَوَّلَ يُومُ مَنْهُ وَالْرَادُ هَنَا أُوا اللَّهِ مُعَوَّهُ اللَّهُ أَيَّامٍ ا وأراد الايام الغراى البيض (تعن ابن سعود) وفال حسن غرب وفال غره صحيم ف اكان يصوم تسع ذى الجيمة ويوم عاشورا و وثلاثة ايام من كل شهرا قرل اثند بن من الشهر والجيس والاثنين من الجعة الاخرى) فمنبغي الاقتدا مه بالمحافظة على ذلك (حمدتَ عن حدَصة) واستاده حسسن عند المؤلف لمكن ضعفه الزيلعي ﴿ كَانْ يَصُومُ مِنَ الشَّهُ وَالسَّمْ وَالْاسْنِينَ ) فال الطبي أراد المصطفى أن يبن سسنة صوم بعدع المام الاسبوع فصام من الشهره حذه الثلاثة (ومن الشهر الاسخر الثلاثا والاربعا والليس) اعالم يصم السنة متوالية اللايشق على أمنه الاقتىدا وبه (تعن عائشة) وقال حسن ﴿ (كان يضي بكيشين) الما الالصاف اى يلصق تضييه بالكشينوا كيش فحل الضأن في أى سن الحكان (أقرنين) اى لىكل منهـ ماقرنان معتدلان اوالاقرن الذى لاقرن لدا والعظيم القرن (املحين) تثنية اسلم بمهملة وهوما فيهسوا د وبهاض والساض أكثرا والاغهرواختاره لمسن منظره أولشحمه وكثرة لجه (وكان يسمى) الله (ويكبر) أى يقول بنم الله والله اكبرة يندب التسمية عند الذبح والذ كمبيره مها (حمق نه عن أنس بنمالك في (كان يضى بالشاة الواحدة عن جميع اهله )أى عن جميع أهل بيته وبه قال الجهور وقال الطعاوى لا تجوزشاه عن النين وادعى نسم هذا إلخبر (لأعنء بدالله بن هشام) بن زهرة وقال صحيح ﴿ (كان يضرب في الحر) اى في الحد على شر به (بالنعال) بكسر النونجع نعل (والمريد) أجعواعلى اجزاء الجلديم ما واختلف في السوط والاصم عند الشافعية الاجزاء (هءن أنس) واسناده صحيح ﴿ (كان يضع) الدد (المين على آليسمرى في الصلاة) أي يضع بده المين على ظهر كفه البسرى والرسغ من الساعد لانه أقرب الى الخشوع وأبعد عن العبث (ورع امس الميته وهو يصلى) فيه أن تقريك المدفى الصلاة لا ينافى المشوع ادًا كان لغيرعبث (عن عمرو بن حريث) الهزوى ﴿ (كَانْ بِصَوْرَانَكُمِيلُ) هُو أَنْ يَقَالُ عَلَيْكَ الفرسمدة ويدخله بداويجلل لمعرق ويجف عرقه فيفف لجه فمقوى على الجرى (حمعن ابن عر)باسناد صيح ﴿ (كان يطوف) أحيانا (على جيع نسائه) أي يجامعهن (فاليه) واحدة (بغسلوا حد) أَلَكُنهُ يَتُوصُا بِينَ ذلكُ وهَذَا قَبِلُ وجُوبِ اللهُ مَرَكَامِرٌ (حمقَ ٤ عَن أَنس) بن

مالك في (كان يعبر على الاسمام) أى يعد برالروباعلى ما يفهم من اللفظ من حسن أوغدره (المزارة نأنس) قال الهيثمي وفده من لايعرف فقول المؤلف حسن فيه نظر 🐞 ( كان يعيمه أروُّ ما المسنة ) وكان يسأل هل رأى أحدمنكم رؤ يافسه برهاله وفي المديث قصدة (حمن عن أنس) واسناده صحيح لاحسدن فقط خدلا فاللمؤلف في (كان يعجبه النفل) بضم المثاثسة وكسرهاف الاصل مايثفل من كل عي وفسرف خبر بالتريدوه والمرادهذا (حمت ف الشمائل ل اءنأنس)واسنادهجيد (كان يعبه اذاخر ج لحاجته أن يسم باراشديانجيم) لانه كان يحب الفأل الحسب وشرط الفأل ان لا يقصد فان قصد لم يكن حسنا (ت لذعن أنس) وقال حسن صبح غريب ﴿ كَانْ يَعِيمُ الفَاعْية ) نورا لمنا ونسميه العامة غُرحنا (-معن انس) واسناده صيح لاحسس فَهُ مَطَخَلا فَاللَّمُ وَالْفَ فَيْ (كَانْ بِيجِبِهُ اللَّهِ عِ) بِسَكُونَ الرَّاءُ وَفَصْهَا وَهُو باردرطب يعذو بسسيرا ويولد خلطا صالحا (حم حب عن أنس) بل رواه مسلم ﴿ (كان بعبه أن يدى الرجل إحب اسمأنه المده واحب كام المه لمافيه من التواصل والتماب (عطب وابن قانع والساوردى عن حنظلة بن حذيم) بكسر المهدملة وسكون المعمة وفتح التعتبة النعى المااكي أوالمنفي أوالسعدى ورجال الطبراني ثقات ﴿ كَانْ اِلْحِمْهُ ) اكل (الطبيخ بالرطب) مقاوب البطيخ كامر (ابنءسا كرعن عائشة في كان بعجبه أن يفطر على الرطب مادام الرطب) موجودا (وعلى التمرأذ الم يكن رطب) اى اذا لَم يتيسر ذلك الوقت (و يختم بهن) اى بأكل المتمر عقب الطعام (ويجعلهن وتراثلانا أوخسا أوسبعا) أخذمنه أنه يسن فطر الصائم على الرطب فان لم يتيسر فقروانه بكون وترا (ابن عساكر عن جابر ﴿ كَانْ يَعْسِمُ الْهَ عِدْمَنَ اللَّهِ لَا فيه لانَّ العملاة عجل المنساجاة ومعدن المصافاة (طب عن جنسدب) باسناد ضعيف اضعف أبي بلال الاشعرى ﴿ كَانْ بِحِيدِهِ انْ يَدْعُونُلا مَا وَانْ يُسْتَغَفِّرٍ ) الله (فَلا مَا) فَأَ كَثَرُ جِينَ يَكُونُ وترافالاقل ثلاث فمس فسبع وهكذا (حمدعن ابن مسعود) باسناد حدن ﴿ كَان بِعِبه الذراع) أي أكل المهذراع الشاة ولم يصب من قال في نظره الاأن يريد بالنظر الرأى وذلك لانها النواعل نضياواً حسن مذا قا (دعن ابن مسمود) واسناده حسن ﴿ كَان بِعِبِهُ الدراعان والكثف لنضعبها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وبعدها من الاذى (ابن السدى وأبونعيم فالطب عن ابي هريرة) باسفاد حسن (كان بعيبه الحاوالبارد) اى المأ والموادأ والمراد الشراب الباردما والبناأ ونصع تمرأ وزيب (ابنء ساكعن أبي هر رة في كان بعبد الربح الطيبة )لانها غذا الروح وهي مطيعة القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب ويفرحه (دلة عن عائشة في كان يعبه الفأل الحسن)أى الكلمة الساوة يسممها (ويكره الطيرة) كمسرففتح لان مصدراله أل عن نطق انسان وبيان فكائه خبر جاء عن غيب والطسيرة مستندة الى وكد الطائر أونطقه ولاسان فيه يل هومة كلف من متعاطمه (معن أبي هر يرة ل عن عائشة) واستاده حسن ﴿ كَانْ يَصِبُهُ أَنْ يَلِي الْعَدُو) لَاهْتَالُ (عَنْدُرُوالُ الشَّهِمِ ) لَانْهُ وَقْتَ هبوب الرياح ونشاط النفوس وخفة الاجسام وفق أبواب السما وطبعن ابن أبي أوفى) باسناد حسن (كان بعبه النظر الى الاترج) بينم الهزة وسكون الفوقية وضم الرا وشد الجيم وف رواية الاترنج بزيلاة نون وهومذ كورق القرآن تمدوح في الحديث (وكان يعجب ما انظر الى

الحام الآحر) ذكرابن قانع عن به ضهم انه أواديه التفاح (طبوا بن السي وأبونعيم في الطب) النبوي(عن أبي كيشة) وأسناده واه 🐞 (كان يعبه النفاو الى الخضرة) أى الشعبروالزرع الأخضر بقرينة قوله (والماء الجارى) أي كان يعب النفار اليهما وبالذبه (ابن السف وأبونهم عن ابن عباس) ماسناد صنعسف ﴿ ( كأن بِعِبه اللاماء المنطبق) أي الاناء الذي له عطاء ينطب قُ من جيد ع جوانبه لانه أصون لمافيه عن الهوام (مسدد) في المستد (عن أبي جعفر مرسلا) كان يَعْجَبُ ١١ مراجِ بن) عراجِ بن النحل (أن يُسكها بده) فكانت في يده غالبا و ف جامع الا " ثارأن من خصائص المصلَّفي الله اذا أمسك جادا كعربون وثنا ولانه وانقاد (كعن أبي سعمد) وفال صحير وأقروه 🐞 (كان يعيسه أن يتوضأ من مخضب) بكسر الميم وسكون المجهة أى اجانة (من صفر) بضم المهملة وسكون الفاء صنف من جسد النعاس (ابن سعد عن زينب ينت بحشُ أم المؤمنين في (كان بعد الآي) جع آية (في المدلاة) الظاهران المراد الآيات التي يقرؤها بعد الفاقعة بأصابعه (طبءن ابن عرو) بن العاص (كان بمرف منه ربيح الطبيب اذاأقبل) وكانت وائحه الطب صفته وان لم يس طيبا (ابن سعد عن ابراهيم مرسلا) و كان بعقد التسبيع) على أصابعه خوف النسسان أواتشم دله فانهن مستنطقات مد ولات كَانْ يَعْلَمُونَ ابْنَعْرُو) بن العاص في (كَانْ يَعْلَمْهُم)أَى أَعْمَادُ (من الجي)أَى من الماب الروساني النافع لها (و) من (الاوساع كلها أن ية ولوا يسم الله الكيمرا عُودُ بالله العظيم من شركل عرق ) بكسرفسكون (نعار) بنون وعن مهملة أى مصوت مرتفع يتعرج منسه الدم يفود فورا (ومن شرح النار) فن فال دُلك ولازمه بنمة صادقة نفعه (حمت لنّم عن ابن عماس) باساد ضعن 🐞 (كان يعمل عل) أهل (البيت) من ترقيع الثوب وخصف النعدل وحلب المشاة وغردلك (وأكرما) كان (يعدمل) في يته (الخماطة) فيده ان الخماطة حرفة لادنا وقيها (ابن سعدعن عائشة 🐞 كان يعود المريض وهومعشكف) أى عند نو وجعلا لا يدمنه فان ذلك الاسلل الاعتكاف وغام الحديث عند مخرجه فمر كاهو فلايعرج يسأل عند ( دعن عائشة ) بإسنادصالح ﴿ كَانْ يُعَيِّدُ الْمُكَامِمُ التِي يَتَكَامِبُهُ الْهُانُا) مِنْ المُواتِ (لتَّعَقَلُ عَنْهُ) أَي ليتَّدبهُ ا من معها ورسخ معناها في دهنه (تله عن أنس) بن مالك في (كان يفته للا الماع) أى عِل الصاع من آلما مكال يسع خسسة أرطال وثلث برطل بغد أدعد دالحيازين وعانية عند العراقسين وربمازادأونقص (ويتوضأ بالمدّ) بالضم وربما يؤضأ بثلثيسه تارة وبأزيد أخرى فالسنة اللاينتص من ذلك ولايز يدلن بدنه كبدنه (قُ دعن أنس) بن مالك 🐞 (كان بغتسل حو والمرأة من نسباته) وَا دَفَى وَوَا يَهْ مَنَ الْجِنَايَةِ (مِنَ انَا وَاحْدَدُ) أَشَاوَا لَوَاقَ بَارَا دَهُ عَقْب ماةسلهالى عدم تصديد قدرا لمساءفي الفسيسل والوضوع لان الاول فسسه ذكر الساع والمذوهذا مطلق فدل على أن قدرا لما مي ختلف بإختلاف المناس (معن أنس) بن مالك 🐞 (كان بفتسل يوم الجعة ويوم الفطرو يوم المتعرويوم عرفة) فيسه ندب الاغتسال في هذه الايام الهسده الاربعة وعليه الاجماع (حمه طبءن الفاكهي بنسعد) بإسناد ضعيف 🐞 (كان فسدل مقعدته) يمسىدبره (ثلاثا) قال ابن محرفعانناه فو جـــدناه دوا وطهّورا (معزعاتشة 🐞 كان يغبر الاسم القبيع) الى اسم حسن فغيراسها وجماعة (تعن عائشة في كان يقطر) اذا حسكان

صاها (على رطبات قبل أن يسلى) المغرب (فان لم تكن رطبات) أى ان لم يتيسر (فقرات) أى فيغطره لي تمرات أي وتراكما مر" (فان لم تبكن تمزات حساحسوات من ماه) بجا • وُء بن مهملتين جُمْ حَسُوةُ بِالْفَتْحُ الْمُرْةُ مِنَ الشَّرِبُ (حَمَّ لَهُ عِنْ أَنْسَ ) واسناده صحيح ﴿ كَانْ يُفْسَلَّى تُومِهُ ﴾ بفق فسكون من فلي يفلي كرمى يرمى ومن لازم التقسلي وجودشي يؤدنى كبرغوث وقل فزهم انه لم يكن المقمل يؤذيه فيهمافيه (ويحلب شاته ويجدم نفسه) عطف عام على خاص اذما قبدله من خدمة النفس (حل عن عائشة 💣 كان يقب ل الهدية) أى الالع ذر كارد على الصعب بن جثامة الحارالوحشى (ويثيب)أى يجازى (عليها) بأن بعطى بدلها وهذامند وبالاواجب عند الشافعي كالجهور وانوقع من الادنى الى الاعلى (حم خدت عن عائشة في كان يقبل بوجهه) على حدراً يتمبعيني (وحديثه) عطفه على الوجه الكونه من توابعه فننزل منزاته (على شر) ف دوایة على أشر بالالف (القوم يتألفه) ف روایة پتألفه ... (بذلك) "أى بؤانسهم بذلك الاقبال ويستعطفهم سلك المواجهة (طبءن عروين العاس) واستاده حسسن 🀞 (كان يقبل بعض أرواجه ثم يصلى ولا ينوضأ ) وبه أخد أبوحشف قفال لاوضو من المس ولامن المباشرةالاان فحشت (حمدن عن عائشة) واسناده جدد لأعلة له 🐞 (كان يقبل) المرأة (وهو صبائم) أخذبفااهره أخل الغااهر فجعلوا القبلة مندوبة كاصائم والجهودعلى أنها تكرملن مركت شهوته (حمق ٤ عنعائشة ﴿ كَانْ يَقْبِلُ) النَّمَا ﴿ وَهُو مِحْرُمُ ﴾ بالحَيْرُ أُوا اهمرة الكن بغير شهوة (خط عن عائشة ﴿ كَانْ يَقْسَمُ بِمُ نَسَا تُهُ فِيهِ لَى الْ يَفْضُلُ بِمُضَهِنَ عَلَى بَعْضُ فِي مَكْنُهُ حَتى انه كان يحمل فى توبه فيطاف به عليهن وهو مريض (ويقول اللهم هذا قسمى فما أملك) ممالغة ف التصرى ( ولا تملى فيما تملك ولا أملك) بما لاحيله لى فى دفعه من الميل القلبي والداعية الطبيهية يريديه ممل النفس وزيادة المحية لاحداهن قانه ايس باختما ره (حم 4 لذعن عائشة ﴿ كَانَ يِفْصِمُ في السفر ويتم ويفطرو بصوم) أى يأخذ بالرخصة والعزية في الموضعين (قط حق عن عائشة) باسمادحسن ﴿ (كَانْ يَقْطُعُ قُرَاءَتُهُ آيَةً ) يَقُولُ (الجَدُلَةُ رَبِّ الْعَالَمُونُمْ يَقَفُ) ويقولُ (الرحن الرحيم م يقف) وهكذا ولهذا ذهب البيهتي الى أن الافضل الوقوف على رؤس الاسى وان تعلقت عابعد ها ومنعه بعض القراء (تلذعن أمسلة) قال له صحيح و قال ت حسن خريب لكن ليس عنصل في ( حسكان يقلس له) أى يسرب بن يديه بالدف و الغنا و يوم الفطر )وفى رواية كان يحول ويجهده ويسمى ويغطى شوب فاماألدف فسباح لحمادث سرور وفى الغناء خلاف (حم معن قيس بن سعد) بن عبادة ﴿ كَانْ يَقْلُمُ أَعْلَافُو مِنْ قِص شَاوِيهِ نُوم المِعْمَةُ قَبِلُ أَنْ يروح الى الصلاة) وقدم الكلام على ذلك قال ابن عير المعقسد أنه يسن كمفما احتاج المهولم يَّدْتُ فِي القَصْ بُومُ الْجَيْسُ أُوا لِمُعَدِّثُيُّ وَلَا فَكُسْكُمُ شَيَّهِ النَّهِي وَقَالَ الغُزاكَ قَلَمُ الظَّفْرِيَّطُهُ بِر للسدوالمين كأمرللة كريم فسداعسه المدااءي لأن المدأ فضل من الرجل والمني أفضل من السرى والتيبها الاشارة الى كلة التوسدا فضل من جيسم الاصابع ثميد ودمن عسين المسجة وغلهرالكف نبجهة مايقا بادفاذا جعل الكفوجه اليدكان بمين المسجة من جنب الوسطى فقسترالبدين متفابلتين منجهته اوقدرا لاصادع كانهاأ شعناص ودر بالمفراض من المسحة مَى تَصْمَرُ بَاجِهُمُ الْمِنْيُ كَــذَافِعــل المصطنى (هب عن أبي هريرة) وهذا حديث منسكر 🐞 (كان

۳٦ کې لی

يقول لاحدهم) أىلاحدامهابه (عندالمعاتبة) وفى نسم عندالمعنبة بفتح الميم وستحسكون المهملة (مالهترب جبينه) يحقل اله دعا له بالعبادة وبحتمل خلافه (حم تح عن أنس ﴿ كَانَ يقوم) الى تهجده (اداسمع الصارخ) أى الديك لامه يكثر الصدياح ليلاو استشكل بأنه كان لابوقت لتهجده وقتامه منابل بحسب مأتسرله القمام بدليل مارواه ألتره ذى وغيره عن عائشة أبضا كنت لاتشاء أنتراه من اللمام صلما الارآيته مصلما ولاتراه ناتما الارأيته ناتما وأجاب ا ينجر بأن الاول فعا تعذراتها والشاني في مطلق النقل وفيه مافيه (حم قدن عن عائشة ر كان يقوم من الله ل أى يسدلى (حتى تتفطر) وفي روا يه تتورم وفي أخرى تورمت (قدماه) أى تتشقى فقيل له لم تصنيم هذا وقد غفر الله لكما تقدّم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا (فاتان عن المعَمَّيرة) بنشعبة ﴿ كَانْ بَكْبُرُ بِينَ أَصْمَعَافُ الْخَطْبَةُ بِكُثْرَالْسُكَبِيرِفُ خطبة العيدين) وصميغة التكبير معروفة (ملاءن سعد) بن عائداً وابن عبدالرحن (القرظي) المؤذن كأن يتميرف القرط 🐞 (كان يكبريوم عرفة من صلاة الغداة الحاصلاة العصر آخر أيام التشريق)سر التكبير في هذه الايام أن العيد محل سر ووومن طبيع النفس تجاو ذا لحدود فشر عالا كثارمنهليذهبمن غفلتها ويكسرمن سورتها (هقءن جابر)وفيه كاتعال ابن عجر ضعف واضطراب فقول المؤلف حسن غيرحسن ﴿ (كَانْ يَكْبُرُ بُومُ الْفَطْرُ مَنْ حَيْنِ يَخْرُجُ مِنْ ببته حقى مأتى المصلى) قال اللهاكم هذه مسنة تداواتها العلماء وصحت الرواية بها (له هق عن ابن عُمر )واستنامضعف جددًا ﴿ كَان يَكْتِعل الاعْد ) بكسر الهمزة والميم (وهوصائم) فيهأن الا كتعال لا يشطروه ومذهب الشافعي (طب هق عن أبي رافع) باسنا د ضعيف ﴿ كَان يَكْتَعَلَّ كل للة) الاغدوية ول اله يعلوالبصروخص الله للانه فده أنفع وأبتى (ويعتم كل شهر) مرة (ويشرب الدواء كلسنة) مرة فان عرض له ما يوجب شريه الناء السنة شريه أيضا (عدعن عائشة) وقال الممنكر ﴿ (كان يكثر القناع) اى اتحاد الغناع وهو بكسر القاف اوسع من المقنعة والمرادهنا تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أوغيره وذلك الماعلاه من الحمامن رية (ت فالشمائل هبعن أنس) بن مالك (كان يكثر القناع و يكثر دهن رأسه ويسر ح لميته) قال المؤاف ولم يردف القراءة عندتسر يعهاشي وعامه عند مخرّجه بالما وسقط من قلم الولف (هب) وكذافى الشمائل (عنسهل بنسعد) واسنا دهضعيف ﴿ كَانَ يَكْثُرُ الذَّكِي وَالْفَكُرُ (ويقل أَلْاغُو) اىلايلغوأصلا (ويطيل الصلاة ويقصرا المطبة) ويقول ان ذلك من فقه الرجل (وكان لايأنف ولايستكبرأن عشى مع الارماد والمسكين والعبد حتى بقضى له حاجتمه ) قرب محلها اوبعد وكانت الامة تأخذ سده فتنطلق به حسث است (نائعن ابن أبي أوفى لدعن ابي سعيد) المدرى قال لدَّ على شرطهما وأقروه ﴿ ( كَانْ يَكُره أَكُمَا السرحتي يضرب بالدف ) تمامه عند مخرجه ويقال أتينا كم أتينا كم فيونا تحييكم (عم) بلرواه أحد نفسه (عن أب سن المازني) الانسارى قيل اسمه غنم بن عبد عر واستاده ضعيف كافي المهذب 🐞 (كان بكره الشكال من) وفي روّاية في (الخيسل) فسره في بعض طرق الحديث عند مسلم بأن يكون في رجله اليمي وفي يده اليسرى بياض أويده الميني ورجله البسرى وكرهه لكونه كالمشكول لايستطيع المشى فان كان مع ذلك أغرزال الكراهية (حمم ع عن أبي هريرة في كان يكره و يح الحفام) لا يعارضه

مامة من الاحرمالاختضاب به فات كراهته لريحه طبدعية لاشرعية (حمدت عن عائشة) بإسناد حسن ﴿ كَأْن ي اللَّهُ وَ المُّمَاوُبِ فِي الصلاةِ ) تَفَاءُل مِن النَّوْمِا وَبِاللَّهُ وهُوفِتُمُ الميوانُ فعلما عراهمن تُعُوك سلوامتلا (طبءن أبي امامة) بإسناد ضعيف خلافا للمؤلف ﴿ كَانْ بِكُرُهُ أن رى الرجل) والمرأة أولى (جهيرا) أى (وفيع الصوت) عاليه عريضه (وكان عب أن يراه خضص الصوت) أخذمنه أنه يسن للعالم صون عجلسه عن اللغوو اللغطور فع الاصوات وغوفا الطلُّبة (طبءُن أى امامة) باسـ مادضعيف خلافاللمؤاف ﴿ ( كَان بكر وفع الصوت عندالقتال) كان ينادى بعضهم بعضاأ ويفعل بعضهم فعلاله أثرفيصيح ويعرف بنقسه فحرا (طب لَهُ عَنْ أَبِي مُوسِى ﴾ الاشعرى واستاده صحيح ﴿ ﴿ كَانَ بِكُرِهُ أَنْ يُرِكُّ ﴾ بِالبنَّا • الْعَبِهُ ول (أنكَاتُم) أى خاتم النبوة وهو أثر كان بين كتفيه نعت به فى الكتب المتقدمة علامة على نبونه (طبعن عبىادىن جرو 🐞 كان يكره السكى) و شهىء شده أى مالم تدع المه ضرورة ولذلك كوى جما من أصحابه كامر (والطعام الحار) أي أكا كاسه بأن يمسبر قي يبرد (و يقول عليكم بالبارد) أى الزموا أكاه (فأنه دُوبِركة) أى كثيرا المير (الا) بالعنة في حرف تنسيه (وان المار لا بركه فيه) لانه لايستمرئه الأكل ولايلتذيه ويضر (حَلَّ عن أنس) يَاسناد حسن لَسُواهِد، ﴿ كَأَنْ يَكُوهُ أنيطا أحدعقبه )أى يشيء قبه أى خلفه (ولكن عين وشمال) فكان لايرى أن عشى أمام القوم بلوسطهم أوفي آخرهم تواضعا وليعمل أصحابه آداب الشريعة (لمعن ابن عرو) بن العاص واستاده حسن ﴿ ( كان يكره المسائل) أى السؤال عن المسائل عن البس فسنة أواشرب عنة (ويعسم ا) بمن عرف منه المتعنت أوعدم الادب في ايراد الاستلة (فاذ اسأله أبورزين) بعنم الرا العقدلي (أجابه وأعيبه) لمسن أدبه وجودة طلبه وحرصه على احراز الفوائد (طب عن أبي رزين) وأسناده حسن ﴿ كَان يكره سورة الدم) بفتح السين المهملة حدته (ثلاثما) أى مدة ثلاث من الأيام والمراددم الحيض (ثم يباشر) المرأة (بعدد الثلاث) لاخدذ الدُّم في الضعف حينتذ ويظهر أنّ المراد انه كأن يباشرها بعد الثلاث بحياتل لانه مألم ينقطع فالمباشرة بلاحاتل وام فيمابين السرّة والركبة (طبءن أمسلة)وفيه مجهول 🐞 (كان يكره أن يؤخذ) أى يؤكل (من رأس الطعام ) الحار ويقول دعوا وسط القصعة وخَدُوامن حولها فأن البركة تنزل في وسطها والكراهة للتنزبه (طبءن سلمي)ورجاله ثقات 🐞 (كان يكره أن يؤكل الطعام) الحسارة (حتى تذهب فورة دخانه) أى غليانه لانّ الحارّ لابركه فديه والدخان بضرالدال محفضًا (طب عن جويرية)مصغر جارية العصرى أحدوفد عبد القيس واسناده حسن 🐞 (كان يكره العطسة الشديدة في المسجد) زادفي رواية انهامن الشيطان ومفهومه انهافي خسرالمسجد لايكرهها ويعارضه انهكان يكره رفع السوت بالعطاس وقديقال اتذلك بالمسحدا شدكراهة (همق عن أبي هريرة) باسناد ضعيف خَلافاللمؤلف 🐞 (كان يكره ان ترى المرأة لبس في دها أثرحناء أوأثرخشاب) بكسرالمجة وفيه اناللمرأة خشب يديها ووجليها يغسوسوا د(حقعن عائشة) وإسناد محسن 🐞 ( كان يكرمان يطلع من تعليه شيءن قسدميه) اى يكرمان يزيد النمل على قدر القدم أو ينقص (حمف الزهد عن زياد بن سعد مرسلا 🎍 كان بكره أن يأكل الضب لكونه ليس بأرض قومه فلذلك كان يعافه لا المرمته (خطعن عائشة ) باستاد -سن

( - كان يكره من الشاة سسبه ا) أى أكل سبع مع كونها - للا ( المسرارة ) أى ما في حوف الحموان فيهاما أخضر (والمثانة والحيا) يعنى الفرج (والذكروالانسب والغدة والدم) غيرالمسفوح لان الطبع السليم يعافها وليس كلحسلال تطبب النفس لاكله (وكان أحب الشآة السممقدمها) لآنه أبعد عن الاذى وأخف والمرادبمة للممها الذراع والسكتف (طس من اب عر) باسنادضعيف (هقءن مجاهدمرسلا) وفيه من لم تشبت عدالته (عدهق عنه عن ابن عباس ) السناد ضعمف في (كان يكره الكليدين) تنفيسة كاسة وهي من الاحشاء معروفة (لمكانم مامن البول) اى القرج مامنه فتعافهما النفس ومع ذلك يحسل أكلهما (اين السفى فى الطب عن ابن عباس) واسنا ده ضعيف ﴿ (كَانْ بِحَسَّ سُو بِنَا تَهُ خُرٍ ) بِحَامُ هِيَّـــة مضومة بخط المؤلف (القزوالابريسم)الخريضمتين جمع خارككتب ماتغطى به المرأة رأسها وفيه - ل القزوا لمرير للا ناث (ابن التجار) في تاريع من ابن عمر) بن الخطاب في (كان يابس برده الاحرفي العبدين والجعة )أى ليبين حل لبس ذلك ففيسه ودّعلى من كره لبس الاحر القانى وزعمانه أرادما لأجرمافه مخطوط خلاف الاصل والغلاه وتعبكم (هقءن جابر) باسناد فيه لين ﴿ كَانْ مِلْدِس قَيْصًا قَصَدِيرًا أَسَمُ مِنْ وَالطَّولُ ) وَذَلَكُ أَنْفُعَ شَيٌّ وَأَسْمِلُهُ عَلَى اللَّهُ بِسَ فَلَا يَنْمَهُ سَمَّةً ٱللَّهُ وَالْبِمَاشُ (مَعَنَ ابنَ عَبَاسُ) بِاسْفَادَضَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَف ﴿ كَانَ بِالْسِ قسافوق الكمسنمستوى الكمن ماطراف أصابعه )أى بقرب أطراف يدمه (ابن عساكرعن ابن هباس تل كان يلدس قلنسوة ييضام) بفتح القياف واللام وسكون النون وضم المهملة من ملاس الرأس كالعرنس الذي تحت العمامة (طب عن ابن عمر) باسناد حسن 🐞 (كان يلبس قلنسوة بيضاه ) ذا دفى رواية شامية (لاطئة) أى لاصقة برأسه غيرمة بيية أشاويه الى قصرها ( ابن عساكر عن عائشة 🐞 كان يلبس القلانس تعت العمامٌ و بغير العمامٌ و بلبس العمامٌ بغير قلانس وكان يليس العَلانس المانية وهن البيض المضرية وُيليسٌ) القلانس (دُوات الآدان) اذا كان (في الحرب وكان ربمانزع قلفسوته)أى أخرج رأسه منها (فيعله استرة بين يديه وهو يصلى)أى اذالم بتيسرله حالته ذما يستتربه أوبيا ناللجوا فراوكان من خلفه ) بالضم (ان بسمى سلاحه ودوابه ومنّاءه) كقميصه وودائه وعنّامته كامرّ (ألروياني وابن عساكرعن أبنُ عباس) في ( كان بليس النعال) بجدع أهـ ل وهي التي تسعى الآن تاسومة وقــ ديط لم تعلى كل ما وقمت به القدم (السبنية) بكسر فسكون أى المدنوعة أوالتي حلق شعرهامن السبت القطع ميت به لانها سبتت بالدباغ أى لانت (ويصفر لمينه بالورس) يفتح فسكون نبت أصدفر بالين (والزعفران) لأنّ النساء يكرهن الشعبُ ومن كرم منسه شعباً كفر (قدعن ابن عر) بن الخطاب ف(كان بطنه )وفيروا يه يلتفت (في الصلاة عينا وشمالا ولا ياوى عنقه خلف ظهره) حدرا من تحويل مدرمعن القيلة لات الالتفات بالعنق فقط لا يبطل الصلاة وبالصدو يبطاها (تعن ابن عباس) رقال غربب وقال النووى صحيح ﴿ كَانَ يَلْزَقْ صَدَوْهُ وَوَجِهُ فِالْلَّذَمُ ) تَمِنَابِ وَهُ وَمَا بِينَابِ المستعبة والخرالاسودسي به لآن الناس بعشقونه ويضمونه الحيصد ورهم وصعماد غابه ذوعاهة الابرى (هق من ابن عرو) بن العاص بإسناد فيه لين 🐞 (كان بليه في الصلاة الرجال) الفضلهم ولصفظوا صلاته ان سهافيجبرها (ثم الصبيان) بكسر الصادف يحل ابن دريد ضعها وذلك

كونهم من الجنس (ثم النسام) لننتصهنّ (حقء ما الدالاشعرى ﴿ كَانْ يَمْدُ صُولَهُ بِالْقُرَامَةُ ) أى في الصلاة وغيرها (مدا) بصيغة المصدر رأى عدمًا كان من حروف المدّوا للمن من غيرا فراط (حمَّن مَلْعَنَ أَنْسَ) بِاسْنَادِ حسن ﴿ ﴿ كَانْ يُمِّرُ بِالْصِيانِ فَيُسْلِمُ عَلَيْهِ سَمَّ) لِيتَدَرَّ بُواعِلَى آداب الشريعة وفيه طرح وداء الكير (خون أنس) ين مالك 🐞 (كان يرّ بنسا فيسلم عليهن) - تى الشوابوذوات الهيئة لانه كالحرم لهنّ (حمءُن جريرٌ) الْجَلِّي واستاده حسن ﴿ كَان عِسم على وجهيه )بزبادة على تزيدا للفظ (بطرف ثويه في الوضوم) أى يتنشف به واضعف هذا الخيررج الشافصة أنَّ الأولى تركُّ التنشيف لأنَّ مهونة أثنه جند يل فرده (طبءن معاذ) واسنا ده ضعيف ( كان يشى مشيا يعرف فعه اله ليس بعاجز ولا كسلان) فسكان ا دامشى كأن الارض تطوى لهُ (أَنِ عَسَا كُونَ ابِن عَبِاسَ ﴿ كَان عِصِ اللَّمَانِ ) أَى عِصِ لَسَانَ حَدِلا للهِ كَذَا بِنْتَه فَاطْمَة وهذا الحديث رواه (الترقني) بمثناة مفتوحة فراءسا كنة فقاف مضمومة ثمقا فسية الى ترقف من أعمال واسط (في جزئه) الحديثي (عن عائشة في كان ينام وهوجنب ولايس ما • )أى للغدل والافهوكان لاينام وهوجنب حتى يتوضأ كامترفأن الملائدكة لاندخل يبتافيه جنب اى لم يتوضأ ولايليق بجنابه ان يبيت بحالة لايةربه فيهاملك (حم تن معن عائشة) وايس بصيم ﴿ كَانَ ينام حتى ينفخ كالوكمع وهوساجد (ثم يقوم فعصلي) أي يتم صدادته (ولا يتوضأ ) لات عمامه تنامان ولاينام قليه فذلك من خصائصه وكذا الانبيا و معن عائشة) باسماد معيم في (كان ينامأقيل اللمل ويبيي آخره) لان ذلك أعددل النوم وأنف حه لابدن فانه ينام أقوله لدحطي القوى حظهامن الراحة وينتبه آخره لمعطيها حظهامن الرياضة والعبادة (معن عائشة) بل دواه الشبغان ووهم المؤلف (كان ينصر) أويذبح كذاعلى الشك في رواية البغارى (أضميته) بيده (بالمصلى) بفق اللام المشدّدة على صلاة العدد لآن المضعمة من القرب العامة فاظهارها أولى (خ دن معن ابن عر و كان ينزل من المنبروم الجعة فيكلمه الرجل في الحاجة فدكامه ثم يتقدّم ألى مصلاه فيصلى حم ٤ لـ عن أنس ﴿ كَانْ يَنْصَرْفَ مِنْ الصلاة عن عِينَه ) أي اذا لم يكن له حاجة والافالىجهة حاجته (ع عنأنس 🐞 كان ينفث في الرقية) بضم الرآ وسكون العناف وفتم المثناة العشبة بان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ الاخلاص والمعود تبن ثم يحمر بهما الجسد (معن عائشة) ماسناد حسن ﴿ (كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره) بين به ان الليل كله وقت لاوتر وأجعو اعلى انّا بتدا • مغيب الشفق بعيد صيلاة العشا • (حيم عن الي مسيعود ) السناد صحيح (كان وترعلي البعدير) أفادات الوتر لا يجب للاجاع على ان الفرنس لا يفعل على الراحدية أى اذا كأنت سائرة (ق عن ابن عر) بن الخطاب 🐞 (كان يلاعب فرينب بنت أمسلة) زوسته وهي بنتهامن أى سلة (ويقول يازو بنب يازو يذب) بالتصغير (مرادا) فأنَّا لله قدطهرقلبه من الفعش والكبروجبله على النواضع والايناس (الضيام) في المتارة (عن أنس) ابن مالك ﴿ كَانَ آخِرُ كَلَامِهُ السَّلَاةُ السَّلَاةُ ) أَى آحفظوها بالمواظنية عليها واحذووا تضييه هأ وخافوا ما يترتب على من العذاب فهومنسوب على الاغراء (انفوا الله فعما للكت ايمانكم) بعسن الملسكة والقيام بماعلكم لهدم وقرن الوصية بالصلاة الوصية بالمملط اشارة الى وجوب وعاية حقه كوجو بمالصلاة (دوعن على) أميرا لمؤمنين ﴿ كَانَ آخِرِمَاتُ كُلِّمِيهِ ) أي من الذي كان

يوسى به أهد وصعبه فلايعارضه مابعده (ان قال قاتل الله اليهودوالنسارى) أى قتلهم وسي به أهدوا قبووا نبياتهم تعظيما لهم نهى أمته عن المقددوا قبووا نبياتهم تعظيما لهم نهى أمته عن مثل فعلهم أمامن المحذ مسجد المجوارصالح أوصلى بمقبرة استمدادا بروحة لالتعظيمه فلاح ح (لا يبقد ين دينان) بكسر الدال (بأرض العرب) فى رواية بجزيرة العرب وهى مبينة للمواد في رب من الحجاز من دان بغيرد بننالكن لا ينعمن التردد اليه فى السدة وفقط (هى عن أبى عبدة) عامر (بن الجراح) أحد العشرة في (كان آخرما تكلم به) مطلقا (جدلال ربى) أى أخذار جلال ربى (الرفيع فقد بلفت م قضى) أى مات فهدذا آخر ما نطق به لتضمنه للتوحيد والذكر بالقلب (كان آخر ما نطق به لتضمنه للتوحيد

\* (حرف اللام) \*

ق (لله) اللام للا شدا والحداد والجدلة مبتدأ وخبره (أشذ فرحا) أى رضا (بتو بدعده) اطلاق الفرح في حق الله مجازعن رضاء وبسيط رحته واقباله على عبدد (من أحدكم اذا سقط على بعسيره) أىصادفه وعثرعليه بلاقصدفظفريه (قدأضله)أىنسى محله(بأوض فلاة)أى مفازة والمرادان التوبة تقعمن الله في القبول ما يقمع مشدله فيما يوجب فرط الفرح ممن يتصوّر في حقه ذلك (قعن أنس) بنمالك (لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد) أي من المرأة التي لاتلداذاولدت (ومن الضال الواجد)أى الذى صلرا ملته ثم وجدها (ومن الظمات الواود) أى ومن العطشان اذا ورد الما الانه تعالى يعب من عباده ان يطبعوه ويكره ان يعصوه ويضرح ينو ية عبسده مع غناه عنها (ابن عساكرف أماليه عن أبي هريرة ﴿ لله أفرح بنوية النائب من الظما تنالواردومن العيقيم الوالدومن الضال الواجدد) المرادانه تعالى يسط وحمد على عيده ويكرمه بالاقيال عليه (فن تاب الى الله توبه نصوحا)أى صادقة ناصحة خالصة (أنسى الله سافتلىه وجوا رسه وبقاع الارض كاجا خطاياه وذنوبه )فات الله يحب التوابين والحبيب يستر المست والجدع بن الخطابا والذنوب لزيد التعميم (أبو العباس) احدب ابراهيم بن أحدد (بن تركان) بمناة أوقية مضمومة وسكون الراء ويون بعدا الكاف اللفاف التميي (الهمذاني) النركاني نسبة الىجدة أوالى قرية عرو (فكاب التوابين عن أبى الجون مرسلا 🀞 تنه أشد اذنا) بفتح الهمزة والذال بضبط المؤلف أي استماعاوا صغاء وهذا عبارة عن الاكرام والانعام (الخالرجيل) أى الانسان (الحسس الصوت بالقرآن) عالة كونه (يجهر) أى يرفع صوبه (به) لأن الاصدغاء الى الشئ قبول له واعتنامه ويترتب عليده اكرام المصفى المه فعبر عن الاكرام مالاصفاء وفائدته حث القارئ على اعطاء القراءة حقها (من صاحب القينة) بفتم القاف (الى فنته اى أمته التى تغنيه (محب المعب عن فضالة ) بفض الفا و ابن عبيد ) مصغرا قال المعلى شرطهماورده الذهبي في (لله أقدر) مبند أوخمر (عليك) صفة أقدر (منك) متعلق بأفعمل (علمه) حالمن المكاف أى اقدومه كاحال كونك فأدرا علمه أومتعلَق بمعذوف على سيل البيان وهذا فالهلابى مسعود حينانتهى اليسه وهويضرب تملوكه وفيه حث على الرفق بالمأوك (مم تعن الى مسعود) البدري باسفاد صحيح ﴿ (لانا) بضَّ اللام وهي الموكدة للقدم أوهي ابتدائية (اشدّعليكم خوفامن النع منى من الذّنوب) لأنها تتحمل على الاشروا لبطروكل اازداد

العبدنعمة ازداد ومسا(ألا) حرف تنبيه (ان النع الق لاتشكر) بالبناء للمجه ول (هي الحذف الشاضى) أى الهلاك المتمم (ابن عساكر عن محدين المنكدر) بن عبد الله من المندير التعيير المدنى (بلاغا) أى انه قال بلغناء ن رسول الله ذلك (لانامن فتنة السر ١٠١ خوف عليكم من فتنة الضرَّ اء آنكم ابتليمٌ بفتنة المضراء فصيرتم وان الْدَيَّا حلوة )من حيث الدُّوق ( -َضَرَّة ) • ن يث المنظروخص الاخضرلانه أبهج الالوان (البزار-ل) وأبوية-لى (هبءُن-مُدَين أبي وقاص) فيه رجل لم يسم و يقية رجاله رجال العديم ﴿ (لان) اللام جواب قسم معذوف أوابتدا سية (اذكرالقهمع قوم بعد صلاة الفجرالى طانوع الشمس أحب الى من الدنيا ومافيها ولانأذ كرالله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر الى أن تغيب الشمس أحب الى من الديا وما فيها) وجه محيته للذكر في هذين الوقنين انهما وقت رفع الملاتكة الاعمال (هب من أنس) واسناده حسن (لا "ن أطأ على جرة) أى قطعة فارملتهبة (أحب الى من ان أطأ على قبر) المراد قبرالملم المحترم وظاهره المرمة واختاره كثيرمن الشافعية لكن المصيم عندهم المسكراهة والكلام ف غيرسالة الضرورة (خط عن أبي هريرة) - ديث منكر ﴿ (لان أطم أَخَافَ الله مسلم القمة) من خوخبز رأحب الى من أن أتصدق بعشرة دراهم ولان أعطى أخاف الله مسلاد وهما أحث الى من أن تصدق بعشرة) دراهم (ولا ن أعطيه عشرة أحب الى من أن أعتق رقبة ) مقصود الحدبث الحثء لى الصدقة على الاخ في الله وبره واطعامه وإن ذلك يضاعف على الصدقة على غيره وهذا بالنسب فللعتق واردعلى ما اذا كان في زمن محمدة (هنادهب عن بديل مرسلا) هوابنميسرة العقيسلي ﴿ لا أَن أَعِين أَنَّى المؤمن على حاجته )أى على قضائها (أحب الى من مسيام شهروا عشكافه في المسجد الحرام) لان السيام والاعتكاف نفعه قاصروه ذانفعه متعد (ابوالغنائم النرسي) بفتح النون وسكون الراءووهم وحرف منجملها واوكسر السين المهملة نسبة الى نوس نهر بالكوفة علىده قرى (فى) كتاب (قضاء الحواشيم عن ابن عدر) بن الخطاب ف(الا"ن) بفتح الهمزة (أقعدمع قوم يذكرون الله تعالى) هذا الا يعتص بذكر الااله الاالله بل يلق به ما في معناه (من صلاة الغداة) أي الصبح (حتى تطلع الشمس) ثم أصلى ركعتين أو أربعا كافي رواية (أحب الى من أن أعنق ب)ضم الهمزة وكسر النا و (أربعة) أنفس (من ولدا معيل) زاد أبويه لي ديه كل وجدل منهم الناعشر ألفا (ولا ن أقعدم عقوم يذكرون الله) ظاهره وان لم يكن دَاكُوابِلِمستَمَعَاوِهِمُ القَوْمُلَابِشَقَ جِلْيَسِهُمُ (من)بِعدد (صلة العصرالي أن تَغرب الشمس أحب الى من أن أعتق أربعة ) من ولدا سمعيل فال المؤلف وفيه انَّ الذكر أفض لمن العتنى والصدقة (دعن أنس) واسناده حسن ف(الأن أقول سمان الله والحدقه والااله الاالله والله كبراحب الى مماطلعت علمه الشمس الانما الماقمات السالمات (مت عن أبي هريرة ﴿ لا أَن أَمْتِع بِسُوطُ فِي الْجُنَّةِ ﴾ أَي لا أَنْسُدَقَ عَلَى نَعُو الْعَازِي بِشَيَّ وَلُوقِل كَسُوطُ يُنتَفَعُ بِهُ الغازى أوالكه إلى مقاتلة أوسوق دابة (أحب الى من أن أعتق ولد الزنا) لفظ رواية الحساكم ولدنية ومقصود المديث المعذير من سكل الاماء على الزناليعتق أولاد هن وأن لا يتوهم أحد ان ذلك قبربة (لاعن أبي هريرة) وقال صفيح ﴿ (لان أمتع بسوط في سبيل الله أحب الى من أن آمر بالزنام أعتق الولد) أى الماسك منه قاله لمانزات فلا اقتهم العقبة فالواما عند ال

مانعتقه الاأتأ حدثاله المارية تعدمه فلوأمرناهن يزنين فيجتنبا ولادفأ عتقناهم فدذكره (ك عن عائشة 🐞 لا ن أمشي على جرة أوسف )أى أو على حدّسيف (أو أخسف نعلى برجلي أحب الى من أن أمشى على قبرمسلم وما أيالى أوسط لطر بني قضيت ساجتي أووسط السوق كال النووى فى شرح مسلم أرادبالمشى على القبراطلوس عليسه وهو حرام فى مسذهب الشافعي التهي ورج في غيره كراهته (مصن عقبة بن عاص) واسناده جيد في الائن تصلى المرأة في سماخير الهامن أن تصلى في جرتها ولا "ن تصلى في جرتها خرمن أن تصلى في الدارولا "ن تصلى في الدار خراها منأن تسلى في المسجد) لطلب زيادة السترفى حقها (حق عن حائشة) باستاد ضعيف خلافًا لقول المؤلف حسن ﴿ (لان يأخذ أحدكم حبله) وفي رُوا يَهُ أَحْبِلُهُ (ثُمُّ بِغُدُو) أَي يَذْهُبُ (الما الجبل) محل الحطب (فيحتطب) يتاء الافتعال أي يجمع الحطب (فيبيع) ما احتطبه (فيأكل) من ننه (وينصدق خبرله) أيست خبرهمنا أفعل تفع بمل بل من قبيل أصحاب الجنة يومَتْذَخْبُر (من أَنْيُسأَل المُاس) أَي منسؤال الناس أمر اديبويا أعطوه أومنعوه (قانعن ا بي هريرة ﴿ الَّمْ يَوْدُبِ الرَّجِلُ وَلِدُهُ ﴾ حتى يبلغ من السنَّ والعقل مبلغا يحتمل ذلك بأن ينشسته على اخلاق الصلحا ويعلم القرآن والادب ولسان العرب ويهدده ثم يضربه على نحو الصلاة (خيرله من أن يتصدّق بصاع) لانه اذا أدّبه صارت افعاله من صدقاته الجارية وصدقة الصاع ينقطع توابم ا (ت عن جابر بن سمرة ) وقال حسن غريب وضعفه غيره 🐞 (لان يتصد ق المرعف حياته بدرهم خبرله من أن يتصدّ ق عائه عندموته ) لانه في حال الصه بشق علمه اخراج ماله لما يخوفه به الشديطان من الفقر وطول العمروا لاجرعلى قددرالنصب (دحب عن أبى سعيد) باسسنادصيم (لان يجعل أحدكم في فيه ترابا) فيأكله (خبراه من أن يجعل في فسه ماحرم الله) كالجروالمغصوب وكلما كنسبه من غير على ومقصود الديث التعذير من أكل الحرام وذكر التراب مبالغة في أنه لايؤكل (هبعن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ (لان يجلس أحدكم على بجرة فتعترق ثيابه فتخلص الى جلدم)أى فتصل الجرة الى الجلد (خيرله من أن يجلس على قبر) هذامفسر بالجلوس للبول والغائط فالجلوس والوطه علمه لفيرذلك مكروه لاحرام عندا المهوو (حمم دن وعن أبي هدريرة ولا أن يزنى الرجل بعشر نسوة خيرته من أن يزنى باحر أة جاره) ومثله أمنسه ونحو بنته وأمه لاتمن حق الجارءلي الجارأن لا يحونه في أهدفان فعل كان عقاب بملك الزنية تعدل عقاب عشرونيات (ولان يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره) فيه تحذير عظيم من أذى الجاربة على أوقول (حم خُدطب عن المقدادين الاسود) واسناده صحيم لاحسن فقط خلافا للمؤلف 🐞 (لان بطأ الرجـ ل على جرة خبرله من أن يطأعلى قبر) لانسان مسلم محترم (حل عن أبي هريرة) واستاده ضعيف 🀞 (لان يطعن في أس أحدكم بمنط ) بكسر المم وفتح المتناة التحتية ما يخاطب كالابرة (من حديد) خصه لانه أصعب من غسبه وأشد وأقوى في الايلام (خسيرله من أن عسام القلاه لله الكلايحل له تكاسها واذا كان هـ ذا في هجرّد المس ها يالله بما فوقه من شعوقها، ومباشرة (طبّ عن معقل ين يساو) واستناده صيم ﴿ (لان بلبس أحدكم ثو بامن رقاع) جمع وقعة وهي خوقة تجعل مكان القطع من الثوب شتى على وزن فعلى أى متفرقة (خيرلة من أن يأخذ بأمانته ماليس عنده) أى خيرله من أن

يفلن الناس فيه الامانة أى القدرة على الوفا وفيأ خذمهم بديب أمانته نحوثوب بالاستدافة مع انه ليس عنده ماير جو الوفاه منه فانه قديموت ولأيجد مايوفي به (حم عن أنس) واستناده حسن ﴿ لا "ن مِتلى بوف أحدكم قيما) أى مدة (حقيريه) بفق المتناة التعنية من الويد بوزن الرى هِمُوزُأَى حَتَّى بِعُلِيهِ فُسَّعُلُمُ عِن القرآن وَالَّذِكُرُ أُوحَتَّى بِفُسِدِهِ (خَبِرُلُهُ مِن أَن عِمْل شُعُوا) وأوحقظه لمايول اليه أمره من اشتغاله يدعن عبادة ربه والمراد الشعر المذموم وهومافيه هبوأ وتشبيب بأجنبية أوخرالماا شعل على نجوذ كروزهدومواعظ ورقائق (حمق عصن أَنْ هُرِيرة ﴿ لَا تُنْ يَهِدَى الله عَلَى يديك رجال )واحدا كافرواية (خيراك)عندالله (عاطلعت عله الشمس وغربت) فتصدد فت به لان الهدى على يديه شعبة من الرسالة فله - خلامن ثواب الرسل (طبءن أبي رافع) واسناده حسن (لا "ن بقيت) في رواية لتن عشت (الى قابل) أى الحو المرم الاستى (لا صومت) اليوم (التاسع) مع عاشورا مخالفة لليهود فلم وأت المحرم القابل -ق مات قال بعضهم يحقل أنه أراد نقل العاشر الى التاسع وانه أراد اضافته اليه في الصوم مخالفة لليهودفى افرادهم العاشروه والارجوبه يشعر بعض روايات مسلم وخبرأ حسد صوموا يوم عاشوراً وخالفوا اليهود وصوموا يوماقيله ويوما بعده كامرٌ (مه عن أين عباس 🐞 تناخذوا عنى مناسككم) وهي مواقف المرواع مالها (فاني لاأدرى لعلى لاأج بعد جتى مدده) قاله في حة الوداع (مءن جابر) قال رأيت الني صلى الله عليه سلم رمى على دا ملته يوم المعروية وله ﴿ لِتُؤدِّنَ ) بضم المثناة الفوفية وفتم الهمز، وفتح الدال (المقوق الى أهلها يوم القيامة )على قسطًاط العدل المستقيم ( حتى يقاد للشّاة الجلماء) بالمدّال التي لاقرن لها (من الشاة القرنام) القالها قرن (تنطعها) صريح في حشرالها تم يوم القيامة ولاءنع منه عقل ولاشرع لكن ايس شرط الحشر الثواب والعقاب واما القصاص للبطاء فليسمن قصاص الشكليف بلقصاص مقايلة (حمم خددت عن أبي هريرة 🐞 لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرا والسلطان الله عليكم شراركم فيدد وخياركم فلايستعاب الهم) أى والله ان أحد الامرين ليكائن ا ماليكن متكم الامرالماء روف ونهيكم عن المنكرا والزال العذاب والتسليط وعدم قبول الدعا برفعه (المزارطس من أبي هويرة) واستناده حسن فرالتركين) في رواية لتتبعن (سنن) في السين طُويِق (من كان قبلكم شيرا بشيرو درا عابذواع) أى اساع شير ملتبس بشيرو ذراع ملتبس بذواع وهوكناية عن شدة الموافقة لهم في المنالفات والمعامى لا الكيم وهذا خرمعناه النهي من اتباعهم ومنعهم عن الالتفات الهديره (حق ان أحدهم دخل عرضب ادخلتم) مبالفة في الاتباع وهويضم الجيم وسكون المهملة وخصه لشذة ضمقه أولانه مأوى المقارب والمقدود ان هذه الامة تنشبه بأهل الكتاب في كل ما يفعلونه حتى لوفعلوا هذا الذي يعشى منسه المضرو البناتيعوجمفه وقسلأصلذلك اتاسلمة تدخل على النب بحره فتضرب ممنه وتسكنه ومن تم قالوا أخله لمن حيدة فعنى الحديث حتى لوفعلوا من الفللم ما تفعله الحدة بالضب من انعاج أحد من عله والمسكن فيه ظل الفعلة وه (وحق لوأن أحد دهم لوجامع اص أنه ف الطريق لفعلموه) يعسفان اقتصروا فحالذى ابتسدعوه اقتصرتم وانبسطوا انبسسطتم ستحلو بلغوا المعاية للغةرها حق كانت تقتل أنسامها طاعهم الله رسوله فتاوا خلفاء (لـ عن اب عباس)

٧٧ ى ن

واسناده صعيع إلتزد حن هذه الامة ) أمة الاجابة (على الحوض) الكوثريوم القيامة (ازدسام ابل وردت المسس أى حبست عن الماما وبعد أيام حتى اشتد عطشها ثما وردت في اليوم الخامس فكاأنها تزدحم عليه لشدة اظمثها فكذاهذه الامة تزدحم على اللوص ومالقيامة لشدة الحرُّوقَوَّة الطُّما (مأب عن العرباض) بن سارية باستادين أحدد هما حسن ﴿ للسَّلْقَ طائفة من أمق المرياسم يسمونها يأه) فمقولون هــذا نبيذمم أنه مسكروكل مسكر خرلانه يخامراله عل (-م والفسياء عن عبادة بن الصامت) والسسناده حسسن 🐞 (لتفخفنّ القسطنطينية) بضم القاف وسكون السين وفقم الطاء وسكون النون أعظم مدائن الروم (ولنم الامسيرة ميرها وانته الجيش ذلك الجيش لايلزم منسه كون يزيد بن مصاوية مغدة وراله لكونه من ذلك الجيش لان الغفران شروط بكون الأنسان من أهل المففرة (حملة عن بشر الغذوى) وقيـل المشعمى باسناد صبح ﴿ لَمَّلا أَنَا لارض جورا وظلما ) الظلم هو الجورفا بارم بينهـما اشارة الى أنه ظلمفوق ظلم بالغ متضاعف (قاداملئت جورا وظلما يبعث الله رج للمني) أى من أهل بيتي (الشمه العي والسم أبيسه إسم أبي فيملؤها عدلاوة سطا كاملنت بورا وظلما فلا تمنع السماء شيأمن قطرها ولاالارض شيأ من نباتم اعكث فيكم سبعا أوعمانيا فان أكثر فقدها )أى من السنت وهذا هو المهدى المنتفارخ وجه آخر الزمان (البزا رطب عن قرّة) بن اباس (المزنى ) واسناده ضعيف ﴿ لَقَلَا ۚ نَ الأرضَ عَلَى اوعدوا مَا ثُمَا يُغَرِّدِنَّ رَجِلُ مِنْ أَهَٰلَ بِيقَ حَتَّى يَملؤها قسطا وعددلا كامالت فللماوعدوانا) العدوان هوالفلإفالجع المامر (ألحرث)ب أى أساءة (عن أبي معيد) المدوى ﴿ (لتنتقون) بالبنا المفعول أي لتنظفون ( كاينتق القرس الحمالة) أى الردى بعد في لنفؤله ون كاينظف التمر الجمد من الردى وفلمذه بن خماركم) أي بالموت (وليبة ينشرا كم فوتوا ان استطعم أى قادًا كَان كذلك فان كان الموت باستطاعتكم غوية افات الموت عندا تقراص الاخمار خبرمن الحماة في هذه الدار ( م له عن أ بي هريرة) وقال له معيم وأقرُّوه ﴿ (اثنته كُنَّ الاصابِعُ بِالطهورُ أُولِتَفْتُهُ كُنَّهَا النَّارُ) أَى لَتَبَّالُفُن في غُسلها في الوضوء والمغسل أولتبالغن نارجهم في احراقها فأحددا لامرين كائن لايحالة اما المبالغة في ابصال الماء اليها بالتفلدل واماأن تعللها نارجهم (طبءن ابن مسعود) باستنادحسن التنقشن) بالبنا المفعول أى تصل (عرى الاسلام) جمع عروة وهي في الا صلما بعلق به الدلوفاسته يركماً يتمدك به من أصرالديروية ملق به من شعب الاسلام (عروة عروة) بالنصب على الحال والتقسدر ينقض متنابعا أى شأبعده شئ (فكلما الثقضت عروة نشبث الناس بالق تليها) أى تعلقو آبها (فأولهن ته شاالحكم) أى الهَ شاء وقد كثردُلك في زمننا حتى في العضية الواسدة تبرم وتنقض مراوا (وآخرهن الصّلاة) حق انّاهل البوادى لايصلون أصلاوكذا كثيرسن أوباب الحرف (سم سب لم عن أبي امامة) ورجال أحدد رجال المصيع 🐞 (جهم سبعة أبواب باب منها النسال المسسف عالى أمنى وقاتلهم به والمراد المآوارج (حمت عن ابن مسر) قالت غريب 🐞 ( ملجمة ) واحدة (أفضر ل) عند داقه (من عشر غزوات ) لمن المصحب (ولفزوة) واحدة (افضل) عنده (من عشر حجات) لمن أم يه زوقد عج الفرض (هب عن المن هريرة) باستاد صفيف 🐞 (المم صدالبرا كم سلال وأكم سرم مالم وروا ويصادلكم)

قوله وقضية الخفيه ان هذا لغسة لبعض العرب انظر النووى عسلى مسدلم اه مصعمه

كذاللا كثروة شدة العربية أويصدله طفه على الجزوم (كءن جابر) وقيه انقطاع 🐞 (لزوال الدنيا أهون على القهمن قتدل رجل مسلم ) لان الله خلق الدنيا لاجدله أتكون معبراً لا الا خرة ومزرصة الهافن أعدم من خافت الدنيا لاجلافقد حاول زوال الدنيا (تن عن ابن عرو)بن أَلْمَاصَ ﴿ (لَسَانَ القَاضَى بِمُجِرَّتِمُ المَالَى جَنَةُ وَالْمَالَى قَارَ ) أَكَيَةُ وَدِهُ الْحَالِمُنَامُ الْ ع\_لمالحق والى الناران جارا وقضى على جهـل (فرعن أنس) واستناده ضعيف 🐞 (لست أخاف على أمنى غوغا تقتلهم) الغوغا الجرادحين يخف للعابران فاستعمراك فأله المسارعُ من الى النبر (ولاعدوا يجمّاحهم)أى بهلكهم (ولحسكن أخاف على أمتى أمَّة مضلين ان أطاعوهم فتنوهم وان اصوهم قتساوهم) وهذا من معزاته فانه وقع كاأخمر طبعن أبي امامة 🐞 لست أدخل داراً فيهانوح) على ميت (ولا كاب اسود) فان النوح مرام والملا تنكة لا تدخل بينافيه كاب (طبعن ابن عمر) باستناد حسن 🐞 (است مند) بفتح الدال الابلى (ولا الددمق) أى استمن اللهو ولا المعب ولاهمامني وأتكر الدد الاقل الشماع وأن لايمق طرف منسه الا وهومدنزه عنسه وعرف الثانى لانه صاومعه ودا بالذكر إخسدهن عن أنس بن مالك (طب عن مصاوية)باسنادحسن 🐞 (لستمن دولاددمني)أىماأنامنأهل ددولا الددمن اشغالى (ولست من الباطل ولا الباطل مني) وهو وان كان يزح آسكن لا يقول في من احسه الاحتفا (اين عسا كرءن أنس) بن مالك 🐞 (است من الدنيا وليست) الدنيا (مني اني بعثت) أنا (والسَّاحة نستيق)لايعا رضه تمدحه بيباخص به من الغنائم التي لم تصل لفيره لان احلالها لهوتمد - به سياليس لنفسه بل المصالح العامة (الضماعن أنس) بنمالك 🐞 (اسفرة فسيسل الله خبرمن خسين حبة) لن جولم بغزمع توجه فرص الجهاد عليه (أبوالحسن الصيفلى في) كتاب (الاربعسينة ن ألىمضاء 🐞 لسقط) بتثليث السين ولدسقط قبل تمامه (أقدمه بين يدى احب الحاءن) وجل (فارس أخلفه خلني) اى بعده و قى لانَّ الوالدا ذا مات ولده قبدله يكون أجر مصيبته لقدة في مَيزان الابِوادَاماتَ الابِ قبل بِحستكون في ميزان الابن (وعن أبي هريرة) بإسـ نادضعيف 🐞 (لشير) أىموضع شير (ف الجنة خديرمن الدنيا ومافيها) لان عمل الشيرباق والدنيا فائية والبأق وان قل خيرمن الفاف وان كثر (معن أبي سعيد) الخدرى (حل عن ابن مسعود) باسماد حسن 🀞 ( لصوتأنى طلحة)زيدين سهل بن الاسودين حرامين عروالانسارى (في ألجيش خبرمن نثة) أىأشدعلى المشركين من أصوات جاعة وكان من شعمان العصابة وأكابره نه (حَمِلُمُ عِنْ أَنْسَ) بِنَمَالِكُ وَاسْنَادُمُ صَعِيجٌ ﴿ (لَصَوْتُ أَنِي طَلَّمَةٌ فَا الْجِيشُ خَرَمَنَ ٱلفُوجِلِ) وكان أبوطلمة صنة اراشامة داما (لـ عن جابر) وقال صحيح وأقروه 🐞 (لمنرة في كدّ حلال) أى استَّعَامَةُ أَوْكُمُوهُ فِي الْجِمْهِدِ فِي طَلْبِ الْكُسِي الْحَلَالْ لَاجْدَلْ نَفْقَةُ الْعِمَالِ (على عدل) وزان جسدأىصاحب سال(محبوب)أى تمنوع (أفضل عندالله من ضرب بسف) في الجهاد (حولا) أي عاما وذا دقوله (كاملا) لان الحول اسم للعام وان لم يمن (لا يعف دما مع امام عادل) مقصودا لمديث الحث عسكى المتباج أمرالعيال والتعذيرمن تضييعهن وان المتباه ببرم أخشل من الجهاد (ابن عساكر عن حمَّـان) بن مقان ﴿ (العلكُ ترزق به ) كان ا خوان على حهد المصطنى الى الله علمه وسلم أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والا خرمجترف فشكا الحترف أخاملل

الني فد ذكره (تال عن أنس) قال تصبيح غريب ۾ (اهلكم ستفتمون بعدى مدائن) بالهُ مزعه لي القُولِ بالإضافة وبدونه على مقابَهُ (عظامًا وتَحَذُونُ فَ أَسُوا قَهَا يَجَالِس) لنعو يدم وشرا ويتصدث (فاذًا كان ذلك فردّوا السدلام) على من سه لم عليكم (وغضوا من أيساركم) أي احفظوجاءن تنظرها يكره النظواليه كتاشل النساء فى الاذرابلعهودة الأثن فانساعت كي ماوراً معنا من عملف وردف وخصر (واحدوا الاعمى وأعينوا المغللوم) على من ظله بالقول أوالفعل حبث أمكن (طبءن وحشى) باسماد حسن ﴿ (اعنة الله على الراشي والمرتشي) أى البعد من مقان الرحة ومواطنها باذل وواقع عليهما وال فيهدما للبنس وفي جواؤاهن العصاة خلف حامله انلعن الجنس بجوزوا لمعينه وقوف على السماع من المشادع والعديث عند يخرجه تَمْهُ وهِي فَيَا عَلَكُمْ فَسَفَطَ مِنْ قَلِمَ آلُولَفُ أَوالنِّسَاخُ (حَمِدَتُ مَعَنَا بِنُحُرُو) بنالعاتش قال ت ين صحيح 🙇 (لعن الله المحامشة وجهها) أى جارً – تَه ياطفا رحاً وخادشتُه بينا نها (والشاقة جبها) أى جيب قيصها عند المصيبة (والدّاعية) على نفسها (بالويل والثبور) أى المزن والهلاك قال المؤلف هذا من لعن الجنس من العساة وهوجا ترجع لاف المعين منهم (محبءن المحاتمامة 🛎 لعن الله الخسروشار بها وساقيها وياتعها وميتاعها وعاصرها ومعتصرها وسأملها وأنحولة المه وآكل عنها) بالمدأى منها وله بأى وجه كان وخص الاكل لانه أغاب وجوه الانتفاع (دلئمن ابن عمر) ثم قال صحيح 🐞 (لعن الله الراشي والمرتشي) أى المعطى والا تخذ (في المدِّكُمُ) سمى منَّعة الحكام وشوة لكونها وصلة المي المقسود بنوع من التصنيع والرشوة المحسرمة مايتوصليه المابطال-ق أوغشية باطل (حمت لدَّعن أبي هريرة 🀞 احن الله الراشي والمرتشى والرائش) بشين معهة وهو السفير (الذي عشى بينهما) يستزيد هذا ويستنقص هذا (حمعن ثوبان) باسناد حسن لاصميح كا وهم في (لعن الله الرياو آكله) مساوله (وموكله) معطمه ومطعمه (وكأنيه وشاهده) رضاهما به وأعانتهما عليه (وهم) أى والمال انهم (يعلون) اند ربالان منهم المباشر المعصية والمتسبب فيها وكلاهماآنم (والواصلة) شعرها بشعراً جنبي ولوأنثه منلها (والمستوصلة) أى التي تطلب ذلك (والوأشمة) فاعلة الوشم (والمستوشمة) الطالبة ان يفعل بهاذلك (والنامسة)الناتفة شعر الوجه منها أومن غيرها (والمتخصة) الطالبة ان يفعل بهاذلك والمرادف مراللعية كايأتي (طبعن ابن مسعود) واستاده حسن ﴿ (لعن الله الربيل الذي (يلس ليسة المرآة والمرآة) التي (تليس ليسة الربيل) فاذا كان ذلك في اللهاس فني المركات والسكات والتصنع بالاعضاء والاصوات أولى بالذم (دله عن أبي هرينة) واستاده صميع ﴿ (لعن الله الرجلة من النساء) أى المترجلة وهو بفتح ألرا موضم الجيم التي تتشدمه بالرسال في زيهم أومشيهم أورفع صوتهم أما في العسلم والرأى فيمود (دعن عافشه ) واسناده سُـــن 🐞 (لعن الله الزهرة فانها هي التي فتنت الملكين) : شُحَّ المادم (حاويت وماووت) قيل هي امرأة سألتهماعن الاسم الاعظم الذي يصعدان به الى السما فعلما هافت كلمت فعربت فتقطع يدمو يسرف الحبل فتقطع يدم) أى يسرقه ما فيعتاد السرقة حتى يسرق ما يقطع فسه آوا رادجنس البعض والخبل أوبيضسة الحسديدأ والمغفرومن الحبال مايساوى ويتعجينا

فأكثر كبل السفية (حمون معن أبي هريرة في لعن الله العقر بما تدع) أى تترك (المصلى وغيرالمصلى) أى الالدغية (اقتاوها في الحرب الحرم) لكو نهامن المؤذيات وذا فالهلما ادغته وهو يصلى (معن عائشة) واسناده ضعيف لكن اهراهد 🐞 (لعن الله العقرب ما تدع تبياولاغسيره الالدغيمم) قاله لمالدغته عقرب باسسبعه فدعابا نامفيه ما وصلح خعل يضع الملدوغ فيه و بقيراً المعودات عَيْ سكنت (هب عن على) أميرا لمؤمنين في (لهن الله ألقاشرة) بقاف وشين مصهة أى الق تقشر وجهها أو وجه غيرها بالحرة ليصفولونها (والمفشورة) التي يغمل بهاذلك كانها تقشراً على الجلد (حم من عائشة ) وفيسه من لايعرف من النساء ﴿ واحن الله الذين يشققون الخطب بضم ففتح جمع خطبة (نشقيق الشعر ) بكسرفسكون أى ياوون ألسنتهم بألفاظ الخطبة يميناوشمالاو يسكلفون فيهاالكلام الموزون وصاعلى التفصيم واستعلامهل الغير (حمعن معاوية) باستاد ضعيف في (امن الله المتشبهات من النساه بالرسال) فيمايستس بهم من تحولباس وذيبه وكلام (والمتشبهين من الرجال بالنسباه) كذلك (حم دَتْ مَعْنَ ابْنَ عباس) قال مرت امر أفعلى المسطني متقادة قوسافذ كرمور وأماليضاري أيضا 🐞 (لعن الله الحلل) بكسراللام الاولى (والحلله) الحلل الذى تزوج مطلقة غيره والاثابق سدأن يطلقها بعدا لوط أيعل للمطلق نكاحها فكانه يعلها على الزوج الاقل بالوط واغاله نهما لمافيه من هتك المروأة وقلة الجمة الدافة على خسة النفس وحله ابن عبد البرعلى ما اذا صرح باشتراطأنه اذا وطئ طلق بخلاف ما أذا نوا مبدليل ما في قصة رفاعة (حم ٤ عن على نت عن ابن مسعودت عن جابر) قال ت حسن صحيح ﴿ (لَّعَنَ اللَّهُ الْمُعْنَى وَالْمُنْتَفِيةُ ) أَيْ نَبَاشُ القَبُورُوا لَمُنْتَى النَّبَاشُ عندا هُلَّ الجِياز (هق صَّعَابُشَـة ﴿ اهْنَاللَّهَا لَمُنشَينٌ) مَنْ خَنْتُ يَحْنَثُ اذَا لَانُ وَتَكْسِر (مَن الرجال) تشبها بالنسا وفان كان خلقيا فلالوم عليه (والمترجد لات من النسام) أى المتبهات بالر بيال فلا يجوزل بحل تشسبه مامرأة في فحولها س أوهيئة ولاعكسه لمافيد ممن تغيير خلق الله (خدت عن ابن عباس) ورواه عنه البضارى في العصيم في (لعن الله المسوّفات) جعم مسوّفة قيل وماهي قال (التي يَدْعوها زوجها الى فرائه فتقول سوف ) أيك فلاتزال كذلك (حتى تفليه عيناه)أى تعلله بالمواعيد وتمطلاحتى يغلبه النوم فاضافه الى العينين لكونه محلهما (طبعن ابن عر) باسسناد فيه ضعف وانقطاع 🐞 (لعن الله المغسلة) عيم مضعومة وسين مشددة قيل من هي قال (التي أذا أراد زوجها أن يأتيها) أي يجامعها (قالت أناحاتض) عامه عند عفرجه واست عادش فسسقط من قلم المؤاف ذهوالا (ع عن أبي هريرة) واستناده ضعيف 🐞 ( لعن الله المنائحة والمستمعة )لتوجه الان النوح واستماعه سرام شديد التحريم (حمدعن. آبي سميد) المدوى باسمناد ضعيف خلافا لقول المؤلف حسن ﴿ لمن الله الواشمات ) جم واشمة وهي الق تشم غيرها (والمستوشمات) جعم مستوشمة وهي التي تطلب الوشم (والنامصات) بمعرمتنصة (والمتغضات) شقديم النامعلي التون وروى بتقديم النون على الناء التي تطلب ازالة شعرالوجه واطوابب بالمقاص وحوسديدة يؤخذبها الشعر (والمتغلمات) بليليم (للمسن) أىلاجسلاجه متغلبة وهيااى تساعسد بين الثنايا والرباعيات بترقيق الاسسنان أوالتي ترقق الاسنان وتزينها (المغيرات خلق الله) صفة لازمة لمن تصنع الثلاثه وفيسه ان ذلك حرام بل عدّه

بعضهم من الكاثر للوعيد عليه باللعن نع ان بن المرأة لحية لم تصرم ا زالتها بل تندب النهامثلة في حقها هذا ماعليه الشافه مة وأخسد الزماتي المالكي بطاهره فقال يحرم (حمق ٤ عن اين ود 🐞 امن الله الواصلة) أى التي تعاول وصل شعرها (والمستوصلة) التي تطلب ذلك وتطاوعها على فعله بهــا (والواشعة والمسبهتوشمة) فيحرم ذلك وجؤز بعضهم الوصل والتنمص بأدن الزوج الاان يكون دلك الوصل بشعر غيس أوشعر آدمى المرمته نقله النووى (حمق ع عن أَنْ عُمر ﴿ لِعَنْ اللَّهُ آكُلُ الرَّمَا ﴾ آخهذه (وموكله) وهو المديون (وكاتبه وشاهده) استعقاق الثلاثة اللهن من حبث أن كالامنهم وأص يه معن علمه (حمدت معن أين مسهود) وأسناده عيم في (لعن الله آكل الرياوموكاء وكاتبه ومانع الصدقة) أى الرسكاة (حمن عن على) باسناد صميم ﴿ ( لعن الله زائرات القبور) فآنهن مأمورات بالقرار في يوتهن فن خالفت وهي يعشى منهاأ وعليها الفتنة استحقت اللعن أى الابعاد عن منازل الابرا و ( والتحذين عليها المساجدوااسرع) لمافيه من المغالاة فى النعظيم (٣ لنَّعناس، قال ت-سن ﴿ (لعن الله زوا رات القبور) أى المفتنات أو المفتتنات بزيار تها (حممك عن حسان بثمابت) ابن المندر ( حمت معن أبي هريرة ﴿ لعن الله من سب أصحاب ) لماله ممن نصرة الدين فسهم من أكبر الكاثر (طبءن ابنءر) باسناد ضعمف وقول المؤاف صعيع غرصيم ﴿ (لَمَنْ الله من قعد) في (وسط الحلقة) وفي رواية الجاعة أراد الذي يقيم ننسه مقام السخرية ويقعد فى وسيط القوم ليضحكهم أوالكلام في معين علمنه نفاق (حمدت لنعن حديقة) بن اليمان واسناده صحيح 🐞 (لمن الله من يسم في الوجه) فأنه تغيير الملق الله والوسم الكي لاهلامة فوسم الا دى حرام مطلقا وأشاغيره فيحرم في وجهه فقط (طبعن ا بن عباس) بأسنا دصميم ﴿ لعن الله من فرّق بين الوالدة) الامة (و ولدها ) ببيع أو خوه قبل التمييز (و بين الاخ وأخيّه) كَذُّلْكُ واحتجبه الحنفية والحنأب لاعلى منع التفريق بالبسع بين كلذى وحمصوم ومذهب الشافعي ومالكَّ اختصاصه بالاصول (ه، ن أبي موسى) باسناً دضعيف 🐞 (لعن الله من العن والديه) أواوسي أوعيسي أوالمكعبة فكله حرام ولاتحل ذبيعته (وامن الله من آوى) أى ضم المسه وحيي (محدثاً ) بكسرالدالأيجانيا بأن يحول بينه وبن خصمه ويمنعه القودو بقتعها وهو الامرالميندع ومعنى الايواء اليه المتقريروالرضا (واعن الله من غسرمنا والارض) بفتح المبم علامات حدودها جمع منارة وهي العلامة التي تجعل بين حدين للجيارين وتغمرها أن يدخلها فأرضه (حممن عن على في العن الله من مثل بالحيوان) أي صبره مثلة بضم فسكون بأن قطع أطسراف الحيوان أوبعضها وهوس (حمقت عناين عسر 🐞 لعن عبدالديثا و لعن عبد الدرهسم) أى طردواً بعد الحريص على جدع المدياز ادفى رواية ان أعطى رضى وان منع سفط وف الاحكام لابن العربى عن عيسى عليه السسلام من التخدد ما لاواهلا و وادا كان للدنياعبدا (تعن أي هريرة) باسناد اسن ﴿ (اعنت القدية) الذين يضيفون أفعال العباد الىقدرهم (على اسان سبعين نبيا) تمامه عند مخرجه آخرهم عدر قط في كتاب (العلل من على) وفي استاده كذاب في (لغدوة) بقيم الغين العجة (ف سبيل المه) وهي السيرمن أول النها دا لي

انتَسافه (أوروحة) يقع الرامعي الديرمن الزوال الى آخرالتها روأ والمتقسيم لا الشدك (خر) أَى تُوابِ ذَلَكُ فِي الْجِنَةُ أَفْضَالُ (مِن الْحَيْبِ وَمَافِيهِ ) أَى النَّهُم بُوابِ مَا تُرْبَبَ عَلى ذلك خَد يرمن السنم يجميع ملاذالدنيالانه واثلونعيم الاسترةباق (واقاب) بالجره طف على غدوة (قوس أحدكم) أى قدره (أوموضع قدّه) بكسرالقاف وشدالدال والمراديه السوط (في الجنة خير من الدنيا ومافيها) يعنى ماصغرف الجنة من المواضع خيرمن الدنيا ومافيها والحاصل ان المراد تعظيم أمرابلها وأولواطلعت احرأة من نساء أهل الجأزة المى الارض أى تغارت اليهاو أشرفت عليها (لملات ما ينهما ريحا) طيبة (ولا صات ما ينهما) من نوريما تها (ولنصيفها) بفتح النون وكسر الساد المهملة فتعشبة الخاربكسر الخاسخة فا(على رأسها خيرمن الدنيا ومافيها) لأنَّ الجنة ومافيها باق والدنيامع مافيها فان (حمق ت معن أنس لفزوة في سبيل الله أحب الح من أوبعين حبة) ايس هذا تفضيلاللبهاد على الحبر فان ذلك يختلف بأختلاف الاحوال والاشعناص وانما وقع هذا جوا بالسائل اقتضى حاله ذلك (عبد الجبار الخولاني في تاريخ) مدينة (داريا) بفتم الدالوالرا وشدة المثناة التعشة بعد الالف قرية بالغوطة (عن مكعول مرسلا) وهو الشامى ﴿ لَقَدُ أَكُلُ الدَّجَالُ الطَّعَامُ وَمِشَّى فَى الْأَسُوا قَى ) قَبِلْ قَصَدَيَهِ الْتُورِيَّةِ لَا لِقَاءُ الْخُوفُ عَلَى المُكَافِينَ من فتنته والالتجاالي الله من شره (حماءن عران بن حصين 🐞 لقد أمرت) اي أمرتي الله (ان أيْجَوَذِ) بفتح الواومشددة (في القول) أي أوجروا خفف المؤنة عن السامع وأسرع فيه (فانّ الجوازف القول هوخير) من الاطناب فيه حيث لم يقتض المقام الاطناب اعارض (دهب عُن عَرُو بِنَ العَمَاصَ) واسمَنا دُوضُعَمِفُ خَلاقًا للمُوافُ 🐞 (لقد أَنزاتُ على عشر آياتُ من أعامهن أى قرأهن فأحسن قراءتهن وعمل بمانيهن (دخل الجنة) بغيرعذاب أومع السابقين (قددأ فلح المؤمنون الاسمات) العشرمن أقراها (حم لما عن عدر) بن الحطاب قال لما صحيح وأقرُّوه ﴿ لَقَدَا وَذِيتَ ﴾ ماض مجهول من اللايذاء (في الله) أي في اظهاردينه واعلا - كلته (ومايؤذى) بالبنا وللمجهول (أحدد) من الناس ف ذلك الزمان (وأخفت ف الله) أى حددت وتوعدت الدُّه ذيب والقمّل بسنب اظهار الدعاء إلى الله واظهارى دينه (وما يحاف أحد) أى خُوَّدْت فَ أَنْلُهُ وَحَدَى وَحَدَدُا فَيَا شَدَا \* أَطْهَا رَى لَلْدِينَ [ولقدا "تَتْ عَلَى تُلاثُون مِن بِن بوم وأيلة] مَا كَمُدَلَلْتُمُولِ أَي ثُلا تُونَ نُومَا وَلَمَادَ فَيَدَاتَ اللَّهُ لا يَنْقَصَ مَمَا الزَّمَانُ (وَمَا لَي وَلَيْلالُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ذوكبدالاني، بواريه ابط بلال) أي يستره يعني كان في وقت النسق رفيق وما كان لنامن الطعام | الاشئ قليل بقدرما يأخذه بلال يحت ابطه ولم يكن لناظرف نضع الطعام فيه (حمت مجبءن أنس)باسناد صير ﴿ (لقد بارك الله رجل) أى ذاده خيرا (في حاجة) أى بديب حاجة (أكثر الدعا وفيها) أي الطلب من الله (أعطيها أومنعها) أي حصل له الزيادة في الخريسة بدعاته الى ريه سواء أعطى الحاجة أومنعها فانه اغامنعه الإهالماهو أصلر (هبخط عن جابر) باسنادفيه مقال ف(القدرا يتني يومأ -د)أى وقعة أحدالمشهورة (وماف الارمن قربى مجالوق فبرجيريل عن عين وطلعة عن يسارى )فهما اللذان كالمعرسان من الكفاد (لنعن أبي هريرة في القد را بت رجلايتقلب في الجنسة) أي يتنع علادها أو يشي ويتبغتر (في شعرة) أي لا جدل شعرة قطعها منظهرالطريق) احتساماته وأفظ الظهرمة عم (كأنت تودى الناس) فسكر الله

ذلك فأدخاه الجنة (معن أبي هربرة) وروا معنه العناوى أيضا 🐞 (لقدراً يت الملا سكة تغسل حزة) مِنْ وبدأ الملبُ المستشِّه ديوم أحد (ابن سعدٌ عن الحسن مرَّسلاً) وجوالب مرى ﴿ (الله رأيت) بفتح الراء والهمزة وفي دواية أريت (الا "ن) ظرف بمعنى الوقت الحاضر (منذَّصلُت لَكُم)أَى بِكُمْ (الجنة والناريمثلين)، صورتين (في قبله هذا الجدار)أى في جهنه بأن عرض عليه مثالهما ﴿ فَلَمْ أَرْكَالِيومِ ﴾ أَى لَمْ الْرَمْنَظِرِ امْنَلْمَنْظُرَى اليَّومِ ﴿ فَالْخِيرُوالشِّر ﴾ أَى فَأُحُوالَهُمَّا أوما أبصرت شيأ مثل الطاعة والمعصية (خءن أنس) بن مالك 🐞 (لقدهممت) أى قصدت (انلاأ قبل حدّية الامن قرشي أوانسارى أوثقني أودوسى) فانهم مرأ عرف بمكارم الإخلاق (ن عن أبي هريرة) باسناد صحيح ﴿ (لقدهمت آن أنم عن الغيلة) بكسر الفسين المجهد ان يعامع الرجل امرأته وهي مرضع أوساءل (حتى تذكرت ان الروم وفارس بمسنعون ذلك) أى يجامعون المرضدع والحامل (فآلايضرأ ولأدهم) بعنى لوكان الجاع أوالرضاع سال الحل مضمر المنسر أولادالروم وفارس لانهم يفعلونه (مالك-مم ٤ عنجدامة فت وهب) بجيم ودال مهملة اومعدة ( لقدهمت)أى عزمت (أن آمر) المدوضم الميم (وجلايسلي بالناسم) أدهب (أحرق) بالتشديد التكثير (على رجال يتخلفون عن الجعة بيوتهم) بالنارعقوبه لهم وذا لا يقتضى كون الأسراق للتغلف فحمل ارادة طائفة مخصوصة من صفتهم أنهم يتخلفون لنعونفاق (حمم عن النمسعود 🐞 لقلب ابنآدم أشدّانقلابامن القدراذا استجمعت غليانا) فان التطارد لارالفيه بين جندى الملائكة والشياطين فكل منهما يقلبه الى مراده (حمَّل عن المقدادين الأسود) واستاده صعيم ﴿ (لقنوا) من التلق ين وهو كالنفه يم وزنا ومعنى (موتاكم) أى من قرب من الموت كذا حَكَى في شرح مسلم الاجاع عليه (لااله الااقله) لانه وقت يشهد المحتضرفه منالعوالم مالايعهده فيخناف علىهمن الشسيطان ولايلقن الشهادة الثانية لات القعسدذكر التوسيد والصورة الهمسلم (حمم ٤ عن أبي سعيد) الخدرى (م عن أبي هر يرةن عن عائشة) وهذا متواتر 🐞 (لقيام رجل في الصف في سيمل الله عزوج ل ساعة أفضد ل من عيادة سنتن سنة )أراديه التزهيدف الدنيا والترغيب في الجهاد (عق خط عن عران بن حصين 🐞 لقيد سوط أحدكم) بكسر آلفاف أى قدره (من الجنة خبرها بين السعاه والارض) يعنى اليسمرمن المنتخبرمن الدياومافيها (حمعن أبي هريرة) واسناده صحيح 🐞 (لسكل أمة بجوس ويجوس أمق الذِّين يقولون لاقدران مرضوا قلاتعودوهم وان مانو أفلاتشهدوهم) واهذا عدَّ الذهبي التكذيب بالقددرمن الكائر (حم عن ابن عر) قال الذهبي عدر مابت في الكل باب من أبواب البر يَاب من أبواب الجنة وان باب العديام يدعى الريان) كامرٌ (طب عن مهل بن سعد) الساعسدي ﴿ لَـكل دا مدوا ﴿ ) أَي شَيْ عَسَاوَقَ مَقَدُّولُهُ بِنَفْعِهُ (فَاذَا أَصِيبِ دُوا الدَّا هُ بالاضافة(برئ) مَن ذَلك (بادُن الله) لأنّ الآشياء تداوى بأضدادُ هالكنّ قديد قويغُمض حقيقةُ ٱلمرمن وحقيقة طبع الدُّوا فتقلُّ الثقــة بالمَضادُّولهذا كثرخطأ الاطبا (حمَّ عنجَّابر) ﴿ لَكُلُ دَاءُدُوا \* وَدُوا \* الدُّنُوبِ الاستَعْمَا فِي الرَّيْدِ إلى أَنِ الطبِ ووسانَى وجُسمَانَى والمثانَى هو عط أتطار الاطباء وأما الاول فيقمير عنه عقولهم واتما يتلق من الرسل ومنه الاستغفار ثمات المؤان الميذكرالهذا المديث مخرَّجاوذكر صحابيه وهوعلى 🐞 (لكلمه وسعدتان بعدمايسلم)

هذا مجون على الكلمة القنضمة للعموم في كلساه لاالعموم المقتضى للتفصيل فينسيدان كلمن سهايسصد سمدتين ولايتعددالسحود بعدد مقتضه والبعدية منسوخة لقول الزهري كان آخر الاصرين من المصطفى فعلد قبل السلام (حمده عن ثوبان) حسد يتمضطرب 🐞 (الكل سورة حفاهامن الركوع والسحود) أى فلا يكره قرا^ة القرآن فيهما و به أخدد بعضهم وكرهه الشافعية (حمعن رجل صحابي) باستاد صعيع ﴿ (لكل شي آفة تفسده وآفة هذا الدين ولاة السوم) قال في الفردوس وروى وآفة هـ قدا الدين بنوامه (الحرث) بن أى اسامه (عن ابن مسعود) باسسمادة. ممتهم ﴿ (لَكُلُّ شَيُّ أَمْ وأَسْ الْآيَانَ الْوَرْعَ وَلَكُلُّ شَيَّ فَرَعَ وَفَرْعَ الْآيَان المصديرُواْ كل شئ سُنام وسنّامُ هذه الامّة عي العباس) بن عبد المطلب (ولكل شئ سبطوسيط هذه الامتة الحسن والحسين ولكل شئ جناح وجناح هذه الامة أبوبكر وعرولكل شئ يجن )أى ترس (وهجن هذه الامته على) من أبي طالب الاس منلث الهمزة الأصل والفرع من كل شي أعلاه وهوما يتفرع عن أصدا بقال فرع فلان قومه علاهم شرفا وسندام الشي علوه والسسيط أصله انبساط فحسهولة ويعسيريه عناجلوذوعن ولدالولدوا بلناح المدوالعضوونفس الشئ والجمت الترس وهذا كاه على الاستعارة (خطوا بنء ساكرعن ابن عباس ﴿ لَكُلُ مُنْ حَسَادُ وَحَسَادًا مِّنْ مابين المستين الى السبعين) من السنين وأقلهم من يجا وذذلك ( اين عسا كرعن أ نس) بن مالك الكلشئ - لمنة وسلمة القرآن الصوت الحسن) لان الحامة سامان سامة تدول بالعين وسلمة تُدُولُ بِالسِّم ويرَّجِدع ذَلِكَ الى جلا • القلب وهو بقدر رسَّةُ القارئ (عبُّ والضيا • عن أنس) مِنْ مالكوفيه كذاب ﴿ ( ا كُلُّ شَيُّ زُكَاةً ) أَى صدقة ( وز كاة الجسد الصوم ) لانّ الزكاة تنقص المال من حست العدد وتزيد من حست المركة وكذا الصوم ينقص به المدن لنقص الفذا ويزيد في الثواب فلذلك كان زصيكاة البدن (معن أبي هر برة طبعنسهل بنسعد)وهدما مضعفان 🐞 (لَكُلُ شَيْرُكَاةُورُ كَاةَالْدَارِ بِيْتَالَصْيَافَةُ)لَانِهَا تِيْ صَاحِبِهَا النَّارُونُورْتُدَالْبُرُكُمُ وَانْ نَقْص طُعامه حسا (الرافعي) مأم الدين (عن ثابت) عن أنس كذا هوفي المنزان واسانم اوهو حديث منسكر كافيهما 🐞 (لمكل شئ سنام)أى علا (وانسنام الفرآن سورة البقرة وفيها آية هي سمدة آى القرآن آية الهڪرسي) وقدم زوجهه (ت عن أبي هربرة) وقال ضعيف 🐞 (لكلشئ صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الاولى)صفوة الشئ خلاصته وخياره واذا حكففت الهاء فتحت الصاد (ع من أبي هر يرة حل عن عبد الله ين أبي أوفى) بالتصريك باستنا د ضعم خلافا للمؤاف 🀞 (لكلشي طريق) توصل اليه (وطريق الجنة العلم) أى الشرعي النافع فانه الموصل اليها (فرعن ابن عمر) بالاسندو بيض له ولده ﴿ (لَكُلُ شَيَّ عُرُوسٌ وعروسُ الْقُرآنَ الرحين)أى سورة الرحن شمها بالعروس اذا زينت بالحلى والحلل في كونها الزاني المحالج بوب والوسول الما المطاوب وذلكُ لانهُ كلماكر رفياًى آلا • ربكا تسكذبان كا نه يجاوزه مه السابغة على الثقلين ويزينها وبين بهاعليهم (هب عن هلي) واستاده حسن 🐞 (لكل شي معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين) بالمته تعيالي لات قلوبهم أشرفت بنودا أسقن وشاحد والمحوال الاسترة أ أفتدتهم فعظمت هيدة أبلال في صدورهم فغلب الخوف عليهم (طبءن ابن عرهب عن عر) مُ قال مخر جده البهق هذا منه كروفيده رجل لم يسم ولعدل البلامنه في (لدكل عي مفتاح

۲۸ ی نی

ومغتاح السعوات قوللاالهالاالمه) والمفتاح لايفتح الااذا كانه أسنان وأسسنانه الاركان الخسسة الق بف عليها الاسسلام (طبءن معقل بنيسار) باسسناد ضعيف 🀞 (لكلشي مفتاح ومفتاح الحنة حسالمساكين والفقرام) وغيامه والفقراء الصيرهم جلساء الله عزوجل يوم القيامة (ابن لال) أبو بكرف المكارم (عن ابن عر) بن الخطاب وفيسه متهم 🐞 (لكل عبد صيت ) أي ذُكروشهرة في خسراً وشرعت دالملا الاعلى (فان كان صالحا وضع في الارس وان كأن سيتناوضع فى الاوض) فعافى الملك تابع لما فى الملكوتُ وماجرى على السنة بني آدم ماشئ عما عنسد الملائسكة (الحكيم) في نوادوه (عن أبي هريرة 🐞 لكل عبد صائم دعوة مستحيابة عنسد افطاره) أى من صومسه كل يوم و يحمَّل في آخر رمضان (أعطيها في الدنيا أوا دَّخرت له في الا " خرة)أى ان كان ماسأله في المقدورله عجل والا كان مذخراله في الا "خرة فيعطى في الجنة تواب أعمله غيزادويقالله هدنه دعواتك التي كنت لاترى لهافى الدنياا جابة كان ذلك ذخرا لل صندنا وهذا من خصائص هذه الأمة (الحكيم) في نوا دره (عن ابن عمر) واستناده حسن لَكَنْ فَى رَفْعِهُ خَلْفٌ ﴿ لَكُلْ عَادُو ) وهو الذي يقول قولًا ولا يقى (لوا \*) أَى علامة (يعرف به) يشتهو بها بين المناس (يوم القهامة) عمني أنه يلصق به لتزد ا دفض يحته وتشتهر قبيصته واللواء الراية العظمة (حمق عن أنس ) بن مالك (حمم عن ابن مسعودم عن ابن عر) بن الخطاب 🐞 (اسكل غادرلواه عداسته يوم القيامة) لمعرف به فيهان ويعتقرو بشتهراً مره (معن أبي سعيد) وتقته صنده ألاولاغادوا عظم غدوا من أسيرعامة أىلان ضروغدوه متعد 🐞 (لكل قرن من أمتى سابقون) قال بعضهم والصوفية سباق الام والقرون وباخلاصهم تمطرون وتنصرون (حلءن ابنعر) باستادضعيف (لكل قرنسابق)أى متقدم فى الخرات و يجمّل أن المرادية من بعث المعدداهد مالاسة أمردينها (-لعن أنس) بن مالك (اكل ني تركه وان تركتي وضيعتي الانصار فاحفظونى فيهمطس عن أنس) واسناده جيد (لكل ني حرم وحرم المدينة) النبق ية وغامه عند مغرجه اللهم انى أحرمها بحرمتك أن لاتؤوى فيها محدثا ولا يختلي خلاها ولا بعضد شوكها ولاتؤخه لقطتها الالمنشد ( حم عن ابن عباس) واستناده حسان ﴿ (لكل عى خلىل فى أمت وان خلىل عمان بن عفان وقدوردف حق أى بكر (ابن عسا كرعن أبي هُريرة )وفي اسناده استحق بن تعييم كذاب 🐞 (لكل نبي رفيق في الجنبة ورفي في فيهاء شمان ) بن عقان الرفيق الذي يرافقك قال الخليل ولأيذهب اسم الرفقة بالنفرق (تعن طلحة) بن عبيد الله وقال غر يبوليس سـ خده بقوى وهومنقطع (معن أبي هريرة) ولايصم 🐞 (اكل بي رحبانية ورهبانية هددالامة الجهادف سيبلاله انهواها بمنزلة الترهب وحوالتبتل وتزك الشهرات والانقطاع للعبادة الذي عليه النصاري (حمعن أنس) واسناده حسن ﴿ (الامام والمؤذن مشل أجرمن صلى معهما) هذا واردعلي طريق الترغيب في الامامة والأذان وايس المرادا لحقيقة (أبوالشيخ) في الثواب (عن أبي هريرة) باسنا دضعيف (اللبكر) بلام التمليك أي يجب للزوجة البكر (سبع) أى مبيت سبيع من الليالى عند دا والدخول عليها ولا وبلاقضا (وللثيب ثلاث) كذلك ولوأمة لتصصر لآلا الله وتقع المؤانسة وفضلت البكر بالزبادة لمنتنى المارها (معن أمّ سلمة معن أنس) بن مالك 🐞 (للتوبه ياب بالمغرب مسيرة سبعين عاما لايزال

كذلك) أىمفتوساللتا تبين (حتى بأتى بعض آيات وبلطاوع الشعس من مغربها )بدل بمساقبله معناه بإب التوبة مفتوح على الناس وهم فى فسحة منها حالم تطاع الشعس من المغرب فأذا طلعت انسدعليهم فلاتقبل منهم توبة ولاايمان (طبعن صفوان بنعسال) باسناد حسن ﴿ (للمار) على جاره (حق) مؤكدلارخسة في تركه (البراروا المراتطي في مكارم الاخلاق عن سعد بن زيد) باسناد ضعيف خلافالقول المؤلف حسن ﴿ (المبنة عمانيسة أبواب سم معلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من فعوه )أى من جهته بالمعنى الماد (طب لمن عن ابن مسعود) واسناده جيد ﴿ (المحرة) أى الزوجية المتمعضة المرية (يومان) في القسم (والامة) أى من فيهارق ولومستولدة (يوم) أى المرة مثلاالامة وبه أخدد الشافعي (ابن مندم) في العماية (عن الاسودين عويمر) السدوسي واسسناده ضعيف الكن اعتضد 🐞 (الرجال حوارى والنساء حوارية)أى لى فى الرجال حوارى وفى النسا وارية (فوارى الرجال الزبرو حوارية النساء عائشة اسعسا كرعن زيد بن أبي حبيب معضلا) وهو الازدى كان حبشيا 🐞 (الرحم لسان عندالمزان يقول بارب من قطعنى فاقطعه ومن وصلى فأوصله ) نبه به على أنم الصضر عندونت عمل العبد وتدعوعلى القاطع وللواصل وفي ذكر ذلك مايدل على استعبابة الدعاء (طبعن بريدة) باسينادحسن ﴿ للسّائل عنوان باعلى فرس ) أى له عن الاعطاء وعدم الردوان كانءلي هيئة حسنة ومنظر بهيئ وهدا احل على فرس يعتاجه للركوب وينحوه فلاتصارض سُه و بِن خَبِرُلا تِعَلَى الصَدَّقَةُ لَغَى وَخَبِرَ مَنْ سَأَلُ وَلِهُ ٱلرِبْعُونَ دَرَهُمَا فَقَدا ٱلحَفْ (جَمَّدُوا لَشَّيَا \* عن الحسن) بن على (دعن على) أمير المؤمنين (طب عن الهراس بن زياد) المباهلي باسنا وضعيف اللصف الاقرل) وهوالذي يلى الامام (فضل على الصفوف) جده ها كارز (طبعن الحكيم آين عَمر) باستاد صَعَفَ ﴿ (للعبد المماولُ الصالح) أي المسلم القيامُ بما علَمه من حة وق الله وحقىسىدە (أجران)أجولادائەحق الله وأجرتلدمة مولاه (ق عن أبي هر برة 🐞 للغازى أجرم) الذَّى جُعده الله على غزوه (والباعل) أى الجهزللغازى تطوَّعالا استَصِّاراً لعدم جواده (أجره) أى ثواب مابذل من المال (وأجرا لغازى) تصريف على القتال حتى شارك الغزاة في مغزاهم (دعن ابن عمرو) پاسناد حسن 🐞 (للمائد) أى الذى لحقه دوران وأسه من و يم الجر أواضطراب السفينة(أبرشهيدوللغريقأبرشهيدين) ان ركبه لطاعة كغزوو جومالمب علم وكذا أنجارة وغلبت السلامة (طبءن أموام 🐞 للمرأة ستران) قيسل وماهما قال (الزوج والقبر) يمامه عندالطبراتى قيل فأيهماآ فضسل كال القبروف رواية المديلى للمرأ تستران المقب والزوج وأسـترهما القبر (عد) وكـذا الطبراني (عن ابن عباس) قال ابن عدى ضعيف متنا واستادا ﴿ (للمسلم على المسلم ست بالمعروف) أى للمسلم على المسلم ست خصال ملتيسة بالمعروف وهوماءرف فىالشرع والعقل حسنه (يسلم عليه اذالقه) أى يقول له السلام عليكم (ويجيبه ادْادعاه) أى ناداه ويحمَّل ادْادعاه لوليمةُ ﴿ و يَسْمَدُه ادْاعْمَلْسَ ﴾ بأن يقول له يرسعك آلله ﴿ و يعوَّده ادامرض ويشيع جنازته ادامات) أي يصبه للسلاة علسه والاكل الى دفنسه (ويعبه مايحب لنفسسه)من الخيروالمرادمن الجهسة التي لايزاحه فيهافانه يحب وط مزوجته ولايحب المسلى أن يطأها كامر (حمت معن على) باسناد صعيم لاحسن فقط خلافا المؤاف في (المصلى

ثلاث خصال يتناثر البرمن عُمَان السعام) بشقم الدين السحاب وقيل مَاعن للدفيها أي اعترض وبدالك اذا وفعت رأسك (المحمفرق رأسة وتعف به الملائد كمة من لدن قد مده المح عنان السيماء ويناديه منادلو بعلم المصلى من يناجى ما انفتال)أى انعطف عنجهة القبلة تاركاللصلاة (مجد ابن نصرفي الصلاة عن الحسن مرسلا) وهو البصرى ﴿ (المماول طعامه وكسوته) اللام الملك أى مامام الماول وك ورنه بقدرما تندف م ضرورت فذلك مستعق له على سسمه (بالمعروف) أى بلااسراف ولاتة تسع على الملائق بأمثالة (ولايكلف من العمسل) نبي عمق النهى (الامايطيق) الدوام عليسه يعني لايكاف والاجنس ماية وعليه (حمم هق عن أبي هريرة فإللماوا على سيده ثلاث خصال لا يعلد عن صلاته )أى الفرض (ولا يقيه عن طعامه) أذا سلس للاكل (ويشسيعه كل الاشباع) أى الشبيع المحود لاالمدخموم (طب من ابن عباس) وفيه مجهول 🐞 ( للمؤمن أربعة أعداء مؤمن يتحسده ومنافق يفضه وشيطان يضله وكافر يقاتله) وماعد الأول أعدا ومعلى المقيقة لانهم يريدون دينه وذلك أعظم من ارادة زوال نعمته الدنيوية (فرعن أبي هريرة) باستفاد فيه متهم الله اجرين منابر من ذهب يجاسون عليها يوم القيامــة قد أمنوامن الفزع) الآكبر (حبالة عن أبي سعيد) الخدرى قال له صحيح وردعلسه في (النار)سبعة أبواب منها (باب لايدخل منه) يوم القيامة (الامن شي غيظه بسصط الله ) لأنّ الانسان مبنى على سمعة شرك وشك وغفله ورف فورهمة وشم وة وغضب فأى خاق غلب عليمه منهافله دون البقية لكل باب منهم برامة معسوم (الحكيم) في نوادره (عن ابن عباس) لكن بلاسند في (لم تؤلوا) بالبنا اللمفه ول (بعد كلة الاخلاص) وهي الشهادة (مثل العافية) لانهاجامعة عليرالدارين وفساوا الله العافية)أى السلامة من البلايا والمكاده الدنيوية والاخروية(هب عن أى بكر) باسناد-سن ﴿ (لَمْصَلَ الْغَمَامُ لاحدسود الروُّس من قبلكم كانت تجمع وتنزل فارمن السماء فتأكلها أشارالي أن تحليل الغنائم خاص بمذه الامة (ت عن أبي هريرة) واسناده معيم ﴿ (لميه شالله تعالى بيا الابلغة قومه) ومصداقه في القرآن وماأرسلنا من وسول الابلسآن قومه (حماس أبى ذر) ووجاله وجال العصيم لكن فيه انقطاع ﴿ (لم يبق) زادفي رواية بعدى (من النبوّة) أي لم يبق بعد النبوّة ألَّه تصدة بم (الاالمبشرات) بكسرالشين المجهة قالواوما المبشرات قال(الرؤ باالصالحة)أى الحسينة اوالعديمة المطابقة للواقع يعفي لم يبق من اقسام المبشرات شي في دري ولابعدي الاقسم الرؤيا السادقة وهذا قاله في مرض موته لما كشف السيتارة والناس صفوف خلف أبي بكر ( خون آبى هريرة) ومسلم عن ابن عباس 🐞 (لمية كلم في المهد) من هدر سمى به ماعهد الصبي من مضيعه (الا) أربعة أى من بن اسرائيل (عيدى) بن مريم (وشاحديوسف) المذكورف قوله وشهدشاهد منأهلها (وصاحب جريع) أى الراهب كانت امرأة ترضيع ا بنا فترما كب فقيات اللهدم اجعل ابن مناه فترك تديها وقال اللهم لا تجعلن منسله (وابن ماشعاة فرعون) لمناأ وا دفرعون القاء أمه فى النار قال لها اصبرى و كلام العافل يجمّل كرنه بلا تعمّل كالجداد وكونه عن معرفة (ك عن أبي هريرة) وقال على شرطهما وأقرُّوه ﴿ (لم يخسدنا البهودبشي مأحسدونا بثلاث التسليم)أى سلام التعية عند التلاق (والتأمين) قُول آمين عقب القراء في الصدلاة وغيره

(واللهم) أى قول اللهم (ربشاولات الجد) في الرفع من الركوع في الصلاة ولما خست هذه الامة بهااشتر حسدهم زيادة على ماكان (هق عن عائشة في لم ير ) بالبنا والمفعول (المتحابين مثل النكاح /أرادان أعظم الادوية التي يعبالج بهاالعشق النكاح فهوعلاجه الذى لايعدل عنه لفسيره اذاوجدداليه سبيلا (مله عن ابن عباس) باسناد صحيح 🐞 (لميزل أمربى اسرا تيل) ذرية يهقوب من استقين ابراهيم (معتدلا)أى منتظم الااعوجاج فيم ولا خلل بعتريه (حق نشأفيهم المولدون) جمع مولديالفتح وحوالذى ولدونشأ بينهم وليس منهم (وابتساء سبايا الاحم الق كانت بنوا سرائه لل تسبيها فقالوا بالرأى فضاوا وأضالوا )أى وكذلك يكون أمر هذه الامة ( وطبعن ابن عرو) بن العاص واستناده حسن ﴿ ( لم يسلط ) بالبنا والم العاص واستناده حسن الله (على الدجال) أى على قتله (الاعسى بن مريم) فأنه ينزل حين يحرج فيقتله ولا يبقى أحده ن أهل الصك تاب الامؤمن به (الطيالسيءن أبي هريرة) وأسماده ضعيف خلافا لامؤلف الم يتبرني الاحيث عوت) وفي رواية ابن منيع لم يدفن ني "الاحيث يقبض (حمون أبي بْكُر)ُواسْمَادْهُ حَسَنَ ﴿ (لَمْ يَكَذَّبُ مِنْ نَيْنَ) بِالْتَخْفَيْفُ (بِينَ أَنْبَيْنَ الْمِصْلَمِ) بِينَهِ مِمَا قَالَ الْمُووَى الظاهراباحية مقيقة الكذب ف هداو تحوم لكن التعريض أولى (دعن أم كاثوم) بالضم (بنت عقبة )بالقاف ابن أب معيط باسناد صالح ﴿ لَهُ يَكُن مؤمن ولا يكون الحيوم القيامة الاوله جاريؤذيه) وهذاوا قع في كل عصر (أبوسهمد النقاش في معهد وابن المعار) في تاريخه عن على ﴿ لِمُ يَاقَ ا بِ آدَمَ شَيَّا قَطَ مَنْذَخَلَقَهُ اللَّهُ أَشْدَعَلَيْهُ مِنْ المُوتَ )فَهُوأَشْدَ الْدُوأُهُى وَاعْظُمْ م اوة من بعسم ما يكابده طول عره ومفاوقة الروح البدن لا تعصل الابألم عظم لهدما (ثمان الموت لاهون عمايعده) من القبروا الحشروالفزع الاكبر (حماعن أنس) باسناد بيد) ﴿ لم يمنع قوم ذكاة أمو الهدم الامنعوا القطرمن السما ولولا الهامُ لم عطروا ) أي لم يأتهم المطرَّعُ قُويَّةً الهمبشوم منعهم الزكاة (طبعن ابنعر) ﴿ (لميت نبي حق بومه رجل من قومه) قاله الما كشف سترا وفق مايا في مرضه فنظر الى الذاس يصاون خلف أبي بكرفسر بذلك فذكره (ك عن المغيرة) بنشعبة وقال على شرطهما 🐞 (لمناصوّرا لله تعنالي آدم) أى طينته (في الجندة تركه ماشا الله) ماهذه بمعنى المدة (أن يتركه )ظاهره انه خلق في الجنة وقد اشتهر في الأخبار بانه خلق منطين وألتى بيطن عان وادبع رفسة وجدع القطينة لماخرت فى الارص وترحسكت حتى استعدت لقبول الصورة الانسانية حلت الى آبلنة قصورت (فعل ابليس يطيف به) أى يستدير حوله (ينظراليه)من جميع جهاته (فلارآه أجوف)أى صاحب جوف أى داخله خلق (عرف أنه خلق) أى مخلوق (لا يَمَالَك) أي لا يَلكُ دفع الوسوسة عنه (حمم عن أنس) ﴿ (لَمَا عُرِجِ لِي ربىءزوجل مروت بقوم لهما ظفاومن ننحاس يتخمشون وجوههم) أى يتخدشونها (وصدورهم فقلت من هؤلاء ماجير بل قال هؤلا الذين يأحك الون الوم الناس و يقعون في اعراضهم) لما كان خش الوجمة والصدرمن صفة النساء النائحات جعلها خبرا عمايقع اشعارا بالم ماليسا من صفات الرجال بل من صفات النساء في أقيم حالة (حمو الضياء عن أنس) بن مألك ﴿ لما نفخ فيآدم الروح مارت وطارت) أي دارو تردّدت (تفصارت في رأسه فعطس فقال الحدّلة رب المالمين فقال الله يربحك الله )يا آدم فاعظم بهامن كرامه فكان أول ماجوت في بصره وخياشيه

(-ملئونأنس) باسناد صحيح ﴿ لماخلق الله جنة عدن خلق فيها ما لاعين رأت ) زادف رواية ولااذن معت (ولاخطرعلى قاب بشرتم قال الها) خطاب رضاواً كرام (تكلمي) أى أذات لل في الكلام (فق الت قد أفلح المؤمنون) زاد في رواية فق ال وعزني لا يجاورني فدن جنيل (طب عن ابن عباس) بالسنادين أحدهما جيد ﴿ لِلمَّالَقِ الراهِبِمِ فِي النَّالِ ) التي أعدُه عَالَهُ نُمُرُودُ الصرقه فيها (قال اللهم أنت في السماء وأحد) أي الذي في السماء أصره وحده (وأناف الارض واحدا عبدك لايعمدك فيهاغيرى فرأى نفسه واحدد الله في أرضه وهي مرتبة الانفرا دمالله وهي أعظم المراتب (ع حلء ن أبي هريرة) باسناد حسن ﴿ (لما أَلَقَ ابراهم الْمُلْمِلُ فِي النَّارِ قال-سبع الله) أي كافيني الله (ونع الوكيل)أي الموكول اليه (فيا حترق منه الاموضع الكتاف) بانتزع الله عن النارطبعها التي طبعت عليه من الأحراق وابقاها على الاضاءة والاشراق والله على كل شئ قدير (ابن النجار عن أبي هريرة) ﴿ لِمَا كَـ دُبِتَنَى قُريشَ حَيْنَ أسرى بى) بناء للمفعول لتعظيم الفاعل (الى بيت المقدس) وطلبو امنه أن يصفه لهم (قت فى الجر)أى حطيم الكعبة (فيل الله) بالجيم وشد اللام كشف (لى بيت المقدس) أى كشف الجب ابينى وبينه حتى رأيته ( فطفقت ) شرعت ( أخبرهم عن آياته ) علاماته التي سألواعنها ( وأناأ تظر المه ) وفي روا يه في عالمه المدوأ ناأ نظر حتى وضع في دارعة مل فنعده وأ ناأ نظر المه (حمق ت عن جابر ﴿ لَمَا أَسَامُ عَمِوا تَالْفَ جِبِرِ مِلْ فَقَالَ قَدْ اسْتَفِسْراً هُلِلْ السَّمَا وَاللَّهُ عَمَر ) وَذَلْكُ لاتَ النبي قال اللهم أعز الاسدلام بالى جهل أو بعمر فاصبح عرفا سلم فانى جبريل فذكره ( لـ عن ابن عباس) وقال صحيح فتعقبه الذهبي ﴿ (لمعالجة ملك الموت) للانسان عندة بض روحه (أشق) أى أكرالما (من ألف ضرية بالسيف) عارة عن كونه أشد الا لام الديوية على الاطلاق والهذالميت عدى يعير (خط عن أنس) وفيه وضاع ﴿ (لن تعلوا الارض من ثلاثين مشل ابراهم خليل الرحن بهم تفاتون بغين مجمة ومثلثة (وجم ترزقون وجم عطرون) وهم الابدال كامر (حبف ماريحه عن أبي هريرة) وفيه كذاب ﴿ (ان صالوالارض من أر بعين رجلا مثل خليل الرحن فبهم تستنون الغيث وبهم تنصرون مامات منهم أحد الاابدل الله مكانه آخر) عامه عند مخرجه الطبراني قال سعيد معت قتادة يقول استناشك ان المسن منهم (طسعن ونأنس) واستناده حسن ﴿ (انتزال أستى على سنتى مالم ينتظروا بفطرهـم) من الصوم (النموم)أى ظهور الناظر واشتماكها (طبءن أى الدوداء) وفيه الواقدى ضعيف ﴿ النرول قدم شاهدال ورحق يوجب الله له النار) أى دخوله الما ارتكب من المكبيرة الشنيعة (معن ابن عر) بن اللطاب ﴿ (ان تقوم الساعة حتى بسودكل فبيلة منافقوها) نفاقا عليا (طبعن ابن مسعود) باسناد ضعيف ﴿ (انتهال أَمَّةُ أَنَا أُولِهَا وعبسى بن مريم في آخرها والمهدى في وسطها) أراد بالوسط ما قبل الا يَخْرِلانَ نزول عيسى لقتل الدجال في زمن المهدى(أبونعيم في)كَاب(أخبارا الهدى عن ابن عباس)وروا معنه النسائى وغيره ﴿ (أَنْ يبتلى عبدبشي من الملا (أشدمن الشرك ) بالله والمراد الكفروخصه الغلبته حينة ذروان يبتلى بشئ بعد الشرك أشدتمن ذهاب بصره ولن يبتلى عبد بذهاب بصره فيصبرا لاغفرالله ذنوبه)أى الصفائر قياساعلى المتنائرو يحتمل العدموم (البزارون بريدة) ضعيف الضعف جابر الجعني ﴿ (ان يبرح هذا الدين قاعًا يقاتل علمه) جالة وستأنفة بيا باللبولة الاولى وعدا وبعلى التضمنه معنى يظاهر (عصابة من المسلمن حتى تقوم الساعة) أى لم يزل هــذا الدين قاعًـا بسبب مقاتله هذه الطائفة وفيه بشارة بظهورهذه الامة على جييع الام الماقرب الساعة (معن جابر ا بن سمرة ﴿ لن يجمعُ الله تعالى على هذه الامة سيفين سيفاً) بدل بما قبله (منها) أى هذه الامة فى قشال بعضهم بعضا أيام الفتن (وسيفامن عدوها) من الكفاريعني ان السهفين لا يجقمان الى استنصالهم لكن اذاجعلوا بأسمم سنهم سلط عليهم العدقو كف بأسهم عن أنفسهم (دعن عوف ابنمالك)ياسنادحسن ﴿(ان يدخل الناورجل)مسلم(شهدبدرا)أىوقعة بدو (والحديبية) يعنى وشهدصلح الحدييدة لمانؤجه المصطفى وعصبه الى زباوة البيت فصددهم المشركون ثم وقع الصطح على ان يدخلها في العام القابل (حم عن جابر) واستفاده على شرط مسلم ﴿ (ان يُزال (العيدفوسحةمن دينه مالم يشرب الجرفاذ اشربها خرق الله عنه ستره) فهما عمله من العباسي ظهروا تتشير بين الناس وان كتمه (وكان الشسيطان والمه وسمعه وبصيره ورج له يسوقه الحكل شرويصرفه عن كلخبر)فائه اذاشر بهاصارعتالهم المشسماان كالاسترفيدكافر(طب من قتادة بن عياش) بشدة المثناة التحتية ويسين مجعة الجريسي وقيدل الرهاوى 🐞 (ان بشبيع المؤمن من خبر) أى علم وقد جاء تسمينه خبرا في غبر حديث (يسمعه حق بكون منتها ه الجنة) أي حقى يموت فيدخل الجنَّة (تحبَّ عن أبي سعيد) الخدري ﴿ (ان يَعْجِزَ الله هـ ذه الامَّةُ من نصف وم) ممامه عند الطبراني يعنى خسمائه سنة (دل عن أبي تعلمة) باسناد صيع فران يغلب عسريسرين اقمسع العسريسرااتمع العسريسرا كروه اتباعاللفظ الالية اشارة الى ان العسرين في الحملين واحد واليسر الاقول غير الثاني لأن النكرة أذا كروت فالثاني غير الاقل والمعرفة الثانى عينه (لتعن الحسن) البصرى (مرسلا) قال نوج الني مسرورا يستحث وهو يقوله قال المؤلف صحيم ﴿ (أَنْ يَشْلُمُ قُومُ وَلُوا أَمْنُ هُمْ أَمْنُ أَهُ ) لَنْقَصَمُ الْوَعْزُهُ اوْ الْوَالْيُ مَأْمُور بالبروز للقيام بشأن الرعية والمرأة عورة لاتصلح لذلك فلا يصم أن ولى الامامة ولا لفضا و(حم ختنعنأ بى بكرة) قاله آسابلغه ان فارسا ما يكوا ابنة كسرى ﴿ (ان يلج النارأ - ـ ـ د) من أهدل القبلة (صلى قبل طاوع الشمس وقب ل غروجها) أى النجرو العصروخ صه ما لكونهما شاقين فن واظب عليهما واطب على غيرهما بالاولى (حمم دن عن عبارة بن أويبة) كذا هو مجط المؤلف بالهمزة والظاهرانه سبق قلم واغتاهو رويبة براءمهملة وموحدة مصغرا كافي الاصابة ﴿ (ان يلِجِ الدرجات العلامن تُكهن) أى تعاطى الكهانة وهي الاخبار عن الحُكاتنات (أواستقسم) أىطلب القسم الذى قسمله وقدر بمالم يقسم ولم يقدوكان أحدهم اذا أواد أحراك فرضرب بالازلام فانخرج أمرنى مضى والاتركه (أورجه من سد فرتط برا) كان أحسدهم ينفر الطعرفان ذهبت ذات الهدين سافروا لارجيع وكان ذلك يصعمه عهسم تزيينامن الشمطان (طبعن أبي الدودا) ووجاله ثقات لكن فيه انقطاع 🐞 (ال يغني حدد رمن قدو والكن الدعاء ينفع بمنازل وبمنالم ينزل فعلم مسيالدعا عباد الله) أى ألزمو مياعباد الله تنطوا (حم عطب عن معاذ) وفيه انقطاع وضعف ﴿ (ان يهلك الماس حتى يغدد روا من أنفهم) ى تَمَكَّرُونُو بِهِم و يِترَكُوا تَلافيها فيظهر عذره تُعالى فى عقو بِتهم (حمد عن رجل) صحابي باسنا د

ســن ﴿ لَوَ ﴾ أَى لَوْتُبَ (انَّ الدِّنيا كَاهِ ابْجَدْ انْبَرِهَا ﴾ أَى جُوانْبِهِ اوْ أَعَالِبِهِ أُواحَدُهَا حَـــذُفَا م أو-لمفور (يدرجل من أمني تم قال الجدلله اكانت الجدلله أفضـ ل من ذلك - له) معناه لوأعطى الدنيا ثمأعطى على اثرها هذه المكلمة فنطقهما كانت أفضل من الدنيا كاها لانها فانية والكلمة باقية (ابنءساكر من أنس) بن مالك 🐞 (لوات العبادلم يذنبوا لخلق الله خلمّا يذنبون م يستغفرون م يغفراهم وهوالففووالرسيم الانتماسيق فعله كائن لامحالة وقيمانه يغفر للعصاة فلوفرض عدم وجودعاص خلق من يعصبه فيغفرله (كءن اين عمرو) بن المناص 🐞 (لواتَ الما و) أى المني (الذي يكون) أى يسكون (منه الولد أهرقته) أى صبيته (على صخرة لا موج الله منهاولدا وليخلقن الله تعيالي ننسيا هوخالقها) سوا عمزل المجامع أم لا فالهسين سيثل عن المعزل (حمروالفيه ) المقدسي (عن أنس) بن مالك واسناده حسن 🐞 (لوان ابن آدم هرب من رفقه كايهرب من الموت لادركدرزة ه كايدركد الموت ) لانه نعيالي ضمنه له ثم لم يكتف الضمان حتى أقسم فقال فورب السما والارض اله لحق الاسمة وحمنته في فالدة الجهـ دوالتعب في التعصديل والطاب قيل المعضهمن أين تأكل فال لوكان من أين اله في وقسل لا تخرمن أين تأكل فالسل من يطعمني (حل عن جابر) واسناده ضعيف 🐞 (لوان أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها بابولا كوة يخرج) بالبناء للمقعول بضمط المؤاف (عله للناس كاثناما كان) عمر معمل المفدد للتعدد والحدوث اشارة الى أن هما العاصى لا يكون الابعد تمكر وسمره (ممع حبالناءنأ بي سعيد) الخدرى باسنا دحسن صحيم 🐞 (لوان أحدكم اذا نزل مستزلا قال أعوذ بكامات الله) أى كلات علم الله وحكمته (التاشة) السالمة من النقص والعيب (منشر ماخلق لم بينسر مف ذلك المنزل شيئ شمل كل موجود (حقى رتحل منه )و يعصل ذلك الكل داع بقلب حاضرونوجه نام ولايعنص يجاب الدعوة (معن خولة بنت حكيم) الانصارية واسناده حسن ﴿ لُوانَ أَحِدهُم ادْا أَرَاداً نَالَى ) يَجَامَعُ (أَهُلُهُ) حَلَياتُهُ (قَالُ) حَيْنَ اوَادْتُه الجاع لاحين شروعه فيه (بسم الله اللهم جنبنا الشسيطان) اتح أبعده عنا (وجنب الشسيطان ماوزقتنا) من الاولاد ا وأعم (فانه ان قصى) بالبنا المف عول قد و ( منهده اولد) د من وان في (من دلك) الاتمان (لميضره)بضم الرامعلى الافصم (الشيمطان)باض الله واغوائه (أبدا)بيركة التسمية فلايكون الشيه طان عليه سلطان في بدنه ودينه (حمق عن ابن عباس فوان امر أاطلع عليك) أى الى الله الذي أنت فه و (هـ مرادن) منك له فده احتراز عن اطلع بادن (فذفته) بحامه مله عند جمع أو بمجمة عند آخر بن وهو الاشهرأى رميته (بحصاة )أو نحوها (ففقأت عينه) بقاف فهمزة ساكنة أى شقفتها واطفأت ضوأ ها (لم يكن علمك جناح) أى حرج ولذلك شروط مقرّرة فى المفروع ( حمق عن أبي هو يرة ﴿ لُوانَ احر أَمْمَن نَسَاهُ أَهُ لَا الْمِنْهُ أَشْرَفَ الى الارضَ لملا تتالارمن من ويح ألمسك ولا تُذهبت ضوءالشعس والقمر) فيسه اشارة الى وصف بعض نسباء أهل الجنة من الضياء والربح الطيب واللباس الفاخر (طب والضياء) واليزار (عن سعمد ا سعام ) اللغمي أوالجمعي واستاده حسن في المتابعات ﴿ الْوَأَنَّ أَهُلَ السَّمَاءُ وَأَهُلَ الأَرْضُ اشتركوا في دم مؤمن )أى في سفكه ظلى (الكبهم الله عزوجل) على وجوههم (في النار) كبهم بغير الهر مزفى أكثرالروايات وفي رواية بهمة والاقل الصواب (تعن أبي سدعيد) الخدرى (وأبي

وهوالذى الناوى وهوالذى الناوى الناوى وهوالذى الناوى الناوى من الناوى من الناوى من الناوى من الناوى الناوى

هري تمماً) وفال غريب ﴿ (لوان بكا داود) بي الله حين وقع منه تلك اله فوة (و بكا جير ع أهل الارض يعدل بكا أدم) حين عصى ربه (ماعدله) بل ينقص عنه بكثيروك في لاوقد خر بهمنجوارالرحن المن محاربة الشيطان (ابن عساكر عن بريدة) ورجاله ثقات ﴿ (لوانَ جرامثلسبع خلقات) في المقدارج ع خلفة بفتح فكسرا الحامل من الابل (ألق من شفير جهم هوى فيهاسبه ينخ يفالا يبلغ قدرها) القصدبة تهو يل أمرجهم وفظاء تهاو بعد قدرها (هناد) في الزهد (عن أنس) بنمالك واستناده ضده يف ﴿ (لوان دلوا من خداف) محففا ومشددامايغسق من صديدا هل النارأى يسيل منه (يهراق) بزيادة الهاه (في الدنيا) أى يصب فيها (لانتناهل الدنيا)فهذا شرابهم اذا استفاتوامن العطش (تك-بعن أبي سعيد) المدري قال له صعيم وأقروه فرلوان رجلا يجرعلى وجهه من يوم ولدا لى يوم يوت هرما في مرضاة الله تعالى المقرة بوم القيامة ) الماينك في العامن عظيم نو الهويا هر عطاته (حم تخطب عن علية ابن عبد) واسناده جيد ﴿ (لوان رجلاف عجره دراهم بقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكرته أفضل) صريح في تفضيه للذكر على الصدقة بالمال (طس عن أي موسى) الاشعرى وجاله موثقون ﴿ (لوان شررة ، ن شررج هم بالمشرق لوجد - رهامن بالمغرب) لشدته وحدته (ابن مردوية)فتقديره (عن أنس) بن مالك ف(لوان شياً كان فيه شفا من الموت لكان في السَّنَّا) ببت يجازى مأمون الغاثلة قريب من الأعتدال يسهل الاخد لاط المحترقة ويقوى برم القلب (حمتدك عن أعما بنت عيس) قالت عريب وقال الذهبي صميم و (لوان عبدين عاباف الله واحد في المشرق وآخر في المغرب لهم الله مينهما يوم القيامة يقول هذا ألذي كنت تصبه في ") فيه فضل الاخوة في الله (هب عن أبي هريرة) باسناد ضعيف 🐞 (لوان قطرة من الزقوم) شجرة خبيثة كريهة الطعروال ينع يكرها هم لالفادعلى تناوله (قطرت في دار الدنيا لافسدت على أهل الدنيامهايشهم فكيف بمن تكون طعامه) فاله حين قرأ أتقوا الله حق تقانه الا يه (حمت نه حيات نابن عباس) قال تحسن صيح ﴿ لُوانْ مقمعا من حديد) أى سوطا رأسه معوج وسقيقته مايقمعيه أى يكف بهنف (وضع ف الأرض فاجمع له الثقلان) الانس والجن ميابه المقلهما على الأرض (ماأ قلوه من الارض) لم يقل مارفعوه لانهم استقلوا قواهم مرقعه (ولوضرب الجبل عقم من حديد كابضرب أهل لذا والتفتت وعاد غيارا) فانظر واللي آدم الى هذه الاهوال (مم علا عن أبي عد) قال المعيم وأقروه ف(لوانكم تكونون على كل مال على المالة التي أنم عليها عندى له الحتكم الملاة كمة ماكفهم ولزارتكم في يوتكم) معناه لوانكم في معاشكم وأحوالكم كمالتكم عند في لاظلة كم المسلان بكة لان حالة كونكم عندي حالة احسدوكان الذي يجدونه معه خد لاف المعهود اذارأ واالمال والاهل ومعه يرون سلطان المق (ولولم تذنبوا بلا الله بقوم يذنبون كى يغفر الهم) فيتوب عليهم وينيلهم جنته واعايي الله بين العبدوالذنب المبلغه هذه الدرجة (حمت عن أبي هريرة) وغيره ﴿ لُوانَكُم الدَاخِرِجُمْ مَن عندى تحسكونون على الحمال الذي تدكمونون عليه عندى من الحضوروذكر الجنة والنار (لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة) أى مصافحة معاينة والافا لملا تدكة يصافحون أهدل الذكر وذلك لان حالتهم عنده حالة خشية من الله وخص الطرق لانها محل الففلات فاذاصا فحتهم فيها

۳۹ ی نی

فغي خبرها أولى كال السكال بن أى شريف وأشا ريذلك الما لتفاوت ما عتراص الغفيلات فنبه على انّ الغفلة تحتلسهم في غيبتهم عنسه وتنصاما هم بحضرته (ع من أنس) باسسناد معم (لوانكم وكاون) بعدف أحدى التاثين التخفيف (على الله تعالى - ق يوكاه) بأن تعلوا يقيناً آن لافاعل الاالله وان كل وجود من خلق ورزق وعطاء ومنعمن الله ثم تسدءون في الطلب بوجه مجدل ويؤكل (لرزق كم كاترزق العابر) عشناة قوقسة مضعومة أوله يضبط المؤاف (تفدرو خاصا) جع خیص ای جانع (وتروح) ترجع (بطانا) جدع بطین ای شیمان ای تغدو ایکره وهی جساع وتروح عشاء وهي عممانة الاجواف فالكسب ليس براذق بل الرازق هوالله فأشار بذلك الى انَّ التوكل ليس التبعل والتعطل بل لا بدَّ فيه من التوصل بنوع من السبب لانَّ الطبر تروَّق بالطلب والسعى واهذا قال أحدليس في الحديث مايدل على ترك الكسب بل فيه مايدل على طلب الرزق وإغباأ وادلونو كلوا على الله فى دهام معييهم وتصر فهدم وعلوا ان الليديده لم ينصرفوا الاعانمين سالمين كالطيرا حمن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم ودلك سافى التوكل (حمت ه لما عن حمر) مِنْ الْمِلْمَابِ واسْدَادُ وَصِحْيِمَ ﴾ (لوآمن بي عشرتمن اليهود) أي من أحبارهم (لا من بي اليهود) كلهم وفي دواية لم يه قريه ودّى الأسلم والمرا دعشرة مخصوصة عن ذكر في سورةً المائدة والافقد آمن به أكثر (خون أبي هريرة فيلوأ خطأتم حق تبلغ خطايا كم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم) لان فارالندم تحرف جيم الخطايا (معن أي هريرة ) واسناده جيد في (لوأدن الله تعالى في التجارة لاهـ ل الجنة لا تجروا في البز) بشم الوسدة وزاى معدة نوع سن الثياب أوامتعسة التابر (والعمار) الطبب فهماأ فضلما يتعرفسه (طبءن ابنعر) بن الخطاب واستناده ضعيف ﴿ (لواعلم لل فيه خبرا اعلمك لان أفض ل الدعاء ماخر ح من القلب عد وأجتماد فدلك و (الذي يسمع ويستعاب وإن قل) قاله لنسأله عن الاسم الاعظم (الحريم) فى نوادوه (عن معاذ) بنجبل ﴿ لواغتسلم من المذى ) بنه خ فسكون محففا (اكان أشد علميكم من الليض) لانه أغلب منه وأكثروة وعافني عدم وجوب الغسل منه تحفيف (العسكري فالصابة عنحسان بتعبد الرجن الضبعي مرسلا) قال فالاصابة عن المعارى حديث مرسل الوأفلت أحدمن ضعة القبر لافلت هذا الصي الكنه لا ينصومنها أحد فاذا وجدت الارض الميت بيطنها ضمته ضمة فتدركه الرحدة وعلى قدر محبتها يخلص (طبعن أب أيوب) قالدفن صى فقال المصطفى فذكره واسناده صحيم ﴿ (لوأقسمت لبررت لأيدخل الجنة قبل سابق أمتى) أىسابقهمالى الخيرات فالسابق الى الكيرمنهم يدخلها قبل السابق اليه من جديع الامم (طب عن عبد الله بن عبد الله التمالي) وفيسه بفية وهو ثقة يدلس ﴿ (لُوْأَ قَسَمَتُ لَبُرُتُ انْ أُحَبُّ عبادالله المه المه لرعاة الشمس والغمر) يعسى المؤذنين (والمسمليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم)أىبكثرة رجائهم(خطءنأنس) بإسنادضهيف 🀞 (لواهدىالي كراع) كغراب يدشاة أو بقرة (لقبلت) ولم أردّه على المهددي وان كان حقيرًا جُبرا لخاطره (ولودعمت علمه) أى ولودعانى انسان الحي ضامة كراع منم (لاجبت) ولاأحتة رقلته والكراع أيضا ، وضغ بين الحرمين ويحقل أن يراد بالشانى الموضع (حمت حب عن أنس) بن مالك باسسنا وصحيح (لو بغي جبل على جبل) أي نعد ي عليه (لدك الباغي منهما) أي انهدم واضمع ل (ابن لال

عن أبي هر يرة) ورواه المجارى في الا دب المقرد عن اين عباس 🐞 (لويق مسجدي هــذا الى صنعام) بلديالين مشهورة (كان مسعدى) أى فتضاعف الصلاة فى المزيد كالمزادوبهـ ذا أخذالحب الطبرى منازء ينالنووى في قوله تغتص المضاء فية بما كان في زمن المصطني صلى الله عليه وسلم (الزبير بن بكارف) كتاب (أخبا رالمدينة) النبوية (عن أبي هريرة 🐞 لوترك أحد لاحدلترك ابن المقعدين) لهما (هق عن ابن عر) قال كان بمكة مقعدان الهما ابن شاب فاذا أصبع نقلهما فأتىبهما المسعدف كان يكتسب عليهما يومه فاذا كان المساءا حقلهما ففقده الني صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات فذكره واستاده واه ف(لوتعلم البهائم من الموت مايعلم بنوآدم)منه (ما أكلتم منها سمينا) لان تذكره يكذرا اصفو وينفص الملذة وذلك مهزل لا يحالة وف هذه الحكمة الوحيزة أتم تنسه للقاوب الغافلة والنفوس اللاهمة بعطام الدنيا (هبعن أتم صبية)بضم الصادوفتم الموحدة وشدّالمثناة المصيبة الجهنية خولة بنت قيس على الاصم (لوتعلم المرأة حق الزوج) عليها (لم تقعد) بل تنف (ما حضر غدا وموعشاؤه) أي مدّة دوام أكله (حتى يفرغ منه) لماله عليها من الحقوق (طب عن معاذ) ورجاله ثقات لكن فسه انقطاع 🐞 (أو تعلون قدررجة الله لاتسكلم عليما) زادف رواية إلى الشسيخ وماعلم الأقليلا ولوتعلون قدر غشب الله الخلفة أن لا تنجوا (البزارعن أبي سعيد) واسناده حسن ﴿ (لوتعلون ما اعلم) من عظم انتقام الله من أهل الحرام وأهوال القيامة لماضع كمتم أصلا المعبر عنسه بقوله (لضع كمتم قليلا) اذ القليل بمعنى العديم كما يقتضيه السيباق (ولبكيتم كثيرا) فالمعنى منع البكا والمسناع علكم بالذى أعلم واللطاب المؤمن المسكن خوج الملبر في مقام ترجيح الموف على الرجاء قال الكال بن أبي شريف نيه بذلك على رجدان بعض الناس على بعض في العرفان وذلك بعسب زيادة المعارف والم الغ فلات عنها بعد حصولها فأشار الى التفاوت في ذلك بكثرة التعلقات (حم ق ت ن ، عن أنس ) فأل خطب المصطفى صلى الله علمه وبسلم خطب قماسمعت بمثلها قط مُذكره ﴿ (لوتعلون ماأعلم) أى لودام على على الأن على متواصل (لضعكم (قلملا) أى لتركم الضحك ولم يقع منكم الافلتة (ولبكيم مسكثمرا) لغلبة الحزن واستيلا الخوف (ولماساغ لكم الطعام ولاالشراب) تمامه عند مخرجه ولماغم على الفرش ولهجرتم النساء والحرجم الى الصعدات تجأرون وسكون ولوددت أنّ الله خلفني شصرة تعضد (لأعن أبي ذر) واستناده صحير لكن فيده انقطاع 🍎 (لوتعلون ماأ علم لبكستر كثيرا ولضحكتم قلسلا وللرجم الى الصعدات) بضمتين جمع صعيد كطريق وزنا ومعنى (تجأرون) ترفعون أصوامكم بالاستغاثة (الى الله تعالى لا تدرون تنجون أولا تنجون) بين به أنه ينبغي كون الخوف أكثرمن الرجاءسيماعندغلبة المعناصي (طبك هبءن أبي الدردًام) واسسناده صبيح 🐞 (لوتعلون ماأعلم) من الاحوال والاهوال بمايؤل السه حالكم (لبكية كثيرا وتضحكم قليلايقاهم النفاق وترتفع الامانة وتقبض الرحة ويتهم الامين ويؤغن غيرا لامين أناخ بكم الشرف) بالفاء وقيسل بالقاف (الجون الفتن كامثال الليل المغلم) شبه اافتن في أنسا لها واستداد أوقاتها بالنوق المسسنة السود وأبلون من الالوان يقع على الاسودوالابيض والمرادهنا الاسود (لمعن أبي هريرة) وقال له صحيح وأقرّوه 🐞 (لونعاون ما ادخر لكم) عنسدانته (ماحرنه على ما ذوى

عنكم)من الدنيا وتمامه عند مخرّجه ولتفتين عليكم فارس والروم (حمعن العرباض) بن سارية واسسناده صيع (لوتعاون مالكم عندالله) من الخيريا أهل الصفة (الاحسيم أن تزدادوافاقة وساحة) قاله لأهل الصفة لمارأى خصاصتهم وفقرهم (تعن فضالة سعسد ف لوتعلون من الدنيا ماأعلم لاستراحت) أى لتركبوها واذاتر كه وها استراحت (أنفسكم منها) وكان عيشكم أطيب من عيش الماوك لان الزهد فيها ملك حاضر (هب عن عروة) بن الزبير (مرسلا) وهومع ارساله ضعيف ﴿ لوتعلون ما في المسئلة ) أي ما في سؤال الناس من ما لهم (مامشي أحد الى أحديد الهشدية) لآن الاصل في السؤال كونه ممنوعا واعدا أبيم لحاجة فان فى السوّال للمشاوق اهانة للسائل وهوظم منه لنفسه وابذا المسوّل وهومن جنس ظلم العماد وفيه خشوع اله عيرالله وهومن جنس الشرك (نعن عائد) عِنماة تحدية وذال معهة (أبن عرو) المزنى اسناد حسن ﴿ لوتعلون ما في الصف الاقل) من الفضل (ما كانت الاقرعة) أي المنازعة في الاستشار به حتى تفترعوا ويقدّم من خرجت قرعته (م من أبي هريرة فلوتعلون ماأنتم لأقون بعد الموت) من الاهوال والشدائد (ما أكلتم طعاما على شهوة أبدا ولاشربتم شراباعلى شهوة أبدا ولادخلم ستانستطاون به) لان العبداما عاسب فهومعا قب وامامعاتب والعتاب أشدمن ضرب الرقاب فاذا نظرالعب دالعاقل الى تفريطه فى حقويه مع انعامه ذاب كايذوب الملح (ولمررتم الى الصعدات تلدمون) تضريون (صدور - م) سيرة وإشفاعًا وشأن المحزون أن يضيق م المنزل فيطلب به الفضاء الخيالي (وتسكون على أنفسكم) خوفا من عظيم سطوة الله وشدة انتقامه (اب عساكر عن أبي الدردا . في لوجا والعسر فدخل هذاالحر) بتقديم الجيم المضمومة على الحام المهملة (بلام اليسرفد خل عليه فأخرجه) أنّ مع العسر يسرا (لاعنأنس) بنمالك ﴿ (لوخشع قلب هـ ذا) الرجل الذي يصلى وهو يعبت فى صلاته أى أخبت واطمأن (خشعت جوارحه) لان الرعبة بعدكم الراعى والقلب ملك والجوار حجنده (الحكيم) في نوا دره (عن أبي هريرة) باستناد ضعيف والمعروف أنه من قول ابنالمسيب ﴿ (لوخفتم الله حق خيفته لعلم العلم الذي لاجهل معه) لان من تطر الى صفات الجلال الاشي عنده اللوف من غيره وأشرق بورا لدة ين على فؤاده فتعلت له العاوم وانكشف السر المكتوم (ولوعرفتم الله تعالى حقمه رفته ) أى بصفاته وأسما ته الحسي (لزالت لدعائكم) في رواية بدعائكم (الحبال) لكنكم وانعرفتم ومنتعرفوه حق مرفته ومنعرفه حق معرفته ما تت شهوا ته واضعملت لذاته فن عرف الله كذلك زالت بدعا ته الجيال ومشي على الماء وكما يجزعل الغاهر عن ذلك أنكروا المشيعلى الما وطي الارض مع وقوعه لكثير من الاوليا والمكذب بذلك مكذب بنع الله فعلما الظاهر عرفوا الله احسكن آمينا لواحق المعرفة فعزواعن حددالمرسة ولوعر فومحق معرفته مانت شهوات الدنيا وحب الرياسة والشعملي الدنيا والتأنس فيهاوحب النناء والمدح (الحسكيم) الترمذي (عن معاذ) بزجيل 🐞 (لودعا لك اسرافيل وجيريل وميكا ميل وحلة العرش وأنافيهم ما تزوّجت الأالمرأة التي كُتيتُ لك ) أى قدراك في الازل أن تتزوَّ جها وذا قاله لمن قال له ادع لى أن أتزوَّج فلا نه وذكره ( ا بن عساكر عن محد السدودي في لودى بهدذ الدعاء على شئ بن المشرق والمغرب في ساعة من يوم

الجعة لاستجيب اصاحبه) والدعاء المذكورهو (لااله الاأنت باحنان يامنان بابديم السعوات والارمش بإذا الجلال والاكرام) ويذكر ساجته (خطءن جابر) بن عبدالله 🐞 (لورأيت الاجدل ومسمره لا مغضت الامل وغروره) انما كان الامل غرّا را لانه يبعث على الحسك سل والتوانى في الطاعة والتسويف بالتوية فيقول سوف أعل وسوف أبوب فيغمّا له الحسام على الاصرارفيختطه الاجل قبل صلاح العمل (هب عن أنس) بن مالك 🐞 (لورجت أحدا بغير بينة لرجت هذه) قاله لامرأة رميت بالزنا وظهرت الرببة فى منطقها وهيئتها ولم تقرولم تقم عليها يُنسة فأفادأن الحدّ لايثيت بالاستقاضة (قءن ابن عبساس 🐞 لوعاش ابراهيم) ا بن المنبي (الكانصدية البدا) قال ابن عبد البرلاأ درى ماهذا فقد كان النوح غيري ولولم بادالني الانبيا كان كلأحدنبيالانهممن ولدنوح وأجيب بأن القضية الشرطية لايلزم منها الوقوع (الباوددىعنأنس)بن مالك (ابن عساكر)ف تاريخه (عن جابر)بن عبدالله (وعن ابن عباس وعن ابن أى أوفى) قال النووى ماطل قال في الاصيابة وهذا يجيب منه مع وو وده عن ثلاثة من العصابة ف (لوعاش ابراهم مارق له خال) أى لا عتقت أخوا له القبطسين جيعا اكرا ماله (ابن مسعد) في طبقاته (عن مكمول من سدلا في لوعاش ابراهم لوضعت) يصم بنا و ملافاء ل والمفعول (الخزية عن كل قبطي ) بكسر القاف نسبة الى القبط وهم نصاري مصر (قط وابن سعد عن الزوى مرسلا 🐞 لوغفرلكم ما تأنون الى البهائم) أى ما تفعلون بها من الضرب وتكلمفهافوقطاقتهامن الجلوالركوب (لغشراكم كثير) أىشىعظيم من الاثم (حمطب عن أَيِّ الدردام) واسناده جيد ﴿ (لوقضُه كان) أَى لَوفَضي الله بَكُونُ شَيْ فِي الْأَزُّ لِلْكَانَ لاعمالة ادلارا داهضائه (قط في الأفراد حل عن أنس ) قال خدمت المصطفى عشرسنين مابعثني فحاجة قط لم تنتمياً فلامني لائم الاقال دعوه لوقضى الكان ﴿ (لوقيل لا على الما وانكم ما كثون فى النارعددكل حصاة فى الدنيا اغرحوابها) لماعلوه من الْخَاوْدِفْيهَا ( ولوقيـل لاهل الْجنة الْكُم ما كثون (في الجنة) عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل لهم الابد) نيم به على أنّا الجنة باقية وكذا الناروقد ذات قدم ابن القيم فذهب الى فناء النبار (طبءن ابن مسعود) واستناده ضعيف 🐞 (لو كان الايمان عنسدالثريا) وفى روا ية لو كان معلقاً بالثريا وفى رواية لو كان الدين معلقاً مالترما (لتناوله رجال من) أبنا وفارس) وأشارالى سلمان الفارسي وقيل أراد بفارس هنا أهل خراسان لات هـ ذوااصفة لا تجدها في المشرق الافيهم (قتعن أبي هريرة 🐞 لو كان الحيام ر جلاا کان و جلاصالحا) أى لوقد وأن الحيام رجل كان صالحناف كيف تتركونه (طسخط عن عائشة ) وقيد ابن لهيعة 🐞 (لو كان الصرر جلا لكان رجلا كريماً) ولهذا قال الحسين السبرسي نزمن كنوزا لمنسة لايعطيه الله الالعبدكر يم عنده (حل عن عائشة) واسسناده ضعيف ﴿ (لو كان العب) بضم فسكون أى اعجاب المرقب نفسه و بعمله (رجلا كان رجل سومُ بِالْاضَّافةُ فَسَعِن اجِسُنَابِهُ فَانْهُمُهِلِكُ سِمِاللَّعَلِّمَا و (طصءن عائشة) واستَاده ضعيف 🐞 (لو كان العسرف بحر) بضم الجيم وسكون المهملة (الدخل عليه اليسرحي يمخرجه) منه وتمامه عند عنزجه مقرأات مع العسر يسراالا آية وحدا عبارة عن أن الفرج يعقب الشدة ولابد (طبعن ابن مسعود) ضعيف لضعف مالك النفعي (لو كان العلم معلقا بالتريا لننا وله قوم من

أبنا وفارس)فيه فضيلة الهم وتنبيه على علق هممهم (حلعن أبي هريرة الشعرازي في الالقابعن قيس بنسعد) ورواه أحدعن أبي هريرة باسناد صيح ﴿ (لُو كَانَ الْفِيسُ خُلْقًا) أَي انسانا أَو حموانًا (الكأنشرخلق الله) ولذلك أطبق الحكه والعلماء على تقبيحه وذمّه والفعش التعبير عن الأمور المستقصة بعبارة صريحة وانكات صححة (ابن أبي الدنياف) كتاب (الصحت عن عائشة) ضعيف لضعف عبد الجبار بن الورد ﴿ (لُو كَانَ الْقُرآنَ فِي الْهَابِ) أَيْ جِلُد (ما أَكُلتُهُ النارع أىلوصوروجه لفاحاب وألقى فالنارمامسته ولاأحرقته بيركته فكيف بالمؤمن المواظب لثلاوته والمرادالنار التي تطلع على الافتدة أوالتي وقودها الناس والخيارة (طبعن عقبة بن عامر) الجهني (وعن عصمة بن مالك) معاوفيه ابن لهيعة وغيره ﴿ (لو كان المؤمن في جوضب لقمض الله له )فيه (من) وفروا يه منافقا بدل من (يؤذيه) لانه محبوب الله وإذا أحبه عرضه للبلاء الزداد درجاته وخص جرااضب لانه مأوى العقارب كامر وقمدل معنى الحديث القبض الله المؤذين مندل ما يقبضه لاضب من تسلط الحية عليه حتى تتخرجه من جحره وتسكنه (طَس حب عن أنس) باسمناد حسن ﴿ (لوكان المؤمن على قصيبة في البحرافيض الله لمن يؤذيه) لمضاعف له الاجورفينبغي أن يقابل ذلك بالرضا والتسليم ويعسلم أنه اعساسلط عليه خليله والثلايسك الى غيرالله (شءن) لهذكر المؤاف له صحابا ف(لو كان أسامة) بالضم مخذة ا (يارية) أى أنى (لكسوته وحليته) بعامهملة المعذت له حليا والسسته الماموزينته به (حتى أنفقه )بشد الفاء وكسرها يضدو المؤلف (حمه عن عائشة) قالت عثر أسامة فشيم في وجهه فقال الني أمسطى عنه الاذى فتقذرته فعل عص الدمو عسعه عن وجهه ثمذكر مواسسناده حسن ﴿ (لُوكَان بعدى بِي الْكَان عَرِ مِنَ الْمُطَابِ) أَخْبَرَعِ الْمِكَنْ لُوكَانَ كَيْفَ بَكُونُ وفيه المانة عن فضل ماجعله الله لعمر من أوصاف الانبيا وخلال المرسلين (حمت له عن عقمة بن عامر) المهني (طبءن عصمة بنمالك) واسناده ضعيف ﴿ لُو كَانْ جِرِ بِجَ الراهِ فَقِيمًا )أَى ذاقهم ثاقب (عالمالعلم أن اجابته دعا وأمة أولى من عبادة ربه ) لانه كان يصلى بصومعته فذادته أته فلم يقطع صلاته لاجابتها فدعت عليه فاستجبب حتى التلاه الله فالموسات حتى تكلم المولود وبرأه الله والقصة طويلة معروفة والقصديم ذاالسماق أن العبد يحذرأن يتعدى بهحرصه على الطاعية الى السقوط في الهلكة تضييع ماهولازم عليه (الحسن بن سفيان) في مسينده (والحكيم)فىنوادره (وابن قانع)فى معمد (هب)والخطيب عن شهر بن حوشب (عن حوشب) ابنيزيد (الفهري) قال البيهقي اسناده مجهول ﴿ (لُو كَانْ حَسَنَ الْحُلَقَ رَجَلًا) يعني انسانًا (پیشی فی اکناس) آی بینه م (لکان و جلاصالحاً) آی بقندی به ویتبرک (انظرائطی فی میکادم الاخلاق عن عائشة الله كان سوء الخلق وجلاعشي في الناس لكان رجل سوء وان الله تعالى لم يخلقني فياشا) أى ناطقا بمايستقم وإن كان يستملح (الخرائطي في مساوى الاخلاق عن عائشة)وفيه ابن لهيعة ﴿ (لُو كَانَ شَيُّ سَابِقَ القدر) أَيْ عَالِيه وَقَاصَ عليه فرضا (اسمقته العين)أى لوفرض بني له قوَّة وتأثير عظيم يسمق القسدر لكان العين والعين لاتسمقه فكيف غسيرها (حمت معن أسما وبنت عميس) باسمناد صيح فرالو كان شئ سابق القسدر) بالتغريك (اسبقته العين) بالمعنى المذكور (وادًا استغسامٌ فاغتسلوا) أى اداستلم الغسل فأجيب

الهدبأن بغسل العاش أطرافه وداخلة اؤاره ثم يصبه على المصاب (تعن ابن عباس) وأستاده إ صميح ﴿ الوسكان لابن آدم وادمن مال ) وفي رواية من ذهب وفي أخرى من فضة وذهب (لا تتغي) بغين ميحة طلب (المه مانيا ولو كان له وا ديان لا يتغي اليهما) واديا (مالثا) وهلم جرّا الى مُالأَنْهَا يَهْلُهُ (ولايُعلاَ حِوْفُ ابِنْ آدمُ الاالترابِ) أَى لاَرْ الْ حريصا عَلَى الدنيا حـتى يوتُ وينلئ جوفهمن تراب قبره والمراديابن آدم الجنس باعتبارطبعه (ويتوب الله على من تاب) أى يقبل التوية من الحرص المذموم ومن غيره أوتاب ععدى وفق (حمقت عن أنس) بن مالك (حمق عن ابن عباس عن ابن الزبر) بن العوام (معن أبي هريرة حمعن أبي واقد) بالقاف ( تخ والبزارعن بريدة) تصغير بردة وهومتواتر 🐞 (لوكان لاين آدم وادمن تخل لتمي مشاله م تني مشله حتى يتني أودية) كثيرة لاتعصى (ولاعلائبوف ابن آدم الاالتراب) ختم به اشارة الى أنه تعالى انماأ نزل المال ليستعان به على اقامة حقوقه لا للتلذذ والتمتع فاداخر حعن حدا المتصودفات الغرض الذى أنزل لاجله وكان التراب أولىبه فرجع هووالجوف الذى احتلا بمعبته الى التراب (حمحب عن جابر) واسفاده صحيح ﴿ (لُو كَان لَى مثل) جبل (أحد) بضم الهمزة (ذهبا) بالنصب على التمييز (لسرنى) من السرور بعنى الفرح (اللاعراعلى ) بالتشديد (ثلاث) من الليبالي أوالايام (وعندى منه) أى الذهب (شيّ) أى لسرنى عدم مرور ثلاث والحال أن عند دى منه شئ يعنى يسرنى عدم الله الحالة فى الله اللهالى (الاشي أرصده) بضم الهمزة وكسرالصادأ عده (لدين) أى احفظه لا داودين لانه مقدم على الصدقة (خ عن أبي هريرة ﴿ لُو كَانْ مُسْلَّمَا فَأَعْتَمْ عَنْهُ أُونَصَدَقَتْمَ عَنْهُ أُوجِجِتْمَ عَنْهُ بِالْحُهُ ذَلْكُ } أى لو كأن المت مسلماففه الم فالدوصل المه ونفعه وأماالكافر فلا (دعن أبن عرو ) بن العاص باسناد حدن ﴿ (لُو كَانْتِ الدِّياتِعِدُ لَ عَنْدَ اللَّهِ جِنَاحِ بِعُوضَةً ) مثل لغاية القلة والحقارة (ماستى كافرامنها شربة مام) أى لوكان لهاأدنى قدرمامتع الكافرمنها أدنى غتع وكني به شاهداعلى احتارتها (ت والضياء) المقدسي (عن سهل بن سعد) الساعدى قال ت صيح غريب ونوذع (الوكنت آمرا أحددا أن يسعد الاحدالا مرت المرأة أن تسعد از وجها) فيه تعليق الشرط مآلحال وأن السعود لخاوق لا يجوز وغيام الحديث ولوأ مرهاأن تنقل منجبل أبيض الحجبل أسود وعكسه لكان ينبغي لهاأن نفعل ذلك (تعن أبي هريرة) وقال غريب (حمعن معاذ) بن جبل (ك عنبريدة) الاسلى (لوكنت آمراأحداأن يسعدلاحدلا مرت النساء أن يحدن الأزواجهن لماجعل الله لهم عليهن من الحق تتعص الأزواجهن للمفرق وأسه قرحة تتبحس بالقيح والصديد ثماسة تقبلته فلمسته ماأدت حقه ومقصو دالحديث الحث على عدم عصبيان العشير (دك عن قيس بنسعد) بن عبادة قال أنيت الحيرة فرأيته ميسمدون ارزيان مد اقلت بارسول أنته أنت أحق أن يسجد لك فذكره واسناده صحيح ﴿ (لُو كَنْتُ سَحَدُا مْنَ أَسَى خُلْمُلا دون ربى) أرجع اليه ف حاجاتي وأعتمده في مهماتي (التعدُّ ذَنَّ أَبَابِكُر خَلْمِلا) لكن الذي أَجْأَ اليه وأعمد علمه الماء والله والخلال الصاحب الواد الذي تفتقراليه وتعمد عليه (واكن) ليس إبيني وبيزة بي بكرخله بل (أخى) في الدين (وصاحبي) أى فاخوّة الاسلام وصحبته شركه بينذا و بنه (حمخ عن الزبير) بن المقام (خ عن ابن عباس) وهومتواتر ف(لوكنت، ومن اعلى

أمتى أحدا)أى لوكنت جاعلا أحدا أمرايعني أمرجيش بعينه أوطا تفة معينة لاالخلافة فانه غبرقرشي (منغبرمشورةمنهم لا ترتعليهم ابن أم عبد) عبدالله بنمسعود صاحب النعل الشريف (حم ته له عن على ﴿ لُو كنت ) بكسر النا و (امر أة لغيرت أظفا وله ) أى لونها (المناء) قاله لمن مدت يدها له بكاب من ورا استر وقبض يده وقال ما أدرى أيدرج ل أما مرأة قالت احراة أمرها باللضاب لتستر بشرتها (حمن عن عائشة ) باسناد حسن (لوكنتم تغرفون) بغين معجمة (من بطحان مازدتم) بضم الموحدة وسكون الطاءوحاء مهملة وقيل بفتح فكسمراسم وآدبالمدينة سمىبه لسعته وذا كالهلزأ تاه بستعينه فى مهرفقال كم أمهرتها قال ما ثتى دوهم فذكره (حمل عن أبى حدود) واسناده صحيح ﴿ (لولم تذب والجا الله تعالى ، قوم يذبون) أى ثم يستغفرون (لمغفراهم) لمافي يقاع العباد في الذُّنوب أحدانا من الفوائد التي منها تنكس المذنب رأسه واعترافه بالبجز وتبرُّؤه من البجب (حمءن ابن عباس)واسناده حسن ﴿ لَوْلُمْ تَكُونُوا ا تذنبون المفت) فى واية الحشيت (علمكم ماهوأ كبرمن ذلك العجب العجب) سيكرو و يادة فى التنفير وميا لغة فى التحذير وذلكُ لآنَ العاصى يه ترف ينقصه فيرجى له التوبة والمججب مغرور بعمله فتوسه بعددة قال ابن مسعود الهلاك في ائنس القنوط والعجب وانحاجع منهما لان القائط لايطلب السعادة لقنوطه والمجدلايطله الطنه أنه ظفرهما \* وقُدل العائشة متى يكون الرجل مسمأ قالت اذاظن أنه محسن يوونظور جل الى شهرالحا في وهو يطمل التعمد و يحسنه فقال 4 لايغة نك مارأ بت مي فان ابلس تعيد آلاف سنن م صارالي ماصاراليه ومن علامة العجب أن يتعجب من رددعانه واستقامة حال من يؤذيه حتى انه اذا أصاب من يؤذيه بلمة يرى أن ذلك كرامةله يقول قدوأ يتمافعل الله وقديقول سترون مايجرى علمه ولايدرى الاحتى أن بعض الكفارضرب الانبياء تممتع فى الدنيا ورعاأسلم ختم له بالسعادة فكا تنهرى نفسه أنه أفضل من الانبيا والعجب هوسب الكبرلكن التكبريستدى متحت براعليه والعجب مقصور على الانفراد (هب عن أنس) واسناده جيد ف(لولم يق من الدهر الايوم لبعث الله تمالى رجلامن أهل بيتي علوها) أى الارمس (عدلا كاملتت جورا) أرادالمهدى كما بينه الحديث الذي بعده (حمد عن على ولولم يتى من الدنيا الانوم لطول الله دلك الموم حتى يبعث فعه رجل من أهل بتى) لفظرواية الترمذي لاتذهب الدنيا حتى علا وجله من أهل بيتي (يواطئ اسم، اسمى واسم أييه اسمأبي يملآ الارض قسطا وعدلا كإملتت ظلما وجورا) القسط بالكسرا لعدل والظلم الجور فالجع للمبالغة (حمدعن ابن مسعود) قالت حسن صيح فراولم يبق من الديا الايوم اطوله الله حتى عِللتُ رجل من أهل بيتى عِللتُ جبل الديلم والقسط مُطَّينية وعن أبي هريرة) وأسناده حسن (الومرّت الصدقة على يدى ما ئة الحسكان الهسم من الاجرّ مشل أجر المبتدئ من غيراً ن ينقص من أجر مشماً) لان هدف الايدى كالها منتهمة ألى يدالله تعالى لانه الذى بأخذ الصدقة بيمنه وكل منهم سبب فيها فله ثواب المتصدّق (خطعن أبي هريرة) باسناد ضعيف 🐞 (لونجا أحدّ من ضمة القبر) وفيرواية من ضغطة القدير (لنحا) منها (سعد بن معاذ واقد ضم ضمة ثمر وخي عنه) لاينافيسة احتزازالعرش اوته لان دون البعث أحوالالايسام منها ولى ولاغسره ثنجي الذين اتقوا (طبعنابنعباس) باسنادصيح ﴿ (لونزلموسى) بن عمران من السماء الحالدنيا

(فاتبعتموه وتركتمونى لضللم) أى اهدلم عن الاستقامة (أناحظكم من النبيين وأنتر حظى مُنالام) قدوجه الله وجرهكم لاتباعي (هبعن عبدالله بنا لحرث 🐞 لو يعطى الناس بدعواهم) أى بمجرّد اخسارهم عن لزوم حق أهم على آخر ينعند حاكم (لادّعي ناس دما وربال وأموالهم) ولا يمكن المذعى عليه من صون دمه وماله (ولكن المين على المذعى علمه)أى ادالم تكن بينة لدفع ما ا دعوبه عليه (حمق ٤ عن ابن عباس 🀞 لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستَّقامُ أي تمكلف التيء (هن عن أبي هريرة) قال الذهبي وقال بعضم سم منقطع (لو يعلم المار بن يدى المصلى) أى ما أمامه بالقرب منه وعبر بالمدين لان المزاولة بهما أكثر (مَاذَاعليه) ذادَف رواية من الاثم وأنكرها ابن الصلاح (لكان أن يقف أو يعن خسراله) ب خبراعلى أنه خبركان ورفعه على أنه اسمهاوأن يقف الخبر (من أن يربيديه) يعني لوعلم قدرالاش الذي يلمقه من مروره لاختار أن يقف المدّة المذكورة المسلايلحقه الاثم (ق ٤ عن أبي جهيم) تصغير جهم بن الحرث بن الصمة ﴿ (لويعلم الما رّبين يدى المصلى) أى امامه بقريه (لاحب أن ينكسر نفذه ولايمر بين يديه) يعنى أنَّ عقو به الدنيا وان عظمت أهون من عقو به َخُوةً وانصفرت (ش) في المصنف(عن عبدا المهدين عبدالرسين) عامل الكوفة لعسمو ان عيدا اعز رز (مرسلا) وعيدالجدوى عن التابعدين فالحديث معضل لاحرسل ووهم المؤاف ﴿ لُو يُعَمِّمُ المُؤْمِنِ مَاعِنْدَاللَّهُ مِنَ الْعَقُو بَهُ ﴾ أَيْمِنْ غَيْرَالدَّفَاتِ الى الرحة (ماطمعُ فى الجنة )أى فى دخولها (أحدولو يعلم الكافر ماعند الله من الرحة ) أى من غير التفات الى العقوبة (ماقنط من الجنة أحد) ذكر المضارع بعدلوفي الموضعين القصد امتناع أستمرا والفعل فمامضي وقتافوقتا وسسياق الحديث في بيان صفتى القهروالرجة فكاأن صفاته غيرمتناهية لايبلغ كنممعرفتها فتكذلك عقو يته ورحمته (تعن أبي هريرة 🐞 لويعه المرمما بأنمه بعد الموت) من الاحوال والشدائد (ماأ كل أكلة ولاشرب شرية الاوهو يمكى ويضرب على صدره) - أسرة ودهشة واشفافا (طصعن أبي هريرة) واستناده ضعمف 🐞 (لويعلم الناس من الوحدة) بفتم الواو وتكسر (ماأعلم) من الضرر الديني كفقد الجماعة والدنيوي كفقد العين (ماساورا كب الملوحده) القياس ماسار أحدوحده لكن قيد بالراكب لان مغلنة انضررفىه أقوى لنةورالمركوب واستيحاشه منه (حم خته عن ابن عمر 🐞 لو يعلم الناس) وضع المضارع موضع المباضي ليفيدا سبتمرار العيلم (ما في المنداء) أي التأذين من ألفض ل (والصف الاول) الذي يلي الامام أى ما في الوقوف فيه من خير و بركة (ثم لم يجدوا) شيامن وجوم الاولوية بأن يقع التساوى أو عمل يجدوا طريقا لتعصيله (الإأن يستهموا) أى الامالاستهام وهوالاقتراع (علمه) أى على كلمن الاذان والصف (لاستهموا) بالتعفيف اقترعوا وتراموا بالسهام (ولو يعلون مافى التهجير)أى التكر بأى صلاة كانت ولايما وضه بالنسسة للغلهر الابرادلانه تأخر يرقليل (لاستبقوا اليه) أي التهجير والمرادبه السعى الى الجعة والجماعة بكرة (ولو يعلمون ما في) ثواب أداء (العنمة) بفتح الفوقيدة العشاء (و)ثواب أداء (العسبم) أى لُو يعلون ما في ثواب أدائه ما في جُماعة (لا توهما ولو) كان الاتيان (حبوا) بفتح ألحما وسكون الموحدة أى مشباعلى الركب و زعم أن المراد ما طبوهنا الزحف بمنوع وهددًا لا ينافى النهى

۰ ی نی

عن تِسه. قالعشاء عمَّة لاحمَّال تأخسيرالنهي أوآنَّرا وي هذا روا مبالمهني بدليل ما في رواية أخرى العشاء والصبع ولم يطلع على النهي أوأنه ذكر السيان أنَّ النهي للتنزيه (-م قَان معن أَنَّى هريرة 🐞 لو يعلم آلتاس مآلهم في التأذين) من الفضّل والثواب (لتضاربُوا عَليه بالسيوف) لمافي منصب الاذان من الفضل ألتهام الذي سيعصل للمؤذن يوم القيامة (حم عن أبي سهديد) المدرى وفيه ابناهمة ﴿ (لو يعلم أحد كمماله) من الاثم (ف أن عر بنيدى أخمه ) فى الاسلام (معترض افى الصلاة كان لا فن يقيم ما نة عام خيرله من المطوة التي خطاها) قال الطعاوى التقييدبالمائة وقع بعدد التقييديالاربعيين زيادة فى التعظيم (حمه عن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ (لو يعلم صاحب المُسَأَلَة ) الذي بَدأَلَ النَّاسُ شَدِيًّا مَنَ أَمُوا لَهُم ( · لَهُ فَيُهَا ) أى من الخسران والهوال (لم يسأل) أحدامن الخلق أسياً مع ما في السوال من بذل الوجد ورشم الجبين (طب والضياء عن ابن عباس) واستناده حسن ﴿ (لولا أن أشق) أى استنع أمرى بالسوال لو-ودا لمشفة الماصلة (على أشى لام تهم) أمر ايجاب (بالسوال )أى ولك الاسنان بمبايز يل القلح (عندكل صلاة) فرضاأ ونفلا وقيه أنَّ السوالـ غير وَأَجِبِ والْالام هم به وانشق (مالك سمقت ن معن أبي هر رة حمدن عن زيدبن خالد) وهومتواتر ﴿ لُولا أَنْ أشق) أى لولا مخافة وجود المشقة (على أمتى لام تهم بالسوال عند كل صلاة) فيه دايسل على أن الامر للوجوب الالندب الانه ننى الاحرم عثروت الندية واوسكان الندب لماجاذ ذات (ولاخرت العشاء الى ثاث اللهل) ليقل حظ النوم وتطول مدّة انتظار الصلاة والانسان في صلاة ماالتظرها فن وجديه فوزعلي تأخيرها ولم يغلبه النوم ولميشق على أحدمن المقتدين فتأخيرها الى الثلث أفضل عندمالك وأحد والشافعي في أحد قوليه (حمت والضماء عن زيدبن خالد الجهني 🐞 لولاأن أشق)أى لولا المشقة موجودة (على أمتى لام تهم بالسوال مع كل وضوم) وهو بمعنى قوله عندكل وضوء أى لا مرتهم بالسوال مصاحبا للوضو أوالمرادلاً مرتهم بهكا أمرتهم بالوضوء (مالك والشافعي هقءن أبي هريرة طسءن على") واسناده حسن ﴿ لولاأن أشق على أمنى لا مرتهم) أى لولاأن أشق عليهم لا عربهم أمرا يجاب (عندكل صلاة بوضو ومع كلوضو بسواك وجهه عنسدالوضو أنه وقت تطهيرالهم وتنظيفه بالمضمضة والسواك يآتى على ما تأتى علمه المعنَّم صنة فشرع معها مبالغة في النظافة (حمن عن أبي هريرة) واستاده صحيح إلوالأأنأشق على أمنى لفرضت عليهــم السوال عند كل صلاة كافرضت عايهم الوضوق) عُسِلْ بعمومه من لم يكره المسوال الصاغ بعد دالزوال فقالوا شمل الصاغ (لـ عن العباس بن عبدالمطلب) وفيه مجهول 🐞 (لولاأن أشق على أمتى لفرضت عليهـم السوال مع الوضوم ولأخرت صلاة العشاء الا تخرة الى نصف اللهل) لمامر وخصت العشاه بندب التأخر لعلول وقتها وتفرّ غالناس من الاشفال والمعايش (لله حقّ عن أبي هريرة) واستناده صحيم وتول النووى كابنااصلاح حديث منكرة مقبوم (لولاأن أشق على أتمتى لا مرته سم بالسوال والطيب عندكل صلاة) عسك به كاقبله من ذهب الى أن لامصطفى الحكم ماجتماد ولحمله المشقة سبوالعدم أمره (أبونعيم ف كتاب السوالم عن ابن عرو) بن العاص وفيه ابن لهيعة في (لولاأن الكلاب أمّة من الاحم لا من من بفتلها) لكنها أمّة كاملة فلا آمر بفتلها ولا أرضاه لذلا لتهاعلى الصانع

ومامن خلق الاوفيه - حصي مة واذا امتنع استنصالها بالقتل (فاقتلوا منها أخبتها) وأشرها (الاسوداليهيم) أى الشديد السواد فانه أضرّها وأعقرها ودعوا ماسواء ليدل على قدرةمن سوّاه (دتَّعَنَّ عبدالله بن مغفل) واسناده حسن ﴿ (لُولاأَنَّ الْمُسَاكِينَ بَكَذَّبُونَ) في دعواهم الفاقة ومن بدا الماجة (ساأ فلح من ردّهم) غيريش (طبّعن أبي أمامة) وأسماد مضعيف فإلولا أن لاتدافنوا) جِذْفُ احدى النَّاء بْنُ أَى لُولاً خُوف رَلْهُ النَّدافِن أَى أَن يِرَلْ بِعَضَكُم دُفن بعض من الدهش والحيرة أوالفزع وعدم القدرة على اقباره (الدعوت الله أن يسعمكم عذاب القبر) لفظ رواية أحدُّلاء وتالله أن يسمعكم من عذاب القبرالذي أسمع النهي وذلك ليزول عنكم استعظامه واستبعاده وهمم وانلم يستبعدوا جميع مأجاءبه كنزول الملا ولكنه أرادأن يتمكن من قلوبهم عَكن عيان (حمم ن عن أنس ﴿ لُولا أَنكم تَذُيُون عَلَق الله خلقا مذارون) المستغفرون (فيغفراهم) لم يرديه قلة الاحتفال ، وأقعة الذنوب بل أنه كاأحب أن يعسن الى المحسن أحب العباوز عن المسى والغفار يستدعى مغفورا والسر فيه اظهار صفة الكرم والملموالالانتلمطرف من صفات الالوهية (حم مت عن أبي أيوب) الانسارى ﴿ لولا المرأة لدخل الرجل المنة) اى بغير عذاب أومع السابقين لان المرأة أذا لم عنعها الصلاح الذي ليس فيحملتها كانت من عن المفسدة فلاتأ مرزوجها الاعبابيعده عن الجنسة ويفريه الى النباد (الثقي في الثقف اتعن أنس) وأورده الذهبي في مختصر الموضوعات وقال فيه بشرب الحسين مُتروكَ ﴿ لُولَا ٱلنسا العبدالله حقاحقا ﴾ لأنهنّ أعظم الشهوات القاطعة عن العبادة ولذلك قدمهن في آية ذكر الشهوات (عدعن عمر ولا النسا العبد الله حق عبادته فرعن أنس) باسناد ضعنف و(لولاينواسراميل) أولاديه قوب (لم يخبث العامام) بخاء معمة أى لم يتغير (ولم يعنز) ما خام المجهة وكسر المنون يعده ازاى لم يتغيرولم يتتن (اللهم) لانهم لما أنزل عليهم المنَّ وألسَّاوي نهو أ عَن ادِّخارِهِما فادَّخرُوا فقسدواً نتن فاستمرَّ من ذلك الوقت (ولولاً - وَا •) ما الهمزيمدود ا يعني ولولا خلَّق حوَّاء بماهوأعوج أى ولولاخمانة حوَّا ولا دَّم في أغوا نه (لم تَعْنُن أنْ فوروجها) لانهما أسلأت آدم المالا كلمن الشصرة مطاوعة لعسدوه ابليس وذلك منها خمانة له فنزغ العرق فيناتها وايس المراد باللسانة حناالزما (حم ق عن أبي هر رة) وافظ رواية مسلم لم تحن أنى زوجها الدهر فسقط الدهرمن قلم المؤاف في (لولاضعف المشعيف وسقم السميم لأخرت صلاة العتمة) أى العشاء الى ثلث الليدل أوقصفه على مامر (طب عن ابن عباس) ضعيف الضعف عمد ان كريب وقول المؤلف - سن فيسه نظر 🐞 (لولاعبا دلله ركع وصبية رضع وبهائم وتع اسب عليكم العذاب مسباخ رص) بضم الراء وشدة المساد المهسملة (رمساً) أى ضم بعضه الى بعض (طبعق عن مسافع الديل) قال الذهبي فيسه ضعيفات ﴿ (لولامامس الْحَوْمِن أَخَسَ ناهلية مامسه ذوعاهة ) كَا جدم وأبرض (الاشني وماعلى الأومس شي من الجنة غسيره) يعني أنهلياله من التعفليم والكرامة والبركة بشارك جواهرا لجنة فكانه منهاوان خطايا البشرة يكاد تؤثر في الجاد ( حق عن ابن عرو) بن العاص باستاد - سن ﴿ (لولا عَمَافَة) في واله لولا خشدة (القوديوم القيارة لا وجعتك ) بكسرال كاف خطايا لمؤنث (جذا السواك) وفي واية بهذآ الدوط وسديه انه كان بده سوال فدعا وصيفة له أولام سلة حق استبان المنسب ف وجهه

فخرجت أمسلة اليها وهي تلعب ببهمة فقىالت الاتراك تلعبين ورسول اللهيدعوك فقىالت لا والذى بعثل بالحق ما سعمة ل فذكره (طب حل المعن أمسلة) بأسانيد أحدها جيد (ليأنين) اللام جواب قسم معذوف (هذا الخريوم القيامة له عينان ينصر بهما ولسان ينطق به يشهدعلى من السَّله بعق كذاف نسمَ الكاب والذي رأيته في الاصول المرزة بشهد لمن استله جي وعلى من استلم بفير عني (ه هب عن ابن عباس) واسناده حسن 🐞 (ليأتين على القاضى العدل يوم القيامة ساعة يتمنى) من هول الحساب (أنه لم يقض بين اثنين في يمرة قط) وفي رواية في يمرة في عمره يعسى ليأتين يوم القيامة من البلاعما بقى أنه لم يقض وعبرعن السبب بالمسبب لات البلاسبب التمنى والتقييد بالعادل والغرة تميم لمعنى المبالغة (حمص عائشة) واستاده حسن ﴿ (ليأنين على الناس زمان يكذب فسه المسادق ويستق فه الكاذب ويعون فسه الامن و بؤنن فيه المائن) ببناء يحسحذب ويصدق ويحنون فسماله فعول ويجو ذللفاعل (ويشهدا لمرءوان لم يستشهدويعاف وانالم يستعلف ويكون أسعدالناس بالدنيا اسكع اين لكع لايؤمن بالله ورسوله اللكعراصله المبدئم استعمل في الحق واللوم وأكثر ما يقع في النداء وهو النثيم أو الوسم (طب عن أمسلة) واستناده حسسن ﴿ (لمأتن على الناس زمان) قيل زمن عدى أووقت ظهور أشراط الساعة أوظهووا ليكنور أوقلة الناس وقصراً مالههم والخطاب لجنس الامة والمراد بعضهم (يطوف الرجسل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدد ا يأخذها منه م الكثرة المال واستغنا والمناس أولك ثرة الفتن والهرج وشغل كل أحدبنفسه (ويرى الرجل) ببنا ويرى للمفعول (يتبعه أربعون امرأة يلذنبه) أي يلتعبن الده (من قلة الرجال) بسبب كثرة المروبوالقتال (وكثرة النسام) بغيرقوام عليهن (قءن أبي موسى) الاشعرى 🀞 (لمأتين على الناس زمان لأيبالى الرجدل عا أخذ من المال الإثبات ألف ما الاستفهامية الداحد ل عليها وف الجروالقياس حدفها الكنه مع نادوا (من حدادل أممن موام) وجه الذممن جِهة النَّسُويةُ بِينَ الْآمَرِينَ وَالْافَأَخَذَالِمَالَ مِنَ الْحَلَّالَ عَــيَرِمَذْمُومُ (حَمْ خَ عَنَأْبَي هُو يَرَةً) ف (المأتين على الناس زمان لا يبق منهم) أى من الناس (أحد الاأكل الربا) المالص (فان لم ياً كله)صرفا(أصابه من غباره)أى يحسق به و يصل البه من أثره بأن يكون متوسطا فسه أوكاتنا أوشاهدا أويمامل المرابي أونخوه (د م لـ عن أبي هريرة) قال لـ صحيم وردّ بان فيــ ه انقطاعًا (ليأتين على أمتى) أى أمة الدعوة فيشمل كل أهل الملل والنعل الذين أيسوا على قباتها أوأمة الكُبَاية والمراد الثلاث وسبعين فرقة (ماأتى على بني اسرا "بيل حددو) بالنصب على المصدد (النعل بالنعل) استعارة للتساوى والحذو بحاءمهما وذال معدة القطع يعنى ان أمده يتبعون أثارمن قيلهم مذلا بمثل كايقدرا لحذا وطاقة النعل التي يركب عليها طاقة اخرى (حتى أن كان منهسم من أي أمّه علانية) أى جها وا (لسكان في أمني من يصسنع ذلك) ولابدً (وان بني اسرائيل تَمَرَّةَ تُعلى تَفْتَعَ وسيعَنْ مله وتفترق أَمَّى على ثلاث وسيعين ملة ) يعنى أنهم يفترقون فرقا تدين حسكل واحد دسنها بخلاف ما تقدين به الاخرى فسمى طريقهم مله مجازا (كلهم في النار)أى متعرضون لمايد خلهم النارمن الإعال القبيعة (الاملة واحددة) أى أول مله وأحدة فقسل له من هي قال (ما أنا عليه من العمّائه اطعموا لينرا قق القويمة (وأصحابي) فالناجي من تمسك

بهديهم واقتني أثرهم واحتدى بسيرتهم في الاصول والفروع (تعن ابن عرو) بن العاص ميف المنه ف الافريق ﴿ اليؤدُن لَكُم حَسَّارُكُم ) أي صلحاؤً كم ليؤمن نظره العورات (والمؤمكم أقرؤكم) وكان الاقرأ في زمنسه هو الافقه (ده عن ابن عباس) وهومن مناكير حسين القارى ﴿ (ليأكل) ندبا (كل رجل) يعنى انسان ولوأنى (من أضعيته) والافضل بأكل الثاث ويتصدّق بالثلث ويهدى الثلث (طب حلءن ابن عباس) واستاده حسن ﴿ (ليأكل أحددكم بيينه والشرب بيينه وليأخذ بيينه وليعط بيينه أندياه وكدالان العين هي المناسسة للاعمال الشريفة والاحوال النفاخة (قات الشيطان بأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله و يأخذ بشماله) يهنى يحمل أوايا ومن الانسعلى ذلك ليضادبه عبادالله الصالحين (معن أبه هريرة) واستناده كاقال المنذرى صحيح لاحسن فقط خلافا للمؤلف ﴿ لِيوْمَكُمُ أَكْثُرُكُمُ قرا - قالقرآن) وكان ادداك الاقرأ أفقه (نعن عربن سلة) واستناده حسن ﴿ (ليؤمكم أحسنكموجها فانه أحرى أن يكون أحسنكم خلقا) بالضم والاحسن خلقا أولى بالامامة (عدعن عائشة) وفي استاده متهم ال قبل بوضعه ﴿ (ليؤمن هذا البيت) أى الحرام (جيش) أى يقصدونه (بغزونه حتى اذا كانو البيدا من الأرض) في روا به بييدا ، المدينة والبيدا ، كل أرض ملسة لاشئ فيها و بيدا المدينة الشرف الذى أمام الحليفة الىجهة محسكة (يخسف بأوسطهمو ينادى أولهمآ خوهم ثم يعنسف بهم فلا يبقى الاآلشريد الذي يعنبر عنهم م) بأنه قد خسف بهسم (حمم ن وعن حفصة بنت عر) بنا خلطاب ﴿ (ليبشر فقراء أمتى) أمة الاجابة (بالفوز)أى الغلفروالنعاح والفلاح (يوم القيامة قبل الاغنيا بمقد ارخسما ته عام) من أعوام الدنيا (هؤلام) يعنى الفقرام (في الجنة ينعمون وهؤلام) أى الاغنيام في المحشر (يعاسبون) على ماعلوا (ولعن أبي سعيد) الملدرى واستاده حسن ﴿ (ليبعثن الله من مدينة بالشَّأُم يَقَالَ لها حص) بكسرفسكون بلدمشهورسمي باسم رجلمن العمالة أختطها (سعين الفايوم القيامة لاحساب عليهم ولاعذاب مبعثهم فيما بين الزيتون والحائط فى البرث الاسترمنها) والبرث كافى القاموس وغيره الارض السهلة أراديها أرضاقر يبة من حص قتل فيها جماعة صلماه وشهدا ورحمطب لنعن عمر) بن المطاب قال الذهبي مذكر جدا ﴿ (السِلْعُ شَاهِد كُمْ عَالَمْ بِكُمْ) أى اسلغ ألماضر بالمجلس الغائب عنه وهوأمر بالتبلدغ فيجب لكن يختص بما كان من قبدل التشريع (لاتصلوابهد) صلاة (القبر الاسمدتين) أى ركعتين بدايل رواية الترمذي لاصلاة بعدالفيرالابركعتى الفير (دمعن ابنعر) واستناده صعيع خلافالقول المؤلف حسسن فقط ﴿ (لسين أقوامهن أمتى على أكل والهوواءب ثم ليصيمن عسوخين (قردة وخنا زير) فيه وقوع المسخ في هـ ذه الامة (طبعن أبي امامة) واستناده ضعيف لضعف فرقد 🐞 (ايت شعرى) أى لىت مشعورى (كىف أمتى بعدى) أى كىف سالهم بعد وفاتى (سىن تقيفتر و سالهم وغر الساؤهم) أى تفرح فرسالديدا (وليت شعرى) كيف يستحون عالهم (حين يصيرون صنفين صنفانا صي تحورهم في سيل الله وصدنها عمالالفيرالله) أى للرياء والسيعة أو بقصد مصول الغنية (أبن عساكر عن رجل) صعابي ﴿ (لبغند أحد كم قلباشاكرا واسافاذ اكرا وزوجية مؤمنية تعينه على أحرالا خوة) قاله المانزل في الذهب والدَّخة ما زل قالوا فأى مال

المَصْدُفَدُ كره (حمت معن تو مان) واستاده حسن لكنه فيه انقطاع ﴿ السَّصِدِّق الرجل من ماعبره وليتصد فمن صاعقره) أى ليتصد فندام و كدا ماءنده وان قل كساع برومساع تمر (طسءن أبي جميفة) واسناده حسن ﴿ (لستق أحدكم وجهه من النارولو بشق تمرة) أي ولويشي مافه جدا ولايترك الصدقة (حم عن ابن مسعود) واستناده صيح 🐞 (ليتكاف أحسد كممن العمل ما يطبقه فأن الله لاعل حتى علوا وقاربوا وسددوا )أى ا قصدوا بأعمالكم السدادولاتتعمقوافانه لن يشادهذا الدين أحدالاغلبه (حلعن عاتشة) واسخاده حسسن اليتمنين أقوام) يوم القيامة (ولوا) بضم الوا ووشد اللام (هذا الامر) يعنى الخلافة أوا لامارة (أنهُ مَرْوف (وأنهم لم يوانه والمواعلي و بوههم (من الثريا) النجم المعروف (وأنهم لم يلوا) من هدد االامر (شــيةً)لما يحلبهـم من الخزى والنسداء له يوم القيامة (حم عن أبي هر يرة) وأسسناده حسسن (ليُتمنن أقوام لوأ كثروا من السمات أى من فعلها قالوا ومن هم قال (الذين بدل الله عزوجلسماتهم حسسنات) فده كأقبله جوازتني المحال اذا كان خيراً (ك عن أي هرية) واسناده حسن 🐞 (لبحديث أقوام يوم القهامة ليست في وجوههم منءة) يضم المبم قطعة (من المهقد أخلقوها) بعسى يعدنون في وجوههم حتى تسقط لحومها الشاكلة العقوبة في موضع الخناية من الاعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال أوأنهم يبعثون ووجوههم كلهاعظم بلالم (طبعن ابن عمر) باسنا دحسن ﴿ (أَيْعِبْنَ) بِضَمَ الْمُنَّاةُ الْتَعْسَةُ مَبَّا لِلْمُفْعُولُ (هَذَا ٱلدِيتُ وليعتمرن بعدخروج بأجوج ومأجوج) ولايلزم من ج النياس بعيد خروجهم امتناع الحيج في وقت ماءند قرب الساعة فلاتدافع بينه وبين خبرلا تقوم الساعة حتى لا يحبر البيت (حم تعن أبي سعيد) الخدري 🐞 (ليخرجن قوم من أمتى من الناربشفاء في يسمون الجهنميين) فسه أشارة الى طول تعذيبهم فى جهتم حتى أطلق عليه مهدذا الاسم وأيس من خروجهم فيخرجون بشفاعته (تمعن عران بن مصين) باسسناد حسسن 🍎 (ليخشين أحدكم أن يؤخذ عند أدنى ذنوبه فىنفسه)فان محقرات الذنوب قدتكون مهلكة وصاحبه الايشعر (حلءن محدبن النسر الحارث في للدخان الجنة من أمتى سبعون ألفا أوسبعما أنة ألف) شك الراوى (متماسكن) بنصبه على الحال ورفعه على الصفة قال النووي وهوما في معظم الاصول (آخذ بعضهم سد بعض لايدخل) الجنة (أولهم حتى يدخل آخرهم) عاية للتماسك المذكوروا لمرادأ نهم يدخلون معترضين صفا واحدافيدخل النكل دفعة (وجوههم على صورة القمر)أى صفته فى الاشراق والضيهاء (لله البدر) أبلة أربعة عشر وفيه أنّ أنوا رأهل الجنة تتفاوت بتفاوت الدرجات (قعن سهّ ل بن سعد) الساعدى ﴿ لمدخلن الحمة من أمتى سبعون ألف الأحساب عليهم ولاعذ اب مع كل أكنسسيعون ألفا) المرادىالمعمة يجزد دخول الجنة بغير حسباب وأت دخولها فى الزمرة الثبائية أ والثالثة (حمعن تُويان) بأســنادحسن 🐞 (ليدخلنّ الجنة بشفاعة رجلمن أمتى أكثر من بِي يَمِيم) قبل هوأ ويس القرني وقبل عمَّان وتمامه قالوا سوالـ قال سواى (حمه حب لـ عن عبد انلهبناً بي الجذعاء) تميى أوكناني قيسل هوميسرة الفينر واسسنا ده صحيح 🐞 (ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بني مثل الحيين وبيعة ومضراعا أقول ماأ فول بمنم الهمزة وفتح القاف وواومشددةأى مالفنته وعلمه أوألتي على لسانى من الالهام أوهووس حقيقة (حمطب عن

أ بي أمامة) واسناده كما قال المنذري جيد 🐞 (ايدخلنّ بشفاعة عمَّـان) بن عنان (سبعون آلفا كلهم فداستوجبوا الناد الجنه بغير حساب ولاعقاب (ابن عساكر عن ابن عباس) ثم قال مخرّجه ابن عساكر رفعه مشكر ﴿ (لَدركنّ الدَّجال قومامثلكم أوخيرا منكم وأن يعزى بضاء معة (الله أمة أناأ واله أوعيسي بن مريم آخرها) احتجبه من عال ان الحسيرية المذكورة فى خبرخدا لناس قرنى بالنسمة للمجموع لاللافراد (الحكيم لمنعن جبير بن نفير) المضرى ﴿ (لدذكرت الله عزو جل قوم في الدنيا على الفرش المهدة يدخاهم الدرجات العلا) لما نالوه بسبب مداومتهم للذكروموتهم وألسنتهم رطبة به (ع حب عن أبي سعيد) واستاد أبي يه لي حسن وابن حبان صحيح ﴿ (البردنّ) بشدّ النون (على ) بشدّ المياه (ناس) في رواية أقوام (من أصابى) في رواية أصيحابي (الموض) المسكوثر للشرب منه (حتى اذاراً يتهم وعرفتم-م اختطوا) بالبنا وللمفعول أى نزعوا أوجذبوا قهراعليهم دونى )أى بالقرب منى (فأقول يارب) هؤلاه (أصيحابي أصيحابي) بالتصغير والسكريرة أكيدا (فيقال في المُكْلاندوي ما أحدثوا بعدك) قيلهمأهل الردة بدليل رواية مصقام صقاوقيل أهل الكاثر والبدع وقيل المنافقون (حمق عن أنس) بن مالك (وعن حديفة) بن اليمان ﴿ (ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها) لانه المتكفل اكل متوكل عايعتاجه جل أوقل (حتى بسأله مسع تعلداذا انقطع) لان طلب أحفر الاسساء من أعظم العظما وأبلغ من طلب الذي العظيم منه (ت -بعن أنس) باستناد صفيح أو حسس ﴿ (ليسأل أحدكم ربه حاجته) فان خزائن الجود بده وازمتها المه ولامعطى آلاهو (منى يسأله الملم) ونحوه من الاسماء الدافهة (وحتى يسأله شسعه) أى شسم نعله عندا نقطاعها فانه ان لم يسرم لم يتيسر ودفع به و عاقبله ما قدية وهم من أن الدقائق لا ينبغي أن تطلب منه لحق التها (ت عن ابت البنالي مرسلا) ورواه البزاروغيره مستداعن أنسم فوعا ﴿ الستراحد كم فى الملاة بالخط بيزيديه وبالخرو بما وجدمن شئ )أى عما هوقد ومؤخرة الرحل كاف حديث آخر (مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شي) من امر أة أوجماراً وكلب مرّ بعن يديه (ابن عساكر عن أنس) باسنادضعف ﴿ (لستمى أحدكم من ملكمه) بفتح اللام أى الحافظين اللذين معه (كايستى، نرجلين صالحين من جيرانه وهـمامعه بالله لوالنهار) لايشار قانه طرفة عين (هبءنأتي هريرة) مُ قال مخرجه البيهق استفاده ضعيف وله شاهد ضعيف ﴿ (ايسترجع أَحَدَكُمُ } أَى لِيقُلِ الْمَالِنَهُ وَاللَّهِ وَاجْعُونَ ﴿ فَ كُلُّ شَيُّحَتَّى فَى الْقَطَاعُ (شَيْعُ الْعَلْمُ الْ الحادثة التي هي انقطاعه (من المصائب) التي جملها الله سيبالغ غران الذنوب ومقمود الحديث ندب الاسترجاع اذاأصاشه تكبه كشرة أوقليلة (ابن السنى في عل يوم ولها عن أبي هريرة) باسنادضعيف 🐞 (ليستغنأحدكم) عنسؤال الناس (بغناالله غداء يومه وعشاء الماته) فنأصبع عَلَكُهمافكا عُمَاحين له الدّياجة الميرها وطلبه فوق ذلك وبال وتركه كال (ابنالمبارك) في الزهد (عن واصل) بن عطاء التابعي (مرسلا ﴿ لِيسلم الراكب على الراجل) أَى الماشي (وايسلم الراجل على القاعد وليسلم الاقل على الا كَثَرُ فِي أَجَابِ السلام فهوله) أي فالثواب له عندالله (ومن لم يجب فلاشي له) من الاجر بل عليه الوزوان ترك بلا عذر وأماذكر الراكب والمباشي والقباعد فلاندب فلوعكس فسلم المباشي على الراكب والقباعد على المباشي

جاذ وكان خلاف الافضل (حم خدعن عبد الرحن بنشه بل) الانصارى الاوسى واستاده حسن ﴿ (ايس الاعبي من يهمي بصره اعما الاعبي من تعمي بصيرته) فانم الاتهمي الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدورو العمى حقيقة أن تصاب الحدقة بمايطمس نورها وأسه تعماله فى القلب استعارة وغنيل (الحسكيم هبُّ عن عبدالله بنجراد) واسسناده ضعيف 👸 (ليس الايمان بالتمني) أى التشهى (ولاياتحلي) أى التزين يالقول أو الصفة (وأَسْكَنْ هُوَمَا وَقُرُ فَ القَابِ وَصَدَّقَهُ العَسْمَلِ) أَي أيس هُو بِالْقُولِ الذِي تَظْهُرُهُ إِلمُسَانَكُ فَقَطّ والكن يجب أن تتبعه معرفة القلب وبالمعرفة لابالعه مل تتفاوت الرتب وانحاتفا ضلت الانبياء مالعه مالله فأشار بذلا الى أن العسيرة عافى القلب لاعافى اللسان ولذلك قال تعالى فوربك انسأ أننهم أجعمن عماكانوا يعدملون وماقال عماحكانوا يتولون قال بعضهم وعدلم من ذلك ان التعبير عن الايمان لايمكن وأماماورد فى السنة من الالفاظ التي يحكم اصاحبها بالايمان فراجم الى التصديق والاذعان اللذين همامفتاحان لباب العلم المستقرق قلب العبد مالفطرة (ابن المحارفرعن أنس) قال العلائي -ديث منسكرووهم من جعله من كلام الحسن كَالْحَكُمُ الترمُدُى الأأن يريد أنه لم يصم الامن قوله ﴿ (ليس البرّ) بالكسر الاحسان (فى حسن اللباس والزى ) بالكسر الهمئة (واكن البر السكمنة والوقار فرعن أبي سعمد) اُلْحَدْرِى ﴿ (لْيُسْ الْبِيانُ كَثْرَةُ الْكَالْمُ وَالْكُنْ فَصَالَ فَيْمَا يَعَبُّ اللَّهُ وَرُسُولُهُ ) أي قول قاطع يفصل بين الحق والباطل (وليس العي عن اللسان) أى ليس المتعب والمجزع واللسان وتعبه وعدماهتدائه لوجه الكلام (واكن قله المعرفة بالحق) فانهاهي العي على التعقيق

وما ينفع الاعراب الم بكن تق و ما ضردا تقوى لسان مجم الدرعن أبي هريرة) باستاد ضعيف في (ليس الجهاد أن يضرب الرجل بسيفه في سبيل الله الماسين للله هدا المحسير الذي يستعق أن يسمى جهادا (من عال والديه وعال ولده) أى أصوله وفروعه المحتاجين الذين تلزمه نف قتهم في قام بذلك (فهو في جهاد) لان جهادا الكفار بديارهم فرض كفاية والقيام بنف قته من تلزمه نفقة هفرض عين (ومن عال نفسه فكفهاء والناس فهو في جهاد) أفضل من جهاد الكفار لماذكر (ابن عساكرى أنس) ورواه عنه أيضا أو فعيم وغيره واسسنا ده ضعيف في (ابس الخبر كالمعاينة) عساكرى أنس) ورواه عنه أيضا أو فعيم فهى أقوى وآكد ومنه أخذ أن البصر أفضل من أى المشاهدة اذهى تحصيل العلم القطبي فهى أقوى وآكد ومنه أخذ أن البصر أفضل من السمع لان السمع يفيد الاخبار والمنبر قلم المعرف في المعلم المنافذ الإبصار (طس عن أنس) بن مالك القوله (ان الله أخبره ويي عاصنع قومة في المعلم في المعلم المائين عندمها بنة الشي كاله عند المعرف والمرك الانسان والمنافذ المنافز المنافذ المنافز المنافذ المنافذ المنافذ في المعلم في المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمرك الانسان يسكن الى مايرى أحسان عندمها بنة الشي كاله عند المعرف والمرك الانسان واستاده صعيم في (ليس الماف أن يعد الرجل ومن يته أن يني ) عاوعد به قال الفز الى الخاف من أمادات النف المنافذ أن يعد الرجل ومن يته أن يني ) عاوعد به وال الفز الى الخاف من أمادات النف المنافذ ا

ابن ارقم) واستاد محسن ﴿ ليس الشديد بالصرعة ) بضم فقَعَ من يصر ع الناس كثيرا أى ليس القوى من يقدر على صرع الابطال من الرجال (اعا الشديد) على الحقيقة (الذي علا نفسه عند الغضب أى انما القوى حقدقة الذي كظم غيظه عند توران الغضب وقاوم نفسه وغلب عليها خْوَل الْمُعَىٰ فَيهِ مِن الْقُوَّةُ الْطَاهِرَةُ الْيَالِمِ الْبِاطِيْةُ (حَمِقَ عَن أَبِي هُرِيرة ﴿ لِيس الصيام ) حقيقة (من الأكلوالشرب وبعيم المفطرات (انماالصيام) المعتبرال كامل الفاضل (من اللغو والرفت) على وزان ماقبله (فان سايك أحد أوجُهل عليكُ فقل) بلسا مَك أوبقلبك وبهمًا أولى (اني صامّ اني صائم)أى يكررذلك (له هقءن أبي هريرة فليس الفني )بكسر أوله مقصورا أي المقسق النافع المعتبر (عن كثرة العرض) بفتح العين والراممة اع الدنيا (ولكن الغني) المحود المعتبر عنداً هلّ الكال (غنى) القلب وفي دواية (النفس)أى استغناؤها عاقسم الها وقناعتها به (حمقت ه عن أبي هريرة ﴿ لِيسِ الْفِهِرِ بِالْآبِيضِ المستَطيلِ فِي الْأَفْقِ } أَى الذِّي يَصِعِدُ فِي السَّمَاء وتسمه العرب ذنب السرحان وبطاؤعه لايدخل وقت الصبغ ولايحرم الطعام والشراب على الصائم (واكن الفجر) الحقبق الذي يدخل به وقته وتدور علمه الاحكام (هوالاحر المعترض) أى المنتشرف نواحى السَّماه (حم عن طلق بن على) واسـَناده حسن 🐞 (ليس الكذاب) أى ايس بأغ فى كذبه من ذكر الملزوم وارادة اللازم (بالذي يصلم) بضم أوله (بين الناس) أى من كذبه للاصلاح بن المتشاجر ين أوالمتباغ ضن لانه كذب يؤدّى الى خركا قال (فينمي) بفتح الما المثناة التحتمية وكسرالم مخففا أى يبلغ (خدرا) على وجه الاصلاح (ويقول خديرا) أى يخبر بماعله المخبر عنده من خبر و يسكت عماع لدمن شر فان ذلك جائز محود بل مندوب بلقد تجب وليس المرادنني ذات الكذب بل نفي اغه (حم ق د ت عن أمّ كانوم بنت عقبة) بالقاف ابن أبي معيط (طبعن شدّادبن أوس) الخزوجي 🐞 (ليس المؤمن) المكامل الايمان (الذي لايأمن جاره نوائقه) أي دوا همه جمع يائقة وهي الداهيسة أوالامرالمهلك وفى حديث الطيراني أن رجلاشكا الى الذي صلى الله عليه وسلم من جاره فقال له اخرج متاعك فى الطريق فف على فصاركل من يرتعليه يقول مالك فيقول جارى يؤذين فيلعنه فجاء الرجل الى الذي صلى الله على موسلم وقال ماذا لقيت من فلان أخرج متاعه فجعل الناس يلعنونى ويسد ونى فقال ان الله لعنك قبل أن يلعنك الناس (طب عن طاق بن على) وإسناده حسن 🐞 (ايس المؤمن) أى ايس المؤمن الذى عرفته أنه المؤمن الكامل (بالذى يشسم وجاره جاتم الى جنبه) لاخلاله عمانو جه علمه في الشريعة من حق الحوار (خدطب لـ حق عن ابن عباس ) قال له صحيح ورده الذهب وأتمارجال الطبراني فثقات ﴿ (ليس المؤمن مااطعان) مالتشديد الوتماع في اعراض الناس بتعوذم أوغيبة (ولا اللعان) الذي يعسب تراعن الناس عليه عدهم من وحة ربهم الماصر يعاأ وكتابة (ولا ألفاحش) أى ذى الفيش فى كلامه وافعاله (ولااامِذَى) أى الفاحش في منطقه وان كان الكلام صدقًا (حم خدت حبال عن ابنمسعود) قالت حسن غريب ﴿ (ليس المسكين) بكسرالميم أى الكامل في المسكنة (الذي يطوف على الناس) يسألهم (فترده اللقمة واللقمة ان والمتمرة والمتمرتان) بمثناة فوقية فيهما (والكن المسكين) حقيقة (الذَّى لايجدعني) بكسر الغين مقصوراً ي يسارا (يغنيه)

وهوقدرذائد عن اليسارا ذلا بلزم من اليسارا لغنية به بحيث لايحتاج لغيره ( ولا يفطن له) بضم أوَّله وفتح الله أى لا يعلم بحاله (فيتصدَّق عليه) بالبنا والحبُّه ولـ (ولا يقوم قيد أل الناس) عطفُ على المننى المرفوع أى لاينمان له فلا يتصدّق عليه ولا يقوم فلا يسأل الناس و بالنصب فيهما بأن مضمرة (مالك حم قد ن عن أبي هريرة ﴿ ليس الواصل) أى ليس حقيقة الواصل ومن يعتديو صله (بالمكافئ) أى الجمازى غير م عنال فعله إن صله فصله وان قطعا فقطع (واكن) الرواية بالتشديد (ألواصل) الذي يعتد يوصله هو (الذي اذا قطعت) بالبنا وللمجهول (رحمه وصلها)أى وصلقريبه الذي قاطعه نبه به على أنَّ من كافأ من أحسن المه لايعدُّ واصلااتما الواصل الذي يقطعه قريبه فيواصله هو (حمخدت عن ابن عرو) بن العاص ﴿ (ليس أحد أحب اليه المدح) أى الثناء الجيل (من الله) أى انه يحب المدح من عباده فيثبهم على مدحهم الذى هو عدى الشكر والاعتراف بالعبودية (ولاأحدة كثرمعاذيرمن الله) جمع بين محبة المدح والعدذ والموجسين اكمال الاحسان وبنأنه لايؤاخذ عسده عياارتيكموه حتى يعدذر الهم المرّة بعدا لاخرى وهذا غاية الاحسان والامتنان (طب عن الاسودين سريع) بلوواه المعارى فذهل عنه المؤلف ﴿ (لدس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الاسلام لتسكيرة وتحمدة وتسبيحة وتهلىله) أى لاجل صدورذلك منه واننظ رواية أحدلتسبيحه وتحسيمه وتهليله (حمءن طلحة) باسناد صحيح ﴿ (ايس أحد أحق بالحدة من حامل القرآن لعزة الغرآن ف جوفه) أى بحث لا يؤدّى الى آرتكاب محدّورا وأراد بالحدة الصلاية في الدين (أبونصر السمزى في) كتاب (الايانة)عن أصول الديانة (فرعن أنس)واسنا دهضعمف ﴿ (ليس أحد من آمتی بعول ثلاث بنات) له أى يقوم بما يعتم نه من نحوقوت و كسوة (أو ثلاث أخوات) له (فيمسن اليهنّ) أي يعولهنّ ومع ذلك يحسن اليهنّ في الاقامــة بهنّ بأن لايمنّ عليهنّ ولايظهر الضمر والمال وهو ذلك (الاكن) أي كان تواب فعل ذلك معهن (له سترامن النار) أي وقاية من دخول جهتم لانه كاسترهن فى الدنيامن ذل السؤال وهتك العرض ماحتماجهن للغبرالذى ربما جرلازناجوزى بذلك جزا وفا قا (هب عن عائشة) واسناده حسن ﴿ (ايس أحدمنكُم بأكسب من أحدقد كتب الله المصيبة والاجل وقسم المعيشة والعدمل فالناس يجرون فيها الى منتهسى) أى يستدعون السعى المتواصل في ذلك الحينما ية أعجارهم فاعتمداً يها العباقل على المتقدير السابق واشهد يجرى الاحكام في الفسعل اللاحق (حل عن ابن مسعود ﴿ لِيسَ أَحدا صبر) من الصير وهو فى صفة الله تأخير العذاب عن مستعقه فالمراد من أفعل نثى ذات المفضل عليه (على أذى) أى كلام، وذ (يسمعه من الله) أى ليس أحد أشد صبر امن الله بأرسال العذاب على مُستحقه منه (انهم ليدعون له ولد او يجه اون له ندا) ولونسب ذلك الى ملك من أحقر ملوك الدنيا لاهلات ما تله (وهومع دلك) يعس عقو بته عنهم ول (يعافيهم) أى يدفع عنهم المكاره (ويرزقهم) فهوأصبرعلى الاذىمن الخلق فانهم يؤذون بمناهو فيهم وهو يؤذى بماليس فيه (قءن أبي موسى) الاشعري 🐞 (لدر بعلم من لم يعاشر بالمعسووف من لا بدَّله من معاشرته) من تحويجلسلة وأصل وفرع وخادم وصاحب وجاروأ جدير (حتى يجعدل الله له من ذلك شخرجا) يشدرالى أنّ التهاين فى الناس غالب واختسالا فهسم فى الطبائع ظاهرومن وام عيالا أ واخوا ناتذنى أحوالهم

كالهم فقدرام محالا (هبعن الي فأطمة الايادى) والمعروف وقفه على ابن المنفية 🐞 (ليس بخيركم ونترك دلياه لا تخرته ولا آخرته لدنياه ) ولكن خبركم من عل على تحصيلهما ما أحق يسيب منهما جيعا فان الدنيا بلاغ الى الا تخرة ولات كونو اكلا) أى عيالا وثقلا (على الناس) لانه تعالى أنزل المال اعانة على العامة حقوقه الموصلة للا تخرة لاللتلذ ذوا لتمتع فهُو وسله المنع والشر فارج الناس من جعله وسله للا خرة وأخسرهم من توسل به الهوا ، ويسلمنا ، (ابن عساكر عن أنس 🐞 ليس عومن من لايأمن جاره فوائله) أى ليس المؤمن الديامل من يكون كذلك معما وودمن الامرماكرام الجارف الكتب الالهية والتعذر من أذاه (ك عن أنس ف ايس عومن مستكمل الأعان من لم يعد البلا · نعمة و الرخا · مصيبة ) عامه تَعالوا كمف قال انَّ البلاء لايتيمه الاالرسّاء وكذلك الرسّاء لايتيمه الاالبلاء (طبءن ابن عباس) وفسه متهسم بالوضع 🐞 (ليس بين العبدوالشرك الاترك الصلاة فاذا تركها فقدأ شرك) أي فعل فعل أهل الشرك ولايكفر مشيقة الاان جدوجوبها (معن أنس) باسناد صيح في (ليسبي وغبة عن أخىموسى) بنعران (عسريش كعريشموسى) أى ليس أريدمسكافى ألدنياغ مرعريش مثل عريش أخى موسى من خشمات وسعفات فلاأ تهو أالقصورولا أزخرف الدور (طبءن عبادة ابن السامت) باستاد حسن فرايس شئ أثقل فى الميزان من الخلق الحسن) لان صاحبه فدرجة الصائم القائم بلفوق لانذأ الخاتى الحسن لايحمل غيره اثقاله ويتعمل أثقال غيره وخلقهم فهو فالميران أثقل (حمين أبى الدردام) باسناد معيم (ليسشى أحب الى الله تعالى من قطرتين وأثر ين قطرة دموع)أى قطراتها فلما أضيفت الى الجمع أفردت ثقة بذهن السامع (من خشية تنبيها على تفضيل اهراق الدم على تفاطر الدموع (وأما الاثر ان فأثر في سبيل الله واثر في أويضة من فرائض الله) الاثرماييق بعده من على يجرى عليه أجره من بعده (توالضياه) المقدسي (عن أبي امامة) الباهلي باسناد ابن (ليسشى أطبيع الله فيه أعل توابامن صلة الرحم) أى الاحسان الى الاقارب بقول أوفعل (وليسشى أعجل عقاب من البغى) أى المتعدى على الناس (وقطمه الرسم) بتعواسا وأوهجر (والمرسن الفاجرة) أي الكاذية (تدع) أي تترك (الديار بلاقع) بفتح الموحدة واللام وكسرا ألقاف جمع بلقع وهي الارمن القفراء التي لاشئ فيهاس بدان آلحالف كاذبايفتقرويذهبمافييته من الرزق (هقءن أبي هريرة) واستناده حسن 🀞 (ليس عَيْ أكرم على الله تعالى من الدعام) لدلالته على قدرة الله وعجز ألداعى ولانه سبب لنيل ألحفلوط التي جعلت لنافى الغنب ولذلك صاولا دعاء من السلطان مار ذالقضا و (حم خند ت له عن أبي هريرة ) وأسانيده صحيحة ﴿ (ايسشيَّا كرم على الله تعالى من المؤمن) فهو أفضل عنده من جسع المخلوقات ومابرى فسسه من النقائص من خوشهوة وحرص وبخسل فهي موادلا سكال ومباديه (طسءن ابن عرو) بن العاص ضعيف الضعف عبيدا لله بن تمام ﴿ (ليس شي خبرا من الف مثله الاالانسان) يشيرالى أنه قديبلغ بقوة ايمانه وايقانه وتكامل اخلاق اسلامه ألى ثوت في الدين وقيامه عصالح الاسد الام والمسلمين بعلم ينشره أومال يسذله أوشعباعة يستبها مستألف (طب والضباء)المقدسي(عن المان)الفارسي واسناده حسن 🐞 (ليس شي من الجسد) أى

جسدالمكاف (الاوهو بشكودوب اللسان) أى فحشه وبضة الحديث عند يخرجه على حدثه قسقط من قلم المؤان سم وا (ع هب عن أبي بكر) المحدِّيق واسناد ، حسن بل صميح ﴿ (ليس شي الاوهو أطوع لله من ابن آدم) حتى الجهاد حسبًا لارمن القي خلق منها لان طاعة الاتُدمى مخرجها من بين الشهوات والوساوس وأماغره فلم يسلط علسه ذلك فهوأسهل انصادا (اليزار) وكذا الطبراني (عنبريدة واسنادمحسن ﴿ لِيسِصدَقة أعظم أجرامنما ۗ ) أي منسقَ الماء للظما آن وقدمة (هبعن أبي هريرة) وأسفاده ضعيف وقول المؤلف حسسن ممنوع ﴿ لِيس عدول الذي ان قدلته كان) أى قتله (لك نورا) يسدى بين يديك في القيامة (وان قتلك دْخُلْت الجنة )لَكُونْك شهيدا (ولكن أعدى عدولك ولدك الذي خرج من صابك الانه يحمل آياه على تحصيل المال من غدير حله ايبلغ به شهوته ولذته وو بماعق أياه وعاد اله ع ذلك (ثم) بعد وأدلئفالعداوة (أعدىءدوَّلِكُ مالكُ آلذى ملَـكت بمينك) فانَّ النفس والشــيَّطان يحملان الانسان على صرفه في العصيان (طب عن أبي مالك الاشعرى) وضعفه المنذري 🐞 (ليس على الرجل جناح)أى اثم (ان يتزقرح بقليل أوكثير من ماله اذا تراضوا) يعنى الزوج والزوجة والولى (واشهدوا )علىء قد النكاح فيه ان النكاح بنعقد بأدنى متموّل وأنه بشترط فمه الاشهادوعلمه الشافعي ( هق عن أبي سـ هيد) وفيــه أبو هرون وام ﴿ (ليس على الماء جنابة) احتجبه من ذهب الى طهور ية المستعمل (طب عن ميمونة ) باسناد حسن ﴿ (ايس على الما جنابة ولاعلى الارس جناية ولاعلى الثوب جناية) ارادانه لأيصيرشي - نهاجنباً يحتاج الى الغسل لملامسة الجنب اياها (قطءن جابر)وضعفه 🐞 (ايسءلي المختلس)وهو الذي يأخدد معاينة ويهرب (قطع) لانتمن شروط القطع الاخواج من الحرز (معن عبد الرحن بنعوف) واستاده كاقال ابن عجر صحيم وقول المؤلف حسن فقط عدره مؤل عليسه 🐞 (ايس على المرأة احرام الافي وجهها) فلهاولوا مفسترجيع بدنها بقميض أوغيره الاالوجه فيصرم سترما تفاقا (طبهق عن ابنعر) بن الخطاب واسناده عسن لكن الاصم وقفه في (ليس على المسلم في) عين (عبده ولافي) عين(فرسه صدقة) أى زكاة والمراد بالفرس والعبدالجنس وخرج بالعين القمية فيحيب فيهااذا كَانَالُاتِعِارة وخص المسلم لان الكافرلايطالب بهاف الدنيا (حمق ٤ عن أبي هريرة ﴿ المساعل المسلم ذكاة في كرمه ولافي زرعه) ولاف غرده ما من كل ما تجب فيه الزكاة من غرود سرادا كان أقلمن خسة أوسق)فشرط وجوب الزكأة النصاب وهو خسة أوسق تحديدا (له هيءُن جابر ) وإسناده صحيم ﴿ (ليس على المعتسكف صيام) أى واجب (الاأن يجه له على نفسه) بالااترام بتعو نذووذا عجة النشافي وأحده لي صحة الاعتكاف بدون صدمام وبالليل وحده ورد على من شرطه ( ه لـ عن عن ابن عباس) واسناده صحيح ﴿ (ليس على المنتهب) الذي يعتمد على القوّة والغلبة وُ يأخدنه ارا (ولاعلى المختاس ولاعلى الخات )ف يحوود يمة (قطع)لانهم غديرسر اق والقطع أنيط في القرآن بالسرقة (حم ٤ حب عن جابر) قال ت-سن صحيح 🐞 (ليس على الندام) أي فالنسك (حاق) وعليه الاجماع (اعماعلى النساء التقصير) فيكره لهنَّ الملق ويجزى (دعن ابن عباس) واسناده حسن لكن فيه انقطاع ﴿ (ليس على أبيك ) بكسر الكاف خطا بالنزهرا كرب بعد اليوم) قاله الهاحين قالت في مرضه وا كرب ابتاه والكرب ما يجدمهن شدة الموت

التشاعف أجوره (خ عن أنس في السرعلي أهل لااله الاالله) أى من نعاق بها بصدق واخلاص (وحشة في الموت) أى في حال نزوله (ولا في القبورولا في النشور كا ني أنظر الهم عندا اصيحة) أى نفخة اسرافيل النفخة الثانيسة للقيام والقبو وللعشر ( ينفضون وسهم من المتراب يقولون الحدلله الذى أذهب عنا الحزن أى الهم من خوف العاقبة أومن أجل المعاش وآفانه أومن وسوسة الشيطان أوخوف الموت أوعام ، (تنبيه) ، قال الحكيم الترمذي من قدم على ربه مع الاصرارعلى الذنوب فليس من أهـ للااله ألا أمَّله انما هومن أهل قول لااله ألاالله ولذلك قال تعالى فوريك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون وماقال عما كانوا يقولون (طب عن اينعر) باسنا دضعىف ﴿ لِيسَ عَلَى الرَّجِلَ نَدْرَفْهَا لَا عِلْكُ ﴾ أَى لُونِدُرِ عَتْقَ مِنْ لَا عِلْكَهُ أُوا لَتَضْصَعَهُ بِشَاهُ عَبْرُهُ ويحوذلك لم يلزمه الوفاء به واندخل ف ملكه (ولعن المؤمن كقتله) في الحرمة أو العقاب أوالابعادعن الرحة (ومن قتل نفسه بشئ) ذا دمسلم فى الدنيسا (عذب به يوم القيامة ) ذا دمسسلم فى ارجهنم وذا من قبيل مجانسة العدة ويه الاخروية للعناية الدنيوية (ومن حلف، له سوى الاسلام كأذبا )بأن قال ان كنت فعلت كذا فهو يهودى أو يرى ومن الدين وكان فعله (فهو كما قال)القصدية التهديدوالمبالغة فى الوعيد لاالحكم بمصيره كافرا (ومن قذف مؤمنا بكفر) كان عَالَيا كَافِر (فَهُو كَقَدْلُه) أَى القَدْف كَقَدْلُهُ فَ الحَرِمَةُ أُوفِ التَّأْلُمُ لأَن النَّسِيةُ الى الكفوالموجب للقتل كالقنسُل في أن المنتسب الى الشي كفاءله (حمق ٤ عن عابت بن الضعال ) الاشهلي (ایس علی الرسل طلاق فیمالاعلات ولاعتاق فیمالاعلات ولایدع فیمالاعلات) فاوعلق طلاق أجنسه بسكاحها ترتوجها لم تطلق عندالشافعي وأوقعه أنوحنيفة (حمن عن ابن عرو)بن العاص قال المضارى هذا أصم شئ في الباب ﴿ (ليس على المسلم جزية) أى اذا أسلم ذى اثنا المول لم يطالب بحصة الماضي منه (حمد عن ابن عباس) باستاد حسسن لاصحيم خلافا للمؤلف 🐞 (لبسعلى مفهور) أى مفاوب (يمين) فالمكره على الحلف لا ينعقد يمينه ولا يلزمه كفارة ولا يقع طلاقه (قط عن أبي امامة) تمضيعفه هووغيره فقول المؤلف حسين هفوة ﴿ (أيس على من استفاد ما لاز كام حتى يحول عليه الحول) وبه أخذ عامة العلم وطب عن أمسمد) الانصارى ضعمف اضعف عنيسة بن عبدالرجن فقول المؤلف حسن ممنوع ﴿ (ليس على من نام ساجدًا) اى أورا كعاأ وقائما فى الصلاة أوغيرها (وضوم) أى وا جب (حتى يضطبع فاذا اضطعيع استرخت مفاصله) وذلك لان مناط النقض الحدث لاعدين النوم وليس مظنسة النقض الاالآضطياع ويه أخذا الحنفية ومذهب الشافعي النقض بالنوم مطلقا الالقاعد يمكن مقدنه (حمعن ابن عباس) وضعفه ابن جروغيره فقول الوَّاف حسن غير حسن 🐞 (ليس على ولدالزنامن وزراً بويه شئ ) و بقشه لاتزروا زرة وزراً خوى (له عن عائشة ) وقال صحيح قال في التلنيص وصع ضده 🐞 (ليس علمكم في غسل ميتكم غسل) قال الحاكم فيه رد لحديث من غسلمية افليفتسل ورده الذهبي فقيال بلايهمل جمانيندب الغسل (كعن ابن عباس) ويحمه وأقروه ﴿ (ليس عند الله يوم ولاليله تعدل الليلة الغرّا واليوم الأزهر) ليلة الجعة ويومها (ابنعساكرعن أبيبكر) السديق ﴿ (ليسف الابل العوامل مدقة) أى زكاه وهي التي يستي عليها ويتعرث وتستعمل في الاشغال لأنها لاتقتني للماء باللاستعمال ومثل الابل غسيرها

من الماشية (عدهق عن ابن عرو) بن العاص واستناده ضعيف في (ليس ف الاوقاص شي) جمع وقص بفتح القياف وسكونها والقصيح لغية فتعها وهوما بين النصابين أى ليس فيسه شيمن الزكاة بلهوعَفُو (طبءن معاذ) واسنادَ مضعيف ﴿ (ليس في البقرالعوامل) في تصورت ولوجورما(صدقةُ ولكن)الصدقة في غيرالعوامل وحينتذ(في كل ثلاثين)منها (تبيع)وهو ماله سنة كاملة لانه يتبع أشمأ ويتبع قرنه أذنه (وفي كل أو بعسين مسنّ أومسسنة) وتسمّى ثنية وهيمالها سنتان تامّتان (طبعن ابن عباس)ضعه ف اضعف سوا روغره فقول المؤلف حسن فيه نظر ﴿ (ليس في الحِدْ مَنْ عَمَا في الدنيا الاالاسمام) وأما المسمدات فبينها من المتفاوت مالا يعله البشر (الضيام) المقدين (عن ابن عباس) روى من فوعا وموقوفا واستادا لموقوف جيد ﴿ أَيْسِ فِي اللَّهِ زَكَاهُ ) أَى اللها لمباح المتحذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعي كاحدوا وسيها الاخوان (قطءن جابر) قال الذهبي المعروف موقوف (ايس ف الخضرا وات ر كاة )هي الفواكه كنفاح وكم ثرى وقيل البقول (قط عن أنس) بن مالك (وعن طلمة) بن معاذ (تعنمه عاد) بنجبل م قالت أسناده غيرصيح ﴿ لِيس في الخيسل) اسم يقع على جماءية الافراس لاوا -دلهمن لفظه (والرقيق) اسم جامع لله بدوالاما ويقع على الواحد ( زكاة لازكاة الفطرف الرقيق فانه المجب على سديد موخر جها لعدين التجارة فتحب فيما أمسكه بنمها (دعن أبي هر رة) قال الذهبي فيسه انقطاع فقول المؤلف صحيح غسيرصيم ﴿ (ليس السوم ريام) عنناة تعتبة لانه سربين الله وعبده لايطلع عليه الاهو (هذاد) في الزهد (هب عن اين شهاب) الزهرى (مرسلااين عدا كرعن أنس) بن مالك في (ايس ف العدد صدقة الاسدقة الفطر) غسائيه الظاهرية على عدم وجوب زكاة التعارة وردبأن متعلقها القيمة والكلامي العين (معنأبي هريرة في ليسف القطرة ولافى القطرتين من الدم) الخارج من أى محل كان من البدن (وضوم) واجب (حق يكون) في رواية الأأن يكون (دما ما تدلا) فاذا كان سائلا بأن كان يعلوو يغدو وجب به الوضو ويه أخذ الحنابلة وقال الحنسة تنقض القطرة الواحدة وصرفوا المديث عنظاهره ومذهب الشافعي انه لاوضو الايالخارج من السبيلين (قطعن أبي هريرة) وضعفه هو وغيره ﴿ (ايس في المال في كاة حتى يحوَّل عامــه الحول) قَالْحُول شيرط لوروب الزكاة انفا ما (قطعن أنس) م ضعفه فرمن المؤلف لحسنه غيرصواب في (ليس ف المال سق سوى الزكاة) أى ايس فيه حق سواها بطريق الاصالة وقد يعرض مايوجب كوجود مضطر فلاتدافع بينه وبين خبران في المال - قاسوى الزكاة ( وعن فاطمة بنت قيس) وضعفه النووي وغيره في (ليس في المأمومة) وهي الشعبة التي تبلغ فريطة الدماغ (قود) العدم انضباطها (هَىءَنْ طُلُمَةً) بنءبيدالله ﴿ (ليس فَ النَّومُ تَفُرَيْطُ) أَى تَقْصِيرُولَا أَمْ لَانْعِدامُ الاختيارمن النائم (انما التفريط في المقطة أن تؤخر صلاة حق يدخل وقت صلاة أخرى ) أي منترك السلاة عامدا فلاتفريط في نسبها بلاتقصيروهذا في غسيرا لصبح فوقتها الى طاوع الشمس (حمحب عن ابي قتادة) ورواه عنه أبود اود وغيره في (ليس في صلاة الخوف سموطي عن ابن مسعود) ضعيف اضعف الوليدب الفضل (خينة في جريه عن ابن عر) بن الخطاب اليسفيادون خسة أوسق) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق بفتح فسكون ستون صاعا

(من القر) وينحوه كالحب (صدقة)أى زكاة ومصنى دون أقل (وليس فيمادون سنحس ذود) بفتح المجهة وآخره مهملة (من الابل صدقة) أى زكاه فاد ابلغت خسافه يهاشاة (وايس فيمادون خس أواق) جمع أوقية كاضاح جمع أضمة ويقال أواق بالسوي كفاض رفعا بالاتفاق وجرًا عندالا كنر (من الورق صدقة) بكسر الراء وسكونها الفضية (مالك والشافعي مرقع عن أبي سعيد) الخدرى ﴿ (ايس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق) لانه عبد ما بقي عليه درهـم (قط عن جابر) وفي اسناده ضعيفان ومداس 🐞 (ليس في مال المستفد) أي المتحر (ذكاة) تجب (حق يحول عليه المول هن عن ابن عمر) بن الخطاب باسفاد ضعيف اضعف ابن شبيب وغيره فقول المؤاف حسن ممنوع 🐞 (ايس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) وبه قال الشافعي (قط عنجاب ) بنعبد الله ﴿ (ايس للدين) بفتح الدال (دوا والاالقضام) أى أدا وه اصاحبه (والوفام) أى الترفية من غيرنقص لشي ولوتافه أ (والحدد) أى النفاء على رب الدين (خط عن ابن عر) قال الدهى حديث منكر ﴿ (ايس للفاسق غيدة) قال البيه في أراد فاسقا معلنا بغبوره (طبءن معاوية بن حيدة) قال الحاكم غير صحيم ولايعة ـ دعليـ ه وقال ابن عدى منكر في (ليسلاقاتل من الميراث شي) لانه لوورث لربحاقتل بعض الاشرارمورثه ( هق عن ابن عرو) بن العاص واسناده حسن ﴿ اليس الفاتل شي وان لم يكن له وارث فوالله أقرب الماس الميه)أى من ذوى الارحام (ولايرث القاتل) من المقتول ولو بحق (شيأ) لما تقرّر بخسلاف المقتول فانه يرث القاتل مطلقا (دعن ابن عرو) بن الماس واستاده حسسن ﴿ (ليسللمرأة أن تنتهك شيأمن مالها الاياذن روجها) عَامه عند مخرجه الطبراني اذاماك عصمتها وبهذا قال مالك وخالف المشافعي (طب عن واثلة) بن الاسقع وفيه مجهول ﴿ (ليس المرأة أن تنطلق للعبع الاماذن توجها) وان كانت جمعة القرض عند دالشافعي (ولا يحل المرأة أن نسافر ثلاث ليال الاومعها ذو) رحم (محرم تحرم عليه) أى يحرم عليه نكاحها (عق عى ابن عر) باسسناد حسن ﴿ (ايس النساء في اتباع الحنا تزاعر) بل بها كان عليهن وذر الجنازة نصيب أى في شهود هاوا تباعها أوفى الصلاة عليهامع وجودذكر (طبعن ابن عباس) وفيه مجهول ف(ايس للنسا الصيب ف المدوح) من يوتهن (الامضطرة) يعنى (ليس لهاخادم الافي العيدين الاضمى والفطروايس لهن نصيب في الطرق الاالحواشي) أي جوانب الطرق دون وسيطه (طبءن ابن عر)ضعيف اضعف سواربن مصعب 🐞 (ليس للنسا وسط الطريق) بليمشين في المنبات ويجتنين الزحات لما يحشى من الفتنة منهن أوعليهن (هب عن إبى عروب حاس) الليتي (وعن أبي هريرة) بإساداين ﴿ (ليس للنساء سلام) على الرسال الاجانب (ولاعليهن سلام)من الرجال الاجانب (حل عن عطاء الخراساني مرسلا في ليسر للولى مع الثيب أمر) أى ليس له الجيارها على النكاح (والمتعة) يدى المكر المالغ كافسره خم الايمأحق بنفسهامن وليهاو البحكر تسدتا مرالى آخره (تسدتأ مروص تها اقرارها) أى وسكوتها قائم، هام ادنها (دنءن ابن عباس) وصععه ابن حبان ﴿ (ايس لابن آدم حق فيما سوى هـ ذه الخصال) أراد بالحق ما يستحقه الانسان لا فققاره الجه ويوقف تعيشه عليه ( يت

بسكته)أى محل بأوى البه (وتوب يوارى عورته)أى يسترهاءن العدون (وجلف الخبزوالمـــاه) .أى كسرة خىزوشرية ما يغيرا دام وماسوى ذلك فهومسؤل عنه يوم القيامة (تل عن عثمان) ابنعفان واسناده صيح فراليس لاحد على أحد فضل الابالدين) وعنه ظهرمن الصديق التدوية بن العماية والاعراب والأنماع في العطا و(أوعل صالح) أنَّ أَكرمكم عند الله أتقاكم فلا ينبغي لأحداحتقارأ حدفقد يكون المحتقرأ طهرقلبا وأزكى عملا رحسب الرجل أن يكون فاحشابذيا يخدلاحمانا)أى كفه من الشروالحرمان من المعركونه وتصفا بذلك (هب عن عقبة من عامر) وفيه ابن لهيعة فقول المؤلف صحيح غيرم قبول (ليس اقاتل ميراث) لانه لوورث لر عاقتل بعض الاشرارمورثه (معن رجل صحابي) قال اين جرليس له في الصبة مدخل (ايس اها تل وصمة) فلاتصه الوسيمة له عندالشافعي وجوزها الحنابلة (هيءن على) ضعيف اضعف بشرين عبيد السي لدوم فضل على يوم فى الصدام الاشهر رمضان ويوم عاشورا •) فان صوم رمضان فرس عَنن فَهو الأفضل مطاقا وعاشورا ممتأكد المدب فله فضل على غيره الاماخص بدامل طب هب عن ابن عباس)ورجالة ثقات (ليسلى أن أدخل يتامن وقا) أى من بنامنة وشاسيبه انرجلا ضاف علىافصنه طعامافقالت فاطمة لودعو نارسول الله فأكل فجا فرفع يديه على عضادتى الماب فرأى القرام قد ضرب في ناحيدة البيت فرجع وذكره (حمطب عن سفينة)مولى المصطنى ورواءعنهأ تودا ودوغيره واستناده حسن 🐞 (ليس من البير) بالتكسيرأي لنسرمن العمادة (الصمامق السفر) أي الصمام الذي يؤدِّي الحاجهاد النفس واضرارها يقرينية المال ودلالة السماق فانه وأى رجلاطال عليه فقال ماهذا قالواصائم فذكره (ممقدن عن المراس معدالله (معن ابن عمر) بن الخطاب قال المؤلف متواتر في (ايس من الجندة في الارض شئ الاثلاثة أشما اغرس العبوة والجر) الامود (واواق) جمع أوقيمة (تنزل في الفرات) أى ف خرالفرات (كل يوم بركه من الجنة) ولم يردنظ يرذلك في غيره من الانهار (خطعن أبى هريرة) واستناده ضعيف 🐞 (ليس من الصاوات صلاة أفضل من صلاه الفيريوم الجعة في الجاعة وما أحسب من شهدها منكم الامغفوراله) أى الصفا ترعلي قياس نظا تره فيوم الجعة هوالموم الذى اصطفاءانته واستأثرته وصلاة النجريشمدها انله وملائتكته ان قرآن الفيركان مشهوداً (الحكيمطبعن أبي عبيدة) بنا الحرّاح واسناده حسن ﴿ (ايس من المروقة الربع على الاخوان) في الدين والمرادمن بينك و بينه صداقة منهم فمنبغي للمّاجرونحوه آذا اشترى منه صديقه شمأ أن يعطمه برأس ماله فانه من مكارم الاخلاق (ابن عسا كرعن ابن عرو) بن العاص وهوحــُـه يتمنكر 🐞 (ابسمناءُــلاقالمؤمنالتملق) أي الزيادة في التودُّدفُوق ما ينبغي ليستضر جمن الانسان مراده قال ابن المعترمن كثر تملقه لم يعرف شر مولم يؤمن مكوه فال الشاعر

ياأيها المنصى غيسيرشيته « ومن شمائله التبديل والملق الرجع الى خلفك المعروف ديدنه « ان التملق بأب دونه الخلق

وفال آخر

لعمرك ماود اللسان بنافع . اذالم يكن اصل المودة ف القلب

وقال رجهل يعلى السهلام على الاخوان فاله تبلغ بهم النفاق ولا تقصربهم عن الاستحقاق (ولاا المدد الاف طلب العلم) قان المدّم بنبغي له المُلقَ للْعالم لينصحه في تعليمه وينبغي له ان وأى من فَضل علمه في العلم أن س يخ نفسه و يحملها على الحدف الطلب ليصيرم فله (هب عن معاذ) نجبل مُ قَالَ مُخْرِ حِمَدُا أَلَّهُ دَيْتَ الْمَايِرُوكِ بِاسْنَادَضَعَيْفٌ ﴿ لَيْسَمِنْ رَجِلٌ ) بِزيادة من (ادَّى) بالتشديد أى انتسب (الهيرا يه) والتحذُّ أبا (وهو يعلم) أى يعلم أنه غيراً بيه (الاكتُم ) زاد المناري بالله أي ان استعل والافهوز جوت فسير (ومن ادَّع ماليس له) أي حقاليس له مالاكان أوغيره (فليسمنا) أى ليس على هدينا (وليتبوأ مقعده من النار) أى فليضدله منزلا في النارد عاماً وخرعه في الامرأى هذا جزا ومان جوزي (ومن دعاد جلايالكفرا وقال عدوالله وايس كذلك الاحارعليه ) بعا ورا أى وجع ذلك القول على القائل فاذا قال لمسدلم باكافر يلاتأو يلكفرفان أراد كفرالنعمة فلا (ولايرى وجل رجلابا لفسق ولايرميه بالكفر الاارتدت علمه أى رجعت علمه تلك الكلمة التي رماه بما عماد كر (ان فيكن صاحبه كذلك) على مامة تقريره وفيه تصريم الانتفاص النسب والادعاء الى غييره و-لي اطلاق الحسكة وعلى المعاصى بقصد الزجر وغيرذلك (حمق عن أبي ذر ﴿ لِيسْ من عبدية ول لا اله الا الله ما نه مرَّة الابعثه الله وم القيامة ووجهه مكالقمرايلة البدوولم يرفع لاحديومنذعل) من الاعمال الساسلة (أفضل من عله الامن قال مثل قوله أوزاد) علمه وغوا تدقول لا اله الا الله لا تعصى منها حصول الهبية للمذاوم عليها (طبعن أبي الدردام) وفيد معبد الوهاب بن الضحالة متروك ﴿ (ليسمن على يوم الاوهو يعتم عليه فاذا من ص المؤمن قالت الملا تحكة ما وشاعد دك فلان قد حسمه ) أى منعته من قدرة مماشرة الطاعة بالرض (فعقول الرب اختمو اله على مثل علاحتى بيراً )من مرضه (أوعوت) وهذافى مرض ليسسيه معصمة كان مرض الكثرة شريه الهر (حم طبك عنعقبة بن عامر) قال له صحيح ورده الذهبي 🐞 (ليس من غريم يرجع من عند عزيه راضهاءنه الاصلت علسه الملائسكة ودواب الارض )أى دعت أه بالمغفرة (ونون الحار)أى حسنانها (ولاغربم يلهى غريمه) أى عِطله بحقه (وهو يقدر) على وفائه (الاكتب الله علمه ) أى قدراً وأمر الملائكة أن تكتب (ف كل يوم وأيله اعما) ويتعدد ذلك بتعدد الايام واللماني حقى وفيله حقمه وفيه ان المطل كبيرة (هب عن خولة) بنت قيس بن فهد النجارية (امرأة حزة) بن عبد المطلب (ايس من الله الاواليس ) أى الملح (يشرف فيها) أى يطلع (ثلاث مرّات يدمّأذن الله ومالى أن ينتضم علمكم) أيم الله ومرون (فيكفه الله عنكم) فاشكر واهذه النعمة فالرابن القيم هذامقنضي الطبيعة لان كرة المآ وتعلوكرة التراب مالطبيع لسكنه تعمالي عِسْكَهُ بِقَدْرُنَّهُ (حَمَّى عَرَى بِنَ الْخَطَابِ بَاسْنَادُفَيْهِ مِجْهُولَ ﴿ (ايسْمِنَا) أَيْ مَنْ أَهْلُ سَنَتْنَا أى طريقةنا (من انتهب) أى أخدمال الفريرقهراجهرا (أوسلب) انسانا معصوما شايه (أوأشار بالساب) فالمرادال جوايس الاخواج من الدين فال النووى لكن لاينه في ذكرهـ فما التأويل للعامة (طبك عن ابن عباس) قال ك صحيح ورده الذهبي 🐞 (ليس منامن تشـمِه بالرجال من النساء ولامن تشبه بالنساء من الرجال) أي لا يفعل ذلك من هو من أشما عنا المقتذين لا مارنا (حمءن ابن عرو) بن العاص باسناد حدن (ليس منامن تشبه بغيرنا) من أهل الكتاب

ی ی ا

(باليهود) الذي هم المفضوب عليهم (ولايالنصارى) الذين هم مالضالون (فان تسلم اليهود الاشباوة بالاصابع وتسليم النعمارى الأشارة بالاكف أى بالاشارة بهافيكره تنزيها الماشارة بالسلام مسسط مأصرت به النووى لهذا الحديث (ت عن ابن عرو) بن العاص قالت اسناده ضعيف ﴿ (ليس منامن تطير ولامن تطيرله أو تـكهن أو تـكهن له أو مصرأ و مصوله ) لان ذلك فعسل الجاهليــة (طب عن عمران بن حصيين) واستناده جيــد 🐞 (ايس منامن حلف بالامانة ) فانه من ديدن أهدل الكتاب واحدله كاقال الميضاوي أراديه الوعيد عليه فانه حلف بغیرالله ولا یتعلق به کفاره (ومن خبب) بجهه فوه وحد تین أی خادع وأ فسد (علی آمری زوجته أوعلوكه فليسمنا) وهـ ذامن أكبر الكائرفانه ادانهي الشارع أن يخطب على خطبة أخيه فكيف عن يفسدا مرأ ته أوأمته (حمحب له عن بريدة ) قال له صحيح وأقرّوه ﴿ (ليس منامن خبب امرأة على زوجها) أى أفسدها علمه (أوعبدا على سيده) فان انضاف البه أن بكون الزوج أوالسيدجارا أوذار متعدد الظلم (دلة عن أبي هريرة) بأساد صحيم ﴿ (ايس منامن خصى) أى سل خصية غيره (أواختصى) سل خصية نفسه أى ليس فاعل ذلك من يهدى بمدينا فاله في الا دى حرام شديد الصريم قاله لعمان بن مظعون لما قاله الى رجل شبق فأذنلى فى الاختصاء (ولكن) إذا أردت تسكين شهوة الجاع (صم) أى أكثر الصوم (ووفو شعر جسدك )فاتذك يضعف المنهوة (طبعن ابن عباس) واسناده حسن ﴿ (ايس مناءن دعاالى عصدة) أى من يدعوالناس الى الاجتماع على عصية وهي معاونة الظالم (وليسمنامن قاتل على عصبية وايس منامن مات على عصبية ) قال ابن الاثير العصبى الذي يغضب لعصيته ويحامىءنهم والمعصب المدافعة والمحاماة (دعنجبيربن مطم) وفيه انقطاع 🐞 (ليسمنا من سلق) بالقاف أى رفع صوته في المصيبة بالبكا والنوح (و) لا (من حلق) آى شعره حقيقة أو قطعه (و) لا (من خرق) نوبه برعاء لي الميت كما كانت الجاهلية تفعله وذلا عرام (دن عن أبي موسى) الاشعرى واستأده صحيح (ايس منامن علبسنة غيرنا)كن عدل عن السنة المحدية آلى ترهبأهل الديور والصوامع ومن اقتنى أثرهم (فرعن ابن عباس) واسناده ضعيف (ايس منا من غش أى لم ينصم من استنصه وزين له غيرًا لمصلحة فن ترك النصم للامة فريحًا نُه أيس منهم الاتسمية وصورة (-مدولة عن أبي دربرة) بل وواه مسلم في (ليس منا من عش مسلما أوضره أوما كره)أى خادعه أى من فعل به ذلك المسكونه مسلماً فليسر عدلم (الرافعي) ا مام الدين شيخ الشافعية (عن على) أميرا لمؤمنين ﴿ (ليس منامن لعلم) وفي وواية ضرب (الخدود) عند المصيبة (وشق الجيوب) جمع الخدودوا لجيوب والدلم يكن للانسان الاخدان وجيب واحدد باءتبارارادة الجسع للتغليظ والمرادبشسقه اكال فتعه وهوء لامسة التسخط (ودعابدءوى ألجاهلية) أى نادى بمثلندا تهم تعووا كهماه والجيلاه واستداه فانه حرام (حم ف تن معن ابن ود 🀞 ايس منامن لم يَنفُنَ بِالقرآن ) أى لم يحسسن صوته به لانّ النَّظر بيب به أدى لقبوله ووقعه فىألقـلوبالكنشرطه أنالايز يدولا ينقصحرفا (خءن أبي هريرة حمد حبطءن سعد) بن أ لى وقاص (دعن أ بى لبابة بن عبد المنذر) واعهبشير (له عن ابن عباس وعن عائشة)

إيس منامن لم ير-م صغيرنا) يعنى الصغير، ن المسلين بالشفقة عليه والاجسان المه (ويعرف شرف كبيرنا) بمايستحقه من التعظيم والتبحيل (حمثك عن ابن عرو) بن العاص واسناده -سن وقيل صحيح ﴿ (ليس منامن لم يرحم صغيرنا) لَجَزه والمراد الصغير حساأ ومعنى لنعوجهل أوغبا وةأوغفاه أوهرمأوسرف (ويوقر كبيرنا)لماخص بهمن السبق فى الوجودو يحبر بة الامور (و يأمر بالمعروف و ينهى عن المذكر) بحسب وسعه بشروطه المعروفة (حمت عن اب عباس) واسناده حسن ﴿ (ايس منامن لم يجل كبيرنا ويرحم صفيرنا ويعرف لعبالمناحقه) وذلك بمعرفة حتى العلم بأن يعرف حقه بمارفع الله من قدره فانّه فالريوفَع الله ين آمنوا منكم مم قال والذين أوبوا العلم فاحترام العلماء ورعاية حقوقهم توفسق وهداية واهمال ذلك خذلان وعقوق وخسران (حمل عن عبادة بن الصامت) واسناده حسن ﴿ (ليس منامن لم يرحم صغيرا ولم يعرف حق كبيرنا وايس منامن غريطولا يكون المؤمن مؤمنا - تى يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه أى لا يكون مؤمنا كامدل الايمنان حتى يحب الهم ما يحب المفسه من الخبر (طبعن ضمرة) مصغراواسناده حسن (ليسمنامن وسع الله عليسه م قتر) أى ضيق (على عياله) أى ليس من خيا رنا ولامن متوكلينا من فعل ذلك (فرعن جبيربن مطم) واسنا د مضعيف (ليس منا من وطي حيلى) أى من السبايا فليس المراد النهى عن وط معليلته الحامل كاوهم (طب عن ابن عباس) واستناده حسن 🐞 (ليس منكم وجل الاوأناعسك بحجزته ان يقع ف النارطب عن سمرة) بن جندبواسسناده حسن 🐞 (أيسمني)أى ليس متصدلابي (الآعالم) العلم الشرعي النافع (أومتعلم)لذلك وماسواهما فغيرمتسل في (ابن النجار فرعن ابن عمر )ب الخطاب وفيه مجهول ﴾ (ليسأمني دوحسد ولاغمة ولاكهانة ولأانامنه ) عامه عند مخرجه ثم تلارسول الله والذين يُؤذُون المؤمنين والمؤمنات بغيرماا كتسبوا الاتية (طبءن عبدا تله من بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة وضعفه المنذرى وغسيره 🐞 (ليس يتعسر أحل الجنة على شي) ممان تهسم في الدنيا (الاعلى ساعة مرّت بهم لم بذكروا الله عزوجل فيها) لانهم لما مرضت عليهم الدنيا وماخرج الهممن ذكرانله تمنظروا المحالساعة التي عرموه فيها الهتهم تلك الحسرة عن كلحسرة لكن هذافى الموقف لافى الجنسة قال الحبكيم فدكل حركة ظهرت مندث بغيرذ كرالله فهي وبال عليك وأدوم الناس على الذكرأ وفرهم حظاوأ عظمهم سرورا فى الا خوة فن حرّل جواوحه فى علوقلبه غافل عن الله فقد ضيع ذلك الوقت وعرض نفسه لسعط الله لانه فىذكرا وأنتحته فى غفلة فتسكون آكلا وزقه وآبقاً عن خدمته فاجتم عليه أمران فوت ثواب الخدمة وعاو الاياق فينادى علمه فى الموقف ابنى العبدمن وبه فيتقطع قلبه حسرات (طب حب عن معاذ) بنجبل واسنا ده صعيح لاحسن فقط خلافا للمؤلف ﴿ إليست السنة ) به تِمَّ السين أَى الجدب ( بأن لا تمطروا ولكن السنة) حقيقة (ان تمطروا وتمطروا) أى تمطروا المرة بعد ألمرة والكرة بعد الكرة مطراكنيرا (ولاتنبت الارمن شيأ) فليس عام التمسط الذىلاغطرالسما فيهدم وجودالبركة بلان غطر ولا تنبت (الشافعي حمم عن أبي هر يرة في اليسوقي رجل من قطان المّاس بعصما) بعني النَّذلك من اشراط الساعة (طبعن ابنعر) باستادضعيف ﴿ (ليسترك النفرف الهدى) فالبغرة والبدنة عنسبعة (كعنجابر) بن عبدالله ﴿ (ليشرب أناس) فعوابة ناس (من امق الحر

إسمونها بغيراسهها) أى يشربون المبسد المطبوخ ويسمونه طلاء تقريباءن تسميته خرا وذلك لايفى ونهرم من الحق شدياً عال ابن العربي والذي أنذو بهم هم الحنفية (حمد عن أبي مالك الاشعرى) واستاده صعيم 🐞 (ليشربن اناس من أمتى الله يسمونه آبغيرا سُمها) أى يغديرون صفتها و يبدد لون امها و يبق معذاها (ويضرب على ووسهم بالممازف) أى الدفوف ويحوها (والقينات) أى وتضرب القينات الاما على وأسهم بالله الله ووالغناء أوانك ( بعسف الله بهم الارمس ويجهل منهم قردة وخنازير) دعا أوخبرقال ابن الموبي يحتمل ان المسم حقيقة كاوقع في الام الماضة أوهو كاية عن تدل اخلاقهم (٥٠ ب طب هاعنه) أي مالك واسناده صيم (ليصل) بكسراللام (الرجل في المسحد الذي يليه) أي بقربه (ولا يتبدع المداجد) أى لايسلى في هذا مرة وهذا مرة على وجه التنقل فيهافانه خد الاف الأولى (طب عن ابن عر) باسناد حسن ﴿ (ليصل أحدكم نشاطه) أى مدة نشاطه أله عن نشاطه (فَاذَا كَسُل أُوفَتر) فأثنا والقيام (فليقعد) ويتم صلاته قاعدا أوادافتر بعد فراغ بعض تسليماً ته فامأت بمايق من تطوعه فاعداأ والترك حق يتحدث انشاط فلايسلي اذاغلبه النوم حتى يعقل مآية ول ويفعل (حمقدن، عن أنس) بن مالك ﴿ (ليضع أحدكم) إذا أواد أن يصلى (بين بديه) أى امامه (مثلموخوة الرحدل)بضم الميم وسكون الهمزة وكسر المجمة أفصح المود الذي يستنداليسه رًا كب الرحل جماء مهملة (ولايضرم) في صفق صلاته اذا فعل ذلك (مامر بين يديه) أي امامه سنهو بنستره فلايقطع الصلاة مامر بين يدى المصلى من نحوا مرأة أوحار أوكاب ولوأسود خلافالاحد (الطبالسي) أبوداود (حبءن طلمة) بن عبسدالله في (ليعز المسلين في مصائبهم المصية بي) فانها أعظم الما تب لانقطاع الوجي وفقد نور النبوة واهذا قال أنس ماننف عاليدينامن دفنه حتى أظلت قلوبنا (ابن المبارك ) في الرحد (عن القاسم) بن محد (مرسلا) هوأحدالفقها السبعة ﴿ (ليغسل موناكم) أيها المؤمنون (المأمونون) فيه انه يندب كون الغاسل أمينا ان رأى خراذ كره أوغيره ستره الالمصلة (معن ابن جو) بن الخطاب باسناد ضعيف ﴿ (ليغشين أمتى من بعدى) أى بعد موتى (فتن كقطع الليل المطلم يصبح الرحل فيهامؤمنا وعسى كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدياة لميل) أولنا لاخداد قالهم وذلت من الاشراط ( لما عن ابن عرب ) قال له صحيح وأقرّوه ﴿ (ليَفَرُّنَّ النَّاسِ من الدَّجَالَ ) عَمْدِ خروجه في آخر الزمان (في الجبال) عمامه قالت أخ شريك بارسول الله فأين العرب يومند قال هم قليل (حممت من أم شريك) العاصرية أوالدوسية واسفاده صحيح في (ليقتلن) عيسى (ابنمريم الدجال بياب لذ) أى والله لينزلن في آخو الزمان عندخووج الدجال فيجده بياب لذ فيقتله (ممن عجم بنجارية) الانصارى أحدد منجمع القرآن في (ليقرأن القرآن فاس من أمتى عرفون من الاسلام) أي بحوزونه و يضرفونه ويتعددونه (كاعرف السهم من الرممة) بفقالها وكسرالميم وشداليا فعيلاتهن الزحى والمراد يعترجون من الدين بغتة كغروج المسهم اذارماه رام فأصاب مارماه وهؤلاه هم الحرور بة (حمه عن ابن عباس) واستناده صحيح ﴿ ليقل أحدكم )ندباء وكدا (حين يريدان ينام) بعداضطجاعه في الفراش (آ. نت بالله و كفرت بالمناغوت وعدالله حقوصدق الوساون اللهم انى أعوذ بك من طوارق هذا الدل الاطارعا

يطرق بنغير) ثم يقرأ الصسكافرون و ينام على خاتمتها (طب عن أبي مالك الاشعرى) واستناده ضعيف في (ليقم الاعراب) في الدادة (خلف المهاجر بن والانسارليقتدواجم في السلاة) اى ليقعلوا كمعلهم لانممأ وثق وأعرف واضبط والاعراب لايهتدون الحاذلا الابواسطتهم (طب عن مرة ) بن جندب واستاده حسن ﴿ (ليكف الرجل منكم) من الدنيا (كرا دالراكب) أى مايلغه الى الا مخرة على وجده الكفاف والماعت على ذلك قصر الامدل (محبعن سلان) الفارس ﴿ (لَيَكُفُ أَحَدُكُمُ مِنَ الدِّيَا عَادَمُ وَمَرَكِبٍ) لأَنَّ التَّوسِعِ في نَعْيِهِ الوِّجِبِ الركون اليهاوالانم ماك في لذاتها وحق على كل مسافران لا يحسمل الا بقدرز أده في سفره (حمن والضيام) المقدس (عن بريدة) تسغيربردة 🐞 (لَيكُونَ في هذه الامّة خسف وة : في وُمسمع وذلك ذأشربوا الهودوا تتخذوا القينات) المغنيات (وضربوابالمعاذف) قبل أوادا لمقيقسة وقيل خدف المنزلة ومسمخ القلوب (ابن أبي الديّ افي) كتاب (دمّ الملاهي عن أنس) بن مالك ﴿ لِلْكُونِ فَولا) بضم فَسكون (العباس) بن عبدالمطلب (ملوك بلون أمر أمتى) يعسى الللافة (بعزانته تعالى بهم الدين) وهدذا من معزاته فانه اخبار عن غيب وقع (قط في الافراد عنجابر) باستادفيه كذاب ﴿ (اللهُ الجامة ويوم الجعة أربع وعشرون ساعسة لله تعالى في كلساعة منها سقائه ألف عتيق من الناركلهم قد استوجبوا النار) أى مارا التطهير (الخليلي) فى مشيخته (عن أنس) بن مالك ﴿ له القدرله لا سبع وعشر بن ) من رمضان و به قال جهود العدابة والتابعين وكان أبي بن كعب يحلف عليه (دعن معاوية) المليفة واستناده صعيم ﴿ الله القدرليلة أدبع وعشرين أخذبه راويه بلال وحكى عن ابن عباس والحسن وقتادة ( حمعن الال) المؤذن [ الطيالسي) أبودا ود (عن أبي سعيد) واستاده حسن ﴿ (ليله القدر فى العشر الاواخر) أى التي تلي آخر الشهر (في الخامسة أو الثالثة) منه (حم عن معاذ) بنجمل واسناده صميم ﴿ (ليلة القدرايلة سابعة أوتاسعة وعشرين) وعليه بعيم (انَّ الملائدكة تلك اللهدلة ) يَكُونُونُ (فَ الْارْمَنُ أَكْثُرُ مِنْ عَدِدَ الْمُصَى يَعْضِرُونَ عِمَّالُسِ الْذَكُرُ ويستغفرون المؤمنسين ويؤمنون على دعا مهم فاذا طلع الفيرمسعدوا (حماعن أبيهريرة) ووجاله رجال الصيح في (ليله القدرليلة بلجة) أى مشرقة نيرة منبئة (لالمارة ولاباردة) بل معتدلة (والسحاب فيها والامطروالاريح) أى شديدة (والرمى فيها بنعيم ومن علامة يومها تطلع الشمس لاشعاع لها ) قبل معناه أنّ الملائكة الكثرة أختلافها في لماتها ونزولها الى الارس وصعودها تستربأ جنعتها واجسامها اللطيفة ضوء الشعس (طبءن وأثلة) بن الاسقع باستاد ضبعيف خلافا لقول المؤلف حسن ﴿ (لدلة القدر لدلة سمعة طلقة ) أي سهلة طلمة (الاسارة ولاباردة) أى معتدلة (تصبع الشمس صبيعة اضعيفة) أى ضعيفة الضو و المواه) أى شديدة الحرة (الطيالسي هب عن ابن عباس) واستاده ضعيف وقول المؤلف حسن ممنوع (اليلة أسرى بي) من المسعد الحرام الى المسعد الاقصى (مامروت على مسلامن الملائكة الاأمروني بالخجامة) لكونها موافقة لارص الخيازوا كون جسده الشريف اقتضى ذلك (طب عن النعباس في ليلني) بكسر اللاسين وخفة النون من غيريا قبل النون وباثباتهام شدة النون على الما كيد (منكم) أى ليدنومني منحكم (أولوالا علام) أى المالغون

(والنهى) بضم النون جمع نهية وهي العقل المناهى عن القبائيج (ثم الذين يلونهم) أى يقربون منهم في هذا الوصف كالمراهقين (ثم الذين بلونهم) كالصبيات المميزين (ثم الذين يلونهم) كالنساء (ولا تتختلفوا فتختلف قلوبكم) بالنصب(وايا كم وهيشات) بفتح الهاء وسكون التحتيدة واعجام الشين (الاسواق) أى هفتلطاتها والمنازعات واللغط فيها (م ٤ عن ألى مسعود) البدرى (لملمني منكم الذين بأخذون عني)أى الصلاة الفضلهم ومزيد شرفهم وذلك لاجل ضبط افعاله وا قُواله فيهافيبلغونها الامة (لمعن ابن مسعود) واسناده معيم في (ليمسطن قوم) من أمتى (وهم على أريكم سم قردة وخناذر بشر بمسم) أى بسبب شربهم (ألخرون مربهم بالبرابط) هي ملهاة تشبه العودفارسية (والقيان) جمع قينة قال ابن القيم انحام سخوا قردة لمشابعتهم لهم في الباطن والفااهر مرسطيه أتمارساط وعقوبة الرب جارية على وفق حكمته (ابن أبي الدنياف ذم الملاهي عن الغازبن ربيعة مرسلا ﴿ المنتهين أقوام) أجم خوف كسرقلب من يعنيه لان النصيعة في الملافضيعة (عن ودعهم) أي تركهم ( الجعات أوليحة منّ الله على قالوجهم) أي يطبع عليها ويغطيها مالرين كناية عن اعداهم اللطف وأسسماب الخبرخان تركه ايغلب الرين على الفلب وذلك يجرّالى الغفلة كما قال (ثم لَيكونن من الغافلين) معنى الترديد انّ أحد الاحرين كائن لامحسالة اما الانتها وعن تركها أواللم فان اعتباد تركها يزهدفي الطاعة ويجرالي الغفلة (حمن وعن ابن عباس وابن عمر 🐞 لينته من أفوام يرفعون أبصارهم الى السماء فى الصلاة أولا ترجع اليهم أيصارهم كلةأوللتنبيرتهديدا أوهوخبرععى الامرأى ليكونن منحسيم الانتها عن الرفع أو تخطف الابصارعنده (حممده عنجابر بنسمرة الينتهن أقوام عن رفعهم أبسارهم عندالدعاء فى السلاة الى السماء أوَلْتَصْطَفْنَ أَبِصَارِهِم ) عَطَفٌ عَلَى لَيْنَةً بِنَ رِدَّدَبِينَ الْانْتَهَاءَ عَنَ الرفع وماهو كاللازم لنقيضه لان ذلك يوهم نسبة العلوا لمكانى المى الله ثم يسممل كونم اخطفة حسمة ويسحمل معنوية (مِنْ عن أبي هريرة ﴿ لينته مِن رَبِّال عن ترك ) الصلاة في ( الجماعة أولا وقنَّ بيوتهم ) بالنسار عقرية لهسم وحسذا حميه ولم يقعله فلادلالة فيه على أنّ الجاساعة فرص عن أ ووردً في قوم منافقين (وعن اسامة) باسفاد حسن (لينصرت الرجل أخاه ظالما أومظ لوما ان كان ظالما فلسنهه) ءنظه (فانه له نصرة وان كان مظاوماً فلينصره حمق عنجابر 🐞 لينظرت أحدكم) أى لتتأمل ويتدبر (ما الذي يتني) على الله (فانه لايدوى مايكتبله من أمنيته) أى فلا يتني الامايسره أن راه في الأخرة (ت عن أبي سلمة ) واسناده حسن (امنتقض الاسلام عروة عروة) وتمامه عند مخرجه كأينقض الحبل قوى قوى انتهى ورواه أيضا مخرجه أحدعن أبى امامة بلفظ لينقضن الاسلام عروة عروة كلاا نتقضت عروة نشبث الذاس بالتي تليها (حم عن فيروز الديلي) خال الاسود الكذاب 🐞 (لمودّن أهل العافمة نوم القمامة انجاودهم قرضت المقاريض)أى يقني أهل العافسة فحالدنيا بومالقمامة فاتلن تستجاود ناكانت قرضت بالمقاريض فنلنا الثواب المعطى على البلاء وذلكُ (عُمَايروتُ من ثوابُ أَهْل البلاء) لانه تعالى طهرهم في الديّا من موادهم الخبيثة بأنواع البلاء فلقوه وقدخلمستسبيكة ايمانهم فصلحوالرفع الدرجات (توالضياء عنجابر) واستاده حسن ﴿ ليودّن رجل ) يوم القيامة (انه خرّ ) أى سقط (من عند الثريا) النجم العالى المعروف (واله لم يل من أمر الناس شياً) يعنى الخلافة والامارة (المرث) بن أب اسامة (لمعن

أبي هريرة إيه بطن عيسى بن مريم حكما)أى حاكيا (وا ما ما مقسطه )أى عاد لا يحكم بهذه الشهريمة وحكمة نزوله بخصوصه الردءلي اليهودني زعهم أنهم قتلوه (وليسككن فجا فحاسا بأأ ومعتمرا وليأتين قبرى حتى يسلم على ولاردت علمه السلام تعقمة اللتبعية ثم يموت ويدفن فى الروضة الشريفة وهبوطه الى الارص ايس بشرع مجدد فلا يعمل بشر يعته بل هو خليفة نبينا أكن لا يلزم من ذلك عدم الايعاء اليه كالوهمه العلامة التفتازاني فان نسخ شريعته لايستازم عدم الايعاء اليه (ك من أبي هريرة) قال الذهبي اسناده صالح وهوغريب ﴿ لَى الواجد) أي مطل الفي واللي بالفيح المطل (عمل) بضم أوله من الاحلال (عرضه) بأن يقول له المدين أنت طالم أنت عاطل وغومها ليس بقذف ولا فيش (وعقوشه) بأن بعزره القاضي على الادا وبنعو حيس أوضرب حتى بؤدى (حممدن ملاعن) عروبن الشريد عن أيه (الشريد بن سويد) قال الصيح واقروه في (لمه لاليتين) بفتح الملام والتشديدأى مرةمن اللي لامرتين منه والخطاب لاتم المة أمرها ان يكون الخارعلي رأسها وقعت سنكها عطفة واحدة لاعطفتين حذرامن انتشبه بالمتعمين (حمدك عن أمسلة ﴿ (اللباس) أَى البس المياب المسنة (يغله والغني) بين الناس (والدهن) أى دهن شعر الرأس واللمية (يذهب المؤس والاحدان الى المعاول بكنت الله به العدق أى يهينه ويذله ويحزنه (طس عن عائشة في اللين في المام فطرة) أى اذار أى الانسان في تومه أنه يشرب لينادل على عَكَن الاعان وحسول علم التوحد فانه الفطرة التي فطرالله الخلق عليها (البزار عن أبي هريرة) واسفاده حسن ﴿ (اللهد)؛ فتم اللام وضمها جانب القبروج وما يعقر منه ما تلاعن استوائه (لذا) أى هو الذى نفتار ، ونؤثر ، (والشق لغيرنا) من الام المتقدّمة وقول البعض أراد بلنا إقريشا واغيرنا غيرهم يرددالزيادة الاستية في الحديث بعده (٤ عن ابن عباس) واستاده ضعيف (اللحدانا والشق الغيرنامن أهل الكتاب) أى اللحد أثرانا و الشق لهم وقيه دلالة على اختمار اللعدوانه أولى من الشق لا المنع منه (حماءن جوير) باسه الدضعيف ﴿ (اللهم) مطبوعًا (بالبر) بالعنم القميم (صرقة الانبياء)أى أنهم كانوا و يحمد ون عمل ذلك وأكله (ابن النجارة ن المسين) بنعلى وهويما يض له الديلي ﴿ (الذي تفوته صلاة العصر) بأن تعدا خراجها عن وقتها ( كا تماوتر ) بالبنا والمفعول وهوضمير بعود الرجل (أهله وماله) نصبهما . فعول مان أى كانه نقصهما وسلهما فصاروترا لاأهله ولامال وبرفعهما على أنهما ناتبا الفاعل وخصها لاجتماع ملائكة الليل والنهارفيها أولفيرد لك (ق ع عن ابن عر) بن الخطاب (الذي لاينام حق يوتر سازم) أى صابط وابع العقل وهذا فين لاتم جدله امامن له تم جد فان وثق بانتباهه حر الليل فتأخيره أفضل (حم عن سعد) بن أبي وقاص 🐞 (الذي يمرّ بين يدى الرجــ ل) يعــــف الانسان (وهويسلى عدا يقنى يوم القيامة أنه يصسكون شعيرة يابسة ) لمايرا ممن شدة العقاب أوالمتاب والمراد الذي بصلى الى سترة معتبرة (طبعن ابن عرو) بن العاص وفيه معهول ﴿ اللهو ) المطاوب الحبوب الماهو (فى ثلاث) من الاشياء تأديب فرسال الذى اقتنيته للبهاد المتدرب ويتهسدب فيصلح للقتال (ورماك بقوسك) فاله لاشئ أنفع من الرمى ولاأ نكى للعددة (وملاءبتك أهلك) أى حليلتك بقصد العدقة وطلب ولدصالح يدعوله أو يجاهدا ويتعمل علما ومِاسوى ذلك فهو بأطل ولم يرديد انه وام بل عادمن الثواب (القراب) بفتح القاف وشدّالها ه

(فى) مسكمة اب (فضل الرمى عن أبى الدردا على الليل خلق من خاق الله عظيم) فيه اشها ربانه افضل من النهار وبه أخذ بعضه مرخولف (دفى مراسيله هق من أبى وذين مرسلا في الليل والنهار مطيبتان فاركبوهما بلاغا المى الآخرة) أى اركبوهما بضمل الطاعات توصلا الى مطلح بكم وهو الا تخرة (عدو ابن عساك عن ابن عباس) واستناده ضعيف

\*(حرفالميم)\*

🐞 (ما الجور) أى المج (طهوو) أى طهرالحدث والخبث وفيه ودَّ على منكره التطهريه من السلف (ك عن ابن عبآس) وقال على شرط مسلم ﴿ (ما الرجل) أى منيه (غليظ أبيض) غالبا (وما • المرأة رقيق أصفر) غالبا (فا يهما سبق أشبهه الولا) بحكم السبق فأن أستوبا في السبق كان الولدخنثى وقديرق ويصفرها الرجل لعلة ويغلظ ويبيض ماؤها الفضل قوة (حمم ن معن أنس) بن مالك 🀞 (ما الزجل أبيض وما المرأة أصفر ) غالبا (فاذا اجتمعاً) في الرحم (فعلا) في رواية فغلب (منى الرحل منى المرأة) أى قوى لنصو كارة شهوة أوشيق أوسيق لان كل من سبق فقد علا شأنه فعُلى الاوّل هوعاوّ حسم وعلى الثانى معنوى (أذكر اياذن الله) أى ولدته ذكر المجسكم الغلبة (وانعلا منى المرأة منى الرجل) كذلك (أنشا) بفتح الهمزة والمثلثة (باذن الله) أى ولدنه أنى بعكم الغلبة وأشار بقوله ماذن الله الى أنّ الطبيعة ليس لهاف ذلك دخل واعاهو بفعله تعالى (من عن ثويان) بالضم مولى المصطنى (ما وزمزم) الذي هوسد المياه وأشرفها (الماشريله) لانه سقما الله وغياثه لولد خليله فبتى غيا كالمن بعده فن شربه باخداد ص وجدد لك الغوث وقد شربه بعم صلما وعلما لمطالب فغالوها (شيم وهي عن جابر ) بن عبد الله (هب عن ابن حرو ) من العاص باسناد-سن لشو اهده ﴿ (مَا وَمِنْ مِلْمَاشِرِبِلَّهُ فَانْشُرِيتُهُ تَسْتَشَقَّى بِهِ شَفَاكُ انْتُدُواْنُ شُر شَهُ مستعيذًا) منشئ (أعاذك الله وانشر يتَّه لتَقطع ظمأَكَ قطعه الله وانشر بتسه اشتبعَكْ أشب عدَّ الله) لان أصله من الرجمة بداغيا الفدام غيامًا (وهي) أي بترزمن م (هزمة جبريل) بفتم الها وسكون الزاى أى غزته بعقب رجدله (وسقياا سمعيل) حين تركدا براهيم مع أمه وهو طفل والقصة مشهورة (قط له عن ابن عباس) قال له صحيح ان سلم من الجارودي والجارودي ثقةلكن دوايته شاذة 🐞 (ما وزمن ملاشر بالهمن شرَّيه لمرض شفاه الله أو بلوع أشيعه الله أولما حِدَقَفَاهَا الله) قال المؤلف صعراتها للياتع طعام وللمريض شفاء من السقام (المستغفري فى كتاب (الطب) النبوى (عنجابر) بن عبدالله 🐞 (ما وزمز شفا من كل دا م) ان شريه بنمة صادقة وعزية صالحة وتصديق لماجاميه الشارع (فرعن صفية) حي غيرمنسوبة والاستناد ضعيف 🐞 (ما الدنياف الآخرة الاكايشي أحدكم الى اليم) أى البحر (فادخل اصبعه فيه هاخرج منسه فهوالدنيا) فكهالا يعبدى وجود ذلك لواجده ولايضر فقده لفافده فكذا الدنيسا (ك عن المستورد) قال لـ صحيح وأقرّوه 🐞 (ما الذي يعطى من سسعة بأعظم أجرا من الذي يقبل اذا كان محتاجا) بلة ديكون الغبول واجبا اشدة الضرورة فيزيدأ جره على أجر المعطى (طس حلعن أنس) وفيه عائد بنشر يحضعيف فرمن المؤلف لعمته غيرصميم 🀞 (ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذاذ اكان محتاجاً) قال الغزالي المراديه الذي يقصد من دفع حاجته النفرغ للدين فيمسكون مساوياللم على الذى يقصديا عطائه بحيارة دينه (طبعن ابن عمر)

باسنادضعمف 🐞 (ما لموت فيما يعده الا كنطسة منز) أي هومع شدّته أص هيز بالنسبة الما بعد ممن أهوال القبروا لمشروخيرهما (طسءن أبي حريرة) وفيه عجاحيل ﴿ (ما آنى الله عالما على الاأخذ عليه المشاق أن لا يكم م) فعلى العلماء أن لا يتخلوا على المستعق بم ملي ما يحسبنون وأنالا يتنعوا من الهادة ما يعلون ومن كتم علما الجم بلجام من الركاف قدة أخبار (ابن نظيف ف بوزئه وابن الجوزى فى رئيسكتاب (العلل) المتناهية (عن أبي هريرة) باسـنادفيه وضاع (ما آتاك الله من هـ ذا المال) أشار الى حنس المال أومال السدقة (من عدم سئلة ولا الشراف)أى تطلع اليه وتعرّض له (غذه)أى اقبله (فقوله)أى اتخذه مالا (أونصدّق به ومالا) أى ومالاً بأنيك بلاطلب منك (فلا تتبعه نفسك) أى لا تجعلها تابعة له أى لا توصل المشقة الى نفسك فيطلبه بلاتركه ولولم يكن محتاجا وجاءته صدقة من غيرسؤال فال العمادى يأخذها و يتصدّق بهاأ فضل لانّ أما عسدة من الجرّاح أخذه امن عروت عدّ ق بها وقضه علام الاحساء ان الترك أفضل وأكتر المتأخرين على الاول وكان ابن عمر لايسال ولاير دقال بعضهم عقب ا برا ده هذا الحديث درج رسول الله أصمايه باوا هره الى روَّ يه فعله تعلى والخروج من تدبير النفس الى حسن تدبيرا لله (ن عن ابن عمر 🐞 ما آتاك الله من أموال السلطان من غيرمستك ولااشراف )أى تطلع وطلب (فكله وغوله) قال اب الاثيرا وادماجا الم منه وأنت غيرمتلفت له ولاطامع فيسه وفيه ات الاخسد من عطايا السلطان جائزو هوشاه ل لما أذا غلب الحرام فيده الكنيكوة ويذلك صرح في المجموع مخالفا للغزالي ف ذهايه الى التصويم (-معن أبي الدودام) وفيد و بلايسم فقول المؤاف صحيح غدير صحيح ﴿ (ما آمن بالقرآن من استعل محارمه) فن استعلمات ومه الله في القرآن فقد كفر (تعن صهيب) وقال اسناده غيرة وي (ما آمن بي من يات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلمه ) المرادنني الاعبان الكامل وذلك لانه يدل على قسوة قليه وكثرة شصه وسقوط مروأته ودناءة طبعه (البزاوطب عن أنس) قال المفذري اسفاده حسن (ماأمالى مارددت به عنى الجوع) من كثيراً وقليلاً وحقيراً وجليل حسب ابن آ دم لقيمات يقمن صلبه (الإالمباولة)فى الزهد(عن الاوزاعى)فقيه الشام(معضلل)ورواه عنه أيضا أيو المسن الفصالم (ما أبالى ما أنيت) ما الاولى نافية والثانية موصولة (ان أناشر بت تريامًا) شرط حذف جوابه لدلالة الحالءلميه أى ان فعلت هذا فعا أبالى كل شئ أتيت به لكني أبالى من اتيان بعض الاشسماء فلا أفعله فيصرم شرب الترياق لنجاسته الااذالم يقم غسيره مقامه (أو وملقث تمية أوقات شعرامن قبل)أى منجهة (نفسى) بعلاف قوله على الحكاية وهذا وان أضافه الى نفسه فراده اعلام غدره بالحكم وتعذيره من ذلك (حمد عن ابن عرو) بن العاص قال الذهبي هذا حديث منكر فقول المؤلف حسن ممنوع ﴿ (ما اتقاء ما اتقاء ) أى ما أكثر تقوى عدد مؤمن وكروه للما كهدوا الحث على الاقتدامية (راعى غنم على وأس جبل يقيم فيها الصلاة) أشاريه الى فضل العزلة والوحدة (طبعن أبى احامة) وفيسه عفيرين معدان ضعيف فشول المؤلف حسن غيرحسن 🍎 (مااجتم الرجا واللوف في قلب مؤمن الاأعطاه الله عزول الرجاء وآمنه الخوف) فالعمل على الرجاء أعلى منه على الخوف ذكره الفزالى والذى عليه الجهور أثانالاولى غلبة الخوف سال العصبة والرجاء حالى المرمش (هبءن سعيدين المسيب مرسلا

۶۳ ی

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى أى مسجد وألحق به نحوم ورسه و وباط (يتلون كأب الله أهالي يتدارسونه بينهم)أى يشتركون في قراءة بعضهم على بعض ويتعهد وله خوف النسيمان (الانزات عليهم السكينة) فعيلة من السكون للممالغة والمرادهنا الوقارأ والرحسة أوالطمأ بينة (وغشيتهم الرحة وحفتهم الملائكة) أى أحاطت بهم ملا تبكة الرحة (وذكرهم الله) أَنَّىٰعَايِهِمُ أُواْ ثَاجِم (فَمِنْءَمُده) من الانبياءُوكرام الملائبكة والعندية عندية تشريف ومكانة وأشذمنه فضل لازمة الصوفعة لنزواما والربط على الوجه المعروف قال يعض الحبكاءا وتفاع الاصوات بالذكرف وسالعبادات بحسسن النيات وصفاء الطويات يعسل ماعقدته الافلال الدائرات فاجتماع أهل الزواياوالربط على الوجه المرضى شرعا ويضقة واجسس المعاملة ورعامة الاوقات ونوقى ما يفسد الاعمال واعتمد والمايصيح الاحوال تعود بركتسه على العباد والبسلاد (دعن أب عريرة) بلرواه مسلم باللفظ المزبور ﴿ (ما اجتمع قوم على ذكرانله) تعالى (فتفرقواعنه الاقبللهم)من قبل الله (قوموامغفووالكم)من أجدل الذكروفيه ردعلي مالك حدث كره الاجتماع لتصوقرا عما وذكر (الحسن بن سفيان) في جزئه (عن سهدل بن الحنظلية) الاوسى واسناده حسن ﴿ (ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غيرذ كرالله وصلاة على النبي صلى ألله علمه وسلم الافامواعن أنتن من جيفة) هذا على طربق استقذا رهج لسهم العارى عن الصلاة علمه استقذارا يبلغ الى هدده الحالة (الطمالسي) أبوداود (هب والضياع) المقدسي (عن جابر) واسسناده صحيع 🀞 (مااجتمع قوم فتفرز فواعن غسرذكر اللهالاكا منما نفزقوا عن جعضة حمار) لان ما يجرى فى ذلك الجلس من السقطات والهذوات اذالم يجبر بذكر الله يكون كمفة تعافها النفس (وكان ذلك الجلس عليهم حسرة) يوم القيامة زادفرواية للبيهق وإن دخلوا الجنة لمار ون من الثواب الفائت بترك الصلاة عليمه (حمعن أبي هريرة) وإسمنا ده صح (مااجتم قوم فی مجلس فنفرقوا)منه (ولم یذکر واالله) عنب تفرقهم ولم (بصلوا علی الاکان عجلسهم ترة عليهم بوم القيامة) أى حسرة وندامة لانهم ضيعوان أسمالهم وفوتوارجهم (حم حب عن أبي هريرة) واسناده صحيح ﴿ (ماأحببت من عيش الدنيا الاالطب والنسام) وشحيته الهمالاتنافى الرحدفانه الير بتصريم الحدلال كامر (ابنسعد) في الطبقات (عن معونة مرسلا ماأحب عبد عبد الله الاأكرمه وبه) عزوج سل وفي رواية الاأ كرم الله (حماء ن أبي احامة) واسناده صحيح واقتصارا لمؤلف على أنه حسن غيرحسن 🐞 (ما أحب أن أسلم على رجـــل وهو يصلى ولوسلم على المعلمة عليه عدا كان أولا منسم بعريم الكلام فيها (العلماوي عنجابر) ــناده-سن 🀞 (ماأحــيـأنّأحـــدا) بضمتّىزالجبــلالمعروف (تحوّل)؛ثناةفوقمة وحة كتفعلوق رواية بتستة مفءومة (لى ذهبا يكت عندى منه) أي من الذهب (دينسار) بالرفع فاعل يمكت (فوق ثلاث) من الليالى (الاديناوا) نسب على الاستثناء من سابقه وفي رواية بالرفع على المدل من دينا رالسابق (أرصده) بضم الهمزة وكسر الصادمن رصدته وقبته (لدين) هذا محول على الاولوية لان جع المال وان كان مباسالكن الجامع مسؤل عنسه وفي الحساسبة خطر (خ عن أبي ذر) جندب بنجنادة ﴿ (مَا أَحْبِ أَنْ لِي الديب آوما فيها بمِدُه الاسية) أى بدلها وهي قوله تعمالي ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسه مم الى آخر الاكية ) عمامه

فقال رجل ومن أشرك فسكت ساعة تم قال ومن أشرك ثلاث مزات وهي أرجى آية في القرآن على الاصم (حم عن ثويان) واستناده حسن ﴿ (ما أحب الى حكيت انساما) أى ما يسرني ان القدت بعيبه اومايسرني ان احاصيمه بأن افعلمشل فعله أواقول مشل قوله على وجه التنقيص (واللي كذا وكذا) اى ولواعظيت كذا وكذا من الدنيااى شيأ كنديرامنها بسبب ذلك (دت عن عائشة) قال الذهبي فيه من لابعرف فقول المؤلف حسن عنوع ﴿ (ماأحداً عظم عندى يدامن أبي بكر) أي ماأحدد أكثر عظا وانعاما علمنا منه (واساني ينفسه أى جهل نفسه وقايه لى نقدسد المنفذف الفار بقدمه خوفا علسه من لدغ حسة فعات المية تلدغه ودموء مقبري فلايرفه هاخوفا عليه (وماله وانكمني ابنته )عائشة فقديدل المال والنفس والاحلوالولد (طبعن ابن عباس) وفيه ارطاه أبوحاتم ضعيف فقول المؤلف حسن منوع الاأن يريداشواهد في (ماأحداً كثرمن الربا الاكان عاقبة أمره الى قلة) يحق الله الرباويري المدقات (معن النامسمود) ورواه عنه الحاكم أيضا واسناده صعيم في (ما أحدث رجل إخام بكسرالهمزة بمدودا (في الله أعالي) أى لاجله لالفرض آخر من يمحوا حسان أرخوف أوتقمة (الاأحدث الله لدرجة في المنة) أى أعدله منزلة عالمة فيها بسبب احداثه ذلك الاشاء فعه (ابن أى الدنيا في كتاب الاخوان عن أنس) واستناده ضعيف المسكن 4 جابر ﴿ ماأحدث قوم بدعة الارفع مثلها من السنة ) لانهما متناويات في الاديان تناوب المتقا والاتف الاجسام (حمون فضيف) بالتصغير (ابن الحرث) المالى أو الكندى واسفاده كافال المنذرى ضعمف في (ماأحرز الولد أوالوالدفهو لعصبته من كان)فيه ا نعصبة المعتق يرتون (حمدمعن عمر) بن الخطاب واسناده حسسن ﴿ (ما أحسن القصد) أى التوسط بين التفريط والافراط (في الغني) بالكسروالقصرة أنه اذا اقتصد في غناه لم يندرع في الانفاق فيقع فى الاسراف المذموم (ماأحسن القصد في الفقر) ولذلك لمارأى المصطني وجلافي اب وسحة فقال أماء لله هذا مايغسل بديابه (وأحسن القصدف العبادة) فانه اذا اقتصد لاعل فلاينقطم روى المكيم ان المصطنى قال في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا قال من كان فيه ثلاث خصال فقدأوتي ماأوتي آل داود خشية الله في السروالعلانية والقصد في الفي والفقر وبكلة العدل في الرضاوالغضب وكان المصطني صلى الله عليه وسلم يربطا الحرعلى بطنه من الجوع ولا يترك التطيب وكان يتعاهدنفسسه ولاتفارقه المرآة والسوالش والمقراص سمضرا ولاسفرا والقصدفي الاصل الاستقامة في الطريق ثم استعبر للتوسط في الامور (البزارين حذيفة) بن اليمان واستاده حسن أوصيم ف (ماأحسن عبد الصدقة)بان دفعها عن طيب قلب من أطيب ماله (الاأحسن الله الللافة في تركته ) أى ملى أولاده والمرادانه تعالى بخلفه في أولاده وعياله بعسن الخلافة من المفظ لهدم وسراسة مالهما وأرادبالبركة المال واحسان خلافته دوام تواب ماأوجده لهمن وجوه البر (اين المبارك) في الزهد (عن ابنشهاب) الزهري (مرسلا) واستاده صعيم (ماأسل الله شيأً أبغض اليه من الطلاق) لما فيه من قطع - بل الوصلة الما موريا لمحافظة على توثيقه (دعن عدارب بند مارمرسلا) هوالسدوسي الكوفي (ك عن ابن جر) باسفاد صيح فر ما أَخَافَ على أشقى الاضعف اليقين لانسب ضعفه ميل القلب الى المخاوق وبقد درميله لا يتعدمن وبه

وبقدر بعده عنه يضعف بقينه (طس هب من أبي هريرة) باسناد صحيم ﴿ (ما أَخَافَ عَلَى أُسَّقَ فسنة أخوف عليها من النساء وأناس الانتهما أعظم مصايد المشيطان والنساء أعظم فتنة وخوفا (يوسف الخفاف ف مشيخة معن على) أميراً لمؤمنين ﴿ (ما احْتَلْم عرق ولا عين الابذنب ومايد فع أُنَّته عنه ) أي عن ذلك العرف أوعن تلك العسن أو الضعر للانسان المذنب (أكثر) وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أبديكم ويعفو عن كثير (طس والضيام) المقدسي (عُن البرأم) بنعاذب باسناد-سن 🐞 (ماا ختلط حي بقلب عبد الأحرم الله جسده على النار) أي منعه عن النار كافى قوله تعالى وحوام على قرية وأصله حرم الله النارعلى جسده والاستثناء من أعم عام الصفات أى ماعيد اختلط حيى بقلبه كاثنا بسفة التحريم والمراد تحريم ناوا خلاد (-لعن ابن عر) باسنادضهيف 🐞 (مااختلفت أمّة بعدنيها) أى بعدموته (الاظهرأهل باطلها على أهل حقها) أى فلبوا عليهم وظفروا بهم الكن ريح الباطل يحفق ثم يسكن ودولته تظهر ثم تضمحل (طِسءناسِ عَرَ) باسـنادضعيف ﴿ (مَأْخَذْتَالدَيْامِنَالا ٓخَرَةَالاَ كَاأَخَـذَالْمَيْطَ) بالكسرالابرة (غرس في الصرمن مائه) فان الدنيا منقطعة فانية ولو كانت مذتها أك ترجماً هي والا تخرة أبدية ولانسبة للمعسوراني غبرالهسور (طبعن المستورد) واستاده حسن ﴿ (مَا أَخْشَى عَلَمُمُ الْمُقَرِ) الذي خُوفَهُ تَقَاطِعُ أَهِلِ الدِينَا وَحُرْصُوا وَادْخُووا (وَلِيكُن أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثرُ) أَيْ ليس خُوفَ عليكم من الفقر بل من الغنى الذي هو مطاوبكم (وما أُخشى عليكم الخطأ واكسكن أخشى علمكم التعمد فيه حجة لمن فضل الفقرعلي الفني (لذهب عن أبي هر برة) قال لما على شرط مسلم وأقروه ﴿ (ماأذن الله) بكسر الذال يعني استمع ولا يجوز حله هناعلى الاصفافه وجحازءن تقريب القارئ وقبول قراءته (اشئ ماأذن) بكسر المجعة المخففة (لنبي حسن الصوت) بعني مارضي الله من المسهوعات شأهو أرضى عنده ولا أحب المه من قول مى (ينفني بالقرآن) أى بجهر به و يحسدن صوته بالقراءة بخشوع وترقدق وتحزن وأواد بالقرآن مايقرأ من الكتب المنزلة من كلامه (حمق دن معن أبي هريرة 🐞 ماأذن الله لعبد في شي أفضل من ركعة من أى من صلاة ركعة من (أوأ كثر من ركعة من وإن البرالمذو فوق واس العبدما كان في المسلاة) أى مدّة دوام كونه مصليا (وما تقرب عبدًا لى الله عزوب سلبأ فضل بماخر جمنه) بعنى بأفضل من كلامه (حمت عن أبي المأمة) قال الذهبي واله ﴿ (مَا أَذَنَ الله لعبد في الدعام) أى النافع المقبول (حق أذن له في الاجابة) لان الدعام هو هُدُو القلب المدحق يجول بندمه والنفس حباب للقلب فهولا يكنه الغدواليه حتى تزال الجب وترتفع الموانع (حلامن أنس واسسناده ضعيف في (ماأرى الامر)أى الموت (الاأعسل من ذلك) أى من أن يبنى الانسان لنفسه بنا • فُوق مالاً بدّمنه (ت م عن ابن عرو) بن العاص قال مر الذي و نعن نعابج خسافذ كره (ما أرسل على) قوم (عاد) هم قوم هود الذين عسوار بهم (من الريم الاقدر خاتمي هذا) يعني هوشئ قليل جددا فهلكوابها حتى انها كانت تحمل الفسطاط والطعينة فترفعها ق الْمُوكَانْم ابر آدة (حلون ابن عباسُ) وقال غريب (ما ازداد رحل من السلطان قرما الاازداد عن الله بعدا) فان القرب المى المنالم معصية لانه اكرام له وقد أحرا لله بالاعراض عنه فيقدر قريه منه يه هدعن الله (ولا كثرت اتماعه الاكثرت شيماطينه ولا كثر ماله الااشتة

حسابه) وإذلك يدخل الفقراء الجنة قبل الاغتماه بغمسمائة عام (هناد) ف الزهد (عن عبيد بن عير) يتسغيرهما (مرسلا) هو الليني فاضي مكة ﴿ (مَا أَذِينَ الْحَلِّم) أَيْ مَا أَجَلُهُ وَأَحْسَنُهُ وَهُو كف النفس عندهيجان الغضب لارادة الانتقام قال ابن شوذب واسلم أوفع من العقل لاتّ الله تعالى تسعى بالحلم ولم يتدم بالعقل ولجلالة مرتبته اثنى به على خواص خلقه فقال ان ابراهيم لحليم وقال فبشرناه بغلام حليم فالحلم سعة الخلق والعقل عقال صن التعدى فالواسع فى اخلاقه حرعن رق النفس (حل عن أنس) بن مالك (ابن عساكر) في تاريخه (عن معاذ) بنجبل واستاده ضعيف 🐞 (ما استردُل الله عبدا الاسوم) بالبناء للمفعول (العسلم) أي النافع وفي افهافه الهما آجل عبدا الامتعه العلم فللعلم سيعادة واقبال وان قلمعه المبال ولرذالة الجهل ادبار وان كثر معدالمال (عبدان في الصابة وأبوموسى في الذيل عن بشيرين النهاس) العبدى قال الذهبي بروى عنه حديث منكرأى وهوه عذا 🐞 (ما استردل الله عبد الاحملر) بالتشديد (عليه العلم والادب) أى منعهما عنه (ابن الصار) والقضاعي رعن أي هريرة) قال الذهبي باطل ﴿ (مااستفاد المؤمن)أى مارج (بعد تقوى الله عزوجل خيراله من ذوجة صالحة ان أمرها أطاءته وان نظر اليها سرته وان أقسم عليها أيزته )أى أبرَت قسمه (وان غاب عنها نصمه في نفسها) بسونهاءن الرماومة \_دماته (وماله) عال ابن جره \_ دامن الاحاديث المرغبة فى الترويج (معن أبي امامة) وضعفه المندري وابن عجر فرمن المؤلف لحسنه غير حسن ﴿ (مااستكبرمن أكلمه خادمه وركب الحار بالاسواق واعتقل الشاة فحابها ) ولما أوتى المصطفى من التواضع مالم يؤت أدكان يفعل ذلك كثيرا (خدهب عن أبي هريرة) رمن المؤلف لحسنه في (ماأسر عبد سريرة الا ألبسه الله رداءها ان خيرا فخروان شرافشر) يعنى أنما أضعره يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه فالبعضهم مافى قلب العبديظهرعلى وجهه ومافى فسه يظهرفى ملبوسه ومافى عقله يظهر فى عينيه ومانى سرەيظهرفى قولەومافى روحەيظهرفى أدبه ومانى جسدە يظهرفى حركته ولوأت عبداعلف بيتأ وجوف بيت الى سبعين بيناعلى كلبيت باب من حديد أليسه الله وداعمله فنصد ثبه الناس ويزيدون (طبعن جندب) بن سفيان (البحلي) العلق وفيه حامد بن آدم كذاب (ماأسفل المحمين من الازار) أي عدل الازار (فني النار) حيث أسدله تكبرافكني المالثوب عنبدن لابسمه ومعناه الاالذى دون الكعبين من القدم يعذب فهو من تسهمة الشئ باسهماجاوره وحل فنع والمراد الشخص نفسه أوالمعنى ماأسفل من الكعبين من الذي سامت الازارف النار (خ ن عن أبي هررة 🐞 ماأسكركشيره فقليله حوام) فيه شعول للمسكرمن غيرا لعنب وعلمه ألا عمة المذلانة وخالف أطنفية (حمدت حب عن جابر) واسنا ده معيم (حمن عن ان عرو) بن العاص واستناده ضعمف 🐞 (ما أسكر منه الفرق) بفتح الفا و الرا مكيال يسعستة عشر رطلا (قل الكف منه سوام) أى شربه أى اذا كان فيه صلاحية الاسكاوسوم تناوله ولولم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله لقلتسه (حمعن عائسة 🐞 ماأصاب المؤمن بمايكره فهي مصيبة ) يكفر الله عنه بها من خطاياه فسكل مصيبة وقعت في الدياعلى أيدى الخلق اعاهى بواءمن الله وكذاما يصيب المؤمن من عذاب النفس بفعوهم وغم (طبعن أى امامة) واستاده ضعيف في (ماأصاب الجام) بالرفع أى ما كتسبه بالجامة (فأعلقوه الناضم) الحل

الذى يستق به المناه وحدذا أمراوشا وللترفع عن دنى والا كتساب وايس كسب الحجام بصدرام (حم عن رافع بن خديم) وفي اسناده اضطراب بينه في الاصابة فرمز المؤاف لحسسته فيه تقلر ف (ماأمابي شيءمها) أى الشاة المسهومة التي أكل منها بخيير (الاوهومكتوب على وآدم ف طَّينتُه ﴾ مثل للتقد مرالما بق لا تعمن فان كون آدم في طاقته مقدَّراً يَضا قبله ( معن ابن عمر ) باسنا د حسن 🐞 (ماأصب عت غداة قط الااستخفرت الله) أى طلبت منه المغفرة (فيهاما تهمرة) ستغاله بدعوة أتنته وجحار يتعدؤه وتألف المؤلف فأمع معاشرة الازواج والاكلوا لشرب عايجيزه عن عظيم مقامه ويراه ذنبا بالنسبة اعظيم قدّره (طبعن أبي موسى) الاشدعرى واسفاده حسسن 🍎 (ماأصنامن دنياكم الانسامكم)أى والطيب كا بفيده قول عاتشة كان إيجمه ثلاثة الطمب والنساء والطعام فأصاب اثنسين ولميصب وإحسدة أصاب النساء والطيب ولم يصب الطه ام قال يعضم مواغا حبب المه اصابة النساء ليحسك ون ذ التَّحظانفسه الشريفة الموهوبالهاحظوظها المرتب عليهاحقوقها لمكان طهارتها وقدسها فيكون ماهونسيب اللهو الصرف في حق غيره من المباح برخصة الشرع في حقه متسميا بسعة العمادة مع اشتمياله على مصالح دنيوية وأخروية (طبءن ابن عر) باسناد حسن (ما أصر) أى ما أقام على الذنب (من استغفر) أى تاب وبه صحيحة (وان عادف اليوم سبه ين مرة) فان وحمة المه لانم اية لها فذنوب العالم كلها متلاشية عندعفوه (دتءن أى بكر ) الصديق قال تغريب وليس اسناده بقوى (ماأصد،عبدبعددهابدشه بأشدمن ذهاب بصره) لان الاعي كاقبلمبت عشى على وجه الارض (وماذهب بصرعه د فصروا حتسب الادخل الجنة) أى بغيره ذاب أومع السابقين فال الغزالى والصبرعلى مالاندخل فحت الاختمار من المماثب كالعمى وذهاب يعض الاعضاء وموت الاعزة ويحسع أنواع البلام نأعلى القامات (خطعن بريدة) بن الحصيب واستناده ضعيف 🐞 (ماأطعمت زوجتك فهولك صدقة وما أطعمت ولدلة فهولك صدقة وما أطعمت خادمك فهولك صدقة وماأطعمت نفسك فهولك صدقة )أى ان نوا هافى البكل كإدل علمسه تقييده فى الحدير العصيم بقوله وهويعتسبها (سم طبءن المقد ام بن معديكرب) باستا دصيم (ماأظات اللهنم ام)أى السماء (وماأقلت الغيراء)أى حلت الارمس (من ذى الهجة) بفقح الهاه أفصع من سكونها (أصدف من أبى ذر) مفعول أقلت يريدبه التأكيدوا لمبالغة في صدقه أىهومتنآه فى المسدق لاأنه أصدق من غيره معللة اوفعه أن السماء خضراء ومايرى من الزيقة انحاهولون البعد (حمت مله عن ابن عرو) بن العاص واستاد مجيد ﴿ (مَأْعَطَى) بِالبِنَاءُ للمفعول وناثب الفاعل أحل بت الرفق الانفعهم) تمامه عند مخرجه ولامنعوه الاضرهم (طبءن ا بنجر) واستناده كا قال المنذرى جده 🐞 (ماأعلى الرجسل ا مرأ ته فهو)له صَدقة) أى ان قصديه النقرب الى الله كاتقرر (حمون عُروب أمية) تصغيراً مة (الضورى) وفيه محدبن حيدضعيف فقول المؤلف حسن غيرحسن 🍎 (ماأعطيت أمة من اليقين) أى ماملًا الله قلوب أمة نورًا شرح به صدوره المعرفته (أفضل عمَّا أعطيت أمَّى) بل ولامساو بألها وإذلك سماهم في المتو راة صفوة الرحن (الحكيم) في النوادر (عن معيد بن منصور الكندى) إماأ قفرمن أدم) أى ما صارد اقتمار وهو المابز بالأدم (بيت فيه خدل) ومنه أوض قفراء

أى خالية من المارة أولاما مبهاأى ماعدم أهله الادم (طب حل عن أمهاني ) عالم دخل على المصطنى فقال أعندك شئ قلت لا الاخبزيابس وخل فذكره (المصحيح عن عائشة) ورواه الترمذى عن أم هانى فرماا كتسب مكتسب مشل فضل علم يهدى صاحبه الى هدى) كتقوى وصبر وشکرورجا وخوف وزهد (أوپرده من ردی) کفل وحقدوحسد وغش و خیانه و کبر وطول أمل و بحل (ولااستقام دينه حق يستقيم عقله) بأن يعقل عن الله أمر مونميه لان العقل منبع العملم وأسمه والعلم يجرى منسم هجري الممرمن الشحروالنورمن الشمس والرؤية من العدين ولذلك قيدل انه أفضدل من العدلم (طص عن عجر ) من الخطاب واستاده مقاوب ذكره المنذوى 🐞 (ما أكرم شاب شيخااسنه) أى لاجل سنه لالامر آخر (الاقيض الله) أى سب وقدو ( له من يكرمه عندسنه ) عجازاة له على فعله بأن يقدر له عرا يبلغ به الى الشيطوخة ويقدوله من يكرم ورت عن أنس وقال حسن صعيم (ما أكفروب ل رجلاقط الابابها) أى رجعياتم تلك المقالة (أحدهما) أما الدائل ان اعتقد كفرمسلم باطلا او الاستوان صدق القائل على مامر (-بعن البي سعيد) باسفاد صحيم ﴿ (ما أ كل أحد) من بني آدم (طعاما قط خيرا) بالنصب أى أكلا خبرا و بالرفع أى هو خبر (من أن يأكل من عدليده) فأكله من طعام ايس من كسسبيده مننى القفض يلعلى أكله من كسبيده ووجه الخيرية مافيه من أيصال النفع المكاسبوغير، والسلامة، ن البطالة المكروهة (وان نبي الله دا ودكان يأ كُل، ن همـ ل يد،) في الدروع من الحديد ويبمعه القوته وخصره اودلان أكاهمن عمل يدملم يكن لحاجه لانه ملك (حمخ عن المقدام) بمعديكرب ف (ما النفت عبدقط في صلاته الاقال له ربه أين تلتفت ما ابن آدم افاخراك عماداته ف المه على الالتذات في المدان الوجه مكروه و بالصدو حرام مبطل لها (هبءن أبي هدريرة ﴿ مَا أَمْرَتْ بِتَشْبِيدُ لِلسَّاجِدِ ) أَي مَا أَمْرَتْ بِرَوْمِ بِسَا بُهَا لَتَعِمْ ل در يعدة الى الرخوفة والترين الذى هو فعدل أهل الكتاب فأنه مكروه (دعن ابن عباس) باسناد صيم ﴿ (ما أمرت كلابلت أن أنوط أ) اى أستنعي بالما ولوفعلت ) ذلك (لكانت سنة) اى طريقة لازمة لامتى فيتنع عليهم الترخص باستعمال الجرفيلزم المرح وهذا قاله لمايال فقام عر خلفه بكورمنما وحمد عن عائشة) باسناد ضعفه المنذري وحسنه العراق (ماأمعراج إقط) أى ما افتقر من معر الرأس قل شـ عره (هب عن جابر ) ثم ضعفه ﴿ (ما أَنتُ مُحَدَّث قوما حدديثالا تسلغه عقولهم الاكان على بعضهم فتنة )لان العقول لا تعسمل الاقدرطا فتهافأذا زيد عليها مالا تحتمله استعال الحال من السلاح الى الفساد (ان عساكر عن ابن عباس الما انزل الله) أى ماأحدث (دا - الاأنزل له شفا -) أى ماأصاب أحداً يدا - الاقدر له دوا علم من علم وجه له منجهله (معن أبي هريرة) باسناد -سن 🐞 (ما انعم الله على عبد نعمة فقال الحد لله الاكان الذى أعطى) بالبنا المفعول (أفضل بماأخذ) لان قول الحداله نعمته والمحود علب ه نعمته وبعض النعم أجل من بعض فنعمة الشكر أجل من المال وغيره (ه عن أنس) بن مالك ﴿ (ما انعم الله عبي عبدنعه منه فعمد الله عليها الاكان ذلك الجدأ فضل من المك المنعسمة وان عظمت لايلزم منسه كون فعل العبدأ فضسل من فعل الله تعالى لان فعل العبد مفعول له أيضا ولابدع في كون بعض مفعولاته أفضل من بعض (طب عن أبي ا مامة)ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز

كن يتقوى بماقبله ﴿ (ما انعم الله على عبد نعه من أهل ومال وولد فيقول ما شا الله لاقوة الامانتدفيرى فده آفة دون الموت فوقد قال تعالى ولولاا ددخيات منتك قلت ماشاء انتدلاقوة الامانقد الآسية (ع حب عن أنس) بن مالك واستاده ضعيف (ما انع الله على عبد من نعمة فقال الحدته الاأدَّى شَكرها فان قالها الثانية جدد الله فو آج افان قالها الثالثة غفر الله فذنونه )اى الصفائر (لـ هب عن جابر) قال له صعيع وردّه الذهبي ﴿ (ما أَنفَق الرجل في بيته واهدا وولاه وخدمه فهوله صدقة)اى يشاب علمه تواب التصدُّق بل هواعلى من تواب الزكاة لان المزكى يخرج مالزمه فرضا والمنفق يجو دعافى يده فضلا (طبعن ابى ا مامة) وهو حسن اشواهده (ماانفقت) بالبنا اللمفعول (الورق) بكسر الراء الفضة (في شيًّا حي الى الله تعالى من نحبر) كَذُا هُو بِعَطْ ٱلْمُولِفُ اى مُتَعُورَ فِي الْفَاضَ مِن أَنَهُ بِعَسْمِرَ تَعْرِ بِفَ ( يَنْعُرِ فَي يُوم عيد) اى يَضْعَى بِهِ فیه (طب،قوابن،عدی، ابن،عباس)متفق علی ضعفه 🐞 (ماانکرقلبك فدعسه) ای اتركه وهذا فى قلب طهرمن أوضا والدنيام صقل بالرياضة (ابن عساكر) فى تاريخه وعن عبد الرحن بنمعاوية بنحديم)ولاتصم له صعبة فهو مرسل (ما أهدى المرا المسلم لاخيه) في الدين (هدية أفضل من كلة حكمة يزيده الله بهاهدى أويرة مبهاعن ودى ومن ثم قيل كلة لل من اخمك خيرلك من مال يعطيك (هب) وا بونعيم (عن ابن عمرو) بن العاص ثم قال مخرجه ان فعه انقطاعا 🐞 ( ماأهل مهل قط) عجم أوعرة (الاآبت)أى رجعت (الشمس بذنوبه) ومرّأن الحبح يكفر الصفائروالكائر بلقيل حتى التبعات (هب عن أبي هريرة) رفيه مجهول 🐞 (ما أهل مهل قط ولا كبرمكبرقط الانشر بالحنة) أي بشرته الملاشكة أوالكاتبان بهما (طسءن أبي هريرة) وأحد استادية رجاله رجال المحييم ﴿ (ما أوتى عبد في هذه الدنيا خيراله من أن يؤذن له ) من ألله بالهامه تعالى ويوفيقه (في ركعتين بسليهما) لان المصلى مذاجرً به مأذون له في الدخول علسه وَالمُثُولُ بِنَيدِمِهُ وَلُولِا أَذَنِّهِ فِي ذَلْكُ لما كَانُ (طبعن أبي امامة 🐞 ما أوتيه كممن شيُّ ولا أمنعكموهان) أى ما (أنا الاخازن أضع) العطا و(حيث أمرت) أى حيث أمرنى الله فلا أعطى رجما بالغيب كايفعله المالوك (حمد عن أني هريرة) باستاد حسن (ما وذي أحدما أوذيت) فقد آذاه قومه أذى لابطاق حتى رموه بالجارة حتى أدمو البطيه فسأل الدم على نعليه ونسموه الى السعر والكهانة والجنون وفعه أن الصبرعلي ماينال الانسان من غسيره من مكروه من أخلاق أهل الكال قال الغزالي والسيرعلي ذلك تارة يجب وتارة ينسدب قال بعض المعماية ما كنانعت ايمان الرجل ايمانا اذالم يصبر على الاذى (عدوا بن عسا مسكر عن جابر) واستاده ضعنف في (ماأوذى أحدماأوذيت في الله)أى في مرضانه أومن جهته ويسبه حدث دعوت الماس المافراده بالعبادة ونهيت عن الشريك (حل عن أنس) بن مالك وأصلاف المعارى (مابراً مام) وصحكذاأمه (منشداايه العلوف)أى البصر (بالغضب) عليه وان لم شكلم ومايعد البرالا العقوق فالعقوق كايكون بالقول والفعل يكون بمجرّد اللحظ المشعر بالغضب والمخالفة (طس وابن مردو یه عن عائشیة) باسینا دضیعیف لنسیف صالح بن موسی 🐞 (مابعث الله نبیما الأعاش نصف ماعاش النبي الذي كان قبدله ) ذاد العابراني في دوايته وأخبرني جبربل أن عيسي عاش عشرين ومائة سنة ولاأوانى الاذاهباعلى وأس السنين كال ابن عساكروا لعيم أن

عسى لم يبلغ هذا العدمر وانحاأ وادمدة مقامه في أمته (حل عن ذيدين أوقم) باستنادواه نَهُ ﴿ وَمَا بِالْغَاثَ تَوْدَى ذَكَانَ فَوْكَى فَلْيُسْ بَكَنْزُ ۗ أَى وَمَا بِلْغَ أَنْ تَوْدَى ذَكَانَهُ فَلْمِ يُلْدُ فَهُوكَنزُهَا ادِّيتُ ذِكَانَه فليس بَكِنز وان كان مدفونا ومالم تؤدِّفه و كَنْزُوان كان على وجه الارض فدخل فى قولەتعىانى والذين يكنزون الآية (دعن أم سلة) واسسنا دەجىيە 🍇 (مابين السيرة والركبة ) للرجل (عورة) فعهان حدّعورة الرجل من السرة الى الركية وعلمه الشافعي كالجهور (ك عن عبدائله بنجعفر 🐞 مايين المشرق والمغرب قبلة) أىمايين مشرق المشمس في الشستا •وهو مطلع قلب العقرب ومغربها في الصديف وهومغرب السماك الرام قبدلة وللعديث تمة عند مخرجه وهي قوله بعد ماذكر لاهل المشرق (ت مل عن ابي هريرة) قال ت حسن صحيح وقال له على شرطهماوقالنمنكر ﴿ مابين النَّفْعَتُينَ ) نَفْعَةُ الْفُرْعُ وَنَفْعَةُ الْصَعَقِ (أُوبِعُونَ ) لم يبينوا ويه أحىأوبعون يوما أوشهراأوسنةو بين في بعض الروايات أنهاسنة (ثم ينزل الله من السعاءماء فينبنون كاينبت البقل) من الاوض (وايس من) جسد (الانسان) غيرالنبي والشهيد (شئ الايلى) بفتح أوله أى يفنى بعنى تعدم اجراؤه ما الكلية (الاعظم واحدد وهو عب) بفتح فسكون ويقال عِم بآلميم (الذنب) بالتحريك عظم اطف كنية خودل عند دواس العصم مكان وأس الذنب من ذوات الا ربع (ومنه يركب الخلق يوم القيامة) ولله فد مسر لايعلم الاهو (قعن أَى ﴿ رِرِهُ ﴿ مَا بِينَ بِيتَى ) يَعِي قَبْرِي لَانَ قَبْرِهِ فَي بِيتَهُ (وَمِنْبِرِي رُوضَةً ) اي كروضة (من رياض الجنسة) فىتنزل الرحسة وايصال المتعبد فيهااليها اومنتمولة منها كالحجرا لاسودا وتنقل اليها كالمذع الذى حنّ اليه (حمق نعن عبد الله ين زيد المانف) قال الذهبي المعمية (تعن على) امىرالمۇمنىين (وأى هريرة)قال المؤلف متواتر 🐞 (مابين خلق آدم الى قيام الساعة) أى لانوجدف هذه المدة ألمديدة (خلق أكبر) أى مخلوق أعظم شوكة (من الدجال) لان تلبيسه صغليم وفَّتنته كقطع الليل البهيم (حمم عن هشام بن عامر) بن أصية الانصارى ﴿ (مابين لابتي المدينة) النبوية (سوام) اىلاينفر صيدها ولايقطع شعرها واللابة الحرة وهي أرض ذات جارة سود (قاتءن أبي هريرة في مابين مصراعين من مصاديع) باب من أبواب (الجنة) اى شطر باب من أبوابها (مسبرة أربعين عاماول أتبن علمه يوم وانه ليكفله فل اى وانّ له لكفله فلا ا مة لا م وازدامامن كثرة الداخلف ولايعارضه حديث الشيغين أنمابين مصراعين منها كابين مكة وهجرلات المذكورهناأوسع الابواب وماعداه دونه (حمءن معاوية بنحيدة) واستناده حسن ﴿ (مابين منكي الكَافر) تثنية منكب وهو عجتم العضد والكنف (في النارمسسرة ثلاثه أيام للراكب المسرع) في السير علم خلقه فيهاا بعظم عددا به ويتضاعف عقاب وتقدلي النارمنهم (قءنأبى هريرة 🐞 ماتجالس قوم مجلسا فلم ينصت بعضهم البعض الانزع من ذلك الجماس البركة ) فعلى الجليس أن يصهت عند كلام صاحبه حتى يفرغ من خطابه وفيه ذم ما يفعله م نحوغوغا • الطلبة فى الدروس الا تن ( ابن عساكر عن محديث كعب القرنلبي مرسلا ) تابعي كبير 🐞 (ماتجر عبد برعة أفضل عند الله من بوعة غيظ كظمها المتخاموجه الله) اصل الجرعة آلاشلاع والتجرع شرب في عِله فاستعبراذات (طبءن ابن حمر) رمن المؤلف لحسنه والعله لشوا هدوالافقيه ضعيف ويجهول في (ماتصاب أثنيان في الله تعيالى الاكان أفضلهما) أى

1 1

أعظمهما قدرا وأوقعهما منزلة عندده (أشدهمما حبالساحبه) أى فى الله تعالى لا اغرض ديوى والضابط أن يحب له ما يحب النفسه من الخبر فن لا يحب لا خده ما يحب لنفسه فأخوته نفاق (خدجبك عن أنس) بن مالك واستناده صيح ﴿ (ما تَعَابُ رجلان في الله تعلى الاوضع الهما كرسسما) يوم القدامة فى الموقف (فأجلس علم الماعلي كرسى (ستى يَفْرغ الله من الحساب) أى حساب الخلائق مكافأة لهما على تعليم ما في الله وفيه المعار بأنه مالا يعاسمان (طبعن أبي عبيدة) بن الجراح (ومعاذ) بن جبل وفيه الوداودالاعى كذاب ﴿ (ماترفع ابل الحاج رجلا ولا تضعيدا) حال سيرها بالناس الى الخبر (الاكتب الله تعالى) اى امرأ وقدر (لهبها حسدنه وعجاعنه مسينة أورفعه بهادرجية) آى انلم يكن علمه سنة والابلالغالب فراكب نحوالمغل كذلك (هبءن الناجر) بن الخطاب ﴿ مَاتُرُكُ عبدلله أحرا) اى تركه امتثالا لاحره والنفاء ارضائه (لايتركه الألله) اى نحض ألامتثال من غيرمشاركة غرض من الاغراض (الاعوّضه الله منه ماهو خيراه منه في دينه و دنياه) لانه لماقهرنفه وهواه لاجهل الله جوزى عاهوأ فضل وأنفع (ابن عساكر عن ابن عر)بن الخطاب مرفوعاوموقوفا والمعروف وقفسه 🐞 (ماتركت) وفيرواية ماادع (بعدى)في النياس (فتنة أضر على الرجال من النساء) لان المرأة لا تصدروجها الاعلى شروأ قل افسادها أن تحمله على تحصيبل الدنسا والاهتمام يها وتشغله عن اص الاستوة وللمراة فتنتان عامية وشاصية فالعامة الافواط في الاهقيام بأسيداب المعيشة وتعميرا لمرأقه بالفقرفد بكلف ما لايطيق ويسلك مسالك التهم المذهبة لدينه وانلهاصة الافراط في أنجما لسة والمخالطة فتنطلق النقس عن قمد الاعتدال وتستروح بعلول الاسترسال فيستولى على القلب السهوو الغفلة فيقل الوارد لقلة الاودادو يتكدوا لحال لاحمال شروط الاعال والهذاذهب أكثر الصوفية المى تفضيل التجريد تهالوا الاولى قطع العد لائتي ومحو العواثق والتخلىءن ركوب الاخطار والخروج عن حسكل ما يحسكون عباما والتزوج المحطاط من العزيمة الى الرخص ودوران حول مظان الاعوجاج وانعطاف على الهوى عقتضى الطبع والعادة قال بعضهم الصبرعنهن خيرمن الصبيرهليهن والمسبر عليهن خدر من المسبر على النار (حمق تن معن أسامة) بن زيد ﴿ (ما ترون مما تكرهون) من البلايا والمما ثب (فذلك ما تعزون) به مما يكون منكم قال وه ضهم انى لا عوف ذني فى سو خلق غلامى وحسارى وزوجتى وقرض الفارخف رحل من القوم فتألم وأنشد ولوكنت من مازن لم تستجم ابلي . أشار بذلك الى أنّ ما أصابه مقابلة له على ذنب فرط منه (يؤخراقه المديرلاهادف الا خرة) لان من حوسب بعماد السي عاجد الف الدياخف ظهره فى الاَخْوةُ وَوَجَدْفَيْهِ ابْعُوا مَاعَالِهُ مِنْ الْمُلْسِرَةُ الْسَالِي الْسَّاعِينَ الْمُسَالِي واسمه السيقل 🐞 (ماتستقل الشمس) أى ترتفع وتتعالى (فيبتى شئ من خلق الله الاسبح الله بعمده) عاسان القال أوالحال (الاماكان من الشياطين وأغبياً بني آدم) جع غي بغين مجهة وموسدة تعنية وهوالفلسل الفطنة الحاهل بالعواقب يفال غي غباه وغبا وتيتعدى آلى المفعول بنفسه و بالمرف وغي عن الخبرجه لدفه وغي" (ابن السني حلَّ عن عروبي عنبسة) وفده بقدة بن الوليد (ماتشمدالملاتكة) أى ماقضر (من لهو حسك ما الاالرهان والنضال) الرحان بالمكس

كسهام ترأهن القوم بأن يخرج كلواحد درها ليفوذ بالكل اذاغلب وذلك فح المسابقة والنضال كسهام أيضاالرمى وتناضل القوم تراموا للسببق (طبءن ابنعر) بن الخطاب ﴿ (ماتصدق المناس بصدقة أفضل من علم ينشر ) بين الناس بالافادة والتعليم اذا كان نشره تله والمرادالعلم الشرعى (طبعن سمرة) بنجندب وفيه عون بنعارة ضعيف 🐞 (ماتغبرت) بغين مجمة وموحدة تحسد مشددة (الاقدامق مشي) أى ماعلاها الغبارف مشي (أحب الى الله من رقع) بفتح الراء وسكون القاف (صف) أى ماا غيرت القدم في سعى أحب الى الله من اغسبرارها في السبعي الى سدّاانو برالواقعة في صفوف الجهادوا حتمال ارادة صف العسلاة بعيد من السماق (س عن ابن سابط مرسلا 🐞 ما تقرب العبد الى الله بشي أفضل من معبود خنى) أى من صلاة نقل في يته حدث لايراه الناس (ابن المبارك) في الزهد (عن ضمرة بن حبيب) ابن صهيب مرسلا واسناده مع ارساله ضعيف ووهم فى الفرد وس فى جعله من حديث صهيب ﴿ (مَا تَلْفُ مَالَ فَيْرِ وَلَا بِعُورَ الْأَجْسِ الزَّكَاةُ ) زَادُ فَيْرُوا يَهُ الطَّيْرَانَى فَي الدَّعَاء فَأَحُورُوا أموالكم بالزكاةودا ووا مرضا كمالصدقة وادفعواطوارق البلا مالدعاء (طسءن عمر) ابن الخطاب وفيه عمر بن هرون ضعيفٌ ﴿ (مانوّادً) بالتشديد (اثنان في الله فيفرّق بينهـما الابذئب يحدثه أحدهما) فيكون التفرق عقو ية ذلك الذنب (خدعن أنس) واسناده جيد بزيادة رسل (المساجد للصلاة والذكر) والاعتكاف وعودلك (الا تبشيس الله له) أى أقبل عليه وتبلقاء ببراءوا كرامه وانعامه (من حين يغرج من بيته كاينبشبش أهل الغائب بغائبههم اذا قدم عليهم) قال الزيخ شرى المستنيش بالانسان المسرة ميه والاقبال عليه وهومثل لاوتضاء الله فعله و وقوعه الموقع الجيل عنده ( مل عن أبي هريرة ) واسنا ده صحيح ﴿ (ما ثقل) بالتشديد (ميزان عبدكداية تنفق له في سبيل الله) أي تموت في الجهاد (أو يحمل عليما في سبيل الله) هذا على الحاق الشي المفضل بالاعسال الفاضلة ومعلوم أنّ الصلافة علىمنه (طبعن معاذ) وفيه ضعيف ﴿ (ماجا في جسم بل الاأمرني بم اتين المدعوتين) أى أن أدعو بهما وهسما (اللهم ارزَّة في طيبًا) أي حلالا هنيا (واستعملني صالحا) أى في علصالح مقبول لان ذلك عيش أهل الجنان رزقهم طلب وأعمالهم صالحة (الحكيم) في نوادره (عن حنظلة في ماجاه في جبريل قط الاأمرني بالسوال أي أمرندب (حتى لقدخشيت أن أخنى مقدم فمي) هـ ذاخر ج مخرج الزجرءن تركه والتهاون به قال ابن القيم ينبغي القصد في استعماله فانّ المبالغة قد تضرّ (حم طبءن أبى أمامة) واسناده صعيح ﴿ (ماجلس قوم يذكر ون الله تعالى الاناداهـممناد من السماء قوموا مغفووا لكم) أى اذا انتهى المجاس وقمة قمّ والحال أنكم مغفورلكم أى السفائروليس الموادالامر بترك الذكر والقيام (حم والنَّمْسَيَا عَنْ أَنْسَ) بِاسْنَادَ ٣ 🐞 (ماجلسةوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال الهم قوموا قدغفرا لله لكمذنو بكم وَبِدائتِ سَمَا تَكُم حَسَنَاتَ) أَى اذَا كَانَ مِع ذَلَكُ نُو يَهُ صَحِيمةً (طب هب والنسيا عن سهل ابن حنظلة) باسسناد حسن 🐞 (ماجلس قوم مجلسالم يذكروا الله) فيه (ولم يصاوا على نبيهـــم الاكانعليهمترة) بمثناة فوقية وراممفتوستين أى تبعة (فانشاء عذبهم)بذنو بهم (وانشاء

عَمْرِلهِم ) كرمامنه (ت معن الي هر يرة وأب سعيد) قال تحسن ﴿ (ماجع شي الى شي أفضل من عمل المى حلم) باللام وذلك لأنّ الملم سعة الآخلاق فان كان عنال علم ولم يستحن علم سا مخلقه وتكبر بعله لان لله لم حلاوة وإحكل حلاوة شرة فاذاضا قت أخلاقه لم ينتفع بعلمه فالوأ وذامن جوامع الكلم (طس عن على ) وفيه مجهولان ﴿ (ماحال) أى تردد (في صدوك) أى قليل الذي في مديد ولا (فدعه) أي اتركه لان نفس المؤمن الكامل ترتاب من الاثم والكذب فتردده في شي أمارة كونه حراما (طب عن أبي أمامة) قال قال رجسل ما الانم فذكره واستناده صميم 🐞 (ماحبست الشمس على بشرقط الاعلى يوشع) يضال بالشبن و بالسدين (ابنون) بالمر بالاضافة (ليالى ارالى بت المقدس) لايعارضه - ديثرة الشمس على على لان هـ ذاحد بن صيم وخبر على قير لموضوع وبفرض صعته خد بريوشع ف حبسها قبل الغروب وخبرعلى فى ردّها بعده (خطءن أبى هريرة) باسناد ضعيف ورواه أحد باستناد صبح ﴿ (ماحسد تبكم اليهود على شئ ماحسد تبكم على السلام) الذي هو تحية أهل الجنة (وَالْمُأْمَيْنَ) وَلِمْ تَكُنَّ آمِينَ قَبَلْنَا الْأَلُومِي وَهُرُونَ (خُدُهُ عَنْعَانَسُمْ) بِاسْتَادَ صَعْيع واقتسار المؤاف على تعسينه تقصير ﴿ (ما حسد تكم اليهود على شي ما حسد تكم على) قول (امين) فى الصلاة وعقب الدعاء (فأ كثر وامن قول امين) وفيه كالذى قبله أنّ السلام من خصوصيات هذه الامة وقدم وما يعد الله (معن ابن عداس) ضعيف لضعف طلعة المضرى وغده لكن له شواهد 🐞 (ماحسن الله خلق) بضم الخماء واللام (رجسل) وصف طردى والمرادانسان (ولاخلقه) بفتح فسكون (فتطعمه النارأبدا) استعارا المع للاحراق مبالغة كأن الانسان طعامها تشفذى به (طس هب عن أبي هريرة) وضعفه المنذري ﴿ (ماحق احري مسلم) أي لس المرّم والاستياط لانسان (لهشي) أي من مال أودين أوسى فرطفيه اوأ مانة (يريدأن يوصى فيه يبيت) أى بأن يبيت (ليلتين) أى لا ينبغى أن يمضى عليه زمن وان قل فذكر الليلتين تسايح (الأوومية ) الواوللمال (مكنوبه عنده) أي مشهود بها ادالغالب في كابتها الشهود ولانة كثرالناس لا يعسن الكتابة فلادلالة فيه على اعتماد الخط فيلزم ذلك من عليه حقيقه أولا دمى بلاشهود (مالك حمق ٤ عن ابن عسر) بن الخطاب ﴿ (ما حلف بالطلاق مؤمن) كامل الأعان (ولا أستعلف به الامنافق) أى مظهر خلاف ما يحت مر (ابن عساكر) في الرَّيْعَه (عن أنس) بن مالك ﴿ (ما خاب من استخار) الله (ولاندم من استشار) أي أدار الكلام مع من له تسمرة و نصيحة (ولاعال من اقتصد) أى ما افتقر من استعمل القصد في النفقة على عيالة (طس عن أنس) باسناد ضعيف لنعف عبد القدوس ﴿ (ما خالط قلب احرى رهيم) أى غبارة تال (فيسمل الله) أى في مهاد الكفار (الاحرم الله عليه المار) أى حرمه على النار والمراد فارا للأود (حمعن عائشة) باسسناد صحيح وقُول المؤلف حدّن تقصير في (ما خالطت السدقة مالاالا أهلكته) أي محقته واستأصلته لاتّ الزكاة حصن له أو أخرجت من كونه منتفعابه لان المرام غيرمند فع به شرعا (عدهق عن عائشة) باسنا د ضعيف ﴿ (ماخر ج ديول من بيته يطلب على الاسهل الله الما طريقاً إلى المنة) أي بفق عليه علام الما يوصله اليها والمراد العهم الشرع النافع (طسعن أبي هريرة) وضعفه الهيتي بهشام بن عيسي فقول المؤلف

-سن ممنوع ﴿ (مَاخَفُ فُتُ عَنْ خَادَمُكُ مِنْ عَدَالُهُ فَهُواً جَوَلَكُ فَهُوا زَيْنَكُ بُومُ الْقِسَامَةُ ﴾ وله ذا كان عررضي الله عنه م يذهب الى العوالي في كل سبت فاذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه (عسب هب عن عرو بن الحريث) باستناد صعيم المسكن قبل ان عرالم ياق الصطني فالحديث مرسل في (ماخلف عبدعلى أهله) أى عباله وأولاد وعندسه رولنعوج أوغزو (أفضل من ركعتن يركعهما عندهم حين ريدسفرا) أى حن يتأهب للغروج السه فيست له عندا رادته اللروج من سه صدالاة ركعتين (شعن المطم) بضم المسيم وكسراله بن (ابن المقدام) مالحكسر (مرسلل) هوالكلاعي الصنعاني تابعي كبير ﴿ (ماخلق الله في الارض شمه أقل من العقل وانّ العقل في الارض أقل) وفي روايه أعز (من المكبريت الاسمر) والعيقل أشرف صفات الانسان اذبه قبل أمانة الله وبه يسيل الى جواره (الروياني) ف مستده (وابن عساكر) في تاريخه (عن معاذ) بن جبل ف(ماخلق الله من شي الاوقد خلق له مايغلبه وخلق وجته تغلب غضبه (البزارك عن أبي سعند) الخدرى قال لل صفيه ورده الذهبي وقال بلمنكر ﴿ (ماخلا يهودي قط عسلم الاحــ تن نفسه بقتله ) محتمل الرادة يهود زمنه و يحتمل العموم وفعه اعلامهم بتمادى تسلطهم على أهل الخير (خطعن أبي هريرة) ثم قال غريب جدًا ﴿ (ماخيب الله عبدا كام في جوف الليدل فافتتح سورة البقرة وآل عمران) أى افتتح قراءتهما حق يختمهما (ونع كنزالمر البقرة وآل عران) أى نع النواب المدخوله على قراءتهما فانه عظيم النفعله في الاسمرة (طس حل من ابن مسعود) واستفاد الطبراني حسن (ماخسر) بضم المجمة وشدالمثناة التعشة مكسورة (عمار) بنياسر (بيناً مرين الااختار أرشدهما) وفرواية أشذهما والمرادأنه سكان نقادا فى الدين يمز بن الحسن والاحسن والفاضل والافضل فيعهمل الاحسن والافضل (ت له عن ابن عباس) ورواه أحدى ابن ودواسناده جيد 🐞 (ماذا في الامرين) بفتح الميم وشدَّاله ا (من الشفاء الصبر) هو الدوا المعروف (والثفام) أظردل اغاقال الامرين والمرادأ حدهما لانه جعل الحرافة وألحدة التي في الخردل بمستزلة المرارة أوهومن باب التغليب (دفي من اسميله هي عن قيس بن وافسع الاشمعي) قال الذهي له حديث اسكنه صرسل 🐞 (ماذكرلي وجلمن العرب الاوأيته دون ماذكر لى الاما كان من زيد فانه لم يبلغ) بضم المشاة التعدية بضبط المؤلف بخطه (كلمافسه) أى لم يبلغ الواصف وصفه بكل مافيه من شحوالبلاغة والفصاحة وكال العيقل وحسن الا دي وهو ذيد بن مهلهل المعاتى المعروف بزيد الخيل (ابن سدعد) في طبقاته (عن أبي عسيرا لمعاتى ما) بعنى ليس (ذَّ بان) اسمها (جاتعان أرسالا في ضم بأ فسد) خسير مأوا لبا وزائدة أي أشد . افسادا (لها) أىللغم واعتبرفيه الجنسية فأنث وقوله (من حرص المرم) هو المفضل عليه (على المال والشرف) أى إلحاء والمنصب (لدينه) لاحه للبيان كائنه قيل لا فسدمن أى شي قيل لدينه والمقصود أنَّ الخرص على المنال والشرفُ أَ كَثْرَافُ ساداللدينُ من افساد الذُّ سِين للغُدُّ لَانَّ الاشروالبطر يقسدان صاحبهما اتماالمال فلانه يدعوالى المعاصي فأنه يمكن منهاومن المعصمة أنلا تجددولانه يدءوالى التنع بالمباحات فينبت على التنع جسده ولاء كنه الصسرعنه وذلك لا يمكن استدامته الابالاستعانة بالناس والالتصاء الى الغللة وذلك يؤتى الى النفاق والكذب

وأماا لِماه قاله أعظم فتسة، والمال فاتمعناه العلو والكبريا والعزوهي من الصفات الالهسة (حمت عن كعب بن مالك) واسناده كاقال المنذرى جيد 🐞 (ماراً يت مثل النارنام حاويمًا) عال ان لم تكن رأيت من أفعال القاوب والافهومفعول مان (ولامثل الحنة نامطالها) أي النارشدندة وأنا أنفون منها فاغون غافلون وايس هداشأن الهارب بلطريقه أن يهرول من المعاصي الحالطاعات(ت ه عن أبي هريرة) وضعفه المنذري (طسعن أنس) بن مالك وحسنه الهيتمي ﴿ (ماراً يتمنظرا )أى منظوراً (قط) بشدّة الطاء وتَحفيفها ظرف المعاضي المنفي (الا والقبرأ فظم) أى أقبع وأبشع (منه) لانه بيت الدودوالو-سدة والغربة والغللة (ت. لم عن عمَان) بنَعشان قال المصحيح ونوزع ﴿ (مارزق عبدخـبراله ولاأوسع من الصبر) لانه اكليل الايمان وأوفر المؤمنسين حظامن المبرأ وفرهم حظامن القرب من الرب (كعن أبي هريرة) وقال صعيع وأقرّوه ﴿ (مارفع قوم أ كفهم الى الله تعالى يسألونه شيأ الاكان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا) لانه تعالى أكرم الاكرمين فاذ ارفع عبد ميد المه مفتقرامضطر امتعرضا افضله يستعى أن يرده وفيه ندب رفع البدين في الدعاء (طبعن سلان) الغاربي ورجاله رجال الصيح ﴿ (ماذال جسبر بل يوم سيني بالجسار) المراد جارالدا ولاجار الموار (حتى) انه لما أكثر على في ذلك (ظننت أنه سور ته) أي يجكم يتوربث الجادمن جاره بأن يأمر في عن الله به بأن يجعل له مشاركه في المال بفرض سهم بعطاء مع الافارب (حمق دت عن ابن عر) بن الخطاب (حمق ٤ عن عائشة) الصدّيقية ﴿ (مازال جبريل يوصيني بالجار حق ظننت أنه يور ثه ومازال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلا أووقتا اذا بلغه عتنى أىمن غليراعتاق وأخذمنه أنه يعب وداهل المدينة و رعايتهم (هقعن عائشة) واسناده معيم واقتصار المصنف على تحسينه غيركاف ﴿ مازالت أَكلة خيبر ) أى الله مه التي أ كلهامن الشاة المسعومة (تعادني) أي تراجعني في (كلُّ عُلم) أي يراجعني الالم فأجده في جوفي كلعام (حتى كان هذا أوان) بالضم و يجوذ بناؤمُ على الفتْح (قطع أبهرى) بفتح الها عرق في السلب أوالذراع أوالقلب اذا انقطع مات صاحبه أى أنه نقض عليه مم الشاة ليجمع الى منصب النبوة منصب الشهادة ولايفوته مكرمة قال السبكى كان ذلك سما قا ألامن ساعته مأت منه بشربن البرا فورا وبتي المصطنى وذلك معبزة فحجه (ابن السيني وأنونعيم في العاب ) التبوى(عن أبي هر يرة)واسنا دم حسن ﴿ (ماؤان الله العبدين ينة أفضل من زها دة في الديماً) وهي الكف عن الحرام وسؤال الناس (وعفاف في بطنه وفرجه) لانه بذلك يصير ملكاف الدنيا والا تنوة ومعنى الزهد أن علاشهو ته وغضبه فينقاد ان لباعث الدين واشارة الاعبان وهسذا ملكباستعقاق اذبه يصبرصاحب مرا وباستيلا الطمع والشهوات عليه يصبيرعبد البطنه وفرجه وساتراغراضه فمكون علوكا يحره زمام الشهوة الى حيث تريد (حدل عن ابن عربن المطاب ورواه عنه الديلي ايضا وسنده ضعيف ﴿ مازويت الدنيا) أي قبضت ومنعت (عن أحدالا كانت خبرته)لان الغنى مأشرة مبطرة وكنى بقادون عبرة (فرعن ابن عر) بن الخطاب واستاده واه بلقيسل بوضعه في (ماساعمل قومقط الازخر فوامساجدهم) أى نقشوها ومؤهوها بنعوذهب فان ذلك ناشئ من غلبة الرباء والمباهاة والاشتغال عن المشروع عمايف

حالصاحبه وغيره (م عن ابن عر) بن الخطاب ورجاله ثقات الاجب ارة بن المفلس فغيه كلام ف (ماسترالله على عبد ذنب افي الدنيا فيعيره به يوم القياسة) المراد عبسد مؤمن متى متعرز سقط فَذنب ولم يصر بلندم واستغفر (البزار طب عن أبي موسى) ضعيف اضعف عرالانبج ﴿ (ماسلط الله القعط) أى الجدب (على قوم الابتمرّدهم على الله) أى بعد وهم واستكارهم وطفيانهم وشرادهم على الله شراد البعير على أهله (قطفى كتاب (وواة مالك) بن أنس (عن جابر) ا بن عبد الله باسنا د صعبف فر ماشتت ان أرى جبريل متعلقا باستار الكعبة وهو يقول ياوا حد باماجدلاترل عنى نعمة أنهمت بماعلى الارأيته) بعنى كلاوجه خاطره نعو الكعبة أبصره بعين قلبه متعلقا باستارها وهو يقول ذلك لمايرى جـ بريل من شدَّة عقاب الله لمن غضب عليه ( ما بن عساكون على أميرا الومنين ف(ماشبهت خروج المؤمن من الديسا) بالموت (الامثل خروج المسبى من بطن أمه من ذلك النم والعلمة الى روح الدنيا) بفتح الرامسعة أونسيمها والمراد بالمؤمن هذا ألكامل كأيفهده قول مخرجه المسكم عقب الحدديث فالمؤمن البالغ في ايمانه الدياسمينه فالوهذا غيرمو جودفي العامة انتهى (وأعلم أن) للنفس أربعة دوركل دارمنها أعظم من الى قبلها الاولى بطن الام وذلك الحصر والغم والضيق والظلمات الثالث الشائية هدذه الدارالي نشأت فيهاوا كتسبت فيهاا لليروالشر الثالثة دارالبرزخ وهى أوسع من هذه وأعظم ونسسبة هذه الداراليها كنسبة الاولى ألى هذه الرابعة الدارالتي لادار بعده آدارالقرارا لمنة أوالنار (المسكيم عن أنس) بن مالك في (ما شد سليمان) بي الله (طرفه الى السمام) أى ما رفع بصره اليها وَحَدَّقَهُ (يَخْشُعَا حَيْثُ أَعِطَاءُ أَنَّهُ مَا أَعَطَاهُ) مِنَ الْحَيْمُ وَالْعَلْمُ وَالْنِبُوّةُ وَالْمَلْكُ فَكَانَ لَا لَكُ عَظْيم الحيام ن الله جدا ومقصود الحديث يان أن شأن أهل الكمال أنه كلاعظمت نعمة الله على آحداشتدحيا وُه وخوفه منه (ابنءسا كرعن ابن عرو) بن العاص باسنا دضعيف ﴿ (ماصبر أهل بيت على جهد) شدّة جوع (ثلاثا) من الايام (الاأتاهم الله برزق) من حدث لا يحتُّسون لان ذلك اختبار من الله فاذا انقضت الثلاثة أيام المحنة آناهم الله ماهومضعون لهم (الحكيم) الترمذي (عن ابن عر) باسنا دضعيف 🐞 (ماصدقة أفضل من ذكرالله) أي مع رعاية تطهير القلب عن مرعى الشد مطان وقوته وهو الشهوات (طسعن ابن عباس) باسناد صحيح وقول المؤلف حسن تقصير ﴿ (ماصف صفوف ثلاثة من المسلمن على ميت) أى فى العملاة علميه (الاأوجب)أى غفرله كاصرحت بهرواية الحاكم (ملئ عن مالك بن هبرة) السكوتي ف(ماصل أمرأة صلاة أحب الى الله من صلاتها في أشد سم اعلم التكامل سترها من تظر الناس مع حصول الاخلاص والتفاء الرياه (هقءن ابن مسعود) واستاده حسن ﴿ (ماصيد صيدولا قطعت شعرة الابتضييع التسبيع) قال الزيخشرى لا يبعد أن يلهم الله الطير والشعرد عام وتسبيعه كا الهمناالعدادم الدقيقة التي لا يهتدى اليها (دلعن الي حرية) رمن المؤلف السدنه ونوزع لكنه شواهدمنهاماخرجه ابن راهوية أتى ابو بكربغراب واقرالجناحين فقال سمعت وسول الله يقول ماصيدصيد ولاعضدت عضاه ولاقطعت وشيعة الابقلة التسبيع وماأخرجه أبوالشيخ ما أخذطا ترولا حوت الابتضابيع التسبيع ﴿ (ماضاق مجلس بمتحابين) ولهذا قبل سم اللياط مع الحبوب ميدان (خطعن أنس في ما فعل ميكا يلمند خلفت النار)

مخنافةأن يغضب اللهءليسه فيعذبه بهاوفيسه اشعار بأنخلق مكاائيل تقذم على خلق جهنا (حمعن أنس) واستناده حسسن ﴿ (ماضمى) بفتح فكسر بضبط المؤلف (مؤمن مابياحتى تغيب الشمس الاغابت بذنو به فيعود كاولاته أمه) قال البيهتي يريدالمحرم ينعسطشف للشمس ولأيستظل (طبهب عن عامر بن و يبعسة) وضعفه الهيتمي فقول المؤلف حسسن ممنوع 🐞 (ماضر أحدد كم لوكان في بيته محد ومحدان وثلاثة) فيه ندب التسمى به قال ما لكما كان فَيْ أَحْسِلِ بِينَ اسْمِ عَمَدَالُا كَثَرَتُ بِرَكْنَهُ (ابن سعده) في طبقاته (عن عثمان العمرى مرسلا ف مانسر بمن فرواية على (مؤمن عرق الاحط الله عنه به خطسة و عصكتب له به حسنة ورفع له يه درجه أي المناقضه الالمائب مكفرات الانتحصول الحسينة انجاهو بصيره الاختيارى عليها وهوعمل منه ( له عنعائشة) واسنا دمجيد 🐞 (ماضل قوم بعد ددى كانوا عليه الاأونوا الجسدل أى ماضل قوم مهديون كانون على حال من الاحوال الاعلى ايتا الجدل بعنى من ترك سبيل الهدى لم يشاله الابالله الدل أى الخصومة بالباطل (حمت مك عن أبي امامة) قال له صعيم وأقروه في (ماطلب) بالبنا وللمفعول (الدوام) أى التداوى (بشئ أفض لمن شربة عسل) هدا وقع جوابالسائل اقتصى ساله ذلك (أبونهم في الطب) النبوى (عن عائشة 🐞 ماطلع النجم) يعنى الثربا فانه اسمها بالغلبة لعدم خفاتها لكثرتها (صداحاقط) أىعند دالصبح (وبقوم) في رواية وبالناس (عاهة) في أنفسهم من نحوم س وو ما الوف مالهم من محو غرور ع (الأرفعت عنهم) بالكلمة (أوخفت) أى أخذت في النقص والانصطاط ومدّة مغيبها نيف وخسون ليلة (حمءن أبي هريرة) بإسناد حسن 🐞 (ماطاعت الشمس على رجل خدون عر) بن الخطاب أى أنّ ذلك سيكون في يعض الازمنة الاستية وهومن افضا الخلافة السه الى موته فانه حسننذ أفضل أهل الارض (تك عن أى بكر) قال تغريب وليس استنادميذاك 🐞 (ماطهرالله كفافيهاخاتم من حديد)أى مانزهها فالمراد الطهارة المعنوية فيستحره التختم بالحديد (تخطب عن مسلم بن عبد الرحن) باسد ما دحسس ﴿ ماعال من اقتصد ) في المعيشة أي ما افتقر من أنفق فيها قصد امن غير اسراف ولا تقتير ولهذا أبدل صديق الرجدل قصده وهد قره سرفه (حماعن ابن مسعود) وضعفه الهيتمي وغدره وقول المواف حسن غير حسن ﴿ (ماءبدالله بأفضل من فقه في دين) لان أدا العبادة يتوقف على معرفة الفقه اذا لجاهل لايعلم كيف يتتي لافى جانب الامر ولافى جانب النهبى وهذا بنامعلي أتالمرادبالفقه معرفة الاحكام المشرعسة الاجتهادية وقبل المراديه هنا المعدى اللغوى وهو الفهم وانصكشاف الغطاء عن الامورفاذ اعبد دالله بماأم ونهي بعدان فهدمه وعقله وانكشف له الغطاء عن تدبيره فيماأ مرونهي فهي العبادة الخالصة ألحضة فان من أمريشي فلم برزينه ونهىءنشئ فللميرشينه فهوفى عمىمن أمره فاذا رأى عمله على بصبرة ويجدعليه وشكر (هب عن ابن عمر) ثم قال تفرّد به عيسى بن زياد أى وهوضع من ﴿ (ماعدل والله التجرف رعيته) لانه يضيق عليهم (الحاكم في) كاب (الكني) والالقاب (عن رجل) صحابي في (ماعظمت نعمة الله على عبد الااشتدت عليه مؤنة النّاس) أى ثقلهم أى فاحذر وا أن عاوا وتضحروا من حواتيج الناس (فن أبي عقل تلك المؤنة) للناس (فقد عرّض تلك النعمة للزوال) لان النعمة اذا

،تشكرزا أت انّا الله لايغ بر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( ابن أبي الديا) أبو بكر (في كاب فضل (قضا الحواثيم) وكذا الطبراني (عنَ عاتَشَة) وضعفه المنذري (هب عن معاذ) بنجبل وضعفه ﴿ وَمَاعَلَى أَحِدُ كُمَ اذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ لِلهُ صَدِفَةُ تَطْوَعَا أَنْ يَعِمُلُهَا عِن والْدِيه ) أَي أصليه وانعليا (اذا كانامسلين) خرج الكافران (فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعدأن لا ينقص من أجور هماش أ فيكون النفع متعديا ( ابن عساكر عن ابن عرو) بن العاص واسـناده ضعيف 🐞 (ماعلى أحـدكم ان وجـدسعة أن يتخذنو بـن لـوم الجعة سوى ثو بى مهنته) يعنى ليس على أحدكم حرج في أن يتخذنو بن لذلك فانه لااسرا ف فمه بل هو محموب فانه جمل يعب الجال و يحب أن يرى أثر نعمته على عبد و (دعن يوسف بن عبد الله بن ملام) بالتعفيف (هُ عَنْ عَاتَمْتُهُ) واستناده حسن لكن فيه انقطاع ﴿ (ماعلم الله من عبدند امة على ذنب الاغفرله قبلأن يستغفره منه)أى اذاو جدت بقمة شروط المتمو ية الذى النسدم أعظمها (ك عن عائشة ) وتعال صحيح ورده الذهبي ﴿ (ماعلمكم أن تعزلوا ) أي لاحرج علمكم أن تعزلوا فأنه جائز فى الأمة مطلقا وفى الحرّة مع الكراهة (فان الله قدّرماه وخالق الى يوم القدامة )فاذ اأراد الله خاق شئ أوصل من الما المعزول الى الرحم ما يخلق منه الولد وإذا لم يرده لم ينفعه اوسال الما ونعن أى سعمد) الخدرى (وأبي هريرة) واستناده صحيح ﴿ (ماعمل آدمى عملا أنجى له منعذاب الله من ذكر الله) لان حظ أهدل الففلة بوم القيامة من اعمارهم الاوقات التي عروها بذكره وماسواه هدر (حم عن معاذ) و رجاله رجال الصيح لكن فيه انقطاع ﴿ (ماعل ا بن آدم شيأ أفضل من الصلاة واصلاح ذات البين وخلق حسن وبذلك تحصل للنفس العدالة والاحدان وتظفر بمكارم الاخلاق (تخ هب عن أبي هريرة) باسناد حسن فر ماعل آدمي منعل يوم النمرة حي الى الله من اهراق الدم) لان قرية كلوقت أخص به من غيرها وأولى (انم التأتي) أى الافحمة (بوم القمامة بقرونها وأشعارها وأظلافها) فتوضع فى ميزانه كماصر حبه فى خسبر (وان الدم) أى وان المهراق دمه (المقعمن الله بمكان) أى بموضع قبول عال بعني يقبله الله عند قُصدا لقرية بالذبح (قبل أن يقع على الأرض ) أى قب ل أن يشا هُده ا لحا ضرون ( فطيبو ا ) أيها المضعون (بهما نفساً) أي بالاضعمة وذا كما قاله القرافي مدرج من كلام عائشية (ت مله من عائشة) وحسنه الترمذي وضعفه ابن حبان ﴿ (مافتح رجل باب عطية بصدقة أوصله الاذاده الله تعمالي بها كثرة) في مانه بأن يبارك له فيه (ومافتح رجل باب مستدلة) أى طلب من الناس (بر يدبها كثرة) في معاشه (الازاد مالله تعالى بهاقلة) بأن يحق البركة منه و يحوجه حقيقة (هبءن أبي هريرة) وروا معنه أحدور جاله رجال الصحيح في (مافوق الركبتين من العورة وماأسفل السرة من العورة) فعورة الرجل ما بين سراته وركيته (قط هيءن أبي أبوب) الانصارى واستناده ضعيف 🦝 (مافوق الازار وظل الحائط وجوالمام) أى وجلف الخسير كافى واية أحرى (فضل يحاسب به العبديوم الفيامة) وأما المذكورات فلا يحاسب عليها أذا كانت من حلال (البرَّا وعن ابن عباس في مافي الجنَّة شعرة الاوساقها من ذهب) وجذعها من زمر ذوسعفها كسوة لاهل الجنة منها مقطعاتهم و-للهم وغرته اامثال القلال أشدبياضا من اللبن وأحلى من العسل (تعن أبي هريرة) وقال حسن غريب في ( . في السماء ملك

ه ځ کې نی

الاوهو يوقرعر) بن الملطاب (ولافى الارض شيطان الاوهو يفرق من عر) لانه يصفة من يتحافه انطاق العلبية خوف المتدعل قلبه (عددعن ابن عباس) باستناد ضعمف الرماقال عبدقط لااله الاالله مخلصا) من قلب م (الافتحت له أنواب السماء) أى فتحت القوله ذلكُ فلاتزال كلمة الشهادة صاعدة (حتى تفضى المالعرش) أى تنتهى المه (ما اجتنبت الكاثر)اى وذلك مدة تعبنب قائلها للكاثر من الذنوب وفيسه وداهول جدع ان الذنوب كاها كاثر ولاصغاثر فيها (تعن أي هريرة) وحسنه واستغربه المبغوى ﴿ (ما قبض الله تعالى بدا الافي الموضع الذي يعب أن يدفن فيه ) كراماله حدث لم يفعل به الاماني به ولا ينافسه كراحة الدفن في السوت لات من خصائص الانبيا النم سميد فذون حدث عويون (تعن أبي بكر) ضعدف لضعف ابن أبي ملسكة و (ما قبض الله تعالى عالما من هذه الاستقالا كان تغرة) فتحت (في الاسلام لاتسد ثلقه الى يوم القيامة)هــذافضــلعظيم للهــلموانافة لهماد (السحرى في) كتاب (الابانة) عن أصول الديّانة (والمرهي) بكسرالها وفي كاب فضل (العلم) وأهله (عن ابن عر) من الخطاب في (ماقدر فى الرحم سكون)أى ما قدرأن بوجد في بطون الاتمهات سيوجد ولا ينعه العزل (حمطب عن أى سـ هدالزوق) بفح الزاى وسكون الواو بضبط الذهبي واسمه عجارة بن سـ هدر من المؤلف سنه ولعلدياءتها وأنَّاله شوا هدوالافضيه عبدالله بِن أَنَّى، رَّة ﴿ مَاقِدُوا لِلَّهُ لِنَهُ سَأَنْ يَخَاهُهَا الاهي كاتنة) أى لابدُّ من كونها قاله لماســـتل عن العزل (حم محب عن جابر) باســـماد صحيح ﴿ مَا وَدَّمَتَ آيا بِ صَهِ مِن الصَّدِيقِ (وعمر) الفاروق أَى أَشْرِتْ بِتَقْدَيْهِ مِالْلِخَلَافَة أُوما أُخْبِرَنَّكَمَا بأنهما أفضل أوماقدمتهما في المشورة أوالهافل (ولكن الله) هو الذي (قدّمهما) تمامه ومنّ بهماعلى فأطبعوهما واقتدوابهماومن أوادهمابسو فانميار يدنى والاسلام (ابن النجارعن أنس) قال ابن حر حدد يث باطل ورجاله مذكور ون بالنقة ﴿ مَا تَطْعُ مِنَ الْبَهِيمَ ﴾ بُنَّهُ سنة آوبشعلفاعل (وهيحيسة فهوميةة) فان كانت ميتتها طاهرة فطاهرأ و ينجسسة فنجس فيسد الا دمى طاهره وأليسة الخروف محسة (حم دن له عن أبي واقد) الليثي (مله عن ابن عمسر) بن الخطاب (لمدَّعن أبي سنعمد) الخدري (طبِّعن يَمَ م) الداري قال كانوا في الجاهلية يجبون أسىغة الابل وياً كاونها فذكره ﴿ (ماقل وكني) من الدنيا (خيريما كثر وألهى) منها فينبغى التقلل منهاما أمكن فان قليلها يلهى عن كشهرمن الاسخرة قال السهروردى أجنع القوم على الماحة ابس جيع أفواع الثياب الاماحرم الشرع ليسده ليكن الاقتصار على الدون والخلقات والمرقعبات أفضل لهذا الحديث ومقصود الحديث الحث على الفناعة واليسسرمن الدنيباقال ذوالنون من قنع استراح من أهل زمانه واستطال على اقرانه وقال بشر لولم يكن ف القناعة الاالتمتع بالعزلكني وقال بعضهم انتقم من حرصات بالقناعمة كاتنتهم من عدول بالقصاص وفال على حسكة مالله وجهه القناعة سسف لاينبو (عوالضيام) المقدسي (عن آبي سعيد) الخدرى باسسناد صحيم ﴿ (ما كان النَّمسُ في شئ قط الأشاله ) أي عاب (وما كان الحيا في شئ قط الازانه) أى لوقدران يكون الفحش أوالحماء في جادلشانه أوزانه فكيف بالانسان (حم خدت معن أنس) باسناد حسن فر ما كان الرفق ف شئ الازانه ولانزع من شي الاشانه) لان به تسهل الاموروبه يتصل بعضها ببعض ويجتم ماتشتت ويتأنف ماتنافر (عبد بن حيد) بغسير

اضافة (والضيام) المقدسي (عن أنس) واستناده صيح وحوف مسلم بمعناه في (ما كان بين عممان) بنعفان (ورقية) بنت المصطنى (و بينلوط ) بي آلله (منمهاجر ) يعنى هـ ما أول من هابرانى أرض الحبشة بعدلوط فلم يتخال بين هجرة لوط وهجرتم ما هجرة (طبءن ويدب ما بت) وفسه انخلدالعثماني متروك فقول المؤلف حسين ممنوع ﴿ (ما كان من حلف) بكسر المهدملة وسكون اللام أى معاقدة ومعاهدة على تعاضدو تناصرومن زائدة (ف الجاهليد قبل الاسلام (فتمسكوايه) أى بأحكامه (ولاحاف في الاسلام) فان الاسلام نسم حكمه (حم عن قيس بن عاصم) التمسمي المنقرى ﴿ (ما كان ولا يكون الي نوم القيامة مؤمن الاوله جار يؤذيه)سنة الله في خلقه قال الزمخشري عاينت هذا (فرعن على) أميرا لمؤمنين وفي استناده نظر ﴿ (مَا كَانَتْ نَبُوَّهُ قَطَ الْا كَانْ بِعَدْ هَا قَتْلُ وَصَلَّبٍ ) مَعْسَى الْكَيْنُونِهُ ٱلْانْتَفَا • أوادأن تأتى النَّبُوَّةُ بدون تعقبها بذلك محال (طب والضماء عن طلمة) وفيه مجاهيل ﴿ (ما كانت نبوة قط الاتعتها خلافة ولا كانت خلافة قط الاتعها ملك ولا كانت صدقة قط الا كان مكسا) والى ذلك وقعت الاشارة فى فواتح سورة آن عران (ابن عساكر عن عبد الرحن بن سهل) بن ذيد بن كعب الانصارى باسمناد ضعيف ف(ماكبيرة بكبيرة مع الاستغفار ولاصه غيرة بصغيرة مع الاصرار) فالاستغفار المقرون بالتوية يمعوأثرا لكاثر والسغيرة بدون اصراد المسكفرها الصاوات الحسروغيرها (ابن عساكر عن عائشة) ماسينا دضعمف اسكن له شواهد ﴿ (ماكر بن أمر الاتمثل بي جديل فقيال ما مجدد قل توكات على الحيرة الذي لاعوت والحدد تله الذي لم يتضذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تسكيرا) أمر مبأن يتقيه ويسلند أمره البسه فى استَكفا ما ينو به مع التمسدن بقياعدة التوكل وعدَّة فه بأنَّ الحيَّ الذي لا يوت حقيق بأن يتوكل عليه دون غيره (ابن أبي الدنياف) كتاب (الفرج) بعد الشدة (والبيه في فى كتاب (الاسمام) والسفات (عن أسمعيل مِن أبي فديَّك) مصفَّرا (مرسَّلا ابن صصرى في أماليه عن أبي هريرة فيما كرهت ان تواجه به أخاله )في الدين (فهوغيبة) فيصرم لكن الغيبة تساح للعاجمة في نحوأ ربعمين موضعا (اين عسا كرمن أنس) بن مالك ﴿ مَاكُوهُ مَا أَنْ يُوا مَا النَّاسُ منك فلاتفعله بنفسك اذاخلوت) أي كنت في خلوة بعدت لا راك الاألله والحفظة وهذا ضابط وميزان (حبت عن أسامة بنشريك) باسسناد صيع فرمالق الشديطان عر) بن الخطاب (منذأ سلم الاخر)أى سقط (لوجهم) هيبة له لانه آماقه رشهوته وأمات اذته وتخلق بالصفات الجلالسة خاف منه الشيعطان (ابن عساكرعن حفصة) أمّا لمؤمنسين ﴿ مالى أواكم عزين ) بضفيف الزاى مكسورة أى متفرقين جاعة جاعة جع عزة وهى الجماعة المتفرقة وذا قاله وقد خرج الى أصحابه فرآهم حلقاوذ الاينافيمه أنه كان يعبلس فى المسعيد وأصحابه محسد قون به كالمصلقىنالله اغاكره تعلقهم على مالافائدة فمه (حممدن عنجابرين عرة ن مالى وللدنيا) أىليسلى الغة ومحبة معهاولالها مى حق أرغب فيها وذا فالهلاقيل له ألانبسط لل فراشالينا وفعه ملك ثوبا حسنا (ماأناف الدنيا الاكراكب استظل تعت شفرة ثمواح وتركها) أى ايس حالى معها الا كمال واكب مستظل (حمت له والضيام) المقدسي (عن ابن مسعود) واستاده صيح ﴿ (مامات بي الادفن حيث يقبض) والافضل ف حقمن عدا الانبياء الدفن في المقبرة

كامرٌ ( وعن أبى بكر ) وذلك أنهدم اختلفوا لمامات النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يحفرله فيه فقال معتمه يقول فذكره في (ما محق الاسلام محق الشعرشي) لان الاسلام هو تسليم النفس والمسال تلدفا ذاجاءا لشهفق سدذهب بذل المسال ومن شعبه فهو يالنفس أشح فلذلك كان الصليحة الاسلام ويدرس الاعان لانه من سوما لطين بالله ﴿ عَمَنَ أَنْسٍ ) وضعفه المنسذري ﴿ مامروت للله أسرى بي بعلا) أي جماعة ( من الملا تسكة الاقالوا يا محسد مر أمتك بالجاحة ) لانههمن بين الاحم أحل يفين واذا اشتعل نووا ليقين فى القلب ومعه موا وة الدم أضريا القلب وبالطبيع (معن أنس) بن مالك (تعن ابن مسمود) قال تحسن غريب وقال المناوى فىديث ابن ماجه هـ ذامنكر ﴿ (مامه عَم الله تعالى من شئ فسكان له عقب ولانسال) فليس القودة والمناذير الموجودة الاكن من نسل من مسخمن بني اسرا "بيل (طب) وآبو يعلى (عن آمسلة) وإسـناده-سن ﴿ مامن الانبياءمن بي الاوقدأعطي من الآيات) أى المحجزات (ما)موصولة أوموصوفة بمعنى شدماً (مثله) بمعنى صفته وهومنداً وخبره (آمن علمه الشرر) أي أيسنى الاأعطاه اللهمن المعزات شأسامن صفته انه اذاشو حسدا ضطرا اشاهدالي الايمانية فاذامض زمنه انقضت تلك المجيزة (وانما كان الذي أو تنسه) أنامن المجيزات أي معظمه (وحما) قرآنا محفزا (أوجاه الله الي") مستقرّا على بمر الدهور منتفع به حالاوما للاوغـ مرممن الكتبايس معجزته منجهة النظم والبلاغة فانقضت مانقضاه أوقاتم الحصره المعجزة فى القرآن ليس لنقيما عن غسره (قارجو) أي أومل (ان أكون أكثرهم تمعايوم القيامة) أواد اضطرار الناس الى الاعمان به يوم القدامة (حمق عن أبي هر رة المامن الذكر) بزيادة من (أفضل من) قول(لااله الاالله ولامن المدعاء أخشل من الاستغفار) وغامه ثم تلا وسول الله صلى الله عليه وسلم فأعسلمآنه لااله الاالله واستغفرلذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وروى الحبكه إن الاستغفار يخرج يوم القيامة فسنادى بارب حق حق فمقال خذحق لفيعتفل أهل يجتحفهم (طبءن ابن عرو)بن العاص وضعة مالهيتمي فقول المؤلف هوحسن لا يخلو من نزاع ﴿ (مامن القلوب قلب الأوله محانة كسحانة القسمر بينماالقمريضي اذعاته مصانة فاظلما ذيجلت)سدمه أتّ عمرسال علما الرجل صدث الحدث اذينسيه اذذكر مفقيال على "عقت رسول الله صلى الله علمه ا وسلم يقول فذكره (طسءنعلى) أميرالمؤمنين ﴿ (مامن آدمى )من زائدة وهي هذا تفيد عموم الذني (الأوفي أسه حكمة) بالتحريك ما يحعل تحت حنث الدابة عنعها المخالفة كاللجام (-د ملك) موكليه (فاذا تواضع) للحني والخلق (قدل للملك) من قبل الله (ارفع حكمته) أى قدره ومنزلته (واذاة حصيم قيل للملك ضع حكمته) كاية عن اذلاله فان من صفة الذليل تنكيس وأسسه فتمرة التسكعرف الدنيسا الذلة بين آخلتي وفى الاسنوة النساد (طبءن ابن عباس البزارعن آ بى هر يرة) واسناده حسسن ﴿ (مامن أحديد عو بدعا • الاآ ناه الله ماسأل) أى ما أحديد عو كأثنا يصفة الايسفات الايتساءاكم (أوكف عنسه من السوء مشسله مالم يدع ماثم أوقط معة رحم) فسكل داع يسستعياب له اسكن تتنوع الاجابة فتبارة يقع يعن مادعايه وتارة يعوضه يحسب المصلحة (حمت عنجابر) وفيه ابن الهيعة ﴿ مامن أحديس لم على الارد الله على روحى أى رد على ا إنْطَقُ لانه حيَّداعُها وروحه لاتمارَقَه لانَّ الانبياءُ أُحيها في قبورهم (حتى أرد) غاية لردّ

ف معنى التعلمل أى من أجل أن أو د (علمه السلام) ومن خص الرديوة ت الزيارة فعلمه البيان فالمرادبالروح النعلق مجاذا وعسلاقة المجازان النطق من لازمه وجود الروح وهوفى البرذخ مشـفول بأحوال الملكوت مأخوذ عن النطق بسبب ذلك (دعن أبي هـريرة) واسـناده صحيح ﴿ مامن أحديموت الاندم ان كان محسناندم أن لا يكون ازداد) خبرا من عله (وان كان مسماً ندمأن لا يكون نزع) أى أفلع عن الذنوب ونزع نفسه عن الرسكاب المعاصى و تاب وصلح حاله (ت عن أبي هريرة) وضعفه المنذرى ف(مامن أحديهدث في عده الامتهدد المربكن) أي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة (فيموت حتى بصيبه ذلك) أى وباله (طب عن ابن عباس) باستناد صحيح ﴿ (مامن أحديد خله الله الجنة الاز وجه انتين وسيبه ين زوجة )أى جعله ن زوجات له وقيال قرنه بهن من غيرعقد تزويج (النثين من الحور العين وسبعين من ميرا ثه من أحل المنار) فالهشام يعيى رجالادخلوا النارفورث أهل الحنة نساءهم (مامني واحدة الاواها قبل بضمة ين فرج (شهمي وله ذكر لا ينشني) وان توالى جاعه و تكثر و مضى علمه أحقاب ( ه عن أبى أمامة) واستناده ضعيف جدًا ﴿ (مامن أحديثو ترعلى عشرة) أي يجع لل أميرا عليها (فصاعدا) أى في افوقها (الاجا يوم القيامة) الى الموقف (في الاصفاد والاغلال) حتى يفكه عدله أويو بقه جوره كافي حديث آخر (لنعن أبي هريرة) وقال محير وأقروه في (مامن أحد يكون) واليا (على شي من أمور هذه الاستة فلا يعدل بينهم الاكبه الله تعالى فى المار) أى صرعه وألقاه فيباعلى وجهسه انلميدركه العقو (لماعن معقل بنسسنان) الاشجعي واستناده قوى ﴿ (مامن أحدد الاوفى رأسه عروق من الجذام تنفر) أى تحترك وتعلو وتهيم (فادا هاج سلط الله عليه الزكام فلاتدا وواله) أى للزكام أى لمنعه (ك) في الطب (عن عائشة) قال الذهبي وكانه موضوع وتقدمه ابن الجوزى فخرم يوضعه فرامان أحديليس ثو بالساهي) أي بقاخر (به فسنظر الناس اليسه الالم ينظرانته اليسه حتى ينزعه متى ينزعسه ) أى وان طال ليسسه الماطال اعراض الله عنه والمرا ديالثوب مايشمل العمامة والازار وغيرهما (طبعن أمسلة) وضعفه المنذرى في (مامن أحد من أصحابي وت بأرض الابعث قائدا) أي بعث ذلك العجابي قائدا لاهل تلك الأرض الى الجنسة (ونورا لهم يوم القيامة) يسعى بين أيديهـم فيمشون في ضوئه (ت والضياء عن بريدة) قال تغريب وارساله أصع ﴿ ما من أحد من أحجابي الاولوشات لاخذت عليه في بعض خلقه ) بالضم (غير أبي عبيدة بن الجرّاح) بين به أنه انما كان أمين هذه الامة لطهارة خلقه ويخرج منسه أن الامانة منحسسن الخلق والخيالة من سوم الخلق (كءن الحسن مرسلا) وهوالبصرى وفيهم ارساله ضعف ﴿ مامن امام أو وال) يلى من أمور الناسشــياً (يغلق ابه) أى والحال أنه يغلق بابه (دون دُونُ الحاجـة وانغلة) بفتح انا اما المجهة (والمسكنة) أى ينه ممن الولوح عليه وعرض أحوالهـم اليه (الاأغلق الله أبواب السماء دون خلنه رحاجته ومسكنته) يعني منعه عما يبتغيه و حب دعاً معن الصعود اليسه جزاء وفا فا وفيه وعبدشديد المكام (حمت عن عروب مرة) بالضم والتشديد واستناده حسن فرامامن امام بعفوعند الغضب الاعفاالله عنه يوم القيامة) أى تجاوز عن ذنو به مكافأة له على احسانه الى خلقه ومن عظيم شرف العفوات الله أعلم عباده ان أجر العافى عليه فالعفو معمون للعبد

قال تعالى ولمن صبروغ فوات ذلك لمن عزم الامورين عقافة حداً خذ يحظ من أحمراً ولي العزم من الرسل وقد كان المصطفى يضربه كفارقر يشحتي يسمل دمه على جدينه فاذا فارق قال اللهسم اغفرلقومى فانهسم لايعلون (ابن أبي الدنيا)القرشي (فى ذم الغضب عن مكعول مرساله)وهو المشامى التابعي المكبير ﴿ (ماءن أمـة الاوبعضها في الناروبعضها في الجنــة الا أمتى فانها كلها في الحنسة) أواد بأمنه هنامن اقتدى به كاينبغي واختصاصه من بن الام بعناية الله ورجمته والافيعضأهل الكائريعذب قطعا (خطعن اسعر) بإسنادفيه كذاب ﴿ (مامن أمة المدعت بعد نبيها في دينها) أى أحدثت فيه ماليس منه (بدعة الاأضاعت مثلها من السنة) أى الطريقة المحدية (طبعن غضيف) بغيين وضادم بمحتن مصدغوا (ابن الحرث) الثمالي وضعفه المنذرى في (مامن امري يحي أرضا فتشرب منها كيد حرّا ، أو بصد منها عافسة) أى طااب وزق من أنسان أو بهمة أوطر (الاكتب الله البيا) أى بكل شرية (أجوا) عَظمها ويتعدد الابو يتعددا لشرب (طبعن أمسلة) واستاده حسن ﴿ (مامن احرى مسلم) بزيادة ا من يَ (ينقي افرسه شعيرا) أو فعوه بما تأكله الله الله الما ينقي الله الله الله الكل حدة منه حسنة)وتتعدد تلك الحسينات بتعدد الحيات والمرا دخيل الجهاد (حمه عن يميم) الدارى باسنادفيه لين ﴿ (مامن امرى يخذل) بذال مجة (امرأ مسلما) أى لم يحل بينه و بين من يظلمه ولا ينصره (في موطن منتقص فد ممن عرضه) بكسيرا لعن وهو محل الذم والمدح من الانسان (ويعتهك فمهمن حرمته) بأن يُسكلم فيه عِمالا يحل والحرمة هذا مالا يحل انتها كم (الاخذله الله تعالى في موطن يحب فيده نصرته ) أى موضع بكون فيه أحوج لفصرته يوم القيامة نخذلان المؤمن حرام شديدالتمريم (ومامن أحدينصر مسلما في موطن منتقص فعه من عرضه أو منتهك من حرمته الانصره الله في موطن يحب فيه نصرته )وهو يوم القدامة جزا وفا قا (حمد والضماءعنجابروأ بى طلحة بنسهل) قال الهيتمي واسناد حديث جابر حسن ﴿ مامن ا مرى مبله تعضره صلاة مكتبوية) أي يدخل وقتها وهو من أهل الوحوب فصين وضو • ها وخشوعها وركوعها) أى وجدع أركانها بأن أتى بكل من ذلك على الوجد ما لاكل ( الاكانت كفارة لما فهلها من الذنوب مالم تؤت كميرة) أي لم يعمل مرافق كمون مَكفرة ذاذنو بد الصفائر لا السكائر فأنما لاته كفه مذلك وابس المرادات الذنوب تغفر مالم تهكن كسرة فان كانت فلا يغفرشي (وذلك الدهر كله)الاشارةللتكفيرأى لو كان يأتى بالصفا تركل يوم ويؤدّى الفرائض كلا يكفركل فرض ما قبله من الذنوب (معن عمّان) بنعفان ﴿ (مامن احمى يُكُون له صلاة بالليل) وعزمه أن يقوم اليها (فعظمه عليها نوم الاكتب الله تعالى له أجر صلاته وكان نومه علمه صدقة) من الله حَكَافَأَةُلهُ عَلَى سَتَّهُ وَهَــذَا فَيمِن تَعُودِ ذَلِكُ الوَرِدَ فَعَلَيْهِ النَّوْمِ أَحْمَا نَا (دِنَّ عَنْ عَائَشَةً) وَفَيهُ وَجِلْ لم يسم ﴿ مامن ا مرئ يقرأ القرآن) أى يحفظه عن ظهر قلب (ثم ينساه الالتي الله يوم القمامة وهو (أجدنم) بذال معجة أى مقطوع الددأ وبه دا الجذام أوهو خال من الخدرصة وأمن الثواب وفسه أنّ نسمان القرآن كبيرة لهذا الوعسد (دعن سعدبن عبادة) واسناده حسسن الاوهو بوتى به يوم المادة المادوقها (الاوهو بوتى به يوم القيامة) للعساب (ويدمه فاولة الى عنقه الحتى بندكه العدل أويو بقه ) بمثناة تحتية ويا موحدة وقاف أى يهلكه (الجور) أى لم يزل حق

يحله العدل أويه لكه الظلم عمني أنه يرى بعد الفك ما الغل في جنبه السلامة (هتي عن أبي هر برق) ياستنادواه كافى المهذب فرمن المؤاف لحسنه بمنوع ﴿ أَوْ (مَامِنَ أَمْرِعَشُرَةً) أَى فَصَاعَدًا (الابؤتىبه يوم القيامة و يده مغاولة الى عنقه)زا د في رواية أحدلا يندكه من ذلك الغل الاالعدل(هوعن أبي هريرة) واستناده جيد ﴿ (مامن أميريؤ مرعلى عشرة الاستل عنهم يوم القدامة) هلعدل فيههم أوجاد ويعجازى بمبافعله ان خسدا يخبر وان شرافشر (طبعن ابن عباس) وضعفه الهيتمي ﴿ (مامنأ هل متعندهم شاءً الاوفي متهــم بريمة )أى زيادة خبر ويموّ ر زق فسندب اتتحاذ الشسماه في البسوت لذلك ( ابن سعد عن أبي الهستم بن التيهان ﴿ هُمَامِنَ أَهُلَّ مت تروح عليهم ثلة) بفتح المثلثة وشد اللام جماعة (من الغنم الايات الملائد كمة تصلي عليهم حتى تصمع) أى تسسم ففراهم حتى بدخاوا في الصباح وكذا كل الملة (ابن سعد من أبي ثفيال) المرى واسمه عمامة (عن خاله في مامن أحل ست يغدوعليهم فدان) بالتشديد آلة الحرث أوالثوران يحرث عليه مافى قران (الاذلوا) فقلاخلوا من مطالبة الولاة بخراج أوء شرفن أدخل نفسم فىذلك عرضها للذل وليس هذاذ ماللزراعة قانها محودة لكثرة أكل العوافى ولاتلازم بىن ذل الدنيا وحومان تواب الا تنوة (طب عن أبى أمامسة) وفيه مر أتان مجهولتان وبقشه ثقات ﴿ (مامن أهل بيت واصلوا) الصوم بأن لم يتعاطوا مفطرا بن المومن الملا (الاأجرى الله تعماني عُليهم الرزق وكانوا في كنف الله تعمالي) أخذ بغداهم من قال بحل الوصال وللمانعين أن يقولوا ان المراد لم يتعاطوا مفطر العدم وجود القوت لاللصوم (طب عن ابن عباس) ماسماد ضعيف في (مادن أيام أحب الى الله تعالى أن يتعبدله فيها) أى لان يتعبد ستأويل المصدرفاعل أحب (م عشر ذى الحجة يعدل صمام كل يوم منها بصمام سنة) أى ليس فيها عشر ذى الحجة (وقيام كل الملة منها بقيام لدلة القدر) والهذا كان يصوم تسع ذي الحية كارواه أحد (ت معن أبي هريرة) واستناده ضعيف ﴿ (مامن بعيبر الاوفي ذروته شيطان فاذا وكبقوها) أي الابل (فاذكروانعهمة الله عليكم كما أمركم الله) في القرآن (ثم امتهذوها لانفسكم فاغما يحمل الله عز وجل) فلا تنظروا الى ظاهرهزالها وعجزها (حمل عن أبي لاسن) ويقال له لاحق قال حلنا المصطفى على اللمن الل الصدقة فتتلنا ما نرى أن تحملنا هذه فذكره واستناده صعيع فراماهن بتعقذ كراسم اللهفيها الااستبشرت يذكرالله الحامنة اهامن سيع أرضدن والانفرت على ماحولها من بشاع الارض وان المؤمن اذا أراد الصلاة من الارسَ أى فيها (تزخر فت له الارض) أبكنه لا يبصرلانطماس بصبرته لغلبة الصداعلى قلب ومتانة الحجاب (أبو الشسيخ فى كتَّاب (العظـمة عن أنس) بن مالك ورواه عنده أيضا أنو يعلى و المده قي واسدنا ده ضعمف ﴿ (مامن بني آدم مولود الاعسه) فدواية يخسه (الشيطان) أي يطعنه باصبعه ف جنبه (حبن تولدفيستهل)أى يرفع المولود صوته (صارحًا)أى ما كيا (من) ألم (مس الشميطان) باصبعه وهذا مطردفى كلمولود (غيرمريم) بنت عران (وابنها) روح الله عيدى فأنه ذهب ليطعن فطعن فى الحاب الذى فى المشديمة وهذا الطعن المداء التسليط فحفظ مريم وابنها بيركه استعادتها (خ عن أبي هريرة) بل هومتفق عليه في (مامن ثلاثة في قرية ولا بدولا تقيام فيهم الجاعة الااستحود عليهم الشيهطان) أى غلب عليهم واستولى (فعلم كم بالجماعة) أى الزموها (فانما يأكل الدّنب)

الشاة (النّاصية) أى المنفردة عن القطيع فاق الشيطان مسلط على مفاوق الحاعة (حمدت محب له عن أبى الدردام) باستناد صحيح ﴿ (مامن جرعة أعظم أجراعند الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبدما كظمها عبدالآملا اللهجوفه ايمانا) شببهجر ع غيظه و رده الى باطنه بتجرع الماء وهوأحب برعة يتعيرعها العبدالى الله لحبس نفسه عن التشني (ابن أبى الدياف) كَتَابِ (دُم الغضب عن ابن عباس) وفيه ضعف ﴿ (مامن حافظين رفع عالى الله ما حفظافيرى فيأقول التصانية خسيرا وفي آخرهاخيرا) الفظاروا بةالمزار استغفارا بدلخسيرا في الموضعين والاقال الله تعيالي لملاته كمته اشهدوا اني قدغفرت لعبدي ما يين طرفي الصحيفة) من السياآت أخدذ منه فدب وصل صوم الحجة بالمحرم ليكون خاتم اللسينة بالطاعة ومفتتحها بالطاعة (ع) والبزار (عن أنس) باسناد - ... ن وقيل صحيح ﴿ (مامن حافظين يرفعان الى الله بصلاة ر جل) الباءزائدة والرجل وصف طردى (مع صلاة الاقال انتهأشهد كاانى قدغنرت لعبدى ما منهما) أى من الصغائر لا الكيائر (هـ، عن أنَّس) بن مالك ﴿ (ما من حاكم) نكرة في سمياق النهي فيشمل العادل وغيره (يحكم بين الناس الا يعشر يوم القيامة وملك) بفتح اللام (آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثمرفع رأسه الى الله نعالى )هذا يدل على كونه مقهو را قى يده ( فان قال الله تعالى أَلْقُهُ )أَى في حَهِيمُ (أَلْقَاهُ في مهوى أَر يَعِينُ خَرَ بِنَا) أَي مهواه عَنْهِنَ فَكُنِّي عَنْهُ بأريعين سيالغة فى تكثيرا العمق لاللفديد والخريف العام والعرب كانت تؤرخ أعوامهم به لانه أوأن قطافهم (حم هقَّ عن ابن مسعود) واستاده ضعيف ﴿ (ما من حالة يكون عليها العبدأ حب الى الله تعالى من أنبراه ساجسدا يعفر )أي عرغ (وجهه في التراب) لانَّ حالة السحود سالة خضوع وذل بين يدىالله فهومحبوب الحالله ولايعارضه خبرأ فضل الصلاة طول القنوت لاختلافه باختلاف الاشكاصوالاحوال (طسءن حذيفة)باسنادة يه جهول ﴿ (مامن خارج خرج من بيته) أى محل اقامته (في طلب العلم)أى الشرعى بقصد التقرّب المي الله ( الاوضعت له الملائكة أجنحتها رضاعايصنع - قيرجع) الى بيته ﴿ قال الغزالى هـ ذا اذاخر ج في طلب العلم النافع في الدين دوب الفضو للاكأ كب الناس عليه وسعوه علما والعلم النافع مايزيد في الخوف من الله (حمه حب له عن صفوان بن عسال) المرادى واسناده كما قال المنذرى جَدِد ﴿ مامن دا به طَاعُرُ وَلَا غرمية قل بغير حق الاسيخاصم) أى يخاصم قاتله (يوم القيامة) أى ويقتص له منه (طبعن ابن عرو) بن العاص واسما ده حسن ﴿ (مامن دعا - أحب الى الله من أن يقول ) العبد (اللهم ارحم أمّة بجدرجة عامّة )أى للدنيا والا ´خرةأ ويلمرحومين والمراديأ متبه هنامن اقتسدى به وكان لهُ باقتفاء آناره مزيداً خنصاص فلاينافي أنّ البعض بعذب قعاما (خطعن أبي هريرة) واستفاده ضُعيف (مامن دعوة يدعوج االعيدأ فضل من) قول (اللهم انى أسألك المعافاة فى الدنيا والاستوة ەعنا بىھرىرة)واسىنادەكاقالالمنذرىجىد ﴿(مامنذنباً جدر)بالجيم أ−قىوفىروا ية أحرى(ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيامع ما يذخرله في الاسخرة من المبغى وقطيعة الرحم) لانّ البغي من الكبروقطيعة الرحم من الاقتطاع من الرحة والرحم القراية وفعه انّ البلا • بسبب القطيعة في الدنيالايدفع بلا الا تشوة (حم خددت محبك عن أبي بكرة) قال لا صحيح وأقروه ﴿ مَامِن ذَنِبِ أَجِدُونَ يَعِمُلُ اللَّهُ تَمَالَى لَصَاحِبُهُ الْعَقُوبِةِ فَى الدِّيَامِعِ مَا يَدَّخُرُهُ فَ ٱلْآخُرَةُ ﴾

من العقوية أيضا (من قط عة الرحم) أي القراية بنصواساءة أوهجر ( والخمالة )ف شي مجماا تمتن علمه (والكذب)أى لغير مصلمة (وان أعمل الطاعة ثوابا صله الرحم) وحقيقة الصله المعاف والرَّجَة (حتى انَّأُهُلِ الَّبِيتُ لَمَكُونُوا فِجْرَةُ فَتَنْهُو أُمُوا لِهُمُ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمَ اذَا نُو اصَاوا ) لانَّ الرحم بنة معلقة بالعرش في قطعها انقطع من وأفة الله والامانة معلقة بالأعيان في قطعها أسرع اليه اللذلات (طب عن أبي بكرة) وأسناده حسن (مامن ذنب بعد الشرك ) يعنى بعد الكفر (أعظم عندالله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل إن كان ذلك يفسد الانساب وقضيته ان الزناأ كبر الكائريعد الكفولكن فأحاديث أصحان أكبرهابعده القتل (ابن أبي الدنياعن الهيثم بنِمالك الطائى ﴿ مَامَنَ ذَنِبِ الْمُؤْلِمُ عَنْدَائِلُهُ نَوْ يَهُ الْاسُو ۚ الْخَلْقَ فَانَهُ ﴾ أي السي الخلق (لايتوب من ذنب الارجم الى ماهو شرّ منسه) فسلا ينبت على توبة أبدا فهو كالمصر (أبو المفتح السابوني في)كَاب(الارْبَعينءنءائشة)واسنادمضعيف 🐞 (مامن ذي غني)أى صاحب مال(الاسيودّيومالقيامة)أى يحب حباشديدا (لوكان اغياأ وتى من الدنيا قوتا)أى شيأيسدّ رمقه بغيرز بادة لما يحصل له من مشقة المحماسية وفيه تفضه مل الفقر على الغني (هذا د) في الزهد (عنأنس) ورواه عنه أيضا أبودا ودوا بن ماجه واسنا دمضه غه المنذرى وغسيره 🐞 (مامن واكب يحلوفى سيره بالله وذكره الاردفه ملك أى وكب معد مخلفه ليحفظه (ولا يحلو إشعر) بكسرف كمون (ونعوم) كمكامات مضعكة (الأكان ددفه شدمطان) لاق القلب الخالى عن الذكر عمل استقرا والشيطان والشعرقرآنه كافى حديث (طبعن عقبة بن عامر) واسنا د مكاتال المنذرى - سن ﴿ (مامن وجل مسلم) بزيادة رجل والمرادا نسان مسلم ولواً نَى (عوت فيقوم على جنازته) يعنى يُصلى عليه (أربعون) في روا يه ما ته (رجلا لايشهر كون بالتهشيأ) أى لا يجعلون معه الها آخرا (الاشفعهم الله فيه) أى قبل شفاءتهم وغفرله (حمم دعن ابن عباس 🐞 مامن رجال)أى إنسان ولوا عي (يغرس غرسا) أى مغروسا (الاكتب الله من الاجر قدر ما يعرب من غرد لك الغرس) قضيته انّ أجر ذلك يسترمادا م الغرس ما كولامنسه وان مات غارسه أوانة قلملكه عنه (ممعن أبى أيوب) الانصارى باسناد صيح ﴿ (مامن رجلمسلم) بزيادة رجـل أى انسان مسلم ولوا شي (يصاب شي فجسده) من تحو اطع أوجر ح (فيتصسد قبه الارفعه الله يه درجة وحط عنه يه خطسة )أى اذا جني انسان على آخر جناية فعني عنه لوجه الله نال هذا الثواب وسببه الترجلاقلع سترجل فاستعدى عليه فذكرله ذلك فعضاعنه رحمته عن أى الدردام) قالت غريب ﴿ (مامن رجل) أى مسلم كالميده في القبله ( يعر ع ف جسده بواسَّة فينسدُّ قبهاالا كفرانته تعالى عنه )من ذنو به (مثَّل ما تسدَّق به )فاتَا لله لايضيع أجر المحسنين (حموالضياءعن عبادة) بن الصامت واسناده صحيح 🥻 (مامن ربهــل يعود مريضا عميا الاخر جمعه سبه ون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح ) أى يدخل في الصباح (ومن أناه -جاخر جمعه سه بعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسى زادفى رواية الحاكم وكان له خريف فى الجنهة (دلة عن على) قال له ص فوعاواً يودا ودموة وفا 🐞 (ما من رجه ل يلي أص عشرة فافوق ذلك الاأق الله مغاولايده الى عنقه فكديره أوا وثقه اغه عدهم فوع بمغاولاوالى عنقه حال ويوم القيامة متملق عفاولا (أولها) يعنى الامارة (ملامة وأوسطه اندامة) أشادالى

۲٤ ي

من تصدّى لها فالغالب كونه غرّا غير مجرّ بالامورفينظر الى لذتها فيحدفي طلبها تم اذا باشرها استشعر وخامة عاقبتها نندم (وآخرها خرى بوم القيامة )لاتيانه في الاصفاد والاغلال وايقافه على الصراط في أسواحال وهذا التقريرينا على ان القسد يعنص بالجلة الاخبرة المستأنفة وهوالاوجه (حمعن أبي امامة) واسناده حسن 🐞 (مامن رجل بأتى قوما و توسعون له) فالمجلس الذي هـم فده (حق برضى)اى لاجل رضاه (الاكان حقاعلى الله رضاهم)المقعف الواجب بعسب الوعد أوالاخبار (طبعن أى موسى) باسسناد ضعيف اضعف الجبابرى العان والمن المان ولوائق (يتعاظم ف نفسه و يعتدال ف مشيه) ف غيرا لحرب (الالتي المان و المان المان المان و ا الله تعالى) يوم القمامة أو بالموت (وهوعلمه غضسبان) لانه لا يحب المستسكيرين ومالاين آدم وللتماظم وأغبأ ولهنطفة مذرة وآخره جافة قذرة وهوفيما بن ذلك يحمل المذرة وقدخلق في غابة الضعف تستولى علمه الامراض والعال وتتضاد فمه الطباثع فبهسدم بعضها بعضيا فيرمض كردا ويريدان يعسلها اشئ فيجهله وان ينسى الشئ فمذكره ويعصى والشئ فمنفعه ويشتهي النه إفهضره معسرض للا تفاتف كلوقت ثمآخره الموت والعرس للعساب والعسقاب فان كانمن أول النارفا الخنزر خبرمنه فن أين يلدق به التعاظم وهوعبد بملوك لايقدوعلى شئ (حم خدك عن ابن عر) بن الخطاب باسفاد صحيح ﴿ (مامن رجل بينعش بلسانه حقا فعمل به بعده) أى بعدموته (الاجرى عليسه اجره الى يوم القيامسة )أى مادام يعسمل به (موفاه الله توابه يوم القيامة) أى مامن انسان متصف بهذه الصفسة كأنَّن على حال من الاحوال الاعسلي هذه آلحالة (حمَّ عنأنس) قال المنذوى وفي استاد متعلر ﴿ (مامن و جل) أي انسان (ينظر الى وجــه والديه)أى اصلمه المسلمن وان علما (تطروحة الاكتب الله) أى قدواً وأحر الملائكة ان تكتب (له بها عجمة مقبولة مبروزة) أى ثوابامثل ثوابها الكن لأبلزم التساوى فى المقدار (الرافعي) في تاريخ قزوين (عن ابن عباس 🐞 مامسن وجل) أى انسان ميت ولوأ تى (بصلى علمه مائة الاغفرله) قال النووى مفهوم العدد غبرجة فلاتعارض بين روايتي الاربعين والمائةونوزع (طب حلءنابن عر) وفي استناده مجهول 🐞 (مأمن ساعة تمرّ بابن آدم) من عمره (لمهذكرالله فيها)بلسانه ولايقلبه (الاحسرعليها يوم القيامسة)أى قبل دخول الجنة لانهالاحسرة فيها (حل هب عن عائشة) ثم قال مخرجه البهق في استناده ضعف غيرات له شاهدا ع (مامنشي في الميزان أثق لمن حسن الخلق) بضمة سين وقد مرّ (حم دعن أبي الدردام) قال الترمذي صميم ﴿ (مامن شي يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغبه) أى بحد نخلقه (درجهة صاحب العوم والصلاة) قال الطبي المراديه نوافلها (ت عَن أَبِي الدودام) وقال حسين غير بب وفي موضع حسين صحيح ﴿ (مامن شي إصيب المؤمن في بعسده بؤذته) فتصيرو يحتسب كافى وواية (الاكفرانة عنه به من سيئاته) حق يلتى ويه طاهرامطهرا فالمصائب تخفف الاثقال يوم القيامة (حمك عن معاوية) واسناده صيم ﴿ مامن شَيُّ الايعلم أَنَّى وسول الله الاكفرة البِّلنَّ والانس) اهْ فارواية الطبراني الاكفرة اوفسقة أَجْنَ وَالْانْسِ (طُبِ عَنْ يُمْلِي بِنْ مَرَّةً) بِالضَّمِ بِالسَّنَادَ ضَعَيْفُ وَقُولُ المُؤْلِفُ صَعْيِع غَيْرِصَعْيَع إِ (مامنشيُّ أُحَبِ الحالله تعالى من شَابُ تا تُبُ ) أُوشَابِهَ تا تُبِهُ (ومامن شيَّ أَبِفضَ آلحا لله تعالى

ر شيخ مقيم على معاصيه) أوشيخة كذلك (ومافي الحسنات حسنة أحب الى نقه من حسنة تعمل في آيلة الجعة أويوم الجعة ومامن الذنوب ذنب أبغض المالله من ذنب يعمل في الما الجعة أو يوم الجعة)أى فيكون عقاب ذلك الذنب المفعول فيهما أشدّمنه لوفعل في غُرهما (أبو المنظفر السمعانى في أماليه عن سلمان) الفارسي (مامن صباح يصبح العباد) صفة مو كدة لمزيد الشمول والاحاطة (الامنادينادي)من الملائكةُ (سحصان الملكُ القَّدُوسُ) وفي رواية سحوا الملك الفدوس أى نزهوا عن النقائص من تنزه عنها أوقولوا سصان الملك الفيدوس أى الطاهر المنزه عن كل عيب ونقص (ت من الزيم) وقال غريب وضعد فه الصدر المناوى وغيره 🐞 (مامن صسباح يصبح العباد الاوصارخ يصرخ) من الملائكة أي يصوَّت بأعلى صوته (أيم الخلائق سعوا الملك القدوس) رب الملائكة والروح (عوابن السفى) في على وم وليله (عن الزبير)ب العوام واسسناده ضعيف ﴿ (مامن صباح يصحه العباد الاوصارح يصرح باأيم الناس لدوا للموت واجعواللفنا وابنوللغراب اللام في الثلاثة لام العاقبة ونهمه على انه لاينهني جمع المال الابقدوا لحاجة ولابنا مسكن الابقدرمايدفع الضرورة وماعدا ممقسدللدين (هبءن الزبير) واسناددضعيف (مامن صباح ولارواح الاو بقاع الأرض بنادى بعضها بعضايا جارة هل مرزيك اليوم عبد صائح صلى علمك أوذكر الله فان قالت نع وأت ان لهابذلك فضلا) أى شرفا على غيرها وهل تقول ذلك بلسان القال أوالحال مرفيه الكالم غيرمرة (طسحل عن أنس) ب مالك واسناده ضعيف (مامن صدقة أفضل من قول) بالتنوين أى من لفظ تدفع به عن محد ترم أُوتَشْفَعُلُه (هب عَن جابرٌ) واستاده ضعيف ﴿ (ما مُنْ صَدَقَةً أَحْبِ الْمَاللَّهُ مَنْ قُولُ الْحَقَّ) من نحواً مر بعروف أونهى عن منكر (هب عن أبي هر يرة) وفيه المغيرة بن ســ قلاب ﴿ (مامن صلاة مفروضة الاوبين يديها دكعنان) فيهندب ركعتين قبل المغرب وان الجمعة سنة قبلة (حب طب عن ابن الزبير) بن العوّام صححه ابن حبان واعترض 🐞 (مامن عام الاوالذي بعدم شرّ منه حق تلفوار بكم) يعدي به ذهاب العلما وإنفرامن الصلحا أومن شمقسل ما بكت من دهر الابكيت عليه (تعن أنس) بن مالك﴿ مامن عام الاينقص الخيرفيه ويزيدالشر) قبل للعسن فهذا اين عبد العزيز بعد الحجاج قال لا يدّلازمان من تنفيس (طبعن أبي الدرداء) وإسناده جمد امامن عبديست دنته صدة) أى فى السلاة غرج معبود الشكر والتلاوة فلا يؤمر بكثرته لانه اغاشر علمارض الارفعه الله بها درجة وسطعنه بهاخطسة زادفى دواية وكنسلهما حسنة ووفع الدرجة وان كانسبيه اكتساب الحسنة فالسبب غسىرالمسبب فهماه ـ ما آن (جم ب تنجَّن ثويان) بأسانيد صحيحة 🐞 (مامن عبد مسلم) بزيادةً لفظ عبدوالمرادانسيان مُسلم (يدعولاخيسه) في ألدين وان لم يكن من النسب (بغله رالغيب) أي في غيبة المدعوله (الاتحال الملك) زادف رواية الموكل به (ولك بمثل) بكسر الميم وسكون المثلثة على الاشهر وروى بقتهما وتنو بنه عوض من المضاف اليه يعنى بمثل مادعوت له (مدعن أبي الدوداء 🐞 مامن عب ديمة بقبرر بدل) أى انسان (كان يُعرفه في الدنيا) أى وهو غسيرشه يدفانّ أ وواسهم في جوف طير أوقناديل معلقة بالعرش (فيسلم عليه الاعرفه وردعليه السلام) فرحابه ولامانع من خلق هـ ١٠ الادرالة برذاروح فيعض يدنه وإن لم يكن في كله قال ابن التابع هسذ انص في آنه يعرفه ينفسه

ويرقعليه السلام وقوله يغرفه يقهمانه اذالم يعرفه لايرة عليه وهوغيرس ادفقدأخو جهابن أمى الديا وزادوان لم يعرفه ودّعليه السلام وذكره في الفردوس موقوفاً على أى هريرة (خطّ وابن عساً كرعن أبي هريزة) وأورده ابن الجوزي في الواهيات 🥻 (مامن عبديصرع صرعة في مرمن الابعثه الله منه اطاءرا) لأنّ المرض تمعيس للذنوب وألعبد متلوّث بأقدارا للمطيات فاذا أسقمه الله طهره (طبوا لنسيام) المقدسي (عن أبي امامة) وروا ته تقات 🐞 (مامن عبديسترعيه المتدرعية) أي يفون اليه رعاية رعية وهي عمق المرعية بأن ينصبه ألى القيام عصالحهم (عوت )خبرما (يوم عوت) الطرف مفدّم على عامدله (وهوغ ش) اى خاش (لرعيته) المراد من يوم يموت وقت ازه اقرو - و وما قبله من حالة لا يقب ل فيما التوبية (الا حرم الله عليه المنة)أى ان استعلى والافه وزح و قد وف حديث المكيم الترمذى من ولى من أحم أمق شاً فأحسس سريرته رزق الهيبة من قلوبهم (قءن معة ل بنيسار ﴿ مامن عبسد يخطب خطب ة الاالله سائله عنها) قال الرَّاوي أَطنه عَال (ما أُراديما) وَكَانَ مَالِكُ اذَا حَدَثُ مِذَا الحديث بكى حق ينقطع ثم يقول تعسبون ان عينى تقرّ بكادمى الكم وأنا اعدلم ان الله ساتلى عنه (هبعن الحسن) البصرى (مرسلا) قال المنذرى اسناده جدد 🐞 (مامن عبد بخطو خطوة الاستلعنها) يوم القيامة (ما أرادبها) من خسيراً وشر ويعامله بقضية الادته (حلاما بن مسعود) وقال غربب أى وضيعيف 🀞 (مامن عبدمسلم) أى انسيان ذكراً كان أوأنى (الاوله بابان في السماماب ينزل منه ورزقه وباب يدخل فيه مداه و كلامه فاذا فقدا مبكا عليه)أى لفراقه لانه انقطع خديره منه ما بخلاف المكافر فانهما يتأذيان يشره فلا يبكيان عليسه فذلك قوله تعالى فالبكت عايهم السماء والارمن وذلك غثيل وتعنييل مبالغدة في وجود الجزع (ع حل عن أنس) واسنا ده ضعيف ﴿ (ما من عبد من أمتى يصلى على صلاة صاد قابع ا) زاد في روايه من قلبه وقيد به لان السدق قد لا يكون عن اعتقاد (من قبل نفسه الاصلى الله تعلل عليه بها عشر صلوات وكتب له بها عشر حسنات وعجاءنه بها عشر سيات) زا دفي رواية ورد عليه مثلها (حل عن سعيد بن عير) الانساري صحابي بدري ﴿ (مامن عديد بيدع تالدا) أى مالاقديما والطارف ضدة (الاسلط الله علسه تالفا) وقال العسكرى التالد ماورثه عن آبائه والتالف مايتلف من نفه (طبعن عموان بن حصين) مصغرابا سمنا دضعيف ﴿ (مامن عبد كانت لهنيدة في أداء دبنه الاكان له من الله عون على أدا نه فيسبب له رزقا بؤدى منه (حمل عن عائشة) قال لا صيح ورد الذهبي ﴿ (مامن عبديريد أن ير تفع ف الدنيا درجة فارتفع الاوضعه الله في الا خوة درجة أكبرمنها وأطول علمه عند الطبراني ثم قرأ وللا آخوة أ كبردرجات وأكبرتفض ملا (طب حلءن سلمان) القارسي باستناده هيف ﴿ (مامن عبدولاأمة) أى من ذكرولاً أنى (استغفرالله في كل يومسبعين مرَّة الاعقرالله له سهما تهذب وقدخاب عبد أوأمة حسل في الميوم والليادأ كثرمن - بعما نة ذنب) وذلك لان كلمرّة من الاستقفار حسنة واطسنة بعشر أمثالها فيحسكون سبعمانة حسنة في مقابلة سبعمانة سيتة فيكفرها (هبءن أنس) واستناده ضعيف ﴿ (مامن عبديسميد) في صلاته (فيقول) حال سعبوده (دب اغفرلى) أى دنويى و يكورد لك (ثلاث مرّات الاغفرله قبدل أن يرفع رأسه) من

سموده والغلاه وانتالموا دالصغائرا واذا قاون الاستغفاديو بة (طبءن والدأبي مالك الاشعبعي) وقده مجهول 🐞 (ما من عبد يصلي على الاصلت علمه الملائمة ما دام يصلى على فليقل العبد من ذلك أوليك من ذلك ألم ميرللا علام عاميه الميرة في الخسيرفيه فهو تحدر من التفريط فهوقريب من التهديد ( حم و والضماعين عامر بنوسيعة ) قال مغلطاى استناده ضعف ﴿ مامن عبد مؤمن ) يزيادة عبد ( يعنو به من عينيه من الدموع مثل رأس الذياب من ششدية الله تعالى)أى من خوف جلاله وقهر سلطانه (فيصيب حروجهه فتمسه النارأبدا)لات خشيته من الله دلالة على عدله به وجيئه له ومن أحب الله أحبه الله فلابعد فيه (معن أبن مسعود) واسناده ضعمف 🐞 (مامن عبدا يتلى بهاية في الدنيا الابذنب) فيكل عقاب يقع في الدنيا على أمدى الملق أنمناه وجزامن الله وانكان أهل المفلة ينسبونه المى العوائد (والله أكرم وأعنلم عموا من أن يسأله عن ذلك الذب يوم القيامسة) فالبسلام في الدنيا دايل على ارادة الله الخسر بعدد مست علله عقويته في الدنها ولم يؤخره للا آخرة التي عقوبتها داعَّة (طبعن أبي موسى) الاشعرى ﴿ مامن عبد مؤمن الاوله ذنب يعتاد ما لفينة بعد الفينة) أى الحين بعد الحين والساعة بعد الساعة (أوذنب هومقم علىه لايفارقه حتى فارق الدنيا ان المؤمن خلق مفساً) أى بمصناع تصنه الله بالبلاء والذنوب والمفتن بشتم الفاء وشدّالمنناة الفوقية مفتوحة الممتصن الذى فتن كشرا (بوايانسماا ذاذكرذكر)أى يتوب ثم ينسى فيعود ثم يذذكر فيتوب وهكذا (طب عن ابن صاس المدأحدها ثقات ﴿ (مامن عبد يظلم رجلا) يعنى انسانا (مظلة ) بتثليث اللام والكسرأشهر (ف الدنيالاية مه) بضم التعتبة وكسرااة اف ومادمه مله مشددة أى لاعكنه من أخذ القصاص (من نفسه) بأن عكنه أن يفعل به مثل فعله (الاأقسم الله تعالى منه بوم القيامة) هذا هو الاصل وقد يشعله الله بعفوه و يعوض المستصى (هب عن أني سعمد) واسناده حسن ﴿ (مامن عبدالاوله صيت في السماء)أى ذكروشهرة بعسس أوفَّبهم (فَانَ كانصته فى السمأ حسنا وضع فى الارض) ليستغفرله أهلها وبعاملوه بأنواع المهاية والآعتبار ويتفاروا الممامين الود (وان مسكان صيته في السماء سيتاوضع في الارض) فمعامله أعلها بالهوان ويتطرون المه يعسن الاستقاروأ صلذلك ومنبعه محبة الله للعبدأ وعدمها فنأحيه الله أحبه أعلى ملكته ومن أبغضه أبغضوه (البزارعن أبي هريرة) ورجاله رجال الصيم (مامن عيدا -- تعمامن الحلال) أى من فعله أواظهاره (الاالتلاه الله بالحرام) أى بقده له أواظهاره جزا وفاتنا (ابن عساكر عن أنس) بن مالك 🐞 (مامن عثرة ولا ختلاج عرق ولا خدش عود) يحسل لكم (الابمناقدَّمت أبديكم) أي يسببه (ومايفقرالله أكثر) وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (ابن عساكر عن البراع) بن عاذب 🐞 (مامن غاذية) أى مامن جاءة غازية (تغزو) بالافرادوا لتأنيث والمرادا لجيش الذي يخرج للجهاد (في سبس الله في مسبون الغنمة الاتعاواثلني أجورهم) السلامة والغنمة (من الاستوة ويبق لهم الثلث) يذ لونه في الاسترة بمعادبتهسم أعداءاً لله (فانام يصيبوا غنية تم لهم أسرهم) والغزاة اذا علوا وغنوا أجرهمأ قل بمن يسلم أوسلم ولم يغتم (حمم نه عن ابن جرو) بن العاص في (مامن قاضمن قضاة المسلين الاومعه ملسكان يستذدانه الى المق مالم يردغيره فاذا أرادغ سره وجارمتعمد اتبرأ

منه الملكان ووكلاه) بالتعنفيف (الى نفسه) فيلزمه حينتذا لشيطان (طبعن عران بن حصين) ونسه أبوداود الاعبى كذاب فرمن المؤلف لحسب خمير صواب 🐞 (مامن قلب الاوهو معاق بِينَ أَصَبِعِينَ مَن أَصَابِعِ الرَّحِن انشَاءاً عَامِهُ وانشَاءاً زَاعَه) هذا عَبَارَةُ عن كونه مقهورا مغلوبا وكلا كأن كذلك امتنام أن يكون له احاطة بمالانها ية له (والميزان بيد الرجن يرفع أقوا ما ويحفض آ خو بن الى يوم القيامسة حمال عن النواس بن «عمان) قال لم صحيح وأقرَّم آلاهبي واسسناده جمد ف(مامن قوم بعمل قيهم بالمعاصى هم أعز) أى أمنع (وأكثر بمن بعمله عمل يغيروه الاجهم اللهمنه بعقاب لانامن لم يعسمل اذا كانوا أكثر بمن يعسمل كانوا قادرين على تغييرا لمنكر غالبافتركهمه وضا (ممدمحبعن جرير) بن عبدالله 🍎 (مامن قوم يقومون من مجلس لايذكرون الله تعالى فيه الاقاموا عن مثل جيفة حار) أى مثَّاهاً في النتن والقذارة (وكان ذلك الجملس) أىماوقع فيه (عليهم حسرة يوم القيامة) أىندامة لازمة لهم منسوق أماركلامهم فيه (دك من أبي هريرة)وإسناده صبيح ﴿ (مامن قوم يذكرون الله) أي يجتمعون لذكره بنسو تسبيع وتهليل وتعميد (الاحدت)أى أحاطت (بهسم المالائكة) بعنى دارت والهم (وغشيتهم الرحسة ونُرَلَت عليهم السكينة) أى الوقار (وذَكرهم الله فين عنده) يعنى فى الملائكة المقربين عَالمر ادمن العندية عندية الرشة (تءعن أبي هويرة وأبي سعيد) الخدري ﴿(مأمن توم يعَله وفيهم الرما) أي يفشوفيهم ويصرمتعا وفاغرمنكو (الاأخذوا مااسنة) أي المدب والقعط (ومامن قوم يظهرفيهم الرشاع كذا بخطا لمؤاف وقى نسم الزناولا أصلله في خطه (الاأخد والمالرعب) أى وةو ع الخوف فى قلوبهم من العدة (حمعن عمرو بن العاص) كال المنسذرى فى اسسناد متخر ﴿ (مامن قوم يكون فيهم رجل صالح فيموت فيمان فيهم مولود فيسمونه باسمه الاخالفهم الله تعالى بالحسسى ابن عساكر عن على أميرا لمؤمنين ﴿ (مامن ليسل ولانهار) الذي وقفت عليه في مسند الشافعي مامن ساعة من ليل أونهاد (الاالسما عقطر فيها يصرفه الله سيتشام) من أوضه يعنى المعاولا من الرين له الله من السها الحسكنه يرسله الى حست شاه من الارض قال الزمخشرى ووىاث الملاثكة يعرفون عدد المطروقدره كل عام لانه لايعتناف أكن تحتلف فسه البدلاد (الشافعي عن المطلب) بن عبدالله (بن حنطب) المخزوجى تابعي دوى عن أبي هر برة فهو مرسل ﴿ (مامن مؤمن الاوله بابان) في السماء (باب يصعد منه علدو ماب ينزل منه رزقه فاذا مات بكاعليه ) عمامه فذلك قوله تعمالي فسأبكت عليهم السها والارض (تعن أنس) وفسه ضعيفان كأفاله مخرجه 🐞 (مامن مؤمن يعزى أخاه بمصيبة) أى يصيره عليها (الاكساه الله من حال الكرامة يوم القيامة) فيده ان التعزية سنة وانها الا تتختص بالموت ( وعن عروين مزم) الخزوجى قال النووى استاده حسن 🐞 (مامن مسلم يأخذ مضجعه) من الليسل (يقرأ سووة من كتاب الله الاوكل الله به ملكا يعنظه فلا يقربه شي يوديه حتى يهب أى يستيه فلمن فومه (متى هب) أى الى أن يستبقظ متى ما استيقظ وان طال نومه (حمت عن شدّادين أوس) قال في الاذكاراسيناده ضعيف فقول المؤلف حسن غييرحسن ﴿ (مامن مسلم) خرج الكافر (يموتله ثلاثة) في روّاية ثلاث وهوسائغ لانّالم يُزعم ذوف (من الولد) أَيَّ أُولاد السلب (لمهيلغوا الحنَّث) أَى سُنَّ الشَّكليفُ الذَّى يَكتَبِفِّيــه الاثموفسُراطنَتُ فَى رواية بِالذِّبُ و • و

مجازمن تسمية المدل بالحال (الاتلة وه من أبواب الجنة التمانسة ) زاد النساني لا يا في ماما من أنوابهاالاو بحده عنده يسعى في فقعه (من أيهاشا فدخه ل) ولموت الاولاد فوالدكتيرة (حمه عن عنبة) بمثناة فوقية (ابن عبد) السلمي واسناده حسن ﴿ (مامن مسلم ينظرالى احم أَهُ) أَي أجنيية بدلالة السياق (أقل رمقة) بفتح الرا وسكون الميم أي أقل نظرة بقي الرمقه بعينه رمقا أطال النظر المه (ثم يغض بصره) عنها (الاأحدث الله تعالى له عمادة عد حلاوتها في قلمه) لانه لماوقع بصره على محاسنها وجب الغض فاذا امتثل الامرفق دقع نفسه عن شهوا تها فحوزى باعطانه نورا يعديه الاوة العبادة (حمطب عن أبي امامة) وضعفه المنذري 🐞 (مامن مسلم تزرع زرعا)أى مزروعا(أويغرس غرسا) بالفتح أى مغروسا أي شصرا واوللتنو يعملان الزرع غيرالفرس وغرج الكافرفلايثاب في الا حرة على ذلك (ف، أكل منه طيرا وانسان أوج، قالا كانله به صدقة) أي يجهل ارء وغارسه تواب نصدق بالمأكول ان لم يضمنه الاكل (حمقت عن أنس) بن مالك (مامن مسلم يسيم أذى شوكة) أى ألم بوح شوكة (فافوقها الأحط الله تعالى به سُمَّاته ) أي أسقطها (كُلْقُطُ الشَّهِرِ وَوَقِهَا) أي تَحَطُ سَيْنًا لَهُ بِمَا يَصِيبِهُ مِن أَلَم الشَّولَةُ فَشَلَاعَهُ هُواْ كَبُرِمَهُمَا (قَعَنَ ابْنُ مُسَعُودٌ) عَبِدَ اللهِ ﴿ (مَامِنْ مُسَلِّمٌ يُشَالُ شُوكُهُ فَافُوقَهُ اللَّا كتبت له بهادر جدة)أى منزلة عالمة في الجنة (وعيت عند مبها خطيقة) اقتصر في الجنه له على التحكفير وذكرمه هنارفع الدرحة والتنويع باعتبار المحاثب فبعضها يترتب عليه الحط و بعضها الرفع وبعضها المكل (معن عائشة 🐞 مآمن مسلم يشيب ثيبة في الاسلام الاكتب الله له بهاحسنة وحط عنه بهاخط منة دعن أب عرو) بن العاص واسناده صالح ﴿ (مامن مسلم بيدت على ذكر الله تعالى من تعوقوامة) وتهايل وتكبيرو تصميد وتسبيم (طاهرا) يعف من المدين والملبث (فينمار) بعين مهملة ورامه شدة أى ينت من نومه مع صوت أوهو عمن يتملى (من اللهل)أى وقت كان (فيسأل الله تعالى خبرامن أمر الدنساو الاستخره الأعطاء اياه) شرط لذلك المبيت على طهر لان النوم عليه يقتضى عروج الروح وسعبود ها يُحت العرش الذي هومصدرا اواهب فن بات على حدث أوخبث لم يصل الى محل الفيض (حمده عن معاذ) بنجل واسفاده حسن (مامن مسلم كسامسلمانو باالاكان في حفظ الله تعالى مادام عليه منه خرقة) يعنى حقى سلى وم فهومه اله لوكساد تمالا يكون له هدذا الوعد (تعن ابن عباس) وقال حدن غريب وضدهفه العراق بطالدين طهمان 🐞 (مامن مسدلم تدولنه ابتتان فيعسدن اليهما ماصبةاه)أى مدة صعبته ماله أى كونه ما في عداله ونفقته (الاأدخلة اه الجنة) أى أدخله قيامه بالاحسان البهما والانفاق عليهمامع الرحة (حم خدل حب عن ابن عباس) قال ل صحيح وشنع عليه الذهبي (مامن مسلم يعمل ذنبا الاوقفه الملك) أي الخافظ الموكل بكتابة السمات علمه بأمر صاحب المِينَ له بذلك (ثلاث ساعات فان استغفر) اقته تعالى (من ذنبه) أى طلب منه مغفرته (لميكتبه ولم يعذب يوم القيامة) على ذلك الذنب وفي حديث آخر ان كانب الحسمان هو الذي يآمره بالتربص وانه ستساعات (ك عن أم عصمة) العوصية قال ك صيح وأ قروه (مامن مدنم يصاب في جسده) بشي من الامراض أوالعاهات (الاأمرالله تعالى الحذظة) بعدي كاتب المين فقال (ا كتبوالعبدى فى كليوم وليداد من الليما كان يهمل مادام محبوساف وماق)

أى فى قيدى والوثاق بالكسرالقيدوالحبل ونحوه (لما عن ابن عرو) بن الما س قال لما على شرطهما وأقرّوه 🐞 (مامن مسلم يغللم مغلة ) بفتح اللام وتعسك سر (فيقاتل) عليها من ظلمه (فيقتل) بسيب ذلك (الاقد لشهيدا) فهومن شهدا الا خوة (حم عن ابن عرو) بن العاص واسناده حسن 🐞 (مامن مسلم يعود مريضا) زادف رواية مسلنا (لم يعضر أ جاله فدقول) ف دعاتهه (سسبع مرّات اسأل الله العظيم وب العرش العظيم أن يشه فبك الاعوفى من مرضه دلك ان لم يكن أجله قد حان (تعن ابن عباس) واسناده حسن 🐞 (مامن مسلم يلي الالي ماءن يمينه وشماله) أى الملى (من جرأ وشعيراً ومسدوستى تنقطع الارص من ههنا وههنا) آى منتهى الارض من جانب الشرق ومنتهى الارض من جانب المغرب يعنى يوافقه فى التلبيلة كلرطب ويابس في جيع الارض (ت الشعن سهل بن سعد) الساعدى واستناده صعيم ﴿ (مامن مسلم يوت يوم الجعة أوليلة الجعة الاوقاء الله فتنة القير) بأن لا يستل في قبر ملايفاض فى ومها واماتها من عظام الرحة وذلك الموم وتلك اللملة الايعمل فيهدم اسلطان الما رما يعمل في غرهما (حمَّت عن ابن عمرو) بن العاص قالت غريب وليس بقصل في (مامن مسلين) رجلين أوامرأتين (بالتقيان فيتسافحان) زادابن السنى ويتكاشران بودونسيعة (الاغفرالهما قبل أن يتفرقا) فيسن ذلك مؤكدا قال النووى والمسافحة سنة عندكل لقاء لكن من حرم نظره حرم مسه (حمدت موالضدما عن البراء) بن عاذب قال تحسن غريب 🐞 (مامن مسلمن عوت الهما) في دواية بينهما (ثلاثة من الوادلم يبلغوا حنثا) أى حدّا كتب عليهم فعه الحنث وهو الاثم (الاأدخلهماالله الجنة)أى ولم تمسهما النار الاتحاد القسير (بنشل رحته اماهم)أى بفضل رحة أشه للاولاد وذكر المددلاينا في حصول ذلك بأقل منه فلاينا قضه قرله في حديث قبيل يارسول الله واثنيان قال واثنيان (حمن حب عن أبى ذر) واسناده صحيح 🐞 (مامن مصل الاوملان عن عينه وملك من يساوه فان أعها)أى أن بها تامة الشروط والآدكان والسدن (عربابها وانلم يتمها) بأن أخل بشرط أوركن (ضربابها وجهه) كناية عن خيبته وحرمانه (قط فى الافرادعن عر) ثم قال تفرديه عبدالله ين عبد العزيزولايسا وى فلسا 🐞 (مامن مصيبة) أى نازلة (تصيب المسلم) فوراية بصاب بما المسلم (الاكفرانله بماعنه) دنويه (حتى الشوكة) حتى ابتدائية والجالة بعدخبرها أوعاطفة (يشاكها)فيه ضعيرالمسلم أقيم مقام فاعلهوها ضميرا لشوكة أى حتى الشوكة يشاك المسلم شلك الشوكة (حمق عن عائشة ) قالت طرق وسول الله صلى الله عليه وسلم وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي فقلت لوصنع هذا بعضنا لوجدت علمه قال ان الصالحين يشددعلهم غ ذكره 🐞 (مامنميت يصلى عليه أمّة )أى جماعة (من الناس) المسلين (الاشفعوافيسه) بالبنا اللمجهول أى تبلت شفاعتهم فيه وتقدّم في رواية التقييديالاربعـين وفي أخرى بمسائة (ن عن ميمونة) أم المؤمنين واسناده حسين ﴿ (مامن بي يرض الاخسر) بالبنا وللمفعول أي خده الله (بين الدنيا والا آخرة) أى بن الاقامة في الدنيا والردلة الى الا شخرة الديكون وفادته على الله وفادة محب مخلص مبادر ( م عن عائشة ) باسناد حسن 🐞 (مامن ي يموت في قيم في قبرها لاأربعن صياحا) قال السهتي أى قمصرون كسائرا لاحماء يكونون حمث ينزلهم الله تعالى وغيام الحديث عنديخر جه الطبرانى حتى ترداليه ووسه ومروت ليلة اسرى بي بموسى وجوفائم

يصلى فى قبره انتهى وروى كافة أهل المدينة انجدارة ـ برالمصطفى لما انتهدم أيام خلافة الوليد بدتلهم قدم فجزع الناسخوف أن يكون قدم الرسول فقبال اين المسيب جثة الانبياء لاتقيم فالارض أكثرمن أربعين يوما ثم ترفع فجاء سالم فنظرها فعرف أنها تدم عرجده (طب مل عن أنس) قال ابن حبان ماطل وقال المرَّاف المشواهد ترقيه للعسن ﴿ (مامن بوم الا يقسم فيه) بالبنا الله فعول أى تقسم فيه الملا تكة بأمروج م (مثاقيل من بركات الجنة في الفرات) أى نهر الفرات المشهور وهذه المثاقدل غشل ويتعسل (أس مردوية ، فى تفسديره (عن ابن مسدحود) وفيه الرسع بن بدرمتروك ﴿ (ماملا "آدمى وعا شرامن بعلنه ) جعل البطن وعاء كالاوعية التي تضذ ظروفا وهبنا اشأنه شمجعله شرالاوعمة لانها تستعمل في غيرماهي له والبطن خلق لان يتقوم به الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضى الى فسادالدين والدنيا ( بحسب ابن آدم) أى يكفيه (اكلات) بفتصات جمع أكله يااضم وهي اللقمة أى يكفيه هذا القدر في سدّ الرمق وا مسال القوة (يقمن صلبه) أى ظهره أسمية للكل باسم جزئه كناية عن الدلايتجاو زما يحفظه من السقوط ويتقوى به على الطاعة (فان كان لاعمالة) من التعاوز عماذ كولمتكن اثلاثًا (فشات) يجمله (لطمامه) أى ما كوله (وثلث) يجمدله (اشرابه) أى مشروبه (وثلث) يدعه (لنفسد ) بفتح الفاء أى يتى من ملته قدر الثلث ليتمكن من التنفس ويعصل له نوع صفا ورقة وهذا غاية ما اختبر الاكل ويعرم الاكل فوق الشبيع » (تنبيه) ، انع ملم ببينوا مقدار ثاث البطن وقد بين الغزالي آنه نصف مذلكل ايوم حيث قال ينبغي ان يتنع بنصف مذا كل يوم وهو ثلث البطى قال ولذا كان عرو جاعة من العماية قوتهم ذلك قال ومن زادعلى ذلك فقدمال عن طريق السالكن المسافرين الى الله تعالى الكن وترفى المقادر اختلاف الاشماص والاحوال فالاصل أن عدّاله و أفسد قدوء م وبكف وهويشة عي (حمت مله عن المقدام من معدد يكرب) قال له صحيح 🍎 (ما نحل والد وإدم) أى ما أعطاء عطية (أفضل من أدب سسسن) أى من تعليمه ذلك ومن تأديبه بنعو توبيخ وتهديد وضرب على فعل الحسن ويتجنب القبيح فان حسن الادب يرفع العبسد المملوك الحارثية المالوك قال الاصمعي قال لى اعسر الى ماحر وتسلك الادب قال المراكسي فعليسك به قانه يترك المماولة في حدًّا لماولة (تله عن عروب سعيدين العاص) قالت حسس غريب مسل ﴿ مَانَشَعَىٰ مَالُ قَطْ مَانَفَعَىٰ مَالَ أَبِي بَكُرٍ ﴾ السديق وتمامه فبكي أبوبكر وقال هل أناومالي اللاك بارسول الله (حم عن أبي هر يرة) واستاده صعيع ﴿ (مانقص تصدقة من مال) من ذائمة أيمانقه ت صدقة مالا أوصلة لنقصت أي مانقصت شيماً من مال في الدنيا بالبركة فعيه ودفع المفسددات عنده وفي الا تخرة ماجوال الاجر (ومازادا لله عبدا بعدفو) أي بسبب عفوه (الاعزا) في الدنيافان من عرف بالعفو عظم في القلوب أوفى الا شخرة بأن يعظم ثوابه أوفيهــما (ومالوَّاضع أحدلته) من المؤمن بزرقاوعبودية في أثَّمَاراً هر، والانتها عن نهمه (الارفعه الله) في الدُّنيا والا تَحْرة (حممتُ عَن أبي هر يرة ﴿ ما وضعت قبلا مسجدى هذا حتى فرجل ماينى وبين الكعبة) فوضيعتما وأناأ تظرالي الكعبة رهد فدامن معجزاته (الزبربن بكافف) كَابِ (أَخْبَارَالِمَدَ يُنْةَعُنَ ابْنَشْهَابِ مُرْسَلًا) وهوالزهرى 🐞 (ماولدفيأهل بيَّتُغْلَامُ الْأ بع فيهم عزلم يكن ) فانه زممة وموهبة من الله وكرامة (طس حب س اين عمر ) فإسناد صعيع

۷ کا کی ز

» (مايصللومن أن بشتد الى أخيه) في الاسسلام (بنظرة تؤذيه) فان ايذا «المؤمن حرام ونهه بعرمسة النظر على سومسة ما فوقه يا لاولى ( اين المبارك) في الزهد (عن حزة بن عبيد ) هر سلا 🐞 (ما پیخرج رجل) أی انسان (شأمن صدقة حتى بفات عنه بالحى سبعین شیطانا) لان الصدقة انميايتسديها ابتغاء وضياالته والمشياطين بصددمنع الاسدى من ذكك (حملة عن بريدة) باستناد م في (مانع الحديث أهدله كعد تدغير أهله) في كونهما في الانم سوا واذا يس الظلم في منع تُعتى بأقل منه في اعطاء غيرا استحتى (فرعن ابن مسعود) وفيه ابراهيم الهجرى ﴿ (مانع الزكاة)بكون(يوم القيامة في النار)خالدا فيها انتمنعها حدداً أوحتي يطهر من خياته أنهم يجهدوجو بهباوفي حلمة الابرا وللذووي ان الله تعيالي ينزل في كل سنة ثنتين وسبعين لعنة لعنة على اليهود واعنة على النصارى وسبعن اعنة على مانع الركاة (طصعن أنس) قال اب عجرات كان محفوظا فهوحسن ﴿ (مثل الايمان مثل القميص تقمصه مرّة وتنزعه مرّة) لان للايمان نورايض محلى القلب فاذا ويلتسه الشهوات حالت سهوبين النور فحيبت عنسه الرب فاذاتاب راجعه النور و(تنبيه) وقدأ كترالمصطنى اقتددا وبالقرآن من ضرب الامدال زيادة فالكشف فانهأ وقع فالقلب واقع للغصم الالذلانه يريك المتضيل محتقاوا لمعقول محسوس واشأنه العجيب فى ابرآ زه الحقائق المستورة ووضع الستورعن وجده الحقيقات كثرف القرآن والمثلف الأصل يمعنى المنظير خمنقل في العرف الى القول السائر الجمثل مضربه بجورده ولم يسيروه ولم يجعلوه مثلا الااذاخس بثوعمن الغرابة ولهذالم يغبروه عباورد ثماء تعبرالمصقة والقصية العيبة الشأن وفيها غرابة (النقائع) في المعيم (عن والدُّمعد ان) بفتح الميم قال الذهبي حديث منكر 🐞 (مثل العدل والمتصدّق كثل) بزيادة المكاف أومثل (رجلين عليهما جرمّان) بضم الجيم وشدة الموحدة وروى بنون (منحمديدمن تديهما) بضم المثلثة وكسرالدال المهملة ومنغاة تحتية مشددة جع ثدى (الى تراقيهما) جمع ترقوة العظم المشرف في اعلى الصدر (فأمّا المنفق فلاينفق شيأ (الاسمبغت) بفق المهداد وموحده محفقة وغين معجة امدت وعظمت (على جلده حتى تتحنى) بضم المثناة الفوقمة وخاء مجمة ما كنة وفاء مكسورة أى تستر (ينانه) بفتح الموحدة ونواين أصابعه (وتعني أثره) محرّ كاأى تمعني أثرمشه السيوغها يعني أن الصدقة تسترّ خطاياه كايغطى الثوب جسع بدنه والمرادأن الكريم اذاهم بالصدقة انشرح صدره فتوسع فى الانشاق ( وأما العنيل فلا يربدأن ينفق شبأ الالزقت ) بكسر الزاى أى النصقت ( كل حلفة ) بسكون اللام (مكانم افهو يوسعها فلا تتسم ) المرادأن الضل اذاحد ثنف سه بالصدفة شعت وضاف صدره وغلت بداه (حمقت عن أبي هربرة ﴿ مثل الديت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لايذكرا تلدفيه مثل الحي والميت) شبه الذاكر بالحي الذي يزين ظا هره بنوو الحياة واشراقهافيه وباطنهمنقر بالعلموالفهم فسكذا الذاكر مزين ظاهره بنودا لعلموا لمعرفة (قءن آبى موسى) الاشعرى ﴿ (مثل الجليس) على وزن فعيل (الصالح و) مثل (الجليس السويكثل) بزيادة السكاف أومثل (صاحب) فى رواية حامل (المسك) بكسر الميم المعروف (وكيرا لحداد) بكسرال كاف أصله البنا الذيء لميه الزق سمى به الرق للمعاورة (الايعدمان) بفتح أقله وثالثه من العدم أى لايعدمك احدى خصلتين أى لايعد دول (من صاحب المسك الماأن تشتريه أوتجد

ريخه) أى لايعدم أحدا لامرين اماأن تشتريه واماأن تعدريه وكيرا لحدّاد يعرق سدل أوبوبك أوتجدمنه ويتحاخبيثة )بين به النهسى عن مجالسة من يتأذى به دينا أودنيا والترغث فمن ينتفع بمبالستة فبهما (خ عن أبي مورى) الاشعرى 🐞 (مثل الجليس الصالح مثل العطار ان لم يعطات من عطره أصابات من يحه مقسوده الارشاد الى مجالسة من منتفع بمجالسته في نحودين أوحسن خلق والتعذير من ضده (دله عن أنس) واسناده صبح ﴿ (مثل) المرأة (الرافلة في) ثياب (الزيه) أى المتعفرة فيها (ف غيراً هلها) أى بين من يعرم تفاره اليها (كدثل) بزبادة الكاف أومثل (ظلة يوم القيامة)أى تكون يوم القيامة كأشما ظلة (لانورلها) أضعر للمرأة قال الديلي يريد المتبرجة بالزينة لغبر روجها (تعن معونة بنت معدى أوسعد صحالية 🐞 (مثل السلوات الخس) المكتوبة (كد ثل نموجار) بفتح الها وسكونها (عذب) أى طيب لامأوحة فيه (على ماب أحدكم)اشارة لسهولته وقرب تناوله (يغتسل منه كل يوم خس مرّات فا)استفهامية في عل نصب اقوله (يبقى) بضم أقله وكسر الله وقدم علمه لان الاستفهام له الصدو (دلكمن الدنس)بالتحريك الوسم فائدة التمثيل التأكيدوج عل المعقول كالمحسوس حثث شبه المدنب المحافظ عليها بحال مغتسل في نهر كل يوم خساج امع أن كلامنه مايزيل الافسدار (حمم عن جابر)بن عبدالله ﴿ (مثل العالم الذي يعلم الناس الليروينسي نقسم كدثل المسراح يضي للناس ) ف الدنيا (ويعرق نفسه) بناوا لا تنوة فصلاح غسره في هلا كه هذا اذا لم يدع المع طلب الدنيا والافهو كألنارا لمحرقه تأكل نفسها وغيرها (طب والضياء عنجندب) باسناد حسن ﴿ (مثل القاب مثل الريشة) المثل هناء على الصفة لا القول السائر (تقليم الرياح بف الدة) بأرضُ خالبة من العدمر ان فان الرياح أشد تأثيرا في الفلاة من العدمران (وعن أب موسى واسنادهجید 🐞 (مثل الذی یعتق)فی روایه یتصدق (عند الموت) أی عنداً حتضاره (کشل الذى (يَهدى أذاشبع) لان الصدقة الفضلي اعامى عند الطمع في الحماة فاذا أخر حق حضره الموت كان تقديمالنفسه على وارثه في وقت لا ينتفع به فينقص حفله (حم ت له عن أبي الدردام)واسناده حسسن وقيل صميح 🐞 (مثل الذي يتعلم العسلم في صغره كَالنفش على الخر ومثل الذي يتعلم العلم ف كبره كالذي يكتب على المام الان القلب في الصغرخال عن المشواخل وماصادف قلبا خاليا عكن فيه والكبيرا وفرعقلا لكنه أكثرش فلا (طب عن أبي الدودام) باسنادضعيف كافى الدور ﴿ (مثل الذي يتعلم العلم ثم) بعد تعلم (المصدَّث به) خروعن يستسقه (كمثل الذي يكترا له كنرفلا ينفق منه) في كونه و بالاعلى ديوم القيام .. قرطس عن أبي هريرة) وُفيه ابن لهيعة 🐞 (مثل الذي يجاس يسمع الحكمة) هي هذا كلمامنع من الجهل و زجر عن القبيم (ولايعدت عن صاحبه الابشر مايسمع كشل وجل أنى راعيافق ال بآراعي اجزرف شاةمن عَمْكُ )أى أعطى شاة أجررها أى أذبعها (قال اذهب فسذباذن خيرها) أى الغنم (شاة فذهب فأخذاذن كاب الغنم)فهذامنسله في كونه آثر الضارعلى النافع (حمه من أبي هريرة) قال الهسمي كالعراف واسنأ دمضعيف فقول المؤاف حسن عنوع ﴿ (مشل الذي يتكلم يوم الجعة والامام يخطب مثل الحاريد مل اسفارا) أي كتبا كارامن كتب العسل فهو عشى بما ولايدرى منها الامامر عمبيه وظهره من الكذوالتعب (والذي يقول له أنست لاجعة له) أى

كاملة معكونها صعيعة فالكلام في سال الخطبة حرام عند الاثمة الثلاثة ومكروه عند الشافعي (حمعنَ ابن عباس)باستاد حسن ﴿ (مثل الذي يعلم الناس الخيرو ينسي نفسه) أي يهمله ا ولا يعملها على الغمل بساعلت (مثل الفتيلة) التي (تضي الناس وتعرف نفسها) هذا مثل ضربه لمن لم يعمل بعله وفيه وعدد شديد (طب عن أبي برزة) براء ثم ذاى الاسلى واستاده حسن ف (مثل الذي يمين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يعير بذنبه) معناه انه قدوقع ف الاثم وحلك كالبعيراذ الردى في بترفصار بنزع بذنبه ولاعكنه الخلاص (هق عن ابن مسعود 🐞 مثل الذين يغزون من أمتى ويأخد ذون الجعسل يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع وادها وتأخدأ برها)فالاستضارللغزوصيع وللغازى أجرنه ونوابه (دفى مراسيله هتى عن جبير بن نفير) بالتصغير (مرسلا)هوالمنضري مستقيم الاستنادمنكوالمثن 🐞 (مثل المؤمن كشل العطار أن عالسته نفعك وان ماشيته نفعك وانشاركته نفعك ) فيه ارشاد الى صحبة العلياء والسلاء ويجالدتهم وانها فافعسه في الدارين (طبعن ابن عمر ) بن الخطاب ورجاله ثقات 🐞 (مشل المؤمن مثل النفلة) بجنياء معبة (ما أخذت منها من شئ نفعك ) موقع التشبيه من جهة ان أصل دين المسلم ثابت وان مايصدر عنه من العراؤم قوت للارواح وانه ينتفع بكل ماصدر عنه سميا وميتا (طبعن ابن عمر) واسناده صعيم ﴿ (مثل المؤمن اذا لق المؤمن فسلم عليه حكمثل البنيان يشديعضه بعضا) فعلمك بالتودد لعباد الله المؤمنين (خطعن أبي موسى) الاشمعرى في (مثل الومن مثل النعلة) عامه ملة كافي الامثال (لاتأ كل الاطيب اولا تضع الاطيبا) وجه الشهبه قلة اذاه وحقارته ومنفعته وقنوعه وسعيه فى الليل وتنزهه معن الاقد اروطيب ا ــــكاد وغسردلك (طب حب عن أبي رؤين) مصغرا العقبلي باسماد ضعمف ﴿ (مثل المسل المؤمن منسل السنبلة تميسل أحسانا وتقوم أحيانا) أي هوكشيرا لاسقام في بدنه وماله فيمرض ويصابو يخلومن ذلكُ أحيا تألمك فرعنه ذنو به ﴿ عوالضياء عَن أنس ﴾ بن مالك باسنا دضعيف ﴿ مثل المؤمن مثل السنبلة يستقيم من ويعز ) أي يسفط (مرة ومثل المكافر مثل الارذة) بفتم الهمزة وفتح الرا والمهملة شرزاى على ماذكره أبوعرووقال أبوعبيدة بكسرالرا وفاعلة وهي النَّاسَة في الارمَسَ وقيل بِسَكُون الراء (لاتزال مستقيمة حتى تتخرولاتشدر) فألمؤمن لا يخلومن بلاميسيبه فهويميله تارة كذا وتارة كدا لانه لايطمق البلاء ولايفارقه والمذافق على حالة واحدة (حم والضياءعنجاب)وفيه ابنالهيعة ﴿ منل المؤمن مثل الخامة ) بخاءمجة وخفة الميم هي الطافة الغَشَة اللينة من النبات التي لم تشَـ تَد (عَدَرُ تَارة وتَصَدَّرا خُرى والدَكافر كالازرة) إنفتم اله، شعبرة الارزن ويسكونها الصنوبر (حم عَن أبي) بن كعب وفيسه من أيسم 🎍 (منسل المزمن كمثل شامة الزرع) أي الطاقمة الطرية اللينة أوالفضة (من حيث أنتها الرَّبِح كُفَّمًا) أى امالتها (فاذاسكنت اعتدلت وكذلك المؤمن بكفاً ماليلا ومثل الفاجر) أى الكافر (كالاوزة صها معتدلة حتى يقسمها الله اداشاء) أى في الموقت الذي سبقت ارادته أن يقصمه فيه (قاعن أبي حريرة في مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كشل الاترحة) بضم الهمزة والراءمشددة الجُميم وقد عنسف وقد تزادنوناساكنة قبل الخيم (ديعهاطيب وطعمهاطيب) وجرمها كبيرومنظرها حسن وملسهالينه (ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن كمثل التمرة) بمثناة فوقيسة (الأوج لها وطعمها

حاو

حاوومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كثل الريحانة رجعها طبب وطعمها مرومثل المنافق الذى لايةرأ الفرآن كمشدل الحنظلة ليسبها ريح وطعمها مق المقصود بضرب المشدل بيان علوشأن المؤسن وارتفاع عسله وانحطاط شأن المنافق واحباط عله (حمق ٤ عن أبي موسى) الاشعرى (مثل المؤمن مثل النحلة) بجاممه ملة (ان أكات أكات طيدا وان وضعت وضعت طب ا وأن وقعت على عود فضر) بنون وخامه جدة أى بأل (لم تكسره) لضعفها (ومثل المؤمن مثل السبيكة الذهب ان نفخت عليها احرت وان وذنت لم تنقص السما (هم) وحسكذا أحد (عن أن عرو) بن العاص واسمناد أحدصه ﴿ (مسل المؤمن مثل البيت المرب في العلَّا هر فان دخلته وجددته مونقا)أى مصباحدة (ومثل الفاجر كمثل القبر المشرف الجصص يعبدن رآه وجوفه عتسلي نتنا) وهدذا غشيل حق لاغرالشبهة بساحته (هدعن أي هريرة) واسناده -سن ف (مثل المؤمنين) المكاملين في الايمان (في وادهم)بشدة الدال مصدر بوادداى تعابب (وتراحهم) أى تلاطفهم (وتعاطفهم) أى عطف بعضهم على بعض (مدل الحسد) الواحد وبالنسبة لجيع أعضائه وجسه الشبه التوافق فى التعب والراحية (اذا اشتكي أى مرس (منه عضوتداعى له سائرا بلسد) أى باقيه (بالسهر) بفتح الها • ترك أننوم لان الألم عِنْعِ النَّومِ (والحي) لانَّ فقد النَّومِ يُثيرِهِ اللَّهُ خَبْرُومِعَنَّاءُ أَمْرُأًى كَانَ الرَّجِل اذا تألم بعض جسده سرى ذلك ألالم الى جيع بدقه فسكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة اذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جيعهم ويقصدوا ازالتها (حمم عن النعمان بن بشسر )بل هومتفق علسه ﴿ (منسل الجماهدف الله والله اعسلم عن يجاهد في سيدله) اشاريه الى اعتبار الاخلاص (كمثل الصائم القائم الدائم) شبهه به في ندل الثواب في كل وكد وسكون اذ المراديه (الذي لايفتر) ساعة (منصمام ولاصدقة) فأجره مستمروكذا الجماهدلا بضمه لحفظة بلاثواب (حقى رجع وتوكل الله تعالى للمجاهد في سيله) اى تكفله (ان توفاه ان يدخله الحنة) اي عنده و ته بغسيرعسذاب (أويرجعه سالمامع أجوأ وغنيمة) أى أجوان لم يغنم أوغنية ان غنم ومفهوم. الله لا أجرم ع الغنيمة وليس من ادا (قُ ت ن عن ألى هو يرة 🐞 مشكل المرآة البشاطية في النساء كثل الغراب الاعصم) وهو (الذي احدى رجله بيضام) وهذا غرموجود في الغربان فعناه لايدخدل أحدمن المختالات المتبرجات الجنة (طبعن أبي أمامة) بإسنادضعيف ﴿ (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة) بعين مهملة المترددة المصيرة (بين الغفين) أى المطيعين، ن الغيم عال ف المفصل قديثني الجع على تأويل الجاعة بن (تعبر الى هذه مرة والى هذه مرة) أى تعمل على هذه وعلى هذه (لاتدرى أيهما تتبسع) لانهاغريبة ليست منه ما فكذا المنافق لايستفر بالمسلمن ولابالسكافرين بليقول لكل منهما فأسنكم (حمم نعن ابن عمر) بن المطاب (مندل ان آدم) بضم الميم وشدة المثلثة مكسورة أي صورًا بن آدم (والى جنبه) فيه حذف تقدّر مُمثل الذي الىجنبه (نسع وتسعون منعة)أى موتا يعنى أن أصل خلقة الانسات شاته أن لايفار قد الملاء كاقبل البرايا آهداف المنايا (ان اخطأته) تلك (المنايا) على الندوة بعم منية وهي الموت والمراد هناماً يؤدى المه من أسساية (وقع في الهرم حتى يموت) أى أدركه الداء الذي لادوا اله بل يستمر الى الموت وأخد نمنه أنه يندب تعبيل الحبر (توالنيام) المقدس (عن عبد الله بن الشعنير)

قالت - سن ﴿ (من الصابي) في أمق (مثل الملح في الطعام) بجامع الاصلاح اذبهم صلاح الدين والدنيا (كالايصلم الطعام الأباللم) عسب المآجة الى القدر المصلم له (عون أنس) ضعيف لف هف المعمل بن مسلم فقول المؤلف - سن منوع ﴿ (مثل أمتى مثل المطر لآيد رى أوله خيراً مآخره) نق تعلق العلم يتفاوت طبقات الامة في الخيرية وأرادبه نقى النفاوت لا ختصاص ك منهم بخاصة وجب خبريتها كاأن كل نوبه من نوب المطرلها فالدة في النما (حمت عن أنس ) بن مالك (حمءن همار) بن ياسروضعنه النووى وغيره (عءن على طبءن ابن عرو) بن العاص واسناده حسن ﴿ (مثل أهل بيتى) زادفى رواية فَيكم (مثل سنينة نوح) في روايه في قومه (من ركم انجا) أى خاص من الاعمال المستصعبة (ومن تخلف عنه اغرق) في رواية هلك وأهذا ذهب جع إلى أن قطب الاولياء في كل زمن لا يكون الامنهــم (البزارعن أبن عباس وعن ابن الزبيرك عن أبي ذر) وقال صحيح وتعقبه الذهبي ﴿ (مثل بلال) المؤذن (كمثل محله) بحاهمه مه الذر غدت وأكل من الحلو والمرشم يسوي الواكله الحدكم ) انترم دى (عن أبي هريرة) الامة) في كونه آمن شعره وعله وحد فرقلبه كامر (ابن عساكر عن سعيد بن المسيب مرسلا ﴿ (منسل مني كالرحم في ضبقه فاذا جلت وسعها الله) فَكذا مني صغيرة فاذا كان أوان الحبير وسعت الجيم نجيع الطوائف والاطراف (طسعن أبي الدرداه) وفيه مجهول ﴿ (مثــل هـ نده الدنيا مثـ ل توب شق من أوله الى آخره فيبقى متعلقا بخيط فى آخره فموشد ك ذلك ألخمط أن ينقمام) هذامثل ضربه المصطنى للدلالة على نقص الدنيا وسرعة زوالها (هب عن انس) وأسناده صَعَيْفٌ ﴿ وَمُثَلُى وَمُثُلُ السَّاءَةُ كَفُرْسِي وَهَانَ ﴾ يَسْتَبَقَانَ (مَثْلُي وَمُثُلُ السَّاعَةُ كَمُثُلُ وَجِسَلُ رهنه قوم طلاحة فللخشي ان يسمق الاحشوبيه) مصغرتو ب بضبط المؤلف (أتسم أتيم ) بالبناء للمفعول (أناداك أناداك) قالوا أصل ذلك أنَّ الرجل اذا أواد انذار قومه واعلامهم بمنوف وكان بعيد أنزع توبه وأشاربه البهم فأخبرهم بمادهمهم وهوأ بلغ فى الحث على التأهب للعدو فكذا النبي صلى الله عليه وسلم (هبعن سهل بن سعد) الساعدى واستاده حسن فر مثلى ومثلكم كشارجال أى صفتى وصفة ما بعثنى الله به من ارشادكم لما ينحيكم كصفة رجال أوقد فارا فعدل) وفي رواية الماأضا انما حواها جعل (الفراش) جع فراشة بفتح الفا دوية تعلير في النهو وشغفابه ويوقع نفسها في النبار (والجنادب) جمع جندب بضم الجيم وفتح الدال وتضم نوع على خلقة الجراديصر بالليل صراه ديدا (يقعن فيها وهو يذبهن عنها) أى يدفع عن ألنار والوقوع فيها (وأنا آخذ) بصديغة اسم الناعل (بحبرتكم) جع جزوبضم الما وسكون الجيم معقد الآزار خصه لان أخذا لوسط أقوى في المنع يعني أنا آخذ كم حق أبعدكم (عن النابع أنتم تفلتون)بشدة الملام أى تتخلصون (من يدى)وتطلبون الوقوع فى النار بترك ما آمريه (حمم عنابر ) بن عبد الله في (مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة وتعف بهم الملا شكة) من جميع جهاتهم (وتغشاهم الرحة ويذكرهم الله على عرشه) قال الغزالي أراد بمعالس الذكر تدبر القرآن والتفته فى الدين وتعدد ادنم الله علينا (-لعن أبي هريرة وأبي سعيد) واستناده حسن ﴿ (مداراة الناس) أى ملاطفتهم بالقول والفعل ولهذا كان من اخلاق المعافي المحافظة

على المداراة وبلغ من مداراته أنه وجدقته لا من أصحابه بين اليهود فوداه بمائه ناقه من عنده وانبأ صابه طاجه فالى بعيروا حديثة وون به وكان من مداراته أنه لا يذم طعا ما ولا ينهر خادما ولايضرب مرأة وبالمداواة واحتمال الأذى يظهر جوهرا لنفسر (صدقة) أى يكتب لهبها أجو مدقة وعولدلك مالم يشبها عصية (حيطب هب عنجاب ) بن عبد دالله ﴿ (مردت ليله آسری بی علی موسی) حال کونه (قائمایصلی فی قبره) أی پدهوالله و یتنی علیه و یذکره فالمراد الصلاة اللغوية وقيل الشرعية وموت الانبياء عليهم الصلاة والسلام انحساهو واجع لتغييهم صنا عيت لاندركهم مع وجودهم وحماتهم وذلك كمالنامع اللاقدكة فانهم موجودون أحما ولا يراهم أحدد من نوعنا الامن خصدالله بحسكر احتمان أوليا له (حمم ن عن أنس) بن مالك (مردت اید آسری بی بالملا الاعلی وجبر بل کالماس) عهماتین اولاهم امکسورة کسامرقیق يلى ظهر البعير تحت قتيه (البالى من خشية الله تعالى) زاد في رواية فعرفت فضل عله بالله على شهه به لرقيته أله لاصفاع الطئ يه من هيبة الله وخوفه منده (طسمن جابر) واستناده صعيم (مررجل بفصن شجرة على ظهرطر بن فقال والله لا نحين ) لم يقسل لا قطعن لان الشهرة كانت ملكاللغدرا ومثرة (هذاعن المسلين) بابعاده عن الطريق (لايؤذيهم) أى الماليفر هم (فادخل المنهة) أى فدسد فعلد ذلك أدخه لدالله الاهامكا أمله على صفيعه قال الحكيم ايس بُتَنْ مَهُ الْعُصَىٰ بِالْ المُعْفِرَةُ بِلْ مُلاكُ الرِّجةُ التي وحميها المسلمين (حمم عن أبي هويرة) بل هومتفق عليه ﴿ (مروا) وجوبا (أولادكم) وفي رواية أبناء كم (بالصلاة) المكتوبة (وهم أبناء سـ بع سنين أي عقب عامها الم مروا والافعند النميز (واضر بوهم) ضهرباغيرمبر ح وجو با (عليها) أى عَلَى تركها (وهم أبنا عشرسنين) أي عقب عامها وذلك أيتمرنو العليها ويمتادوها يعلم البلوغ واخرالضر بالله شرلانه عقوبة والعشرزمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع حيكونه حينتذ يقوى و يحتمله غالبا (وفرّقوا بينهم في المضاجع) القي شامون فيها اذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل المتهوة (واذا زوج أحدكم خادمه عبده) آوامته (أوأجيره فلاينظر الحمادون السرة وفوق الركبة) فانما بين سرته وركبة معورة (حمدك عن ابن عرو) بن العاص ﴿ مروا) بضمتين يوزن كاوا (أيابكر) الصدّيق (فليصل) بسكون الملام الاولى (بالناس) الفله رأوا لعصر أوالعشاء وفيرواية للناس أى المسلمين قاله لما ثقل في مرض موته (قت معن عائشة قعن أبي موسى) الاشعرى (خ عن ابن حر) بن الططاب (معن ابن عباس وعن سالم بن عبيد) الاشعبى ﴿ مروابالمعروف)أى بكل ماعرف من الطاعة من الدعاء الحا التوحيد وغيردلك (وانهوا عن المنكر) أى المعاصى والفواحش وماخالف لشرع من برئيات الاحكام (قبل أن تدعوا فلايستجاب له كم) زاد في رواية وقبل ان تستغفروا فلايغفرا كم فن ترك الامر والنهري نزعت منه الطاعة ولوأ مرولده أوخادمه استخفيه فحصيف يستصاب دعاؤه له وفسه ان الامر بالمعروف والنهبى عن المنكرواجب لكنه على الكفاية ولا يتحتص بالولاة ولايالعد دل ولايالمة ولابالذكرولابالبالغ مالم يتخف على نفسه أوعضوه أوماله ولايسقط يظنَّ أنه لا يضيَّد (معن عائشة) وفي استاده لين ﴿ (مروا بالمعروف وان لم تفعلوه وانهوا عن المنكروان لم يَجْتَنْبُوه كله) لانه يجب ترك المنكروا نكاره فلايسقط بترك أحددهما وجوب الاسخروقال الحسن البصرى

أوادأن لايظف رالشه طان منكم بهد فالخصلة وهي أن لاتأمر والملعد روف حق تأبوابه كفيؤدى ذلك الى حسم ياب الخشية الذي يه صمء ن المعاصى (عاص عن أنس) بن مالك واستاده ضعمف 🐞 (مستله الغني) أي سؤاله للناس من أموا الهسم أظهار اللفاقة واستكثارا (شين) أى عيب وعار (ف وجهه يوم القيامة) مع مافيده من الذل والمقت والهوان في الدنيا (سم عن عران) بن سمين واسناده صعيم فرمز المؤاف سلسنه فقط تقصر (مشمك الى المسحد وانصرافك الماهلك في الابرسوام) أي بؤجر على رجوعه كايؤجر على ذهبايه (صعن عرب الما يحى الغساني مرسلا في مصوا الما مصاولاتعبوه عبا) زادفي رواية فان الكادمن العُب ( حبَّ عن أنس ﴿ مَنْهُ خُوامِنَ اللَّذِينَ أَى اذَاشَرُ بِتَمْ أَبِنَا فَأُدْرُوا فَى فَصَلَّى مِمَاءُ وحركوه ندما م مجوه (فان له دسما) وذلك من ابن الابل آكد لانه أشد زهومة والدسم الودائمن شعم ولم ( وعناب عباس وعنسهل بنسده) الساعدى واستناده صحيم في (مطل الغنى) أى تسويف القادر المقكن من ادا الدين الحال ( ظلم) منسه لرب الدين فهو حوام بل كبيرة قالتركب من اضافة المصدرالي الفاعل وقبل من اضافة الصدر للمنعول نع يجب وفاء الدينوان كانم - تعقه غنيا فالفقيرا ولى (واذا أتَّمع) بسكون النا مبنما للمفعول أى أحمل (أحدكم) بدينه (على ملى ")كغني لفظا ومعنى وقيل بالهمز بمعنى فعبل (فلمتبع)بسكون الما وقمل بتشديدها مبندالله اعل أى فليعتل كايفسر ذلك رواية البيهق واذا أحدل أحدكم على ملى فليعتل وذلك لمافيسه من التيسسير على المدون والامر للندب عند الجهور لاللوجوب خلافا للظاهرية و دهض الحنايلة بل قبل للاماحة لا نه و ارديه دا لحفاراً ى للا جماع على منع يسع الدين بالدين (ق ع عن أبي هريرة في مع كل خمّة) يخدّه ها القارئ من القرآن (دعوة مستعاية) والهذا أستعب جعد الدعامعة بكل خمة بكل نافع ديناودنيا (هبعن أنس) ثم قال في اسناده ضعيف (مع كل فرحة ترسية) أى مع كل سرور حزن أى يعقب ه حتى كانه معه أى جرت العادة الالهية يذلك الله تسكن نفوس العقلاء الى تعيها (خطعن ابن مسعود) وفي اسناده مجهول ﴿ (معاذب جبل) الانساري (اعلمالناس بعلال الله وحرامه) لايعارضه حديث اقضا كم على لان القضاء رجع الى التفطن أو جوم عباج الخصوم وقد يكون غيرا لاعلم أعظم فطنة وفراسة ودرية (حل عن أبي سعيد) واسنادهضعيف 🐞 (معاذين جبل أماّم العلماً ) بِفُتْح الهمزة أى قدّاء هُم(يوم التمامة بربوةً) بفتم الرا وسكون المنذاة الفوقية أى بره مة سهم وقيل عمل وقال عد البصر وقُدل بخطوة وقيل بدرجة (طب-لء معدبن كعب) القرطي (مرسلا) وفي اسناده مجهول وبقيته ثقات ﴿ (معترك المنايا) أى منايا هذه الامّة التي هي آخر الام (ما بين الستين) من السنين (الىالسنَّبعين) ولم يجاوزُمنهم ذلك الاالقليل (الحكيم)الترمذي (عن أبي هريرة ﴿معقباتٍ) أى كليات يأتى بعضهاء قب بعض مميت به لانم اتفعل أعقاب الصلوات (لا يخسب قائلهن ) وَادِفِي وَايِهِ أَوْفَاعِلَهِنَ وَقَدِيهَا لِلْفَآثِلُ فَاعِلَ لَانَ القَولَ فَعَلَ (ثَلَاثُ) أَى هُنَ ثَلَاثُ (وثلاثون تسبيعة وثلاث وثلاثون تعميدة وأربع وثلاثون تكبيرة فى دبر) بضم الدال وتفتح (كل صلاة مكتوبة)أىء قبها (-ممتنعن كعب بعرة في معلم اللير) أى العلم الشرع (يستُغفرله كل شئ حتى الميتان في الصر) هذا في ملم قصد بتعليه وجه الله تعالى دون التطاول والتفاخر (طس

عن جابر) بن عبد الله (البزار) في مسنده (عن عائشة) واسناده حسن 🀞 (مقاتيح الغيب) أىخزائنه أومايتوصليه الىالمغيبات علىجهسة الاستعارة (خس)اقتصرعليها وانكانت مفاتيح الغيب لاتتناهى لان العدد ولاينني الزائد (لايعلها الاالله) فن ادّى منهاء لم شي كفر (لايعهـ أحدماً يكون في غد) من خيراً وشرّ (الاالله ولايعلم أحدما يكون في الارسام) أذكراً م أنى واحــد أم متعدّدتامُ أم ناقص شقى أم سعيد (الاالله ولايعــلم متى تقوم الســاعة الاالله) انَّالله عنده علم الساعة (ولا تدرى نفس) برة أوفاجرة (بأى أرض عُوت) اى أين عُوت كمالاتدرى في أى وقت تموت (الاالله) فرعاأ قامت بأرض وضر بت اوتادها وقالت لاأبر حمنها فيرى بها مرامى القدرحتي عوت بارض لم تخطر بساله (ولايدرى أحدمتي يجي المطر)اليلاأ وخارا (الاالله) تعالى نع اذا أصريه علته الملائكة الموكلونيه ومن شاء الله تعالى منخلقه (حم خون ابن عر) بن الخطاب ف(مفاتيح الجنة شهادة أن لا اله الا الله) فيه استعارة لاقالكفر لمامنع من دخول الجنه شبه بالغلق المانع من دخول الدار والتلفظ بالشهادة لما رفع المانع وكان سبب دخولها شبه بالمفتاح (حمعن معاذ) بنجبل ورجاله ثقات ألكن فيسه انقطاع (مفتاح الجنة الصلاة) أى مبيح دخولها الصلاة لان أبواب الجنة مغلقة فلا يفتُّمها الاالطاعة والصلاة أعظمها (ومقتاح الصلاة) أي مجوز الدخول فيها (الطهور) يضم الطاء وتفتح لان الفعل لا عكن بدون آلته وفيه اشتراط الطهارة بصعة الصالاة لدلالة حصر المتداف الخبرعلى اله لامفتاح لهاسواه (حمه بعن جابر) واسناده حسن ﴿ (مفتاح الصلاة الطهور وتعريها التكير) أى سب كون الصلاة محرمة ماليس منها التكير (وتعلماها التسلم) أي انهاصارت بهمآ كذلك والاسنادفه وعجازى لات التحريم ليس نفس التكبيربل يه يثبت ومثله في تعليلها التسليم (حمدت معن على) باستناد صحيح ﴿ (مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفتل من عبادة ستنسنة) وفي أخرى أقل وفي أخرى أحست ثروا لقعد د تضعف أجر الغزو على غيره و يختلف باختلاف الاشطاص والسات والاحوال والمواضع (طب له عن عران بن حسين) واسناده صحيح ﴿ (مكارم الاخلاق من أعمال الجنة) أى من الاعمال المقرية اليهما (طسعن أنس)واستناده جيد 🐞 (مكارم الاخلاق عشرة) الحصراضافي اعتبا والمذكور هنا اذهي كثيرة جدًّا أو المرادأ صولها أوأمها تها (نكون في الرجل) يعني الانسان (ولا تكون في ابنه وتكون في الاين ولا تكون في الاب و تكون في العبد ولا تحسي ون في سيده يقسمها الله لمن أراديه السعادة) الاخووية الابدية (صدق الحديث) لانّ الكذب يجانب الاعبان لانه اذا قال كان كذا ولم يكن فقد افترى على الله (وصدق المأس) لانه من المقة بالله شعاعة وسماحة (واعطاء السائل) لامدمن الرحة (والمكافأة بالصنائع) لابه من الشكر (وحفظ الامانة) لابه من الوفاء (وصلة الرحم) لانهامن العطف (والتذمم للبار) لانه من نزاهمة المنفس (والتسذم للماحب)أى الصديق كذلك (واقرا الضيف) لانه من السطا افهده مكارم الاخلاق الغاهرة وهي تنشأعن الماطنــة (ورأسهنَ) كالهنّ (الحياء) لانه من عفة الروح فـكل خلق من هــذه الاخلاق مكرمة ان منعه أدره دبأ خده اصاحبها فكيف عن جعها (الحكيم) في نوادره (هب) والحاكم (عن عاتشة ) وعدما بن الجوزى من الواهيات في (مكان التي السكميد) اى يقوم

مقامه ويغنى عنه ان ناسب علته الكي وهوان تسطن خرقة دسمة وبوضع على العضو وترة بعد أخرى ايسكن ألمه (ويمكان العلاق السدهوط) أىبدل ادخال الاصبيع في حلق الطفيل عند سيقوط الهاتدان يسعط بالقسط المحرى مراوا (ومكان النفر اللدود) فهذه الثلاثة تردل من هذه الثلاثة ويوضع محلها فتؤدى مؤدّاها في النفع (حم عن عائشة) واسناده حسن ﴿ (مَكْمُوب فى الانجيل كاتدينٌ) بِفَتْحَ المُتْنَاةُ وَكُسْرِ الدَّالْ (تَدَّانُ) بَضَمَ المُثْنَاةُ الفُوقية سمى الفعل الجمازي فيه باسم المخزا و كاسميت الاستعبابة باسم الدعوة في قوله تعالى له دعوة الحق (وبالحسك مل الذي تَكُيلُ تَكَالُ) أَى كَايِجِ ازى تِجازى وكانصنع يصنع بك (فرعن فضالة ) بالضم (ابن عبيد) ولم يذكر لهسنَّدا ﴿ (مَكَتُوبِ فِي التَّوْرَاةُ مِنْ بِلَغْتَلَّهُ ابْنَةً ا ثَنْتَى عَشْرَةُ سَنَّةً فَلْمِيزَ وْجَهَا فَأَصَاءِتَ اعْبَافَا مُ ذلك عليه) لانه السبب فيده بشأ خيرتز ويجها المؤدّى الى فسادها وذكر الاننتي عشرة لانها مظنة البلوغ وهيجان الشهوة (هبءن عمر) بن الخطاب (و)ءن (أنس) بن مالك و اسناده صحيح والمتن شاذ 🐞 (مكتوب ف التوراة من سرة ان تطول حمانه و بزاد في رزقمه فلمصل رجمه ) فان صلها تريد في العمروالرزق بالمعنى المارم اوا (لناءن ابن عباس) وقال صحير وأقروه ﴿ (مُكهُ أَم القرى ومروام خراسان) بالضم أى قصبة اقليمها (عدعن بريدة) واستفاده واه 🐞 (مكة مناخ) بضم الميم أى يحل للا ماخية أى ابراك الابل وهوها (لاتماع رباعها ولاتواجر سوتها) الانهاغىر مختصة بأحدبل موضع لادا المناسك وبه أخذأ بوحنيفة فقال لا يجوز تملكها لاحدد وخالفه الجهوروأ ولوا الحبر (ك عن عن ابن عرو) بن العباص قال كصيم ورد ﴿ (ملي) بضم الميم وفتح الهمزة (عماد) بنياسر (اعماناالح مشاشسه) بضم الميم ومجمتين محففاأى اختلط الاعيان بلحمه ودمه وعظمه وامتزج بجميع أجزا نهامتز جالايقبل التفرقة فلايضر مالكفر حنة كرهه الكفارعليه (هدعن على لماعن ابن مسعود) واسناده صحيح ﴿ (ملعون من أنى ا مَر أَهْ في دبرها) أى جامعها فيه فهومن الكيا ترومانسب الى مالك في كتاب السر من -له قالوا باطل واعترض (حمدعن أبي هريرة) باسناد صعيع ونوزع في (ملعون من سأل بوجه الله وملعون من ستل بوجه الله عمم منع سأتله ما لم يسأل هجرا ) لا يناقضه استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله لان ماهنا في طلب تحصيدل الشيء من الخياوق وذاك في سؤال الخالق أوالمنسع في ألامر الدنيوى والملوازف الاخروى (طبعن أبي موسى) الاشعرى واسناد محسن 🐞 (ملعون من ضارً )مصدرضر ميضر ماذافعل به مكروها (مؤمناأ ومكريه) أى خدعه بغير حقى أى هومبعود من رجة الله يوم القيامة ان لم يدركه العفو (تعن أبي بكر) وقال غربب ﴿ (ملعون من سب أباهماهون منسب أمهم اهون من ذبح الغيرالله) كالاصنام (ما وون من غير تخوم الارض) اى معالمها وحدودها والمراد تغييرحد ودالحرم التيحدها ابراهيم أوهوعام فى كلحد ليس لاحد أن يزوى من حدّ غيره شيأ (ملعون من كه أعمى عن طريق) بتشديد كه أى أضله عنه أودله على الذكورشهوة من دون النسآ وأخذمن اقتصاره على اللعنة ولميذكر القتل انجمالا يقتلان وعلمه الجههور (حماعن ا بن عباس) بإسباد ضعيف 🍎 (ملعون من فرق) يالتشديد زا دا لعابراتي بين الوالدة وولدها وزادالد يلى فى رواية بين السبايا والمرادانه مبعود عن منازل الابراروم واطن

الاخدارلاانه مطرود من الرحة بالكلمة فالتفريق في بعض صوره حرام و في بعضها محكوف (لـُـــهـنعرات) بنالحمسين قال لـ صحييرواً قرّوه 🐞 (ملعون من لعب بالشطر فيح) بكسر الشن المجهة يضميط المؤلف (والناظراليها كالا "كلُّهم أنفنزير) وأ كلُّهم الخنزير حرام ومنَّ ثُم ذهب الا ثُمَّة الثلاثة المي تصويم اللعب به وقال الشافعي يكره ولا يحرم (عبدان) في العصابة الحديث وفي الميزان انه منكن 🐞 (ملك موكل بالقرآن فن قدراً ممن أعمى أوعربي فلم يقومه قوَّمه الملك شموفعه) الى الله (قوامًا) المرا دبعدم تقويمه تحويفه أوالله ن فيسه لحنا يفيراً لمعدى (الشيرازى فى كتاب (الالقاب) والكنى (عن أنس) بن مالك 🐞 (علوكك يكفيك) أى مرفية الخدمة (فاذاصلى فهوأ خوك) أى فى الدين (فاكرموهم) أى المماليك (كرامة أولادكم) أى مثلها(وأطعموهم مماتأ كاون)أى منجنس أقوا تكم والأكدل من نفس طعامكم فهوأ فضل والاقل هواللازم في الكفاية (معن أبي بكر) الصديق 🐞 (من الله تعالى لامن يسوله لعن الله قاطع السدر) أى سدوا لحرم (طب هب عن معاوية بن حدث واسناد واه 🐞 (من البر" ان تصلُّ صديقاً بيك) أى في حياته و بعد موته والبرُّ هو الاحسان (طسعن أنس) بن مالك ضعيفانشعف عنبسة القرشى وقول المؤلف حسن فيه نظر ﴿ مِن الْقَرِ ﴾ بمثناة فوقية (والبسر) بكسرالموحدة بضبط المؤاف ولعلص ادءانه أفصح (خر) أى الجراكتي جاء القرآن بعريها يكون منهماأ يضاولا يختص بمايكون من ما العنب وعلمه الشالانة وخالف الحنفمة (طب من جابر) واسناده حسن ﴿ (من الجفاء) وهوترك البروا اصلة وغلط الطبيع (ان اذكر عند الرجل) لمردمعينافهو كالنكرةفعومل معاملتها (فلايصلى على )لغلظ طبعه فن ذكر عندمولم يصل عليه فقد جفاء وذلك ومان (عب عن قتادة مرسلا) ورواته ثقات (من الحنطة خرومن المقرخرومن الشعيرخو ومن الزبيب خرومن العسل خرائا عامه عند مخرجه وأناأنها كمعن كلخروفه وق على أى حنىفة فى قوله الخرما وعنب اسكرفغيره حلال طاهر لان الخرحقيقة شرعية ومجازف الغير فيلزم النعاسة والحرمة (حمعن ابن عر) باسفاد حسن ﴿ (من الزرقة بمن ) أى زرقة عن الانسان قَدْتَكُونُ دلالة على البِرَكة والخبرعُ البالسُر علمه الشارعُ (خطون أبي هريرة) وقال حديث مَنكر ﴿ (من الصدقة ان تسلم على الناس) من عرفت منهم ومن لم تعرف (وأنت طلق الوجــه) أى بيشاشة واطهار بشرفان فاعل ذلك يكنب له تواب المتصدّق بشيء من ماله (هب عن الحسن مرسلا) وهوا لبصرى ﴿ (من الصدقة ان تعلم) أى بضم المتناة الفوقعة وفتم العين وشدة الملام مكسورة (الرجل العلم فيعمل)أى فيسبب ذلك يعمل أوليعه مل (به و يعلم) بضم أوله والتعليم فعل يترتب علمه العلم غالباذكره القاضى والرجدل مثال والمرا دالانسان (أبوخيعة ف) كتاب (العلم عن الحسن مرسلا) وهو البصرى 🐞 (من الكنا براستطالة الرجل) يعدي الانسان ولو أنى (فعرس رجلمسلم) بزيادة رجل أى الترفع والتكبرعليه (ومن الكائر السمان) بموحدة تحتبة فثناة فوقية (بالسبة) أى شتم الرجل ايالة شقة واحدة فتشقه شقين في مقابلتهـــا(ابن أبي الدنيا) القرشي (في كتاب (دم الغضب عن أبي هسريرة ﴿ من المذي بَغْتِم فَسَكُونَ أُوفَكُمْ مِ أىمن خروجه (الوضوم)أى واجب ولا يجب غسل (ومن المي الغسسل) يجب وان لم ينزل أى

واجب (ت)وا بن ماجه (عن على) قال ت حسن صبح ﴿ (من المروأة ان ينصت الاخلاخيه) أى فى الاسلام (اذاحديه) فلا يعرض عنه ولايشتغل بحديث غسره فان فيه استهانة به (ومن حسن المماشاة ان يقف الأخلاشيه) في الدين (اذا انقطع شسع نعدله) حتى يصله ويمشى لان مفارقتمه بورث فسيفينة (خطعن أنس) بن مالك ﴿ (من اخون الحمالة تجارة الوالى في رعيته) أى فيما الم حاجبهم المهمن نحو القوت لانه بذلك بضيق عليهم (طبعن وجل) صحابي (من أسوا الماس منزلة) أى عنسدالله (من أذهب آخرته بدنيا غديره) ومن تمسعاه الفقهاء أخس الاخساء (هب عن أبي هربرة) وفيه شهر بن حوشب 🐞 (من أشد أتتى لى حباناس يكونون بعدى ودالحدهم أووانى بأهله وماله )أى يتنى أحدهم ان يكون مفديالى بأهله لواتفق رؤيتهم الاي ووصوله-مالى (معن أبي هريرة في من اشراط الساعمة) أي ما الماتها (ان متماهي أى يتفاخر (النَّاس) المسلون (في المسابحد) أى فينا تهاوز خرفتها وتزيينها كافعل أعل الكتاب بعد عريفهم دينهم وأنتم صائرون الى حالهم فاذاصرتم كذلك فقدجاه اشراطها (نءنأنس) بنمالك ﴿ (مناشراً طالساء ــ ة الفعش والتفعش) أى ظهووهما وغلبتهما فالناس (وقطيعة الرحم ويتخوب الامين وائتمان اخلاش طسعن أنس) ورجاله ثقات ف (من اشراطًا اساعة ان عرّال جل في المسمد لايسلي فيه وكعتين) تعييته (وان لايسلم الرجل الاعلىمن بعرف دون من لم يعرف (وان يبرد) بضم أوله وكسر مالله (الصي الشيخ) أى يجعله بريدا أى رسولافى حوا تعيم (طبعن ابن مسعود) وروانه ثقات الكن فيه انقطاع 🐞 (من أفضل الشفاعة ان تشفع بين الاثنين) الرجل والمرأة (في النكاح) أى ان يكون متسببا في ايقاع عقدالتزويج منهما اذآوجدت الكفاءة وظهرت المصلحة (معن أبي رهم) بضم الراء وسكون الهام (من أفضل العمل) الصالح (ادخال السرورعلي المؤمن) اذا كان ذلك من المطاويات الشرعسة كان (تقضى عند مدينا) سماان كان لايف درعلى وفائه (تقضى له حاجة) سما ان كان لايستطيعها (تنفس أكرية) من الكرب الدنيوية أو الاخروية فكل واحدة من هذه اللسال من أفضل الاعمال (هب عن ابن المنصكدوم سلا) وفيه ضعف ﴿ (من اقتراب الساعة انتفاج الاهلة) أى عَظمها وهو بالجيم من انتفج جنبا البعيرا وتفعا وعظما وروى جناء معمة وهوظاهروذلك ان يرى لايلة مثل ا بناليلتين (طبّ عن ا بن مسعود) باستنادفيه مجهول (مناقتراب الساعة أن يرى الهسلال قبلا) بضم القاف والموحدة أى يرى ساعة ما يطلع المفلمة ووضوحه من غيران يتطلب (فيقال هوالميلتين) أي هوا بن ليلتين (وأن تضذ المساجد طرقا) للمادة يدخل الرجل من باب ويعرج من آخر فلا يصلى فسه تعبة ولا يعتكف فسه اخطة (وأن نظهر موت الغيأة) فيسقط الانسان ميتاوهو قائم يكلم صاحبه أويتعاطى مصالحه (طسعن أنس) باستناد ضعمف في (من افتراب الساعة هلاك المعرب) لفظ الرواية ان من الى آخره (ت عن طلمة بن مالك) المزاع وقبل الاسلى واسناده حسن ﴿ (من اقتراب الساعة كثرة القطر) أى المعار (وقله النبات)أى الزرع (وكثرة الغرام) للقرآن (وقله الفقهام)أى الفقهام ملطريق الاسنوة (ومسكثرة الامراء وقلة الامناء) والهدذ العال ابن عمولا يزال الناس جغير مَا أَخَذُوا العلم عن أَكَابِرهم وإمنا تَهْم فاذا أَخَذُوه مَن صفاوهم وشراوهم هلكوا (طب مَن

عبدالرجن بن عروا لانصاري) وفي اسناده وضاع للهمن أكبرالكاثر الشرك مانه ) بأن يتعد معمالهاغيره (والعين الغموس)أى الكاذبة -عيت به لانها تغمس صاحبها في الأثم ثم في الناد والاول هوأ كبرالكبا رمطلقا قطعا (طب عن عبد الله بن أ بيس) تصغسيراً نس واسسنا ده صحيح (من ا کفاء الدین) أی انقلابه و امارات وضعه (تقصیح النبط) بنون فوحده مفتوحة جیل يتزلون يسواد العراق تماستعمل ف اخلاط الناس وعوامهم (واتحادهم القصورف الامصار) وذلك من اشراط الساعة (طبءن ابن عباس) وذا حدد بث منكر ﴿ (من بركة المرأة) على زوجها (تمكيرها بالاثى) تمامه ألم تسمع قوله تعالى يهبلن بشا ا ا ا ا افبد أ بالا ناث (ابنعساكر) والخطمب (عن واثلة) باسمنادض عيف بلقسل موضوع 🐞 (من تمام التحية الاخذباليد) أى اذالتي المسلم المسلم فسلم عليه فن تمام السلام أن يضع يده في يد مُفيصا فيه فَانَ المَا فَهُ سَنَّهُ مَوْ كَدة (ت عن ابن مسعود) وفيه را ولم يسم ﴿ (من عَمام عيادة المريض أن يضع أحدكم) يعني العائدله (يده) والاولى كونها اليمني (على جهته ) حدث لاعدو (ويسآله) عن حاله (كيف هو) زادابن السني يقول له كمف أصبحت كيف أمسيت فان ذلك ينفس عن المريض (وتمام تحيينكم المصافحة) أي لامن يدعم السلام والمصافحة ولوزدتم على ذلك المالمعانقة فهو تسكلف (حمت عن أبي ا مامة) قال ت ليس استناده بذالة (منتمام السلاة) أى مكم التهاومة ما تها (سحون الاطراف) أى اليدير والرجاين والرأس ونحوها فانه يورث الخشوع الذى هوروح العبادة (ابن عساكرعن أبي بكر) الصديق 🐞 (من تمام النعسمة دخول الجنسة والفوزمن النار) من الاولى زائدة والمراد التَّذلكُ هو التمام وأشاويه الى قوله تعالى غن زحزح عن الناروا وخسل الجنسة فقد فازود ا قاله لمن قال له على دعوة أرجويم ماخسرا ومقصود السائل المال المكترورة والني أبلغ رد (تعن معاذ) ابن جبل ﴿ (من حسن الصلاة ا قامة الصف) أي تسوية الصفوف واعمامها الاول فالاول (لمُ عن أنس) وتمال صحيح وأقرّوه ﴿ (من حسن السلام المرم) حسن الشي غدر الشي ألاترى أنبردالماء غيراتها وريح المسك غيرالمسك وحلاوة العسل غيرالعسل وقيم الشرعير الشرّ (تركه ما لايعنمه) بفتح أ وله من عناه الامراذ انعلقت عنايته به والذي يعنبه ما تعلَّق بضرورةً حماته في معاشه عمايشمعه و مسترعورته وبعف فرحه دون مازا دعلي ذلك و مه يسلمن كلآفة وشرك ذاذكروه وقال الغزالى حدمالا يعني هوالذي لوتراشالم بفت به ثواب ولم يتعزيه ضررومن اقتصرمن الكلام على هسذاقل كلامه فعانست العبدنفسه عندذ كرمالا يعتبه انه لوذكرانته لكان ذلك كنزامن كنو زالسعادة فيكمف مترك كنزامن كنو زالسعادة وباخذيد لههذا وعال أبودا ودمدا والسنة على أوبعة أحاديث وعدهذا منها وتال يكني الانسان لدينه أوبعة أحاديث وُذ كرهمنها (ت معن أبي هريرة) قال في الاذ كارحسن (حم طب عن المسمن بن على قال الهيمي صيح (الما كمفالكيءن أبيبكر) الصديق (الشيراذي) فالااهاب (ءن أبيذو) الغدةارى (لَهُ في تاريخه عن على بن أبي طالب طص عن زيدبن ثابت) باسد ادضع ف (ابن عسا كرعن الحرث بنهشام) أشار باستيعاب مخرجيده الى وذنعم ضعدفه وجن صححه ابن عبد بر 🐞 (من-سنعبادة المرمحسن ظنه) كذا بفط المؤاف و ف فسح خالقه بدل ظنه (عدخما

عن أنس) ثم قال مخرجه ابن عدى حديث مذكر ﴿ (من حين يخرج أحدكم من منزله ) ذا هما (الى مستعده) لتحوصلاة أواعتكاف (فرجل تكتب حسستة والاخرى تحسوسيتة) أى تذهبهما وُالمرادالصغائر(ك هب عن أب هريرة) قال له صيح و الموم ﴿ (من خلفا تُسكم خليفة يحدُو المبام السواك) صريح في جواز استباك الصائم بلندية للكن كره الشآفي له السواك بعد الزوال (معن عائشة) وضعفه البيهتي 🐞 (من خبرطيبكم أيها الرجال المسك) فانه ممايختي لونه ويظهر يحسه ومن زائدة فانه أطسب الطيب مطلقا كافى حديث مر (ن عن أبي سعيد) المدرى 🐞 (من سعادة المراحسن الحلق) بضمتين قان به يبلغ العبسد خسيرا لدنيا والا تخرة (ومن شقاويه سوء الخلق) فانه مقرّب الى النارموجب لفضب الجبار والسعادة الفوز بالنعم الاخروى والشقاوة صدّد لك (هب عن جابر) واسناده ضعيف 🐞 (من سعادة المرقأن يشبه ا أباه ) أى فى الخلق والخلق (ل فى مناقب الشافعي ) وكذا القضاعي (عن أنس) بن مالك في (من سعادة المراخفة لحيته) بجامهملة فشاة تحشية فثناة فوقعة على مأدرجوا علمه الحكن فال اللطب الدتعصف وانماهو لمسه بمثناتين عتيتين أى خفته سما بكثرة ذكرالله وعسلى الاقل فالمراد فنقتها عدم عظمها وطواها لاخمة شعرها حتى ترى الشرقمن خلاله لات المصطفى كأن كث اللعمة وكل صفة من صفائه أكل الصفات على الاطلاق (طب عدعن ابن عباس) باسناد واميل قيدل موضوع في (من سعادة ابن آدم استفارته الله) أى طلب الخبرمنده في الامود والاستخارة طلب الخبرة في الذي (ومن سعادة ابن آدم وضاه بمناقضي الله له) قان من وضى فله الرضاومن سعنط فله السعفط (ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم مخطه عما قضى الله له ) أى كراهته له وغضبه عليه ومحبته الحسالافه فيرة ول لو كان كذا كان أصلح لى مع أنه لايكون الاالذي كان وقد وفال المديم والاستفاوة شأن من ترك التدبير وفوض الى ولى الامر الذى دير له ذلك وقدره من قبل خلقه فاذا نابه أحر قال اللهم خولى فهذا من سعادته فاذا خاواليه رضى بذلك وافقه أولاومن ترك الاستفارة اذاحل به تدبيره وقضاؤه سخطه فوقع في الشقاء (ت ل عن سعد) من أى وقاص واسناده حسن ﴿ (من سنن المرسلين الحلم والحياء والحِسامة والسواك والتعطر) أى استعمال العطرفي النوب والدن (وكثرة الازواج) فقد كان لني الله سلمان الفروجة وسرية (هب من ابن عماس) ثم قال مخرجه اساده غيرقوى (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا) لا ينافيه خبرلانة وم الساعة على أحدية ول الله الله فان هولا عم الشرار (خءن ابن مسعود فيمن شكر النعمة افشاؤها) أى تشهرها والتنويه بهاوالاعتراف بمكانها وأمانهمة وبك فحدث والمنع الحقيق هوالله قال الغزالي أن اعتقدت ان اغبرالله دخلا فى المعمة الواصلة الدكم يصم حدال ولا يتم شكرا وكنت كن يخلع عليه خلعة الملك وهوبرى ان لعنابة الوزردخلافى خلعة الملك أوفى ايصالها اليه وكل ذلك اشراك في المنعمة نع لووا يت الحلعة بتوقيع الملك بقله لم يضر لانك تعلم ان القلم مسحر لادخل له في النعمة بنفسه ولا يلتّفت ألى الخازن والوكدلان قاوب اللق مزائن الله ومذا تجعها بيده (عب ن قتادة مرسلا لله من فقه الرسل) يمني الآنسان(رفقه في معيشته) أي هو من فهمه في الدين والساعه طريق آلمرسلين (حم طب

عن أبي الدردام) باستاد لابأسبه ﴿ (من فقه الرجل) أي جودة فهمه وحسن تصرفه (أن يصلح معيشته) أى ما يتعيش به بأن يسعى في اكتسابها من الحلال من غيركدولاتها فت ويسده مل القصد في الانفاق من غيراسراف ولا تقتير ( وليس من حب الدنياطلب ما يصلحك) أي بما يقوم باودك وساجة عيالك وخدمدك فانهمن الضرور يات التى لابدّه تهافليس طلبه من محبة المديّ. المنهى عنها (عدهب عن أبي الدردام) وضعفه البيهني ﴿ (منكرامة المؤمن على الله نقاء نوبه) أى تغافته (ورضاه باليسير) من الملبوس أومن المأسكول والمشروب اومن الدنيا فالمجود فى اللياس نظافة التوب والتوسط في جنسه وكونه ليس مثله (طب عن ابن عمر) بن الخطاب وفه يقية مداس (مركرامتي على ربي الى ولدت مختونا) أى على صورة المختون ادا الخنان قطع القلقة ولاقطع هذا (ولم يرأحدسوأ في) كناية عن المعورة قال الحاكم تواثرت الاخبار بولادته مختو تأومراده بالتواترالاشة الاالمصطلح عليه (طسعنأنس) وصحعه فى الختارة لكن قال العراق أخبار ولادته مختوناضعيفة ﴿ مَن كَنُووْالبَرِّ كَمَّانِ المَصَائِبُ وَالْامِرَاصُ وَالْصَدَفَةِ )أَى المَفْرُوضَة فاظها والمسيبة والتعدّث بها فادح في الصيرمفوت الاجروكمانها وأس الصير (حل من ابنعر) واستاده ضعيف 🐞 (من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان) بسين مهملة وغين معهد أي المسعان (لذعن جابر) وقال صحيم ورده الذهي في (منا) أهل البيت (الذي يصلي عيسى بن مريم) عند نزوله من السماء آخر الزمان (خالفه) قاله ينزل على المنادة المبيضا مشرق دمشق فيحد الامام المهدى يريد صلاة الصبع بالناس فيعس به فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسى ويصلى خلفه ليظهرانه نزل تابعالهده الشريعة (أبوزه يم في كتاب) أخبار (المهدى عن أبي سعيد المدرى) وفيه ضعف ﴿ مِنْ آ تَامَالله مِنْ هَذَا الْمُمَالُ أَى مِنْ جِنْسَهُ (شَيأً ) يَطَنَّ -له (من غيراً نيساله) أي يطلبه من الناس (فليقبله)نديا أوارشادا (فاغهاهورزق ساقه الله المه) فيأ عطيه عن يحوز عطيته سلطانا أوغسيره عدلاً وفاسقا فلدقبوله قال الغزالي اذالم يكن عن أكثرماله سرام (سمعن أبي حريرة) واسناده محيح (من آذى المسلين في طرقهم) بعووضع حجراً وشون فيها أو نفوطاً ويول (وجب عليه اعنتهم) فيه أن قضاء الماجة في قارعة ألطريق حرآم وعليه جع من الشافعية وغيرهم (طب عن حذيفة بن أسمد) الغفاري واستاده حسن ﴿ (من آذي العباس) بن عبد المطلب (فقد آذاني انماعم الرجل صنوا به)أى شقيقه (انعسا كرعن ابن عباس) ورواه عنده الترمذي أيضًا ﴿ (من آذى عليه ) بن أبي طالب (فقد آذانى) قال ذلك ثلاثا وقد كان المصابة بعرفون له ذلك (حم تخل عن عروبن شاس) عجمة أقيادوه عمله آخره الاسلى وقيسل الاسدى وال لـ صحيم وسلوم 🐞 (منآذىشعرةمنى) يعنى نسمة من دريتى (فقدآذا نى ومن آ ذانى فقد آدى الله) زاد أنونهم فعلمه لعنة اللهمل السعاء ومل الارض (ابن عسا عصكر عن على) ورواه أبونهم مسلسلا بأخد ذشعرة فقال كلمنهم سدتنا فلان وهوآخد ذيشعرة حنى قال الصاب - تنى المصطنى وهو آخذيشعرة ﴿ (من آذي أهل المدينة) النبوية وهم من كانبها في زمنه أوبعده على منهاجمه (آ ذا مالله وعليه المنة الله والملائك والناس أجعم بن لا يقيل منده صرف ولا عدل)أى نقل والافرض والمرادني السكال (طبعن ابن عرو) بن العاص وضعفه الهيني فرمز المؤلف المسنه ليس ف محله (من أذى مسلما فقد آذانى ومن آذانى فقد آدى الله) ومن آذى الله

يوشك أن يهلكه (طس عن أنس) قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لرج ل وأيتك تتضملي وقاب الناس وتؤذيهم منآذى مسلما الخواسناده حسن قال المؤلف وأمام رآذى جاره فقد آذاني فلم يرد ﴿ (من آدى دُمّيا) أومعاه داأومؤمنا (فاناخصمه) أَى أَنَّا المطالب له بعقه (ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة)فيه تعريم ضرب الذهبي بغير حتى وانه من المكاتر (خط عُن ابن مسعود) ثم قال مخرَّجه حديث منكر ﴿ (من امن وجلاعلى دمه فقتله فأنابرى من القاتل وان كان المقتول كافرا )لكنه مؤمن جنلاف مااذا كان مرتدًا أوحر بيا( تخنءن عروبنالحق) بأسانيدأ حدهار جاله ثقات 🐞 (من آوى) بالمذوية صرأى ضم اليه (ضالة) صفة في الاصلالهمة فغلبت والمرادمن ضمها الى تفسسه متملكا الها ولا يعرفها (فهوضال) أىمفارق للمواب أوضا من ان هلكت عنده عبريه عن الضمان للمشاكلة وفعه جناس تام وذلك لانه أذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها فحكان ضالاعن الحق (مالم يعرفها) فسه وجوب تعدريف اللقطة هبه قصد عَلكها أمحفظها (حم م عن زيد بن خالد من آوى يتيما أو يتيمين شم صبر) على مشقة القيام بهما (واحتسب) ما أنفقه عند الله (كنت أناوهوفى الجنة كهاتين عامه عنسد مخرّجه وحرّله اصبعيه السبابة والوسطى (طس عن ابن عباس) وفعه من لايعرف وقول المؤلف حسن فعه نظر ﴿ (من ابناع) أى اشترى (طعاما) هومايؤكل (فلايمعه حتى يستوفيه) أي يقبضه كاجا مصرحابه في رواية لللايكون متصرفا فى ملك غيره بالااذنه فان الزيادة على ألمسمى المكمل والموزون للبائع وقيده الطعام اتفاق (حم قنه عن ابن عمر في من اشاع علوكا) عبدا أوأمة (فلصدد الله) على تيسموله (ولمكن أول مايطعمه) اياه(الحلواء)أى مافيه حلاوة خلقمة أومصنوعة (فانه أطمب لنفسه) معُ مأفسه من التفاول والامرالللدب (ابن العار) في تاريخه (عن عائشة )وروا معنها ابن عدى وأورده ابن الجوزى في الموضوع ﴿ وَمِن التَّنِّي العَلْمُ ) أَى طاب تَعْلَمُ (ليباهي بِه العَلَمَام) أَى يَفَاخُرُهُم ويطاوله مه (أويمانك به السفهام) أى يجادلهم و يتخاصهم والمماراة المجادلة والمحاجسة (أوتقبل) بطلبه (أفندة الناس) أى قاف بهم (المه فالى النار) أى فالمبتنى لذلك مصيره الى النار وهذا تهديد و ذبر عن طلب الدنيا بعمل الا يخوة (لذهب عن كعب بن مالك) واستاده والمجدّا ﴿ (سَنَا بِتَغَى القَضَا \*) أَى طَلْبِه (وسأَلْ فَيه )أَى فَ تَوْلِيتَه (شَفْعًا \*) أَى سأَلْ بِذَاعَةً أَنْ يَشْفَعُوالُهُ فى توليته (وكل) بالبنا الممفعول أى وكاه الله (الى نفسه) فلايسدد مولايه بينه (ومن أكره علمه أنزل الله عليه ملكايسددم) أي يوقع في نفسه اصابة السواب و بلهمه اياه (تعن أنس) وقال مسنغريب ف (من الله) البناء للمجهول أى من امتعن (من هـ ذه) الاشارة الى أمثال المذكورات في الفاقة اوالى جنس البنيات مطلفا (البنات بشئ فأحسس اليهنّ) بالقيام بهنّ على الوجه الزائد عن الواجب من نفقة وغيرها (كنّ له سترا) أي حجايا (من النيار) أي يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نارجهم حائلا بينه وبينها وفيه تأكدحق البنات فوق الذكور لقوتهم وامكان تصرفهم بخلافهن (حمق نعن عائشة ﴿ من ابته إلقضاء بين المسلمين فلمعدل بنهم فى المظه) أى تظره الى من يقعما كم اليه منهم (وأشارته ومقعده وججلسه) وبعسع وجوه الاكرام من السلام وغيره فيصوم عليه ترك التسوية (قط طب هق عن أم " لمه ) قال الذهبي

مالايرفع على الاسخر) بل يسوى بينهم في الرفع وعدمه لوجوب الندوية كما تقرر (طب هيءن أمَّ سلة) ثم قال مخرَّجه البيهي مجددين العلاق أى أحدر حاله ليس بقوى والمؤلف وَمن المسدنه ﴿ مَنَا بِهَلَى فَصِيرُواً عَمَانَى فَشَكَرُوطُالُمْ فَغَفُو ﴾ بيناه النهي وأعطى وظلم للمفه ول ( وظلم ) بفضات أى نفسه أوغيره (فاستغفى) الله أى تاب تو يه نصوحاً ﴿أُواتِكُ لِهُمَ الْأُمْنِ ﴾ في الديا والا تشرة (وهممهتدون)استدليه على انحصول الائتلا وكلما يترتب علمه التكفيرلا يعصل به الموعود الابضم الصبراليه ونوزع (طبهب عن عنبرة) جهملة منتوحة فيمة ما كنة او مدامة منتوحة هوالازدى واستاده حسن في (من أتى المسجد) أى قصده (لشمع ) بفعله فيه (فهو حفله) أى نصيبه من اليانه لا يعصل له غيره وفيه حث القاصد على حسن نيته (دعن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ (من أبلي) بضم الهمزة وكسر اللام (بلام) أى انع عليه بنعمة (فذكر مفقد شكره) أىمن آداب المنعمة أن يذكرا لمعطى فاذاذ كرمفقد شكرموذ الأينساف رؤية المنعمة منه تعسالى لات المعطى طريق في وصولها (وان كقه فقد كفره) أى سترنه ـــمة العطا • وغطا ها التن شكرتم لازيدنكم ولبَّن كفرتمان عذابي لشديد (دوالنساء عن جابر) ورواته ثقات ﴿ (من أَقَ عُوافًا) بالفقع، شددا. ن يغبر بالامور المناضية أو بما ختى (فسأله عن شيٌّ) أى من نحو المفسات (لم تقبل المسلاة أربعين ليدلة ) خص الاربعين على عادة العرب في ذكر الاربعين والسبعين والتسعين للتسكتمر والاسلة لاقعادتهما شداء الحساب اللمالي والصلاة لسكونها عماء الدين فصومه كذلك ومعنى عدم الشبول عدم الثواب (حمم عن بعض أمهات المؤمنين) وعينه المسدى حفصة ﴿ (من أَنَّى عرافا أَوكاهنا) وهومن يخبر عما يحدث (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محد) من الكتاب والسنة وصرّ عالعلم تعبر يداأى والفرض أنه سأله معدّة داصدقه فلوسأله معدّة دا كذبه لم يلحقه الوعيد (حملًا عن أبي هريرة) واسناده صحيح ﴿ (من أَنَّى فراشه) لينام (وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عينه) أى نام قهرا لميه (حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه عليه من ربه صدقة ) وفيه أنّ الاموريقاصد ا (ن ملتّ حب عن أبي آلدردا ) واسنا دم صيح ﴿ (من أَقِى الجعة) أَى محل العاممة ا (والامام يعظب ) خطبتها (كانت له ظهر ا) أَى فاتته الجعمة فلايصم ماصلاه يعمسة بلظهرا لفوت شرطها من سماعه للغطيسة (النءساكرعن النجرو) ابن الماس في (من أني كاهناف دقه بما يقول أواتي امر أنسانها) أي جامعها حال منها (أواتي امرأة في دبرها فقد دبرئ بمدا أنزل على معد) أى ان استعل ذلك أوارا دالزجر والشنفير والسر المرادحقيقة المكفر والالماأص في وط الحيائض الكفارة (حم ٤ عن أبي هو يرة) وضعنه العذاري ﴿ (من أَنَّى كَاهَنَا فَسَأَلُهُ عَنْ شَيٌّ) ظَا نَاصَدَقَه (حَبِّبَ عَنْهُ اللَّهِ بِهُ أَرْبِعِينَ ليلة فانصدقه عماقال كفر أىسترالنهمة فان اعتفد صدقه في دعوا مالاطلاع على الغيب كفرحقيةة (طبعن واثلة بزالاسقع)وضعفه المنذرى ﴿ (مَن أَفَى الْبِكُم معروفًا فَكَافَتُوهُ) لان فى ذلك المتواصل والتعابب (فان لم تعبدوا) ما تكافئوه به (فادعوا) الله (له) أن يكافئه عنكم (طبعن الحكمبن عير) النمالي واسناد وضعيف ﴿ ( ن أ تى اصرأته في حيفها) عدا أوجها إقليت قف)ندبا وقيل وجو با (بديشار)أى بمثقال أسلامى خلص (ومن أتاه أوقد أدبرا ادم

عنها ولم تغتسل فنصف دينار) ولاشئ على الرأة لانه حق تعلق الوط فحوطب يه الرجل دونها كالمهر (طبءن ابن عباس) وصحمه الحاكم لكن نوزع ﴿ (من أَناه أَخُوه) في الدين (متنصلا) أى منتقما من ذنب معتذوا اليه (فليقبل ذلك منه) ندبا مؤكد اسوا كان (محقا) في اعتذاره (أوميطلا) فيه (فان لم يفعل) أى لم يقب ل معذرته (لم يردعلي الحوض) يوم القياءة - يذيرده المؤمنون فيسقيهم منه (لماعن أبي هريرة ﴿ من السع الجنازة فليحم ل له العبا (جوانب السريركلها) الذي علمه المست قان حله ايروا كرام لاذنا فقفه وفيه اعياه الى تفضل التربيع على الجدل بنز العمودين وهومذهب الحنضة وعكسه الشافعي" (معن ابن مسعود ﴿ من المديم كتاب الله) أى القرآن أى احكامه (هداه من الضلالة ووقاه سو الحساب يوم القيامة) عَنْ مَعْدَد معزَّجه وذلك لان الله عزوجل فالفن المراء عداى فلايضل ولايشق (طسعن ابن عباس) واسناده ضعيف فر (من أتت عليه ستون سنة) من عرد (نقد أعذ والله اليه في العمر) أيبط عذره ودله على موضع المقاتيلة كايقال ان فعل مانع ي عند مما حال على هدذا فيقول خدعنى فلان وغرفى كذا فيقال له عذر ماك ويحياوز ماعنك فاذالم يرجع العبدمع واوغه هذا العمو فتدخلع عدره (حمعن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ (من أَنتُه هدية وعنده توم جلوس فهمشركاؤه فيها) لانه تعالى أوصى بالاحسان الى الحليس ومنه مقاسمته فيها (طبعن الحسين ابن على ") وعلقه البضارى ﴿ (من التحذمن الخدم غيرما) أى امة (يذ كم عم بغين) أى ذنين (فعليه منل آثامهن) لانه السيب فيها (من غيرات ينقص من آثامهن شئ) لان فاعل السبب كناءل المدبب (البزارعن النارس وفيه ضرف وانقطاع ف(من اتق الله)أى اطاعه فأمره ونهمه بقدر الاستطاعة (عاش قويا) في دينه و بدنه حساومه في (وسارف بلاده) كذا وقع في نسيخ الكاب وهوما في خط مؤانه وانبط الرواية وسارف بلادعد قره (آمنا) بمايخا فه وان تصبرواوته قوالايضركم كيدهم شيأ (حلءن على) باسنادضعيف ﴿ (من اتني الله أحاب الله منه كل عن ومن لم يتق الله أهابه الله من كل عن الان من كان ذا عظمن التقوى امتلا قلمه بنوراليقين فانشتع عليه من المهابة مايها به كلمن رآه (الحكيم) في نوادره (عن واثله ) بن الاسقع ﴿ (من الله كل) بشتم الكاف وشد اللام (اسانه) أى اعدا (ولم يشف غدظه) عن فعل به مكروها (ابنأبي الدنياني) كتاب (المقوى عن سهل بن سمه مد) المساعدي واسناد وضعيف ﴿ (من أَنْتِي اللَّهُ وَعَامَكُلُّمْنَ ) يَعَافُهُ الْأَانَ أُولِما اللَّهُ لَا خُرِفُ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمِ يَعْزُنُونَ وَمَنْ كَانَ رشأن الا آخرة اشتفاله حسن في الدنيا والا سرة عاله (ابن النجار) في تاريخه (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا الخطيب وغيره ﴿ (من السكل) أي فقد (ثلاثة من صلبه) بضم أوَّله المهمل (في سدل الله فاحتسبهم على الله و جبت له الجنة) تفضلا منه ما نجاز وعده ولا يجب على الله شئ (طبءنءقبة بنعام) وروانه ثقات ﴿ (من اثنيتم) أيه المؤمنون (عليه خيرا وجبت له المنة) المرادمالوبوب مناالة ووالاالوجوب الاصطلاحى (ومن أنديم عليه شرا) ذكرالناه مقا بلاللشرالمشاكلة (وجرته النار)أى انطابق الثناء الواقع لان مستصق أحد الدارين لايسيرمن أهل غيرها بقول يحالف الواقع أومطلقا لان الهام آلناس الثناء آية اله غفراه (أنتم شهدا والله في الأرض عاله ثلاث الله أكد وفي اضافة عم الى الله غاية التشريف (حمق نءن

أنس قاله المرجينانة فاشى عليها ﴿ (من احتنب أربعا) من الخصال (دخل الحنة) أى بغير عذاب أومع السابقين (الدمام) بأن لايريق دم احرى مسلم ظل (والاموال) بأن لايتناول منها شماً بغررة (والفروج) بأن لا يستمتع بفرج لا يحل (والأشربة) بأن لا يدخل حوفه عمر الماشأنه الاسكاروان لم يسكر (البزارعن أنس) قال الجوزى ولايصم ﴿ (من أسرى الله على بديه فرجا لمسلم)معصوم (فرج الله عنه كرب الديا والاتخرة) برا موفاً قا (خط عن المسن بن على) وضعفه الدارقطني ﴿ (من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة) أوا دبسلطان الله الامام الاعظم أوالمرادبسلطانه ما يقتضه فواميس الوهيته وهذا خبرأ ودعاء (طبعن أبي بكرة في من أحاط حائطاً على ارض فهي له) أى من أحيام وانا وأحاط عليه حائطًا من جيع جوانبه ملكه فليس لاحدنزعهمنه (حمدوالضماءعسمرة)بنجندب في (من أحبيته) أى لاجدولوجهه مخاصا لالمراقلبه ولاله وا مرازأ بغض لله )لالايد احمن أبغضه له بل لكفره وعصيانه (واصلى لله) أى انوابه ورضاه لالنعوريا ومنعقه) أى لامر الله كان لم يصرف الزكاة لكافر المسته ولالهاشي اشرفه بللنع الله الهمامنها (فقد استكمل الايمان) بعنى أكدله (دوالضيام) المقدسي (عن أبي امامة) ماسنادضعيف في (من أحداما الله) أى المصرالي الدار الا تحرة عفى أن المؤمن عند الغرغرة تشهر برضوان الله فمكون موته أحب المهمن حياته (أحب الله لقاءه) أى افاض عليه فضله (ومن كره لقاء الله) حين يرى ماله من العذاب حيثتذ (كرم الله لقاءه) أبه عن رحته وأدناه مُن تقمته (حمق ت عن عائشة وعن عمادة) بن الصامت في (من أحب الانصار) لمالهممن الما ترالحمدة في نصرة الدين (أحمه الله) أى انع علمه (ومن أبغض الانصار أبغضه الله) أى عذبه فان أبغضهم لاجل كونهم أنصارا كفر (حم تخعن معاوية بن أبي سفان (محتعن اليرا ) بن عاذب واسسناده صحيح ﴿ (من أحب أَن يَكْثر الله خبر سَنَّهُ فليرُّو صَأَادُ احْضر عُذاؤه واذارفع) قال المنذرى المرادبة غسه لاليدين وانعيا كان خبراً ابيت يكثر بذلك لان فسه مقابلة النعمة بالادب وذلك من شكرها والشكر يوجب المزيد (مَعن أنس) وضعفه المنذري وغيره ﴿ (من أُحِب شَياأً كَثر من ذكره) أَى عَلَامة صدق الحجية اكثارذكر المحبوب (فرعن عائشة في من أحب دنياه أضر با آخرته ) لأن حبم ايشغله عن تفريغ قلبه علي ربه وإسانه لذ كره (ومن أُحب آخرته أضريدنياه) فهما ككنتي ميزان فاذا وجت احدى الكفتين خفت الاخرى (فالتمروا ماية على مايفنى ) ومن أحبها صبرها غايته (حملة عن أبي موسى الاشعرى ورجاله ثفات ا كمن فيه انقطاع فرمن أحب أن يسبق الدائب)بدالمهملة أى الجدا لجم دمن دأب في العمل جد (الجمهد)أى المبالغ (فليكف عن الذنوب) لان شؤم الذنوب يورث المرمان وبعقب الله ذلان (-- لعن عائشة) واستاده ضعيف ﴿ (من أحب أن يتشل الحالر جال قياما) أى يقومون له قياما بأن يلزمهم بالقيام المصفوفا أوبأن يقام على رأسه وهوجالس (فليتبو أمق عدممن النار) معى المسيركاته قال من أحب ذلك وجب له أن ينزل منزله من المنار وحسق له ذلك (حم دت عن معاوية) واسناده صحيح ﴿ (من أحب فعارتي فليستسنّ بسنتي وان من سنتي النكاح) الحبة توجب اساعطر بقدة المحبوب فن ادعى محبته وخالف سنته فهوكذاب (هنءن أبي هريرة) وقال مرسل ﴿ (من أحب قوما حشره الله في زمرتهم) فن أحب أوليا والرحن

فهومعهم فحالجنان ومنأ حب سزب الشيطان فهومعهم فحالندان وفسه بشبارة عظمة لمل أحب الصوفية أوتشبههم وانه يكون مع تفريطه بالقيام بمناهم عليه معهم في الجنسة ومن تشبهبهم انماؤهل ذلك لهبته اياهم ومحسته أهم لاتكون الالتنسسه ووسعما النهت له أوواسهم لاقصهة الله ععدة أحره ومايقوب المه ومن تقرب منه ميكون يجاذب الروح اسكن المتشمه تعوق بَعَالَمة النفس والصوفى خلص من ذلك (طب والضباء عن أبى قرصافة) وفعه مجهول فامن ساكسن والمسن فاتدأ عبني ومن أيغضهما فقدأ يغضى) ومن علامات حبهم حب وُريتهم يعيث ينظر اليهم الاتن نظره بالامس الى اصواجم (سمه لنعن أبي هريرة) واستاده صبح ﴿ (من أحب علما فقد احبني ومن ابغض عليا فقد ابغضى لما أوتيمه من الفضائل (لذعن لمان) المارسي واسناده حسن ﴿ (من أحب أن ينظر الى شهيدين على وجه الارض فلمنظر الى طلمة بن عبيدالله) عذامعد ودمن معزاته فانه استشهد في وقعية الحل كماهومه روف (تك عنجابر) قال الذهبي وفيد الصلت وام ﴿ (من أحب ان بصل أباه في قبره فليصل اخوان أبيه) أى اصدقام (من بعدم) أى من بعدموته أومن بعد سفره ولامنهوم أوبل هوقيد اتفاق (ع حب عن ابن عرفه من أحب أن تسره صدنته )أى صدقة أعله اذار آها يوم القدامة (فلسكتر فيها من الاستففار) فانها تاتى يوم القيامة تتلاكا أوراكا في حديث (هب والضيامي ألزبر) ابن العوام واسناده ضميم في (من أحب ان يجد طعم الاعدان) أى حلاوته (فلعب المرالا عده الالله) فان من أحب شيأسوى الله ولا تكن محبت ولا الكونه معين اله على الطاعة أظلم قلبه فلا عدد الاوة الايمان (هبعن أبي هريرة) ورجاله ثقات ﴿ (من أحب ان يبسط له في رزقه )أى يوسع عليه و يكثرة فيه بالبركة والنمو والزيادة (وان ينسأ)بعًا م فسكون شمه زة أى يؤخر (له في أثره) محركا بضة عروسهي أثر الانه يتسع العمر (فلمصل) فليصسن بنصومال وخد، ة وزيارة (رجمه) أى قرابته وصلته يحد الف باخد الف حال الواصل والموصول (قدت عن أنس) ابن مالك (حمح عن أبي هريرة في من استعب) من الولاة (عن الناس) بأن منع أصحاب المواتيمن الدخول عليه (لم يعتمب عن النار) يوم القيامة لان الجزاء من جنس العسمل فكالعجب دون عبادا للد يحببه الله عن الجنة ويديه من النار (ابن منده) في معم العمامة (عن رباح) بالفتح والتعفيف غير منسوب ﴿ (من استحم لسم ع عشرة) عَنى (من الشهروة ـ ع عشرة والددى وعشرين) الواوعمني أو (كانله شفاء من كلداء) أى من كلدا اسبه غلبة الدم ويحل خسارهذه الاوقات اذا كانت لحفظ العجدة فان كانت لمرض فوقت الحاجة (دلة عن أبي هريرة) واستناده معيم ﴿ (من احتجم يوم الشيلانا السبع عشرة من الشهركان) ذلك (دوا الدامسة) لعله أرادة نايوما مخصوصا كسابع عشرال هر فلا سافى حديث ان في وم الملاما وم الدم وفيه ساعة لارة أفيها الدم (طب هق عن معقل بنيسار) وضعفه الذهبي ﴿ (من احتم وم الاربعاء أو يوم السبت فرأى في جسده وضعا) أى برصا (فلا بلامن الانفسه)فانه الذي عرض جسده الالكونسيب فيه (كهق عن أبي مريرة) واستاده صعيع فواس احتجم يوم المديس فرص فيه مات فيه) ومثل الجامة القصد (ابن عساكر عن ابن عباس في سن متسكر على المسلين طعامهم) أى ادخر مايشتر به منه وقت الفلا وليبعه باغلى (ضربه الله

بالجذام)أى السقه وألزمه بعذاب الجذام (والافلاس) خصهمالان المحتكر أرادا صلاحبينه وكَثْرَةُ مَأَلْهُ فَأَفْسَدَجِدُ نَهُ بِالْجَدُامُ وَمَالُهُ بِالْافْلاسُ ( مِمْعَنُ ابْنُ عَرِي ورجال ابن ماجه ثقات ﴿ ومن احتكر حكرة) أى مه من القوت من الحكر بفتح فسكون الجع والامسالم (يريد أن يغلى بهاعلى المسلمين فهوخاطئ بالمدوف رواية ملعون أى مطرود عن درجة الابرارالاءن رجية الغفار (وقدبرتن منه ذمة الله ورسوله) لكونه نقض ميذاق الله وعهده (سم لـ عن أبي هريرة) قال البيه في حديث مذكر ﴿ (من المُستَكر طعاما على المتى أربعين يوما) لم يرد الصديد بل أن يجمل الاحتكار سرفة بقصديها نفع نفسه وضرغيره (وتصدق به لم يقبل) منه يعني لم بكن كفاوة لاتمالاحتكار والتصدالمبالغة في الزبرفسي (ابن مساكر عن معاذ) بن معاذباسنادواه ﴿ (من أحدث) أى انشأ واخترع وأتى بأصر حديث من قبل نفسه (في أمرنا) شأننا أى دبن الاسلام (هذا)اشارة الى جلالته ومن يدوفعته (ماليس منه) أى وأيا ايس له في الكتاب والسنة عاضد (فهورد) أى مردود على فاعله ابطلانه قال أحده فدا الحديث ثلث العملم قال المؤلف أواديه أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد اليهاجيع الاحكام، نده (قده عن عادشة) ماجرى عليه المؤلف من جعل ذلك من المتفق عليه تبيع فيه العمدة وتعقبه الزوكشي بأن النووى فأوبعينه عزاء لمسلم خاصة وصرح عبدالحق فأجعه بن العصصي بأن الصارى لم يعزجه لكن فسهمن أثنا محديث معاقا من على علاايس عليه أمر نافهورد في (من أحرم بحبر أوعرقمن المسجد الاقصى) زادفي واية الى المسجد الحرام (كان كيوم وأدَّنه أمَّه) أي نو بع من ذنو به كفروجه بغبرذنب منبطن أشه يوم ولادته وفيه شمول للكائر (عب عن المسلة) قال المنذرى فى متنه واسناد مخلف كثير ﴿ (من أحزن والديه) أَى أُدخُلُ عَلَيْهِما أَوْفُهُ لَ بَهِما مَا يَعْزَنْهُما (فقدعقهما) وعقوقهما كبيرة (خطف) كتاب (الجامع عن على) أميرا لمؤمنين ﴿ (من احسن الى يَديم أو يتيمة كنت أناوهوفي الجنة كهاتين) وقرت بين اصبعه وأنما المالي المحسس المه هذه المرتبة لان البتيم قدفقد أبويه الاذين بهما تربيته وعزه وصارويه كافلا فالمحسن البه يؤدى عن الله مأتكفلبه وايسف الموقف بقعة أشرف من بقعة يكون المصطني فيها فن نااها فقد سعد جده وفي فعمه معديد شديد في ترك الاحسان الميتم (الحكيم) في نواد مه (عن أنس) بن مالك في (من أحسن الصلاة حمث واءالناس ثمأساءها حين يخلو بنفسه بأن يكون أداؤه الهاني الملابعو طول القنوت واغمام الاركان والخشوع وأداؤه المأهافي السريدون ذلك أو بهضمه (فتلك) الخصلة أوالفعلة (استهانة استهان بماريه) أى ذلك النعل يشبه فعل المستهن يه فان قصد الاستهانة كفر (عبع حب عن ابن مسعود)وفيه ابراهيم الهجرى ضعيف ﴿ (من أحسن فالاسلام) بالاخلاص فيه (لم يؤاخلا بما عل في الحاهلة )من جناية على أفسراً ومال (ومن أساء في الاسلام) بضدد لل (أخذ بالاول) الذي على في المعاهلية (والا سنو) بكسر الماء الذي عهاف الكفر فالمرادبالاسامة الكفروه وغاية الاساءة فاذامات مرتدا كان كن لريسلم فيعانب على كل ما قدمه (حمق من ابن مسعود في من أحسسن فيما بينه و بين الله كنما والله ما بينسه و بين الناس) لانهم لايق درون على فعل شي حتى يقدرهم الله علمسه ولايريدون حتى يريدالله (ومن أصلح سربرته أصلم الله علانية) عمامه عند مخرّجه ومن عمل لا خرّته كذاه الله عزوجل

دنياه (للف تاريخه) تاريخ بيسابور (عن ابن عرو) بن العاص ﴿ (من أحسن منكم أن يتكام بالعربية فلا يتكامن بالناوسية فانه)أى التكلم بما (يورث النفاق) أواد النفاق العملى لاالاعِماني أوالانداروالتَّغُو يف (لنَّعن ابن عر) بن اللَّطاب قال لنصيح وُوده الذهبي ﴿ (من احسن الرجى السهام) أى القسى (مُ تركه فقد ترك نعمة من النعم) الجلسلة العظيمة (القراب فى كاب فضل (الرمى عن يعى بن معدم سلا) هو ابن سعيد بن العاص ﴿ (من أحما اللمالى الاربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النعروليلة الفطر) أى ليلة عيسد الفطر وليله عيدالنعر (ابن عساكر عن معاذ) واستاده ضعيف ﴿ (من أحياليه الفطر وايدله الاضمى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) أى قلوب الجهال وأعل الفسق والصلال فان قلب المؤمن الكامل لاعوت (طبعن عبادة) بن الصامت قال اب عبرمضطر ب الاسناد في (من احيا الرضامية )بالتشديدلاالتضنيف والمينة الخراب التي لاعارة بما واحساؤها عبارتهما (فلدفيها أجر وما أ كلت المافية) أي كل ما البرزق آده ما أوغيره (منه أفهول صدقة) قيل فيه أن الذمي الاعلال المواتلان الأجوايس الاللمسلم واعترض (حمن -بوالضياء عن جابر) باسناد صعيح ﴿ (من أحيا أوضاميتة) أى لامالك لها (فهي له) أى عليكها بحرو الاحيا وان لم يأذن الامام عندالشافعي وشرطه أبوحنيفة (وابس لعرق)بكسرفسكون (ظالم حق) بإضافة عرق الحظالم فهوصفة لمحذوف تقدره لعرق رجل طالم أى ليساهرق من عروق ماغرس بغير حق بأن غرس في ملك الغير بغيرا ذن معتبرور وى مقطوعا عن الاضافة بجعل الظالم صفة للعرق نفسه (حمدت والضيام، نسعيد بنزيد) قالتحسن غريب ﴿ (من أحياسني) بصمغة الجع عند جع الكن الاشهرافراده (فقدأ حبني ومن أحبني كان معي في الجنة) واحيارها اظهارها بعمله فيها والمتعليم (السعرى) في الابانة (عن أنس) حديث منكر ﴿ (من أَخَاف أَهْل المديدة) النبوية (أخافه الله) زادفى رواية يوم القيامة وفى أخرى وعليه لعنة الله وغضبه (حبعن جابر) بن عبد الله ﴿ (من أَخَافَ أَهِل آلمدينة فقد أَخَاف ما بين جنبي) هذا لم يرد تفليره لبقعة سواهاوهو بماغسان به من فضلها على مكة (حمء نجابر بن عبد الله) ورجاله رجال العديم ﴿ (من أَخَافَ مؤمنًا) بِغَيرِ عن (كان حقاعلى الله أن لا يؤمنه من افزاع يوم القيامة) جزاء وفاعًا (طسعن ابزعر) وضعفه المنذري ﴿ (من أخذ السبع) اى السور السبع الاول من القرآن (فهوخير) اى من حفظها والتخذقراء تها وردا فذلك خير كبيريعني به كثرة آلنواب عندالله (كهب عن عائشة في من اخذاموال النباس) بوجه من وجوه التعامل أوالعنفظ أو بقرص أوغير ذلك الكنه (بريدادا هاادى الله عنه) خبرافظا ومعنى أى يسرا لله ذلك باعاله وتوسيع رزقه ويصم كونها انشائية معنى بأن يخرج مخرج الدعا (ومن اخذها يريدا تلافها) على اصحابها بصدقة أوغ يرها (اتلقه الله) اى اتلف الله امواله في الدنيا بكثرة المن والمفارم والمصائب ويحق البركة وفي الاستوة بالعذاب (حمخ معن الي هريرة ﴿ من اخذمن الارض إشياً) قلأوكثر (ظلم) هووضع الشي في غدير محله (جا الوم القيامة يحمل تراجها) اى المصة المغضوبة (الما المحشر) اى تسكلف نقل ماظلم به الى ارض المشروه واستعارة لأن تراج الايعود الى الهشرلفنائها والمشرانما يقع على ارض بيضاء (جمطب عن يعلى بن مرة) واسناده حسن

وامن أخذ من الارض شا بغرحقه خسف به )أى هوى به الى أسفلها (يوم القدامة) بأن تعبه ل كالطوق في عنقه حقيقة ويعظم عنقه ليتسع أويطوق اثم ذلك ويلزمه لزوم الطوق أو يكلف الطالم الوفا ولايستطيع فيعدنب بذلك (الحسبع أرضين) بفتح الراء ونسكن فيده ان العقار يغصب وبه قال الشافعي مخالفا للحنفيدة ( خون ابن عمر في من أخد من طريق المسلمين شيأجا به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين )فيه كالذى قبله ان الارض سبع طباق كالسموات (طبوالضباءعن الحكم بن الحرث) السلى وإسسفاده حسن ﴿ (من أَخَدُ على تعليم القرآن قوساقاده الله مكانماة وسامن ارجهم يوم القيامة) قاله لعلم أهددى له قوس فقال هدده غير مال فأرى بهافى سيل الله وأخدنيه أبوحنيفه غرم أخدا لأجرعليه واقرله الجهور بأنه كان يعدب المعلم (حدل هيءن ابي الدرداء) شم قال البيهني ضعيف ﴿ (من اخذعلى) تعليم (القرآن اجرافذاً للمطهمن القرآن) اى فلاثواب له على قراءته وتعليه و يعارضه قصة اللديم ورقيتهم الما مالنا تمعة (حلعن البي هويرة) وفيه كذاب ﴿ (من اخذب نتى فهومني) الممن اشياعي اواهلماتي (ومن رغب عن سنتي) اى تركها ومال عنها زهدا فيها (فليسر مني) اى ايس على منهاجي وطريقتي أوايس بمتصل بي (ابنء ساكرءن ابن عر) باسنا دوا ، ﴿ (من أخرج اذى من المحد) غير أوطاهر (بني الله له ستاف الجنة) وفي وأية أن ذلك مهور المور العين (معن ابى سعيد) باسناد ضعيف ﴿ (من أخرج من طريق المسلمن شيأبؤذيهم) كشول وقدر وجر (كنب الله له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة أدخله بما الجنة) تفضلا منه وكرما (طس عن أبي الدردام) ورجاله ثقات ﴿ (من أخطأ خطيئة أواذنب ذنبا ثمندم على فعله فهو) أي الندم (كفارته) لان الندم بوية أى هومعظم أركانها (طبهب عن ابن مسعود) واسناده حسن ﴿ (من أخلص لله أو بعين يوما) بان طهرت حواسه اظاهرة والساطنة من الاخلاق الذمية (ظهرت مناجع الحكمة من قلبه على لسانه) لان المحافظة على الطهارة المعنوية ولزوم المجاهدة ومسل الىحضرة المشاهدة ومن هدا الحديث أخد ذالصوفية الاربعينية التي يتعهدونها واستأنسوا لذلك بتوله تعالى وواعد ناموسي ثلاثين لسلة وأغمناها يعشر وقال يعضهم حكمة التقييد بالاوبعين انه تعالى خرطينة آدم اربعين صباحالته دبالتخمرا وبعين اربعين عايامن الحضرة الألهمة لتصلح لعمارة الدنيا وتتعوق بهعن الحضرة وبالتبتل والاخلاص والتورع عن التوجه الماأمر المعاس بكل يوم يغرج عن جاب وبقد رزوال كل جاب ينزل منزلاف القرب من الحضرة الالهية التي بين مجمع العلوم ومصدوها فاذا تمت زالت الحجب وافيضت اليه العلوم والمعارف تمان للقلب وجهاآنى النفس باعتبار يؤجهه الى عالم المشهادة وله وجه الى الروح باعتبار يوجهه الى الغيب فيستمدا لقلب العلوم المكنونة في النفس و يعرجها الى اللسان الذي هوترجانه فالعبد بانقطاعه الى الله واعتزاله للناس يقطع مسافات وجوده ويستنبط من نفسه جواهرالهاوم أكنهذا مشروط بالوفا بشروط الاخلاص ومن لم يظفر بالحكمة بعدالاربعين تبيئ أنه أخل ببعض الشروط (حلءن أبي أيوب) الانسارى باستفاد ضعيف بل قيدل بوضعه ﴿ (من ادّان دينا بنوى) أى وهو ينوى (قضاء مأدّاه الله عنديوم القيامة) بأن برضى خصماء م وفيه ان الامور بقاصدها وحي احدى القواعد الاربع التي ردت جيدع الاحكام اليها (طب

عن ميون) الكردى واسناده صحيح ﴿ (من ادى الى أمنى حديث التقام به سنة أوتنام به بدعة فهو فِ الْجِنْةُ) أَي يَعَكُمُ لِمُ بِدُخُولُهَا وَآهَ لِمُؤْرِدًا يَهْ مُخْرِجِهِ فَلِمَا الْجِنْةَ ﴿ وَلَ عَنَا مِنْ عَبَاسٌ وَفِي اسْنَادُهُ كذاب ﴿ (من أدى زكاتماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زادفه وأفضل) والهسذا اقترس المصطفى يكرا وردوباعيا (هقءن الحسن مرسلا)وهو البصرى واستاده حسن ﴿ (من أورك ركمة) اى ركوع ركعة (من الصلاة) المكتوبة (فقد أدرك الصلاة) اى من ادرك ركعة في الوقتُ وباقيها خارجه فقد أدرا الصلاة أن أدا مخلافا لابي حنيفة (ق ؛ عن أبي هريرة ﴿ من أدرك من الجعة وكعة فليصل اليها أخرى وادف دواية أبي نعيم وسن أدركهم في التشم دسيلي أربعا (ملاعن أبي هريرة) فاللاصحيح وأقره في الملايس ﴿ (من أدرك عرفة ) أى الوقوف بها (فيل طاوع الفير)ليلة النعر (فقد أدرك الميم)أى مظمه لان الوقوف اعظم اعماله واشرفها فادرا كمبادرا كمووقت الوقوف من زوال بوم عرفة الى فرالصر (طبعن ابن عباس) وضعفه الهيثمي فقول المؤلف حسن يمنوع ﴿ مَن ادول ومضان وعليسه من روضان) اى من صومه (شي لم يقضه) قبدل مجى مثله (فائه لأيقبل منه حتى يصومه حمان اي هريرة) راسنا د محسن ق (من ادرك الادان) وهو (في المسجد عمر جليمر حلاجته وهولاير يدالرجعة) الى المسجدليصلى فيهمع الجماعة (فهومنافق)أى يكون دلالة على نفاقه أوفه له يشبه فعل المنافقين (٥٥ن عَمَان) بن عَمَان قال ابن عَبر كالدميرى ضعيف فرحن المؤاف لحسنه محنوع ﴿ (من ادَّى أى) انتسب (الى غيراً بيه) عدى ادعى بالى لتضمنه معنى النسب (وهو بعلم) أنه غريراً بيه وليس المراديالعلم هنا حكم الذهن الجازم بل الطنّ الغالب (فالجنة عليه حرام) أى يمنوعة قبل العقوية وهوزجووتحو بف أوان استعل (حمق ده عن سعد) بن أبي و قاص (و أبي بكرة) قال كالاهسما سمعنه أذناى ووعاه قلبى من رسول الله في (من ادعى الى غيراً سه) أى من رغب عن أيه والتعق بغيره تاركاللادنى ورأغبافي الاعلى أوتفر بالفيره بالانتماء البه (أوانتي الحي غيرمو اليه فعليه لعنة الله) أى طرده عن درسة الابرار لاعن رحة الغفار (المتتابعة) أى المقادية (المايوم القيامة) لمعارضة المكمة الله تعالى في الانساب (دعن أنس) وروا مسلم عن على ﴿ (من ادَّى مأليس له) من الحقوق (فليس منا) أي ايس من العاملين بطر يقتنا (وامتبو أمقعه من النار) لا يحمل مثلهدد الوعد في حق المؤمن على الما يد (هعن أبي ذر في من الدهن ولم يسم) الله عند عن ترك التسمية (ابن السنى فعل يوم وليسلة عن دريد بن نافع الترشى مرسلا) تابعي مصرى مستقيم الحديث في (من أذل نفسه في طاعة الله فهوا عزمن تعزز عصية الله) لان من أذل نفسه تله انكي شفءنسه غطاء الوهم والخيال وطلب الحق بالحق وافتقر به اليه وذلك عاية الشرف والعزة (-ل عن عائشة 🐞 من أذل ) بالبنا وللجهول (عنده) أى بحضرته أو بعلم (مؤمن فلم ينصره) على من ظلم (وهو يقد ذرعلى أن ينصره أذَّله الله على رؤس الأشهاديوم القيامة) دعاء أوخسبرفذ لان المؤمن حوام شديد التحريم ديويا أودينها (-معن سمل بن س) باسنادحسسن ﴿ (موأذن) للصلاة (سبيع سنين محتسبًا) من غيراً بحرة (كتبت له براءة من المنار) لانمدا ومنه على النطق بالشهادتين والدعاء الى الله تعالى هـ دما لمقة المديدة

من غدير باعث دنيوى صبرنف مكائنها معونة بالتوحد والناولا سلطان لهاعلى من صاركذاك وأخذمنه أنه يندبالمؤذن أن لا يأخذ على اذانه أجرا (ت معن ابن عباس) فال ت وجابرا لجعني ضعفوه 🐞 (من اذن تنتي عشرة سنة) أى محتسبا كايرشد اليه الرواية الاولى (وجبت له الجنة) مته انبالعمرالاقصي ماثة وعثمر ونسنة والاثنتاعشيرة عشيرها والعشير مقوم مقام المكل بــا بالحسنة فلاعشرأ مثالها فسكا ته تصدّق الدعاء الى الله تعسالى كل عره (وكتسله سأذينه فى كل يومستون حسنة و ياقامته ثلاثون حسنة )فترفع بمادر جاته فى الجنان (مله عن ابن عر) قال لهُ صحيح واغتريه المؤاف وهومردود ﴿ (من أَذَن خَس ) أَى لِهُ س (صلواتُ ايمساناوا – تسايا عقزله ماتقدُّم من ذنبه) أى من الصفائر (ومن أمَّ أصحابه) أى صـلى بهم ا ما ما ( خس صلواتُ ا عِمَامَا وَاحْتَسَامَاعُهُ وَلَا مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبَهُ } مِنْ الصِّفَا تُرُوكُمُ لِهُ مِنْ نَظا تُروانِكُ مِن الحَقِيقِ الْمُؤْكِنِ مِن يوم وليله أومن أيام (هقءن أبي هريرة) باسنادض ميف ﴿ (من أذن سنة لايطلب عليه ) أى على أَذَانُه (أَجِرًا) من أُحد (دى يوم القمامـة ووتفعلى مابِ الجنـة فقمل له الثقع لمن شئت) فا نك تشفع ودى ووقف بالبناء للميهول والفاعل لملا تكة باذن الله ( ابن عساكر عن أنس) و في اسناده كذَّابِ ﴿ (مَنْ أَذَنِبَ ذَبُهِا ) مُمَا يَعَلَى مِعْقُوقَ الْحَتَى لِالْخَلْقِ ( فَعَلَمُ أَنَّهُ وَبِالنَّسَاءُ أَنْ يَعْفُرُلُهُ عَفُرُلُهُ وانشاء أن بعد مه عدمه كان حقاعلي الله أن بغيرله ) حمل اعترافه بالربوسة المستلزم لاعترافه بالعبودية واقرار مبذنب مسيباللم ففرة وحدذاعلى التفضدل لاالوجوب الحقيق (ل حلءن أنس) قال له صحيح فتمال الذهبي لاوالله 🐞 (من أذنب ذنب اذه ـ لم أنَّ الله قد اطلع عليه غفرله وانلم يستغفر اليس المرادمنه الترخيص فى نعل الدنب بل يسان سمة عفو الله تعالى لتعظيم الرغية فماعنده من الخبر (طمس عن النامسعود) وإسناده ضعمف جدًّا ﴿ مِنْ أَذَابِ وَهُو يضعك استخفافاعا قترفه من الذنب (دخل الناروهو يكي) برا وفاقا وقضا عدلا (المان ان عباس) باسناد ضعيف 🐞 (من أرى الناس فوق ماعند ممن المشسية) لله (فهو منافق) تَمَامَاعِلِهِ (ابن الْمِعَادِ) في تاريعنَه (عن أبي ذو) الفقارى 🐞 (من أوادا الحبج) أى قدوعلى أدائه لان الاوادة مبدآ الفعل والف علمسبوق بالقدوة (فليتجل) أى وليفتتم الفرصة اذا وجدالاستطاعة منالمقوة والزادوالراسلاقيل عرويش مانه والاحماللندب لان الحيج موسع (حم دلمُ هنءن ابن عباس) قال لهُ صحيح وأقرّه في التلفيص ﴿ (من أَرَادَ الْحَبِمُ فَلَيْنَ عَبِلُ فَالْهُ قدعوض المويض وتضل الضالة وتعرض آطاجة )هذا من قبيل الجمازياء تباوالاول اذالمريض لاعرض بل التصيع والقدد الحث على الاهتمام بتعييل الخبر قبدل الموانع (حم معن القضل) بن عبساس والاصم وقفسه 🐞 (من أواد أن يعلم ماله عنسد آلله فاينظر مالله عنسده) ذا دف رواية الماكم فات الله ينزل العبد منه سيت أنزله من نفسه وروا ماسلماكم بلفظ من كان يعب أن يمسلم مغزاته عندا لله فلمنظر كمف منزلة الله عنده فأت الله ينزل العبد منده حست آثرك من نفسه فنزلة اظه عنددالعبد اغداهوهلي قليه على قدوم عرفته اياه وعله به وهيبته واجداله وتعظيمه والمياء والغوف منسه والويعل عندذ مسسوره واقامة المرمة لامره ونعه وقبول منته ووؤية تدبيره والوقوف عندأ ستكامه بعلب تفس وتسليمه بدنا وروحا وقلبا ومراقبة تدبره في مصنوعاته ولاوم ذكره والنهوض باتد الأنعيه واحسانه وحسن الفلق فيكلمانايه والناس فيذلك على درجات

٠٥ ي

غنازاهم عنده على قدر حفاوظهم من هدفه الامور (قط فى الافراد عن أنس) بن مالك (حل عن آبی هربرة و عن سمسرة) صنعیف لف عف صالح المرّی 🐞 (من أراد أن یلتی الله طا هــرا مطهرا) من الادناس المعنوية (فليتزق الحرائر) ومعنى الطهارة هنا السلامة من الاسمام المتعلقة بالفروج (مءن أنس) وضعفه المندذرى 🍇 (من أوا د أن يصوم فليتسحر يشئ) ندبا ولوجبر عدمن ما فأنَّ البركة في اتباع المسنة لافي عين الله كول (حمو الضياء عن جابر) واستاده سمن ﴿ (من أوا دا هـ ل المدينة) النبوية وهم من كانبها فى زمنه أو بعده وهوعلى سنته (بسو • أذابه الله) أهلكه بالكلمة بحدث لم يبق من حقدقته شي لا دفعة بل على المدر يج لكونه أشدًا يلاما وأقوى تعذيبا (كأيذوب) مامه ـ درية أى ذوبا كذوب (الملح في المها) شبه أهل المدينة به اشارة الى أنهم في ألصفاء كألما وهذا في الا تخرة وقيل بلوقع في الدنيا كما اقتضى شأن من حاو بها أيام بى أمية كعقبة بنمسلم فانه هلك فى منصرفه عنها شم هلك يزيد بن معاوية مرسله على انزذلك (حممه عن أبي هر يرة م عن سعد) بن أبي وقاص 🐞 (من أواد أن تستعباب دعوته وان تسكشف كربت مقليقر جعن معسر) بالمهال أوأد العاوا براله أوتأخر مطالبة (حم عِنَا بِنْ عِمْرٍ ﴾ باسناد صحيح ﴿ (من أواداً مر افْشاورفده ا مراَّمسلَّا وفقه الله تَّعبالَى لَا \*وُشَدُّ أموره) فان المشورة عمآد كل صلاح وباب كل نعاح وفلاح لكن لايشاور الامن اجتمع فيسه دين وعقل تام وتجرية (طس عن ابن عباس) واسناده كافال الحافظ الموافى واه فرمن المؤلف المسنه ذال 🐞 (من ارتدعن دينه فاقتلوه) أي من رجع عن دين الاسلام الخيره بقول أوفه ل مكفريستناب وجوبا ثميقندل ولوا مرأة خلافالاى حندفة (طبءن عصمة ين مالك) اسسناد ضعيف 🐞 (منأوضي سلطانا بما يسخط ريه خوج من دين الله) ان استحلوا لافهوز جر وتهويل (له عنجابر) بن عبدالله تفرّد به علاق 🐞 (من أرضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس) لانه لمارضى لنفسسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراو كل اليه (ومن أسخط الناس برضاالله كفاه الله مؤنة الناس) لانه جعل نفسه من حزب الله وهو لأيعنيب من الحجأ اليه ألاان حزب الله هم المنطون (ت حل عن عائشة) واسنا دم حسن ﴿ (من أرضى والديه) أى أصليه المسلمين وأن عليا (فقد أرضى الله ومن أحفظ والديد فقد أسفط الله) عام مخصوص عاادالم يكن فى رضاهما مخالفة لحكم شرعى والافلاطاعة لخلوق ف معصية الله (ابن النجارعن أنس) بن مالك ﴿ (من أريد ماله) أي أربد أخذ ماله (بغير حق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهو شهمدً) في حكم الأخرة لا الدنياء عنى ان له أجر شهيد (٣عن ابن عمرو) واسناده صحيح ﴿ (من ازداد على ولم يزدد في الدنيا زحد المرزدد من الله الايعدا) والهذا قال المستكاء العلم في غيرطاعة الله مادة الذنوب (فرعن على) واسناده ضعيف (من أسبغ الوضو ف البرد الشديد كان أحمن الاجو كفلان) كفل على الوضوء وكفل على الصبر على ألم البرّد (طس عن على) بإسنا دضعيف لضعف عرالعبدى (من أسبل اذاره) أى أرخاه حتى جاوز الكعبين (خيلام) بضم الماء المجهة والمدّ كبرا واعجابا (فليس من الله في حل ولاحرام) بكسرا لحام ن حل وقدل معنا ولا يؤمن بعلال الله وحرامه (د عن ابن مسعود في من استعبد قيضا) أى اتخذه حديدًا (فلاسه فقال حين بلغ ترقوته الجدد لله الذي كساني ما أواري) أي أستر (به عورتي وأتجمل به في حداتي معد) أي قصد (الي

الشوب الذي أخلق) أى صارخاقاباليا (فتصدّق به كان في دمة الله وفي جوارالله) أى حفظه والجاوالذي يجديرغيره أى يؤمنه بمايخاف (وفى كنف الله حياوه يتا) الكنف بفتحتين الجانب والساتر (حم عن عر) رمن المؤلف لمسنه المسكن عدّما بن الجوزى فى الواهيات 🐞 (من استحبه وفليستحبه وثلاثا) من الاستحبار التصويالعوداً ومن الاستعبار الذي هو مسع المغرب بالاجاروة دمرَّذُلكُ موضَّعًا وفيه انه يجب في الاستُنعِا مَا لَجِرِثُلاثُ مُسحاتُ ولا ينافد \_ • حديث أبي داودمن استنجى فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلاحر بح لان معناه ان الايتسارسنة فلا دلسل فسسه على عدم ويبعو ب الاستنجاء الذي قال به أ يوسنسقة (طبءن ابن عر) بن الخطاب واستناده حسن لاصحيم خلافالله ولف 🐞 (من استمل بدرهم) في النسكاح كذاه وثابت في المتن في الرواية فسقط من قلم المؤاف (فقد استحل ) أى طلب حل النكاح فيعوز بعل السداق ولودره مافهوردعلى منجعل أقله عشرة (هقعن ابن أبي لمبيبة ) عوحد تمن يحتيثن تصفيرابة واسناده واه كاقال في المهذب ﴿ (من استطاب شلائه أجبارايس فيهنّ رجمع كن له طهورا) بضم الطاءوون استطاب بأقل من ثلاثه لم تكفه كاصر حتبه رواية مدلم وفي معنى الخركل جامد طاهرقالع غيرمحترم (طبعن خرية بن مابته) واسناده حسن ﴿ (من استطاع) أى قدر (أن يموت المدينية) أي أن يقيم بها حق يدركه الموت فيها ( فلم ت بها) أى فلمة مبها حقى بموت فهو حث على لزوم الاقامة بما (فاني اشفع لمن عوت بها) أي أخصه بشفاعتي غيرالعامة زيادة في ا كرامه (حمت، حبي عن ابن عمر) قال ت حسن صحيح غريب ﴿ (من السيم الع) أى قدر (أن يكونُ له حب ) أى شئ مخبو اى مدخر عندالله (من عل صالح فليفعل) أى من قدرمنكم أن يجوذنوبه بفعل الاعمال الصالحة فليفعل ذلك وحدف المفعول اختصارا (الضاء) والخطيب (عن الزير) بن العوام واختلف في رفعه ووقفه 🐞 (من استطاع منكم أن ينقع أخاه) أى بالرقية (فلينفعه) نديامؤ كدا وقد يجب وحذف المنتفع به لارادة التعميم (حمم عن جابر) قال نهى الني صلى الله عليه وسلم عن الرقية فقال عروب وموم ياوسول الله كانت عندنا رقمار في بها المقرب وعرضوها عليه فذكره ﴿ (من السيطاع منكم أن يقدينه وعرضه) يكسير العين محل المدح والذم من الانسان (بماله فليفعل) نديامؤ كداوفه مندب اعطاءالشاعر لذلك (ك عن أنس) وقال صحيح ووده الذهي بأنه واه في (من استطاع منكم أن لا يعول سنه وبين قبلته أحدد)ذكرأ وأنى نائم أومنتبه آدمى أودابه أوغد بردلك (فليفعل) نديافسدلي الى سارية أوشى يستره (معن أبي سعيد) الحدرى واستناده حسن 🎍 (من استطاع منكم أن يسترأخاه المؤمن يطرف ثويه فليفعل) ذلك فأنه قرية يثاب عليها (فرعن جابر) واستناده حسن ﴿ (من استعاد بالله فأعيذوه ومن سأ اسكم بوجه الله) شيما عما يجوز شرعا (فأعطوه) ماطلمه ندما مَوْ كَدَا (حَمِدَ عَنَ ابْنُ عَبِاسُ) واستاده حسن ﴿ (من استَعَادُ كُمْ) وفي رواية من استَعَادُ أَيْ طلب منه الاعادة مستغيبًا ( بالله ) من ضرورة أوجائعة حلت به أوظلم ناله أو يجاوز عن بنامة (فأعسذوه)أعسنوه أوأجسوه فان اغاثه الملهوف فرمن (ومن سألكم بانته) أي صقه علمكم أخروبا أودنيو بأغير بمنوع شرعا (فأعطوه) مايستعين به على الطاعة اجلالالمن سأله فلا بعملي من هوعلى معصية أوفضول وزادلفنا مالله اشارة إلى ان استعادته وسؤاله بعق فن سأل يباطل

فانماسال بالشيطان (ومندعاكم فاجيبوه) وجوباان كانانصوولمية عرس ونديا في خسرها ويحتمل لمن دعا كم اعونه أوشفاعة (ومن صنع السكم معمروفا فعكافتوه) بمشاله أوخسع منسه ﴿ فَانَ لَمْ يَجِدُ وَامَا تَسْكَافِنُونَهُ ) بِهِ فِي رُوا يَهْ مَا لُهَا تَا الْمُونُ وَفِي رُوا بِهُ الْمُسابِيحِ حَذْفُهَا وَسَقَطَتُ مِنْ عُمْ بازم ولا ناصب تعفيه فا (فا دعواله) وكرروا الدعام (حتى تروا) اى تعلو آ (أنكم قد كافأ غوه) يعنى من أحسن البكم أي أحسان فسكافتوه بمثله فان لم تقدروا فيالغوا في الدعامله جهدكم حتى تحصل المثلية (حمدن حب له عن ابن عر) بن الخطاب ﴿ (من استعل أخطأ) لان العجل تحمل على عدم التأمل والتدبر وقارة النظرف المعواقب ضقع في الخطا (الحكيم) في نوارده (عن الحسن مرسلا) وهوالبصرى ﴿ (من استعف )بِهَا ﴿ وَاحْدَهُ مَشَدَّدُهُ وَفَى رُوا يَهُ بِمَا مَنِ أَى طَلَابَ العقة عن السوَّال (أعقه الله) أي جعله عقيقًا من الاعقاف وهو اعطاء العقة وهي المنظ عن المناهي (و، نترقى) من هذه الرتبة (واستغنى) اى اظهرالغنى عن الخلق (أغناه الله) أى ملا" الله قلبه غنى (ومن سأل الناس) أن يعطوه من أموالهم شسأ مذعما للفقر (وله عسدل خس أواق) من الفضّة (فقد مسأل ألحافا) أي مطفاأي سؤال الماف وعوان يلازم المدوّل حق يعطبه (حمعن رجلم من من من العماية وجهالته لا تضرلانهم كالهم عدول واستفاده حسن ﴿ (من استعمل رجلا من عصابة )أى نصبه عليهم أصرا أوقيما أوعر يقاأ وا ما ما الدالة (وفيهمن هو)أى ذلك المنصوب (أوضى تقدمنه فقد نان) من نصد به (الله ورسوله والمؤمنين) فدارم اسلاكم رعاية المصلمة وتركها خيانة (له عن ابن عباس) وقالم صحيح وودم الذهبي والمنذوى (من استعملناه) أى دهلناه عاملاً وطلسناه نه العمل (على عمسل فرزقناه) على ذلك (وزقاف) آخذبعددلك) زائداعليه (فهوغلول) أى أخذ للشي بغير مله فيكون مراما بل كبيرة (دل عن بريدة) واسناده صحيم (من استعملنا مصنكم) خطاب للمؤمنين فخرج البكافر فأستعمله على شي من أموال مت المال لا يجوز (على عل ف كفنا) بفغ الميم أخنى عنل (مخيطا) بكسر الميم وسكون المعدة ابرة أى كمرّ ابرة لنا (خافوقه) أى شأ بكون فوق الابرة فى الصغر (كان فالدعاؤلا) أى خيانة (بأنيبه)أى بماغسل" (يوم المقيامة) تفضيعاله وتعذيبا به وهذامسوق لحث العمال على الامانة وتعذيرهم من الخيانة ولوفى تاقه (م دعن عدى بن جيرة ) الكندى 🐞 (دن استغفر الله دبركل مسلاة) أي عقبها (ثلاث مرّات فقال أسستغفرا نتما ألذي لاالمه الاعواطي القيوم وألرّب اليه غفرت ذنوبه وان كان قدفر من الزحف) حيث لا يعبى ذالفرا روفي تنعير ص ذكر الفرا رمن الزخف ادماح لمعنى أن هذا الذنب من أعظم الكأثر (عوابن السنى عن البرام) من عاذب (من استغفرالله في كل يوم سسم عن مرة لم يكتب من الكافيين) لانه سعداً ن المؤمن يكذب ف الدوم مندرة (ومن استغفرالله في الما سبعين مو فليكتب من الغافلين عن ذكر الله والعلودرجة ستغفارا مرانته بدأعلى الناس درجة عنده بقوله واستغفرك نسك الاس فذلك لعلود ويحته في المغفرة فلم يزل الاستغفاروا يه لمانزل عليه ليغفرلك الله فلازم عليه ستى قبطني فسكلما استكفرالمعبد من سؤاله اكان أوفر حظا (ابن السف عن عائشة في من استغفى الله ومنين والمومنات) بأية مسيغة كانت (كثب الله أبكل) أي يعدد كل (مؤمن ومؤيث مسسنة) ولوذا كال على الصب عن يهلك ومعدالعباة الاستغفار (طبءن عبادة) بن المصامت واستاده جيد ﴿ رَمَنَ

استغفر)الله (للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سه معاوه شرين مرّة كان من الذين يستعباب لهم) المدعاء (ويرزقبهه أعلالارض) سنالا تدميين والدواب والحيثان (طب عن أبي المدرداء) واسناده حسن ﴿ (من استغنى) بالله عن سواه (أغناه الله) أى أعطاه مايستغنى به عن الناس وخلق فالمبه الغنى (ومن استعف )أى امتنع عن السوال (أعفه الله) اى جازا ما استعفافه بعديانة وجهه ودفع فاقته (ومن أستكني) بالله (كفاه الله) ما أهمه ورزقه القناعية (ومن سأل) الناس (وله قيمة أوقية) وهي اثناء شرورهما وقيل عشرة وينعسسة اسباع درهم (فقد أخف أى سأل الناس الحافاأى تبرماعا قسم له (حمن والنياء عن أبي سعد) اللدرى واستاده صيع في (مناستفادمالا) من نحوم تجر (فلاذ كاة عليه) واجبة (حقي يحول علمه المول) فهوشرط وبوب الزكاة (ت عن ابن عمر )مرفوعا وموقوفا قال تدوالموقوف أسم في (من استفتح أقل نهاره بغيروخته بالخدير) كصلاة وذكروتسديع وتعميد وتهليل ومدقة ( وال الله لملا تُنكته) أي الحافظ من الموكلين به (لا تنكتبوا علم مه مآبين ذلك من الذنوب) يعني الصدخاش ويقالمثل ذلك فاللسل وانمساخص النها ولات اللغووا كتساب الحوام فسمأ كثر (طب والضهاء عن عبد الله بن بسر) وفي اسناده مجهول و بفيته ثقات 🐞 (من استطفى شدماً) أي من نسب انسان(ليس منه حتمالله حت الورق)أى ورق المشجر عنَّدتُساقطه في النستاء (الشاشي) أيو الهيثم (والمضيام) المقدمي (عندهد) بن ألى وغاص 🀞 (من استمع الي آية من كاب الله) أي أصعى ألى قرامة آية منه (كتا الله له حسنة مضاعفة) الى سبعين ضعفا (ومن تلاآية من كاب الله كانته نورا) يسمى بين بديه (يوم القيامة)فيه اشاوة الى أنّا الجهر بالقراءة أفضل ويحله انه يعف رياء (حمعن أبي هريرة) وفيه ضعف وانقطاع في (من اسقع) أي أصنى (الى حديث قوم وهمه كارهون أى عالة كونهم بكرهونه لاجل استماعه أو يكرهون استماء ماذا علوا ذلك (صب) بنام المه وله وشد الموحدة (ف أذيه الا من بفتح الهمزة المدودة وضم النون الرصاص أوسااله وأوالاسودا والابيض والجار اخباوا ودعا وومن أوى عسمه ف المنام مالم يركلف) يوم القيامة (أن يعقد شعيرة) زادفى واية يعذب جا وايس بفاعل وذلك ليطول عذا به الان عقد الشعير مستحيل (طب عن ابن عباس) واستاده حسن 🐞 (من استمع الى صوت غناء لم يؤذن المران سعم الروسانين في الطنة عمامه عند مخرجه قبل من الروسانين قال قواء أهل المنة وفيه ان في المنه أعمة كالعلام والقراء والامراء والعرفا (الحكيم) الترمذي (عن أبي موسى) الانتعرى (سن استنعبى من) خووج (الربح) من دب (فليس منا) أى ليس من العاطين بطريقتنا الا تخذين بسنتنافالا متنصامن الريع مصكروه وان كان ديره رطبا (ابن عدا كرعن جابر) واسناده صفيف بلفيه كذاب 🐞 (من اسقع الى قيدة) أى أمة تغنى وخص الامة لان الغناه أكثرما يتولاه الاما وصب ف أذيه بوم القرامة (آلانك بالمدوالضروف معرب الغنا ومعاعه اذاخيف سنسه فتنسعة (ابن صداكر من أنس) بنمالك 🐞 (من استودع) بالبناء للمجهول (عديقة) فتلفت (فلاضمان طيه) سيث أم إذرط لانه محسّسن يصفناها (وهَيْ من ابن عرو) بن العاص عُمِقال مخرجه البيهق ضعيف في (من أسدى الى قوم نعمه فلم يشكروه اله فدعا عليهم استغبيبه كالكفرانهم النعمة واستخفافهم بعقها بعدم شكرهم ومن لمبشكر الناس

لم يسكراته (الشيرازي) في الالقاب (عن ابن عباس في من أسف على دنيا فاتته) أي حزن على فواتها وتحسر على فقدها (اقترب من النا رمسيرة ألف سنة) يعني شياً كثيرا فليس المرا دالتحديد (ومن أسف على آخرة فاتنه) أي على شئ من الاعمال الاخروية (اقترب من الجنة مسيرة ألف سنة) أى شيأ كثيرا ومقصود الحديث الحث على عدم الاحتفال بالديّا والترغيب فيما يقرّب الى الجنة (الراذي في مشيخة عن ابن عر) بن اللطاب ﴿ (من أسان) أي عقد السلم وهو يسع موصوفَ في الذَّت قد ( في شي فليسلف في كيل معلوم ) ان كان المسلم فيه مكيلا (ووزن معلوم الى أجل معلوم) ان كان موزونافالوا وعدى أووا قتصر على الكيل والوزن لورود السدب على الخير الا تقان أسلم في غير مكيل اوموزون شرط العد أو الذرع فيما يليق به (حمق ٤ عن أبن عباس) قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التماراسية واستتين فذكره فرامن أسلف في شي فلا يصرفه الى غيره ) أى لا يستبدل عنه وان عزا وعدم (دعن أ بي سعمد) والمناده ضعيف ﴿ (من أسلم على يديه رجل) أوامن أة (وجبت له الجنة ) المراد أسلم باشار له وترغيبه له ف الاسلام (طبعن عقبة بنعامى) المهنى واستاده ضعيف (من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه) أى هوا حق بأن يرنه من غيره أو أراد بالولاء النصروالمعاونة والى كل دهب دا هبون (طبعد قط هن عن أبي ا مامة) واسناد مضعيف بل قيل موضوع ﴿ (من أسل على شي فهوله) استدل به على انَّمن أسم أحوز أهله وماله (عد هنعن أبي هريرة) واستاده ضعيف (من أسلم من أهل فارس فهوقرشي ) هذامن قبيل سلان مناأهل البيت (ابن التجارعن ابن عُر) بن الطاب في (من أشاد) أى أشاع (على مسلم عورة بشينه بها بغسير حق شامه الله بها فى الناريوم القيامة ) لات البهتان وحده عظيم شأنه فالمالك به اداقارته اضرار مسلم وخص المسلم لان حقه آكد واضراره أعظم والافالذي كذلك (هبعن أى در) باسناد ضعيف اضعف ابن ميمون الفدّاح وقول المؤلف حسن فيه نظر ﴿ (من أَشَارا لِي أَحْمِه ) في الدين (بجديدة) أي بسلاح كسكين وخَعْروسيف ودع (فان الملائكة تلعنه) أى تدعوعلسه بالطرد والبعدد عن الرجة (وان كان أخاه لاسه وأمّه) ولو كان ها ذلاولم يقصدن ربه لان الشقيق لايقصدقتل شقيقه غالبًا فهونه - ميم للنهى ومبالغة فى التعذير (مدعن أبى هريرة في من أشار بحديدة الى أحدمن المسلين يريد قتسله فقدوج مه أي حل المقصود بما ان يدفعه عن نفسه ولواً دَى الى قتله (لَا عن عائشة )وفيه جهول وبقيته ثقات (من اشتاق الى الجنفسارع الى الخيرات) أى الى فعلها الكونها تقرب اليها (ومن أشفق من النار) أى خاف منها (له عن الشهوات) أى عن يلها فى الدنيالا شتعال ناوانلوف فى قلبه (ومن ترقب الموت) أى التظره ويوقع حلوله به (هانت عليه اللذات) سن نحو مأكل ومشرب (ومن زهد في الدنيا ها تتعليه المصيبات) فلا يعبابها ولا يضعرمنها أعله بأنها مَكَفُواتَلِلْعُوامُ وَدُومِ بِاللَّغُواصِ (هبءنءلي) واستناده ضعيف ﴿ (من اشْتَرَى سرقة ) أَى مسروقا (وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واعها) وفي رواية للطيراني من أكلها وهو يعلم انهاسرقة فقداً شرك في أنمسرقها (ك ه في عن أبي هو يرة) قال ك صيح وردّه الذهبي ﴿ (من الشترى تو بابعشرة دراهم) مشدال (وفيه) أى وفي عنه (دوهم سوام لم يقبل الله لم صلاة) كأن الظاهران يقال منه لكن المعنى لم تدكمت له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة (ما دام عليه) وا دف واية منسه خرقة وذلالقيم ماهومتليس وقال إغزالى العبادةمع أكل الحرام أوايسه كالبنعان على الرمل انتهى وعدم القبول لاينا في الصمة (حمعن ابن هر) باسسنا د ضعيف 🐞 (من أصاب ذنبا) أي الميرة وجب حددًا (فأقيم علي حدد لل الذنب فهو كفارة) بالنسبة لذات الذنب أما بالنسبة الرك التوبة منه فلا يكفرها الحدلانها معصية أخوى (سم والضياء عن خزيمة) بن نابت وَفَى استفاده اصْعَارَابِ ﴿ مِنْ أَصَبَابِ مَا لَامِنْ مَهَا وَشَى رُوى بِالنَّوْنُ مِنْ مَهِ الحَبِّة وعِثْنَاة فوقية وعيم وكسرالوا وجمعنه واشأومه واوش من الهوش الجمع وهوكل مال أصيب من غير له (أذهبه الله في نها بر) بنون أوله أى مهالك وأموومتبددة والمراد أنَّ من أخذ شأمن غير مالدله كنب أذهبه الله في غرداد (ابن المعارون أي سلة الحصى) واسناده ضعيف (من أصاب منشئ فليلزمه ) أى من أصاب من أحر مباح خيرافينه في له ملازمته ولايعدل عنه الى غيره الابصارف قوى منه تعالى لان كالاميسرا اخلق له (معن أنس) بن مالك (من أماب حدًا) أى ذنها وجب المدفأ قيم المسمس مقام السبب (فعيات عقويته ف الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوية في الا خوة ومن أصاب حدًا )أى موجب حد (غستره الله عاسه فالله أكرم من ان يعود في شئ قدعفاعنه ) أي من سترالله أحالى عليه وتاب فوضع غفران الله موضع المتوية اشعارا بترجيم جانب الغفران (ت مل عن على) واسناده جيد (من أصابته فاقة) أى اجة (فأنزلها بالناس)أى عرضها عليهم وسألهم سدخلته (لم تستدفا قنه )لتركه القادر على حواتيج بهيع الخلق وقصد من يجزعن جلب نفع نفسه ودفع ضرها (ومن أنزلها بالله أوشك) بفقح الهمزة والشين أسرع (له بالغنام) أى بالكفاية (اماءوت آجل أوغني عاجل) وهوضد الآجل عناسماه بنت عيس)واسناده حسن ف(من أصبح وهولايهم)وف وواية لميهم (بظلم أحدً)من انطلق (غفرله)بالبنا وللمفسعول أى غفراً نتسله (ما آجترم) ذا دفى روا ية وان لم يسستغفروا لمراد الصفائر (ابن عساكرعن أنس) واسناده ضعيف ﴿ (من أصبح وهمه التقوى ثم أصاب فيما بين ذلك أى فيما بين صــ باح الميوم الاول والثاني (دنباغه راتله في) أى الصفائر كا تقرّ د ( اب عساكرعن ابن عباس) ضعيف ﴿ (من أصبح وهمه غسيرا لله فليسمن الله) أى لاحظ أه في قربه وعيمته ورضاه (ومن أصبح لأيهم الله المين) أى بأحو الهم (فليس منهم) اى من العاملين على طريقتهم (لدُّعنَ ابن مسعود) وقال صحيح ويُستع عليه الذهبي وقال أحسبه موضوعا في (من أصبح مطيه الله في) شأن (والديه) أى أصليه المسلين (أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحدافواحد)فيه أن طاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة بلهي طاعة الله وكذا العصان والاذي (ابن التعارين ابن عباس) وفيه متهم الوضع و بقيته ثقات ﴿ (سن أصبح منكم آمنا في سربه ) بكسر السدين على الاشهروة مِل بفتحها أى في مسلكه وقبل بفت تين أى في إسته (معافى وسده) أى صحيحاً بدنه (عنده توت يومه) أى غداؤه وعشاؤه الذي يعما جسه في إيومه (فكا غماحد يزت) بكسراله مله وذاى (له الدنيا) أى نمت وجعت (جداف يرها) أى جوانيها أي فيكا غماً على الدنيا بأسرها (خددت وعن عبيد الله ب عصدن) قالت حسن

غريب ﴿ (من أصبح يوم الجعبة صاعمًا وعاد حريضها وشهد جناؤة ) أى حضرها وصلى عليه أ (وتصدّق بصدقة فقداً وَجَب) أى فعل فعلا وببت له بدا بلنة (هب عن أبي هريرة) وقال ضعيف 🬋 (منأصميوما الجعة صأغما وعادم يضاوأ طع مسكينا وشيع جنازة لم يتبعه ذنب أربعين سنة) أى ان أنتي الله مع ذلك وامتثل الاوا مرواج ننب النواهي (عدهب عن جابر) بن عبد الله ﴿ (منأصيب بمصيبة ) أى بشئ بؤذه في نفسه أوأهله أوماله (فذكر مصيبته ) تلك (فأحسدت آسترجاعا) أي قال المألله والما المسه وأجعون (وان تقادم عهدها) جلا معترضدة بين المشرط وجوايه (كتب الله)أى قدّراً وأمرا لمسار شكة أن يكنبوا (له من الاجر مشله يوم أميب)لانّ الاسترجاع اعسترافءن المعبدبالتسليم واذعان للثبات على سقظ البلواوح (مَّ عن الملسيَّذين على) وضعفه المنذرى 🐞 (من أصيب بمصيبة في ماله أ وجسد لمه فسكة لها ولم يشكه اللي الناس كان حقاعلى الله أن يغفرنه ) لا شاقضه قول المصطنى في مرضه وارأساه لانه على وجه الاخبار لاالشكوى (طبعن ابن عباس) قال المسذري لابأس به 🐞 (من أصيب في جدسده بشئ فتركه لله) فلم يأخد عليه دية ولا أرشا (كان كفارة له) أى من الصغائر (حم عن رجل) صابي واسناده حسرن ﴿ (من أضمى) أى ظهر الشمس (يوما محرما) بحيم أوعرة (ماسيا) أى قائلا لسك اللهم السك واستمر كذلك (حق غربت الشيس غربت بذنوية) أي غفرله قبل غروبها (فعاد كاولدته أمه ) أى بغير ذنب (حمه عن جابر) واسناده سس فرامن اضطبع وضطبع الميذكر اللهفيه كان عليه ترة) بكسر المنشاة الفوقية وفق الراء أى تقص وسسرة (يوم القيامة) فان النوم على غسيردُ كرانته تعطيسل للعياة وربمناة بنست روسه في ليلته فكان من المبعدين (ومن قعسد مقعدالميذ كراللهفيه كانعليه ترةيوم القيامة ) معدالميذ كرالله فيهريرة ) واسناده حسن ﴿ من الطاع الله فقدذ كرالله وان قات صلائه وصيامه وتلاوته للقرآن) فيه ايذان بأن حقيقة الذكرطاءة الله في امتثال أمرمونهه (ومن عصى الله لم يذكره وان كثرت صلاته وصامه وتلاوته للقرآن) لأنه كالمستهزئ والمتهاون وعن المحذواآيات الله حزوا (طبعن واقد) ضعيف اشعف الهيثم بن حاد 🐞 (من أطم مسلما جائما أطمسه و الله من شارا جلم نه أزاد في روا به ومن كسو مؤمنا عاريا كساه الله من خشر الجنبة واستبرقها (حل من أبي سعدد) واسناده ضعمف ﴿ (من أطع أخاه المسلم شهوته حرّمه الله على النار) أى مارا نالماودا التي أعدت للكافرين (هيءن أبي هريزة) ثم قال هوبهذا الاسنادمنكو 🐞 (من أطعم مريضا شهوته أطعمه الله من بحارا لجنة) برأ وفا قاوالكلام فيمااذا كان ذلالا يضر و(طب عن سلمان) ضعيف اضعف عبد الرحن بن حماد ﴿ (من أطفاءن مؤمن سينة كان خيرا عن أحيام وؤدة )أى أعظم أجر امنه على ذلك (هب عن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ (من اطلع في بيت قوم بغيرا دُنهم) أي تغارف بيث الى مايقصداً هل البيت ستمه (فقد د حلى لهم أن يفقو اعينه ) أى ان يرمو ميشي فيققو اعدنه يه ان لم ينسد فع الابذلك وتهدره ميزالناظر (حمم عن أبي هريرة ﴿ من اطلع ف كَابِ أَحْبِ هُ ) في الاسسلام (بغيراذنه فكا عااطلع في النار) أي فكا عاب تطرالي ما يوجب عليه دخول النار والكلام في كَاب فيهمر وأمانه يكر وصاحبه أن يطلع علمه (طبعن ابن عباس) ماسناد حسن (من أعان مجاهدا في سييل الله) على مؤن غزوه أواخلافه في اهله عبر (أو) أعان (غارما في

عسرته أو) أعان (مكاتبافى رقبته) أى فى فكها بنعوآدا وبعض النعوم عنه أوالشفاعة له (أظله الله) من حرّالشمس عند د توهامن الرقس يوم القيامة (فى ظله) أى فى ظل عرشه (يوم لاظل الاظله) اكراماله وجزا وبمافعل (حمل عن سهل بن حنيف) قال له صحيح وردّه الذهبي واستاد احد حسن في (من أعان على قتل مؤمن) ولو (بشطر كلة) نحواق من اقتل (لتي الله مكتوب بن عينه ها يسمن روح اقله الاالقوم الكافرون عينه هدا زجو وته و بل أوالمراديسة وهذا في الله حق يطهر بالنار ثم يخرج (معن أبي هريرة) حديث ضعيف حدد الله (من أعان ظالم اسلطه الله عليسه) مصدا قه قوله تعالى وكذلك فولى بعض الظالمن بعضا ومن أسات المثل

ومامن بدالا بدالله فوقها \* ولاظالم الاسببلي بظالم

(ابن عساكر عن ابن مستعود) وفيه متهم بالوضع ﴿ (من أعان على خصومة بظلم) الفظرواية أَلِمَا كَم بغير حتى (لميزل ف مخط الله) أي غضبه الشديد ( - تي ينزع) أي يقلع عما هو عليه (مل عن ابنعر) باستاد صحيم ﴿ (من أعان ظالماليد حض) أي يبطل (باطله) أي بسب ماارتكيه من الباطل حقا (فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله) أي عهده وأمانه لان الكل أحدعهدا بالمفظ فاذافعل ماحرم علسه أوخالف ماأ مربه خذلته ذمة الله (ك عن ان عباس) قال لـ صحيح وردّه الذهبي ﴿ (من اعتذراليه أخوه) في الدين (ععدرة) أى طلب منه فبول معدرته (فلم يقبلها كان عليه من الططبة منل صاحب مكس) أى منل خطيئة المكاس وذلك من الكاثر وذلك لان التنصل خروج المهمن الذنب واستسالام له فليسترك قبوله من فعل الاخمار بل الاشرار (موالضماء عن جودان) غيرمنسوب ورجاله ثقات ﴿ (من اعتز بالعسد أدله الله) دعاء أوخبر وقوله اعتربه من مهملة فثناة فزاى كذا بخطا المؤاف الكن الذى در مخترجه المسكراغتر بغنزمعة ورامكذاهو بخطه قاللان الاغترار بالعبيدمنهاجه من حب العز وطلمه لهقاذا طلب ذلك من العسدترك العمل بالحق والقول به ليعزوه ويعظموه فذلك اغترامه بهم فعاقبة أمر مالذلة امانى الدنياعا جلاوا مايوم خروجه منها يخرجه فى أذل ذلة وأعنف عنف غن أسلم وجهه لله وذات له نفسه باله حظمن عزه ومن أعرض عنه واعتر بغيره حرمه عزه وأخسأه وصغره (الحكيم)الترمذي (عن عمر) باسنادضعيف ﴿ (منأعتقرقبة مسلة)زادفرواية سليمة (أَعتَىاللهُ) أي أَنْجِي وذُكر بِلفظ الاعتاق للمشاكلة (بكل عضومنها عضوامنه من الناو حتى فرجه بفرجه) نص على الفرج لكونه محل أكبرالكا تربعد الشهرك والقتل وأخد ذمنه ندب اعتاق كامل الاعضاء تعضم الله مقابلة (قتعن أبي هريرة في مناعتقل رجحاف سبيل الله) أي جعله يحت فذه وجر آخره على الارض (عقله الله من الذنوب وم القيامة) أي حماء منها وجيزه عنهاجزا وفا قاوه ـ ذاخيراً ودعاء (حـ لعن أبي هريرة) وهوضعيف ﴿ (من اعتسكف عشراف ومضان)أى من الايام بليالها (كان عجبتين وعرتين)أى يعدله حافى النواب والمرادا الحيج والعمرة النفل لاالفرض (هبءن الحسين بنعلى) قال مخرّجه واستاده ضعيف ﴿ مَنْ آعَنَّكُفُ ايْمَانَاوَا حَتَسَانَاعُهُ مَرْلُهُ مَا تَقَدُّمْ مَنْ ذَنْبُهُ ﴾ أَكْمَنَ الصَّفَا تُرحيث اجتنب الكيَّالروغامه عند هجرَّ بعدومن اعتبكف فلا يعرمنَّ البكلام (فر عن عائشة) وفيه من لا يعرف

ا 🍨 💍

﴾ (من أعطاه الله تعالى - فعَدْ كَتَابِهِ ) القرآن (فَفَانَ أَنْ أَحدا أَعطي أَفْضُل بما أَعطي فقد غَلُط) وفى رواية صغر (أعظم النج) لانه أوتى النعمة العظمى فأذا رأى أنْ غسره بمن لم يعط ذلك أوتى أفضل بمباأوتى فقدصغرعظيماوعظمحة براوالكلام فيمن حفظه وعسل لامن قرأه وهو يلعنه (تخ هب من رجاء الغنوى مرسلا) واستناده ضعيف ﴿ (من أعطى حظه من الرفق) أى منه (فقدأ عملى حظه من المروون حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الحير) اذبه تنال المطالب الدنيو يةوالاخروية ويقوته يقوتان (حمت عن أبي الدوداء) واستناده حسن 🐞 (منأعطىشمأفوجد) أىمنأعطىحقافلتكنعارفاحقهقانوجددمالا (فليجزبه) مكافأة على الصنيعة (ومن لم يجد) ما لا (فليثنبه) على المعطى ولا يجورله كمّان نعمته (فان أشى) علسه (به فقدشكره) على ما أعطاه (وان كنمه فقد كفره) أى كفرنعمته (ومن تحلى عالم يعط) أىمن تزين بشعار الرهاد وايس منهم ( فانه كالابس توبي زور) أى كن ايس قيصا وصل كيه بكمين آحرين موهما أنه لابس قدضين فهو كالكاذب القائل مالم يكن (خددت حب عن جابر) باستفاد المناعية المكاسب) أى أعزنه ولم يهمدلوجهها (فعلمه عصر) أى فيلزم سكاهما اً وفِلْيَغِرْ بِهَا (وعليه بالجانب الغربي منها) فان المكاسب فيهامتيسرة وفي جانبها الغربي أيسمر ولم تزل الناس يتر حون مصر بكثرة الربح قديما وحديثا (ابن عساكر عن ابن عرو) بن العاص واسناده ضعيف ﴿ (من أغاث ملهوفا ) أى مكروبا (كتب الله الاثاوس معن مفقرة واحدة فهاصلاح أمره كله) أى فى الدنيا والا آخرة (وثنتان وسسم عون له درجات يوم القيامة) فيسه ترغب علم في الاغاثة والاعانة ( غَغ هب عن أنس) قال المُصَارى بعد تَعَر يَجِهُ مَنْكُرُ وقيل بوضعه ﴿ (من اغبرّت قدماه) أى أصابه ماغباد (فيسيل الله) أى فى طريق يطاب فيما رضا الله فشمل الجهادوغ برم كطلب العدلم (حرّمه الله) كله (على النار) واذا كان ذا في غبارة دميه فكيف عنبذل وجهه ونفسه حتى قدل (حمخت نعن أبي عبس) بفتم العين المهملة وسكون الموحدة عبدالرحن بنجبر 🐞 (من اغتاب غازبا) أى ذكر ، في غيبته بما يكره (في كا تماقتسل مؤمنا)أى فى مطلق حصول الأثم وهو زجر وتهو بل (الشيرازي) فى الالقاب (عن ابن مسعود) واسناده ضعيف 🐞 (من اغتسل يوم الجعة) أى لها في وقت عُسلها وهو من الفير الى الزوال (كان في طهارة) من الساعة التي صلى فيها الجعة أومن وقت الغسسل (الي) مثلها من (الجعة الاخرى) والمسرادالطهارةالمعنوية (لنعنأبى قثادة) وقال صحيح فقال الذهبي بلمنكر (مناغتیب عنده أخوه المسلم فلم ینصره و هو یستنظیم نصره أذله الله تعالى فى الدنیا والا تنرة)أى خذله فيهمابسب تركد نصرأ خيه مع قدرته (ابن أبي الدنياف) كتاب (دم الغيسة عن أنس وضعفه المنذري (من أفتى بغيرعلم) بإناه أفتى للمبهول وعليها اقتصر جع (كان اعمه على من أفتاه )خرج بقوله بغير علم مالواجتهد من هو أهل الاجتماد فأخطا فلا اثم عليه بلله أجر (ومن أشارعلى أحيه بأمريه ملم أنّ الرشدف غيره فقد خانه) والله لا يحب الخاصين (دا عن أبي هُريرة في من أفق بغير علم المنته ملائكة السما والارض ) حيث نسب الى الله أنَّ هذا حكمه وهُوْكَادُبُ (اَبْنُ عَسَاكُرُ عَنْ عَلَى ۗ ﴿ مِنْ أَفِطْرِ يُومَا مِنْ فِعَلَى فِي عَلَى مِنْ أَفِطْرِ يُومَا مِنْ وَهُوْ أَنْ فِي عَلَى اللهِ اللهِل لم يقض عنه صمام الدهركاه) هوم آلغة والهذا أكده بقوله (وان صامة)أى الدهرولم يقطرفها

وهذامؤول بأنالقضا الايةوم مقيام الاداءوان صامءوض اليوم دهرالان الاثم لايستقط بالقضاء (حم ٤ عن أبي هريرة) ضعيف وان علقه الميخاري 🐞 (من أ فطريو ما من ومضان فالخضر)تعديا (فليهديدنة)وعامه عند مخرّجه فان لم يعد فليطم ثلاثين صاعام ن عرالمساكين (قط عنجابر)وضعفه 🐞 (منأ فطر يوما من رمضان فحاتٌ قبلُ أَن يُقضمه فعلمه في) تركته (بسكل يوم مد) و ن جنس الفطرة (لمسكين) وفقيروبه قال الشافعي (حدل عن ابن عر) باسناد ضعيف 🥻 (منأ فطرف ومضان ناسيًا) للصوم (فلاقضا علمه ولاً كفارة)وبه أخذاً لشافعيّ وفيه رد على مالك في ابطاله بالاكل ناسيا (له هيءن أبي هريرة) قال السيه في ورواته ثقات و فازعه الذهبي ﴿ (من أقال مسلما) أي وأفقه على نقض السع (أقال الله تعالى عثرته) أي رفعه من سقوطه والعالة النادم مندوية لانهامن الاحسان المأمورية في القرآن (دمك عن أبي هريرة) واسناده صعيم فراسن أقال نادما) زادفي رواية صفقته (أقاله الله يوم القمامة) أي عفاعنه وهذا دعاء أوخبر (هق عن أبي هويرة) واسناده ضعيف ﴿ من أقام مع المشركين في ديارهم بعد اسلامه (فقد برئت منه الذمة) وهذا كان أولاحين كانت الهجرة الى الذي صلى الله عليه وسلم واجبة لنصرته مُ نسيخ (طب هق عن جرير) واستاده حسن وقول المؤلف صحيح غير صحيح فرامن أقام المبينة على أسير) أى على قتله الياه (فله سلبه) بالتصريك وهوما على المقتمل من الثياب (هق عن أبى قتادة) واسناده صحيح ﴿ (من اقتبس) أَى تُعلم (علىامن المُحوم) أَى مَن علم تأثيره الأقسيرجا فلايعارض خبرتعلوامن العبوم ماتهة دون به الحديث (اقتبس شعبة) أى قطعة (من السعر) المعلام تتحريمه ثما ستأنف جلة أخرى بقوله (زادمازاد) بعنى كليازادمن عدم النعبوم زادله من الانم مثل أثم الساحرا وزادا قتياس شعب السعر مازاده من اقتباس علم النعوم (حمده عن ا بن عباس) باستاد صحيح ﴿ (من اقتصد) في المنفقة (أغناه الله ومن بذر) فيها (أفقره الله ومن واضع رفعه الله ومن تَجبر قَصَّمه الله) أي أهانه وأذله وقيه لقرب مونه (البزار عن طلمة) بن عبيدالله قال الذهبي حديث منكر في (من اقتطع) أى أخذ (أرضا) بالأستيلاء عليها بغير - ق (ظَالَمَالَقَ الله وهو عامه غضمان) أى مريد للانتقام منه (حمم عن وائل ﴿ من اقتنى) بالشاف (كاما) أى امسكه عنده للادخار (الاكاب ماشية أو) كأما (ضاريا) أى معلى المصدمة بأداله وأو للتنويع لاللترديد ( نقص من عمله) أي من أجرع لدفقيه أيماء الي تصريم الاقتداء والمتهديد علمه اذلا يعبط الابح الامعصية (كل نوم قبراطان) أى قدومعاوم عندالله اما بأن يدخل علمه من الذنوب ماينقص أجره وامايذهاب أجره فى اطعامه لان فى كل كبد حراء أجرا ولواقتني كلبين فأكثرفهل ينقص بكل كاب قبراطان أوقبراطان للكل فاللابن الملقن تمعاللسيكي يفلهرهدم المتعقد بكلكاب ككن يتعدد الأثم فان اقتناءكل واحدمنهي عنه وتعال ابن العماد تتعدد المقرا وبط وفيه حل اقتنا الكاب المحوماشية أوصيد (حمقتن عن ابن عر) بن الخطاب (من أقربمين مؤمن) أى فرحها وسرها أو بلفهامناها حتى رضيت وسكنت (أقرالله بعينه يوم القيامة) جزاء وفاقا (ابن المباولة) في الزهد (عن رجل) تابعي (مرسلا) واسناده ضعيف إرمن أقرمن ورقا) يضم فسكسرفضة (مرتين كان كعدل صدقة مرة) وقد مرمايعا رضة وعاريق المهم (حق عن أبن مسعود) مُعَالُ استناده صعيف ﴿ مِن الْمُصَلِّ بِالاعْديوم عاشورا المرمد أبداً ) لاق

فالاكتعال بأ مرمة للعين وتقوية للبصرواذا كان ذلك منه في ذلك الموم مال البركة فعوف من الرمد على طول الامد (هب عن ابن عباس) ثم قال يخرّ جده ضعيف عرة وقال له منكري (من اكتوى أواسة ترقى فقديرى من المتوكل) لقه عله ما الاولى التنزه عنه وهدذا فين فعل معتمدا عليها لاعلى الله (حمت مَلَ عن المغيرة) بن شعبة باستناد صعيم ﴿ (من أكثر من الاستغفار حمل الله له من كل هم فرجاومن كل ضبق مخرجاورزقه من حيث لا يحتسب) مقتبس من قوله تُعالى ومن يتق الله يجعب له مخرجا الاسمية لان من الاستقفار وقام بحقه كان متقما (حم لا عن ابن عباس) قال له صحيح ورد ﴿ (من أحسك ثمرذ كرالله فقد برئ من المفاق) لاتّ فى اكثار ، دلالة على محية ، تله فاتَّ من أحبَّ شيأاً كثر من ذكر ، (طس عن أبي هو يرة) واستفاده ضعيف ﴿ (منأ كَثَرْدُكُواللَّهُ أُحْبِهُ اللَّهُ تَعْمَالُى) وجعَدُهُ مِنْ أُولِيا تُهُ لَانَ الذُّكُر مُنشورًا لُولَا يَهُ غَنْ أُوتَى الَّذَكُرُ فَقَدَأُ وَتَى المُنشُورِ (فرعنَ عَائشَـةً ) بِاسْتِنادَ ضَعَيْفٌ ﴿ (مَنَأَ كُرُمُ الْقَبِلَةُ )فَلَم يستقبلها ببول ولاغائط (أكرمه الله تعالى)أى فى الدنيا أوفى الاستخرة أوفيهم اوهذا دعاء أوخبر قال الفزانى الجهات أربعة قدخص منهاجهة القبلة بالتحكريم والتشريف فألعسدل أن يستقيلها فأحوال الذكروالعدادة والوضو وان يتحرف عنهاعند قضا والحاجدة وكشف العورة اظهارالفضل ماظهرفضله (قطعن الوضين عطا مرسدلا) وفيه بقية بن الوايد 🐞 (من أكرم امر أمسل فانما يكرم الله تعالى) افظ روا يه مخرجه الطبر الى من أكرم أحاه المؤمن (طرعنجابر) قال في الميزان حديث باطل \* (من أكل لحافليتوضاً) أى لحما بل كما سنه فى رواية أخرى أوالمرا داللهم الذى مسته ناووكيف كان فهو منسوخ (حمطب عن مهل بن المنظلية)واسناده حسن (من أكل الطين فكاعا أعان على قتل نفسه ) لانه ودى مؤذيفسد عجارى الغروق ويورث القروك ونفث الدم وغيرذ لله (طبءن المان) قال ابنا القيم والجوزى موضوع ﴿ (مَنْ أَكُلْ نُومًا) بضم المناشة (أوبعالا) أَي يَا منجوع أوغيره (فلم عترالا أولم عترل) شك من الرَّاوي (مستعدنًا)ايمستعدأ هلملسَّافليسَ النهي خاصا بمستعدُّه كَاوهم (وليَّقعد في يهِيُّهُ عَلَى كَا كُلُّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُمَا لَمِنَا لَعَةً ﴿ وَعَنْ جَارِ مِنْ عَبِدَا لِلَّهِ فِي أَنْ كَا يَا هُمْ ﴾ يعني التخذعله ذريمة الىجلب المال (طمس الله على وجهه ورده على عقسه وكانت الذارأ ولي به )من الحنة وان انتفع الناس بعلم لان ما أفسده بعلم أكثر بما أصلمه بقوله (الشيرازي) في الالتاب (عن أبي هريرة في من أكل فشبيع وشرب فروى فقال الحديقه الذي أطعم في واشبعني ومقانى وأرواني خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمنه) أى كالهوقت ولادة أشه له فى كونه لاذنب عليه (عوابن السنى عن أبي موسى) الاشعرى قال الهيتمي فيه من لم أعرفه ﴿ (من أ كل قبل أن يشرب) في الصوم (وتـحرومس شيأمن العليب)أى فى ليل الصوم (قوى على المصيام) لان العليب غذا الروح (هب عُن أنس) بن مالله ﴿ (من أَكُل ف قصمة ) بِنتِم الصّاف أي من أكل طعاما من آية قصمة أوغيرها وتم طسماً) بواضعا وأستكانة وتعظيمالما أنم الله به عليه (استغفرت له القصعة) لانه اذا فرغ من طعامه للسماالشيطان فاذالحسموا الانسان فقد خلصهامن السه فتستغفرله شكراعلي مافعله • وف الهَّذَلِي ﴿ (من أَكُلَ مِع قوم تمرا ) مثلاً فَنْلِه كُلِّ ما في معنَّاه كَنْيَزُ وَخُوخٌ ومشَّى شَرْ فلا يقرن *)* 

عَرِهُ بِقَرِهُ لِمَا كَاهِ مَامِهَا (الاانأَذُنُواله) والنهب للتحريج ان كان ذلك مشتركا والافلاكراهة (طبعن ابن عرو) بن الماص واسماده حسن (من أكل من هذه اللحوم شيأ فليغسل يده من ريع ومنسره)أى يزيل واتحة ذلك بالغسل بالما وبغيره لكن بعداعق أصابعه (الايؤدى)أى لثلا يؤدى (منحذامه) من الا دمين أو الملائكة فترك غدل المدمن الطعام مصيروه لتأذى الحافظين به (عءن ابن عر) باسناد ضعيف ﴿ (من أ كل طيبًا) بفتح فتشديد أى حلالا (وعل فى)موافقة (سنة) نكرها لان كل على يفتقرالى معرفة سنة وردت فيه (وأس الناس بواتفه) أىدواهيه والمرادالشروركالظلموالغشوالايذا (دخلاليلنة)أى من اتصف بذلك استحق دخولها بغيرعذاب أومع السابقين والافن لم يعمل بالسنة ومات مسلما يدخلها وان عذب (تك عن أبي سعيد) الخدري واسناده صحيح ﴿ (من أَلطف مؤمنا أوخف له في شئ من حوا نجِــه صغرا وكبركان حدّاء لى الله أن يخدمه ) بضم فكون فكسرللد الأي يجعل له خدما (من خدم المِنة )مكافأة له على خدمة ولا خيه في الدنيا ( البزار عن أنس) بإسنا دضعيف ﴿ (من ألف الممصد)أى تعقود القعود فيسه انصوص للقأ واعتكاف أوذكر (الفه الله تعالى) أى آواه الى كنفه وأدخله في حرز حفظه (طصءن أبي سعيد) واسناده ضعيف ﴿ (من أَلَقَ) لَفَظَرُوا يَهُ ا ين عدى من خلع (جلباب الحيا وفلا غيب قله ) الجلباب كل ما يستربه من نحوثوب والمرادأت المتعاهر بالفواحش لاغيبة له اذاذكر بمافيه ليعرف (هقءن أنس) ثم قال مخرّجه في استماده ضمف في (من أماط أذى) من نحو شوك وجر (عن طريق المسلين) المسلوك (كتبله به (حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة) أى بغير عذاب أومع السابقين نظير ما مر (خد عن معقل بن بسار) واسناد محسن ﴿ (من أُمَّ قومًا) أَى صلى بهم آماما (وهم له كأرهون) لعني مدموم فه شرعافان كرهو ملغر دلك فلاكراهة في حقه بل عليهم (فات صلاته لا تجاوز ترقوته) أى لاترتفع الى الله رفع العمل الصالح بل أدنى شئ من الرفع (طب عن جنادة) من أمية الأفدى السنادضعدف كافى الاصاية (من أمّ الناس فأصاب الوقت) أى وقعت صلاته بهم فيه (وأتم الصلاة) بأن أوقعها بشروطها وأركانها (فله واهم) أى فسله تواجها واهم تواجها (ومن انتقص من ذلك شمأ ) بأن وقع في صلاته خلل (فعليه ولاعليهم) أي عليه الوزوولهم التواب لإعليهم الاثم اذلاتقصيرمنهم (حمدمك عنعقبة بنعاص) الجهني واسناده حــن 🐞 (منأم قوماوفيهم من حواقر أمنسه لكاب الله واعلم لم يرل ف سفال الى يوم القيامة عن ابن عر) فيه الهيم ابنعقاب مجهول ﴿ (من أمركم من الولاة) أي ولآة الامور (عصية فلا تطبعوه) الدلاطاعة الخلوق في معصية الخالق (حم الم عن أبي سعيد) الخدرى ﴿ (من أمر بمعروف فليكن أمر م عِمروف) اي برفق وابن فأنه أدى القبول قال الغزالي الحقيقة عَدة اللطف والرفق والآيداء بالوعظ باللين لاالعنف والترفع والادلال بدالية الصلاح فأن ذلك يؤكددا عبة المعصمة وبعمل العاصيء لي المنافرة والايذا • ثم اذا آ ذاه ولم يكن حسن الخلق غضب لنفسه وترك الانكاراته تعالى واشتغلبشفا علياه منه فيصيرعام ما (هبعن ابن عرو) بن العاص باسناد ضعيف (منأمسى)أى دخل فى المساو (كالامن عليديه) فى اكتسابه لنفسمه وعياله من وجمه يلال (أمسى مففوراله) أى دنو به يعنى الصفائر (طس )وابن عسا عصر (عن ابن عباس)

واسناده ضعیف ﴿ (منأمسكْبركابَأَخْيه المسلم) حتى يركب اووهوداكب فشي هسه (الرجوه والأيحافه) بل أكرا ماله لله الكونه نعوعالم أوسالح (غفرله) أى الصدف الر (طبءن أبن عباس) وفي اسماده حناص المازني مجهول وبقيته ثقات ﴾ (من انتسب الى تسسعة آماه كذار يريد بهدم) أى الانتساب الهدم (عزاوكرما) أفظرواية فخرجه كرامة (كان عاشرهم في النار) لانمن أحب قوما حشرمه هم ومن افتضربهم فقد أجبهم وزيادة (حمعن أنى ريعانة) ورجاله ثقات ﴿ (من انتقل) أى تحول وارتحل من المه أوجحله (المتعلم علما) من العلوم الشرعية (غفرلة) مَا تقدم له من الصفائر (قبل أن يخطو) خطوة من موضعه أذا أوادبذلك وجـه ألله (الشيرازي) في الالقاب (عن عائشة ﴿ من أنتهب )أى أخذما لا يجوزله أخذه قهراجهرا (فليسمنا) أى ليسمن المطيعين لاص تالان أخد مال المعصوم بغيرادنه ولاعه رضاه حرام بدل بكفرمستعله (حمتوالضماءي أنس) بن مالك (حمده والضياء ونجابر) واسسناده صحيح ﴿ (من أنظر معسرا) أى أمهل مديو بافقيرا (أووضع عنه) أى حط عنه من دينه (أطله الله في ظله يوم لاظل الاظله) أى ظل عرشه أوظل الله والمرادية ظل ألحندة واضافته لله اضاً فقملك (حمم عن أبي اليسر) كعب بنعروالسلى ﴿ (من أنظر معسرا الى مسرته أنظر والله بذنيه والى وته ) أى الى أن يتوب فتقب للو يته ولا بعاجد له بعقو به ذنيه ولاعمته فأة (طاعن ابن عداس) وضعفه الازدى ﴿ (من انظر معسر افله بكل يوم مثله صدقة قبل أن عل الدين فاذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مذلاه صدقة) وزع أجره على الايام يكثر بكثرتها ويقل بقلتها وسرة ما يقاسيه المنظرمن ألم الصبر (حممك عن بريدة) واسناده صالح ﴿ (من أنع عليه نعمة فليحددانته) عليهالائه يصون نفسسه بذلك عن الكفران (ومن استبطأ الرَّزَق فليستغفرانك فأنّ الاستغفاد يجلب الرزق استغفروا ربكم انه كان غنّا وا يرسل السماء عليكممددارا (ومنحربه) بحامه ولا وزاى (أمرفلية للحول ولاقوة الايالله) أى من اللهُ أَمْرُ واسْتَدْعَلْمُهُ فَلْمِتَلْ ذَلْكُ بِنْمَةُ صَادَقَةُ فَانَ اللهِ يَفْرَجُهُ عَنْهُ هُ وَعِنْ عَل عَلَى الله عَنْ الله علمه نعمة فأراد بقاءها فلمكارمن قول لاحول ولاقوة الابالله) عامه عند مخرّجه الطبراني مُ قرأ رسول الله ولولااذ دخات حنتك قلت ماشاء الله لاقوة الامالله (طد عن عقيدة بن عامر) الْجِهِنَي وَفِي السِّهَادُهُ كَذَابٍ ﴿ (مَنْ أَنْفُقَ نَفْقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ) أَيْ فَجِهَادَأُ وَغَيْرِهُ مَنْ وَجُوهُ القرب (كتبت له سمعما نه ضعف) أخذمنه بعضهم أن هذا نهاية التضعيف ورديا يه والله يضاء فى لمن يشاء ( حمت ن المناعن خريم بن فائك) الازدى باسائيد مصيحة 🐞 (من أهان قريشاأهانهالله) أىمن أحل بأحدمن قريش هوانا جزاه الله عليه عنله وقابل هوانه بهوانه ولعسذاب الله أشدّوهسذادعا أوخبر (سمك) والطربراني (عن عمّان) واسناده صحيم ف (من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له) لانه لا اهلال أفضل ولا أعلى منه (من عن أمّ سلة) واسناده حسدن ﴿ (مَنْ بَاتَ)أَى نَامُ (عَلَىٰ طَهَارَةً) مِنَ الْحَدَثِينُ وَالْخَبِثُ (ثُمِمَاتُ مَنْ لَيَلَتُهُ أَ لِلْ (مَاتَ شَهِيدَ ا) أَي بِكُونَ مِن شهدا وَالا آخرة (ابن السني) في عل يوم وَابِلَهُ (عَن أَنس) ابن مالك ﴿ (من بات كالامن طلب) الكسب (الحلال بات مغد فوراً له) لأن طلب كسب اللال من أصول الورع وأساس التقوى (ابن عساكر عن أنس) بن مالك في (من بات) أى

نام وعبربالبيتوية لكون النوم غالبا انما هوليلا (على ظهر بيت) أى مكان (ليس عليه حجاز) أى سائطمانع من المسقوط (فقدبرتت منه النمة) أى أزال عصمة نفسه وصار كالمهدو الذى لاذ مقله فربما انقلب من فومه فسقط فات هدوا (خدد عن على بنشيبان) الحنفي اليماني وفيه مجهولان ﴿ مَنْ بَاتَ وَفَا يَدُهُ غُرُ ﴾ بَفْتِحُ الْعُدِينَ الْمَجِمَةُ وَالْمَيْمِرِ يَحْظُمُ أُودِ مِنْهُ أُووِ يَضْهُ زَادَ أَبُودَا وَدَ ولم يغسله (فأصابه شي) أي المذاعمن إهض الحشرات أو آلحن (فلا يلومن الانفسسه) لتعريضه لمَـأيوُ ذِيهِ يَعْبرَفَا تُدة (خددتك عن أبي هريرة) واسناده صحيح 🐞 (من بات و في يدور شيخ عر) بالتعريك (فأصابه وضع) بفتح الضاد المجمة فحامه مهدملة برص أوبه ق (فلا يلومنّ الانفسده) الْهَكَينه للشيطان من نفسه بابقاً لهما يُتجسس له به (طسعن أبي سعمد) واسنا ده حسن 🔅 (من ماعدارا مم يجعدل عنها في مثلها لم يساول له فيها) لانها عن الديسا المذمومة (موالضياعن حديقة) بن اليمان في (من باع عببا) أى معببا كضرب الامدير أى مضروب (لم يبينه) أى لم يهن صبه للمشترى (لم يزل في مقت الله) أى غضبه الشديد (ولم تزل الملا تسكة تلعنه) لانه غش الذي ابتاع منسه فاستحق ذلك (معن واثلة) بن الاسقِع وفي استناده وضاع 🧕 (من باع الجر فليشقص الخناذير)أى يذبحها مالمشقص ويأكلها وهونسل عريض بعدى من استصل يعها استعلأ كلهاولم يأمر وبذبحها الكنه تحذير وتعظيم لاثم باتع الجر (حمه عن المغيرة) واستناده صحيح ﴿ من باع عقره ارمن غسير ضرورة ) عقرها بفتح آلعين أصلها وهو مشهم للتأ كيد (سَلَطُ اللَّهُ عَلَى عَنْهِ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهِ مَا اللَّهُ اللَّ أتره بديعها رغبه في غنهاجوزي بقواته (طسعن معقل بن يسار) باستناد فيسه مجاهيل ف (مناع جلد أضميته فلا أضمة له ) أى لا يحصل له النواب الموعود المضيع على أضميه فسيع جلدها حرام وكذا اعطاؤه أبلزارو للمضعى الانتفاعيه (ك هقءن أبي هريرة) قالك صحيح ورد مالذهبي في (منبدايااسلام)على من لقيمة وقدم علسه (فهو أولى الله ورسوله) لان السلام شرع للأمان فاولى الذاس بالله أوفرهم حظامن أن يأمنه الناس ويسلوامنه (حم عن أبي أمامة) واسناده ضعيف ﴿ (منبدأ بالكلام قبل السد الم فلا تجسبوه) النه مأمن للعباد فيما ينهم فن أعماد ويدأ بالحسك لام فقد ترك الحق والحرمة (طس على ابن عو) بن اللطاب في (منبدا)بدالمهمان (جفا) أىمن سكن البادية صارفيم جفاء الاعراب لتوحشه وانفراده وغُلظ طبعه وبعده عن اطف الطباع (حم عن البراه) واستماده صحيح (منبداجةا)أىمن قطن البادية صارفيه جفا • الاعراب (ومن البع الصيدغفل)أى من شفل الصيد قلبه الهاء وصارت فيه غفلة (ومن أتى أبواب السلطان اختن) لأنّ الداخل عليهم اماأن يلتفت الى تنعمهم فيزدرى نعمة الله عليه أويهمل الانكار عليهم فيفسق (طبعن ابن عباس) واسسناده حسن ﴿ (منبدل دينه) أى انتقل منسه الهيره بِشُول أُ وَفَعَلُ مُحْكُنُهُ (فافتهاوه) بعد الاستنابة وجو باوعومه يشمل الرجل وهواجماع والمرأة وعلمه الاغة الثلاثة خلافا للعنفية ويهوديا تنصروعكسه وعليه الشافعي وقول الحنفية رواية ابن عياس ومذهبه أنم الاتقتل فلم عنالف الالدليل ورد بأنه رعاظت ماليس بدليدل دايلا (حمخ ٤ عن ابن عباس 🙇 من برّوالدیه) أی أصلیه المسلین (طوبی له زادانله فی عره) بالبرکه و وغداله پیش و صفاه

الوقت (خد لنعن معاذب أنس) قال لن صحيم وأقروه ﴿ (من بلغ حدد اف غير حدفه ومن المعتدين) أى من يوجه عليه د فرير فعلى الحاكم أن لا يبلغ به الحد بل ينقص عن أقل حدود المعزرفتي جاوزدلك فهومن المعتدين الاحقيز (هقءن النعمان بنبسير) م قال المحفوظ مرسل ﴿ من بلغه عن الله وضيله فلم يسد قصم الم يناها ) أى لم يعطه الله الأهاوان أعطيها حرم من دوق ما أنكره (طسعن أنس) باسناد ضعيف فر من بنى بنفسه أو بني له بأمره (لله مسجدا) أى عد الله الاة بقصد وقفه اللا فرح الباني بالاجرة (بي الله اسناد البنا اليه تعالى مجازواً برزااها على تعظيما وافتغارا (بيتاف الجنة) متعلق ببنى وفيه أن فاعل ذلك يدخل الجنة (معن على ") أمير المؤمنين الخرجه الشيخان فذهل المؤاف ﴿ (من بني مسجدا) نكره ليشمل الحسكميروالمعفير (يبتغيه وجهالله) أى يطلب به رضاه (بن الله مثله في الحنة) أى مثله في الشرف ولأدانما تتحادجهة الشرف فأن شرف المساجد في الدنيا بالتعبد فيها وشرف ذلك البناء منجهة الحسن الحسى (حمقتن معن عنان) بنعفان ﴿ (من بني لله مسحدا ولو كفه ص إقطاة إحله الاكثر على المبالغة لانّ مفعصها بقدرما تعنوه (لبسضها) وترقد عليه وقدوه لا يكني المسلاة (بني الله بيتاف الجنة) ان كان بناء المسعد من حلال لوجه الله ( حم عن ان عماس) واسناده ضُعمف 🐞 (من بى تله مسجدا بى انته له فى الجنة أوسع منه ه) فيه اشعار بان المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه (طبءن أبي أمامة) باسنا دضعيف 🐞 (من يَى بِنَاءُ أَ كَثْرَ يماعتاج المه كان علمه وبالانوم القمامة) ولهذا مات المصطفى ولم يضع لبنة على لبنة (قط هب عن أنس) وفيه بقية بن الوليد ﴿ (من بني بنا مفوق ما يحك فيه) لففسه وعياله على الوجه اللاثق المتعارف لامثاله (كاف يوم القيامة أن يحمله على عنقه) وليس بحامل فهو تدكلف تعجيز وتعذيب (طب حـل عن ابن مسعود) قال الذهبي حـديث منكر 🐞 (مزيني) بنساء وجعد ل ارتفاعه (فوق عشرة أدرع ناداه منادمن السمام) أى من جهة العافو الظاهر أنه من الملاتركة (ياء ـ د توالله الى أين تريد) أغفل المؤلف هذا من خرّج ـ ه وعزاه في الدر رالى الطبراني (عن أنس) وهوضعه فالضعف الربيع بن سلمان الجيزى 🐞 (من تاب) أى رجع عن ذنبه بشرطه (قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه )أى قبل بق بنه ورضيها فرجيع متعطفا عليه برحته أى بأخذف النزع (قبل الله منه) تو سه ومن قبل تو سه لم بعذبه أبدا (له عن رجل) صحابي ولم بِعصه ولاضه في رمن تأني أصاب أوكاديسيب أي قارب الاصابة (ومن عجل أخطأ أوكاد) يخطئ لان العجلة من شؤم الطبع وكثرة السقطات (طبعن عقبة بن عاص) باستناد حسن ﴿ (من رَأُهُ لِ فَ بِلَد) اى ترقر جَه ايعنى ونوى ا قامة أربعة أيام صحاح (فليصل صلاة منيم) أى فيهم صلاته ولا يجوزله القصر (حم عن عممان) بن عفان ضعيف لضعف عكرمة بن ابراهم 🐞 (من تبيل) أى تخلىءن النسكاح وانقطع عنسه كما يفعل وهبان النصاري (فليس منا) أى ايس على ستمنا أحكونه ترك ماعلم أنّ الشارع ماطر اليد من تدكم برالامة (عب عن أبي قلاية مرسلا ﴿ من تسع جنازة )لانسان مسلم (وجلها ثلاث مرار) في روًّا ية مرًّا تُ (فقد قضى ماعلمه من حقها) يحمل ان المراديا لحل ثلاثا أنه يحمل حتى يتعب فيترك ترهكذا وهكذا (تعن

بي هريرة) وقال غريب وقال اين الجوزي لا يصبح ﴿ (من تتبع ما يسقط من السفرة) فأكله واضعا وتعظم المارزة مالله وصيانه له عن الاسدال (غفرله) ما تقدّم من الصغا والتعظيم المنع بتعظيم ما أنع به (الحاكم في) كتاب (الكني) والالقاب (عن عبد الله بن أم حرام و من تعلم) بالتشديدأي طلب الملم بان ا دعى اله حرام حلما أى رأى رؤيا (كاذبا) في دعوا ما نه رأى ذلك في منامه (كاف) بضم الكاف وشد اللام مكسورة (يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين) بكسر العين تننية شعيرة (ولن يقدران ومقد بينهما) لاتا أسال احداهما بالاخرى غسير يمكن فهو يعدب المفعل ذلك ولا يمكنه فعدله فهو كاية عن دوام تعديه (ته عن ابن عباس) بل رواه الصاوي فذهل عنه المؤلف 🐞 (من تحملي رقاب الناس يوم الجعة) أي من تجا وزوقا بهم يالخطو اليما (اتعذ) بينا تعلفاعل (جسرا الىجهنم)أى اتخذلنفسه جسرا عرعليه اليهابسيب ذلك ويصم للمفعول بان يجعل جسرا يرتعليسه من يساق الىجهم جزاء له بمناعسله (حمت معن معاذب أنس) ثم قال ت غريب ضعيف 🐞 (من تعطى الحرمتين) لفظ رواية الطـبراني من تخطى المومتين الاننتين فسقط لفظ الانتتين من قلم المصنف أى تزوج محرمه كزوجة أبيه بعقد (فخطوا وسطه بالسيف)أى اضربوميه والمرادا قتلوه فليس المراد توسيطه بالسيف بل القتليه فلادلالة فيه على القتل بالتوسط كاوهم (طبهب عن عبدالله بن أبي مطرف) الازدى ولا يصم اسناده (من تخطى - لقة) بسكون اللام (قوم بغير اذخم فهوعاص) أى آثم (طبعن أبي المامة) وفيه جهيم بن الزبير متروك 🐞 (من تداوى بحرام) كخمر (لم يجمل الله فيه شفام) فان الله لم يجول شفاه هذه الاسته فيم احرم عليها (أبونعيم في الطب) النبوى (عن أبي هريرة ومن ترك المعة) عن تلزمه (من غيرعذ رفايتصد فيدينار) أى مثقال اسلامى (فان أيجد فبنصف دينار) فات ذلك كفارة الترك والامرالندب لاللوجوب (حمدن المعن عن مرة) بنجد دب وفيه انقطاع وضعف (من ترك الحمة من غيرعذر) وهومن أهل الوجوب (فلي تصدّق) نديامؤ كدا (بدرهم) فنه (أونسف درهم أوصاع أومة) وفيروابة أونسف صباع وفي أخوى أونسف مد (هق عن سمرة) قال الترمذي اتفقوا على ضعفه ﴿ (من ترك اللباس) أي ليس المشياب الحسشة المرتفعة القمة (تواضعالله) أي لالبقال الهمتواضع اوزا هدونجوه والناقد بصير (وهو يقدر عليه دعاه الله يوم الفياسة على رؤس الخلائق) أى يشهره بين الناس وينادمه (حتى يعضرهمن أى حلل الاعانشاء لليسها) ولهدذا كأن المصطنى يليس الصوف ويعتقل الشاةومنه أخدذ السهروردى ان المس الخلقان والمرقعات أفضر ل (تك عن معاذين أنس) قال لـ صحيح وأقره المذهى في باب فضل الايان وضعف في باب النباس (من ترك صلاة) من الحس (عامدًا) عالما بغير عذر (لق الله وهوعلمه غضبان) اى مستعقاله قوية المفضوب عليهم فانشام اعه وأنشاء عذبه (طب عن ابن عباس) واسناده حسن ﴿ (من ترك صلاة العصر) متعمد ا (حبط عمله) أي بطل كالثواب عسله يوم ذلك وخص المصرلان فوتها أقبع من فوات غسيرها لكونها الوسطى المنصوصة بالامربالمافظة عليها (حمخن عن بريدة) بن المصيب فرمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفرجهارا) أى استوجب عقو ية من كفراً وقارب ان يكفرفان تركها جاحدا لوجو بها كفرحقيقة (طسءن أنس) واستاده حسن ﴿ (من ترك الرمى) بالسهام (بعدماعله وغبة

منه قائمًا) أي اللحالة القرهي الترك (تعمة كفرها) فانه ينكي العدوَّواج العون في الحرب فتَّه ا الرى مندوب وتركه بعدمعرفته مكروه (طبعي عقبة بنعام ، 🐞 من ترك ثلاث جدع تهاونا بها) أى اهانة وعدل الى التفاعل دلالة على انَّ الجعة شأنها أعلى وشَّة من ان يتصوَّر فيسه اهانة بوجه (طبع الله على قلبه) أى ختم عليه وغشاه ومنعه الطاعة (سم ؛ لـعن أبي الجعد) الضعرى واستناده مس أوصيح (من ترك ثلاث جعات من غيرعذ ركتب من المنافقين) فال ف فتم المقدرصرح أصحابتها فأباء مقفومش آكدمن الغلهرو باكفاوجا سدهه لإطب عن اسلمة بن وَيد) صَوْعِتْ المَوْعِ عَلَى الْمُعْتَى ﴿ وَمِنْ رَوِّحِ وَعَدَا سَتَكُمَلَ نَصِفَ الْمُحِلَّنِ ) في دوا يه تعتف وينه (فليتقانته في النصف الباقى) جعلَ التقوى نصفين نسفا ترقيبا ونصفاغيره والمقيم لدين المر فوجعه وَيَطْنُهُ وَقَدَ كُنِي بِالتَرْوَيْحِ أَحِدُهُمَا (طبءن أنس) بِاسْنَادَضْعَمْفَ ﴿ مَنْ تُرْيِنْ بِمَوْلَا أَ شَرةُوهُو لايريدها ولايطلبهالهن فى السموات والارس)لففاروا يتشغرجه العابرانى الارضين بالجدح وفلك لمنااشقل عليه سالة من التدليس والتعلى باوصاف التلبيس قال الحسس لائن تعللب المدنيا بأقبع ما تطلب أول من أن تطلبها بأ-سن ما تعالب به الاستوة وقال الفتح بن حاقان لعبت يومامع المتوكل بالتردفدخلاب ابىدوادفهممت برفعها فذمني المتوكل وقال كمف أجاهرا فله بشئ وأستره عن عباده (طسعن أبي هريرة) وضعفه المنذرى ﴿ (مَنْ تَسْبِهُ بِقُومٍ ) أَى تَزْيَا فَى ظَاهِرْهُ بِرْيَهِم (فهو منهم)أى من تشبه بالصلحاء وهومن اتباعهم يكرم كإيكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويعذل ومن وضع علىه علامة الشرف أكرم وان لم يتحقق شرفه وهذه بشرى جليله لمن تشبه بأهل الله فالتشسبة بشئء وأمورا لقوم يوجب ذلكاه الفرب منهم مقدمة كل خيرا جاءبعض أبناء الهانيا المالغزالي يريدمنه انفرقة فقال اذهب المالسهروودي يكلمك فمعناها ثما حضرا ليسبك الماها فأناه فذكرته حقوقها وماعلىه من وعايتها فهابه وترك فأنكر عليسه الغزالى وقال بعثته لأ لترضيه فنفرنه فاتالمريداذا سعرذلك نفرفنص نليسه الخرقة حتى يتشسبه بالقوم ويتزايا بزيهم فيغالطهم وينظرأ حوالهم وسيرهم فيسلك مسلكهم فيصل الحاشئ من أحوالهم أنتهى وهسذا كله فى المتشبعهم فى السيرة أما المتشبه بهم فى الزى والليسة فليسى متشسبها ومع ذلك هسم المقوم لايشقى بهم جليسهم (دعن ابن عر) باستا دضميف (طس عن حذيفة ) باسنا د حسن 🎍 (من تصبع كل يوم) بشاة فوقية أى أكل ف السباح (بسبع تمرات) بمثناة فوقية وميم مفتوحة (جموة لم يضر ، في ذلك اليوم سم ولا مصر) بيركه دعوة الشارع لان من خاصية القرد لك وقيل المرادجوة المدينة (حمقدعن سعد) بن أبي و قاص (من نصد ق بشئ من جسده أعطى بقدر ما تصدق) أعمن جئ عليه انسان كان قطع منه عضواً فعضا عنه نقه أثابه الله عليسه بقدر الما الجنما يه أي يعسبها (طبءن عبادة بن السامت) ورواه عنه أحدور جاله ثقات 🐞 (من تطبب ولم يعلمنه طب)أى من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة (فهوضا من) لمن طبه بالدية ان مات بسبه لتهووه بالاقدام على ما يقتل بغيرمعرفة (دن مله عن اين عرو) بن العاص وأسسنا دم معيم 🐞 (من تعذوت عليسه التعبادة نعليه بعسمان أى فليلزم التعبادة بهساقانها كنسيرة الربيح وهي بالنعه والتغفيف صقع من العِرَينُ ويظهر أن المكلَّامَ فَ ذَلِكَ الزَمنُ (طَبِ عَنْ شُرَحبيلُ مِنَ الْيَعْسَط) الكندى أميرجه المارية يختلف في جميته 🐞 (من تعظم في نفسه) أي تبكير (واختال في

شيته )بكسرالميم أى تعتروا عب بنفسه فيها (لق المهوه وعليه غضبان) فانشاء مذبه وال شاءعفاعنه والكلامف الاختدال فغ عرا خرب أمانيها قطاويه (تنبيه) ه كال الغزالى من التكبرالترفع فيالجالس والتقدقرم فيالعلوق والغضب اذالم يبدأ بالسألام وجعدد اسلق اذا ماظر والنغلر الىآلماتسة كأثمه ينظرانى البهائم وغيرذلك فهذا كله يشمله الوعيد وانمالفه وهوصله غضبان لانه فازع للله في خصوص صفته أذ الكرما ورداؤه كا قال فان المقلمة لا تلتق الامه ومن أين تليق بالعبدالذايل الذى لا يملائمن أمر نضه شيأ فضلاءن أمر غيره (-م خد من ابن عر) ا بن الخطاب واسناده صحيح واقتصارا الولف على تصديبه تقصير ﴿ (من تعلق شيأ )أى تحدث بشي الدفع نحوم رض وا حتمد انه فاصل الشفاء (وكل اليه) أى وكل القه شفاء الى ذلك الشي فلا ينفع أوالمرادمن علق تممة من تمام الماهلية أومن تعلقت نفسسه بمفاوق دون الله وكل السه (حمرتك عنصيدا تلدين عكيم) الكوف أدوا المعطق ولميره ﴿ (من تعلم الرمى) بالسهام (مُر كه فقد عصاني) لانه حصل أه أحلمة الدفاع من الدين و شكاية المدوّفة مين علمه القيام بالجهاد فاذا أهمله حق جهله فقد فرط في الصّام عماته ين عليه فمأثم (معن عقبة بن عاص) وفعه ابن لهمه ف (من تعلم على الغيرانته) من نصوباه وجلب دنيسا ( فليتمو أصعده من النار) أى فليصد له فيها منزلافاتهاداره وقراره وماذكرمن أنسياق الحديث هكذا هوما رأيته في النسم وفيه سقط ولفظ رواية الترمذى من تعلم على الغيرالله أو أراد به غديرا قه فايتبو أمة عده من المناد (ت من اب عو) ورساله تقات الكن فيسه انقطاع 🐞 (من تقسم في الدنيا) أى رى بنفسه وتمافت في فعسيلها (فهو يتقسم ف النار)أى نارجهم يقال تقدم ف الامروى بنفسسه فيه من غيرو ية (هب عن أبى حريرة ﴿ من عَسَلُ بِالسَّمَةِ ﴾ النَّبوية (دخل الجنَّة) أى مع السَّاجَين والأَفَالمؤمن الصَّاسَق المبتدح الزائغ يدخلها بعدالعذاب والعضو (قط ف الأفراد عن عائشة ) واستاد مضعيف (من غنى صلى أمتى الفلا اليلة واحدة أحبط الله عهد أربعين سنة) المرادبه الزجرى الغويل لأحقيقة الاحباط (ابنءساكر) في تاريخه (عن ابن عر) بن انلطاب وف اسناد موضاع في (من وًا صَعِرَتُه )أى لاجِل عظمة الله واضعاحة مقاوهو ما كان ناشتًا عن ظهور عفله قاطق (رفعه الله) لان من أذل نفسه المعند بذل نفسه له فيجازيه بأحسن ماعل (عسل من أب هرية) واستاده مسن 🐞 (من توضأ كما أمر) بالبناء للمفعول أي كما أمر دافله (وصلي) المكثوبات الخس (كاأص)كذلك غفرهما قدّم من على أى من حسل الذنوب والمرا د الصفائر (حمن ه حب عن أبي أيوب) الانساري (و)عن (عقبة بن عاسر) الجهني واسناده صعيم (من يؤضأ) أي جدّدوضوه وهو (على طهر) أي مع طهرة على معنا هاهنا المصاحبة أي معظهرا لوضوه الذي صلى به فرضاً ونفلاً غن لم يصل به شيأً لا يسنّ له تجديده (كتب له) بالتجديد (عشمر حسنات) أى حشروضوآت اذأ قلماوحدبه من الاضعاف المسنة بعشرفتج ببدالوضو مسنة مؤكدة اذا مسلى بالاقلىصلانتا قال بعمن المعاوفين وبتصديده يثبت المقلب عل طهاوته ونزاهته والوضوء استفاء المسسمة عثامة الخفن الذي لابزال جنفة سركته عباوالمصروما يعقلها الاالصالون ولفظ املديث كتب البنا طلعتعول كاف فتاوى المؤاف خسماق بعطهمة بلفتا كتب المه لاأصله ه (تنبیه) و حدیث الومس نوره کی نورانو سه رزین فلیطلع علیه اله را ق کالمند دری فضالا

لمنقف عليه (دته عن ابن عر) قال ت اسناده صعيف 🐞 (من يوضأ بعد الغسل فليس منا) أى ليس من العاملين بسنتنا يعني اذا يؤضا للفسل أقة أوفى آثنا مُه لا يعيده بعدد (طبعن ابن عباس) قال في الميزان غربب جدّ اوضعيف ﴿ (من توضأ في موضع بوله فاصابه الوسواس) بفتم الواو أي توهم انه أصابه شي من البول (فلا يلومن الانفسه) أي فلا يلوم الشارع الاسم بالوَّشُو والاتدلم يفعله في عله فانّ الوضو • في عمل البول معسكروه (عد عن ابْ عرو) بن العاص ادەضمىف 🍎 (مىنىوشا يوم ابلىمة فىما ونىمەت) بىكسىرفسىكون أى فاھلا بىلا ئىلا الرخصة إوالفه له المحسلة للواجب ونعمت الخصلة هي (ومن اغتسل فالفسل أفضل) لان الفسل تعلم يم بليم البدن (حم ٢ وابن عزية) في صميمه (عن سمرة) بن جندب وقال ت -سن فران من ولي غرمواله) أى التخذ غيرهم ولما يرثه و يعقل عنه (فقد خلع ربقة الاسلام) وهي مايشـــ تبه نفسه من عرى الاسلام وأحكامه (من عنقه)أى أهدل حدود الله وأواص، ونواهيه لانمن رغبءن موالاة من أنع علمه بالحرية كافر بالنعمة خالم بوضع الولا فى غير محله ومن كفرنعمة العباد فهو بكفران نعمة الله أجدر (حموالصباء عنجابر) واسناده صحيح ﴿ (منجادل في خصومة ) أى استعمل المتعصب والمرا (بغسيرعلم لم يزل في سخط الله حتى يَنزع) أى يترك ذلك ويتوب منه يوَّبه معيمة (ابن أبي الدنيا في دُم الغيبة) والامسبها ني في رغيبه (عن أبي هريرة) وق اسناد ملين ﴿ (من جامع المشرك) أى أق معده مناصر اله قاء فعدل ما صَل ومع المشرك جار ومجرورا ومقناه نتكم الشعنص المشرك بعنى اذاأسلم فتأخرت عنسه زوجته المشركة حتى باتتمنه (وسكن معه فانه مثله) أي من بعض الوجو ولان الاقبال على عد والله وموالاته توجب اعراضه ومن اعرض عنه تولاما الشيطان (دعن معرة) بن جندب و استناده حسن ﴿ وَمَنْ جرنو به خداد) اى بسبب الخداد اى العب والتكرف غرحالة قدال الكفار كابينه في حديث آخر (لم ينظر الله اليه) نظروحة عبرعن المعنى الكائن عند النظر بالنظر (يوم القيامة) خصه لانه علال حدة المسترة بخلاف وحد الدنيافقد تنة العراسمة عنا بعر) بن المطاب (من جود ظهرام ي مسلم) اى عرادمن ثبابه (بغير - ق لقى) بالقاف (الله وهوعليه غضبان) ويغله وانت المراد بوده من شابه ليضر به وفعل أوأرادسلبه نوبه المحتاج اليه (طبعن أبي امامة) واسناده جيد ﴿ (منجعل قاضيا بين الناس) بان يولى القضاء بنهم (فقد ذبع) أى تصدى له وعرض مليه حق والمفقد تعرض الهلاك دينه فالذبح مجازعنه لانه أسرع أسبابه بل أعظم اذا اذبح المتعارف يعسسل بدال هوق وهذا ذيح (بغير سكين) بل بعسد اب أليم (حمد وله عن أبي هريرة) باسائيد معيمة ﴿ (من جلب على الليل يوم الرجان) بكسر الرا ا (فليس منا) الحلب في السباق أن ينسع الرجل فرسه انسانا فيزجوه والمرادلس على طريقتنا (طبعن ابن عباس) واسسناده لاباسبه ﴿ (منجع بين صلاتين من غير عدو) كسفر ومطر (فقد أف بايامن أبواب الكاثر) غيدك بدا المنفية على منع الجدع في السفر وقال الشافي السفر عسدُو (ت لـ عن اب عباس) عال المصيم ورده الذهبي ﴿ (منجع المالمن غير حقه سلط الله عليه الما والطسين) أي مسيلامه مرفه في البنيان ريا ومعد أوفوق ما يعتاجه (هب عن أنس) ثم قال ان فيه مِهولا ﴿ (منجم القرآن)أى حفظ ه عنظه وقلب (متعده الله بعدة له حقيموت) أى

قولهاى دوكدب لاساجة المكالايحني اه

لايزال عقسله موفرا تامالا يعسترمه خلل ولاخبسل (عدعن انس) باسسناد ضعيف 🀞 اىمن غسرتضعيف وقسل مطلقا واختاره القرطبي (حتى بموت اويرجع) اى بسستوى معه فىالاجرالىانقضا مغزوم بموته اوفراغ الوقعسة (م عن اين عمر ) ياسىناد حسسن 🐞 (من سافظ علىأ وبسع وكعات قبسل مسلاة المطهر وأربسه بعسدها سوم عسلى الناو) أى تاوانطلود لمُ عن أم حبيسة) وفد ما انقطاع وضعف كافي المهدذب في (من حافظ عدلي شف عة حى) بضم الشين المجهة وقد تفتم من الشفع بمعسى الزوج والمرادد كعتا المضمى (غفرت له ذنوبه وأن كانت مشل زيد الحر) في الكثرة والمراد الصفائر (حمث عن أي هريرة) وفيسه ، ﴿ (من حافظ على الاذان سنة وجبت له الجنة) المراد انه حافظ علمتُ محتسبا بلا أجر عن تويان) واسناده ضعف فرمن حاول أمرا) أى حصوله أودفعه (عصمة) لله (كان دلمارجا)أى أمل (وأقرب لجي مااتق) أى توقى حصوله من نحومكروه (حل عن أنس) نادواه 🐞 (من جح) زادف رواية الطبراني أواعتمر (لله) أى لا يتغا وجهمه والمسراد لاص (فايرفت) بفتح الفاء وضمهاأى يفعش في القول أو يخاطب امر أم عايت علق باع (ولم يفسق)اى يغرج عَن حدّالاستقامة بفعل إثم أوجدال أومراءاً وملاساة تعو وقيق أوأجدير (رجمع) أى صار (كيوم ولدته أمه) فى خداوه عن الذنوب حتى المكاثر قطعا (مم خن من أبي هريرة في منج هذا البيت أواعتمر فليكن آخر عهده الطواف البيت) أى طواف الوداع فهووا جب (حم ٣ والضمياء عن الحرث بن أوس الثقني) قال الذهبي له حدیث واحدوه و هذا 🐞 (منج فزار قبری بعدوفائی کانکن زارنی فی حیاتی) و منه أخذ السبكي أنه تسن زمارته حتى للنساءوان كانت زمارة القبوراهي مكروهة (طدهق عن ابن عر) بن الخطاب واسناده وامبل قبل موضوع ﴿ (من جعن أبيه أوعن أمده فقد قضى عنه حيته وكانه فضر لعشر حير) قال الطبراني لأأعلم أحداقال بظاهره من الابواء عنهما بحبر واحد وهومجول على وقوعه للاصل فرضا والفرع نفلا (قطءن جابر) باسناد ضعيف (من ح عن والديه أوقضى عنهما مغرما بعثه الله يوم القيامة مع الابرار) أي الاخما والصلحا والمسقط عن ابن عباس) وضعفه مخرجه الدارقط في ﴿ (منحدَّث عنى بحديث وهويرى) بضم ففتم يَفْلِنَّ ا و بفقت نا يعلم والاول أشهر (أنه كذب) بكسرًا لسكاف مصددو بفيَّح فكسرأى دوكذب (فهو آحدالكاذبين)بصيغة الجع باعتبار كثرة النقلة وبالتثنية باعتبار المفترى والناقل عنسه فليس لراوى حديث أن يقول قال رسول المتدصلي المته عليه وسلم الاان علم صحته ويقول في الضعيف روى وغوه (حمم معن معرة) بن جندب 🐞 (من حدث بحديث فعطس عنده فهو حق) لان للروح كشف غطاء عن الملكوت فاذا تحرّك لذلك تنفس وجوعطاسه فاذا كان فىذلك الوقت كان وقت حق تصفق الجديث (الحبكيم) الترمذي (عن أبي هريرة) وإسنا ده حسن 🐞 (من حسب كلامه من عدادة ل كلامه الافعايعنيه) فاذا تيعن العبدأ فكل ما تكلمبه كتب عليه أمسك عبالايعنيه (ابن السف عن أبي در) الغفاري 🐞 (من سمسرمعصية) أي فعل معصية وفسكرهها فسكا تماغاب عنها ومن غاب صنها فرضيها فسكاته حضرها) لان من وقشه مأكان من

علته (عق عن أله حريرة) باسناد فيه لين ﴿ (من حنر اماما) أى بجلسه والمر ادالامام الاعتلم ومثله نوايه وقضاته (فليقل خيرا أوليسكت)فان قال خيراغنم وان سكت من روسم (طرعن ابنعر) بأسناد مسن ﴿ (من مفظ على أمنى) أى نقل البهم بعاريق العفر يم والاسنادر أربعان ينامن السنة) صحاساً وحسانا قبل أوضعافا بعدل برماني القضائل (كنت المشف ماوشم مدا القيامة ووفي رواية كتب في زمرة العلياء و-شيرف زمرة الشهداء وخس الاربعن لانمها مددله ربع صعيع وحفظ الحديث مطلقا فرض كفاية (عدمن ابن عباس) قال النووى طرقسه كلهاضسه فق ﴿ من حفظ على أمتى أربه ين حديثًا من سفتى ) ونشلها المهم (أدخلته يوم القيامة فىشفاعتى)فأن لم ينقلها اليهم لم يشمله عذا الوعدوان سقفاع ن ظهرقلب ( أين المحاد عن أى سعيد) واستاد مضعيف ﴿ (من حفظ سابين فقميه) بضم الفاء وفضها لحبيه وهو الفم من أ كل الحرام وقبيع السكلام (ورجليه) وهو الفرج من خوز تأولواط و ما قومقدما تها (دخل الجنة) أى بغير عذاب أوسع السابة بن (حمل عن أبى موسى) الاشعرى وروانه ثقات (من حفظ عشر آیات من أول) فروایة من آخر (سورة الکهف عصم من فتنة الدجال) لمَّا في قصة أهل الكهف من العجام بفن تدبره الم يستفرب أحر الدجال فلا يفتن (حمم دن عن أبي الديدا • ف من سفظ لسانه )أى صانه عن النطق بالباطل والمحرم (وسمعه) عن الاستماع الىمالاسك كفسية وغمة (وبصرم) عن النظر الى عرم (يوم عرفة غفرة من عرفة الى عرفة) ظاهره يشمل الواقف بمرفة وغسره لمكن قضية المسياف أن الكلام ف الماج الواقف بما (هب عن الفشل) ين عباس ﴿ (من القاعلي عين) أي بهاوهي معوع المقسم به والمقسم علد . لمكن المراد هناالمقسم علمه فيجازا (فرأى غيرها خبرامنها فليأث الذي هو خبروليكفر عن عينه) اىمن حلف عننا برما تم بداله أحرفه لم أفضل من ابراوعسته فليقعله ويكفر بعد فعله ويتكدب للسالف أن يسستنى قال بعضهم لحالف قسل انشاءا لله فانه يدفع الحنث ويذهب الخيث وينعز الماحة ويدرأ اللماجة وفيه جوازالتكفير قبل الحنث (-ممتّعن أي هريرة 🐞 من حاف مغمرا تقه فقداً شرك أى فعل فعل أحل الشرك أوتشبه بهم أ فحست أنت اعبائهم ما سما تهم وما يعشدونه من دون المله أ وفقد أشرك غسيرا فله في تعظيمه (حمرت له عن ابن عمر) بأسسناده (منطف)أىأوادالحلف (فليحاف برب الكعبة) لايالكعبة قان القسر بمغاوق مكروه وَّانَ كَانْ صَلَّمَا كَالْكُعْمِةُ وَالنِّي وَالْمَلَالْ (حَمْقَ عَنْ قَنْمِلُهُ بَنْتُ صَنَّى) الجهنمة 🐞 (من حلف على بين صبر ) بفتم المهملة وسكون الموسدة أى حاف بين بصرفت بمعنى بعسر وهي المين اللارمة من جهة المكم قد صبر لاجلها ولا يوجد ذلك الابعد النداعي (يقتبلع بها) أي بسب المن (مال) وفي دوا يه حق (المرئ مسلم) أي يفصل قطعة من مله و يأخذ هَامُن دلك بذلك البين وبرى في تضميم ونصيح الثلاثة على الغالب ادمثلها الاختصاص والمرأة واظنتي والذى والمعاهد واغناقال على عن تنز بلاللعاف منزلة المانوف عليه وقبل عن الصرح والق يتكون اسلالف فيهماستعب دا تعامب دادُهاب مال أوتضى (هوفيها كابو) "أى كادّب أواد ماغيرو لازمه وهوالكذب (القائقه وهوعليه غنسبان) فيعامله ماملة المغشوب عليه ن كونه لا يتقلوا ليسه ولا بكرمه بل يعد فيه أو يهينه (عمق ع عن الاشعث) بن اليس في (من

المامليين أى حاف عينا بالله أو بعالاق (فقال)متدلا (انشاء الله فقدا سستني) أى فلا حنث المدلات المشيئة وحدمها غيرمه الوجو والوقوع بضلافها محال (دنك عن اين حر) باسسناد صيح 🐞 (من حلف بالامانة) أي الفوائض كصلاة ومنوم و 🄫 (فايس منا) أي ليس من أكابر المسسلن لانه تعبالى آص بالحلف باسميائه وحسفاته والاحانة أصرمن أمومه فالحلف بهايوهم التسوية بنها وبين الاسما والسفات (دعن بريدة) واستلام صعيم كاف الاذكار (من حدل علينا السلاح) أى قاتلنا به أو جله علينا لالنا بتصور اسة وهو هنا ما أعد الحرب (فليس مناع حقيقة ان استعل ذلك والإفالمرا دليس عاملا بطريقتنا (حمقت معن اينعر) بن الخطاب (من حل بجوانب السرير) الذي عليه الميت (الاربع عفرله أربعون كبيرة )فيه ان حل المهنازةايس فيه دناه وبرينه مبالمافيه من اكرام الميت (ابن عسا كرمن واثلة) بذالاسقع واسناده ضعيف ﴿ (من حل من) وفي واية عن (أمتى أربعين حديثًا بعثه الله يوم القيامة فقع اعالما) أى حشر ووم القدامة في زمرة العلاه الفقها وأعملي مثل تواب فقيه عالم (عدمن انس) واستناده ضعيف بل قيدل موضوع ﴿ (منجل) من السوق (سلعته) بكسر السين بضاعته (فقدبرئ من الكبر) بكسرف كون لما فيده من التواضع وطوح النفس (هبدس أي امامة) ثم قال واسنا دمضعيف 🐞 (من حل أخاه) في الدين (على شسع) في وفاية على شسع نعل (فكا عاحله على داية في سبيل الله) وفي رواية فكا عاجله على فرس شاك في السدالاح في سبیلانته (خط عن أنس) وأورده ابن الجوزی فی الواهیات 🐞 (من حوسب عذب) پالبناء للمنفعول أكمن حوسب عناقشسة كايدله الخبرالات في فالمسرأ دأت الصريروا لاستقصاف الحساب يقضى المالعقاب (توالضيامعنأنس) بلوواه مسلم ﴿ (من شاف أدلج) مالتعفيف ساومن أول الليل ومالتشديد من آخره (ومن أدبل بلغ المتزل) بعدى من خاف الله أتى منه كل خبروه ن أمن اجترأ على كل شر (ألاان سلعة الله عالمة ) أي وفيعة القدو (الاان سلعة الله الجنة) مثل ضريه لسالك الاستوة فأن الشمطان على طريقه والنفس وأمانيسه البكاذية آ حواله فان ته مفظ وأخلص في عمله أمن من الشيطان وقطع الطريق (تلذ عن أبي هريرة) قالت حسن فريب وقال لله صحيح لكن نوزع ﴿ (من خبب ) عِجمة فوحد تين تَعَلَّيْنِين (دُوجة اصى أى خدعها وأفسدها أو - سن البها الطلاف ليتزوّجها أو يزوّجها لغسيره اوغيردلك (أوعلوكدأوأمته) أى أفسده عليه بأن لاط أوزنى به أوسسن اليه الاباق أوطلب البييع أوغو ذَلَكُ (فليس منا)أى ليس من العاملين بأحكام شرعنا (دعن أبي هريرة) وفيه كذاب في (من خمّ القرآن أوّلُ النهارملت عليه الملائدكة)أى استغفرت له (حقيميس ومن سنحة آخوالنها و صلت عليه الملائد كم حتى يعسم على يتعقل أنّ المراد المفغلة أوأنّ المراد الموكلون بالمرآن وسماعه (سل عن سعدبن أب وقاص ) باسنادواه 🐞 (من ختم له بصيام يوم) أي من ختم مره بعسيام وَم بأن مأت وهُوصِامُ أوعقبُ صومه (دخه لأبلنه )أى بعدير عذاب (البزار عن حديدة) واستاده معيع ﴿ (من شوج في طلب العلم) اى الشرى النافع الذي أريديه وجه الله (فه و فيسبيل الله )أى فى مصحم من خرج لليهاد (حق يرجع ) لماف طليه من احيا الدين وادلال الشيطان وقيل في قوله تعيالي السائجون النهم الذاهبون في الارمض لطلب العلم (به والمندياء

من أنس)قال تحسن غريب 🐞 (منخشب)شعره (بالسواد)لغيرا لِمهاد (سؤدالله وجهه يوم القدامة )دعاء أوخير قائله ابيه لغيرجها درام (طبعن الوضين بعدا ) وفي اسنانه لين ﴿ (من خلقه الله لواحدة من المتزلتين) الجنة والناد (وفقه لعملها) غن خلقه للسعادة اقدره على أعمالها حق تكون الطاعمة أيسرا لامورعلمه اوللشقاوة منعه من الالطاف حق تكون الطاعة أشتشى عليه (ت عن عوان) واستناده حسن 🐞 (من دخل البيت) أى الكعبة (دخدل في حسنة وخرج من سبتة مفقوواة) أى الصغائرة يبندب دخوله مالم يؤذا ويتأذلنسو وْسهة (طبهب عن ابن عباس) قال البيهق تفرديه عبد الله بن المؤمّل وهوضعيف وقال الطبراني حسن ﴿ (من دخل الحام بفيرمتزر )سائر لعودته عن العيون (لعنه الملكات) أى الحافظان ستى بسستتر وفيه ان كشف العورة أوبعضها بعضرة من محرم نظره سرام (الشعرازي عن أنس ) بن مالك ﴿ (من دخلت عده) اى تفلر بعينه الى من فى الدا رمن اهلها وهو بالباب (قبل أن يسسمانس ويسلم فلا اذنه) أى لا ينبغى لرب الداران يأذن له فى الدخول (وقد عصى ربه) ومن م حله رميه وأن انفقات عينه (طب من عبادة) ودباله ثقات الكن فيسه انقطاع (من دعا الى هدى) أى الى ما يهدى به من العمل الصالح (كان له من الابر مشل أجور من تبعه ) عبد السدعة أوسبق السدلات اساعهم له تولدي فعسله الذي عومن سنن المرسلين (لا ينقص ذلك من أجورهم شيأ) دفع به ما يتوهدم ان اجر الداعى اعما يكون بالتنقيص من اجر النابع وضعه الماجر الداعى (ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاغ مثل آثمام من تمعه ) لتولده عن فعله الذي هومن خصال الشبطان والعبديستعتى العقوية على السبب وماتولدمنه إلا ينقص ذات من آمامهمشماً) ضميرا بأسع في اجورهم وآثامهم يعود لمن باعتبار المعنى (سمم عُعن ابي هريرة في من دعالاخيسه)فآلدين (بغلهرا الغيب)اى ف غيبتسه (قال الملك الموكل به آمين والدَّءِ شَالَ عِنْ الْعُرُونِ مِنْ الْعُرِينَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَمُواللَّهُ وَهُمَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّالِ لللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّا ا تصر) اى أخذ من عرض المغالم فنقص من اغه فنقص ثواب المغالوم بعديه (تعن عائشة) باسسنادف ميف في (من دعار جلابغيراسمه)اى باقب يصكره ملابغويا عبدالله (لعنته الملائكة) أى دعت عليمه بالبعد عن منازل الابرار (ابن السين عن عبربن سمد) قال ابن الجوزى حدد بث منكر ﴿ (من دع الى عرس) أي الى ولي قدرس (اونحوه) كفتان اوعقيقة (عليجب)وجوبافولية العرس عند وفرالشروط وندبافي غيرها (معن ابن عر)بن الخطاب 🛊 (من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه) مكافأة له على كظم غيظه وقهر نفسه لله (ومن حفظ لسانة ) أى عن الوقعة في أعراض الناس اوعن النطق عايحرم (سـ ترالله عورته) عن الملق فلا يطلع الناس على ميويه (طسعن انس) وضعفه المنسذري ﴿ (من دفن ثلاثه من الولد) اىمن ولادملسلبه (حرم الله عليه النار) بان يدخل الجنة بغير عذاب والكلام ف المدلم (طبءنواثلة)باسنادحسن ﴿ (من دل على شيرفله) من الاجر (مثل اجرفاءله) اى له تواب كالفاعله تواب ولايلزم تساوى قدره سماوقيل له أجر مثل اجره بغير تضعيف وقيل هماسوا في القدروالتشعيف(سمم دن عن الى مسعود)البسدرى 🐞 (من ذب)أى دفع (عن عرض خيسه المسالم (بالغيبة) كاية عن الغيبة كاله قيل من ذب عن غيبة الحيد في عيد الغيبة كالنحا

على الله أن يقيه من النار) زاد في رواية وكان جماعلينا نصر المؤمنين (حمطب عن أسامة بن تريد) واسناده حسن (من ذبح لضيفه ذبيعة) اكراماله لاجل الله (كَانت فداء من النار) فلا يدخلها بليكرم بالجنة كاأكرم ضيفه تله (لذف تاريخه) تاريخ يسابور (عنجابر) هذا حديث منكر ﴿ من ذرعه ) بذال معهة ورا •وعن منتوجات أي غلمه (التي •وهوصائم) فرضا (فليس عليسه قضام) يجب (ومن استقام)أى تكاف التي معامد اعالما (فليقض) وجويا لبطلان صومه وعليه الشافيي( ٤ لئاعن أبي هريرة ﴿ من ذكرا لله ففاضت عيناه ﴾ أي الدموع من عيفيه فأسند الفيض الى العين مبالغة (من خشية الله) وسالت (حتى تصيب الارض من دموعه لم يعذبه الله يوم القيامة ) لانه تعالى لا يجمع على عبده خوفن فن خافه فى الديالم يخفيه فى الا تخرة بل يكون من الا منيزفيها (كمن أنس) وقال صبح وأقروه في (منذكر الله عند الوضوم) أى عني أقله (طهر حسده كله) أى ظاهره وباطنه (فان آميذكرامم الله) عنده (لم يطهرمنه الاماأصاب الما) أى من الغاهردون الباطن وذلك موقع تَعارا عَلَى (عبَّ عَنَّا الحسن) الصِّي (الكوفى مرسلا) وفي اسنادهضميف (منذ كرامر أعما) أى بشي (ليسفيه ابعيبه) به بين الناس (حبسه الله) عن دخول الجنة (في نارجهم حتى يأتى بنها دماقال) وليس بها درعلى ذلك فهوكنا يه عن دوام تعذيبه (طبعن أبى الدردام) واسناده كاقال المنذرى جيدي (منذكر رجلاعا) أىبشى هو (فيه) من العيوب(فقداغتابه) والغسة حرام فعلمه أن يستعله وغامه عند يخترجه ومن ذكره بما ايس فيه فقديهة ه (لنف تاريخه) أى تاريخ بيسابور (عن أى هورة من ذكرت عنده) أى محضرته (فلم يصلُّ على فقدشقي) حست أحر منفسه فضل الصلاة علمه المقرِّب لدخول الجنة المبعد عن الناو وفيه دلالة على وجوب الصلاة عليه كلماذكرويه أخذجه (ابن السنى عن جابر) واستاده ضعيف كافى الاذكار فقول المؤلف حسن ممنوع فرامن ذكرت عند منفطي الصلاة على خطي طريق الجنة)فلم يصبح قصده لبخله على نفسه عماية ربه البها (طبعن الحسين بن على ) قال القسطلاني حديث معاول ﴿ من ذكرت عنده فلم يصل على فقد فقت على نفسه تو الماعظم افانه )أى الشان (من صلى على مرّة واحدة) أي طلب لى من الله دوام التذمر بف (صلى الله عليه عشمراً) أى رجه وضاعف أجره (نءن أنس) واستاده جيد 🐞 (من ذهب بصره في الدنيا) بنحوعي أوفق عن (جعل الله له نورا نوم القهامة ان كان صالحا) الظاهر أنَّ المراد - سلما كما قالوه في خبر أووادصالح يدعوله (طسعن ابن مسعود) وضعفه الهيمي فقول الواف حسدن غيرحسن 🐞 (من ذهب في حاجة أخمه المسلم) لا جل الله (فقضى حاجته كتب الله له حجة وعرة وان لم تقض كَتَنْتُهُ عَرِهُ) أَي كَتْبِ لِهِ بِذَلِكَ أَجْرِعَ وَمُصَبِولَةً مَكَافَأَ فَلَهُ عَلَى ذَلِكُ (هب عن الحسن بن على من رأى)من أخيه المؤمن (عورة) أى عيبا أوخللا أوشسأ قبيحاً (فسترها) علمه «كان تكن أحسامو وُّدة من قيرها) و سِنه الشَّسِيه أنَّ السائر دفع عن المَستور الفَضيحة "بين المَاس الَّق هي كالموت فكا نه أحياه كادفع الوت عن الموودة من آخرجها من القد بر (خددا عن عقبة ابن عامر) واسد مناده صعيع 🐞 (من رأى شدماً يعبسه فقال ماشا الله) أى ماشا الله كان (لافرّة الأبالله) أى لاقوّة على الطاعة الاعمونته (لمتضرّ مالمين) وهذا بماجرّب لمنع الاصابة بالعين (ابن السفيءن أنس) واسناده صعيف في (من رأى حية فلم يقد الها مخافة طلبها) عدى

۰۲ ی

ان يطالب بدمها في الدنيا أوفي الاسخرة (فلدس منا) أي ايس من العباملين با واحر نا (طب عن آبىلىلى) واسماده مسن فرامن رأى مبتلى) فى بدنه أود بنه أى علم بعضوره (فقال الحدته الذى عافاني عما يتلالم به وفضلَى على كثير عن خاق تنضملا لم يصبه ذلك البلام) الكلام في عاس خلم بِقَةُ مِنْ عَنْقُهُ لَا فِي مَبِنَلِي بِهُ وَمِي صَنَّ أُولَةُ صَاحَتُهُ قَالَ عَنَّ أَلِي هُو رَمَّ ) وقال غريب ﴿ (من وأى) أى علم(منكم)معشر المسلمين المسكانين القادوين (منكوا)أى شدياً قيمه الشرع فعسلا أ وقولًا (فلمفره يبده) وجو باشرعا أوء قلاً (فان لم يستطع) الانكار بيده بأن ظن لحوق ضروبه (فبلسانه) أى يَالقُول كَاسْتَغَاثُهُ أُوبُو بِيخِ أُواغُلَاظ بشرطه (فَانْ لَم يَسْتَطَعُ) ذَلَكُ بِلسانه لُوجُودُ مَا يُم كغوف نشنة أوخوف على نفس أوء ضوأومال (فيقليه) يذكره وجوبا بأن يكرهه به ويعزم أنه لوقدرفعل (وذلك)أى الايحار بالقلب (أضعف الاعيان) أى خصاله فالمراديه الاسلاماً وآثاره وغراته (حمم ٤ عناً بي سعيد)الخدرى 🐞 (من رآنی فی المنام)یعنی علی نعتی الذی آنا علیه. وكذاعلى غيره خلافاللحكيم وطائفة (فقدرآني)أى رأى حقيقتى على كمالها (فان الشميطان لا يتمثل بي) لئالا يتدرّع بالسكذب على لسانه في النوم (حمخت عن أنس) وهومتواتر 🀞 (من وآنى فقدراًى الحقفاق الشيطان لا يتزايا بيه ) أى المنام الحقود والذي يريه الملك الموكل بضريب أمثال الرؤيا بطويق الحكمة يشارة أونذارة أومعاتسة (حبرقءن أبى قتادة) واستفادآ جد صيع ﴿ (من رآنى في المنام فسيراني في الميقظة)؛ في القاف روُّ به خاصة في الا خرة بصفة القرب والشناعة (ولا يتمثل الشيطان بي) استئناف حواب ان قال ماسيبه بعني ليس ذلك المنام من قبيل عنل الشهماان في خمال الرافي عاشا من التخيسلات (قدعن أبي هريرة في من رأ يتموه) أى علمتموه (يذكر أبابكروع ريسوم) كسب أوتنقيص (فاعباريد الاسلام) أى فانميا قصده به تنقيص الاسلام والطعن فيه فانهما شيخا الاسلام وبهما كان تأسيس الدين (ابن قانع) في المعيم (عن الحباح) بن منبه (السهمى) نسبة الى بن سهم وذاحد يت منكر ﴿ (من وابط) أىلازمالثغرأى المكان الذى مينذا وبن الكفاو (فواق مَاقة) بضم الفا وتفحما بين الحلبتين من الوقت لانما تحلب ثم تترك سويعة يرضه ها الفصيل لتدرّ (حرّمه الله على النار) أى منعه عنها ومعناه حرّ م النارعلمه والمراد نارا لللود (عقى عن عائشة) واسناده ضعيف 🐞 (من رابط) أى راةب العدوق النغرا لمقارب لبلاده (لدله في سبيل الله كانت تلك المدلة) أي تواجها ( كألف ليلة صيامها وقيامها )أى مشل ثواب أنف ليدله يصام يومها ويقام فيها وذا فين ذهب لحرس لمين في الثغر لالسكاء (م عن عمّان) بن عفان باسفاد فيه لين 🐞 (من واحروحة في سبيل الله) أى في الجهاد (كانه بمثل ما أصابه من الغبار) أى غبار التراب (مسكايوم القيامة) أى بكون بماأعدة مله بوم القدامسة من النعيم بقدو ذلك الغبار الذى أصابه فى المعركة مسكا (هب والضياء عن أنس واسناده جيد 🐞 (من وايابالله) أى بعمل من أعمال الا خرة المقرية من الله (لغدمالله)أى فعدل ذلا لراء الناس فيعتقد أو يعطى أو يعظم (فقد دبرئ من الله) أي لم عصدله منه تعالى على ذلك العمل ثواب بلعقاب ان لم يعف منه المسكونه شركاخفها ومن انشاء البديع الهمدانى يصف مرائيا قدييض لحيته بسواد صحفته وأظهرووعه ليخفى طمدعه ونقش يحدرايه المغطى خرابه يبرزق ظاهرالسبت وهوقى باطنأهل السيت

كال الشاعو

قال الغزالي والريا وطلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال الله ير (طب عن أبي هند) الدارمي يزيد وفيه مجهول ﴿ (من ربي صدف راحتي يقول لااله الاالله لم يحاسبه الله) أي في الموقف وفد م شمول لولده وولدغيره اليتيم وغيره (طس عدعن عائشة) واستفاده ضعيف فر من رحم) حيوانا ذبعه (ولوذبيعة عصفور) سمى به لانه عصى وفر (رحمه الله) أى تفضل عليه وأحسن البه (بوم القيامة )ومن أدركته الرحة يومنذ فهومن الفائزين (خدطب والضياء عن أبي أمامة ) واسناده صيح ﴿ (من ردَّ عن عرض أُخمه ) في الدين (ردّالله عن وجهه النار) أى دا ته العد اب وخص الوجه لآنَ تعذيه الدكافي الايلام وأشد في الهوان (يوم القيامة) جزا عافعل (حمت من أبي الدردام) قالت حسن ﴿ (من ردّعن عرض أخمة كانه) أي الردّاي ثوابه (جا بامن النار) يوم القيامة وذلك بظهر الغيب أفضل منه بحضرته (هقعن أبي الدردام) واستاده حسن ﴿ من ردتاد به ما وعاد به نار فله أجرشهد) أى من صرف ما وجار يامته ــ قيا أومتم اورا الى أهلاك معصوم أوصرف فارا كذلك فله مثل أجرشهيده نشهدا والاستوة (النوسى في) كتاب (قضاما الحواثيم) للناس (عن على) أمير المؤمنين ﴿ (من ردّته الطيرة) بكسر فضتم (عن حاجته فقد دأشرك بالله لاعتقاده أزَّ لله شريكافي تقدير الخيروالشر تعالى الله عن ذلك (حمطب عن ابن عمرو) بن العاص وفيه ابن الهمه قوحديثه حسن فرسن وزق في في فليلزمه )أى منجعات معيشته فيشئ فلا ينتقل عنه حتى يتغير لانه قدلا يفتح علمه في المنتقب ل المه فهو خلقائ لما يشباء لالمانشا وككن مع من ادالله فيك لامع من أدل انفسك فهو تعالى دبر للعبد أصرد نياه ماعلمان فيه صلاحه لاماعلم العبدفاذ اترلنا مشيئته لمشيئته وردى بذلك فقد فؤص المه أموره فلايعتمار شأولا يريد لنفسه شيأومن لميدبر دبرله فان كان لابدّمن التدبيز فدبرأن لاتدبروكن عبدم اقبة لمَّايِظَهُرَلَكُ مَنْ غَيِبِهُ (هِبِعَنَ أَنْسَ) واستفاده حسن ﴿ (من رزق تَى فقد رزق خسيرالدنيا والا خوة) أى من منعه الله المتقوى فقد أعطاه خير الدارين (أبو الشيخ) في المتواب (عن عائشة) واستاده ضَعيف ﴿ (من رزقه الله ا من أة صالحة ) أي عَشَيْفَة أمينة جولة (فقد أعَانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني) لان أعظم البلا القادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج وبها تحصل العفة عن الزناوه و الشطر فيبتى الشطر الثاني وهوشه وة البطن فأوصاه بالتقوى فيه (لاعنأنس) وقال صحيح ورد ﴿ (من رضى من الله باليسمير من الرزق رضى الله منه بالقليلمن المعدمل) فلايعاتب على اقدلاله من نوافل العبادة فنساع سوع له (هب من على) واسناده ضعیف ﴿ (من رضي عن الله) في قضا له وقدره (رضي الله تعمالي عنه) بأن يدخه له المنةويتملى عليه فيها الراه عمانا (ابن عساكر عن عائشة في من رفع رأسه قبل) رفع (الامام) من المقتدين به (أووضع) وأسه قبل وضع الامام لغ يرعد ذر (فلاصلاقله) أي كاملة (ابن قانع عن شيبان ) بن مالك الانصارى ﴿ (من رفع حجرا عن الطريق) احتساباتله (كتب له حسنة ومن كانت له حسنة) مقبولة (دخل الجنة) الاعداب ان اجتنب الكاثر اولم يجتنب وعني

عنه أولم يعف عنه وعذب فانه لا بدّاً ن يدخل الجنة (طب عن معاذ) واسمّاده صحيح ﴿ (من ركع الله عشرة وكعة بني له بيت في الجنة ) المراد صلاة الضعى وذلك هو أصد ترها عند السَّافعية (طس معن أبي ذر) الغدمارى ﴿ (من ركع عشروكمات فيمايين المغدرب والعشاء في أه قصرفي الجنة) بمامه فقال عمرا ذا تدكر قصور فايارسول الله (ابن تعمر) ف كتاب الصلاة (عن عبد الكريم بنا المرث مرسلاني من ربى بسهم في سبيل الله فهوله عدل بكسرا له بن وتفتح أى مثل (محرر) زاد في رواية الحاكم ومن الغبسهم فله دوجة في الجنسة (تن لن عن أبي نجيم) السلى أوالعبسى واسناده صحيح ﴿ من رحى ) أى سب (مؤمنا بكة و) بأن قال هو كافر و هو مؤمن (فهو كقتله) في عظم الو ذروشدة الاصر عند الله لكن لا يلزم تساوى قدر الوزوين (طبعن هشام بن عامر) بن أمية الانصارى واستاد محسن في (من رمانا بالليل) أى رمى الى جهسا بالقسى ليلا (فليسمنا)لانه ساريناومحاربة أهدل الأيمان آية الكفران أوليس على منهاجنا (حمءن أبي هريرة) واستناده حسن ﴿ (من روع مؤمنا) أى فزعه وأخافه (نم يؤمن الله تعالى روعته ) اى لم يسكى الله تعدالى قليده (يوم القيامة) حديث يفزع الناس و هول الموقف (ومن سدى عَوْمِن) الىسلطان ليؤديه (أقامه الله تعالى مقام ذل وخرى يوم القيامة) والعاية حوام إل قضية الخبرانها كبيرة (هبعن أنس) وضعفه ﴿ (من زارة برى) اى زارنى في تبرى فقصد البقعة غيرقربة (وجبت)حةت ولزمت (له شفاعتي) أي سؤالي الله له أن يتحا وزعنه (عددهب عن ابن جر) باسناده ميف 🤹 (من زارند بالمدينة) في حياتي أوبه دموتي (محنسباً) أي ناويا يزيارته وجده الله (كنت لهشميدا وشدقيما) اىشهيدا للبهض وشدفيعا للبعض أوثهيدا للمطيع شفيعاللعاصي (هبعن أنس) رمن المؤلف لمسنه ونوزع 🐞 (من زارة بروالديه أواً حَدَهُ مِايُومُ الْجِعِهُ فَقُراً عَدْهُ بِس) اىسورته الْعَقْرَلَهُ) اى السَّفَا تُروكَتُبِ برا بوالديه وان كان عاقالهما في حياتهما وفيسه أنّا لمت تنفعه القراءة عنده وكذا الدعاء والصدقة ولا ينافعه وأنابس للانسان الاماسعي لات المعتى لاأجر للانسان الاأجرعله كالاوزرعليه الاوزرعله وما يسللانسان عاذ كرليس من قييل الابوعلى العبل فلايردنة ضا (عدعن الي بكر) يا، خادضعيف ﴿ (من زار قبرابو يه اواحده ما في كلجعة مرّة غفر الله له ذنوبه ) اى الصغائر (وكتب بر" ا) بوالديه وان كان عا قاله ــ ما في حياتهما قال ابن القيم هذا نص في انّ الميت يشعر عن يزوده وا لا لماسع تسعيته زائرا وإذالم يعلم المزور بزيارة من زاره لم يصعان يقال زاره هذا هوالمعقول عند بعيع الام وكذا السلام فان السلام على من لايشعر محال (الحكيم) الترمذي (عن الي هريرة) واستاده ضعيف 🐞 (من زارة وما فلايؤهم) اى لايصلى بهم اما ما فى محلهم فيكره بدون اذنهم (وليؤمهم) ندبا (رجل منهم) حيث كان فيهم من يصلح للامامة فالساكن بعق اولى بالامامة من عُوالزائر (حم دت عن مالك بن المويرث) قال الذهبي حدديث مشكر 🐞 (من فدع نوعا فأكلمنه طيراً وعافية) أي طالب وزق فهوعطف عام على خاص (كان المصدقة) اي كان اله فعيا بآكاره العوافى ثواب كثواب السدقة (حموا بنخزية عن خلاد بن السائب) باسنا دصيع ﴿ مِن زَفَى خُوجِ منسه الاعِلان) ان استَعَلَ وَالاَفَا لمراد نوره و ذلك لان منسدة ألزنا من أعظم المفاسد (فان تاب تاب الله عليه) أى قبل و بسه (طبعن شريك) واستاده جيد 🐞 (من نف

أوشرب الخرنزع الله منه الايمان)أى كماله (كايخلع الانسان القميص من رأسه) أبرز المعقول بصورة المحسوس تحقيقا لوجه التشبيه وذلك لات آلخرأم الفواحش والزنا يتربب عليه المقت من الله (ك عن أبي هريرة) واستناده جيد 🐞 (من زنى زنى به) بالبنا المفعول (ولو جيطان داره) يشير الى أن من عقوية الزانى مالابد أن يجيل فى الدنيا وهو أن يقع الزناف بعض أهلداره حتمامة ضيا (ابن النجارين أنس في من زنى) بالتشديد (آمة) أى رماها بالزنا (لم يرها تزنى جلده الله يوم القيامة بسوط من نار) في الموقف على رؤس الاشهاد أوفى جهم بدالزبانية وفيه شعول لامته وأمة غيره (حمعن أبى ذر) واسنا دمحسن ﴿ (من زهد ف الدنيا) واستغل بالتعبد (علمه الله بلاتعلم) من مخلوق (وهداه بلاهداية) من غيرالله (وجعله بصيرا) بعيوب نفسه (وكشف عنه العمى) أى وفع عن بصيرته الجب فانجلت له الأ و روانكشف له المستور ( حل عن على) وقيه ضعيف ﴿ (من سامخلقه عذب نفسه) باسترساله مع خلقه بعد الانفهال والقيدلوالقال (ومن كثرهمه سقميدنه) مع أنه لا يكون الاماقدر (ومن لاحى الرجال) أى قاوالهـ م وخاصمهم ونازعهم (دهبت كرامته) ونهـ م وأهانوه (وسقطت مروأته) بالضم وردت شهادته (المرث) بنأبي اسامة (وابن السني)فعليوم وايدلة (وأبواعيم في العاب) النبوى (عن أبي هريرة) باسماد ضعيف ﴿ (من سأل الله الشمادة) أى الموت شميدا (بصدق) قيديه لانه معدار الاغدال ومفداح بركاتما (بلغه الله مناذل الشهدام) مجازاة له على صدق الطلب (وان مات على فراشه) لان كلامنه مانوى خيرا وفعل مقدوره فاستويا في أصل الاجر (م ٤ عن سعد ابن - نيف ) وهو تابعي خلافا لما يوهمه صقيع المؤاف ﴿ (من سأل الله الجنه أي دخولها يصدق ( ألاث مرّات ماات ) بلسان الحال ولامانع من كونه بلسان القال والله على كل شي قدير (اللهم أدَخله الجنة ومن استحارياتته من النار ثلاث مرّات قاات المنار) كذلك (اللهم أجرم من النار)أى ويقبل دعامهما (نلئمن أنس) واسناده صحيح 🐞 (مِنْ سأل الناس أموالهم) بدل اشتمال تكثرا )أى ليكثرماله لاسلاجة (فاعايد ألجرجهم )أى تكون له قطعة عظيمة من الجرحقيَّة يعذب بمالاخذه مالا يحل أوالحَّه نعمة الله فانشا و فليستقل منه ) أى من ذلك السوال أومن المال أوالجر (اوايستكثر) أى وان شاء فليستكثر أمر يوبيخ وتهديد تمة) \* أتى عرسائل فقال اعطوه تم نظرفا دا تعت ابطه مخد لاة علواة خيزا فقال لست يسائل بل تاجرتم علامىالدرة ضربا (حمم معن أبي هريرة 🐞 من سأل) الناس (من غيرفقر) أى من غدير حاجة بِللسَّكَثِيرِ المَالِ (فَاعَمَا) فَي رُوايِهُ فَيَكَا تُحَارِياً كُلَّ الجَرِيَ جِعَلَ اللَّهِ كُول نفس الجرم بالفسة في التو بيخوالمرادأنه يعاقب بالنادوقديء لرعلي ظاهره وفسسه تحسذ برعظيم ووعيدشسديدعلي السؤال فعلى الفقيرترك السؤال ويحسكتني بالخالقءن المخلوق فيسوف الله وزقمه منحيث لايحتــــ فاذا تأخرفلمعلم أنهءةويةله علىذنب فاذا ألحت النفس بالمطالبــةواشــةدت الضرورة وأشرف على الضعف فلاحرج عليه في السوَّال فقد نقل عن أبي معبد الخراز وناهيك به انه كان عديده عند الفاقة ويقول مشئ لله وكان أبوحف الحدّاد استاذ الجنيد يخرج بين العشاوين ويسال من باب أو بابين (وكان) ابن أدهم يفطركل ثلاث ليال ليله وايدله فطره يطلب من الايواب (وكان) سفيان الثووى يسافر من الجباز الى الين و يطلب فى العاريق (حموابن

وَ عِهُ وَالْمَنِياءُ عَنَ حَبِشَى )بِضِمَ الحَاءُ المُهِمَادُ بِضَبِهِ المُؤَافُ (ابِنَ جِنَادَةً) الساوى واستناده معيع ﴿ (منسستل مِالله فأعملي كنب له سبعون حسنة) أي أن علم ان السائل لا يصرفه في خوفسق وألمرا دبالسبعين المتكثير لاالتحديد (هبعن ابن هر) باسناد صبح 🐞 (من سينل عن علم) علمة قطعاوه و يعتاج اليه السائل في دينه (ف كتمه )عن أهله (الجه الله يوم القيامة بلبام من نار) أى أدخول فيسه بامامن الرجزاله على فعله حيث أبام نفسه بالسكوت في محول المكادم لانه تعالى أخدد الميناق على الذين أوبوا الكتاب ليديننه (مم عله عن أبهريرة) قال ت حسن ولة صحيح ﴿ و من سب العرب فاواته ل )أى السابون (هـم المشركون) بالله ان مبهم لكون النبى صسلى الله عليه ويسلم منهم ونحوذ لأعما يقنضى طعنافي الشريعة أونقسافي النبوة (هب عن عر) وقال منكر بهذا الاسناد ﴿ (منسب أصمابي) أى شتهم (فعلمه اعنة المله والملائكة والناس أجعين تاكيدلمن سب أوللناس فقط أىكايهم وذا شامل لمن لابس القتل منهم لانهم عجم ووفق تلك الحروب (طبعن ابن عباس) باسنا دضعيف ورمن المؤلف لحدنه ممنوع ﴿ (منسب الانبيا عَمَّل) لانتهاك برمة من أرساهم واستخفافه بحقه وذلك كفر (ومن بِأَصِمَاكُ جِلدٌ) تَعزيراً ولا يَشَلُّ (طبعن على) باسناد ضعيف ﴿ (من سبعليا) اى ابن أبي طالب (فقدسيني)أى فى كائنه سبنى (ومن سبنى فقدسب الله) ومن سب الله فهو أعنَّام الاشقياء (حملتن أمسلة )واسناده صحيح ﴿ (من سبح سبحة المضحى) أى صلى صلاتها (حولا مجرّما) مالجيم كعظم أى حولاتاما (كتب الله له براءة من النار) أى خلاصامنها (سمو به عن سعد) بن أبي وعاص في (منسم) الله (فدبرصلاة الغددة) أى فراغه من الصير (ما نه تسبيعة) بان قال سيمان الله ما نَهْ مرَّةٌ ﴿ وَهِلَلُّ أَى قَالَ لَا الله الآالله ﴿ (مَانَهُ تَهْلِيلًا عَفْرَلُهُ ذَنُو بِه ﴾ أى الصغائر ﴿ وَلُو كانت) في الكثرة (مثل زبد المحر) وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه (من عن أبي هريرة ) واستاده صميح ﴿ (سنسبق الى مالم يسْبقه السه مسلم فهوله ) قال البيه في أرا داحيا الموات وخرج الكافر فلاحقله (دوالعنيا وعن أمها عقدله عن أمها عقيلة بنت اسهر عن أبيها أسمر بن مضرس الطاق ﴿ (منستر) أى غطى (على مؤمن عورة) فى بدنه أوعرض وأوماله حسية أومعنوية (فسكا عما أحياميتا) هذا فيمن لم يعرف باذى الناس ولم يتجاهر بالفساد (طب والفسيا عن شهاب في من سترا خاما لمسلم في الدنيا) في قبير فعله (فلم ينت عه) بان اطلعمنه على مايشينه في دينه أوعرضه أوماله أوأهله فلم يهملك ولم يكشفه بالتحدّث به (ستره الله يوم القيامة)أى لم ينتضعه فيهاباظهار عيوبه وذنوبه (سمعن رجل) صحابي ورواء المعارى أيضافذهل عنه المؤلف 🐞 ( من سره أن يكون أقوى الناس) في جيم أموره (فليتوكل على اقه) لانه اذا قوى و سكله قوى قلبه و دهيت مخافته ولم يبال باحد درا بن أبي الدنياف كناب (التوكل عن اب عباس) واستناده حسن ﴿ (من مره أن يستجبب الله عند الشدائد والكرب) بضم ففتح جدع كرية وهي غم ياخذ بالنفس لشدته (فليكثر الدعا فى الرخام) أى فى حال الرفاهمة والامن والعافسة لأنامن سعة المؤمن أن ربش السهم قبسل أن رمى وبلتعبي الحاقه قب ل الاضطرار (ك عن أبي هريرة) وقال صعيم وأقرّوه ﴿ (من سرّ مأن يحب الله ووروله فليقرأ ) القرآن تفارا (ف الموصف) لأن في المقراء وتقلرا زيادة ملاحظة للذات والسفات فيصمل

من ذلك زيادة اوتباط توجب المحبة (-ل حب عن ابن مسعود) ثم قال البيهي مسكر مر فوعاجذا الاسناد 🐞 (منسرهأن يجد حلاوة الايمان)استعارا لحلاوة المحسوسة للكالات الايمانية العقليسة (فليحب المرولايحبه) لشيّ (الانله)أى لاجسلالالغرض آخر كاحسان والمرا داسلي العةلى لاالطبيعي (حملت عن أبي هريرة) وحديث أحد صيم في (من سره أن يسلم) من السلامة لاالاسلام أى من سره أن يسلم في الدنيا من أذى الماتي و اللا خوة من عقاب ألحق (فلمازم المعت)أى السكوت عالايعنيه والامنفعة فيه ايسهم من الزال ويقل حسابه (هب عن أنس) وضعفه المذذري ﴿ (من سرَّه أَن يِنظر الى سدشباب أهل المِلْنة فالمنظر الى الحسن) بن على أحد الريمانتين ( ع عن جابر) وإسماده حسن ﴿ (من سره أن ينظر الى تواضع عيسى) بن مريم (فاينظرالى أبي ذر) فأنه فى مزيدالتواضع واين الجانب وينفض الجناح بقرب منسه (ع عن أبي هريرة) واسد ماد مصيم في (من سره أن يتروج امر أقمن أهدل المنه فليتروج) ساضنة المساغي (أمامين) بركة الميشمة ورثها من أيه وزوجها من حبه ويدبن حارثة فوادت له اسامة (بن معد) في طبقاته (عن سفيان بن عقبة مرسلا) وهوأ خوقبيصة 🐞 (من سرّه أن ينظر الى احرأة)أى يتاملها بعين بصيرته لا بصره (من الحور العين فلينظر الى أم رومان) بنت عامى بن عو عرا الكانية زوجة أبي بكراً معائشة (ابن سعد عن القاسم بن محدم سلا) ورواه أبو نَعَيْرِ عِن أُمْ سَلَّةً ﴿ مَنْ سَرَنَهُ حَسَنَتُهُ ﴾ لَـكُونِهُ رَاجِمَا تُوابِهَا مُوقِنَا بِنُفَعَهَا ﴿ وَسَاءُ نَهُ سَيِّتُهُ فَهُو مؤمن) أى كامل الايمان فالايمان لا يكمل فيه حتى تسر مثلك وتسومه هذه و يصرمتي قناانه الا يحنى على ويه حبة خردل ولامثقال ذرة منفيجا زيه بعمله (طبعن أبي موسى) الاشعرى باسناد ضعيف ﴿ (منسىبالناس) أى وشى بهم الى جائرليودْ يهم (فهولغبررشده) أى فهو يسعى لغبررشده أويصرالي غررشده (أوفيه شيءنه)أى من غبرالرشد لان العاقل الرشيد لايتسبب الى العطب بالذا والناس بلاست ولذات قالوا النهمة من الخصال الذممة تدل على نفس سقمة وطسعة أتيمة مشغوفة بهتك الاستا دوسيكشف الاسرا دوقال بعض الحبكاء الاشراريتيعون مساوى انناس ويتركون محاستهم كايتبع الذباب المواضع الوجعة من الجسدويترك العصصة وتعالوا الساعى بالنحمة كشاهدالزور يهتك نفسه ومنسعيبه ومنسعىاليسه ورأى يعضهم رحدالايسعى استوعندوج الفقال له نزم سعماع والخنا كاتنزه لسائك من النطقية غان السامع شريك المتكام (ك عن أبي موسى) قال العواقى لا أصدل 🐞 (من سكن المادية جمًا ) أى غاظ طبعه وقد اقلبه لبعده عن العلما والصلما (ومن البع العديد غفل) عن مصالحه (ومن أقى السلطان افتتن) لامه ان وافقه في مراده فقد خاطريد ينسه وأن نما لفه خاطر بروحه (حم٣عن ابن عباس) قال ت حدن ونوز عبان فيه مجهولا 🐞 (من سل سيفه) فقاتل به المكفار (في سيل الله) امتثالالامره (فقد بادع الله) امامن البيع ان الله السيرى من المؤمنين انفسهم وأموالهمان لهما لجنة وامامن البيعة ان الذين يبايعونك (ابن مردوية عن ابي هريرة في من سل علينا السيف) أى أخرجه من عده لاضرارنا (فليس منا) حقيقة ان استصل والانعمناه ليسمن المابعة بن لارشادنا (حسم عن المعن الاكوع في من سلك طريقًا)حسيمة أومعنو يه (يلقس)يطلب (علما) نكره ليم كل علم شرى وآلمه (سهل الله له) به

أىبسببه (طريقا) فى الدنيابان يوفقه للممل الصالح اوفى الاسترة (المى الجنسة) الم يجازيه يوم القيامة بان يسلك به طريقالاصعوبة فيه ولاهول اى ان يدخله الجنة سالما (تعن ابي هريرة) بِلُ رُوا مُمسلم فَذُهل منه المؤاف في (منسلم على قوم) اىبدأ هم بالسلام (فقد فضالهم)اى زاد عليهم (بعشر حسدنات) لاته ذكر هم السلام وارشدهم الى ماشرع لاظهارا لامان (وان ردوا عليه) اى ددّعلىه كل منهم اشار به الى ان ما اتى به وحده افضل من ددّا بلا عدّا بحديث فاتّ ابتداء السلام وان كانسسنة افضل من ردّه وان كان واجبا (عدعن رجل) صحابي واستناده ضعيف (من مع المؤذن) بؤدن (فقال مشلما يقول) أى أجابه عثل قوله الافى الحيعلتن (فله مثل أُجْره ) أى فله أجر كاللمؤذن أجر ولا يلزم تساو يهما فى الكم والكيف (طب عن معاوية ) قال المنذوى متنه حسن وشوا هده كنيرة 🐞 (من مع عم) بالتشديداى نوه بعمله وشهره ليرا ه الناس (سمع الله به) اىشهر موفضعه فى القيامة (ومن وايا) بعمله (رايا الله به) اى بلغ مسامع خلقه انه مرا من قرواشهره بذلك بينهم (حمم عن ابن عباس 🐞 (من سمى المدينة يأرب)؛ ختح فسكون مهيت به باسه من سكتها اولا (فايسته ففرالله) الوقع فيه من الاثم (هي طابة هي طابة) لآن الدارب هوالفسادولا يليقها ذلك فتسميها بذلك حرام لان الاستغفار انماهو من خطبتة (حمص البرام) ابن عاذب باسناد معيم ووهم ابن الجوزى فرامنها فى صلاته فى ثلاث واربع) اى شات هل صلى ثلاثاا واوبعا (فليم) وجويابان يجعلها ثلاثا ويأتى برابعة (فان الريادة خيرمن النقصان) اخذبه الشافعي فقال منشائعل يقينه فياخد فبالاقل (لم عن عبد الرحن بن عوف) قال المصحيح وردّوه 🐞 (منسوّده مع قوم) بفتح السين والوا والمشدّدة اى من كنرسوا دقوم بان عاشرهم وناصرهم وسكن معهم (فهومنهم) أى فحكمه حكمهم (ومن روع) بالتشديد بضبطه (مسلما رضا) اىلاجدل رضا (سلطان بى مه يوم القيامة معه) اى مقيد امفاولامدله فيعشر معه ويدخل النارمعه (خطءن انس) بن مالك فر (من شاب شيبة في الاسلام كان له نورايوم القيامة) اىيصير الشعرنف ورايع دى به صاحبه والشيب وان كان ايس من كسب العدا لكنه اداً كانبسسمن غوجها داوخوف من الله ينزل منزلة سعمه (تل عن كعب بن مرة) البهزى واسناده جسن ف (منشاب شيبة في الاسلام كانت له نورا مالم يغيرها) اى بالسواد لا بغير مأورود الامراالة غيريا الخير (الحاكم في المكني) والالقاب (عن المسلم) بنت ملحان الانصارية واسناده حسن 🐞 (من شدد سلطانه عصیه الله) ای قوی جنه بارند کاب محرم (اوهن الله کهده یوم القيامة)أى أضعف تدبيره ورده ماستا (حمص قيس بنسعه) بن عبادة واسناده حسن ف (من شرب الكرف الدنيا ثم يتب منها) حتى مات (حرم) بضم فكسمر (منها في الاستخرة) أي حرم دخول الجنة ان لم يعف عنه ا ذليس ثم الاجنة وناروا نادمن شراب الجنة فا ذالم يشربها لم يدخلها (حمقن معن ابن عر)بن الخطاب ﴿ (من شرب الغراق عطشان يوم القيامة) لانّ الغريدة م ألعطش فللشربع لمع تحريمها عليه فى الدنيافة داستعيل مايدفع العطش ومن استعمل الشي قبسل أوانه عوقب بحرمانه (حم عن قيس بنسعد وابن حرو) بن العاص وفيه راولم يسم ﴿ من شرب خرا) مختارا (خرج نور الايمان من جوفه) فالخارج بعمن نور ملا كاله (طسعن ا به هریرة )وضعفه المنذری و نمیره فی (من شرب مسکر آماکان) آی ای شی کان سوائکان خرا

وه المنفيد المتسام فسيروجو المنفس فساره المتشل لاصلاة أربيين توما) شمس السلاة لانها آفنسل عبادات البذن والاريعين لان البرييق في سوف المشارب ومروقت تلك المدة (طبءن المسائب بنيزيد) واستاده حسن ودواه الطبراني أيضابلغظ لميرض الله عنه أربعسين يوما ﴿ (منشرب بصقة من خو) أي شداً قليلا بقدر حاصور عمن القممن البصاق (فاجلدوه عَالَين) إن كان - وإوا لافأ وبعين (طب من اين حرو) بن العاص وفيه عجه ول ﴿ (من شهد أن لااله الاالله) أي مع محد رسول الله ما كنني بأحد المرابين عن الآخر (دخل الحنة) النداء ا و بعد تعله يرديا خار فالمرادلايد من دخوله الجنة (البزار عن عمر ) ياسنا د صيم ﴿ (من شهدان لااله الاالله وأن يحدارسول الله) مسياد قامن قلبه كما في دوا يه (سرم الله عليه النسار) ناوا شافلا أواد التجنب الذنوب أوتاب اوعفاعت (حممت عن عبادة) بن السامت ﴿ (من شهد شهادة) بإطلة (يستبيع بهامال امرئ مسلم أويسفك بهادما) ظلما (فقد أوجب النبار) أى فعدل فعلا اوجبه دخولهاوتعذيه بها (طب من ابنالساس) باستاد حسن ﴿ (من شهرسيفه (من عده المقتال (مُوسِعه فدمه هدر) أوا ديوسِمه ضربيه (تلاعن ابن الزَّبر) بن الموام ﴿ من صامرمضان اعانا) أي صامه اعانا بقرضيته أوصامه مسدّقا (واحتساما) أي طالباللثواب (غفرله ماتقدةم من ذنيه) اسم - نس مضاف فيع كل ذنب لكن خصه الجهور بالصغائر (حم ق ع من أبي هريرة في من صام ومضان اعمانا) تسديقا دواب الله (واحتساما) عند الله الابو (غفرالله له ما تقدّم من ذنيه وما تأخر ) من الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى (خط عن ابن عباس ومن صام رمضان وأنيعه ستامن شوال كان كصوم الدهر) في أصل التضعيف لافي التضعيف الماصل بالفعل اذالمثلية لاتقتضى انتساوى من كلوجه (حمم ٤ عن أبي أيوب) الانصارى (من صام رمضان وسستامن شوال والاربعا والجيس دخل الجنسة) بالمعنى المار وقوله والاربعا والهيس يحتمل أن يكونامن شوال غرالستة منه ويحتمل كوغ مامن بعيه عالشهود وهوا ظهر (حم عن رجل) معالى وفيه را ولم يسم و بقيته ثقات ﴿ من صام ثلاثه أيام من كل شهر) قَيلِ الايام البيض وقدل أية ثلاثة كانت (فقدصام الدهركله) لانتصوم كل يوم مسنة ومن بالمستة فلمعشر أمثالها فنداوم على ذلك كأن من الصاعمين وان كان من الطاعين (-متن والنيامعن أبي در في من صام يوما في سيل الله) أي بله ولوجهه أوفى الغزو أوالمبم دالله وجهه عن الناد) أي في استها أوعل الله اخراجه منها قبل أوان الاستعماق (سبعين غريفا) أى سنة أى باعده عنها مسافة تقطع في سسمه ين سنة (حمق ت ن عن أبي سعيد) الملاري (من صام يوم عرفة غفر الله استنين) أى دنوب سنة من (سنة أمامه وسنة خلفه) وهي الق حو فيها أى الذنوب المصادرة في العامن والمراد غيرالكاثر (معن قنادة بن النعمان) واستاده حسن ودعمناه في مسلم فر (من صام يومامن الهرم فله بكل يوم ثلاثون -سنة) ولهذا ذهب جع الى آن أفسل المسام بعد رمضان الحرم (طب من اين مياس) وفيه الهيم بن مبيب ضعيف (من صامه ما تعاويما لم يطلع عليه أحد لم يرض الله شواب دون الجنة ) أى دخوله الدون عذاب ( عَطَ عنسهل ينسعن باستاد ضعيف فإ (من صام الابد) أعبسرد الصوم داعبا (قلاصام ولا أفطر) دعا عليه أواخبار بأنه كالنبي لم يفعل شمأ لانه اذا توود ذلك لم معدمشقة يتعلق بم امن يدنوا م

3 6

باسسناد محيع ﴿ من صام ثلاثة أيام من شهرسوام الليس والجعسة والسبت كتب له عبادةً سنتين إبر مُكَنَّهُ أيام بقوله الخيس الخولم برسين شهر حرام فقيدل القعدة وظاهره عدم اشتراط المداومة (طرعن أنس) واستاده ضعيف ﴿ (من صام يو مالم يعنوه ) بما تهى العالم عنسه (كتب المعشر حسنات) لان صومه حسنة والحسنة تشاءف بالعشر (حل عن البرام) واسناده حسن ﴿ (من صبر على القوت الشديد) أي العيش المنبق (صبر الجيد لا) أي من غير تند هبر ولاشكوى (أسمستكنه الله من الفرد ومن حيث شام) جزاء له على ذلك (أبو الشديم) في الثواب (عن البرام) بن عارب واستاده حسن ﴿ (من صدع رأسه )أى حسل له وجيع في رأسه (ف سبيل الله) أى المهادأ والمم (قاحتسب) طلب بذلك النواب عنسدالله (خفرله ما كان قبدل ذلك من ذنب) بواطه عدلى ما قاساه من مشقة السفر والوجدع والمراد العدغا و طبءن ا بنعوو) وحسنه المنذرى (من صرع عن داية م) في سيل الله قات (فهوشهمه) أى من شهد المعركة ان كانسقوطه بسبب المقتال (طبءنء قبة بن عاص) ورجاله ثقات ﴿ (مَن صلى الصبم) في جاعة (فهوقحة مة الله) بكسرا لمجهة عهده أوأمانه أوضمانه فلاتتمر ضواله بالاذى (فلا يُتَبِعنه كم الله بشي من ذمته) ظاهره النهي عن صدم طالبته اياهم بشي من عهده است على ما يوجب المطالمية فى تقض العهدد واخفار الذمة لاعلى نفس المطاليسة (تعن ألمي عورية) واسناده حسن (من صلى ركعة من الصيم ثم طلعت الشعس فليصل الصبع) أى فليقها بأن يأتى بركعة أخرى وتكون أداه (لم عن أبي هريرة) وصحمه ﴿ (من ملى البردين) بفتح فسكون صبلاة المجبروا لغصر لانمسماني يردى المتهادأى طوفيسه سن يطيب الهواء وتذهب سووة المأة (دخل الجنة) بفيرعذ ابأو بعده ومفهومه انمن أبصله مالايدخلها وهو يجول على المستحل واستدليه من قال المسلاة الوسطى هي الصبح والعصرمه المعن أبي موس في من صلى النجر) أى صدلاة الفيرياخلاص (فهوفى ذوة الله) أى أمانه وخص الصيح لان فيها كلف قلانواطب عليها الاخااص الاعِيان (وحدايه على الله)أى فيما يعقبه من غوريا وصمعة (طبءن والدأبي مالك الانجمى) واستناده حسن ﴿ (من صلى الغداة) أى المصبح (كان ف ذمة الله حقى يمسى) أى يدخل في المساء والقيد معتبر في اقبسل وذلك لانه وقع في شهوده وقربه ان فوآن الفجر كان مشهودا أى يشهده للهوالملائمكة فاذا وافق العبدشهوده في ومهدخل في ستره وذمته والستر المغفرة والذمة الجوار والحقظ من العاقر (طبءن ابن عر) بن الخطاب ﴿ (من صلى العشاء فيجاعة) أى معهم (فكافا عام اصف ليله) أى اشتغل بالعبادة الى اصف الليل (ومن صلى الصيم في بداعة) أى منضماله الدالد العشام بعاء د (فكاء ماصلى الليسل كله) نزل صلاة كل منطرف الليدل منزلة نوا فل نصفه ولا يلزم منسه أن يبلغ ثوا به تواب من عام اللسل كاه وأخذ بنظاهره الغلاهر يةفقسالو يعتمسسللن صلاحهما قمام لياته ونسف وبرتزه دواية أيعادا ودمن صسلى العشاه والصبع الخ (مم عن عمّان في من صلى العشاه في جماعة )أى معهم أى تم صلى العبيم في حاعة (فقد أخذ بصفاه من لبلة الفدر) أخد فيه الشافعي في القديم فقال من شهد العشاء والصبع في جماعة المدر القدر أخد بعظه منها ولم ينص في المديد على خلافه (طب عن أبي

أمامة) باستاده مدف خلافا للمؤاف ف(من صلى في اليوم والليلة النق عشرة ركعة تطوعابن الله له يبدّ افي الجنة) فيه ردعلي مالك في قوله لا والسَّة اله يرالله و (حمم دن معن أم حبيبه فيمن ملى قبل العلهرا و بعاغة رله ذنو بديوه مذلك) بعدى المعاثر والاربيع قبل العله ومن الرواتب الكن المؤكد المنان (خط عن أنس) وفيه متهم ﴿ (من صلى قبل الظهر أربعه على كان) تواب ذلك (كهدلارقبة) أى مشر ل تواب متن نعمة (من بني المعيل) بن ابراهيم الخليدل خصه اشرفه وَلَكُونِهُ أَيَاالْمُرِبِ (طبعن رجل) أنصاري واستاده حسن ﴿ (من صلى العنصى أربعا وقبل الاولى أربعا في له بيت في الجنسة) الغاهسر أنّ المراد بالاولى العُله سرلانها أوَّل صدلا مُظهرت وفرضت وفعلت (طبيعن أي موسى) باستنادفيه مجاهيل فقول المؤاف حسسن غير حسين ﴿ من صلى قبل العصراً وبعاسرته على المنساو) وفى وواية لم غسه المناد وفيه ندب أ ربع قبل المصروعليه الشافعي (طبعن ابن عرو) بن العاص وضعفه الهيني بأبي أممة عيد المكريم فقول المؤلف حسن بمنوع ﴿ من صلى بعد المغرب وكعدِّين قبل أن يَسَكَّام) أى بشي من أ• ور الدنياو يحقل الاطلاق (كتبنا في عليين) علم لديوان الخيرالذي ون فيه كل ما جمله صلحاء النقلين (عبعن مكمول مرسلا) وهوالشامى واستناده ضعيف فرامن صلى بعد المغرب سركعات لم يشكلم فيما بينهن بسوء عدان له يعبادة ثنتي عشرة ساخة) والقليل قد يفضل العصطائع عقالية ما يخسسه من الاوتمات والاحوال (ته عن أبي هريرة) قال تغريب ضعيف ﴿ مَن صلى مابين المغرب والعشاء فانها) في دواية فان ذلك (مسلاة الا وابين) عمامه ثم تلا قوله تعالى انه كانلاقا بين ففورا واحيا مابين العشاء ين سنة مؤكدة وأغارف في هذه الاحاديث على السلاة بين العشامين لانه اذا واصل ينهسه ابالصلاة ينغسل عن باطنه آثار الكدوية الحاصلة فأوقات المهارمن رؤية الخلق ومحالطتهم وعماع كالامهم فالذلك كاه أثرا وخدشاف القلب حتى النفاراليهم يعقب كدرا ف القلب يدركه من مفاقليسه ورق عجابه وبالمواصلة بن اعتا مين بالعبادة يرجى ذهاب ذلك الاثر (ابن نصرى نجدد بن المندكد ومن سلا 🍎 من صلى بين المغرب والعشاء عشرين دكعة بن الله بيتانى الجنة) فيسه لدب ملاة الرغا ثب لانها صلاة مخسوصة عِمَا بِينَ العَمَاءُ مِنْ (وعن عائشة ﴿ من صلى سَت ركعات إلى المغرب قبدل أن يتكم خفوا المجا ذنوب خسين سنة) أى السغائر الواقعة فيها ولا تعارض بينه و بين خبراله تنتي عشرة لات ذالما ق المكتابة وهذا في الهو (ابن نصر عن ابن عرو) باسنا دضعيف ﴿ (من صلى العندى ناقى عشرة ركعة بني الله له قصرا في الجنة من ذهب) غسك به من جمل الضحى تنتي عشرة وهو ما في الروضة لكن الاصمرعندالشافعية ان أكثرها عان (ت معن أنس) واستناده ضعيف فرامن صلى ركعتين في خلام) أى في عمل خال من الا تدميسين جعيث (لايراء الاالله تعمالي والملاتكة) ومن في معناهم وهم الحن (كتبله براءة من النار) أى من دخولها (ابن عسا كرمن جاب في من صلى على )ملاة (واحدة صلى الله عليه بهاء شرا) والدعامة بالمغفرة وان كان تصسيل الحاصل لكن حصول الامورا للزمية قديكون مشروط ابشروط منها المدعاء (-مم ٢ عن أبي هويرة) واللفظ المسلم ﴿ (من سهلى على )أى طلب لى من الله دوام التعظيم والترق (واسدة صلى الله عليه عشرصاوات) أى رجمه وضاعف أجره عشر ا (وحط عنسه عشر خطيات) جمع خطيقة

وهى الذنب (ورفعله عشردوبات) أى رتباعالية فى الجنة (حم خدن له عن أنس) قال له صفيح وأقروه ﴿ (من سَالَ عَلَى "حَيْنَ يُصْبِحُ عَشْمُوا وَحَيْنَ يَسِي عَشْمُوا أَدْرَ كَنْسَهُ شَفَاعَتَى بُومِ القيامةُ ﴾ المرادشفاعة خاصة غيرالعامة (طبعن أبى الدردام) باسنادين أحدهما جيدل كن فيه انقطاع (من صلى على عند قبرى معمله ومن صلى على "نا ايا) أى بعيسدا عن (أبلغنسه) أى أخبرت به على لسان بعض الملاتبكة لاناروحيه تعلقاعة وبدنه الشريف وسوام عيلى الارض انتأكل أجسادالانباعفاله كال الناء (هبعن أبي هريرة) قال ابن جراسناده جيد (من صلى على صلة) واحدة (كتب الله له قيراطا) من الابر (والقيراط مثل) جبل (أحد) في عظم القدو وذايستانم دخول الجنة لاتمن لم يدخلها لاتوابله والمرا دبالتراط أصيب من الابروخصه لوقوع التعامل به (عد عن على ) باسناد حسن ﴿ (من صلى صلاة ) مفروضة (لم يتمها) بأن أخل ابشئ من أبعاضها أوه يتاتها (زيدعابهامن-جانه)أى نوافله (حتى تمتم)أى تصبر كامله (طب عن عائذ بن قرط) الشامى ورجاله ثقات ﴿ (من صدلى خلف امام فليقرأ بِهَا تَحسة الكَتَابِ) أَى ولاتجزته قراءة الامام وملمه الشافعي وقال الخنفيه يجزئه (طبءن عبادة) بن الصامت وضعفه الذهبي ﴿ (من صلى علمه) وهو ممت (ما ته من المسلمن غفراه) ذنو به ظاهره حتى السكاتو (معن أب هريرة ﴿ من صلى على جنازة في المسجد فلاشئ عليه ) هذا ما في الاصول المعتمدة وا ماروا ية فلاشئ له فبفرض شوتماضعه في فرندرض معمتها فله بمعنى علمه جعابين الادلة (دعن أبي هريرة) ووهاه این الجوزی ﴿ (من صلى صلاة قریضة قله) أی عقبها ( دعوة مستحامة و من خبر القرآن قله دعوة مستجابة )فاما أن تصل في الدياواما أن تدخر له في الاستوة (طب عن العرباس) بالكسر ابنسارية وفيه عبد الرحن بنسليمان ضعيف (من صهت) عن النطق بالشر ( عَجا) من العقاب والعتاب يومانا آب فالمسعت في الاصل سلامة ليكن قديع بالنعلق شرعاو مقسود الحديث أن الايتكام فيمالايعنيه ويقتصرعي المهم فشيه النجاة (حمتءن ابن عرو) باسنا دضعته النووي ﴿ من صنع المه معروف ) ببنا صنع للحجهول ( فقال اتباع له جزال الله خدير افقد أبلغ في الننام) لاعترافه بالتقسيرو بعيزه من براثه ففؤض بواء مالى الله نيعز يه البلزاء الاوفى قال بعضهم اذا قصرت بدالمنا المكافأة فامطل المانك بالشكروا لدعا و(تنحب عن أسامة بن زيد) واسنا ده صحيح ﴿ (من صنع ألى أحد من أهل وتي بدأ كاوأ ته عليها يوم القمامة) فيه دلالة على عناية الله برسولة (ابن = اكر عن على ) باسسنا دضعيف في (من صنع صنيعة الى أحد من خاف عبد المطلب) أى ذربته (في الدنياً فعدلي تمكافأته ا ذالقيني) أي في القهامة ونع المكافئ في محل الاضطرار (خط عن عمّان) بنعمان قال ابن الجوزى ولايصع فر من صور مورة) ذا تروح (ف الديا كاف ان ينشخ فيها الروح يوم الفيامة وايس بنافخ ) أى ليس بتسدر على ذلك فه وكتابة عن دوام تعذيه فتصوير الحيوان كبيرة (حمق نعن ابن عباس فيمن ضارة) بشد الراء أى أوصل ضررا الحامسة (ضارًالله به)أى أوقع به الضررا لبالغ (ومن ثناق) بشدالقاف أى أوصل مشقة الى أحديماً ربة أوضرها (سق الله علمه) أى أدخل عليه مايشق عليه (سم ٤ عن أبي صرمة) بعاد مهسملة مكسورة ورا • ساكنة مالك بن قيس واسناده حسن ﴿ (من ضعى) أضعية (طيبة بها أنفسه) أىمن غسركراهة ولاتبرم بالانفياق (محتسبالانفعيته)أى طالباللثواب بهاعند الله

( كانتلەھامارى النار) أى حائلا يىندە و بىن دخولها (طبءن الحسسى بن على) وفي اسنادە كذاب و (من ضعى قبل الدلاة) أى ذبح أضعيته قبل صلاة العيد (فأغاذ بح النفسه) وفي رواية فاغماه ولم قدمه لاهله (ومن ذبح بعد السلاة) للعيد (فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلين) وهي التضصية (ق عن البرام) بن عازب ﴿ (من ضلاف السلام) زادف رواية ففه قه ( فالمعد الوضوم) المطلانه بالقهقهة ويه أخدذا بوسندفة ومذهب الشافعي عدم النقض ( والعدلاة ) لىطلانها بذلكأي بالاتفاق ان ظهر منه حرفان أوحرف مفهدم (خط عن أبي هويرة) واستناده وام و المرب فلاما) أى قذا (له حدة الم يأنه) أى لم يأت بموجب ذلك ألحد (أواط مه) أى ضربه على وجهه بغيرجنا به (فان) ذلك ذنب منه وان (كفارته) أى ستره أى فنره (ان يعنقه) فان لم يفعل عوقب في العقبي بقدر ما اعتدى به عليسه (معن ابن عسر) بن الخطاب في (من شرب علو كه ) حال كون السدد (ظالما) له في ضربه اياه (أقيد ) وف رواية اقتص (منسه يوم القمامة) ولايلزمه في أحكام الدنياش (طبعن عمار) بنيامرواسناده صحيح ﴿ من ضرب بسوط خلاا قنص منه يوم التيامة) وإن كان المضروب عبد و خدهق عن أبي هريرة) واسناده من ﴿ (من شم يَتْمَالُهُ أُولِغُيرِهِ ) أَى تَـكَفُلُ عِنْهُ وَمَا يُعْمَاجُهُ (حَقَّ بِغُنْيُهُ اللّهُ عَنْسُهُ وَجَمِّتُ له الجنة) زَاد قرو واية البنة والمرادأنه لابدّمن دخولها وإن عذب (طسعن عدى بن عاتم) واستناده ضعيف ووهم المؤلف ﴿ (من ضين بالمال أن يَهْمُقَهُ ) في وجوه المير (و بالله لل أن يكابده) في قيامه للتهبيد (فعليه إسمان الله و بعمده) أي فليلزم قول ذلك بقلب حاضر وفؤاد يقفلان فانه يقوم له مقام الانفاق والمسلاة (أبونعيم في) كتاب (المعرفة) أي معرفة الصعابة (عن عبدالله بنحبب) قال الذهبي مجهول ﴿ (من صيبق منزلًا أوقطع طريقا أو آذى مؤمنا) فالمهاد (فلاجهادله)أى كاملاأ ولاأجرله فيجهاده (حمد عن معادين أنس) المهق ﴿ (من طاف بالمدت سمعا وصلى ركعتين كان مستحقتق رقبة) وفي رواية أبي تعيم كعدل رقية يعتقها (هعن ابنعر)ورواه عنه أيضا الترمذي وقال حسين فرامن طاف بالبيت خسين مرّة) قيدل أرادبالمرة المشوط وردوقه سلأوا دخسين أسببوعا (خرج من ذنويه كيوم ولدته أشه) والمرادأت اللهسكن وجدف صعفته ولوف عره كله لاأنه يأتى بهامتوالية (تعن ابن عباس) ثم استغريه و (من طلب) من الله (الشهادة) أى أن يوت شهيدا سال كونه (صادقا) أى مخلسا ف طلبه ايا حا (أعطيها) أى أعطاء الله أجر الشهادة بأن يبلغ منازل الشهداء (ولولم تصميم) الشهادة بأن مات على فراشه (حمم عن أنس) بن مالك ﴿ (من طلب العدم) أى الشرعى النافع (كان) طلبه (كفارة لمامض) من الذنوب أي الصفائر واذا كان هـ ذا فعن طلب في كيف عن مفيد، لامامّة والخاصة (تعن مضرة) بسينمه مدلة مفتوحة وخامعية ساكنة وموحدة تحسة مفتوحة فال مخرّجه ضعيف الاستناد (منطلب العلم) لله (مصحفل الله له برزقه) تكفلا خاصا بأن يسوقه له من حيث لا يعتسب والمراد العسلم الشرى "(تنبيه) " قال الغزالى لا تعان أن العلم يضارقك بالموت فالموت لا يهدم محل العسلم أصلا وليس الموت عسد ما حتى تظن المك اذا عدمت عدمت صفقك بلمعنى الموت قطع علاقة الروح من البدن الى ان تعاد البعه (خطعن زيادين الحرث الصدائي) واستناده ضعيف ﴿ (من طلب العدلم فه وفي سبيل الله حتى يرجع)

كالءالغزالى هذا وماقبله في العلم النيافع وهو مايزيد في الخوف من انتدو ينقص من الرغب ف الدنيا (حل من أنس في من طلب العلم لَعْمِيا رى بدالعله م) أى يجرى معهم في المناظرة والمعدل لىنلهرعلەريا وسمعة (أولمارى بەالسفهام)أى يىجاجهم ويىجادلهم بەمباھا قونفرا (أويصرف به وجوه الناس الهيمة) أى يطلبه بنية تحصمل المال والجاه واقبال العامة عليه (أدخله الله النارغ بزاء بماع لجعل الممارا فمع السفها مسيبالدخول الناواظهو وتقوسهم فحطب القهر والغابة وجدحا من صنبات الشيطنة في الا آدمى قال بعضهم المحارى يستع في نفسه عند الملوض فى الجدال أن لايمسنع بشئ ومن لا يقنع الابأن لا يقنع فنا المى قناعتسه سبيل (تعن كعب بن مالك) بالسنادلين ﴿ (من طلب البدء عَهُ أَلزمناه بدعمَه ) كذا في نسمخ هـ ذا السَّكَاب ولعدله غير صوابُ اذالذى فى الاصول العصمة من سنن مخرّجه البيه في وكذَّ الداوقطنى وغيرهـ مامن طاق البدعة ألزمنا مبدعته أى أنّ الطلاق البدع يلزم ويقع وان كان حراما ( هقعن معاذ ابن جبل) واستفاده ضعيف كافي المطاع ﴿ وَنَالِمُ وَمِد ) بَكْسَمِ الْقَافُ وسي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ التحتية أى قدر (شسيرمن المارض طوقه) ياأبنا اللمفعول (من سبع أوضين) بقنح الرا وقد تسكن أى يوم القدامة فتعمل الارض في عنقه كالطوق (حمق عن عائشة وعن سيممد من ذيد) وهومتواتر (منعادم يشالم بزل ف خوفة الجنسة) بضم الخاء المجدمة وتفتح والراءسا كنسة ما يحترف أى يستنى من التمرأى لم رل كالله في بسستان يعينى منه التمرشبه ما يحوزه العائد من الثواب بما يحوزه المخترف من النمر (حقى يرجع) وقيل المرا ديانلوفة هذا الطريق (معن تُوبات) مولى المصطفى في (منعاذ بالله فف دعاذ بعداد) أى بلما الم ملماعظيم فيجب الكف عن أذاه (حمعن عَمْمَان) بِنْ عَمَان (وابن عَسر) مِنْ الْخَطَابِ واستناده حسن ﴿ (من عال جاريَّ مِنْ) أَكَ وبج صغيرتين وقام بمصالحه مامن تصونفقة وكسوة (حق يدركاد خات آناوه و الجنسة كهاتين) وضم اصبعه مشرا الى قرب فاعل ذلك منه أى دخل مصاحبالى قريسامى (متعن أنس) بن مالك ف(سنعال أهل بيت من المسلين يومهم وايلتهم) أى قام عما يحدًا جوله من قوت وكسوة يومهم وأيلتهم (غفرالله له ذنويه) أى الصفائرة قط (ابن عساكر عن على )أمر المؤمنين ﴿ (من عال ألاث بنات) أى فام ما يحتمينه ( وأ دبين ) با "داب الشريعية وعلم ن ( وروجهن وأحسن اليهن) بعدالزواج بتحوصلة وزيارة (فلدا بلغة ) فعسه تأحستكدحتي البنات على حق البنين لضعفهن عن الا كتساب (دعن أبي سنعيد) واستناده صحية واقتصاوا لمؤلف على حسنه غير سديد الله المارة على المارة المارة المرت الموت من الموت مصاحب له الله يقبأ واليوم واغاه فى خدوالقصد داخت على قصرالامل (هب، عن أنس) ثم قال اسسناده يجهول ﴿ ومن عرص عليده ويعان) أى ببت طيب الربيع من أنواع المشعوم (فلايردّه) بالرفع عسلى الاشهو (فانه خفيف المجل) : فق الميم الاولى وكسر آنسانية أى خفيف الحل (طيب الربع) تعليل بيده أاهلة لا عمامها اذالمر آدلا يرده لانه هدية قليلة نافعة لايتأذى المهدى بما فلا وجه لردها (مدهن أبي هريرة ﴿ من عرى شكلي) بِشَتِم المثلثة مقسور من فف دت ولد ها (كسبي برداف الجذرة) مكافأة على تعزيتها لكن لايعزى المرأة الشابة الانصوروج أومحرم (تعن أبي برزة) وقال اسناده غيرقوى (من عرى مصاما) أى معلى الصبريوعد الابو (فلامثل أبوم) أى له مثل أبو

سسبره اذالمسيبة ليست فعله ذكره ابن عبدالسد الام ونوزع ولوعزى مسابير فأكثر دفعة فهل يتعددالابوفيه تردد لابن العدماد (ت من ابن مسعود) واستاده ضعيف ﴿ من عشق ) من يتصورك أكاحه لهاشرعالا كامرد (فعف ثممات مات شهدا) أي بكون من شهدا الآخرة لان العشق وان كان مبدؤه النظر أكنه غدره وجب له فهوفعل الله بالعبد دبلاسب (خطعن عاتشسة 🕁 منءشق فكنة)عشقه عن الناس (وعف فنات فهوشهيد) والعشق التقاف الحب بالحب سق عدالط جديدة أجزاله (خطعن ابن عباس) واستناده كالذى قبله ضعيف ف (من عفا عندالقدرة) على الانتصار انفسه وإلانتقام من مظالمه (عفا الله عنسه يوم العسرة) أي يوم الندزع الاكبروكني المعقوشرفاأن أجره مضمون للعبسد على الله تعالى فتي خسبر ابن عساكر والحكيم اذاكان يوم القيامية نادىمنادايقم منكان أجرمهلي الله فلا يقوم الاالعافون عن الناس (طبعن أبي ا مامة) وضعفه الهيمى فتعسسين المؤلف له ليس في عله ﴿ من عفا عن دم لم بكى له ثواب الاابلنة) أى دخولها (خط عن ابن عباس) ثم قال انه معاول ﴿ (من عفاعن قاتله دخل الجنة) يعنى حصل له الامن من سوء اللهائمة (ابن منده عن جابر) بن عبد الله (الراسي) قال الدهبي حديث مظلم ﴿ (من عاق ) على نفسه أوغيره من طفله أود ابته (عمة ) هي ماعاق من القلائدلدفع العين (فقدأ شرك ) أى فعل فعل أهل الشرك وهمير يدون به دفع المقادير المكتوبة (حمل عن عقبة بن عامر) الجهني واستاده صحيح ﴿ (من على ودعة ) بالتحويك شي يحرب من البحر كالمسدف على نعوولاه (فلاودع اللهله)أى لاجعله في دعة وسكون وهواهظ بني من الودعة أى لاستغنالله عنسه ما يعنافه (ومن علق غمة فلا عمرا للهله) ما أوا ده من الحفظ (حمل عنسه) واسناده صحيح ﴿ من علم ان المملاة عليسه حقوا جيد خل الجنة ) لانه اذا تية ن حقيتها وانها عليه واحبة لايتركها واذا واظها كفرت ما منها فدخلها ومن عدمة ستها كفر (حملتين عَمْان) ورجاله ثقات ﴿ من علم أن الله وبه وأني تبه موقدامن قلبه ) ذا د العابر الى وأوماً بيده الى خلده (حرمه الله على الذار) أى نارا ظاود (البزاريون عمران) بن حسير وضعفه الهيثي بعمران المسهر وغيره فرمن المؤاف المسنه بمنوع في (من علم ان اللمل يأو يد المي أهله فليشهد الجعة)أى فليعضرها (هقعن أبي هورة) قال الذهبي كابن ألجوذى واه ﴿ (من علم الرمي) بالسهام (تم تركه) وغية عن السقة (فليس منا) أى ليس متصلابنا ولاعاملا بأص نا (معن عفية ابنعامر) الجهني ﴿ (من على) إفتح اللام المشددة (على) أي علم فسيره على المرعدا (فله أجرس علىدلاينقص من أبوالعامل) شألان العالم هو الذي يصبح للعامل عمل (معن معاذين أنس) واسناده حسسن ﴿ (من علم) بالتشديد غيره (آية من كتاب الله آو باياه ن علم أنهى الله أجره الى يوم القيامة)أى فاذا مات لا ينقطع (ابن عداكر) في تاريخه (عن أبي سعيد) المدرى في (من عمر) بالتشديد(ميسرة المسعد) أي صلى أواعتكف أوذكر الله في جهته اليسرى الذي وصدل عنها الناس الحالين (كتب الله كفاين من الابع) أى تصيبين منه قاله لماذكر له ان مدرة المسعد تعطلت (معن ابن تعر) وفي اسناده مقال في (من عمر) بفتح العين والتشديد بضبطه (جانب المسعد الايسرافلة أحله فله أسران لايعارضه ان الله وملا تكنه يصلون على ممامن الصفوف لان ماورد الهارص يزول بزواله (طبعن ابن عباس) وفيه بقية مداس في (من عمر) بضم العين وكسر الميم

مشددة أي عاش فر من أمنى سبعين سنة فقد أعذر الله المسه في العمر) أى الم يق العمر إنى الرجوع المدمالطاعة المارسل المدمن الاندار (لماعن سهل بن سعد) باستاد معيم في (من عن علا)أى أحدث فعلا (ليس عليه أهرنا) أى حكمنا واذنها (فهورد)أى مردود عليسه فلايقبل منه (حمم من عائشة) وعلقه البخارى في (من غيراً خام) في الدين (بذنب لم يت حق وممله) المرادس ذنب قد تاب سنه كافسره به ابن منيسع (ت مناذ) وقال حسن غريب وايس اسناده متسلا ﴿ (من عَدا الى المسجدوراح) أى ذهب للسلاة فيه ورجع (أعدالله) أى هيأ (له نزلا) بضمتين أى محلا منزله (من الجشة كلاغداوراح) أى بكل غدوة وروحة الى المسعدلانه سُت الله فن د خله لعيادة أى وقت كان أعد الله له أجره (حمق عن أبي هويرة في من غدا الى صلاة الصح غدا براية الايمان ومن غدا الى السوق غدا براية ابايس) اعلام بادامته في الاسواق واذا كانت موطنه مفينه في عدم دخولها بلاضرورة (معن سلمان) وفيه مضعف ﴿ (من غدا وراح وهوفى تعليم) يعنى تعمر (دينه فهوفى الجنة) ان قصديه وجه الله وعمل بعلمه (حل عن أبي سعيد) باسنادضهمف فإ(من غرس غرسالم يأكل منه آدمي ولاحلق من خلق الله ألا كان له صــ دقة) أى يناب عليه تواب المدقة وان لم يكن ما خساره (-معن أب الدردام) واسناده حسن فراس غزاف سبيل الله ولم يتوالا عقالا)أى وهولاريد الاشهامن الغنعة ولوقلملا حداكالعقال الذي يربطيه ركبة المبعير (فله مانوى) وايسر له غيره والقسدا لحث على قطع النظرعن الغنيمة وجعل الفرّوخالصافله (حمنك عن عبادة مِن الصامت) واستاده صحيح فر من فسل مبدّا فليغتسل) نديا أومومنسوخ أوأرادغسل الايدي ولوغسل ممتين أوأكثرفهل يتعدد الغسل قال ابن الملقن الارحم عن المغيرة) رمن المؤلف لحسنه واهادات واهده وكثرة طوقه (من غسل المهت فليغتسل ومن حله فليتوضأ) أى لَيكن سامله على وضو اليتا عب للصلاة عليه حين وصوله الصدلي خوف الفوت(دوج عن أبي هريرة) قال تحسرن وصحم غيره وقفه الله(من غسر ل سمّا فستره) أى مترعورته أوسترما بدامته من علامة رديثة (متره الله من الذنوب) أى لايفضه ما ظهارها يوم القيامة (ومن كفنه كساء الله من السندس) في الجنة فهمه أنه يندب للفاسل الله اذارأي مَا وَصَعِيرُهُ أَنْ لَا يَعِدْتُ مِهِ (طبعن أي امامة) وضعفه المنذرى ﴿ (من غسل ميتا فليدأ) فى تغسيله (بعصره) أى بعصر بطنه ليمفر جمافيه من أذى وهذا المندوب (هق عن ابن سرين مرسلا) واستاده ضعيف ﴿ (من عَشَ) أَيْ حَانُ وَالْعَسُ سَيْرِ حَالَ الشَّيِّ ( فَلْيَسِ مَمَّا ) أَيْ لِيسَ هُو على سنتنا في مناصة الاخوان وذا قاله لمامر بصيرة طعام فأدخل يد مفيها فاستات أصابعه (ت عن أي هريرة) بل هوفي مسلم و ذهل المؤلف ﴿ (من غش الهرب لم يدخل في شفاعتي) يوم المتيامة (ولم تنادمودتي) وغشهم ان يصدهم عن الهدى أو يحملهم على ما يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فن فعدل ذلك فقد قطع الرحم بنه سم و بينه فيحرم شفاعتسه ومودّته و غش غيرا اهرب حرام أيضاا مسكن غش العرب أعظم جرما (ممتعن عمّان) بنعفان وقال غرب ﴿ (من غشينافليس مناوالمكروا لخمداع في النار)أى صاحبه مايستعق دخوا لها لان الداعي الممه المرص على الديا والرغب فيما وذلك يجرالها ﴿ طب حل عن ابن مسعود) ورجال العابراني ثقات وفي بعضهم كالرم لاينسر 🐞 (من غل بعيرا أوشاة) أو بقرة أو نحو ذلك (أني به يحمله يوم

القيامة) معنىاه من سرق شما أمن نحوزكاة أوغنهة يجيى وبوم القيامة وهو حامله وانكان حيواناكبيرا (حموالضماءعن عبدالله بنأنيس ﴿ من عَلْب على ما \*) مباح أى سبق اليه (فهوأحقيه)مَن غيره حتى تنتهى حاجته (طبوالضياء عن سمرة) بنجند ب ﴿ (من فانه الغزوميي فليغز في الَّهر) زاد في رواية فاتَّ غزوة في الصرأ فضل من غزوتين في البَّرُّوفُ ـــــــــ أنّ عَزُوالْبِحِرَأَ فَصَلَ (طسعَن واثلة) بِ الاسقع وضعفه الْهيثمي ﴿ (من فَدَّى أَسْمِوا من أَيْدِي العدق أى المكفار (فأناذلات الاسمر) أى فكائني أنا المأسور فرضاو قدفد أني وهذا خر ج مخرج الترغيب المسديد فى فكالم الاسرى (طصءن ابن عباس) واستناده حسن ﴿ مَنْ فَرَّمَنْ مِيرَاتُ وَارِيُّهُ ﴾ بأنْ فعل ما فوَّت بِهِ ارته عليه في مرحش موته ( قطع الله ميرا نه من الخنية يوم القيامة) دعاماً وخيراً فادأت عرمان الوارث عرام وعدّه يعضهم من الكاثر (معن أأنس)وضعفه المنسذرى ﴿ (من فرّق بين والدة وولدها) بمباير بل الملك (فرّق الله بنسه و بد أحبته يوم القياسة) فالتفر بق بين أحة وولدها بقدو بيسع حرام قبل التميديز عند الشافعي وقبل الباوغ عند دأى حنيفة (حمال عن أي أيوب) قال تحسن غريب وك صحيح وتعقب ﴿ (من فرَق) بِين والدة وولد ها (فايس ممّا) أى ليس من العاملين بشرعنا (طب عن معتل بن يسار) وفيه نصر بنطر يف كذاب ﴿ (من فطرصاعًا) بعشائه وكذا بُحوة رفان لم يتيسر فا ( كَانْ له سَلْ أَجره غيرانه لا ينقص من أُجِو السائم شمأ) فقد حاز الغني "الشاكر أجرصا و هو ومثل أجر الفقير الذي فطره (حمت محب عن زيد س خالد) الحهني ﴿ (من فطرصا عُما أوجهز غاز بافله مثل أجره ) نظم أجر الصائم في سلك أجر الغازى لا غذراطهم ا في معنى المجاهدة لاعدا • الله (هتىءنه) أىءن زيدالجهني ﴿ (من فاتل) الكنار (لتكون كلة الله) أى كلة توحيده (هي العلما) بالضم تأنيث أعلى (فهو ) أى المقاتل (في سبيل الله) قدم هو اينسد الاختصاص فيفهم أن من قاتل للدنيا أولنحو عَنيمة أولاظها رشياعة فليس فسسل الله فلا توابله (حمق عُن أى موسى ﴿ من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة) بالنهم مابين الحابتين (حرّم الله على وجهه النار) والمسهعذا بها لذنب ما (حمعن عو بنعنيسة) وضعته الهيثمي بعبدالعزيز بن عبيداً تشافر من المؤلف لحسينه فيه نظر ﴿ فِي (من قاداً عَيى) مسلما و يحتمل أن الذمي كذلك (أربعين خطوة وجبت له الجنة) أى دخولها والكلام فما اذا قاده لغ سرمعصية (عطب حل عَنَا بِنَ عَرَ ﴾ وضعفه البيهق (عدعن ابن عباس وعن جابرهب عن أنس) أشار بتعدُّ د يخرُّ جيه الى تقويه ﴿ ومن قاداً عِي أُربِعِينَ خطوة عَسُر الله له ما تقدّم من ذنبه ) من الصغائر (خطعن ابن عر ره من قال لااله الاالله) شخاصا (انتعته يومامن دهره) ان قرتها بحد مدوسول الله يصيبه قب لذلك ما أصابه) من الذنوب لانه لما أخلص عند دول تلك الكامة أفاض الله على قلب ونورا أحيامه فبذلك النورطهر جدده فنفعته عندفصل القضاء (البزارهب عن أبي هريرة )واستاده حسن ﴿ (من قال لا اله الا الله مخلصة )وفي رواية صدفاً وفي رواية من قلبه (دخل الجنه) معنى الاخلاص أن يحلص قلبه لله فلا يبقى فيه شركه لغدره فيكون الله شموب قلبه ومعبودقلبه ومقصودقليه ومنهذا حاله فالدنيا سحبنه ثمان هذا ومأقبله مشروط يسلامة العاقبةلان الاعتباد للغاتمة على ماأ فصح به ومن رتدد منسكم عن دينه الا يه وأما الا ستمرا رعلى

٥٥ ي ني

الاعيان المقترن بالعمل الصالح فليس بشرط (البرارعن أبي سعيد) ورجاله ثقات ﴿ (من قال سجان الله العظيم وجمده غرست لهم اغداد فى الحنة )أى غرست له بكل من قفلة فيها وخص ا لنظل الكثرة منافعه وطيب غره (تحبك عنجابر) باستناد صحيح ﴿ (من قال سبحان الله و بعمده في ومما له مرة) أي ولوم تفرقة وفي أثنا والنه الراكن متو السة وأوله أفضل (حطت خطاياه)أى غذرت دنو به (وان كانت مثل زبد البعر) كناية عن المبالغة في الكثرة والمراد الصغائر (حمقت معن أى هريرة في من قال في السرآن بغديرعلم) أى قولايعلم أن الحق غيره أومن قال في مشكاه بمالايورق (فالمتبوأ مقعده من النار) أَيْ فَلْمِتَخْذَلْمُنْسُهُ نَزْلَافِيها حمَّت نصب نفسه صاحب وسى يقول ماشا، (ت عن ابن عباس) وقال صحير ونوزع ﴿ (من قال في القرآن برأيه) أي عاخطر في ذهنه من غييردراية بالاصول ولأخسرة بالمعتول والمنقول (فأصاب) أى وافق هوا ما اصواب دون نظر في كلام ألعل اوم اجعة التوانين العلمة (فند أخطا) في حكمه على المرآن علم بعرف أصله وشهارته على الله بأن ذلك مراده أمامن قال الدلدل أوتكام على وجه التأويل فغيرد اخل في هذا الخبر (٣٥ن جندب) بن عبد الله الجبلي رمز المؤلف المسنه ولعله لاعتضاده في (من قام رمضان)أى أنى بقدام ومضان وهو التراويم أوقام الى صلاة ومضان أوالى احماقك اليسه بالعبادة غريله القدوتقديرا (اعمانا) تصديقا لوعدالله بالثواب (واحتسابا) اخلاصا (غفرله ماتقدة ممن ذنيه ) الذي هو - ق الله والمراد السعائر (ق ع عن أبي هربرة في من قام ليله التدر )أى أحداها مجرّدة عن قدام رمضان (اعدانا | واحتسامًا) أى اخلاصا من غيرشوب نحوريا • (غفرله ما تقدّم من ذنب ه) وفى وواية وما تأخر ولايتأخر تكنيرالذنوب بماالى انقضاء الشهر بخلاف صيام رمضان وقيامه ( خ ٣ ألله عن أبي هررةمن قام ليلتي العيد)أى أحياه ما (شتسبانته لم يتقلبه يوم تموت المتلوب) أى لايشغف جب الديالان موسير ويأمن من سو اللاعة و يعصل عفظم الليل وقيل بصلاة العشاء والصبح جاءة (معن أبي أمامة في من قام في الصلاة فالنفت ردّا لله عليه صلاله) أي لم يتساها بعني أنه لا يشبه علمها وأما القرض فسقط (طبءن أبى الدردام) واستاده ضعيف في (من قام مِمَامِرِياً و سِيمِهُ فَانْهُ فِي مُقِتِ اللَّهِ حَتَّى يَجُلُسُ أَى حَتَّى يَبُرُكُ ذُلِكُ وَيُرْفِ (طبعن عبدالله الغزاعى) رمن المؤلف السنه لكن ضعفه الهيني ﴿ (من قال بين عيني أمنه) اكرامالها وشفقة وتعظيما كانه فالدأى ثوابه (سترامن النار)أى ساقلا بنه وبينها مانعامن دخوله الاهاوخص الام لازبرها آكد (عدهب عن ابن عباس) مقال مخرّجه ابن عدى منكر اسنادا ومتنا ﴿ (من قتل حدة فكا تما قتل رجلامشركا قد حل دمه) لانها شاركت ابليس في ضرو دم وبنيه وعداوتهم فالعداوة بينهمامتأصلة (حمءن ابن مسعود) واسناده صحيح في (من قتل حية أوعقر بافكا نماقل كافراً) ومن قتل كافرا كان فدا مهمن النبار (خطعن أبن مسعود من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل و زغة ) به تعانسام أبرص (فله حسمة ) ومن له حسنة مقبولة دخل الجنة كافى المديث المار ولوقتل حمات أوأوز اغايضر به واحدة فله يكل حية عشرحسنات وبكل وفرغ واحدة ولانظرالى اتحاد آلفعل ذكره ابن عبدالملام (حمحب عن ابن مسعود) باسناد صحيح ﴿ (من قتل عصفورا) إزاد في رواية فيافوقها (بغير حقه ) في

رواية حقها وأنثه باعتبارا لجنس (سأله الله عنه) في رواية عن قتله أى عاقبه عليه (يوم القيامة) عمامه عند دمخرجه فيدل وماحقها بارسول الله فال أن تذبحه فتأكله ولا تقطع رأسه فعرمى بما (حمعن ابن عمر )باسناد جيد ﴿ (من قتل كافرا فله سانبه) بالتحريك أى ثيابه التي عليه وهذا قاله يوم حنسين فلا يخمس السلب بل هو للقاتل عند الشافعي وقال أبو حندة أن نقله الأمام الله (ق دت عن أبي قنادة حمد عن أنس حمه عن سهرة) بن حندب ﴿ (من قندل معاهدا) أي من له عهد بنعوأمان (لميرح) بفتح أوليه على الاشهر (رائعة الجنة) أى لم يشمها حين يشهها من لم يرتكب كبيرة لاأنه لايجدها أصلا (وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) وروى ما نه وخسمائة وألف ولاتدافع لاختلاف الاعال والعمال والاحوال والقصد المسالغة في التكثير الاخصوص العدد (مم خن معن ابن عمرو) بن العاص في (من قبل معاهد الى غيركنه م) أى في غير وقده أوغايه أمره الدي يحل فيه قدّله (حرّم الله عليه أبلنسة) مادام ملطف ابذنبه فاذاطهر بالناردخلها (حمده ن له عن أبي بكرة) وأسلماده صالح ﴿ (من قَدْلُ مؤمنا فاعتبط بقَدُّلُهُ) بعن مهدلة أي قتله ظلالاعن قصاص وقد ل جعجة من الغبطة الفرح لانّ القاتل بفرح بقت ل عدَّةِه (لم يقيل الله منه مسرفا ولاعدلا) أي نافلة ولافريضة والقتل أكبر الكاثر بعد الكذر وفي بعض الاحاديث التي لم أفف لهاعلى طريق من هدم بنيان الله فهو ملعون أي من قتل نفسا ظلماً قال الثعالي وهذا من الاستعارات التي لاأ بلغ منها ﴿ (دوالضياء عن عبادة بن الصامت) واسناده صحيح ﴿ (من قَتَلُ وَزَعًا) بِشَتِّع الزاء والغَّـ بِن المَجْمَة يَز (كَفَرَاللَّه عَنْهُ سَبِّع خطيئات) التشوف المدارع الى أعدامه لكونه عجبولاعلى الاساءة (طس عن عائشة) دمن المؤلف لحسنه الكن ضعفه الهيثمي ﴿ (من قَدْلا بطنه) أي مات برض بطنه أومن حفظ البطن من الحرام والشبهة (لم يعذب في قبره) واذالم يعذب فيه لم يعذب في غيره لانه أوّل منازل الا تخرة فاذا كان سهلا في ابعده أسهل منه (حمن تحب عن خالد بن عرفطة ) الليني أو السكرى (وعن سليمان ابن صرد) بن أبي الجون الخراع ﴿ (من قتل دون ماله) أي عند دفعه من بريد أُخُدُ مظل الفهو المهمد) أى في حكم الا خرة لا الدنيا (ومن قتــل دون دمه) أى فى الدفع عن نفسه (فهوشُهمه وسن قتل دون دينه ) أي في نصرة دين الله والذب عنه (فهوشهد ومن قتل دون أهله) أي فى الدفع عن بضع حليلته أوقر بيته (فهوشهمد) في حكم الا خرة لا الدنيالات المؤمن معترم ذاتا ودماوأهلا ومالافاذا أريدمنه شي من ذلك جازله الدفع عنه فاذا قدل بسيم فهوشهيد (حم ٣ حب عن سعيد بنزيد) وهو ستواتر ﴿ (من قدل دون مظلته )أى قدّاء ١٤ (فهو شهد) أى منشهدا الاستوة على ما تقرر (ن والضياء عن سويد بن مقرن) المزنى بل روا ما البخارى وذخل عنه المؤاف ﴿ (من قدّم من نُسكه) أي جنه أوعرته (شيئًا أوأخره فلاشئ عليه) يفسره أن الذي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بني يوم النجر ماسئل عن شي من الاعمال قدُّم أو أخر الافال افعل ولا حرب (هق عن ابن عباس) وأسنا دم حسن ﴿ (من قذف مملوكه) أي رماه بزنا (وهو برى مماقال) سيده لم يحدّلق فف الدنيا (وجلد) سيد و (يوم الفيامة) أى شرب (حدًا) لانقطاع الرقوص ول المتكافؤ ولاتف اصل يومند الأبالتقوى (الأأن يكون) المهاوك 

قوله حمق الحزهكذا بخطه وفى نسيخ المتنطب عن واثلة اه من هامش

معتب رفذال والافالمرا دبقوله وهو برى أنه يغلب على ظنسه برامته والواقع فى نفس الاحم خلافها فلا يُعدَّله دقه (حمق دت عن أبي هريرة 🐞 من قدَّف ذمها) أي رما مبالزنا (حدَّله لوم القيامة بسياط من تار) أما في الدنيا فلا يحدمسلم بقيدف ذي والقصد التحذر من قذفه وْأَنَّهُ حَرَّامُ (حَمَقَ دَتْعَنَ أَنِي هُرِيرَةً ﴿ مَنْ قَرَأَ القَرَآنُ بِمَا كُلِّهِ ﴿ ٱلنَّاسُ جَاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه علم) أي من جعدل القرآن وسلة الى حطام الدنياجا وم القيامة على أقبح صورة حيث عكس وجعل أشرف الاشدما وأعزها وصله الى أردل الاشداء وأحترها (هبَّعنبر بدة)باسنادضعيف ﴿ (من قرأ بما نَهُ آيه في الله كتب له قنوت المله ) أَي عبادتها (حمن عن يمم) الدارى واسناده صحيم في (سن قرأ في ليلة) من الليالي (ما أنه آيه أبكتب من الغافلين) أي عن تلاوة القرآن (لمُ عن أبي هر برة) باستاد ضعيف (سي قرأسورة البقرة تقريب بتاج في الجنسة) لمنافى حنظها والمواظبة على تلاوتها من المشقة (هبءن السلصال) بقمتم الصادين المهملتين اين الداهمس بفتح الدال والملام والمبم ﴿ (من قرأ آية الكرسي دير) أي عقب (كلصلاة مكتو بالم ينعه من دخول الجنة الاأن يوت بعني لم يتق من شرائط دخول الجنة الاالموت فسكائه عنع و يتول لا بدّمن حندوري أولالندخل الجنة (نحب عن أبي أ مامة) باستنادحسن ووهما بالجوزى في وضعه ﴿ (من قرأ الآيتين من آخرسورة البنيرة في الملهُ كَفْتَاهُ) أَيُ اغْنَمُاهُ عَنْ قَمَامُ مَلَكُ اللَّهُ لِمَا الْفَرِآنَ أُوا بِرَأْنَاهُ عَنْ قَرَا فَ الْمَقرآنَ أُوا لَكُلامُ فَعَنَّا يتعلق بالاعتقاد لمنافيهـ مامن الكر والدعاء والاعنان بجميع الكتب (٤ عن أى مسعود) البدرى بل رواه مسلم وسها المؤلف عنه ﴿ وَنَ قَرأُ السَّورَةُ التَّي يَذَكُرُ فَيَهَا آلَ عَرَاتُ تَوْمُ الْجَعَة صدلي الله عليمه وملا لكنه حتى في جب الشمس ) أى تغرب شمس ذلك الموم لاشتمالها على جملة ماتحويه الكتب السماوية من الحكم النظرية والاحكام العسمامة والمنسفية الروحانسة (طبعن ابزعباس) باستفاد ضعمف بل قيسل موضوع 🐞 (من قرأسورة الكهف في يوم الجعة أضافه من النور مابين الجعتين) فيذب قراءتها يوم الجعة وكذا ليلتها نصعليه الشافعي (ك هقءنأ بي سعيد) قال له صحيير وردّما لذهبي ﴿ (من قرأ الا آياتُ) العشر الاواخر من سُووة الكهف عصم من فتنة الدجال) فن تدبرها لم يف تنالد جال (حم م ن عن أبي الدردام) 🕏 (من قرأ ثلاث آيات من أقل الكهف عصم من فتنة الدجال) لا يعاوض ذكر العشر فيما قبله لان الشلاث أدنى مادفع الفتنة وغاية السكال العشرا وأنه يختلف اختسلاف الانتخاص (ت عن أبي الدردام) وقال حسن صحيح ﴿ (من قرأ سورة الكهف بوم الجمعة أضامه من النَّور ما بينسه وبين البيت العتبيق) وفى رواية بدل يوم الجعسة ليلة الجعة وجع بأن المراد الدوم بايلته والليلة ببومها (هبءنأبيسعيد) واسسناده حسن ﴿ (من قرأ بِسَ كُل ليسله عَفْرله) أَي الصغائر كامر (هبءن أبي هريرة) واستاده ضعيف ﴿ (من قرأيس في الله أصبح مفقوراله) وقياسهأن من قرأ هافي ومه أمسي مغذوراله (حلءن أبن مسعود) قال ابن الجوزي موضوع ت (من قرأ يس مرة فكا عماقر القرآن مرتين) أى دون يس (هب عن أى سعيد) قال الذهبي حدديث منكر 🐞 (من قرأيس مرة فكاتماقرأ القرآن عشرمرات) لايعبارض ماقسله لاخته لافذلك بأخته لاف الاشعاص والاحوال والازمان وكلاهه ماخرج جوابالسائل

اقتعنى حاله ما أجيب به (هب عن أبي هريرة) فيه ما قبله ﴿ (من قرأ بس ابتفا وجه الله) أي ا سَعَا النظر الى وجهه تعسالى في الاسخرة أي لاللحساة من النَّسار ولالله وزيالمنة (غفراه ما تقدّم منذنبه) أىمن الصغائر (فاقرؤها) لديا (عندموناكم)أى من حسره الموت (هبءن معقل ابنيساد في من قرأ حم الدخان في لمله ) ايه لمله كانت (أصبح يستغفر له سبعُون أاف ملك) أى يطلبون له من الله المغيشرة والمراد التحك شيرلا التعديد (تعن أبي هريرة) وقال غريب ﴿ (من قرأ حم الدخان في ايلة الجعمة غفرله) ذنويه أى السغائر (تعن أبي هريرة) وفيه ضعف وانقطاع (من قرأسورة الدَّخان في المائة غفرله ما تقدم سن ذنبه) مفرد سناف فيم لكن قدعات تصریحهم بأن المکفر السفائر (ابن المشریس عن الحسن) البصری (مرسلا) ورواه ماد موصولايذ كرأبي هربرة وفعه انتطاع (من قرأهم الدخان في لدا جعة أو يوم جعة في الله له) بِمَا (بِينَا فِي الْحِنْةِ) وَمِنْ لَازُمْ ذَلْتُ دَخُولِهِ الْإِهْ الْأَيْهِ الْمَانِيْ لِهُ لِيسَكُمْهُ (طبعن أَنَّى أَمامةً) واسنادُه ضعنف ﴿ (من قرأ سورة الواقعة في كل المله لم تصيه فاقة أبدا) هذا من الطب الالهي (هاعن ابنمسعود)وفعه ألوشيماع نكرة لايعرف والحديث منكر ﴿ (من قرأ خواتم الحشرمن ليلة أونها رفقيض في ذلك الدوم أو) تلك (اللها فقد أوجب المنة) أي فعل شما أوجب له فعله المنة أى دخولها (عدهب عن أبي أمامة) وضعفاه ﴿ (من قرأ قل هو الله أحد ف كا نما قرأ ثات القرآن لانهامتنه نة لتوحسد الاعتقاد والمعرفة والاحدية ونغي الوالدوالولدوه فمأصول مجامع التوحدد الاعتقادى المياس اكل شرك فلذلك عدات ثلثه (حمن والضياع عن أبي)ب كعبواسناده صحيم ﴿ (من قرأ فل هو الله أحدثلاث من ات فسكا نماقرأ القرآن أجع) اذ مدارالقرآن على انك بروالانشا والانشاء أمرونهى واباحة والخبر خبرعن الخالق وأسمائه وصفاته وخبرعن خلته فاخلصت السورة الخبرعنه وعن أحمائه وصفاته فعدات ثلثا (عقءن رجاء الغنوى باسناد ضعمف فر (من قرأ قل هو الله أحد) عامه حتى يختمها فسقط من قلم المؤلف سهوا (عشرمرات بي الله له يتافى الجنة) بقسته عند مخرجه قال عرادن نستكثر بارسول الله فقال الله أكبروأ طبب (حمعن معاذب أنس) واسناده حسن ﴿ (من قرأ قل هو الله أحد عشرين مرة بى الله له قسراف الجنة) فيه كالذى قبله اثبات فضل قل هو الله أحدوا نها تضاعى كلفالتوحمد (اينزنجوية) واحمد حدف كأب الترغيب (عن خالدبن زيد) الانصارى في (من قرأ قل هوالله أحد خسين مرة غفر الله له ذنوب خسين سنة )أى السغالر (ابن نصر عن أنس) بن مالك ﴿ (من قرأ قل هو احدما نه مرة في الصلاة أوغيرها كتب الله برا مقمن النار) فلا يدخلها الاتحاد القسم (طبءن فيروز الديلي) ابن اخت النعاشي واسناده ضعيف 🍎 رمن قرأقل هوالله أحدما لله مرة غفرالله له خطيته خسين عاماما اجتنب خصالا أوبعا الدما والاموال والفروج) المحرمة (والاشرية)المسكوة لانهاامهات المكاثر (عددهب عن أنس) بن حالك واسنادهضعيف ﴿ من قرأ قل هو الله أحدما ثنى من تغفر الله له ذنوب ما ثنى سنة ) الصغار والظاهرانه لأيشترطُ التَّوالى في قراءتها (هبءنأنس)وفيه كذاب ﴿ (من قرأ في يوم قل ﴿ و الله أحدَما ثني من كتب الله له الفاو خسمائة حسنة الاأن يكون عليه دين بظهران محله اذا كانحالاوامكنه وفاؤه ولم يفعل (عدهبءن أنس) بن مالك واسسنا دهضه يف 🐞 (من قرأ

قلهوالله أحدالف مرة فقداشة رى نفسه من الله) أى يجعل الله تواب قراءتها عتقه من الناد و منهج قواءتها كذلك عن المت (الحمارجي في فوائده عن حذيفة) مِن اليمان ﴿ وَنُوزَأُ بعد صلاة الجعة قل هو الله أحدوقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبع مرات زاد ق رواية قبل أن يتكام (أعاده الله بهاس السوالى الجعة الاخرى) قال ابن جر ينبغي تقييله عابعد المأثور في الصير (ابن السنى عن عائشة) واستناده ضعيف ﴿ (من قرأ اداسم الأمام وما بلعة قد لأن يتني رجله) أى قيل أن يصرف وجدله عن حالته التي هو عليها في التشهد (فاتحة الكابوقل هوالله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب المناس سبعاسه معا) من المرات (غفرالله المعاتقة تممن ذنبه وماتأخر) أى من الصغائر اذا اجتمنيت الحسطيما تر ﴿ أَنُو الْاسْعَدَالْقَشْيْرِى فَى ﴾ كَابِ (الأربعينَ عَنَ أَنْسَ)وفي اسْتَادَ مَضْعَفَ شَدَيْدَ 🐞 (مَنْ قَرأ القرآن فليسأل الله به ) بأن يدعو بعد خمم بالادعمة المأثورة أوانه كلياقر أ آمة رسمة سألها أوآمة عذاب تعوذ (فأندسيمي أقوام يقرؤن القرآن يسألون به النباس) فسندب الدعاء عقب خممه وبالامووالاخروية آكد (تعن عران) بن حصين قال وايس اسناد مبذاك 🀞 (من قرص ست شعر بعد العشام) الا خرة (لم نقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصحم) هذا في شعر فيسه هجواً وافراط في مدح أوتغزل بنعوا مردا واجنبية أوخرونحوه بخلاف تحوما فى الزهدوالر عائق وذم الدنيا (حم عنشداد بن أوس) واستاده حسن ﴿ (من قرن بنجة وعرة أجزا الهماطواف واحد) ويه قال الشافعي (حم عن ابن عمر) واستناده حسن ﴿ (من قضى نسكه) أى جه وعرته (وسلم المسلون من اسانه و يده غفرله ما تقدم من ذنبه )حتى الكائرفان الحبر يكفرها (عبدبن حيد) بغيراضافة (عنجابر) باسناد ضعيف ﴿ (من قعني لاحيه المسلم حاجة ) اخروية اودنيوية لااتم فيها (كان له من الاجركن عج واعتمر) أى حصل له من الابتركا أن المعاج المعتمر أبر اولاً للزم التساوى فى المقددار (خط عن أنس) وقيسه من لم أعرفه ﴿ (من قضى لاخيم المسلم ساحة) ولو بالتسبب والسعى فيها (كانله من الاجر كن خسدم الله عرةً) أى كن صدلي طول عره فأن الصلاة هي خدمة الله في الأرض كامرّ في حديث (حلءى أنس) قال ابن الجوزى موضوع 🐞 (من قطع سندوة) أىشجرة نبق ذا دفى واية للطبرانى من سدرالحوم وهى مبينة للمرا ددافعة للاشكال (صوب الله وأسه في النار) أي تكسه والقاء على وأسه فى نارجهم وهذا دعا و أوخبر (دو الشياء عَن عِبد الله بن حشى) بحامهمله مضمومة واسناده صحيح ﴿ (من قطع رحا أو حلف على يمين فاجرة وأى وباله فبسل أن يموت في جيرع الميرين الفياجرة مع القطيعة ما يلوح باشسترا كهما ف القطمعة وفي هذا الاقتران من التحذير مالايخني على النصرير (تنخ عن القاسم بن عبد الرجن مرسلا) تابعي كبيرلق مائة صحابي (من قعد على فرأش) امر أة (مغيبة) بقق الميم وكسر المجهة التى غاب عنها زوجها (قيض الله له تعبا اليوم القيامة) أى ينهشه و يعدن به بسمه (حمان أبي قَمَادة) وفيسه ابن لهمعة في (من كان آخر كالأمه) في الدنيا (لا اله الا الله دخل المِلنة) لانهاشهادة شهديماعندالموت وقدماتت شهوته واستوى طأهره وباطنه فغفرله بهالمدقها (سمدلأعن معاذ ا بنجبل) قال المصيع في (من كان حالفا) أى مريد اللحلف (فلا يحلف الأيانلة) أى باسم من المسائه أوصفة من صفاته لان في الخلف تعظيما وحقيقة التعظيم لاتكون الالله (نعن ابن عر

ان الخطاب ﴿ (من كان سهلاليناهينا) في معاملته من يسع وشرا اوقضا واقتضا وغير ذلك ( حرمه الله على النار) ومن ثم كان المصطفى في غاية الليز (له هيءن أبي هريرة ) قال له صحيح أ قرّوه (من كان عليه دين فهم بقضائه لم ير ل معه من الله حارس) بحرسه أى من الشه عطان أومن السلطان أومنهما حتى يوفى دينه (طمر عن عائشة في من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهوفي الصلاة) أى فى حكم من هوفيها فى اجرا الثواب علمه (مالم يحدث) حدث سو أوالمراد ينتقس طهره (حمنحب،عنسهل بنسعد ﴿ مَنَكَانَفَى فَلْمِهُ مُودَّةُ لَاخْمِهُ ﴾ في الاسلام ( شم أيطلعه عليهافقدخانه) والله لا يحد الخاتنين (الزأبي الدنياف) كتاب فضل زيارة (الاخوان عن مكمول مرسلا من كان قاصافقضى العدل فيالحرى) أى فدر وحقيق (أن ينقلب منه كذافا) أى مكفوفا عن شرالقضا ولاعلم ولاله قاد اكان حدد اشأن من قضى بالعدل قامالك بغيره (تعن ابنعر)بن الخطاب ورواه أحد أيضا ورجاله ثنات ﴿ (من كان له امام فقرا مقالامام لد قراءة) أخد فيه أوحد فدة فلم وجب قراءة الفاتحة على المقتدى والاعد الدنة على الوجوب (حمره عن جابر) وضعفه الدارة طني وغييره 🐞 (من كان له سيعة ولم يضيح فلا يقر بن مصلانا) اخذ بظاهرة أبوحنيفة فاوجبها على من ملك نصاباو قال البقية سنة (ولا عن أبي هريرة) واسناده صحيم ﴿ (من كان له شعر قليكرمه ) بتعهد مبالتسس يح والترجيل والدهن ولاي مله حتى يتشعث لكن لايب الغ (دعن ألى هريرة) واسناده حسن في (من كان له صي فليتصاب له) أى يتصاغر له بلطف ولين في القول والفيعل ليفرحه (ابن عساكر عن معاوية ﴿ من كان له قلب صالم) أى ينه صالمة (عن الله عليه) اى عطف عليه برحته (الحكيم) الترمذي (عن ريد في من كان له مال فليرعله أثره) في ملسه وغوه فان الله يعب أن يرى أثر نعمته على عبد محسنا ويكره المؤس والنباؤس (طبعن ابي حازم) الانصاري (من كان له وجهان في الدنيا) أي من كان مع كل واحدمن عدق بن كائنه صديقه ويذم ذا عند ذا وذا عند ذا (كان له يوم القمامة لسانان من نار) كاكان في الدنياله اسان عند طائفة واسان عند آخرين قال بعضهم حقيقة اختسالاف السر والعلن كاختلاف القول والعسمل وقال بعضهم العادات قاهرات فن اعتماد شأفى السرفضعه فى العلانية (دعن عمار) بن ياسروا سناده حسن ﴿ (من كان بؤمن بالله) اعاما كاملا محسا من عدايه (والموم الاسر)وهو من آخراً بام الحماة الدنيا الى آخر ما يقع يوم القيامة (فليحسن) إيلام الامرفيه وفيما بعده (الىجاره) بنحو بشر وطلاقة وجه وكاندأ ذى وبذل ندى وتتحسمل جفا وغيرد لك (ومن كان يؤمن بالله والميوم الاتنر)أى يوم المعت ويوصد يقه بالا خولتأخره عن الدنيا والمرا ديصدق بالمبد اوالمعاد وفي تكرير الجارادعا والتصديق بكل منهما على الاصالة (فلكرمضه ) الغنى والفقير بالاتحاف عماتيسر واكرام نزله ورفع منزلته (ومن كان يؤمن بالقه واليوم الا خرفلية لخيرا) أي كلاما بداب عليسه (أوليسكت) ان لم يظهر له ذلك فيندب الصمت حتى عن المباح لادائه إلى محرم أومكروه وبفرس خاوه عن ذلك فهوض ماع الوقت فيالايمن (ممقن من كان بوشريم) اللزاع الكمي (وعن أبي هريرة في من كان بؤمن بالله والموم الا تنر)أى يوم القيامة وهذا خطاب مهيم (فلايسق ماه، ولدغيره) أى لايطأ أمة عاملا سباهاأ واشتراها فيعرم اجاعالان الجنين يفوعائه فيصيركانه ابن الهما (تعن رويفع) بن ثابت

الانصارى واسناده حسن ﴿ (من كان يومن يالله واليوم الاستوفلاير وعن) بالتشديد (مسلما) فَانْ تُرويِه وَامْ (طبءن سلان بن صرد) واسناده حسن (من كان يؤمن بالله والموم الاستر) أى يصدّق بلقا الله والقدوم عليه (فلايليس) أى الرجل (حويرا ولاذهبا) فانه حرام علمه لمسافسه من الخنوثة التي لاتليق بشهامته (حم لماعن أبي اسامة 🐞 من كان يؤون بالله واليوم الاستو فلا ياس خفيه حتى ينفضههما) سبيه انه دعا بخفيه فليس احدههما ثميا غراب فاحتمل الا تَشُوفر مِي بِهِ فَوقِعت منه حية فَذَكره (طبعن أبي المامة) واستفاده صحيح 🐞 (من كان و وْمَنْ بِاللَّهُ وَالْمُومُ الْآخُرُ وَلَا يَدْخُلُ الْحَامِ بِغَيْرًا زَارَ ) بِسترعورته وفي مستندأ تي حنيقة مم فوعا الايعلاج اليومن بالله والبوم الاخرأن يدخل الحام الابترار ومن لم يسترعو رثه من الناس كان في لعنسة الله والملا تدكمة والخلق أجعد من (ومن كان بؤمن بالله والموم الا خر فلا يدخد ل حلىلته الحيام) فانه لهامكروه الالعد فم ركيض ونفاس (ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخو وَلا يَجِلُس عِلَى مَا نُدُونِذَا وَعَلَيْهَا الْخُرِ ﴾ وان لم يشرب معهم لائه تقوير على منكر (ت! عن جابر ) قالت حسن فريب وكال له صحير وأقره الذهبي ت (من كان يعب الله ورسوله فليحب اسامة بن زيد)قانه سب رسوله وابن حب و (حم عن عائشة )باستاد صحيم 🏚 (من كتم شهادة اذا دعى اليها) أى لادائها عنسدها كم أو محكم بشرطه (كان كنشهد مالزور) فكتمان الشهادة من الكاثر (طبعن أبي موسى) باستناد حسن 🐞 (من كتم على غال ") أى سترعلى من مرق من الغنية (فهومثله) في الاثم في أحكام الا آخرة لا في الدنيا (دعن سمرة) وإسناده فتعيم وقول المؤلف حسن تسمير 🐞 (من كتم عليا) شرعيا (عن أهله الجمهوم القيامة) بالبنا وللمنعول أى ألجه الله (بلما ما من نار) تال تعانى اقالاين يُكتمون ما أنزلنه آمن المبنات والهدى الى قوله اللاعتون قال القرطبي وأماقول أى هر برة حنفلت عن رسول الله وعاءين من علم أما أحده ما فقد حدثتكم يه وأما الا آخر فلوحد ثبتكم به اقطع مني هدا المانتوم فحمل على ما يتعلق بالفرتن من أسماء المنافقن ويحوه أما كتمه عن غسر أهله فطاوب بلواجب (عدعن ابن مسعود) واستناده قوى ﴿ (من المرتصلاته باللهل حسن وجهه بالنهار) أى استنار وجهه وعلا مضما و بها و ذلك لاقالعبداذاأ كثرفي لسلامن مناجأة وبعانتشرت أنوا داسلاعلي أجزا منهاره فعصد يرنها ومف حمامة لسله واحتلا فلبه بالانوا وقان المشكاة تستنعر بالمسسباح فاذاصا وسراج اليقين يرعوف القلب بكثرة فعام اللهل يزدا دالمصباح اشرا كاوته يكتسب مشكاة القلب نوراوضعا وقدل أراد أن وحوه أموره التي توجمه الهانحسن وتدركه المعونة الالهسة في تصار يفه و تكون معانا وهسن وجه مقاصده وافعاله (معن جابر) قال العقيلي بإطل وأطنب ابن عدى في رده وعجب من المؤلف حدث أورده في الكيّاب الذي زعم أنه صانه عن كل وضاع كذاب مع قوله في فشاو مه أطبقواعلى الدموينوع هكذاذكره في كالرمه على حديث من قال أناعالم فهوجاهل ﴿ (من كثر كلامه كثرستىنه ومن كثرسقطه كثرت ذنو يه ومن كثرت ذنو يه كانت النباراً ولى يه ) لَأَنَّ السقط مالاتفع فسه فأن كان لغوالاا تم فمه حوست على تشبسع عره وصرفه عن الذكر المي الهدنيان ومن نوقش الحساب عذب (طس عن ابن عر) وفيه جاعة غيرمعروفين ﴿ (من كذب بالقدر) يحركا (فقد كفر عاجدت به) وفي رواية فقد كفر عا أنزل على محدوهذا مسوق للزبر والتهويل

والاصمعدم تكذير أهل القرلة (عدعن ابن عمر ) قال ابن الجوزى واه ﴿ (من كذب ف علم كاف توم القيامة عقدشه برة) لاتّ الرؤيانوع من الوسى بريه الله عبده أن كَذْب فيه فقد كذب في نوع من الوبى فاستحق التعذيب شكاسفه مالاتكنه (حمات لما عن على) قال لم صحيح ونعقب بَّرْاً بُهِ النَّهِ وَأَفَالَكَذَبِ عليه كَهِ بِمَا جِاعا حتى في التَرْغُهِبِ والتَرهيبِ ولِا التَفَاتِ لِمَ شَذَ (حمق ن ن معنأنس) بنمالك (مع خدن معن الزبير) بن العوام (معن أبي هريرة) الدوسي (ت عن على") أميرالمؤمنسين (سمه عن جابر) من عبدالله (وبمن أبي سعيد)الملدرى (ت معن ابن مسعودهمل عن خالدين عرفطة وعن زيدين أرقم حمعن سلمين الاكوع وعن عقب ةبن عام، وعن معاوية بنأبي سفيان طبءن السائب بنيز بدوءن سلمان بن خالدا الخزاعى وعن صهيب وعن طارق من أشيم وعن طلحة بن عبيد الله وعن ابن عباس وعن ابن عمر) بن الخطاب (وعن اب عرو) بن العاص (وعن عتبة بن غزوان وعن العرس بن عمرة وعن عبار بن ياسروعن عمران بن حصينوءن عروبنويث وعن بمروبن عيسة وعن عروبن مرتة الجهني وعن المغسدة بنشعبة وعنيعلى بنسرةوعنا بى عبيدة بنا الجراح وعنا بى سوسى الاشعرى طس عن البرا •وعن معاذ اين جيسل وعن نبيط ين شريط وعن الى معون قط فى الافراد عن أبي و شدة وعن اين الزيعروعن أبى وانع وعن أمأين خط عن سلمان الشارسي وعن الي امامة الإعساكرعن وافع بن خديم وعن رتيدين أسدوه وعنائشة النصاعد فيطرقه عن أبي بكرالمسديق وعنعمر بن الخطاب وعن معدين الى وفاص وعن حذيفة بن أسيد وعن حذيفة بن اليمان الوسسه و دابن الفرات فى بورئه عن عمان بن عندان البز رعن سعيدين زيد عدد عن اساحة بن زيدوعن بريدة وعو سقمنة وعنأى قشادة الونعيرفي المعرفة عنجندع بنعرو وعن سعدبن المدحاس وعن عبد الله بن زغب بن هانع من عبد الله بن ابي اوفي له في المدخل عن عنان بن حبيب عق عن غزوان وعن ابي كبشة بن آلجوزى في مشدمة الموضوعات عن البيذر وعن المحموسي الغيافق) ظاهر استقصاءالمواف لتعدادا لمخرجين والرواةانه لمهروعن غيرمن ذكروأيس كذلك فتددعال ابن الموزى وواءعن الني تمانية وتسعون صحابيا سنهم العشرة ولابعرف ذلك لغيره وخرجمه الطبراني عن نحوهذا العددوذكر بن دحه قاله أخرج من نحوأ ربعما لة طريق وقال يعضهم بل روامما تنان من الصابة والفاظهم منشارية والمعنى واحدد ومنها من قدل عني مالمأ قله قلمتموأ مفعده من الشار قالوا وذا أصعب ألفاظه وأشقه الشموله للمصفف واللعيان والمحرف وقال الن السلاح لس في من تبته من المتواتر غيره في (من كذب على فهوف الذار) حتى يتعلهم بما وظاهره ولومرة وفي غيرا لا حكام (حم عن عمر ) باسناد حسن فر (من كذب في حله متعمد افليتبوأ متعده من النار)أشار الحائن الكذب عليه في الرؤيا كالكذب عليه في الرواية وربحا كان أغلظ (~م عنعلى) باسناد حسن ﴿ (منكرم أصله وطاب مولده حسن محضره) فكان معَمَّا حاللغمر معلَّا وَا للشرولايذكراحدافي الجلس الابخير (ابن التحارين أبي دريرة) قال اب عدى باطل في (من كظم غيظا) أى كف عن امضائه (وهو يقدر الى انفاذه ملا الله قلب اصناوايانا) لأنه قهر النفس الامارة بالدواو المجلن ظلة قلبه فامتسلا يشينا وابيانا (ابرأى الدنيا في ذم الغضب عن

٥٦ ي ك

أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ (من كف غضبه سترالله عورته) أى من منع نفسه عند هيمان الغضب عن اذى معد وم فعاجل ثوابه أن يه ترعورته في الدنيا ومن ستره فيها لآيهتكه في الاسترة (ابن أبى النيافى ذم الغضب عن أبي هريرة وعن ابن عر) باسناد حسن ﴿ (من كَفْن مِينًا) أَي قامه الكفن من ماله (كان له بكل شعرة منه حسنة) يعطاها في الا تعرة (خطاعن ابن عر) باسناد ضعيف بل قيل بوضعه ﴿ (من كنت مولاه) أى وله وناصره (فعلى مولاه) ولا الاسلام وسببه ان اسامة قال لعلى لست مو لاى اغيامولاى وسول الله فذكره (حمم عن البراه) بن عاذب (حم عن بريدة) بن الحصيب (تن والضياء عن زيدبن أرقم) ورجال أحد ثقات بل قال المؤاف حديث متواتر ﴿ (منكنت واليــه فعلى والهـ) يدفع عنه ما يكره (حم ن لـ عن بريدة) واسناده صحيح ﴿ (من أبس الحرير ف الديا) من الرجال (لم بليسه ف الأخرة) أى بعراد وان لا يلبسه فيها الاستعالة ماأمر بنا خيره فحرم عندمية اله (حم ق ن وعن أنس بنمالك ﴿ (من ابس توب شهرة) أى قوب تكبروتناخر (أعرض الله عنه)أى لم ينظر المه نظروجة ( عتى يَضعه متى وضعه) فيصغره فى العيون و يحقره فى القلوب ( و و النساء عن أبى ذر ) وضعفه المنذرى ﴿ (من لبس ثوب شهرة ) جميت بشتهربه لابسه (ألبسه الله يوم القمامه ثو بامثله) كذا بخط المؤلف وفي نسخ يوب مذلة ك يشمله بالذل كايشمل الثوب المبدن (شم يلهب فيه النار)عقوب له بنقمض فعله والجزاء من سنس العمل (دم عن ابن عر) بن الخطاب قال المنذوى حسين (من ليس الحرير) من الرجال (ف الدئيبا) عامداعالمالغبرضرورة (ألديه الله يوم القهاسة تو يامن تار) جزا الإياعيل (حماعي جويرية) واستفاده حسدن 🐞 (من لطم مملوكه أورنمريه) في غرت عليم وتأديب (فكفارته أن يعتقه ﴾ ي دياوأجمواعلى عدم وجو به (حم م دعن ابن عم ) بن الخطاب ﴿ (من العب بالنرد فقدعصى اللهووسوله) وفحار وابتأ مسلممن لعب بالتردشيرة كاثنا صسيدخ يده فحسلم المختزير ودمه فاللعب به حرام رف الناني كاقال الزوكشي تحريم وباشرة النعاسة أي بلا ساجة (حمده له عن أبي موسى)بالمناد يحميم (من لعب بطلا قاأوعتاق) أي قال طالقت زوجتي أوأعتَّفَتْ عبدي هازُلا (فهوَكَاقال) أى فينع الطلاق والعثق فأنَّ هزاله ماجد (طب عن أبي الدردام) وضعفه الهيثمي فتتول المؤاف حسن غير حسن في (سناهق العدية واهق أصابعه) من أثرا لطعام (أشبعه الله فى الدنياو الا خرة) دعاماً وخبر (طبءن العربانس) وفيه رجدل مجهول ﴿ (من لعق العدل ثلاث غدوات) كامنة (كل شهر لم يصب به عظهم من البلام) لما في العسل من المافع للامراض وتخصيص الثلاث لسرعله الشارع ( معن أبي هريرة) وفيه انقطاع وضعف ﴿ (من لق الله لايشرك به شيأ دخل الجنة) بنضل الله أشدا • أوبعد عقاب أوعداب ومن مات شركاد خل الماو وخلدفيها (حم خءن أنس) بن مالك (من لق الله بغير أشر) بالتصريك أى علامة من جراحة (من جهادلتي الله وفيه ثلق أى نقصان وأصلها في نحو أجدار ثم استعبرت للنقص قبل وذا خاص بزمن الذي صلى الله عليه وسلم (ت م له عن أبي هريرة) واسناده و ا ه ﴿ (من لقي العدة فمبرحتى يقنسل أو يغلب لم بذين في قبره) أى لم يسأله منسكر ونسكر فسه (طب لشعن أني أبوب) واسناده حسن ﴿ (منام تنهه صلاته عن النَّعِشَا والمنكر)أَى أَيْ مِنْهُم في أَنْنَا اصلاَّتِه أُمُوراً مَّلكُ الامورة نهى عنه ما (لميزددمن الله الابعدا) لان صلاله وبال عليه وهذه الا فع عالمة على

غالب النباس (طبعن ابن عباس) واستناده حسن ﴿ (سن لم يأت بِيت المقدس يسلى فسه فليبعث) اليه (بزيت يسرح فيه) فان ذلك يتوم مقام الصلاة فمه وذا قاله لما قال له ممونه أ فتنا فيست المقدس فقال ائتود فد الوافعة فقالت فان لم نست مطع فذكر و طبعن معولة ) ما منادلين ف (سن لم يأخذ من شاريه) ماطال ستى تسمن الشفة بياناظاهرا (فليس منا) أى فليس من العَامُلين بسنتنا (حم ت ف والضياءعن زيد بن أرقم) قال ت -سن صيح ﴿ (من لم يؤمن بالقدر ) محركاأى با قضاء الالهيي (خبره وشر فانا منه برى ع عن أبي هر يرة) باسنا دضعف ﴿ (سن لم يبدت الصمام قبل طاوع النبجر )أى ينوعه قبله (فلاصمامله) ادا كان فرضا (قط عق عن عائشة) واستناده ضعيف 🐞 (من لم يجمع) بضم فسكون أى يحكم النمة و يعتد العزيمة (الصمام قبل النجر فلاصامله)أى صحيم فهونني العشقة الشرعية وان وجد الامساك وجله الاكترعلى الفرض لا النقل بعدا بن الادلة (حم ٣ عن - نصة ) والسيناده صحيح ﴿ (من لم يترك من الاموات ولدا ولاوالدا) برئه (فورثته كلالة) والكلالة الوارثون الذين ليس فيهم والدولاولد فهوواقع على المت وعلى الوارث بهذا الشرط (هق عن أى المة بن عبدالرحن مرسلا) هو ابن عوف ﷺ (منَّ لم يحلق عانقه و يقدلم اظفاره و يجزشا ربه فايس منا) أى ليس على طريقتنا الاسلامية فان ذلك مفدوب مؤكدا فقار كممتها ون بالسينة (حمعن رجل) صحابى وفيه ابن لهيعة ﴿ (سن لم يحلل أصابعه) أى أصابع بديه ورجليه في الوضو والغسل (بالما وخللها الله بالنار)أى أدخل الناربينها (يوم القيامة) جرا اله على احسماله وتقصيره و هـذا محول على من لم ينسسل المناء الى ما بين أصابعة الابالتخليل (طبعى واثلة) بن الاستنع وضعفه المنسذوى ﴿ وَمَنْ لَمِيدُ وَلَمُ الْوَقْتُ (لَمِيدُولُ الْمُلَاةُ) ادا وبل تكون قضا وهي عن رجل) من العمارة رمز المؤلف لحسمة في (من لمهدع) يترك (قول الزور) الكذب (والعمل م) أى عِقْتُضَاهُ (فلاس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) كني بتوله ليس لله حاجة عن كونه ليس مطلوبالله فهو شمازعن عدم القبول فنني السبب وأرا دالمسب (ممخ د ت وعن أله هريرة ف من لميذر)أى يترك (الخارة وهي العدمل على أرض بعض ما يعن جمنها فلودن) باليناء اللمنعول (بحرب من الله ورسوله) وجه النهى انمنفعة الارض بمكنة بالاجارة فلاحاجة للعمل عليه ابيعض ما بعر جمنها (د له عنجابر) بنعبد الله في (من لم يرحم صغيرنا) أى من لا يكون من أهل الرحة الاطفالنا أيها المسلون (ويعرف حق كبيرنا) سنا أوعل (فليس منا) أى ليس ا على طريقتها (خدد عن ابن عمرو) بن العباص واستفاده حسن 🀞 (من لم يرفش بقضاء الله ويؤمن بتدرالله فليلتمس الهاغيرالله طسرعن أنس)واسناده حسن 🐞 (من لم يشكرا لناس لميشكرانته) لانه لم يطعه في امتثال أحره بشكر الناس الذين هـم وسايط في ايصال نعم انته اليه والشكراغايم عطاوعته إحم توالنما عن أى سعيد) واسماده حسن في (من لم يصل ركعتي الفير) في وقتهما (فليصلهم ابعد ما تطلع الشمس) فيه أن الراسة الفائمة تقضى (حمت لم عن أبي دريرة) قال لـ تصيم وأقروه ﴿ (من لم يطهره البعر) الملح أي ماؤه (فلاطهره الله) دعا عليه وفيه ردّعلى من كره التطهير به من السلف (قط هيءن أبي هريرة) واسناده واه في (من لم يقبل رخصة الله) أى لم يعمل بم ا (كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة) ف عظمها تحسك به الظاهرية

على ايجاب الفطرف السفر (حمعن ا منعر) قاله المأتاه وجد ل فقال الحرأ قوى على الصوم في المسترواسناده حسن ﴿ (من لم يوتر فلاصلاة له )أى كاملة (طس عن أبي هر يرة من لم يوض) قبل موته (لم يؤذن له في الكلام مع الموتى)عقو مه له على ترك ما أمر به وتمامه عند هخرجه قبل بارسول الله و يتكلمون قال نعم و يتزا و رون (أبو الشيخ في كتاب (الوصايا عن قيس) بن قبيصة اونمات محرما حشرماسا) لازمن مات على شئ اعتاسه (خطاع را بناعساس) أنمات مرابطا في ميل الله آمنه الله من فئنة القبر) التحير في مؤال الملكيز (طبعن أبي امامة) واسناده حدن ﴿ (من مات على شي بعثه الله عليه) أي بموت على ماعاش عليه ويبعث على ذلك (حمل عن جابر) واستاده صعيم (منمات من أمتى) رهو (يعمل عل قوم لوط) ودفن في و بنابر المسلمين (نقله النهم) أى الحرمة الرهم فصيره فيهم (حتى بحشرمعهم) أى فيكون معهم أيما كانوا والقصد بذلك الزجر والدشرأ والكلاء في المستمل (خط عن أنس) ثم قال حديث منكر ﴿ (من مات وعليه صيمام صام عنه ) ولو بغيرا ذنه (وليه) جوا زالالزوما عند الشافعي في القدم المعمول مه كالجهوروالولى كل قريب ( حم ق د عن عائشة) وقول ابن دقيق العسد ايس هذا المديث عما تفق عليه الشيمان وده الزوكشي وغيره شعا هبسدا لحق ﴿ (من مات لأبشر لمثالته شبأ اقتصر على نني الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتداء واثبانه الرسالة باللزوم (دخل المنة) أي عاقبة أمره دخولها وان دخل النمار النطهير (م قعن ابن مسعود في من مات بكرة فلا يقيل الافي قبره ومن مات عشية فلا يبه تن الافي قبره )لان المؤمن مكرم وإذ السِّصال جيفة ونتنا استقذرته النفوس فينبغي الاسراع واراته (طبءن ابن عر) فيه الحكم بن ظهيرة متروك ﴿ (من مات وهومد من خرلق الله وهو كعابدوش) أى ان استعل شربها الكفره (طب حل عن ابن عباس) واستناده حسن ﴿ (من مثل) بالتشديد (بالشعر) بشَعَمَين أي صيره مثلة بالضم بأن تنمه أوحلته من الخدود أوغيره بسواد (فليس له عندالله خلاق) بالشتم حظ ونصيب وقيل أراد الشعر بكسر فسكون المكلام المنظوم (طبءن ابن عبساس) واستناده حسسن (منمثل جعيوان) بالتديد قطع اطرافه وشوهه أوجدع أنفه واذنه أومذا كيره (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين عام عصوص بغيرالقاتل الممثل (طبعن أبنعر) واسناده حسن ﴿ (من مرض ليلة فصرورت عبه عن الله عرج من دُنوبه كيوم ولدته امه) فيه المعمول للسكائر والقساس استثناؤها كامرّ (الحكيم) الترمذي (عن أبي هويرة 🐞 من مس الحصى)أى سرى الارض للسعود فانهم كانوا بسعدون عليها (فقدافها) أى وقع فى باطل أو فعلمالايعنيه ولايليق به فيكره مس الحصى وغيره من أنواع اللعب في الصلاة (معن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ (من مس ذكره) أى بيطن كفه (فليتوضأ) لبطلان طهره وبه أخذَا لشافُّه مَا (مالك حم عل عن بسرة بنت صنوان) الاسدية أخت عقبة بن أبي معيط لامه قال ت ول معيم رأفروه ﴿ (من مشى الى)أدا • (صلاة مكتوبة في الجاعة فهي)أي المشبة أوا المصلة (كحجة) أى كنوابها (ومن مذى الى صدلاة تطوع فهي كعمرة نافلة )أى كثو ابها أبكن لا يلزم التساوي فى المقدار (طب عرا بي المامة) وفيه انقطاع وضعف ﴿ (من مشى بين الفرضين كان له بكلّ خطوة حسينة) والحسسنة يعشراً مثالها (طبءن أبي الدرداء) وفيه عتميان بن طوضعيف

 (سنمشى)يعنى ذهب ولوراكا (مع ظالم ليه ينه) على ظله (وهو يه لم انه تذالم فقد خرج ون الاسلام) يعنى غرج عن طريقة المسلين أوان استحل ذلك (طب والضماعين أوس بن شرحبيل) وضعفه المنذرى في (من ملكذ ارحم محرم) أى من لا يحل أكاحه من الاقارب (فهو حر) يعنى يعتقعليمه بدخوله فيملكه وبعمومه أخذا لحنفية وقال الشافعي لايعثق الاالاصل والفرع رحم د ت ملا عن شمرة) بنجندب قال له على شرطهما وأقروه ﴿ (من منم منحة) بكسر الميم عطية وهي تكون في الحيوان وغسيره وفي الرقيسة والمنفعة والمرادهنا منحة (ورق) وهي القرمش (أرمنعة ابن) بأن يعبره ناقة أوشاء ليعلم اسدة ثميردها (أوهدى زقاقا) بزاى مضمومة وقاف مَكُرِّرة الطريق ريد من دل ضالا أواعي على طريقه (فهو كعنى نسمة)وهي كل ذي روح والمرادهنارقيه عبدا وأمة (حمت سبءن البرام) قال تحسن صحيم ﴿ (من منحة ) أى عطمة (غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوسها وغبوقها) أى في أقل المهاروأ ول المهـل والمسدوع الفق الشرب أول النهاروالغبوق الشرب أقل الأمل معن ابي هويرة في من منع فضلما وأوكلا) يعنى أى انسان حفر براء واتلار تفاق لرمه بذل مافضل عن حاجته للمعتاج قان منعه (منه مه الله فضاله يوم القيامة) لتعديه بمنع ماليس له وهذا خبرا ودعا و (حم عن اين عرو) ابن العاص واسناده حسن ﴿ (من نام ، ن وتره أو نسمه فلمصله اذا) انتبه في الاولى واذا (ذكره) فى النمانية وفيه أن الوترية منى كالفرض وعليسه الشافعي" (حم ٤ لم عن أبي سعمد) الحدرى (من الم بعد العصر قاختلس عقله فلا يلومن الانفسه) حيث تسبب في ذلك (ع عن عائشة) وأسناده ضعيف ﴿ من نذران يطبه ما لله فله طعه ومن ندران يعصى الله فلا يعصه )أي من مذر طاعة الوفاء شذوه أومعسمة سرم علمه الوفاء به لان الذرمة بهومه الشرع العماب قرية (حمخ ٤ عن عائشة في من نذرندرا ولم يسمه ف كفارته كفارة يمن عائشة في من نذرندرا ولم يسمه ف كفارته كفارة يمن المعالمة على النذر المعالمة وكثيرون على لذرا للعاج والغضب ( م عن عقب ة من عامر ) واسنا ده حسن ﴿ (من نزل على قوم فلايصوم تطوعا الابادنهم) جديرا الحاطرهم والنهى للتنزيه (ت عن عائشة) وهذا حديث منكر ﴿ (من نسى صلاةً) مَكْمُو بِهُ أَوْمَا فَلَهُ مُؤْمَّتُهُ حَيْخُ جَ وَقَتْهَا (أَوْمَامُ عَنْهَا) كَا (فَكَمَّارِتُمَا) أَى تَلَكُ المُتَرُوكَةُ (أَن يُصليها) وجويا في المُكَّنُّوبِهُ وَيُدَّبِا في النَّفِل (اذ اذكرها) و يبادر مِالْمُكَدُّونِهُ وَجُوبِالنَّفَاءُتُ بِغَيْرِعَدُو وَالْافْنَدِيا ﴿ (حَمْ قَاتَ نَّ عَنَّ أَنْسَ) بِنَمَالُكُ ﴿ (مَن انسى المسلاة على أى تركها عدا على حدّنسوا الله فنسيهم (خطيّ) بفتح المعمة وكسرالطاء وهسمزة يقال خطئ وأخطأ سلك مسل الخطأ (طريق الجنسة) ومن الحطأطر يقها لم يبق له الا ااطر بقالى المنار ( • عن ابن عبياس) وإسناده ضعيف وقول المؤلف حدرن عنوع رمن شي صومه (وهوصائم فأكل أوشرب) قليلاً أوكثيرا وخصهما من بين المفطرات لندرة غيرهما كابلياع (فليتم صومه) اضافه اليه اشارة الحانه لم يقطروا عاأ حربالا غيام انفوت ركنه ظاهرا (فانماأطهمه الله وسفاه) فليسله فيهدخل فكانه لم يوجد فيه فعل (حمقه عن أبي هريرة من نصراً من الدين (بطهر الغيب) أى في غيبته وهو يستطيع نصره ( نصره الله في الدنياوالا خرة) جزا وفاقا ونصر المظاوم فرض كفاية على القادر (هي و الضما عن أنس) قال الذهبي اخطأمن رفعه في (من نظر الى اخيه) في الاسلام (نظرود) اي محبة لأجل الله وفي الله

عشوالله له وذيه أى السفائر (الحكيم) الترمذي (عن ابن عرو) بن العباص واستاده ضعيف الله مسلم نظر الى مسلم نظر ، يعدنه على الله على على الما الله الله الله المامة على المعالمة على الم من قاعل نطراوصقة للمسدد على حد ذف الراجع اى بها (طبعن ابن عرو) وضعسقه المندرى وعديره في (من نفس) اى أمهل اوفرج (عن غريمه) بان أخر مطالبته (أو محاعنه) أى ابرأ من الدين (كان في طل المرش يوم السامة) لان الاعسار من أعظم كرب الديبابل هو أعظمها فحوزى من افس عن معسر بتفريج أعظم كرب الا آخرة (حم م عن أبي هريرة في من نيع) بكسرالنون مبنى للمفعول وفي رواية يتم مضارع مبنى للمفعول (عليه بعذب عانيم عليه) أى بالنباحة أى مدّة النواح عليه ان أوسى به أوا وادبابيت من حضره الموت فاذا مسرخ عليه وهوفي النزع كان تعذيباله التعسره على فراقهم (حم ف ت عن المغيرة) بن شعبة ﴿ (من نوقش المحاسسية) أى من ضو بق فى محاسبته بحيث ستل عن كل شي والم تقصى عليه فلم تترك له كبيرة ولاصغيرة (هلك) لان التقصير غالب على العباد فن لم يساع عذب (طبعن ابن الزبير) واستاده صحيح واقتصارا الولف على نحدينه تقصر بر ﴿ (من نوقش الحداب) أى عوسرفهـ ٥ (عذب) أَى تَدَكُونَ نَفْسَ تَلَكُ المَصَائِلَةَ عَذَاناً وَسَيْمِامِنْضَمَالِلْعَذَا بِ(قَ عَنْعَائِشَةَ ﴿ مَنْ هَجِراً خَاهَ ) فَ الدين (سنة) بلاعذر (فهوكسةك دمه)لان المهجور كالمت في انه لا ينتفع به والمراد اشتراك الهاجر والناتل فالانم لاف قدره فهجر المسلم فوق ثلاث مرام الالمسلمة (مم خدد لئمن حدرد) قال له صحيح وأقروه ﴿ (من وافق من أُخيه ) في الدين (شهوة غفرله ) أي ذنو به الصغائر (طبعن أبي الدردام) وفسمض شديد ﴿ (من وافق موته) من المؤمسين (عسدا تقسام ومضان دخل الجنة )أى بغيرعذاب (ومن وافق موته عندا تشضا عرفة )أى بمن وقف بها (دخل المنة كذلك ومن وافق موته عند التشاه صدقة )تصدق بها وقبلت (دخل الجنة ) بغيرعذاب والافكلمن مات مؤمنا دخلها وان لم يوافق موته ماذكر (حـل عن ابن مسعود) واستناده منعيف ﴿ (من وجد سعة ) من الاموال بأن خلف تركه فاضله عن دينه ان كان (فليكفن في ثوب حبرة) كعنبة على الوصف والاضافة برديماني مخطط ذوالوان والاسم أفضله الابيض طديت صرح (حم عن جابر) وفيه ابن الهيعة ﴿ (من وجد من هذا الوسواس) بشتم الواواي وسوسه الشيطان شيماً (فلمقل آمنا بالله و رسوله ثلاثا فان ذلك بذهب عنه) أن و له بنية صادقة وقوة بيتين (ابن السني عن عائشة) وهذا حديث منكر 🐞 (سن وجد تمراً) وهوصائم (فليفطر عليه) نَدْمَاهُ وْ كَدَا (ومن لا) يجده (فليفطر على الما فانه طهور) فالنظر عليه محصل المسنة (ت ن لَهُ عِن أَنْسَ) واستاده صحيح ﴿ (من وسع علي عباله) وهمدن في نفسته (في يوم عاشورا ) بالمدّ عاشرا لهرم (وسع الله عليه في سنته كلها) دعاء أوخرو ذلك لان الله أغرق الدنيا بالطوفان فلم يبق الاسفينة نوح بمن فيها فرد عليه مدنيا هم يوم عاشو را • (طس هب عن أبي سعيد) بإسانيد كلها ضعيفة ۾ (منوصل صفا)من صفوف الصلاة (وصله الله) أي زاد في بره وصلته وأدخله في رسته (ومن قطع صفا)منها (قطعه الله) أى قطع عنه مزيد بره وهذا يستمل الدعا واللبر (نالماعن ابن عمر) باسناد مصيع ﴿ (من وضع اللرعل كفه) أى لبشربها أو بسقيها غيره تمدعا (لم تقبل له دعوة) مادام لم يتب تو ية صحيحة (ومن أومن) أى داوم (على شربها سق من اللب ال) وهو

عصارة أهل النار (طبعن ابن عر) بانت دحسن (من وطي امرأته) أوأمنه (وهي حافض فقضى)أى قدر (بينه ماولد) أى العلوق ولدمنه في ذلك الحالة (فاصابه) أى الولد أو الواطئ (جدام) أى ذوجدًا مأى يبتلي الولدأ والوالديدا والجدام (فلا ياومن الانفسه) لتسبيه ويايورنه فلايلوم الشارع لانه قد حذومنه (طسعن أبي هريرة) واستناده حسن ﴿ (من وطي أمنه فولدتله) مافیه مصورة آدمی (فهی معتقة عرد بر) مفه أی یحکم بعثقها بمونه (حمعن ابن عداس) واسناد، حسن ﴿ (سن وطن على ازار) أى علاه برحداد اكمونه قد جاوز كعدمه (خيلا) أى تيها وتكبرا (وطنه في النيار) أى يلاس مثل ذلك الثوب الذي كان يرفل فيه في الديا و بجره تعاظما في نارجهم و بعذب باشتعال النارفيه (حمءن صهيب) الرومي واسناده حسن ن (من وقاء الله شرمابين الحمه وشرمابين رجله ) أراد شراسانه وفرجه (دخل الجنة) أى بغير عذاب أومع السابقين (ت لشحب عن أبي هريرة) باسناد صحيم ﴿ (من وقرصاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام) لأن المستدع ما ثل عن الاستقامة فن وقره حاول اعوجاح الاستقامة اونة اقيض الشي معاونة لرفع ذلك الشي (طبءن عبد الله بنبسر) واسناده ضعيف بل قبل وضعه في (من وقى شراة لقه) أى اسانه (وقبشه) أى بطغه من القبقية وهي صورت يسمع من المبطن (وذبذبه)أى ذكره سمى به لتذبذبه أى تحركه (فقدوجبت له الجنة) أى استعق دخولها (هبعن أنس مُ وَالْ فِي استناده ضعف ﴿ (من ولدله ثلاثه أولاد فلم يسم أحدهم محدافقد جهل) أى فعل فه ل أهل المه ل أوجه ل ما في ذلك من عظيم البركة التي فأته (طب عن ابن عباس) واسناده ضعيف ﴿ رَنُ ولدله ولدفأذن )عقب ولادنه كانفيسده الفا و ف اذنه اليني وأقام في اذنه الدسرى لتضرم أم الصيبان ويع تعرض لهدم فر بماغشي عليه ممنها وقيل أوادالمًا عدمن الحن (عون الحسن) بنعلى واسناده ضعمف ﴿ من ولى شأمن أمور المسلين لم يظرالله في حاجته حري ينظرف حواتيجهم) أي بنصح وصدق همة ورفق (طبعن ابن عر)باسناد حسن في (من ولى التضاء فقد ذبح بغير سكين) أي عرض نفسه اعذاب يجدفيه ألما كالم الذبع بغير مكين في صعو بده وشد نه لما فعه من الخطر ( و ت عن أبي هريرة ) واسناده صحيح واقتصارا الولف على حسنه تقصير ﴿ (ص وهب) لغيره (هبة فهوأ حنبها) أى له حق الرجوع فيهاانشا. (مالمينب، نها) أي شبه الموهوب له عليها فانه لارجوع له وأخذيه مالك فحوز الرجوع فيهمة الاحنى ومذهب الشافعي المدهد القبض ايس له طلب تواب ام الاصل فله الرجوع عنده بشرطه (لـ هق عن ابن عر ) قال له صحيح وقال الذهبي موضوع في (من لاحاه له فلاغدة له) أى فلا تحرم غسته أى لا يحرم ذكره عما تحاهر يه من المعصدمة لمعرف فيعمذر (اللوالطي في) كتاب (مساوي الاخلاق وابن عساكر عن ابن عباس في من لاير حم) البناه اللفاعل (لايرحم) بالبنا اللمفعول أي من لايرحم الناس لايرجه الله في الأسخوة (حمق دت عن أبي هريرة ق عن جوير) بن عبد الله وهومتوائر ﴿ (من لاير حم الناس) أى المسلم كافيديه في رواية وهوقيدا تفاقى (لا يرجه الله) يمن رجهم رجه فالرجة من الخلق العطف والرأفة ومن المدارضاعن رحه (حمق تعن جري) بن عبد الله (حمت عن أبي معيد في من في الارضلايرجه من في السمام) أمره أوسلطانه فهوء ارة من غاية الرفعة ومنتهى الجلالة لاعن

محل بسنة وفيه تعالى الله عن ذلك (طبعن بر) بن عبد الله واسناد معيم واقتصار المؤلف على تحسينه غير حسن (من لاير حم لاير حم) أكثر ضبطهم فيه بالضم على الخبر (ومن لا يغفر لا يغفر له ) دل بمنطوقه على انه من لم يكن و حيمالا يرجه الله ومن لا يغفر لا يغفر الله له و دل يعكس مفهومه أن من كان رسيما يرجه الله ومن يه غريغ غورله (حم عن جرير) واستاده صحيح 🦔 (من لاير حم لارحم ومن لايغفر لايغفرله ومن لايتب لايتب عليه) في منطوقه ومفهومه العدمل المذكور (طبعن برير) واستناد محيم ﴿ (من لايستحيمن الناس لايستحيمن الله) فلايسامحه ومفهومه أنَّ من يستمي من الله يُستحى الله منه فيسًا محه ولا يعاقبه (طسَّ عن أنس) وسبيه ان انسانا خرج الجمعة فوجد الناس واجعين منها فتوارى عنهم ثمذكره واستناده حسن ﴿ (من لايشكرالناس لايشكرانته) روى برفع الجلالة والناس ومعناه من لايشكرالناس لايشكره الله وينصبهماأى من لايشكرا الناس بالثنا عليهم بماأ ولوه لايشكر الله فانه أحربذ لك خالمه (تءن أبي هريرة ﴿ من يُتَرَوِّد فِي الدِّيَّا ﴾ من العدمل الصالح (ينفعه في الاحرة) ولامعول الاعلى نفعها (طبهب والضباء عن جرير) واسناده صحيم ﴿ (من سَكَمُول) أَى يضمن (لى أَن الإيسأل الناسشيا) أى من يلتزم عدم السؤال (والكذل) بالرفع (له مالحنة) أى اضمها له على كرم الله وهولايخيب ضمان نبيه (دلئمن تويان) بالصمين (من يحرم) من الحرمان وهوم تعد الحمقعوالن الاقل الضمر العاثد الى من والشاني (الرفق) ضدا اعنف (يحرم الخسر كله) أي يصرمحرو ما من الليروفيه فضل الرفق وشرفه (حمم ده عن جرير) بن عبد الله ﴿ (من يحفر دُمتى) أى مزيل عهددى وينقضه والخفرة بينم الخاء المجمة العهدد كنت خصمه )يوم المتيامة (ومن خاصمته خصمته)لانى المؤيد المنسورف ألدارين (طبعن جندب) واسناده صحيح (من يدخل الجنة ينعم) بشتح المشناة التعشية والعين أى يسب نعمة أويدوم نعيمه (فيها) فكأن مطنة ان بقال كيف خقال (لآيباً س) بفتح الهمزة لاينة قروفي رواية بعنمهاأى لا يعزن ولأبرى بأسا (لا تهلي ثبايه) لانها غسرمر كبة من العناصر (ولايفي شبايه) اذلاهرم تم ولاموت (معن أبي هرير في من برات) أى يظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم وليس هو كذلك (يراف اللعبد)أى يُظهر سريرته على رؤس الخلائق ليفتضيح (ومن يسجع) الماس علمه و بظهره الهم المعتقدوه (يسجع الله به) أي علا اسماعهم ما انطوى عليه جزا وفاقا (حمت معن أبي سعيد) واستاده حسن فراس يردالله به خيرا) أى عظيما كثير ا ( يفقهه فى الدين) أى يفهمه اسراداً من الشارع ونهيه بنوروانى (حم قعن معاوية حمت عن ابن عباس معن أبي هريزة 🐞 من يرد الله به خيرا به منه في الدين) أى يقهمه علم الشريعة (ويلهمه برشده) بها موحدة أوله بخط المؤاف وفيه كالذى قبله شرف العلم وفضل العلما وان المذقة في الدين علامة حسن الخاعة (حل عن ابن مسعود) قال المؤلف كابن حجرحسن والذهبي منكر 🐞 (من يرد الله يهديه يفهمه) علماك ات والصفات المناشئ عنه ملايسة كلخلقسني وتعنب كلخلق دني والسعوى عن عر) باسناد حسن 🍎 (من يردالله به خدایصب منه) بکسر الصادللا کثر والفاعل الله وروی بفتحتها و رجع آی بنل منه بالمسائب ويسليه بهاليثيبه عليها أوبوصل له المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته (حمخ عن أبي هريرة المناويد هوان قريش أهانه الله ) خرج مخرج الزجر والتهويل أيكون الانتها عن اذاهم

أسرع امتثالا والافحكم الله المطرد في عدله اله لايعياقب على الاوادة (حممت لم عن سعه) بن أبى وقاص واستاده جيد ﴿ (من بسرعلى معسر ) مسلم أوغيره بابرا وأوهبة أوصدقة أونغارة الى ميسرة (يسرانته عليه) مطالبه وأموره (في الديا) بتوسيع وزقه وحفظه من الشدائد (والا تنوة) بتسهيل الحساب والعسفوعن الفقاب (معن أبي هريرة ﴿ من يضعن ) من الضمان عِمِي الوفا وبترك المعصية (لى ما بين المبيه) العظم ان بجاني الفهو أرادُ عابينهما اللسان وما يتأتى يه النطق (وما بن رسليه) أى الفريح (أضمن له الجنة) أى دخوله الماها بغير عذاب وهذا تحذير منشهوة البطن والفرج وانهامه لمكة وعلها يؤثر فى القلب ما يؤثره بحسع أعمال الجوارح واللسان أخص لانه بؤدىء ن القلب ما فيسه من الصور فيقتضي كل كلسة صورة في القلب عمالفة لها فلذلك اذاكان كاذما حصل فى التلب صورة كاذبة واعوج به وجه القلب وإذا كان فى شئ من الفضول اسود به وجسه القلب وأظلم حتى تنتهسى كثرة الكلام الى اماتة المقلب ولذلك تدمه المصلفي في الذكر اهمّا مايه (خءن مهل بن سعد) الساعدي 🐞 (من يعدمل سوأ) شمل البر والفاجر والولى والعدوّ والمؤمن والسكافر (يعزيه فى الدنيسا) ذا د فى دواية الحكيم أوالاسخرة أخبر بأنسزا ماما في الدنيا أوالا ننوة ولا يعمع فيهما اسكن الكافر يجمع عليه فيهما (لمُعن أبي بكر) الصديق ﴿ (من يكن في حاجة أخيه) أي في قضا وحاجة أخمه في آلدين (يكن الله في حاجته) الحاجة اسم الما يفتقر المه الانسان ومعناه على ظاهر هذا ابن أبي الدنيا في قضاء الحواثيم عن جابر) بن عبدالله واستاده حسن ﴿ (منى مناخ من سبق) فلا يم و و البناء فيها لاحدلتلا بضيق على الحاج وهي غبر محتصية باحد بل موضع للنسيك ومثلها عرفة ومن دلفة (ت الله عن عائشة ) قلت يارسول الله الانبني لك ينسا و بني يَعَلَكُ فَذَ السَّكُومِ والسَّا الدم صحيح (مناولة المسكن) أى اعطاؤه السدقة (تق مستة) كسيرا بايم (السوم) أى الموت مع قذوط من رحمة الله أو بنحوسر ق أوغرق أولدغ بهزيه ان أفضل كمفيات المسدقة المشاولة لانه يصبر بالمناولة فى قرب الله ومن وقع فى قربه ككان له مأمنا وذمة فكان فى ذمته و يوقى ممارغ أنسوه (طبهب والضمامع المرشين النعمان) قال الهيثمي فيهمن لمأعرفه (منبرى هدذا على ترعة) فى الاصل الروضة على مرتفع فان كانت فى مطوين فهى روضة (من ترع الجنسة) أى موضع بعنمه في الاستخرة أوالمراد أن التعمد عنده بورث الحنسة فيكا له قطعة منها (حمعن أبي هريرةً)باسنادصيح ﴿ (منعني وبي ان أظلم معاهدا ولاغيره) كمستأمن وذمي وهذا ايسر من خَصَاتُكُ وَهِومِ عَلَى اللَّهِ (لَدْعَنَ عَلَى) أَمِمَا لَمُؤْمِنَينَ ﴿ (مَهُومَ اللَّهِ مِعَانَ طَالَبِ عَلْمُ وطَالَب دنيا) أى من - يثما هو يحب في تصميل كلوا - همنه ما فعالله لم غاية ينتهمي اليها ولا للمال غاية ونتهى اليها فلهذا لايشبع قال بعضهم مااستكثر أحدسن شئ الأملدوثقل علمه الاالهلم والمال فاله كلاد المسكان المهى له (عدعن أنس) ثم فالمنكر (البزار عن أنس) وفيدايث بن أ بي سليم ﴿ (موالينامنا) في الاسترام والاكرام لاتصالهم بنا فايس المرادأ نه تصوم عليهم الزكاة وفيه أنه ينسب الى القيدلة مولاه مسواء كان مولى عتماقة وهوالا كثراً ومولى حلف اومناصرة | أومولى اسلام بان اسـ لم على يده كافى تهدد بب الاسعاء (طس عن ابن يمو) واستناده ضعيف ورواه عنه الطبراتي باستاد حسن 🐞 (موت الغربب شهادة) أى ف-كم الا "خرة (معن ابن

۰۷ ی نی

عياس) واستاده ضعيف ودواه عثه أيضا الطبرانى في التكبيروزاد اذا احتمنته فرحى بيصره عن عمنسه ويساوه فلم يرالأغر يباوذكأ هسله وولاه وتنفس فله بكل نفس يتنفسسه عيعوا لله عنه ألني سيئسة ويكتب له ألني ألف حسسنة وفيه عروبن حصين متروك 🐞 (موت النجاة) بنياء مضمومة مع المذو ونتوحة مع القَصِر البغتةُ (أَخَذُهُ أَسْفُ) ۖ بِفَتْمُ السِّينُ أَى غَصْبِ وَبِكَسْرِهِ ا والمدأى اخدذة غضببان أى هومن آثارغضب الله فانه لم يتركدا يتوب وبسستعدللا شخرة ولم بمرضه لیکون کفارة (حمدعن عبیدبن شالد) السلمی البهزی واسنا ده 🕿 🛪 (موت الفجاة راحة للمؤمن) أى المتأهب للموت المراقب له (وأخذة أسف للفاجر) أيَّ النَّكافروالفاسق الفرالمة أهب له (حم هق عن عائشة ) باسناد ضعيف لكن له شواهد ﴿ (موتان الارض) أى مواتها الذي ليسَ بماولـ (للهورسوله فن احياشياً منه فهوله) وان لم يأذُن الامام عند الشافعي وشرطه الحنفية (هقءن ابن عباس) تم قال منكر فقول الواف حسن ممنوع ﴿ (موسى بن عرانصني الله) أي اصطفاء الله من خلقه وشرفه بكلامه (لنَّعن أنس) بن مالك في (موضع حوط في الجنبة ) خص السوط لان شان الراكب اذا أرادا انتزول في منزل أن يلق سوطة قَبُل نزولَة (خريرمن الدنيا ومافيها) لان الجنة مع نعيمها لاانقضاعها والدنيامع مافيها فانية وحذا في عمل السوط فياالظن بغييره بماهواعلى ( خته عن سهل بن سعد)السياعدى(تعن أبي هريرة)بل رواءا ليخارىوذهل عنه المؤاف ﴿ (مولى المقوم) أى عندتهم (من انفسهم) أى ينسب بنسبهم ويعزى الى قسلتهدم ويرتونه ان كان مولى عتاقة فالمعتق ربث العتدق بالعصو به ا دَا فقد عصدما النسب(خ عن أنس)بل هومتفق عليه ﴿ (مولى الرجل أخوه وابن همه) فه ما ناصراه ومعيناه أ والموادير ثمانه اذا فقدالا قرب أولم يستغرق (طبءن سهل بن سنيف) وفيه يحيى بن يزيد ضعيف ﴿ وَهِنهُ احداكن ) بِهُمِّ الميم وتكسر خدسمًا (في بيتها تدرك ) بها (جها والمجاهدين انشاء الله) أى تدرله ثواب الجهاد والكن لايلزم المنساوى فى المقدار ( عءن أنس) باستنادضعيف ﴿ (منامين الخيل في شقرها) أى بركتها في الاحوالصافي منها وعاميه وأيمنها ناصية ما كان واضع أَلِمْ بِينَ تَحْمِلُ ثَلَاثُ قُوامٌ طَلَقَ البِيدَ الْمِنِي (الطيالسي) أبودا ود (عَنَّ ابن عباس) واسنا ده حسن ﴿ (مُنِيَّةُ الْجَعُرُ حَلَالُ وَمَا وَمُطَّهُونَ) عِمَىٰ خَبُرْهُوا الطَّهُورَمَا وْمَالِحُولُمُ الْمُعْدَشُ الايالصرميتنه طاهرة يتعل اكلها (قطلءن ابن عرو) بن العاص واسناً دمضعه ف الكن له متابع ﴿ المَّا وَلَا يَعْسِمُ شَيٌّ ) هذَا متر ولِمُا الْعَلَاهِ رَفْيِهَا أَذَا تَغْيَرُ بَصَّاسَةًا تَفَا قَاوَحُصه الشَّافَعِيةُ وَالْحُمَّا إِلَّهُ بمفهوم خبراذا بلغ المسا قلتين لم يتعمل خبثا فينحس مادونهما مطلقا وأخد ذعالك باطلاقه فقال لاينجس المناء الابالتغير (طسءن عائشة) واستاده حسسن ﴿ (المناء طهور الاماغاب على ريعه أوعلى طعمه) قال أين المنذرى أجعوا على أن المناء قل أوكثر أذا حل به نجس فغسره لونا أُوطِعِما أُورِيِعا تَنْجِس (قط عن ثُو بان) باسنادضعيف 🐞 (المبائد في المِعر) من ماديميدا ذادار رأسه بشمريع المِشر (الذي يسببه التي عله أجوشهيد) ان ركبه لطاعة (والغُرق) بِسَيْمُ فَكسر (له أجرشهيدين) ان ركبه المحوغزوا وج (دعن أمرام) واسنا دمحسن 🐞 (المؤذن يغشرله مدَّصُونَهُ) أَى غَاية صُونَهُ أَى يَغْفُرُلُهُ مَغْفُرةٌ طُو يَلهُ عَرْ بَصْهُ عَلَى طُرُ بِقَ الْمِبْأَلْفَةُ أَى يُسْتَكُمُ ل أمفة رة الله اذا استوفى وسعه فى رفع الصوت (ويشهدله كل رطب) أى نام (ويابس) أى جعاد

وشاهدالصلاة) أى حاضرها في جاعة (بكتب له خس وعشرون صلاة و يكفرعنه ما بينهما) أى مابين الادان الى الادان من الصغائر أدا اجتنب السكائر (حمدن محب عن أبي هريرة) ﴿ المؤذن بِعَمْرَله مدى صوتِه وأجر مثل أجو من صلى معه طب عن أبي ا مامة) وفيه جعفر مِن الربكوضعيف فوحز المؤلف المسنه يمنوع الاأن ويدلث واحدم (المؤذن المحتسب) أي الذي أواد باذانه وجهانته (كالشهدالمتشحط فدمه) أى لهأجرمثل أجره ولايلزم المتساوى فى المقدار (ادامات لم يدود في قبره) قال القرطى ظاهره أنه لاتا كله الاوض كالمشهيد (طبعن ابن عمرو) أبن العاص وضعفه المنسذري ﴿ (المؤذن أملك بالاذان والامام أملك بالاقامة) أى وقت الاذان منوط بنظرا لمؤذن ووقت الاقامة منوط بنظرا لامام (أبوالسييخ في كتاب الاذانءن أبي هريرة) صوابه عن ابن عركاذكره ابن عبر ﴿ (المؤذنونَ أَطُولُ النَّاسُ اعْمَاقًا) والفَّتَّمَ جمعنق (بوم القسامة) أى اكثرهم تشوقا الى رحة الله لان المتشوق يطيل عنقه الى ماتشوق السِمةُ ومعناهُ أَكْثَرُنُوايا (حمم معن معاوية) وهومتواتر 🐞 (المؤذُّنُونَ أَمنا المسلمن على ا فطرهمو وسحووهم) لانهم باذانهم يقطرون من صبيامهم ويه يصاون فعليهم بذل الوسع ف تحوير دخول الوقت في قصرمنهم فقد خان (طبعن أبي محذورة) واسنا ده حسن ﴿ المؤذنون أمنا \* المسلمين على صلاتهم) لانهم يعقدون عليهم في دخول الوقت (وحاجتهم) المرادبه عاجة الصاغين الى الأفطاد (هق عن الحسن) البصرى مرسلا ﴿ (المؤمن بأكل ف معى) بكسرا لميم مقصور مصران (واحدوالكافريا كلفسمعة أمعام) قيسلذا خاص بمعسين أوعام لكنه غالبي ا وهوغشيل لكون المؤمن باكل بقدر الحساجة فسكا أنديّا كل فى وعا واحدُّوا لسكافر الشقة شرفه كائه ياكل فى سبعة أمعاه (حمق ت معن ان عرجم عن جابر) بن عبدالله (حمق معن أبي هريرة مه عن أبي موسى المؤمن يشرب في معى واحدوالكافر يشرب في سبعة المعام) بالمعنى المقررفيماقيدله (حممتءن أبي هريرة ﴿ المؤمن مرافة المؤمن) أي يبصرومن افست عبا لاراءيدونه أواباؤمن فى اراءة عسب أخده كألموآة المجلوة المى تنحسكى كلاا وتسع فيهامن الصووولو أدنىشي واخذمنه مشروعيه اجتماع الصوفية فى الزوايا والربط ليكون بعضهم على بعض يوقفه على عدويه ونقائصه فأى وقت ظهرمن أجسدهم أثر المتفرقة نافروه لان التفرق يظهر بظهور النفوس فاى وقت ظهرت نفس الفقيرعلواخر وجهمن دائرة الجعية وحكمو اعليه يتضييه حكم الوقت واحمال السياسة (طسروا لضياء عن أنس) باسناد حسسن ﴿ (المؤمن مرآة المؤمن) فانت مرآة أخدك تبصرحاله فعث وهومرآة لل يبصرحالك فعسه فانشمدت في أخيك خيرا أوشرافهولك(والمؤمنأخوالمؤمن) أى بينهو بينهاخوة المبتة بسبب الايمان (يكف عليه ضيعته)أى يجمع عليه معيشته ويضمهاله في (ويحوطه من ورائه)أى يحفظه ويصونه ويذب عنه فى غيبته بقدوا لطاقة (سمدعن أبي هريرة) واسنا ده حسن (المؤمن للمؤمن) أى بعض المؤمنين لبعض (كالبنيان) أى الحائط أى لايتعوى في أمرد ينه ودنيا والاعمونيه كاأن بعض البناء يقوى بعضه (يشد بعضه بعضا) بان لوجه التشييه وعامه م شبب بن أصابعه أى يقد تبعضهم بعضامشل هذا الشسقة (قات ن عن أبي موسى ﴿ المؤمن من امنه الناس على أموالهم وأنفسهم) أي حقه أن يكون موصوفًا بذلك (والمهاجر من هجرا الحطابا والذنوب)

عطف تفسيراً وعطف عام على خاص (معن فضالة بن عبيد) واستاده حسن ﴿ (المؤمن يموت بعرق الجين ) أى عرق جينه حال موته علامة ايانه لأنه أذاجا ته البشرى مع قبع ماجا به خل واستعماهُ وَفَجِينُه (حمت ناماءُ عن بريدة) قال تحسن وقال لهُ صمح ﴿ (آلمُوْمُن يِأْلُف) سن اخلاقه وسهولة طباعه ولينجانبه (ولاخسيرفين لايأاف ولايؤلف) لضعف عانه وعسر اخلاقه وسو طباعه والالقة سيب للاعتصام بالله ويضده تحصل النقرة ( ه حم عن سهل بن سعد ) الساعدى واسناده صحيح ﴿ المؤمن يألف و يؤاف ولاخسر فمن لا يألف ولايؤاف وخرالناس أنقعهم للناس) لانهام كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله قال السهروردي وليسمن اختاراله زلة والوحدة يذهبءنه هذا الوصف فلايكون الفاأ لوفاوا غاأشارا لمصطنى الى الخلق الجبلى وذلك يكمل فى كلمن كان أتم معرفة ويقينا وأوزن عقلا وأتم استعدا دا وكان أوفر النباس عقدلا الانبياء فالاولياء وقدطل قومان العزلة تسلب حدذا الوصف فتركوها طليالهذه الفضياة أوحوخطأ بلااحزلة فيعأتم واحماترتتي الهرعن ميك المطباع المى تأليف الارواح فاذا وفوا التسفية يعقها اشرأبت الارواح الى ينفسها الاصلى بالتألف الاول فلذلك كانت العزلة من اهم الامور عندمن يأ شاو يؤلف (قط فى الافراد والمضياء عن جاير) بن عبدالله ﴿ المؤمن يغار وأللهأشذغبرا) بتحتج الغين وسكون المثناة المتعتبة وأشرف النباس وأعلاهم همة أشذهم غرة على نفسه وخواصة وعموم المؤمنين (معن أى هريرة) بل اتنقاعليه ﴿ (المؤمن غر)أى بفره كل أحدو يغبره كلشي ولايعرف الشبروليس بذى مكرفه و يتخدع لسسلامة صدره وحسن ظنه(كريم)شريفُ لاخلاق (والفاجر) أى الفاسق (خبالنيم)أى جرى ميسچى فى الارض بالفساد (دَتُكُ عِنْ أَبِ هُرِيرة) واسفاده جيد 🐞 (المؤمن بخير على كل حال تنزع نقسه من بين بنسه رهو يعمدالله) لان الدنيا معنه وأمنة المسعون اخرابه من معنه (نعن ابن عباس) واستاد محسن ﴿ (الوَّمن من أهل الاعِلان) أى نسبته منهم ( بعنزلة الرأس من الجسد بألم المؤمن لاحل الايمان كايالم الجسد لما في الرأس) هذا يسان لوجه الشبه فن آذى مومنه أواحدا في كا نما آ ذى الكل ومن قَدْلُ واحدا في كا عَا أَعْلَف من الجسد عضوا وآلم بعيم الجسد (حمعن سهل بن سعد) واسناده صحيح وقول المؤلف - سن غيركاف ﴿ (المؤمن مَكْفَرَ) أَى مَنْ زَأَ فَي نَفْ وَمَالُهُ لمُكَفَرَخُطَايَاهُ لِمُلْقِي اللهُ وقد خاست سبكة اليمانه من خبتها (لذعن سعد) بن أبي وقاص وقال غريب صيح (المؤمن يسير المؤنة) أى قليل الكافة على أخوانه (الحب عن أبي هريرة) واسناد مضعيف بل قيل يوضعه في (المؤمن الذي يجالط الناس و يسبر على اذاهم) له (أفضل من المؤمن الذى لايضالط الغاس ولأيصبرعلى أذاحم ولهذاعد قيامن أعظم أنواع الصبرعلى مخالطة الناس وتعمل اذاهم (حم خدت معن ابن عر) باسماد حسن في (المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته لان ألملائكة لاشهوة لهسم تدعوالى قبيع والمؤمن سلطت عليمه الشهوة والشيطان والنفس فهوا بداف مقاساة وشدا الدفاذلك كاناً كرم والمراد المؤمن المكامل (م عَنِ أَنَّى هُ رَمَّ ﴾ المؤمن أخوالمؤمن) أى فى الدين واذا كان أشاه فينبسني أن يعساشرُه معاشرة الانوة فى التعابب (لايدع نصيصته على كل حال) أى لا ينبس في أن يترك نصه في حال من الاحوال \* (فائدة) \* أخر ح أبونهم عن أبي بن كعب خرج قوم يريدون سفرا فاضلوا العاريق

فعاينوا الموت اوكادوا فلبسواأ كفائهم وانضجعوا للموت فخرج جق من خدلال الشجروقال أنابقية المقرالذين استمعوا القرآن على محدسمعته يقول المؤمن أخوا اؤمن لايخ فاهذا الماء وهذا الطريق (ابن النجارة نبابر) بن عبد الله ﴿ (المؤمن لا يترب عليه من أصابه) أى لاتقر بمع عليه ولاتو بيخ ف شي عله (في الدنيا المايترب على المسكافر) قاله في قصة أبي الهيم حيناً كلُّ عنده لحاور طباوما عديا فغيل فارسول الله هـ قداس النعيم الذي نستل عنه فذكره (طُب عن ابن مسعود ﴿ لِلْمُ الْمُؤْمِنَ كُيسَ ) أَى عاقل والبكيس العقل (فطن) حادَق (حدَر ) أَى ستعد متأهب لماين يدمه والمراد الكامل (القضاعي عن أنس) ونيه النعمي كذاب (المؤمن هن) من الهون بشقرالها والسكينة والوقاولين يختف ابن على فيدول من اللين ضد المشونة (حق تخاله من اللين أحق أى تغلنه من كثرة لمنه غيرمتنيه أطريق الحق (هيءن أبي هريرة) وقال غيرقوى ﴿ المؤمن وامراقع) أى واهلا ينه بالذنوب را قعله بالنَّه يه فكاما انتخرق دينه بعصية رقعه مالتو به (فالسعد من مات على رقعه) أى من مات وهو را قع لدينه بالتو به (البزار عن جابر) وضعفه المنذرى ﴿ (المؤمن منه عَمَّ) أَى كُلُّ شُؤنه اللَّمُ والله (ان ماشيته الله عليُّ) بارشاد المطربق والانسبه والاستفادة (وانشاورته) فيما يعرضك من مهم (نفعك) بنصه (وان شاركته نفعك بمونته وتحمل المشاق عنك (وكلشئ من أمره منفعة) تعميم بعد تخصيص (حلعن ابن عمر المؤمن اذا اشتهى الولدفي ألجنة) أى حدوثه له (كان حله ووضعه وسنه في ساعة واحدة) و يكون ذلك كاه ( كايشتهي) منجهة القدروالشكل والهشة والمرادأنه يكون ان اشتهى كونه لكنه لايشتهيه فلايولدله فيها (حمت محب عن أبي سعيد) المدرى (المؤمنون هينون اينون كالجل)أى كل واحدمنهم لين مثل لين الجل (الانف) بفيَّح فكسر من أنف البه يم اشتك أنفه من البرة فقداً نفءلي المقصروروى آنف بالمذ (ان قيد آنقادوا دُا أُنيخ على صغرة استناخ) فان البعراذ اكان آنفا للوجع الذى به ذلول منقاد والمؤمّن شديد الانقداد للشارع فأمره ونهيه (ابن المباوك) في الزهد (عن مكول مرسلا لله المؤمنون مسكرجل واحد ان اشتَّكَى وأَسُهُ اسْتَكَى كُلَّه وان اشتَكَى عينه اشتكى كله) فيه تعظيم حقوق المسلين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والتعاضد في غسرا ثم (حمم عن النعمان بن بشدير 🐞 الماهر بالقرآن) أى الحادقيه الذي لاتشق عليه قرآ -ته لحودة حفظه واتقانه (مع السفرة) بفتحات الكنية أى الملائكة (الكرام البررة) أى المطيعين جعيار ععنى محسن ومعنى كونه معهم كونه رفيقالهم أوعاملا بعملهم بل أفضدل (والذي يقرقه و) هو (يتنعم فده) أي يتوقف في تألاوته (وهوعلسه شاف لهأجران) أجرافرا ته وأجر عشفته ولايلزم منسه أفضلته على الماهرلات الابرالواحد قديقض لأجورا كنبرة هداما قزره جهورا لشراح وقال ابن عبد دالسلام اذالم يتساوا لعملان لايلزم تفضسه لأشقهما بدلسل أتالاعان أفضل الاعمال معسهولته وخفته على اللنسان وكذا الذكر كما شهدت به الاخبار (قده عن عائشة 🐞 المتباريّان) أى المتعارضان المتياهان يفعلهما في الطعام (لا يجامان ولا يو كل طعامهما) تنزيها فد حكره اجابتهما وأكله لمنافيه من المباهات والربا و (هبءن أبي فريرة ﴿ المُصَابِونُ فِي اللَّهُ ) يَكُونُونُ يوم القيامة (على كراسى من باقوت حول العرش) لانم ملى أخلصوا محبته ملله استوجبوا هذا

الاعظام وجوزوا بهذا الاكرام (هبعن أبي أيوب) واسسناده حسن ﴿ (المتشبع) أي المتزين بماليس عنده يسكثر بذلك (بمالم بعط) بالبنا وللمجهول (كلابس توبي زور) أي كن يزود على النياس فعلاس اساس دوى التقشف ويتزايا بزى أهل الصلاح وليس منهم وأضاف الثويين الى الزورلانم مالسالاحدادوشي ماعتبار الردا والازار (مقدعن اسما بنت أبي بكرم عن عائشة ﴿ المتعبد بغير فقه كالحيار في الطاحون ) لان الفقه هو المصير اكل عبادة وهي بدونه فاسدة فالمتعبد على جهل يتعب نفسه دائما كالجبار وهو يحسب أنه يحسن صنعا قال على كرم الله وجهله قصم ظهرى رجد لانجاهل متندك وعالم متهتك روى أن صوفدا كان يحلق عديدو بقولهي نبت على المعصمة ولطخ رفيع شاربه بعدرة وقال أردت التواضع لله (حل عن والله السناد ضعيف (المتم الصلاة في السفر كالمقصر في المصنر) فمكون آغاو بهذا أخذالطاهرية (قط في الافرادعن أبي هريرة) واستاده ضعيف ﴿ (المقدان بسنتي عند فساد أمتى حن يكون كافال فتن القاعد فيها خرس القائم والقائم خيرس الماشي (له أجرشهمه) لانَّ المَّنْ يَعْدُ عَلَيْهُ الْقُسَادُ لا يُحْدِدُ الْمُسَلَّى عِلْمَ مِنْ يَعْمُنُهُ وَيَهِمُنَهُ فَيَصَدِيمُ عَلَى ذَلَكُ يجازى برفعه الى منازل الشهدا " (طسعن أني هريرة) واستناده حسن 🐞 (المقسك بسنتي عنداختلاف أمتى كالقابض على الجر) لانه اذاعارض أهل الرياسة ونفآذ الأمرعند ألخلق فقد سطريا يتهم ومارزهم بالمحبارية وذلك أشدس القيض على الجر (الحكيم) فى نوادره (عن ابن مسعود 🐞 الجمالس بالامانة) فعدلي الجليس أن لايشمع حديث بعايسه فيما يجب ستره (خط عن على ﴿ الجالس بالامانة)أى المائة عسن المجالس بامانة ما من على ما يقع فيها من قول وفعل (الا) أست أنا منقطع (ثلاثة مجالس سفك دم سرام) أى اواقة دم اص يُعَسر حق (أوفرج حرَّام) أى وطوَّه على وجه الزنا (أواقتطاع مال) أى وهجلس يقتطع فيه مال مسلم أوذى (بغيرحق) فن قال في مجلس أريدقتل فلان أوالزنا بفلانة أو أخـــ ذمال فالان فلا يجوفه للمستمركتمة بل علمه افشاؤه دفعاللمفسدة (دعن جابر) باستفاد حسن ﴿ (الجماهد من جاهد نسه آزادفى وواية تتدأى قهرنفسه الامارة بالسوءعلى مافيه رضا الله من فعل الطاعة وتجنب المعسمة وجهادهاأصل كلجهادفانه مالم يجاهدها لم يكنه جهاد العد والخاوج (تحبعن فضالة بن عبيد) وإسه فاده جيد ﴿ المُعتَكِّر ﴾ الطعام على الناس ليغلو (ملعون) أى مطرود عن مشاذل الاخيار أوعن دخول الجنة مع السابقين (له عن ابن عمر) وقال صحيم وودّه الذهبي زيخ (المحرمة لاتنتقب) بنقاب بكسرالنون فلهاستررأسها وجدم بدنها الاالوجة فيحرم سترشى منه منقاب أوغيره عنسدالشافعي (ولا تلاس القفاذين) بقاف معنمومة ثوب على المدين يعشى بنحوقطن وأفادتحر بمليسهما وعليسه الجهور (دعن ابن عمر 🐞 المحروم من حرم الومسية) فاله لماقد لهلافلان فقال ألس كان عند ناآ ثقا فقيل مات فحأة فذكره (معن أنس) وضعفه المنذري ﴾ (المختلعات هن المنافقات) اى الملاتى بطلين الخلع من أذوا جهنّ من غيرعذ وهنّ منافقات نفاعاً علما (تعن ثومان) قال استجرفي صعته نظر ﴿ الْحَتْلِعَاتُ والمتبرجات ) أي مظهرات الزينة للَّارْجَانِب (هنَّ الْمُنافقاتُ) بالمعنى المقرر (حلَّ عَن ابن مسعود ﴿ الْمُدْبِرِ) أى عنقه (من النلث) فسبيلُه سبيل الوصايا (معن ابن عمر) وأسسنا دمحسن 🐞 (المُدبر لا يباغ

ولايوهب) أىلايصم ببعه ولاهبته (وهو حرمنالثلث)أخذبقضيته أبوحنيفة وجعفنيعوا الذى دبره بيعه وأجازه الشافعي (قط هيءن ابن عمر) باسنا دضعيف و الصيم وقنه ﴿ المدعى عليه) اذا أنكر (أولى بالمين الاأن تقوم عليه بينة) فانه يعدمل بهاوالبينة على المدع واليمين على من أنكر (هقءن أبن عرو) بن العاص وأسناده حسن ﴿ (المدينة حرم آمن) بالمدفهسي ثانية الحرمين المشاركة لمكة في الشكريم والتفضيل (أبوعوانة عن سهل بن حنيف ﴿ المدينة خر) لفظ رواية الطبراني والدارقطني المدينة أفضل (من مكة) لانم احرم الرسول ومهبط الوحى وتمسك مهمن فضلها عليها وهومذهب مالك والجهورعلى أت مكة أفضل (طبقط فالافرادعن وافع بن خديم) وضعفه الذهبي وغميره ف (المدينة قبة الاسلام ودارا لايمان وأرض الهيمرة ومتبوراً الحلال والحرام) فان أكثر الأحكام نزات بها (طسءن أبي هريرة) واسناده حسن ﴿ (المراعق المترآن) أي الشك في كونه كلام الله (كفر) أو أراد الخوس فيه بأنه محدث أوقدم أوالجادلة في الاكي المتشاجمة المؤدّى الى الجود فسماء كقرا باسم مايخاف عاقبته (دلئورأبي هريرة في المرم في صلاة ما انتظرها) أي مدّة التظاره ا فامتها في المسجد فَكُمُهُ حَدِيمُ المُصلَى فَيُحْصُولُ النُّوابِ (عَبْدَبُنْ حَيْدَعُنِ جَابِرٌ) واستناده صحيح ﴿ (المر \*) قليل، مفرده (كذير بأخيه) في النسب أوفي الدين أوا دأنه وان كان قلملاقي أفسية فانه يكثر بأخيه اذاساعده على الأمر (ابن أبي الدياف) كتاب (الاخوان عن سهل بن سعد) الساعدى ﴿ (المرامع من أحب) طبعا وعقلا وجرا ومحلا فكل مهم بشي فهو منجذب المه بطبعه شا أمأبي وكل أمريصبو الى مناسمه رضي أم يخط (حمق ٣ عن أنس) بن مالك (قعن اب وفير واية المراعلى دين خليله (تعن أنس) واسناده صحيح ﴿ (المرأة ) تكون في الجنة (لا خر ازواجها) في الدنيا فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله علم أن ينكون بعد ولاخرن أزواجه في الجنة (طب عن أبي الدردا وخط عن عائشة) واسفاده ضعيف ﴿ (المرأة عورة) أي اله يستقبع ظهور هاللر جال (فاد اخرجت) من خدرها (استشرفها الشيطان) يعنى رفع البصر الهاليغويها أويغوى بهاف وقع أحدهما أوكليهمافى الفسنة أوالمرادش مطان الانسان سماهيه على التشبيه (ت عن ابن مسعود) وقال حسن غريب ﴿ المرض سوط الله في الارض يؤدب به عباده)لانه يحمد النفس الامارة ويذاها ويدهاها عن طلب حقلوظها (الخليل في برام ن حديثه عنبري) بنعبدالله (المربض تعات) بحذف احدى النامين تعفيفا (خطاياه)أى دنوبه (كايتحات ورق الشعرة) ون هذو بالربح فان مات من من صه مات وقد خلصت سسكة اعماله من الخبث فلق الله معله را (طب والضياء عن أسدبن كرز ) بن عامر القسرى واستأده حسن الكنه فيه انتطاع ﴿ (المزركله عرام) هو بالكسر بيد يتخذمن نحوذرة وبروشعر (أيضه وأحرم وأسوده وأحضره) أى يأى لون كان وخص هده لانهاأ صول الالوان (طبعن ابن عياس في المستيان) أى الذى يسب كل منها الا خر (ما قالا) أى الم ما قالا ، من السب والشديم (فعلى البادئ منهما) لانه السبب لتلك المناصمة (ستى يعتدى المظلوم) أى يتعدى الحد فى السب فلا و و الا م على المادى فقط بل عليهما (حمم دت عن أبي هريرة في المستسان

شهمانان يتهاتران ويتكاذبان أى كلمتهما يتسقط صاحبه وينقصه من الهتروه والماطل من القول (حم خدعن عياض بن حمار) واسمناده صيم فر المستعاضة تفتسل من قر الى قر طسعى ابن عرو) بن العاص واسناده حسن ﴿ (المُستشاومونة) أى أمين على ما استشبر فممغن أفضى الحا أخمه يسر وأمنه على نفسه لزمه أن لايشعرعلمه الاعبأبر امصوا بافائه كالامانة لأيامن على ايداع ماله الاثقة (تعن أم سلة معن أبي مسعود) وهومتواتر (المستشارمؤمن انشاء أشاروانشا لمبشر) أوادأنه لايتعن علمه مالم يتعقق بترك اشارته حصول ضرولحترم (طبءنءُوة) بنجندب من طويقين في احداه حما ضعنف والاخرى متروك 🐞 (المستشاد مؤتمن فاذا استشمر) أحدكم في شئ (فليشر) على من استشاره (بما) أي بثل الذي (هو صانع لنفسه ) لانّ الدين النصيحة (طسعن على) واستناده ضعيف خلافا للمؤاف ﴿ المنحديات كلمؤمن) وفيرواية كل تقى لكن يشسترط أن لايشغله بغيرما بنى له (حل عن سلمان) بأسستاد ضعمف الكن له شواهد 🐞 (المسجد الذي أسس على التقوى) المذكور في قوله تعالى أسجد أسس على التقوى هو (مسجدى هذا) مسجد المدينة وبه أخذ مالك وفى خبر آخر أنه مسجد قبا ومال كثيرالى ترجيمه (متعن أبي سعيد حمل عن أبي )بن عب فرالمسك أطمب الطيب) يحوز كونه حكم شرعنا وكونه اخباراعاديا (م نعن أبي سعيد في المسلم) أي الكامل (من) أى السان أق بأركان الدين و (سلم المسلون) وغدرهم من أهدل الدمة (من المسانهويده) خصامالذكرلاق الاذى بهما أغلب (مءن جابر) بنء بدائله 🀞 (المسلم من سلم المسلون من اساله و يده) بأن لا يتعرض الهم بمناسر م من دما ثهم وأمو الهم واعراضهم (والمؤمن من امنه الناس على دما ثهم وأمو الهسم) يعنى ائتمنوه وجعد لوه أمينا عليها لكونه هجر بالمختبرا فى حفظها وعدم الخمالة فيها وذكر المسلم والمؤمن بمعنى واحدتا كيدا وتقريرا (حمت ناكحب عن أبي هو رة ﴿ المسلم أخوا المسلم ) أي يجه عهما دين واحد والاخوة الدينية أعظم من الحقيتية لانَ عُرِمُ هَذَهُ دَيُو يَهُ وَاللَّهُ أَخُرُو يَهُ (دعن سويد بن الحنظلية) واستناده حدن 🐞 (المسلم من سه المسلون من لسانه ويده والمهاجر) أي هجره نامة فأضله (من هجر) أي ترك (مأنهي الله عنه) أى لس المهاجر حشقة من هاجر من بلادالكفر بل من هجر نفسه وأكرهها على الطاعة وحلْها على تَعِنب المنهي لأنّ النفس أشدعدا ومّ من الكافراة ربها (خدن عن ابن عرو) بن العاص ﴿ المسلم مرآة المسلم فاذارأى به شمياً فليأخذه ) أى اذا أبصر بيدنه أوثو به محوقذر أوقذاة لميشهر به فلينهه عنه مثم ليره اياه (ابنه نبيع عن أبي هريرة 🐞 المسلون اخوة) أي حمتهم الاخوة الاسلامة لاتحاد الموافقة في ورود التسرب الاعاني (لافضل لاحد على أحد الامالتقوى) والتقوى غيب عنااد محلها القلب فلا يجو زللمتني أن يعقر مسل (طبعن حبيب ابن خواش) وضعفه الهيممي فرمن المؤلف السنه مدفوع 🀞 (المسلون شركا في ثلاث) من المسال (فالككل) النابت في الموات فلا يعتص به أحد (والمه) أي ما السما والعيوب والانهارالتي لامالك الها (والنار) بعنى الشعرالذي يحتطبه الناس من المياح فموقدونه والجارة التي يقدح بها (حمد عن رجل) من المهاجر بن (المسلون على شروطهم) الجائزة شرعا أى اليتون عليها واقفون عندها (دلاعن أبي هريرة) حسنه الترمذي وضعفه غيره ﴿ المسلون

عندشروطهـــمماوافق الحقمنذلك أىماوافقمنهاكتاب اللهتعالى والافهو بإطل كشرط نصرظالم وباغ (لمُعنأنس وعنعائشة) واستناده وام ﴿ المسلون عندشروطهم فيماأحل) بخلاف ما حرم فسلايجب بللا يجوز الوفاهيه (طبءن وافع بن خديج) واسناده حسس ﴿ (المشاوُّن الى المساجد في الظلم) أي لسلامًا واعتصكاف فيها (أولدك) العالوالمرتبة (اللوّاضون في رجة الله معن أبي هر برة) وضعفه شاوحه مغلطاى فقول الموّاف حسن ممنوع والمصائب والامراض والاحزان في ألدنيا جزاء) لما اقترقه الانسان من الذنوب (سحل عن مسروق مرسلا ﴿ المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسودًا لو جوه) وعسى أن تسكرهوا شيأوهوخيرا يكم (طسء ابن عباس) وضعفه المذرى في (المنعضة والاستنشاق سمنة) ويه أخذمالك والشافعي وأوجهما أحد (والاذنان من الرأس) لامن الوجه ولامستقلتان فيمسدون عا الرأس عند الثلاثة وقال الشيافعي عضوان مستقلان (خطءن ابزعماس) باسنادضعيف ﴿ المطلقة ثلاثاليس لها ) على المطلق (سكنى ولانفقة) فحدة العدة وعلله فرواية بأنه مااعا يحبان ما كانت له عليها رجعة والمده ذهب الجهور (ن عن فاطمة بنت قيس) واستأده صحيح بلهوف مسلم فإلمعتدى في الصدقة) أن يعطيها غير سستحقها (كانعها) ف بقائم اف ذمته (حمدت من أنس ) قالت غريب في (المعتدكف يتبع الجنانة) أى يشيعها أى له ذلك ولا يبطل به اعتكافه (ويعود المريض) كذلك وعامه واذا ترج لحاجة قنع رأسه حتى رجع (من أنس) بن مالك باس ا د ضعيف في (المعتكف يعكف الدنوب و يجرى له من الاجر كأجرعامل الحسينات كلها هج عن ابن عباس فالمعروف باب من أبواب الجنة) وهوأى فعل (بدفعمصارعالسوم) اى يردّها (أبوالشيخ عن أبن عر)فيه محدين القاسم الازدى متهم ي (المعدُّ) بسكون العين المهملة المطلو اللي بأداء الحق (طرف من الظلم) ان وقوم من موسم (طب حل والضياء عن حبشي بنجنادة) السلولد في (الغبون) أى المساترسل في وقت المبادمة حــتى دفع أكثر من القيمة (لامجود ولامأجور) أحكونه لم يحتسب بمازا دعلى القيمة فيؤجرولم يتعمد الى ما تعد (خط عن على) وضعفه (طب عن الحسن) بن على (ععن الحسين) بن على وفي كلمتهمامةال أكن الحديث حسن لشواهده ﴿ (المغرب وتراانهار) أطلق كونما وتره التربها منه والافهي ايلمة جهرية (فاوترواصلاة الايل)ندبالاو جوبابد ليل خبرهل على عَبِرِهَا قَالَ لَا الْأَنْ تَدَاقَ عَ (طَبِّءَنَ ابْنَ عَمْرَ) بِاسْنَادَ حَسِنَ ﴿ الْمُقَامِ الْحُودِ) الموعودية النبي مو (الشفاعة) في فصل القضاء يوم القياسة وورا وذلك أقوال هذا الحديث يردها (حسل هب عن أبي هريرة ﴿ المقيم على الزَّنا) أى المصرعليه (كعابدونن) ف مطلق النَّعذيب ولايلزم منه استواقهما بلذلك يخلدوذا يخرج (الخرائطي في)كتاب (مساوى الاخلاق وابن عساكر عن أنس) واسناده ضعيف ﴿ (المكانب عبد)أى في أكثر الاحكام كنهادته وارثه وحده وجناية له أواغيره عليه (مابق عليه من كتابته) أى من تجومها (درهم) فلا يعتق منه الابقدر ماادى وهوقول الجهور (دعن أبن عرو) بن العاص باسناد -سن فرالمكترون) من المال (هم الاسفاون يوم القيامة) لطول حسابهم ويوقع عقابهم (الطيالسي) أبودا ود (عن أبي در) واستناده صحيم ﴿ (المكروالخديعة في النار) أي صاحبهم الايكون تقيا ولا عاله الله اذا

مَكرغدروا ذاغدر خدع وذالا يكون فى تقى وكل خلة جانبت التنى فهى فى الناو ( هب عن قيسر ابنسعد) بن عبادة واستناده قوى ﴿ الْمَكْرُوانَا لَدَيْعَةُ وَالْمَيَالَةُ فَى النَّارِ ) أَى تَدْخُلُ أَضْعَامِهَا النار (دفىمراسيه عن الحدين مرسلا)وهوالبصرى في (الملحمة العصيرى) أى الحرب العظيم (وفتح النسطنطينية وخروج الدجال) يكون ذلك كاه (فسبعة أشهر) واستشكل بخبر بن الملحمة وقتم المدينة ست سنين وأجيب بمنافيه نظر (حمدت دلشاعن معاذ) بن جبل واستغرب الترمذي ﴿ (الملك) بضم الميم (في قريش) أي الخلافة فيهـم (والفضاء في الانصار) خصم مب لانهام أكثرونها (والادان في الحيشة) الذين منهم إلال (والامانة في الازد) يسكون الزاي يعني المين (حمت عن أبي هريرة) من فوعاومو قوفا قال توالمو قوف أصح إ (المنافق لايسل المنحى ولايقرأقلبا يهاالكافرون)أىعلامتهاله لايفعلهما فأذاو جلدمن هومداوم على تركهما أشعر بنفاق فى قلبه وحذا عرج شخر به الزجر عن تركهما (فرعن عبدا تسبن جراد) واستناده ضعيف ﴿ المنافق عِلالُ عيميه ) أى دمعهما (يبكى كايشاه) لان ابدادُولُونِينُ باطنُ وظاعر ويتمَّن وثُكْ وأخـلاص ورياً وصـدق وكذب وصبروجزع (فرءن على) باسـنادضعيف ﴿ (المنتعل) أى لابس المعل (راكب) أى في معنى الراكب (ابن عد اكرعن أنس) بن مالك ق (المنشمل عَسْمُولُةُ الراكب) فلايتأذى كالحاف (منوية)ف فو تُده (عن بابر) بن عبدالله ﴿ المنحة )بالكسر (مردودة) مرأنها ناقة أوشاة يعطيها الرجل اساحبه ليشرب لبنها فيجب ردهاالىمالكها (والناسءلى شروطههم مأوافق الحق) ومالاتو فقه فلاعبرة به (البزارس أنس) وضعفه الهميمي فرمز المواف لحديثه بمنوع ﴿ المهدى من عتراني من ولد فأطمة ) ولا بعارضه انه من ولد العساس لجله على أن فيه شعبة منه كايأتي (ددك عن أمّ للذ) واستاده حسن ﴿ المهدى من ولد العباس عمى )حاول بعضهم التوفيق بأنه من وادفاطمة لكنه يدلى الى بعض بِعَاوِنَ بِي الْعِبَاسِ (قَطْ فَى الْاقْرَادِ عَنْ عَمَّانَ) بِنَ عَمَانُ وَفَى اسْمَادِهَ كَذَابِ فَيْهُ (المهدى مَنَا أحل البيت يصلحه الله في ليلة) وقيل اله يصبر متصرفًا في عالم الكون والفساديا سرا والخروف (حمه عن على ) باستناد حسن ﴿ (المهدى سناأ جلى الجبمة) بالجيم أى سنعسر الشعر من مقدم رأسه (أقنى الانف) أى طويله (علا الارض قسطا وعدلا) القسط بالكسر العدل فالجع للاطناب (كاملت جوراوطل) الجورا ظلم فالجع للاطناب (وللتسبع سنين) زاد فى رواية أوعان أونسع وفي أخرى عدم التعبث لائه آلاف من الملا تبكة (دل عن أني سعيد) قال لنصيح ورده الذهبي 🐞 (المهدى وجهله كالكوكب الدرى) قال المؤاف وابن سجر هذا بمبايجب تأويله وليس المراد بهذا التفضيل الراميع الحدذة الثواب والرفعة عند الله تعالى فالاحاديث الصعصة والاجاعءلي أن أما بكروعمرأ فضل الخلق يعدا لندمن والمرسلين بل قال ابن حجرات بقية الصحابة أفضل منه والله أعلم قال في المطاع حكى أنه بكون في هذه الامة خليفة لايغضال علمه أبوبكر (الروياني عن حذيفة) قال ابن حدان بالحل 🐞 (الموت كفارة اكلمسلم كايلقاء من الالاموالاوجاع التي لم يقع له ما يقرب منها من قب لقال الغزالي أراد المؤمن حقا المسرلم صدقا الذى سلم المسلون من السانه ويده (حل هي عن أنس) واستاده حسن ووهم ابن الجوزي ﴿ (الملا تُحْكَةُ شهدا • الله في السما • وأنه ) أيها المؤمنُون (شهدا • الله

قالارس عاله لمامر بازدة أنواعلها خرا فقال وجبت ثم بأخرى فأنواعلها شرافقال وجبت ثم ذكره (نعن أبي هريرة) واستاده صحيح في (الميت بعث في ثنه الله التي يوت فيها) لفنه رواية مخرجه أبي دا و دقبض وأراد بثيابه أعاله وأخذ بظاهره الخطابي ولا ينافيه بعث الناس عراة لا نهم يخرج ون بثيابهم ثم تناثر (دحب لئان أبي سعيد) قال لئا على شرطه ما وأقره الذهبي في (الميت من ذات الجنب بهميد) أى من شهدا والا خرة وهومن الامران المخوفة (حمطب عن عقبة بن عامر) وفيه ابن لهيعة فرمن المؤلف لصحته ممنوع في (الميت يعذب في قبره بعائي عليه عليه ومن عن المناف المناف ويقيم بناف (الميت يعذب في قبره بانه ويسلم المناف والمناف والمناف

## \*(حرفالنون)\*

(ناد كمهذه) التي توقدونها في جيم الدنيا (برن) واحد (منسبين بوأمن ناد جهم لكل برن منهاحها) أى حوارة كل بواس آاسم عين بوامن ناوجهم مشل حوارة ناوكم (تعن أبي سعيد) وروامه سلم عن أبي هريرة وسها المؤلف ﴿ (الموا فأذا اللهم فأحسنوا هب عن ابن مسعود) باستناده عنف ﴿ (نبات ألشعر في الأنف أمان من الجذام) وعدم نباته فيه لفساد المنبت يؤذن باستعداد البدن أعروض المذام (عطس عن عائشة) قال في الميزان عن البغوى ياطل ﴿ (نبدأ عابداً الله به) فنبدأ ما اصما قبل المروة وهدذ او ان ورد على سبب يمكن لكن العبرة بعموم اللفظ فيقدم كلمقدم كالوجه في الوضو و (حم٣عن جابر) واستاده صحيم ﴿ نَجَاةً أُولَ مذه الامتة باليتين والرهد) وهوان بقذف الله النورف القلب فيسكن ويستقرفه سعى يقينا الانه استنتزفا متلا التلب نورا وأشرق السدريه فتصورت له الدنياوا لا سنرة وشأن الملكوت وأمورالاسلام واسرارا لاحكام حتى تذل النفس وتنقادو يلق بدمسلماس اللوف والهمية والزهد (ويمال أخرها بالمخلو) طول (الامل) المؤدى الى تراكم دخان الشهوات المؤدى الى ظلة القلب والغفلة عنذكريه ولهذا قال ابن عباس أنتم اليوم أكثر صلاة وصياما وجهادا من أصحاب محدوهم كانو اخيرا منكم قالوا فيم ذال قال كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الا تحرة فالمراد الاسترسال مع الامل أتما أصلافلا بدّمنه لتيام العالم (ابن أبي الديساءن ابن عرو) بن العاص وفيه ابن لهيعة فرضح الاذي)سن تحوشوك وحجر (عن طريق المعلمين) فانه لك صدقة الامرللندب(ع-بءن أبى برزة) باسـنادحسن ﴿ (نزلُ الحِرالاسودمن الجنــة) - قيقة أوانساعا على مامر (وهوأشد بياضامن اللين فسودته خطايا بى آدم) وانحالم يبيضه توحيد المؤمنين لانه طمس نؤره لتسترز ينته عن الظلة (تعن ابن عباس) وقال حسر صحيح ﴿ (نصبر ولانعاقب) سببه أنه لمامثل يوم أحدجه زة أنزل الله يوم الفتح وان عاقبتم فعا قبو االآسية فقال مسول الله نصبر (عمعن أبي ) بن كعب ﴿ (نصرت) يوم الاحزاب (بالصبا) بالقصر الربح

الذي يحي من ظهرك إذا استقبلت القبلة ويسمى القبول بالفتح (وأهلكت) بينهم الهمزة وكسر اللام (عاد) قوم هود (الدُّيور) بِفَتْمُ الدَّالَ التي يَجِي من قدل الوجه اذا استقبلت القبلة فالقبول نضرت أهل القبول والدبور أهلكت أهل الادبار (حمق عن ابن عباس في نصرت بالصبا) في غزوة الخندق (وكات عذا باعلى من كان قبلي) من الام كعادو غيرهم والحبيم به من فْنَهُلَجْهَةَالْمُشْرِقَعَلِى المَغْرُبِ لَانَالَصِبَاشْرَقَيَةَ (الشَّافَتِي) في مستنده (عن مجدين عروم سلا وي نصف ما يحفر لامتى من التبورمن العين) لايعارضه حدديث ثلث مناياً تتى من العين لان المرادبكل منهما التقريب لاالتحديد (طبعن أسماء بنت عيس) وفي استاده كذاب ﴿ نَسْرَالله ﴾ بضاد بمجمة مشدّدة وتحنفف من النشارة الحسسن أى خص بالبه عبة والسرور (امرأ) أى انسانا (معممناشيأ) من الاحاديث (فبلغه) أى أداه الى من لم يبلغه (كاسمعه) من غيرزبادة والانقص فن ذادا ونقص فغير الامبلغ فرب مبلغ) بفتح اللام (أوع من ساسع) المارزق منجودة الفهم و كال العلم و المعرفة (حمت حب عن ابن مدعود) واسناده صحيم في (نضر الله امرأ معمنا حديثا فخفظه حتى يبلغه غمره فربحامل فقه الح من هوأ فشه منه وربحامل فشه ليس فقيم إين به ان راوى الحديث ليس الفقه من شرطه اغناشرطه الحفظ وعلى الفقيد النفهم والتدبر (توالضا معن زيدين ثابت) قارت صحيح ﴿ (نَطَفَةُ الرَّجَدَلُ بِيضَا مُعْلَيْظَةً ) عَالَبًا (ونطقة المرأة صفرا ورقيقة) غالبا (فأيهما غلبت صاحبتها فالشبه له) أى ان غلبت نطقة الرجل نطقة المرأة جاء الولديشبهه أوعكسه جاءيش بما لمرأة (وإن اجتمعا جيعا كان) الواد (منها ومنه) أى بين الشبهين (أبو السيخ في العظمة عن ابن عباس في نظر الرجل الى أخبه على شوق) منه المسه (خدر) أى أكثرابرا (من اعتصاف سنة في مسجدي هذا) أي مدهدالمدينة والاعتكاف فيه مضاعف كتضعيف الصلاة والصلاة فسه بألف صلاة فيكون الاعتكاف فيه يعدل اعتكاف ألف سنة في جيرع المساجد فجعل النظر على شوق سنه خيرا من هذا الاعتكاف (الحكيم) الترمذي (عنان عرو) بنالعاص ( أم) كلف مدح (الادام) بكسراله-مزة مايؤندميه (الحل)لامه للجنس فهوجة في أنما خلل من الجرحسلال طاعر (حمم ع عنجاب) ابن عبدالله (مت عن عائشة في نعم البئر بثرغرس) إنتم المجمة وسكون الراء وسين مهملة بئر بينها وبين مسجد قباء نحونصف ميل (هي من عيون الجنة وماؤها أطيب المياه) أي أعظمها بركة بعدما وزمزم (ابن سعد عن عربن الحكم من سلا في نم) بكسرف كون (الجهاد الحبع) قاله حينسأله نساؤه عن الجهاد وقيه ان النسا الايلزمه ت الجهاد (خءن عائشة فينم السحور التمر) أى فان في التسجريه توايا كثير الكن الرطب أفض لمنه في زمنه (حل عن جابر بن عبد الله في نعم الشي الهدية أمام الحاجة) وفي رواية نعم العون الهدية في طلب الحاجة (طبعن الحسين) مِن على واسسناده ضعيف بل قيل موضوع ﴿ (نَمُ العبد الحِيام) لَفَظ رواية الحاكم إنم الدواء الجيامة (يذهب بالدم ويعف الصاب و يجلوعن البصر) القذى والرمص و يحوذاك (ت ملا عن ابن عباس) قال لذصحيح ورد والذهبي ﴿ نعم العطية كله حق تسجعها ثم تحملها الى أخلك مسلم فتعلمه اياها) لان فيها صلاح الدارين (طبعن ابن عباس) واسناده ضعيف في (نعم العون على الدين) بالكسر (قوت سنة) أى ادخارة وتسنة لعماله وذلك لا ينافى الزهد (فرعن

قوله فالبلاسة كذابالسخ والذى في تعوالتن من بدلفاه

معاوية بنحيدة) واستفاده ضعيف ﴿(نعم الميشة) بكسرالميم(ان يموت الرجل دون حقـه) فاله يموت شهيدا كمامر (حمءن سعد) و رجاله ثقات لكن فيه انقطاع في (نع تحله المؤمن) انتي يتعف بها أخاه (التمر) فمنعني للمسافراد اقدم أن يهدى منه لاخوانه وجرانه (خطعن فاطمة) بنت الحسين كذاروا ما الخطيب في أوهمه اطلاق المؤلف من انها فاطمة الزهراء واب ف (نعم الاح المؤمن الصروالدعام) فانهما سلاح الفلاح وبهما يبلغ العبد النعاح ن ابن عباس) وفيده مجهول ﴿ (نعمت الاضعية الحذع من النان) وحوما كمل سنة ل ف الشانية فالا ضعيمة به مجزئة محبوبة بخدالاً ف الجددع من المعزفلا يجزئ (تعن هريرة) ثم استغريه (نعلات) أليسهما و (أجاهد فيهما خبرمن أن أعتق ولا الزنا) أي العامل مل أبويه المسرعلي ذلك (حممك عن ممونة بنت سعد) أوسعمد الصحاسة ضعدف أضعف زيد جسيرة في (نعممان) تشمة نعمه وهي الحالة الحسينة أوالنفع المفعول على جهمة بانلغير (مغبون فيهماكثيرمن الناس المحمة والفراغ) شبمه المكلف التاجر والصعة والفراغ برأس المال لكونع ماسببالارج فن عامل الله يامتثال أمره وبيح ومن عامل مطان باتماع خطوه خسر (خته عن ابن عباس في نفس المؤمن) أى روحه (معلقة) بعد مفارقة البدن (بدينه) أي محبوسة عن مقامها الذي أعدَّالها أوعن دخول الجنة (حتى يقضى عنه) بالبناء للمفعول أوالناعل أى حتى يقضه وارثه أويقضيه المديون يوم الحساب والمراد دين استدانه في فضول أوجح رم ( حمث ملئ من أبي هريرة) واستاده صحيح (نفقة الرجل على أهله) من تعوزوجة وخادم وولديريد بها وجه الله (صدقة) أى يؤجر عليه آكايؤجر على الصدقة بشرط الاحتسباب كاتشرو (ختاعن أى مسعود)عقبة بنعر والبدوى ﴿ (نَوْ بِعهدهم ونستعن الله عليهم) قاله لحديقة لماخر حوا تومايشهد ايدوا فنعهما كفا رقريس وأخذامنهما عهداأن لارقاة الامعه فأتهاه فأخبراه فقال انصرفاغ ذكره (معن حذيفة) بن اليمان (نهران إفى الجنة النيلوالفرات) لانعارض بينمه وبين عدها أربعة في حديث لأحمَّــال أنه أعلم أولا ما ثنين تم يا ثنين ( الشيرازي عن ابي هريرة ) واسفاده حسن ﴿ نعيتُكُم ) آنفا (عن زيارة القبور) وأما الات (فزوروها فانها تذكركم الموت) فهذا نا-حزالتهي والمناطب به الرجال (لم عن أنس المستكم عن زيارة القبورفزوروها فان الكم فيها عبرة طب عن أمسلة) وضدهه الهيتمي ابيمين المتوكل فرمن المؤلف الحسنه ممنوع 🐞 (نهمت) بالبنا المفعول (عن التعري) أي عن كشف العورة بمعتبرة النباس وهذا قبل أن تنزل النبوة وفيه قصة (الطيالسي) أيودا ود (عن ابن عباس) رمن المرَّاف المعتب ولايصم في (نعيت أن أمشى عرياناً) أي نماني الله عن المشى من غبراباس بوارى عورتى فدارة يت عورته بعد (طب عن العساس) بن عبد المطلب وفيه قسمة ﴿ (نهدت عن المسلين) أي عن قتل المسلين هكذا جا في روا يه أخرى قاله مرَّة بن (طب عن أنس ) فيده عامر بن سدمان منسكر الحديث ﴿ (مُهِينا عن السكارم في السلام الا بالقرآن والذكر) والدعا فن تكام بغير ذلك بعالمت صلاته (طب عن ابن مسعود في نوروا منا ذاكم بالعلاة وقراءة القرآن) وَادفى رواية الديلي فانها صوابع المؤمنين ( ﴿ بِ مِن أَنْسِ ) بِ مَالِكُ ﴿ ( نُوْرُوا الفير) أى صاوا صلاة الصعراد الستنار الافق كشرا (فانه) أى السويريه (أعظم الاجر) بقيته

عند مخرجه نوريا بلال بالنسروند وما يبصرا لقوم مواقع نبلهم (٣٠ و ية) فى فوائده (طبءن وافع بن خديج) واستفاده ضعيف خلافالله ولف ﴿ (نوم الصائم) فرضا أ وزفلا (عمادة) كذا فى الفسط ورأيت السهروردى ساقه بلفظ توم العالم عبادة فيصتمل أنهاروا ية ريحة ل التأحد اللفظين سبق قلم (وصعته تسميح) أى بمنزلة التسميم (وعله وضاعت) الحسنة بعشر الى ما فوقها (ودعاؤه مستصاب رذنبه مغفور) أى ذنو به الصغائر وهذا في صائم لم يحرق صومه بحوفهمة كا مرودلك لاتالعاندا فغلص يعقب بعيبادته نؤر يقفلته وحسن نيته فتتنورا اهادات وتتشكل بالعبادات فالنوم وان كان عن الغفلة للكن كلما يستعان به على العبادة يصبر عبادة (هب من عَمَدَ اللَّهُ مِنْ أَبِي أُوفِي ) التَّصَرِيكُ تُمْضَعَفُهُ ﴿ وَمَ عَلِي عَلَمْ خَمِمَنْ صَلَّاتًا عَلَى جَهِلَ ﴾ لأنَّ تركها خبرمن فعلهامعه فقد يغلن المبطل مصحاوا احنوع جائزا (حلءن سلنان) وفيه دحيم كذاب (نيـةالمؤمن خبرمن عله)لان الشة عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح وعلى القلب أبلخ وأنفع ووجهسه الغزالى يأت بالنية والعمل تميام العبادة والمغية أحدجزأ يها لسكنها خبرهما لات الاعبال بالجوادح غيرص ادةالالثأ ثبرها فحالقاب فمدل للخيرو يقلع عن الشرّ فيتذر غ للذكر والشكرالموصلان الى الانس والمعرفة اللذين هماسب السعادة الآخروية (هيءن أنس)ثم قال هذا اسناد ضدهيف 🐞 (نية المؤمن خبرمن علموعل المنافق خبرمن نيته) لانه لما كان المؤمن فى عزمه أنه يعبد الله ما دام حما ولا يشرك به شأ كانت ابته خرامن عله لانماسايقة علمه وسال المنافق بالعكس وكل يعمل على سته فأذاعل المؤمن علا) صالحا (الرفى قليه نور) ثم مقمض على جوارحه وفده وفعما قبله أنَّ الامورعة اصدها وهي قاعدة عظمه من قواعد المشبافعسة يتفرع عنهامن الاحكام مالانكاد محصى (طب عنسم لين سبعد) الساعدي وضعفه العراق 🀞 (النائحة اذالم تنب قبل موتها تقام) يعنى تحشر و يحتمل انها تقام حقيقة على تلك الحالة بين أهدل النار (يوم القيامة وعليها سريال من قطران ودرع من جرب) أى يصــ مرجلدها أجرب حق يكون الجرب كقم، ص على بدنها والدرع قبص النسباء وهذا الوصدأ يرىعلى اطلاقه هناوقندنا نشيئة فىروا بة أخرى فعيمل المغلق على المقيديعينه عالى العراقي سرذلك أن الاجرب سريه ع الالم لتقرّ ح جلسده والقطران يقوى اشستعال الناد (حم معن أن مالك الاشعرى ﴿ النَّاتُمُ الطَّاهِرِ كَالْصَامُ الشَّامُ ﴾ فألصامُ بترك النَّهُ واللَّا يعلهم و بقسام اللملىرحم (الحكم) الترمذي (عن عمروين حريث) واسناده ضعمف ﴿ (الناجش) ا الذي ريد في الساحة لالرغبة بل ليخدع غيره أومن يدح سلعة كاذبالمغرغيره (آكل الربا) أي تناوله ماخدع به غسيرممثل تنباوله الربافى الحرمة (ملعون) أى معارود عن منبازل الاخيار فالنعيش موام (طب عن عبدالله بن أبي أوفى) ورجاله ثقات (الناد جباد) أواديا الماراطريق غنأوقدهابملنكةفطسيرتهاالريح فأحوقت مال غسيره لايتنعنه (دءعن أبي هويرة 🐞 النساد عبدقولكم) أى هي منافية لابدآنكم واموالكم منافاة العدق ولكن يتسل نفعها يعسكم بوسايط (فاحذروها) أىخذواحذركم منها وأطفؤا السراج قىل نومكم ويحقم لأن المراد لمآرا لأسخرة قال الجاحظكل شئ أضافه الله ألمي نفسه فقدعظم شأنه وشستدا أحره وقدفعل دلك بالنار (حممن ابن عمر) باسناد -سن (الناس تبعاقريش) خبر بعق الامر (في الخيروالشر)

أفى الحماهلية والاستلام لانهم كانوامتبوعين كفرهم يكون أمر الكعبة يبدهم فيكذاهم متبوعون في الاسلام (حمم عن جابر ﴿ النَّاسُ وَلَدْ آدَ مُ وَآدَمُ ) خَاقَ (مَنْ تُرَابُ) فَهُمُ مِنْ تُرَابُ وغتسك من فضل الملك على الشهرلات من خلق من تورا فضل بمن خاق من تراب والملك محصر نور (ابن سعد عن أبي هريرة) واسناد محسن (الناس رجلان عالم ومتعلم ولاخرفي اسواهما) لانه بالبهامَّ أشبه (طبءن اسمسعود)وفيه الربيع بنبدوكذاب 🐞 (الناس ثلاثه سالم وَعَامَ وشاجب)بشين مجعة وجيم وموحدة أى هالك أى الماسالم من الاثم والمأفانم للاجر والماها لك آثم (طب عن عقبة بن عامر) الجهني (وأبي سعيد) الخدرى وفيه ابن لهيعة 🐞 (النياس معادن) كعادن الذهب والفضدة وسعدن كلشئ أصادأى أصول بيوته سم تعقب أمثالها ويسرى كرم أعراقها الى فروعها (والعرق دساس وأدب السوم كعرق السوم) أشار به الى أنّ ما في معادن الطباع منجواهر مكادم الاخلاق وضدها يستنغرج برياضة النفس كايستغرج بوهو المعسدن بالمقاساة والتعب (هب عن ابن عباس) قال ابن الجوزى ولايصم في (الناس تبع لكم باأهل المدينة في العلم) كيف ومنهم الفقها السبعة وكنى بالك فرا (ابن عساكر عن أى سعد) ماسناد ضعيف (الذاكع فى قومه) أى من أقاربه وعشيرته (كالمعشب فى دا رمطب عن طلحة) بن عبيد الله وفيه مجهولات في (النبي) اللام للعنس بدليل رواية يحن معاشر الانبيا و (لايورث) لاحتمال أن بقى مورَّ ته موته فيها ل فاتركوه صدقة (ع عن حذيفة) بن اليمان باسنا دصيم (النبي فالجنسة والشهيد في الجنة والمولود) أى الطفل الذي يوت فبل البلوغ (في الجنة والوثيد في الجنسة) بفق الواووكسر الهمزة الطفل المدفون حما ولم بكتف بقوله عقب الكلف الجنة لان المراتب فيها متفاولة والجنان متفاوتة (حمد عن رجل) صحابي واستاده حسن ﴿ (النبيون والمرساون سادة أهل الجنة والشهدا فقواد أهل الجنة وجلة القرآن أي حقظة ما الماملون بأحكامه (عرفا أهل الجنة) أى رؤسا وهم وفيه مغايرة الذي والرسول (حل عن أبي هريرة ن التعوم)أى الكواكب ميت به لانها تنجم أى تطلع من مطالعها فى افلاكها (أمنة) بفتحات عمى الامن فوصفها به من قبدل وجلء دل (للسماء) فادامت المتحوم باقبة لا تنفطر السماء ولانشفق ولايفني أهلها (فاذاذهبت النعوم) أى تناثرت (أنى السمامانوعد) من الانفطار والطبي كالسعيل (والنا أمنة لا صحباني فاذا ذهبت) أي مت (أتي أصحبابي ما يوعدون) من الذتن والحروب واختلاف القيلوب وقدوقع (وأصحبابي أمنية لامتي فاذاذهب أمصابي أق أمتى مانوعدون)من ظهورالبدع وغلبة الاهوا واختلاف العقائد وظهور الروم وغيرها (حمم عن أبى موسى) الاشعرى في (النجوم المان لاهل السماء) يا العنى المقرد (وأهل بيتى أمان لامتى) اوا د بأعل بيته علماءهم الذين يقتدى بهم ويعقل الاطلاق لانه تعالى الخلق الدنيا لاجله جعل دوامها إبدوام أحل بيته ثمرأ يت المكيم الترمذى بونم بالاول ولم يحك سواه فقال أراد بأهل بيته من خلفه علىمنهاجه من بعده وهم الصديقون وقال في موضع آخر والمراد بأهل البيت أهل ذكرا تله عن يقظة لاعن غفاه قال وأصل أهل البيت من رجع نسبه اليك ولا بعتص بالقرابة فهؤلاه هم الذين اذاما قواذهب نورهم من الارمن فأتى أهله آما يوعد ون كان النحوم اذا أنكدرت أتى أول السماء مايوعدون قال وذهب الى ان أهل بيته هذا أهل بيته في النسب وهومذهب لانظام له لان

أهليته بنوهاشم والمطلب فتى كانواهؤلاه أماناله فده الامة حتى اذاذهمواذهمت الدنها انما يكون هذا لمن تقوم به الدنيا وهم أدلة الهدى في كل وقت فاذا تفانوا لم يق لاهل الارض مرمة وجهم البلا (ع عن سلة بن الاكوع) واستاده حسن ﴿ (الْعَلُ وَالْسَعِرِ بِرَكُهُ عَلَى أَهُلُهُ الْوَعْلَى عقبهم) أى ذو يتهم ( بعدهم ا دا كانوالله شاكرين) لان الشكرير تبطيه العندو يجتلب به الزيد (طبعن الحسن بن على) واسنا ده ضعيف ﴿ (الندم بَوَّبَةِ) اي ﴿ ومعظم أَرِكَاتُمُ الْأَنَّهُ مُتَّعَاتَى بالقلب والجوارح تدع لعقاذ الذم القاب انقطع عدن المعاصى فسرجعت برجوعه الجواوح » ( تنسه )» قال بعض العارفين من الحمال أن يأتى المؤمن معصد مقيعود عليها فيفرغ منها الا ويعيدني نفسه ندماوقد قال المصطني الفدم تؤية وقد قام بهذا المؤمن الفدم فهويؤ بأيسة طحكم الوعديم فاالنسدم فالعلابة للمؤمن منكراهة المخالفية فن الذين خلطوا عسى الله أن يتوب عليهم (حمض مل عن ابن مسعود لل عب عن أنس) واسماده محمم في (الندم لو به والماثب من الذنب كن لاذنب له ) فأن التو يد تعب ماقبلها (طب حل عن أبي سعمد الانصاري) وضعفه المنفاوي وغيره في (النيذر عين وكفارته كفارة عين) أراديه نذر اللجاج والغذب (طب عن عقب قبن عامر) واستاده حسن وقول المؤلف صحيح غير صحيح ﴿ (المُصرمع العبر) أي ملازمه لاينفان عنه فهما أخوان شقيقان والشانى سبب للاول (والفرج) يعصل مريعا (مع المسكرب) فلايدوم معــه ( وانَّ مع العسر يسمراً) كانعاقيه القرآن. رَّ تَينُ وَانْ يَعْلَبُ عَسَرُ [ يسم سنلان النكرة اذا أعمدت تكون غمرا لاولى والمعرفة عينها (خطعن أنس) واسناده ضعيف (النظرالي على عبادة) أى رؤيته تعمل على النطق بكلمة التوحيد لما علاه من سما العبادة [والهاء والنوروسةات السيادة (طيلاعن الإمسعودو، نعرات ين-صدين) قال للصحيم وشينع الذهبي وقال بل موضوع في (النظرالى الكعبة عبادة) أي من العبادة المثاب عليها (أبوالشيخ عن عائشة) واسناده ضعيف ﴿ (المفارالي المرأة الحسنا والخضرة) أي الي الشيئ الاخسر ويستمل ان المراد الزرع والشعرفقط (بزيدان في البصر) أى في القوة الباصرة والمرادبالمرأة الملدلة فالنفارللاجنبية يظلم البيسرة والبصيرة (حل عن بابر) بن عبدا لله واستاده ضعيف ﴿ النفقة كلها في سيبل الله ) في قرير المنفق عليها (الا ) النفقة في (البنا • فلاخرفيه ) أي في الانفاق فهده فلا أجرفه وهذا في ينام لم يقصديه قرية أو كان فوق الحاجة (تءن أنس) و قال مِن غريب ﴿ النفقة في الحبر كالنفشة في بيل الله ) أي الجهاد (بسبعما نه ضعف ) والله يضاعف لمن يشاء زيادة على ذلك (جم والضياء عن برياة) واستناده ضعيف 🐞 (النعمة والشستيمة والجمة )الانفة والغيرة والمرادأ هل هذه الصفات (في النارلا يجتمعن في صدره وْمن) [أى فى قلب انسان كامل المايسان والمواد ا ذاصد وكل منها لغير مصلحة شرعية (طبءن ا ين عر) باستاد ضعيف فإلانوم اخوالموت) لانقطاع العدمل فيه (ولايموت أهل البلنة) فلاينامون قاله لماستلآينام أهل الجنة (هبءنجابر)ورواءعنه الطبراني ﴿ (النبية الحسنة تدخل مهاحبها الجنة) غمامه عندمخرجه والخلق الحسن يدخل صاحبه الجنة والجوارا لحسن يدخل ماحبه الجندة (فرعن جابر) باسنادفيه متهم ﴿ (النية الصادقة معاشة بالعرش فاذا صدق العمد بنسة تحزلنا العرش فمغفرله إيحقل تحزكه حقيقة ويحقل انه مجازعن ملاتكته والراد

## السعائر (خطءن ابن عباس) قال ابن الموزى لايسع وفيه مجاهيل

«(بابالمناهي)»

﴿ نع م رسول الله صلى الله علمه وسلم عن الاغلوطات) جعم اخلاطة كاعوبة أى ما يفا لطبه العالم من المسائل المشكلة ليسترل لمافيه من ايذاه المسؤل والطها رفضل السائل معدم نفعها ف الدين (-مدعن معاوية) واسناده مسن ﴿ (نم يعن التعنم بالذهب) فيصرم التعنم على الرجال (تعنعران بن حصين) واسناده صيري (م يعن الترجل) أي القشط أي تسريع الشهر فيكره لانه من زى التجم (الاغبا)أى يومابعديوم فلا يكره بل يسن فالمنهم عنه المواظبة علمه (حم ٣ عن عبد الله بن مغدل) قال ت حسن صحيح ﴿ (نم ي عن التكاف للنسيف) أى ان يتكلف المنسيف لهضمافة فوق اللائق بالحال لم أفسمه من الاضطرار باللايسان موجودا ولايتكافسه مفقودا وذكرانه نزل بيونس عليه السلام اضياف فجم لهم كسرا وجزاهم يقلا وقال إلهم كلو الولاان الله لعن المذيكاله من لمنكاله تُسالكم والذيكاف تعمل آماليس في الوسع وهوف كل في مسذموم فألتبكاف في الملبوس والمركوب والمنسكوح وفي البكلام والقلق المذى صارشأن أهل هدذا الزمان وذلات التكلف تصنع وغاق وغيايل على النفس لاجل الناس وذلك مباين لحال أهل الكال وفي بعضه خنى منازعة للاقدار وعدم الرضاع اقسمه الجبارويقال التصوف ترك الذكلف والتكلف تتخلف وهو تبكلف عن شأن الصادقسين (لـ عن سلمان) وفي السناده اين (تهري عن الجداد باللهل) بالفتح والكسر صرم النفل وهو قطع غرها (والحساد) باللهل قطع الزرع للم الديمر ما الفقراء (هق عن الحسين) من على واسناده حسن ﴿ نهى عن الاختصار من المااصرة بان يضع يده عليها أومن المخصرة وهي العسا بأن يتوكا عليها أومن الاختصارضة التعلويل بأن يخنصرا لسورة أوبعضها أويخفف العالاة يترلنا الطمأ نينة في الصلاة لانه ديدن الهودأ وفعل المتكبرين أوراحة أهل الناوأ وغيردلك (حم دتءن أبي هو يرة) واستاده صحيح (نوسى عن الاخصاء) نهدى تحريم للا تدمين لتفويته النسل المطاوب لحفظ النوع وعمالة اللارمُسُ وتدكيرالامة وفي غيرالا دى خلاف (ابنء الرعن ابن عمر) باسفادضعيف ﴿ رَجْ يَ عن الاقران) وفروا به القران يعنى ان يقرن بن غرتين أى يأكله ـ ما دفعة والنه بي التَّنزيه ان كان الال كل مال كامطاق التصرف والافلات مر الآان يستأذن الرجل أخاه ) فيأذن له فيجوز ويقوم مقام صريح اذنه قرينة تغلب على الغان رضاه (حمق دعن ابن عرف خمس عن الاقصاء فى الصلاة) بأن يقعده لى وركه ناصب الخذيه قال البيهتي والاقعا ونوعان أحدهم اهذا وهو المنهريء عنسه والثانى وصمرفه أدعن المصطغى وهوان يضع أطراف أصابع وجليه ووكبتيه على الارض والبتيه على عقبيه وهوسنة في الملوس بين السعيد تين وأما خبرعاتشة انه عليه السلام كان ينهى عن عقب الشهيطان فيعمّل ورود، في جاوس التشهد أى أو يُعود (له هق عن عمرة) ابن جندب وصعمه الحاكم في (نهيءن الاقعام والتورك في الملاة) فسره به ضهم أن يرفع وركيه ورأســه اذا سعد حق ينعش بذلك (حم هق)عن أنس باسنا دفيه مقال 🏚 (نه مى عن الاكلوالشرب في الما الذهب والمقضة ) النهري للتصريم فيصرم على الرجل والنسام استعمال الماء ن ذهب أوفضة الاان هم عن غيره (ن عن أنس) باسسناد -سن ﴿ (نم م عن النبتل) أى

الانقطاع عن النكاح ارشاد الكثرة النسل ودوام الجهاد وأما قوله تعالى وتبتل المه تبتسلا فقدل معناه انقطع المه اخلاصا ومحل النهدى فبمن اتخذذ لك سدة يسد تنتهما أمامن تبقل افقد القَدرة على التَزَوُّجُ الْفُقرأُ وعدم موافقة فلايدخل في النهـ بي (حم قان عن سعد حم تان معن سُمَرَةً) بِنْجِنْدُبِ ﴿ (شمِدَى عَنَ النَّهِ مُرَفًّى الْمُمَالُوا لَا أَهُ الْكَثْمُ وَالْسُعَةُ والمعنى النّهوي عن انْ يَكُونُ فِي أَهِ لَهُ وَمَالَهُ تَفْرِقَ فِي الدَّسَتَى فَيُؤَدِّى الْيَانُوزُ عَ قَابِهِ (حم عن ابن مسعود) بأسانيد فيها مجهول خلافالر من المؤاف المسته ﴿ (شربيء ن المحريش بين البهاش) أي الاغراء عنهاوتهميج بعضهاعلى بعض وهل النهسى للتعريم أوالتأنز به قولان وأدخل فى ذلك الزين العراق مناطعة آلنيران والكتاش ومنافرة الديولة ويحوذلك (دتءن ابن عباس) قال تحسن صحيم و نهى عن الجدال بالترآن) أى الجدال في آيات الله بالكفر أو الجدال بالباطل بقصد ا وساص الحق (السعيزى عن أني سعيد) واستاده حسن فرنهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الجر) لانه اقرار على معصدية (وان يأكل الرجل) بعنى الانسان ولوأنى (وهوم مُبطع على وجهه) في رواية على بطنه لانه مع مافيسه من قبع الهيئة بضربالعدة والامعا والجب (ده له عن ابعر) واسناده صعدف فانتهى عن الجه للعرَّمُ أي عن سدل الشهروا رساله على كنفيها (و) عن (العقصة) أى المشمر المعقوص (الامة) للتشبه بألحراثر (طبءن النجرو) ورجاله ثقات (نهريءن الملالة) التي تأكل الحلة أى العارة (الثيركب عليها أويشرب من البانها) أويو كل من لهما بالاولى هذا بالنسبة للركوب للزجروا لتغليظ وزعمان ذلك أنتياسة عرقها فتنحيسه وهم لان عرقها طاهر (دله عن ابن عر) بن الخطاب في (نهى عن الحبوة) يَكسيرا لمهدار وضعها من الاستباموهو صم ماقيه لبطنه بشي معظهره (يوم الجهدة والامام يعطب) لانها عبلبة للنوم معرضة لنقض الطهارة (حمدت له عن معاذب أنر ) كال تحسن وقال له صحيح فر غرى عن الحكرة بالبلد) أى اشترا و المقوت و حيسه المفاو (وعن التلقى) للركم ان خاوج البلدلشمرا ومنهم (وين السوم قبل طلوع المشمس) أى ان يساوم بسلعة حالته ذلانه وقت ذكرالله أوعن وعا الابل وقته لانهااذا رعت قبل طاوعها والمرعى ندى أصابها ويا وعن ذبيح قنى الغنم) بالقاف الذي يقتنى للولدوالنهي في الاولىن النصريم وفي الا تخرين للتنزيه (هب عن على) أميرًا لمؤمنه بن ﴿ (نهي عن الخدف ) جَعِمتُ من وفاء الرمى بحصاة أونوا ثلاثه يَهْ تأالم بن ولا يَمْتُل الصيد (حمق دمعن عبدالله بن مفقل ﴿ نهى عن الدوا الخبيث السم أو النجس كالخروطم غيرا لما كول أوأواد المبيث المذاق (حمدت وله عن أبي هريرة) واستاده صحيح ﴿ (نه عن) الرجدل (عن) أبس (الديباج والحريروالاستبرق) ذكرالحو تربعددالديباج من ذكرالعام بعدا الحياص جاعات الاستبرق عليه عطف شاص على عام والمراد النهى عن المرير بجهيع أنواعه (معن البرام) بن عاذب ﴿ نَهِى عَنِ الدَّائِعَةُ ان تَفْتُرِس قَبِلُ أَن عُوتُ ) أَى تَمَانُ وَأَسْهَا قُبِلُ أَنْ تَبُرِدُ وَإِ الْهِبَى لَا تَعْزِيهِ (طب هق عن ابن عباس ﴿ نهى عن الرقى ﴿ جَمِعُ رَقِيةً بِالصِّمِ أَى الْعُودُ مَّابِغُ مِمْ الْقُرآنِ وَأَسْمَاءُ اللّه (والقمام) عثناة فوقية جمع عمة خرزات تعلق على الطفل لدفع العدين (والتولة) عشاة فوقية مايحبب المرأة للرب لل عن ابن مسعود في نهى عن الركوب على جلود الفيار) جمع غرضرب من السباع منقط الجلدوالنهي لمناقده من الزينة والخيلا (دن عن معاوية ﴿ مَهِي عَن الزور)

قَالَ قَتَادَةُ مَا يُكِثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ شُعُورُهُنَ مِنَا الْحُرِقُ (فَعَنْهُ ﴿ مَا يَعْمُونُ السَّدِلُ فَ السَّلَامُ ) أَي اوسال الثوب حتى يصيب الارض وخص الصدارة مع انه منهى عنده معالمقا لانه فيها أقيم (وان يغطى الرجل) يعنى المصلى ولوأ نثى (قاه) لانه من فعلَّ الجاهلمة كانوا يتلتمون بالعمامُ فمغطون أفواههم (حم ٤ لـ عن أبي هريرة) باسناد صحيح ﴿ (نهري عن السوال بعود الربيحان وقال الله يتعرَّكُ عرقَ الجَدَّام) خلاصة فيه قدعكها الشارع والنهى للتَّنزيه (الحرث) بن آبي اسامــة (عن نْ بن حبيب مرسلا) وهومع ارساله ضدهيف ﴿ نَهْ بِي عِنْ المسوم قبل طلوع الشَّاس ) كامرّ (وعنذ بحذوات المدر) أى الليِّن (ملاهن على) واسناده ضعيف ﴿ (نهي عن الشرب مَاتُما) فهكره تنزيها للكثرة آفاته ومضاره (والاكل ُفاعًا)فكره تنزيها لانه أخبث من الشرب قاعمًا (الضيام) في المختارة (عن أنس) باستاد صحيح ﴿ نهي عن الشعرب من في السقام) أي فم القرية لات انصباب الما ودفعة في المعدة ضاروة ديكون فسه مالاير اه الشاوب فمدخل جوفه فمؤذمه (خدت عن ابن عباس في خورى عن الشرب من في السقا وعن ركوب الجلالة والمجمّة) كل حيوان يرمى لينتسل لكنهأ تبكثرف خوطبر واونب بمبايعيته بالاوض أى ياصقها (سسم 1 لله عَنْهُ) وأسنادهُ صحيح ﴿ نهسى عن الشرب ﴾ وألحق يه الأكل (من ثلة القدح ) بضم المُمَالمَة مُحــ ل كسيره لانالومهم والزهومة تجتمع فيه ولايمكن غسسله (وان ينفهخ فى الشراب)أى المشروب بنعوتنفسه فيه (حمدلشعن أبي سعيف) باسناد حسن (نمي عن الشرب) ومثله الاكل (ف آنية الذهب والفضدة) للرجال والنسام (ونم ي عن ليس الذُّهب والحرير) للوجال نم ي تصريم (ونه ي عنجداود الفوراي تركب عليها) لمامر (ونع بي عن المتعسة) أي النكاح المؤقت (ونعسي عن تشييدا ابنام) أى رفعه فوق الحاجة فيكره تنزيها (طبعن معاوية 🐞 نهى عن الميمراء والبيسع فى المسجدوان تنشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر ) مذموم لاما كان فى الزهد والحكم ودم الدُّيا وتحود لك (ونه بيءن التحلق قبل الصلاة يوم الجعمة) التحلق بحامه مله أي القعود حلقاحاها لانه يقطع المدفوف مع كونهم المورين يوم الجعسة بالتبكيروا لتراصف الصفوف فيكره فعل جيم المذكورات تنزيه الاتحريما (حمة عن ابن عمرو) قالت حسن ﴿ إِنهِ عِن الشَّغَارِ) مَا الْكُسرأَى عَن مُكَاحِ الشَّفَارِهِ هِوَ انْ رَقَّ جِنهُ مُوايِنَّهُ عَلَى انْ يَزقُجه موليته معاوضةمن شغرالبكاب وقع وجاءليبول وشغرا ليلاعن السلطان خلاوالنهى للتعويم ويبطل العسقد عندالثلاثة وتمال أبوحنيفة يصهبهموالمثل (حمق ٤ عن ابن عمر 🐞 نهمى عن الشهرتين دقة الشاب وغاظها وابنها وخشو نتها وطولها وقصرها ولكن سدا دفع أبين ذلك واقتصاد) وخرالامورا وساطها (هبءن أبي هريرة وزيدبن أبت ﴿ نهي من المصرف) أى يب ع أحدد النقدير بالا شخر (قبل موته بشهرين البزارطب عن أبي بعسكرة) واسناده ضعيف خلافاللمؤلف وهوفى الصيم بدون ذكرتار يخ ﴿ نهى عن الصِّما ﴾ بالمدَّأَى اشْقَالُها بأن يتفلل يثويه ولايمكنه اخراج يديه الامن أسفاة فيضاف فلهور عورته معي صعما السد المنافذ كلها كالصفرة الصما و والاحتيامي قوب واحد) بأن يقعد على البيه وينصب ساقيه ويلف عليهماتوبا وذلك خوف انكشاف عورته والنهى فيهماللتنزيه (دعن جاب) بن عبدالله فينهما عن السورة) أي عن تصوير حيوان تام الخلف فعلى نحوس قف أوجد داراً ويمنهن كإر أطلانه

تشبه مخلق الله فيصرم (تعنبابر) واستناده حسن ﴿ (نهاى عن الدلاة الى القبور) أى مابها فيكره تنزيها ويصم وهدذا مالم تنبش والافلانصم فيها (حب عن أنس) واسناده صحيح ف (نهى) تعريما (عن السلاة بعد) فعل (الصبح حق تطلع الشمس) أى وترتفع كرم (وبعد) فعسل (الفصرحق تفسوب) الشمس فلواكرم عالاسب له أوعاله سدب متأخراتم ولم تنعسقد والنهى تعيدى عندقوم ومعقول عندرآخو بن لتعليله في خبرمسلم بأنها تطاع بين قرفي شيطان وحنفشد تسعداها الكفارفأشمر بأنه لترك مشاجع م (قانعن عر) بن الخطاب ﴿ (معى عن الملاة نسف النهار) عند استوا والشمس لان ذلك أعلى أمكنتها فر عانو هم أن المعود أعظم لشائع افيكر مقريما (مقرتول الشمس)أى تأخد فق المول الحديدة المغرب (الايوم الجهية) فانوالاتكروفيه عندا لاستوا ﴿ الشَّافِعِي ) في مسنده (عن أبي هويرة ) باستاد ضعيف احسكن لهشواهد في (نهييءن الصلاة في الحيام) داخلها ومسلَّفها فيكره تنزيها (وعن السلام على بادى العورة)أى مكشوفها عبثا أولحاجة كقاضي الحاجة فيكره تنزيم الرعق عن أنس باسناد ضعيف ﴿ (نمسى عن الصلاة في السراويل) أي وحده من غيرودا وفيكره تنزيها (خط عنجابر) باسدنادضعيف ﴿ (نهى عن الفصد للمن المضرطة) عمامه عند الطبراني وقال فينتحل أحدكم بمايفهل صاحبه (طسعن جابر) باستاد ضعيف لاحسن خلاقا اللمؤلف ﴿ (نهيى عن الطعام الحار) أي عن أحكاد (متى ببرد) أي يصدير بين الحراوة والبرودة والنهى للننزيه فان تعقق اضراره له حرم (هب عن عبد الواحد بن معاوية بن حدد يج مرسلا) وفيه المسن بن هاني صعيف ﴿ (نهمى عن العب) بالفق أى الشرب (نفسا) بفق الفا واحدا) لانه رعا خسف به ولانه يورث وجع الكيد (وقال ذلك شرب الشيطان) نسب المه لانه الأخريه الحامل عليه والتهيئ لأتنز مه لاللقريم مالم يتعنق الضرو (هب عن ابن شهاب مرسلا) ودوالزدرى ﴿ (نم يى عن العسمرة قبال الحج) لايعارضه الداعةر قبل جه ثلاث عرلان النهى لسبب وقد زَّال باكال الدين (دعن رجل) صحابي وفي اسناده مقال ﴿ (نهمى عن الغمَّام) بالكسروا الدَّروَع الصوت بْعُوشْ عرأُورْجِرْ (والاستماع الحي المعنام) أَي الأمسة المغنية فالفنا واستماءه مكروهان فانخيفت الفتنة حرم (وعن الغيبة والاستماع الى الغيبة وعن المتمية والاستماع الم النمية) أي الاصفاء اليها (طبخط عن اين عمر) باسنا دضه يف (نمى عن الريم) نمسى تنزيه نلمطره فان اعتقدانه عله للشفا والاسدب له حرم (طب عن سعد الْعَلْفُرِي تَلَدُّ عَنْ هِمَرَانَ ) بِنْ حَسَيْنَ وَسَنْدُهُ قَوْمِي ﴿ (نَمْ مِي عَنْ الْمُنْفَةُ ) أَي الذِّكَاحُ المُؤْقَتُ بِمَدَّةً معاومة أويجهولة وكان جائزا في صدرالاسلام نمنسخ (حمعن جابر) بن عبدالله (خءن على فنهى تقريما (عن المثلة) بضم فسكون قطع اطراف الميوان أوبه ضها وهوحي أوالتشويه به لَكُن عِمْل بن منك وعَسُول المعطى بالعربيين كان أول الأسلام ثم نسخ (ك عن جران) بن حصين (طب من ابن عروع ن المغيرة) بن شعبة ﴿ (خين من الجور) لفظ را و يعنم بن عن بيرح الجوبضيَّح الميم وسكون الحيم ما في بطن الحيوان فيمرم ولايصم (هن عن ابن عرفي في عن المعاقلة) : ع المنطة في مقبلها فالبرما فياله دم المما ألما ثل (والمفاضرة) بمجهمين بيع المما والمنبوب قبل بدوم الاسب (والملامدية) بآن يلس تُو مامطويا أوفى كللة مُريشتُرية على أنّه لا خيارله اذا وآه (والمنابذة) بأن

يجملا النبذيعا (والمزابنة) ببع غريابس برطب وزبيب بعنب كيلافيصرم كل ذلك ولايصم ( خءن آنس) بن مالك ﴿ (مُهِى عن المُعَابِرة ) المرّارعة بالنصيب بأن يستَناّ برالأرص بجرّ ويعها فيفسد العسقد بلهالة الاجرة (حمور زيدين عابت) بلهومتفق عليه 🐞 (نهرى عن المراف) أى ندب الميت بنصووا كهمامواجبلامفانه حرام (دلمة عن عبدالله مِن أَبَّى أُوفِى ﴿ مُرْسَى عَنِ المُزَايِنَةِ ﴾ من الزبن وهو الدفع لان كالامن المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه (قن معن ابن عمر) بن الخطاب 🍎 نهىءن المزابنة والمحاقلة)بالضم من الحقلوهو الزرع اذا تشعب ورقه ولم يغاظ ساقه وهو بيع البرف سنبله بكيل معلوم من برخالص فيصرم ولايصع والمعنى فمه عدم العلم بالمماثلة (قعن أبي سعيد) المدرى 🐞 (نه بي عن المزارعة) العمل في الارض ببعض ما يعفر ج منها والبذر من المالك فيصوم ولايصم (حمم عن ثابت من الضعالة في من المزايدة) في السلمة بأن يزيد كل منه حالالرغية في الشيرا • يل لدفة غيره به فيحرم ( المزارعين سفيان بن وهب) الخولاني واستاده حسدن ﴿ (نهرى عن المندم) بِفا ودال مهدماة النوب المشديد عرفه العصفر كا أنه الذي لايفدوعلى الزيادة عليه لتناهى حرته فهوكالمتنع من قبول الصبيغ فيكرمليسه (معن ابن عمر مَمِي عن المنابذة وعن الملامسة) وقد مرّ (حمق دن معن أبي سعيد ﴿ مَهِ عَنِي عَنِ المواقعة)وفي وواية الوقاع أى الجماع (قبل الملاعبة)وفي رواية قبل المداعبة والنهسي للتنزيه (خطءن جابر)بن عبد الله وفيه محدبن خلف الخيام ﴿ (نهي عن المياثر الحر) جع ميثرة الكسرمة علة من الوثارة بمثلثة وهي ليدة الفرس من حريراً حروهي وسادة السرج بعدى هى عن ركوب داية على سرجها وسادة حرا الأنه زى المتسكير بن (والقسى ) بفتح القاف وكسر السدين مشدّدة نوع من الثياب فيه خطوط من حرير نسبة الى قس قرية بمصرفان كان حريره أكثرفالنه والتعريم والافلتنزيه (ختعن البرام) بن عازب في نهى عن الميثرة الارجوان) بضم الهمزة والجيم مسبغ أحسرأ وصوفأ حر يتخذ كالفرش الصنغبرو يعشى بحوقطن الصحة لدالرا ك تحميم فوق الرحل أوالسرج فانكانت من حرير فالنهى للتمويم والافلاتنزيه (ت عن عمران) بن حصين وحسسته 🐞 (خيرى عن النعيش) بفتح المنون وسكون الجليم وشين معجة الزمادة في التمن لالرغبة بل ليغدع غـ بره لانه غش وخـ داع والنهـي للتحريم (قنه عن ابن عر خى عن النذر) لان من لا ينقاد الى الليرالا بقائد ايس بسادق فى التقرّب الى ويه (قدن من المندر) لان من لا ينقاد الى الليرالا بقائد ايس بسادق فى التقرّب الى ويه (قدن من المندل المناسلة عن المناسلة الم عنابن عر) بنا المطاب ﴿ (نهي عن النبي) أي اذاعة موت الميت وذكر ما تره ومفاخره (حمت من دنیفه) واسناده حسن ﴿ (نهی عن النفیز فی الشراب) فیکر ملانه یغیروا تحه الما و (تعن أبي سعيد) وقال صعيم ﴿ إنه يع عن النفيخ في الطعام) الحارليبرد لانه يؤذن بشدة الشره وقلة الصبر (والشرآب) لماذ كف ديث آخران النفيخ على الطعام يذهب المركة (-معن ابن عباس) واسناده حسن (نهي عن النهى) بضم النون وسكون الها متصورا أى أخذ ماليس المقهرا جهرا (والمثلة) والمثلة فى قصة العربيين منسوخة أومؤولة (حمغ عن عبد الله بنزيد) الانسارى ﴿ (نمسى عن النفيز في السجودو عن النفيز في الشراب) بل ان كأن حاراص برحق بيردوان كأن قذاة ازالها بصوخ الل أوأمال القدح لتسقط (طب من زيدين رافع) واستاده ضعيف خلافاللمؤلف ﴿ (نهى عن النهبة) أى أخــذا لمال بنعوغارة بعني

أَنْ يِأْخُذُ كُلُّ وَأَحِدُمُنَ الْجَيْشُ مَا وَجِدُمُمُنَ الْغُنِّيمَةُ مَنْ غَيْرِقْسَمَةً (وَالْمُلْسَةُ) إِنْ تَوَالْمُحِمَّةُ وَكُنَّا، الارم ما يستخلص من السبع في وت قبل ذكاته (حم عن زيد بن خالد) الله في وآسم ا دوسسن ﴿ نَمِى عَنِ النَّوْحِ ) على اليَّتْ (والمشعر) أَى انشائه أَوانشاده والمراد المذموم (والتصاوير) التى للعيوان التام الملقة بخلاف تتعوشمروقر (وجلود السباع) أن تفرش لا ته دا ساسله أبرة (والتسبريم) اظهارالمرأة زينتها ومحاسنها لاجنبي (والغنام) أى قوله واستماعه (والذهب) أى التعلى به لرجل (والخزوا لحرير) أى ابسه لرجسل بلاعدر (-م من معاوية) باستاد حسن شهرى عن النوم قبسل) صدالاة (العشاء) لتعريض الله واتباسة فراق النوم أوتشويت جَاعَتُهَا (وعن الحديث بعدها)أى بعدصلاتها فيمالا مصلحة فيسه فيكر (طب من ابن عباس) وقيه عودة الكي مجهول ﴿ (نع مي عن النياسة) وهوقول والويلاه والمسرناه فيصرم (دعن آم عطية) باستاد صحيح ﴿ وَمَنْ عَنْ الْوَحَدَةُ أَنْ يَبِمِتَ الرَّجِلِ وَمَثْلُهُ المرَّا وَ(وَحَدَمُ ) فَي دار زمس فيها أسد فيكره (حمعن أبن عمر) باستفاد صحيح لاحسن خلافا للمؤلف في (نم يعن الوسم) بسنزمهملة وقيدل بجعة (في الوجه) كله من آلعة وهي العسلامة بنعوكي فيعرم وسم الاردى وكذاغره في وجهه على الاصم و يجوز في غديره (والضرب في الوجه) من كل حدوان محترم فيصرم ولوغ يرآ دى لانه مجمع المحساس ولطيف يظهر فيسه أثرا اضرب (سهم تعن جابر 🐞 نهىءنالوشم) بمجة فيصوم قى الوجه بل وجهيع البدن الماقيسه من النجاسة المجتمعة وتقسم خلق الله (حمَّان أبي هويرة) واستاده حسن 🀞 (نه بي عن الوصال) شابيع الصوم من غيرير فطراسالا فصرم علينا لايرائه المال والضعف (ق عن ابن عرو عن أبي هربرة وعن عائشة في نهى عن اجابة طعام الفاسقين) أى الاجابة الى أ كه لان الغالب عدم تجنبهم للعرام والنهىالنتنزيه (طبهبءن عران) بن حصدين واستناده ضدعيف 🐞 (نهيى عن اختناث الاستسة)أى ان تبكسراً فو اه الترب و يشرب منها لانه ينتنها فيكره (حم ف دَتْ معن أبي سعيد) المدرى 🐞 (نهرى عن استمعار الاجبرة يهينه) المستأجر (أجره) فعالم يبين لاتصم الاجارة (حمعن أبي سعيد) واسناده حسن ﴿ (نهى عن أكل النوم) الق فيكرم أريد حضور المسعد تنزيها (خ عن أبن عمر ﴿ نهى عن أ كل البعل) كذلك (طب عن أبي الدودام) واستاده حسن 🍎 (نهىءن أكل البصل والبكراث والمنوم) كذلك سواء أكهمن جوع أوغسرة (الطيالسي) أبودا ود (عن أبي سعبد) باسناد صعيم ﴿ (نهدى عن أكل لم الهرة) فيعرم عند الشافعي لانَّ لها تاما تعدو به وقال مالكُ يكره (وعن أَكُلُّ عَنها) فيحرم يعها اذا كان لا ينتفع بها انعوصمد (ت ال عن جابر) قال له صحيح ورد والذهبي ﴿ (موسى عن أ كل الناب) للكونه تعافه النقوس لاطرمته فيحلء ندالشافعي (ابنءساكرعن عائشة دعن صدالرحن منشبل) واسناده حسن ﴿ (شهى عن أكل كل ذى ناب من السماع) أى ما يعد وبنا يدمنها كأسد وَدُنْبُ وَمُرُوالنَّهِي لَاتَّصُرِيمُ (قَعْ عَنْ أَبِي تُعَلِّمَةً )الْخُشْنَى ﴿ إِنْهِي عَنْ أَحْسَكُ لَ كُل ذَى نَابُ مِن السياع وعن كلذى مخلب كبكسر فسكون وفنع (من الطير) كصقر وعتاب فيعرم (حمم دوعن) ا بِنْ عَبِأَسَ ﴾ نم بي عن أكل لموم الحرالا هلدَسة ) أي التي تألف السوَّت فَعُرم جُعْد لافَ الُوسَشِية (قَامَوْ الْبِرَاءُ وَعَنْ جَابِرُوهُ نَ عَلَى وَعَنَّ ابْنُجُرُوعُ نَأْتِي تُعَامِةٌ ﴿ يَهُمُ عَيْ

أ كل الحوم الخيل والبغال والحيروكل ذي ناب من السباع) أخذبه كثير من المنفسة قرم أكل الخيل و كرهه مالك وأباحه الشافعي وقال الحديث منسوخ (ده عن خالدين الوامد) قال اين عجر شاذمنك وأقول المؤاف حسن ممنوع قطعا ﴿ نَهِى عَنَّا كُلُّ الْجُلَّةُ وَالْبَانَهَا ﴾ الق تأكل الجله بالكسر البعرفيكره تنزيها عند الشافعية وتحريما عند غسيرهم (دت ملاءن ابن مر) بن المطاب قال ت-سن غريب ﴿ (نهيي عن أكل المحمَّة) بعيم ومثلاة (وهي التي تصر بالنبل) أى تربط ويرى اليهابه حتى غوت فاذاماتت بالرمى مرما كلها وقال أنو - ندف ية الدينورى هي التي جمَّت على ركها و دبجت من خلف قناها (ت عن أبي الدردام) و قال غرَّ يب ﴿ المعانُ عَلَ العامام الحار - في يكن ) أكاه بأن ببرد قاسد الافيكرم أكل شد ديد الحرارة لأنه لابركة فيه (هبعن مهيب) الروى ﴿ (نهي عن أكل الرخية) طا الربأ كل المدف ولايمسيد فيعرم أكله عند دالشافعي وفال مالك يحدل جميع الطير (عد هني عن ابن عداس) واستناده ضعیف ﷺ (نهیءنیدع النمرة حقی بدو) بلاهمزأی بظهر (صلاحها)بأن يصبر على الصفة المطاوية منه وسعه قبل ذلك لا يصبح الابشيرط القطع (وعن) يسع (النعل حق تزهو) بفقه أقبله من زها النفسل رهوا داظهرت غُرَّته قال النفطابي كسيئذا روى والصواب في العرسة بزهي من أزهى المخل إذا احر أواصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصه من الاتفة ( نعت أنس) بن مالك ورواه مسلماً يضاف (نهدى عن يسع ضراب الحل) ما يلم بخط المؤلف أى أجرة ضرابه وهوعسب النهل فاستتحاره لذلك ماطل عنددالشافعي وأبي حندغة لاغر رواطهالة وجوزه مالك (وعن بيم المام) من نحو بتريف لاة أى بشرط أن لا يصب ون ثم ما يستني منه وأن تدعوا الحاجة له استى ماشية لازرع وان لا يعتاجه مالكد (والارض أحرث) يعني نهيعن اجارتهاللزوع والنهى للتنزيه (حمم نءن جابر في نهي عن يبع فضل المام) أى يدعما فضل عن ساحته من ذى ساحية ولاغن له فان كان له غن فالاولى اعطاق والاغن (من معن جاير حم 1 عن الماسين عبيد في نهى عن بدع الدهب بالورق) الفضدة (دينا) أى غديرال ماضريالجاس فصوم ولايضع يسع كلشيتين اشتركافى علة الربا الامع الحسلول والتقابض فان اتعدالحنس الشريرط المراثل أيضًا (سم قان عن البرام) بن عازب (وعن زيدبن أرقم ﴿ نه مي عن بيسم المموان بالمدوان) يشعل المأكول وغسيره لان المفردالهلي بأل أوالمضاف للعموم على الاصم (نسبتة)من الطرفين فيكون من بيع المالئ بالمكالئ (حم ، والضياء عن معرة) بنجندب قال تحسن صميم في (نهي عن بيرع السد لاحق الفتنة)أى لاهل الحرب فيمرم (طب هي من عران) بن مسين واسناده ضعيف ﴿ (نهيى عن بينع السنين) أي بينع ما تقره نظه سنتين أوثلا ماأ وأربعا لانه غررولايهم (حمم دت معن جابر) ين عبدالله ﴿ (نهرى عن بيسع الشاة باللهم)فيه أنه لايباع حيوان بلهم فيستوى فيه الجنس وغيره والمأكول وغيره (لمُحقَّ فن معرة) ا ينجندب وفيه انتماع ﴿ (نهى عن بيرم اللهم بالحيوان) فيمرم ولايقهم (مالك والشافعي لتعن سعد رو بن المسيب مرسد لا البزارعن ابن جسر) باستناد خسف 🐞 (نهس عن بيسع المشامين) وهي ما في البطون من الاجنة (والملاقيم وحبال الحبلة) بنتج الباء فيهما لكن الاول مصدوح الشاالمرأة والثانى اسم جمع حابل وذلك حرام ولايسع (طب من ابن عباس)

باسنادحــن ﴿ (نهمىءن بِسع الثمارحق يبدو)أى يظهر (صلاحها)وَيكني بدَّومالاح بعض غُرالسمّان (وتامُن من العاهمُ) هي الا فه تصيب الزرع أوالتمرفقه سده (حم من عادَّشة) واستناده حسن 🥻 (نمين من سيع العاهام حق يعرى فسيما الصاعان) صاع المائع وصاع المشترى (فكرون اصاحبه الزيادة وعليه النقصان) أفادانه لايصم بدع المسيع قبل قبضه وعليه الشافعي وتعال أنوحتمفة الاالعقار (البزارعن أبي هريرة) واستاد وحسن في (نمي عن يدم المحسلات بضير الشاميع محسله من المسل الجدم شاقاً و بقرة يترك صاحبها حلبها ليجتمع لبنها والنهدى للتصويم والشافعي يصم ويضبرا لمشسترى (البزارين أنس) بن مالك وضدهفه الهميمي فرمز المؤاف المسنه ليس في محله ﴿ (نهيءن بيعتين) بكسر الباء نطر اللهيئة و بفقه الفارا النمرة (في معة) بأن يبيعه شماعلي أن بشترى منه آخر (ت معن أبي هريرة) قال ت حسن صحيح ﴿ رَضِي عَنْ مَا فِي الْبِيوعِ ﴾ وَهُوأَنْ يَنْلِقُ السَّلَقِ مِنْ الْوَارِدَةِ لِمِلْ لِيهِ هَا قَبْلُ وَصُولُهِ الدُوالَةِ فِي للتعريم لكنه إصم (ت عن ابن مسمود في نهن عن تلقى الجلب) محركا ما يجلب من بلد لا نو وهوالمعبر عنده بتلقى الركبان فيصرم عندالشافعي ومالك وجؤزه الحنقية ان لم يضربالناس (ده عن ابن عر) باسناد حسن ﴿ (نهبي عن غن السكاب) نهبي تصريم (وعن غن السنور) الذي لانفع فيه (حم ٤ له عن جابر في عمى عن عن الكاب) لعاسمه والنهى عن التعاذ و(الاالكاب المعلم) فانه يروز معه عندا لحنفية للضرورة ومنعمه الشافعي (حمن عن جابر) ورساله ثقات ف (نم عن عن عن الكلب الاكلب الصيد) فانه يعل أخذ عنه عند المنفية الصعة بيعه عندهم (ت عن أبي هريرة) واستاده ضعيف ﴿ (تهيي عن أن المكاب وغن الدم) فيصرم سع الدم وأخذ غُنه (وكسب البغي )أي الزائية أي كسبه ابالزنا (خءن أبي جيفة) بالتصغير ﴿ (نميءن بيع الفرسق يطبب) بفسره روايه نهسي عن بـم الفرة حتى يرد وصلاحها (حمق عن جابر) بن عبدالله ﴿ (نهدى عن بيدع المسبرة من القر) الق (لايعلم مكيله المالكيل المسمى) تصربح بتصريم يسع غر بقر - قي تعلم الما ثله لان الجهدل بالمماثلة عندا كالله ما المناصلة (من المحر - مم ن عنجابر ﴿ خَي عَن بِيعِ الْكَالَى بِالْكَالَى بِالْهِمِزَا فَ النَّسِيَّةُ بِالنَّهِ وَأَنْ يَشْتَرَى شَالَى أجل فاذا حل وفقد ما يقضى يه يقول بعنيه لاجل آخر بن يادة فدسعه بلا تقابض (ك هن عن ان عم) بن الخطاب (نهى عن برع حبل الحبلة) بفتم الحاه والسافيم ما و فلط من سكنما وقرنه بال اشتماراءمني الانوثة اذالمرادته ييتع مانى البطون قال النووى اتفق أحل الاخة على انّ الحيل مختص بالا دميات ويقال في غسر في الحل قال أنوم بدولا يقال الخدر في حبلت الاف هذا المديث (حمق ٤ عن ابن عر) بن المطاب (نم ي عن بيع المر) بالمثلثة (مالتر) بالمثناة أى يسع الرطب بالقرزادف رواية ووخص في بدع المعرايا أن تباع بغرصها (قد عن مهل بن أى خيفة 🐞 خيى عن بيدع الولاه) أى ولاه اله تـق (وعن هبته ) لانه حق كالنسب فـكمالا يجوزنه ل النسب لَا يَجِو زُنَهُ لِهِ الْمُ عَبِرا لَمُ مَتَى والنهي التعريم فيبطلان (حمق ٤ عن ابن حريف مي عن بيرح الحداة) بأن يقول البائع للمشترى في العقد اذا تدذّ تالك الحساة فقد وجب البيدع (وعن بيدع الغرر) أى الخطروه وما احفل أمرين أغلبهما أخوفهما أوما الطوت عذا عاقبنة عال النووى هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيدع يدخل فيه ما لا يتعمى من المسائل (حمم ؛ عن أبي هر يرة ﴿ مُعْرِي

من بهم النَّفِل)أي غره (حتى يزهو) أي يقوه ويحمر أويصفوا وعز الدنبل)أي يهمه (حتى يبيض) أى بشتد حبه (ويأمن العاهة) أى الا فه الق تصيب الربع فتفسده (مدت عن النعر في تميى عن بيع الثمار حتى تعومن العاهة) بأن يظهر صلاحها (طبعن ديد بن ثابت في نهيى عن يسع الممر بالقسر) الاقل بالمائدة والمشاف بالمثناة أى الرطب بالقر (كملاوعن بسع العنب بالزيب كملاوعن بدع الزرع ما لمنطة حسكم الادعن ابن عر) بن الحطاب في (نه مي عن يدع المضطن المااهقد بنعوا كرام علمه بغيرستي فانه ماطل أما سيع المصادر فيصعر ليكن يكره الشرآء منه (و يع الفروو سع الممسرة قبل أن تدول )أى تصل للا كل (مدعن على ) وفسه انقطاع ﴿ نَمِي عَن بِمِ الْعَرِيان ) بضم المهملة بضبط المؤلف أي بيم يَكُون فيمه العربان ويقول أأعربون بأن يدفع البائع شبأفان رضى المبدع فن التمن والافهبة فيبطل مددالا كثر (حمده عن ابن عرو) وفيه انقطاع ﴿ (نهمى عن غَنَّ الكاب وغن المغنزير وغن المهروعن مهراً لمِنيٌّ ) أىماتأخذه على زَناها مهامه مراجازا (وءن سب الغمل) أى عن عن سبه (طس عن ابن عرو) بن العاص ﴿ (نع بي عن عن الكلب ومهر البغي و حلوان الكاهن) أي ما يأخده على كهائمة شسه مالشي الحلومن حدث اله بأخذه بالامشقة (قع عن ألى مسعود) الانصارى في (نهييءن جلد الحدّ في المسجد) فيكره تنزيها وقيل تحريمًا احتراما للمسجد (معن ابن جرو) أبن الماص ( نهى عن جلود السباع) أن تفرش للسرف أوللغملا وأولانه شأن الجمايرة (المعن والدأى المليم) بشمَّ فيكسروآخر معاممه مله عامر بن أسامة في (نهبي عن سلق القفا) لانه نوع من القزع تنزيها (الاعندالخامة) فلا يكره لعنسرورة توقف الخيم علمه أو كاله (ونع بي عن خاتم الذهب) أى ليسه والتخاذه للرجل (م عن أبي هريرة في نهيى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد) لانه حلية أهل الناروالنهى عن الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه (هب من ابن عرو) بن العاص في (نهى عن خصاء الليل والبهائم) عطف عام على خاص (حمد عن ابن عمر فينم يى عن دمانع الجن) كانوا اذا اشتروا داوا أوبنوهاد بحو اذبحة خوفاان تصيبهم المن فأضيفت الذيائم اليهم (هق عن) ا بنشهاب (الزهرى مرسلا) وفيه مع ارساله ضعف ﴿ نَهِى عَنْ دَايِعَةًا لَجُوْرِي ) ويَصُومُ عَنْ لا كاب له (وصد مدكا مده وطائره) والتهدي للتصريم (قط عن جابر) وفي استناده من لا يعتجه ﴿ نَمِي عَنْ دُبِعِهُ أَصَارِي العَرِبِ) مِنْ دَخَلَ فَدُلِكُ الدِينِ مِدَنْ هَهُ وَيَعْمُ مِنْهُ وَ يَعْدُهُمْ مِنْهُ ولم يجتنب المبدن هذامذهب الشافعي وجوزها الحنشية (حلعن ابن عباس) باستاد ضعيف ﴿ إنهى عن وكوب الفور) أى الركوب على ظهوره اكالله أوعلى حداوده اكامر (٥٥٠) أى ريعانة في نهي عن سب الأوات) أى المسلمن والنهسى للحريم (لدَّعن زيدين أوقم اللهم عن سلف وسنع كبعتك ذا بألف على أن تقرضني الفالإ وشرطين في بيع كبعتك نقد ابدينا وونسينة بدينارين (و بيع ماليس عندل) يريد العين لا الصفة (ود بح مالم يضمن) بأن يديعه ما اشتراء ولم يقبضه (طبعن حكيم بن سزام) بشيخ المهدار والراى واستاده حسن ﴿ (نم يع عن شريطة الشيطان) الشاة التي شرطت أى أثرف حلقها أثر قليل كشرطا عجام من غيرقطع الاوداج وتترك حي غوت وكانوا في الماهلسة يفعلونه وأضيفت للشيطان لانه الحامل عليه (دعن ابن عباس وأبي هريرة ﴿ خَيْءَن صُومُ سَنَّةُ أَيَامُ مِن ٱلسَّنَةُ ثُلَاثُهُ أَيَامُ النَّسْرِيقَ وَيُومُ الْفُطرُونِومُ

الاضى ويوم الجمة يختصة من الامام) أي حال كون يوم الجمة مفردا عن غيره والنهي في الجمعة للتنزيه وفيما قبله للتصريم (الطيالسيءن أنس) واسناره ضعيف ﴿ انهيءن صبرالروح) هو كا فى النهاية الخصاء (وخصاء البهائم) بالمدَّف يل على منعول نم يجوز خصاء المأكول ادَّا كان صغيرا (هن عراب عباس فينه بي عن صوم يوم عرفة بعرفة ) لانه يوم عيد لاهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على الاجتماد في العيادة (حمده له عن أبي هريرة) قال له على شرط المعاري ورد ﴿ (نهي عن صوم يوم الفطرو يوم النصر) في رم صومهما ولا ينعقد (ق عن عمر) بن الخطاب (وعن أبي سعيد) المدرى ﴿ (نم-ي عن صيام يوم قبل رمضان) ليتقوى بالفطر له فيدخله بقوة ونشاط (والاضعى والفطروأ يام التشريق) فلا يصم م ومهاو به قال الشافع وأبو عنيشة (هق عن ابي هريرة ﴿ خَيْنَ عَنْ صَدِيام رَجِب كَاسِم ) أَخَذَيه الحَنَا بِلا فَقَالُوا يَكُرُ مَا فَرا دَمَا الصوم وهومن تشردهم (مطب هب عن ابن عباس) واستادم ضعيف 🥳 (نم ي عن صيام يوم الجعدة) أى افراده بالمسوم فيكره تنزيه الانه عبدا ولتلايضه فسعن وظائف المهادة فان منهم المه غبره لم يكره كافى حديث آخر لان فضدله المضوم المه جابرة لماهات لسدب الضعف (حمق وعن جابري نهيي عن صدياً ميوم السبت) أى مفردا فمكره تنزيم الان اليم و دتع تلمه والصَّذَا، عمد ا (ن وأالفما ه عن بشراً لمَـازْنَى) وبشرالموحدة المكسورة ﴿ إِنهِ عَنْ صَرِبِ الدَّفِ ) أَى الْمَرْجَادَ تُسْهُ وَوَ كنكاح (واهب المصنيم) العربي يتخذمن صفر يضرب أحده ماما لاسخراً والتعبي وهو ذوا لارتبار وكالاهما حرام (وضرب الزمارة) أي المزمار العراق أو البراع وهو الشبارة و لاحما سرام (خط عنعلى) واسماده ضعيف فينه بيءن طعام المتباريين أى المتعارضين بالضمالة للخراوريا ورااو يو كل) لانه لاريا الانته فيكر و (دا عن ابن عباس) ماسناد صحير في (نه ي عن عسب الفيل) أى عن بذله عَناأُ وأجرة وهو نسراب أوما وم فتصرم المعاوضة عليه ولا يُعم مند الشافعي" (مم خن عن ابن عرق نه مي عن عسب الله لو) عن (قف مزالطعان) هو أن يَتُول للعلمان اطعنه بَكِدًا وقفيزمنه أواطعن هذء الصبرة المجهولة بتنفيرمنها إعقطعن الميسعيد المؤدرى وهوسديث متكر ﴿ مَعِي عَنْ عَسْمِ الْوَشِمِ ) تَحَديد الاسمَان وترقه فيها إيها ما لحد الله السن لما فيه من تغمير خلق الله (والوشم)أى النقش وهوغرز الجلديارة ثميذر علمه ما يخضره أويسترده (والنتف)للشيب فكرد أوللشعرعندا لمصيبة فيحرم (ويكامعة الرجل الرجل)بعين مهملة مضاجعته لهفى ثوب والساله (بغيره عار) أى عاجز عنهما (ومكامعة المرأة المرأة بغيره عاوى كذلك أى مضاجعتها المافعل ذلك بالحلملة فجائز (وان يجهل الرجل في أحقل ثمايه حريرامثل الاعاجم) أي ان يلمس الرجدل ثوب سر برغت ثيابه كاهالتلي نعومته البدن ( وان يجعل على منكيسه سريرا ) أى لذرينة ( مثل الاعاجم وعن النهي) بالضم والقصر عفى النهب كأمرّ (وركوب الغوروليس الخاتم) الذي يختربه (الا لذى سلطان) لحاجته الى الخبريه وفي معناه من يحتاجه للخبريه وقددات أساد بتصحيحة على حلليسه ليكل أحد (حمدن عن أبي ريحانة) واسعه شعه ون بشين مجعة وعين مهملة واستناده حسن ﴿ (نهمى عن فق التمرة ) ليفتش ما فيها من السوس (وقشر الرطبة ) التَّوْكل عبدان وأبو موسى) المدين كالاحماني العمارة (عن اسحق)غيرمند وب وفيه ضعف وانقطاع ﴿ (نهري عن قتدل ألنسا والصبيان) أى ندا وأهل الحرب وصبياتهم ان لم يقا تلوا فان قاتلوا قتلوا (قعن ابن

عرفينهىءن قتل الصبر) هوان يحسك الحيوان ويرمى اليه حتى بموت أوهو كل من قتل غيرمه ركة (دعن أبي أيوب) واسماده قوى ﴿ نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنعلة ) الكثرة منافعها (والهددهد) لانه لايضرولا يحدل كه (والصرد) بضم فلنقطا ترفوق العصد نورلانه يحرم أكه ولامنفعة فى قتله(حمده عن ابن عباس) واسناده صحيح ﴿ (نهمى عن قتل الضــندع) بكسمرالضادوالدال وفقعها غيرجيد (للدوام) لالحرمتها بلانتذارتها ونفرة الطبيع عنها (حمدت ل عن عدد الرحسن من عثمان النمي) واستفاد وقوى ﴿ نهى عن قلل السرد) طائر فوق العصنبور أيتع فضمالرأس قال اين العربى انجانهس عنده لان العرب تتشامم يدفنهى عن قتله أيخلع عن طريقه ما ثيت فيهامن اعتقاد الشؤم فيسه لاانه سرام انتهى والاصم عند دالشافعي حرمته (والضفدع والفالة والهدهد) قال الحاكم اغلنهى عن قتلها لان لكل واسدمنها سالف عمل من وفي خلفته جوهرية قدّم الجواهر (ه، ن أبي هريرة) باسناد ضعيف ﴿ (نهيي عن قتل الطماطيف) جدم خطاف ويسمى عصفورا بلغة لزعده عما في أبدى الناس من القوت ويسرم أكاه (هق عن عبد الرحن بن معاوية المرادى من ريلا) واستاده ضعمف ( تهدي عن قتل كلذى روح الأأن يؤذى) كالفواسق الحس فيجوز بل قديجب (طبعن الن عباس) باسناد يف 🧔 (نم يى عن قسمة العنبرار)بالبكسير (هق عن نصيرمولى معاوية مرسلا) ونصير لايعرف 🐞 (نهيى عن كسيب الامام) أى أجراله غايا كانواً في الجاهاسية يأمرونه ن بالزنا وبؤخذون أجورهن (خدعن أبي هريرة في نهيي عن كسب الامة حتى بعلم من أين هو)وفي رواية حتى يعرف وجهده لائهن اذا كان عليهن ضرائب لم يؤهن ان يكون فيهن فيور (داعن وافع بن خديج في نهى عن كسب الجام) تنزيه الاتحريك فانه احتجم وأعطى الجام أجوه (ه عن أبي مسعود) الانساري في (نهي عن كل مسكروه فتر) بالفاء ومن جعله بالقاف فقد صحف أى كلشراب بورث الفتوراي ضدهف الجفون والخدد كالحشيش المعروف (حمدعن أتماله) اِسْنَادَ صَمِيعٌ ﴾ (نهسى عن ابستين) بكسيراللام نظرا للهيئة وبه تجها نظرا للمرة (المشهورة في حسنها والمشهووة في قيمها) كامرتوجيهه (طبءن ابن عمر) باستفاد ضعمف فرنه وعن ابن الجلالة)لتولاممن النحاسة على القول بعباساتها (دلة عن ابن عباس فينهى عن القطة الحاج) أى من أخذاة طلته في الحرم فاقطته يحرم أخذه الله المال (حمم دعن عبد الرحن بن عمان التمي عهدملة والنهسي للتحريم (طس تعنجابر) ورجاله ثقات 🐞 (نهي عن تنف الشيب) من نحو لحمسة أورأ سافعكره وقدل يحرم لانه نؤرووقار (تان عن ابن عمرو) وحسسنه الترمسذى ﴿ نهى عن نشرة الغراب) أى تتخفيف السجود وعدم المسكث فيه بقدد وضع الغراب منتاره للا كل (وافتراش السبع) بأن يبسط دواعيسه في معوده ولايرفه هماعن الارض (وان نوطن الرجل ألمكان في المسعدة كما يوطن البعير) أي يأاف معلامنه يلازم الصلاة فيه لايصلى في قديره كالمعبرلاياوى من علنه الالميركم (حمدن وله عن عبد الرحن بنشبل 🐞 نهي ان يتباهى الناس في المساجد،) أي يتفاخر والبها بأن يقول الرجدل مستعدى أحسدن فعقول آخر بل مسجدی أوالمراد المباحاة فی انشا تها و عبارتها و زخرفتها (سبعن أنس) بزمالات 🐞 (نهبی

أن يشرب الرجل) أى الانسان ( قاعًا) فيكره تنزيها وشرب المسماني قاعًالييان الجوا ز (مدت عن أنسى) بن مالك ﴿ (نهم الني تزعفر الرجل) أى يصب غ ثوبه بزعفر ان اويتلطيز به لانه شأن النساء فيمرم (ق٣عن أنس) بن مالك ﴿ نهى ان تسبر البّهام ) أى ان عَسك ثم يرتى البهاحق عَوِنَ فَيْمُومُ (قَادَنُ مَعَنَ أَنْسَ ﴿ يَهِمُ مِنَ الْعَمْ مِنْ الْبِعَارِينَ يَقُودُهُما) فَيَكُوهُ تَنْزَيِّهِ اللَّهِ عن انس) باسناد صحيح ﴿ إنهى النب لى على الجنائز بين القبور ) فانها صلاة شرعية والصلاة في المقبرة مكروهة تنزيها (طُسَ عن أنس) واستاده حسن ﴿ (نهيلي ان ينتعل الرجل) يُعسف الانسان (وهو قائم) في وواية قاعًا والنهسي اوشادي وذلت لأنه أسهل وأسكن (ت والنسسما معن أنس ﴿ نَمْسَى انْبِيالُ فِي المُناءَالُوا كَدَى أَى السَّاكِنَ فَيُحْسَكُوهُ تَمَرَّبُهُمَا وَهُوفِي القَلْمِلُ اشْتَهُ لتنعيسه بل قيل يحرم (من من عن جابر في شهى ان يبال في الميا الجارى) فمكره مالم يستنعر بعيت لاتعاقه نفس البتسة (طسعن جابر) واستفاده جميد ﴿ إنهان يسمى كاب أوكارب الآنّ الكارمن الفواسق الخسرف كاثمه قال لاتسموا المؤمن فأسقاً لالتطهر (طبعن بريدة) واستاده ضعف ﴿ نعمى الله الرجل في الماف عوكل ثوب يتغطى به (الا يتوشع به ) التوشع ال بأخد فطرقه الابسرمن تحتيده اليسرى فعلقه معلى منكب الاين ويلقى طوف الاير من جهة اليني على منهيم الايسر (ونه ي ان يصلى الرجل في سراو بل وايس عليه رداء) الان السراويل عفرده نصرف عيم الاعضاء (دلة عن بريدة ) باسنا دضعيف ﴿ (نم ي الله يقعد الرسل) يعنى الانسان (بين الطل والشعس) لأنه ظلم للبدن حيث قاصل بين العباضية فمكره (ك عن أى هو رة وعن بريدة) واستاده صحيم ﴿ (نهمي ان يَعاطي السيف مساولا) فيكره تنزيها مناولته كذال لانه قد يحملي في تناوله فينجر حشى من بدنه أو يسقط على أحد قيوديه (-مت دلنا عن جابر) واستناده صحيع ﴿ (نهرى ان يستنعى بيعرة أوعظم) نبه بالبعرة على جنس النعس وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع الاستنصاء بكل نجس ومطعوم خلا فالابي حنيفة (حمم دعن ا عابر في نهدى ان يتعدعلى التبر) أى يجلس علسه فكر ملانه استهانه بالمت (وان يقصص) بقاف وصادين مهملتن أي يعصص كافى رواية فسكره لانه نوع زينة فسلا يليق عن صاوالي البلي (وان يبن عليه م) كذلك بل يحرم في مسسبلة (حمم دن عن جاب في نهي ان يطرق الرجه ل أهله) بضم الرامن الطروق وهو المجي اليه الافقوله (ليه الا) تأكيد فيكر والأنه قديه بيم منها على قبيع فمكون سيبالبغضها وطلاقها (قءنجابر ﴿ عَمِي النيقيل شيَّ من الدواب صبرا) كامرّ (حمم معن بابر في نهى ان يكتب عدلى القبرشي) فيكره الكتابة عليه ولواسم صاحبه في لوح أوغيرة عندالله ته خلافاللمنفية (ملاعن جابر) باسناد صعيع فرنهى ان يضع الرجل احدى رجله على الاخرى وهومستلق على ظهره ) تحريما ان لم يأمن انكشاف عورته والافتنزيه ا وفعلدلذلك ابيان الجواز (حمعن أبي سمعد) واستاده معيم فقول المؤلف حسسن تقصيم نمی ازید خل المام) انصوغدل (الاعترار) ای بشی بسترعورته فیندب الهافظ تعلی الستر (لة عنجابر) باسناد معيم ﴿ (نهى أن يسال جلذ كره بعينه) أى بده العنى فيكره تنزيها الانصريها وفيه شعول لحالة البول وغيرها (وان يمشى في نعل واحدة) أوخف واحد فمكرمكذلك (وان يشتمل العماه وان يعتبي بثوب ليس على فرجه منه شئ ) فيكرملانه اذا احتبى

كذلك ربماتب دوعورته (نعنجابر) بن عبدالله ﴿ (نمي ان يقوم الامام فوق شئ) أى عال كدكة (والناس)أى المأمومون (خلفه) أسفل مندفيكره ارتفاع الامام على المقندين أى بلاحاجة (دل عن حذيفة) واسناده حسن ﴿ (نهى ان يقام الرجل) المسلم (من مقدهده)بفتح الميم يمحل قعوده (ويجلس فيه آخر)فن سبق المى مباح من تحوم سعبد يوم سعة أو غيره اصلاة أوغيرها عرم ا قامته منه (خ عن ابن عر) بن الخطاب ﴿ (نهى ان يسافر بالقرآن) أَيْ بالمصف أومافسه قرآن (الى أرض العدق) أى الكذا رخوفا من الاستهانة به فمكره عند الشافع" و يحرم عندمالك (قُدم عن ابن جمر ﴿ نَمْ مِي انْ نَسْسَتَهُ بِلِ الْقَبِلَتِينَ) الْكَعْبَةُ وبيت المقدس (ببولأوغائط) تصريما بالنسسبة للكعبة بشرطه وتنزيها بالنسببة لبيت المقدس قال الخطابي لانعلم من يعتدبه حرمه (حم ده عن معقل) الهقم الميم وسكون المهملة (الاسدى) المنتج السين وقبل بالزاى واسناده حسن ﴿ (نهسى ان يَحْلَى الرَّبِول) بِعَدَى الانسان ولوا عَيْ (تحت شعرة منمرة) أى شأنها ان تنمر فيكره تنزيها (وان يتعلى على ضفة نهرجار) بضاد معية جانبه تفتح فتجمع على ضفات وتكسر فتجمع على ضفف (عدعن ابن عر) باسناد ضعيف ﴿ (نم من ان يبال فى الحر) بضم الليم وسكون الحاء الثقب وهوما استدا وومثله السرب بقصتين ما استطال والنهى للتنزية (دل عن عبدالله بن سرجس) باسفاد صميم فراغ سي ان يال في قبلة المسمد) فيصرم ذلك وكذا يعرم في جميع بقاعده لكن القبلة اشد (دفى من استماده في عجازم سلا) بكسرالميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها ذاى واسعه لاحق في زنهى ان يبال بايواب المساجد دفى مراسيله عن المحدول مرسالا) وهوالشامي في نم بي ان يستنصى أحد بعظم أوروثه أوسهمة) بضم المهملة وفقالميمين القعمومااحترقمن نحوخش وعظم (دقطحق عن ابن مستعود)واستاده صحيح ﴿ ثَمْ يَ انْ يَبُولُ الرَّجِلُ) يِمْنَى الْانْسَانُ وَلُوا أَنَّى (فَ مُسْتَصَمَهُ) المحل الذي يَعْتَسَلُ فَهُ فَيكُوهُ لانْهُ يجلب الوسواس (تعن عبد الله بن مغنل) واسناده حسن ﴿ نَهِى انْ يَعِلْسَ الرَّجِلُ أَى الانسان (ف الصلاة وهومعقد على يده اليسرى وقال انتها صلاة اليهود) فيكره لانا أمر فاعذا المتهم (ك هقءن ابن عر) باسناد قوى في (نه بى ان بقرن بين الجيج والعمرة) عبى تنزيه أواوشاد لما في القران من النقص الجمبور بدم (دعن معاوية) واسناده جميد ﴿ نَهِ مِي انْ يَقَدُّ السَّمِ ) أَي يقطع ويشق (بين اصبعين) لللا يعقر الحديديد مفالنه بي اوشادي (دل عن سمرة) قال لل صعيم ﴾ (تهمى أن يعنصي بعضباء الاذن والقرن) بعدين مهدملة وضاد متعة أى مقطوعة الآذن ومكسورة الشرن (حم المشعن على) باستاد صميم ﴿ (نهبى ان تكسر سكة المسلمن) أى الدوهم والدينا و المصروبين (الجائزة بينهم) المأفية من اضاعة المال (الامن بأس) أى أمر يقتضىكسرها كرداءتهافلانهى (حهده له عن عبدالله المزنى) وإسناده ضعيف 🐞 (نهى ان نصم) بنور أوله بخطالمؤاف (النوى طيخا) أي يبالغ في نضم بدي يتفتت وتفسد قونه التي يصلح معهاللغم (دعن أمّ سلم) باستاد صميم ﴿ (نَهْ عَيَانَ يَنْفُس فَ الأَنَامُ) عند الشرب (أُوبِنَهُمْ فَهِهُ)لَانَ السَّنْسُ فَيهُ بِنَيْنَ الْاَنَاءُ فَيَهُ وَاللَّهُ فَيْكُرُهُ تَنْزِيهِا (حمدته عن اس عباس) واسناده حسن صيح ﴿ (نهمى ان مسح الرجل بده شوب من لم يكسم ) أرادان لا يستذل أحد من المؤمنين وان كان فقيرا فان الله يعله مه و يكسوه (حمده ن أبي بكرة في نهى ان يسمى أربعة ) أى

إ بأربعهة (اسمها وأفلح ويسارا وتنافعا ورباحا )فيكره تنزيها لانه قديقال أفلح هنافيقال لافيتطير وكذا البقية (دوعن مرة) باسناد - سن ﴿ (نه مي ان تعلق المرأة رأمها) فيكره ذلك تنزيها لانه مندلة في حميها وقسل يصرم فان كان لمسيبة حرم قولا واحدا (ت ن عن على) وقيمه اضطراب ﴿ رَجِي أَن يَصْدُشُونُهُ مِهِ الرَّوْحَ عَرْضًا ﴾ بغين وضادم همتين ما يُنصب لبرى السَّه فيحرم لانه تعذيب الملق الله (حمت نءن ابن عماس) واسناده صحيح ﴿ (نم يي أن يعجمع أحدد بين اسمه وكنيته) أبي القاسم وجرم حتى يعدز منسه عنسد الشافعي (تعن أبي مريرة) بالسناد صيح فر انهای أن بنام الرجدل على سطح ايس بمعبور عليده) أى ايس به حاجز عنع من ستوط النام فَمَكُرُهُ (تَ عن مابِ ﴿ نَهِي أَن يِستُوفُز الرجل في صلاته )أى أن يقعد فيها منتصما غيره علمان فيكرو تنزيها (ك عن معرة) بن جندب ﴿ (نهي أن بكون الامام مؤدنا) أى أن يَعمر بين وظمئتي المامية وأذان في محلوا حدقيكره ويه أحذبعضهم ليكن الجهورغلى عدم البكراهة (هني عن جابر) ثم قال اسه : اده ضعيف 🍎 (نهيلي أن يشي الرجد ل بين المرأ تنن) ولو محرم هن فَكُرُمُ السَّلَابِسَاءَيُهِ الطُّنُ (دَلُمُ عَنَا بِنَعَرَ) قَالَ لَهُ صَمِّحُ وَرَدُهُ الذَّهِي ﴿ (نَهِ عَنَا أَنْ بِشَامَ عَنَ الطمام حتى يرفع) هذا في غديرما أرة أعدت للد الوس قوم بعد قوم (معن عائشة) ومن المؤاف المدينه ونوزع في (نهى أن يصلى الرجل ورأسه معتوس) لانت مره اذا نشر سقطعلى الارس عند السعود فمعطى صاحب ثواب السعوديه والنهى للتنزيه (طبءن أمسلة) واسناده صحيم خلافالقول المؤاف حسسن ﴿ (نهمى أن يصلى الرجمل) ومثله المرأة (وهو حاقن )للمول أو الغائط فيكره ان لم يضيق الوقت (ه عن أبي امامة) واسناده حسن ﴿ (نهوى أن بصلى خلف المتحدّث وَالنامُ )أى أن يصلى وواحدمتهما بين يديه لانّ المتحدّث يلهى بعديثه والثائم قديبدومنه مايلهي(مءن ابنءباس) وضعفه شاوحه مغلطاى فرحن المؤلف لحسسته زال 🐞 ( نهى أن يبول الرجدل)ومشداد الأنى ( مَاعُما) فيكره تنزيه الاهر بما كامر (٥٠٠ بابر) وضعدنه مغلطاى فتول المؤلف ممنوع ﴿ (نهى أَن بِنبع جِنا زَوْمعها رانة) بِنُون مشددة أى امرأة صائحة (ه عن ابن عر) بإسنا دضعيف ﴿ نَهِى أَنْ بِنَفَيْزِ فَى النَّمُرَابِ وَأَنْ يشرب من ثلة التدح أواذنه ) لمامة (طب من سهل بن سعد) وضعفه الهيمَى فرهز المؤلف لحسنه غيرحسن 🐞 (نهيي أن يمشي الرجل) أو المرأة (في نعل وأحدة أوخف واحدة) فيكره تنزيهما للمامر (حمعن أبي سعيد) واسفاده حسن في (خمى أن تكام النسام) غيرا لهجاوم (الاباذن أزواجهن) لانه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشمطان اما باذنه فيحوز حمث لاخلوة (طبعن النهرو) باسناد حسن ﴿ (نهى أن بلق النوى على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أوالقوم لثبالا يعتلط بالقروا لنوى مبتبل بريق القمضعاف (الشبدا ذى عن على نهى أن يسمى الرجل حرباً أووليدا أومرة) لانه ديما يتطير (أوالحكم أوأبا الحكم) لمافيه من تزكية النفس (أوأ فلح أو يحيها أو يسارا) لمامر (طبعن أب مسعود) وفيه محد ألعكاشي مــتروك فقول المؤلف حسن متروك 🍎 (نم ي أن يخصى احدمن ولد آدم) فحصاء الا دى حرام شديدالتمريم (طبءن ابن مسعود) وضعفه الهيتمي فقول المؤلف حسن لامعول عليه (نهي أن يقطى الرجل في العسلاة) أي عدد اعضاء (أوعند دانسا والاعند امرأته

خَدَكُوهُ لانْدَلَايِأْمِنَ الْطَطَأَقِ الذِّبِيحِ وَإِعْدَمَ حَشُورًا الْفَقَرَا \* (طبِّءَنَ ابنَ عَباس) ضدعف لضعَّفُ سلمان الملماري في (نمى أن تقام الصيبان في الصف الاول) أى اذا حضروا بعد عمام السَّفَ الاوَّلُ (ابن نُصْرِعُن راشد بن سعد مرسلا) هوالحصى ﴿ (مَ يَ أَن بِنَفْرِ فَ الطعام والشراب والتمرة) والحقيم االذاكهاني الكتاب فيكره تنزيها (طبعن ابن عباس)وضعفه الهُيمَى ﴿ الْهُ عَلَى أَنْ يَعْنَشُ الْهَرِعَمَا فَيْهِ ﴾ من نحوسوس ودودو يجوزاً كل دوداً لفاكهة معهالعسر غيره (طبعن ابنعر) باسمادحسن ﴿ (نهى أن يصافع المشركون) أى الكفاريشرك أوغُـره (أويكنوا أورحببهم) اقوله تعالى يأيها الذين آمنوالا تعذوا اليهود والنصارى أولياء الا " ية (حلءن جابر) بنء ــ دانله ﴿ (نهي أَن يَفُرديوم الجعدة نصوم) فمكره تنزيها كامر (حمص أبي حريرة) باسناد حسن ﴿ (نهي أن يجلس) الرجل أوالمرأة (بين المنص) ضوء الشهر اذا الم هَكن من الارس (والظل) أي يكون بعضه في الظل وبعند منى الشمس (وقال) أنه (مجلس الشديطان) أى مقعده أضيف المدملانه الماعث على القدودفيه الافساد والكوزاج لاختلاف سال المؤثرين المتضادين (حم عن وجل) صحابي واسسناده جيد في (نهمى أن ينع تفع البتر) أى فضل ما تها الانه ينقُع به العطش أى بروى (حمعن عائشة) واسناده حسن ﴿ (نهمى أن يجلس الرجل بين الرجلين الاباذنه ما) فيكره بدونهُ تنزيها (هق عن ابن عرو) واستناده حدن ﴿ (م بي أن يشار الى المطر) حال تروا باليد أوبشي فيها (هقءن ابن عباس في نهى أن بقال المسلم صرورة) هوبالفتح الذي لم يحير فعولة من الصر الخبس والمتع قبل أراد من قتل في الخرم قنل وحايتهل منه الى صرووة ما جعت وحاعرفت سوحة المرم (هق عن أبن عباس في نهى أن تسترالجدر) أى جدد البيوت تعريما بالمريروتنزيها بغيره (هتى عن على بن المسين مرسلا) هو ذين المابدين

\*(سرفانها)\*

(هاجرواتورتو اأبناه كم بحدا) عزا و نهرقامن و مدكم (خطعن عائشة في هاجروا من الدنيا و مافيها)

القرع تكثر به طعامنا ) أى نصيره بطعته معه كثيرا آيكني العيال والاضاف (حمن هون جابر القرع تكثر به طعامنا ) أى نصيره بطعته معه كثيرا آيكني العيال والاضاف (حمن هون جابر ابن طارق) واستاده حسن في (هذه النارجوم من مافة جزمن) ناو (جهنم) وورد أقل أوا كثر والقصد من المكل الاعلام بعظم نارجه من وافع لانسبة بن ناوالدنيا و ناوالا تنو قلى شدة الاحراق (حم عن أبي هورية) واسناده صحيح في (هذه المشوش) بضم الحاه المه والوشنين مجتنب جمع حشر بنتليت الحاه (محتضرة) أى يحتضرها الشياطين لكونها محل الخبت وكشف العووة وعدم فكر الله والخديث إلى الخدوة الدخل أحدكم) اليها (فليقل) عند دخوله ندبا (بسم الله) لتدوأ التسجية عنه مشرهم (ابن السنى عن أنس) باسمنا دحسن في (هاشم والمطلب كهاتين) وأشا و ما ناوله الاخبارد عاه أو خسيم (ويونا مسفارا و جاونا كادا) أى حساوا أثقالنا (هي عن ذيد بن من من من سلا) واستناده حسن في (همنا تسكل العبرات) جسم عيرة وهي الدمع اوانم حماله عن من سلا) واستناده حسن في (همنا تسكل العبرات) حسم عيرة وهي الدمع اوانم حماله عليه من الله عنه والمعرود المناه عنه العبرات) عدم عيرة وهي الدمع اوانم حماله عليه العبرات) حسم عيرة وهي الدمع اوانم حماله والمناه عنه والمنه حماله والمناه العبرات) حسم عيرة وهي الدمع اوانم حماله والمناه العبرات) حسم عيرة وهي الدمع اوانم حماله عيرة وهي الدمع اوانم حماله والمناه عليه والمناه عليه والمناه عنه والمناه حماله والمناه العبرات والمناه عاده والمناه حماله والمناه المناه عاده والمناه حماله والمناه عاده والمناه حماله والمناه عاده والمناه حماله والمناه عاده والمناه حماله والمناه عاده المناه المناه والمناه عاده والمناه حماله والمناه عاده المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه الم

(يعتى هندالحجر) بالتصريك أى الاسودفانه محل تنزلات الرحة (ملهُ عن ابن عمر)باسنا دضعيف (هماهم حَسَانَ) بِن ثَابِتَ أَى هِمِا كَفَارَقَرَ بِشَ (فَشَنِي وَاسْتَشْنِي) أَى شَنِي غَـَـيْرِهُ وَاسْتَشْنِي هُوايُ وجِدُوا وجِدُ الشَّمَاجِ عِلْهُم (م ءن عائشة في هيرالمسلم أخاه) في الدين (كسفك دمه ) أي يوجب العقوبة كاات سقادمه يرجبها ولا يلزم تساوى العقوبة ين (ابن قانع) في المعيم (عن أبي حدود) باستفاد حسن ﴿ (عدامًا العسمال عَاول) بضم المجمدة أصل الخيانة تمشاع في الفاول في الني - فالمراد أنّ حدايا العُمالُ للامام الاعظم و اقرابِهُ من التي • فلا يعتص بها دون المسلمين (حم هق عن أبي حيد الساعدى) باسفاد ضعيف ﴿ (هدايا العمال حوام كلها) على الامام ويوأيه فصوم في سن المال (ع عن حديقة) بن المان (هدية الله الى المؤمن السائل على بابه )أى وجود فقيريساً له شيأمن ماله (خطف) كاب (رواة مالك) عن مافع (عن ابن عر) بن الناطاب وضعفه وقال الذهبي بلموضوع ﴿ ﴿ لَرُونَ مَا أَرَى ﴾ الرؤية علية وقدل يصبرية بأن مثلته الفين حق نظرالها كامثلته الجنه والنار (اني لارى مواقع الفتن)أى مواضع سقوطها (خلال)جمع خلل وهواانسرجة بيزشيتين (بيوتكم)أى نواحيها (كواقع القطر)أي المطرشيه سأقوط الفتن وكثرتهما بالمدينة بسفوط المطرفي الكثرة والعموم (حمق عن اسامة همل تنصرون وترزقون الابضعفائكم) أى ليس النصير وإدرا والرزق الابير كتهسم غابروه فحصورة الاستفهام لمزيد التقرير وذلك لاتهم أعظم اخلاصاف الدعاء وأكثر خذوعا رخ من سعدهمل قلومهم عن التعلق بالدياوذلك من أعظم أسسباب الرزق والنصر (حل عنسعد) بن أبي وهاص وله (هل من أحديث على الماء الاالتلت قدماه) أي هليشي في حال من الا - وال الافي حال أيهزل قدمده (كذلك صاحب الدنيا لايسلم من الذنوب) فيده تعذير منها وحث على الزهد ( هب عن أنس) سمانات ﴿ (هلاك أمتى) الموجودين اذذاك أومن قاربه والاكل الامة الى يوم القدامة (على يدى) بالتنفية وروى بالجدم (غلة) كعنبة جدم غلام وهو الطاو الشارب أي صبيان (من قريش)منهميزيد بمعاوية وانسرابه من احددات ملوك بن أمية فقد كان منهم ما كان من قتل أهل البيت وأكابرا لمهاجرين والمراد بالامة من كان في زمن ولايتهم (حم خُ عن أبي هريرة ﴿ هَاكُ المُتَمَاعِونَ ﴾ أي المتعمرة ون المتقعرون في الكلام الذين يرمون يجودة سسكة سى قساق ب الناس وأواد الغالين في عبادتهم يحيث تمنو جعن قوانين الشرع قال الغزالي أوائك قوم شدد واعلى أنفسهم فشدد دالله عليهم فال ومن ذلك حال الموسوس وأنت ما أمرت أنتسلى وانتمتطهرونو مانطاهر بلتصلى وتعتقدا للمتطهرونو بالطاهر وقد توضأ المسطئ منحزادة مشرك وعرمن بوقنصرانية ولوعطشوا لشربوامنه وشرب النجس واموكذا كلماصادفته في يدرجل مجهول لك الاكل الاكلمامنه تحسينا لأفلن به (حم مدعن ابن مسعود الله المتقذرون حدل عن أبي هربرة المكت الرجال أى فعلت فعد الابؤدى للهلال (حن أطاعت النسام) فانهن لا يأمرن بخسيروا لحسزم والنعياة في خلافهن (حمطب لمدعن أبي بكوة) عَالَلْ صَمِيعِ وَأَقْرُوهُ ﴿ وَهُمُ ) أَى أَقَبُلُ أُوا حَشَرِ ( الْحَجَهَ ادلاشُو كُهُ فَيِهِ اللَّهِ ) أَى لا قَتَالَ فَيهُ وشوكة التتالشدته وسوترة أى فالميم ان يضعف عن الجهاد بعنزلته (طب عن الحدين) بنعلى

قال جاور حل الى المصطفى فقال الى جبان وضعيف فذكره واستفاده حسن ﴿ (همة العلماء الرعابة) أى الحفظ والانتقان والتفهم والمتنباط العلم وهمة السفها الرواية) أشاوالى أنه ربحائ المتعلم الحفظ من غير ترتف و رولا فهم فيروى من غير ويه و يخبره ن غير خبرة (ابن عساكري الحسن هم سلا) هو البصرى ﴿ (هن أغلب بعنى النساء) أى النساء بغلبن الرجال ان كيد هن عظيم النهن أنقذ حيله وألطف كيدا (طب عن أم سلة ﴿ الهدية الى الامام علول ٢ أى بمنزلة السرقة فيحرم عليه قبولها (طب عن ابن عباس) واسفاده ضعيف ﴿ (الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر) أى قبولها يورث محبة المهدى اليه المهدى فيصير كائه أصم عن عصعة بن مالك وضعفه الهيثى وغيره فرمن المؤلف لحسيفه الامعول عليه ﴿ (الهدية عن عصعة بن مالك) وضعفه الهيثى وغيره فرمن المؤلف لحسيفه الامعول عليه ﴿ (الهدية تعويف ﴿ (الهدية المهدى المعلى (المهرة عن الهوى مغفور المناه من أحسن الميادة والهيف ﴿ (الهدية المهدى المعلى المنه المهدى المهدى والمناه والمناه ومقابعة المهدى المهدى وهو مبله المالا عها وهو المراده المالية مله أي تعسم ومقابه المناه والمناه ومقابه ومقابعة هوى نقده و فوله ما وان كان في غيره في المالية مله المهده ومقابه والمناه ومقابه والمقابه ومقابه والمقابة والمقابه والمقابه ومقابه ومقابه ومقابه ومقابه ومقابه والمقابه ومقابه ومقابه ومقابه ومقابه ومقابه والمقابه والمقابه ومقابه

\*(حرفالواو)\*

﴿ وَاللَّهُ ﴾ أقسم تقوية لله كروة أحدد اله (ما الدّياف الآخرة) أى ف جنب الا خرة (الامثل ما يجعل أحدكم اصبعه) زادمه لم السبابة (هذه) وأشارا لمى السبابة (ق اليم) الجسر (فلينظر) نظرراءتهاروة أمل (م يرجع) وضعهموضع قوله فلا يرجع بشي استعضار التلك المالة (حمم عن المستورد في (والله لائن) بفتح اللام (يهدى) بضم أوله مبنى لامفعول (بهداك )أى لان مِنتفع بك (رجل واحد) بشئ من أمر الدين عايس عه منك أويراك تعمله فيقتدى بك (خميرلك من حر) بسكون الميم جمع أحر (النهم) بشتح النون والعمين أى الابل وتنصحرها لانهاكرامها وتشبيه أمورالا خرة بأعراض الدنيا اعتاه وتقريب للفهم (دعن سهل بن سعد ) الساعدى ﴿ والله اني لا "ستغفر الله وأبوّب المه في الموم) لواحد (اكترمن سبعينمرة) تستية للقلب وازالة للغائسة وهووان لم يكن لهذنب لكن يعب كونه دائم الحضور فاذا المتفتت نفسه الى ماهو صورة عظ بشرى عده ذنيا ( خ عن أبي هريرة فوالله لا يلق الله حبيبه في النار) قاله لما مرّمع صحبه وصي ما اطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها ان يوطأ أقبلت نسعى وتقول إخى النى فأخد ذنه فأخالوا مارسول الله ما كانت هدده تلتى ولدها في النار فذكره (لنعن أنس) بن مالك في (والله لا تعدون بعدى أعدل علم مني) قاله وقد أناه مال فقسمه فقالله وجلماءدلت منذاليوم فى القسمة فغضب ثمذكره (طبك عن أبى برزة حم عن أبي معيد) واسناده حسن (واكلى) ياعائشة (ضيفك) نديامؤ كدا (فان الضيف يستعيى أن ما كلودد،) ويندب أن لايقوم رب الطعام عنه مادام الضيف مأكل ( مبعن قوبان والشاة ان رجمًا رجكُ الله) قاله المُرَّةُ والدمعاوية المزنى لما قال له الى لا تُخسذُ الشَّاةُ لا تُذْبِعها فارجها

(طب من قرة بن اياس وعن معقل بن يسار )وروا ته ثقات (وأى دا • أ دوأ من البخل) أى عبي أقيرمنه لانتمن ترلئا الانفاق خوف الاملاق لميصدق الشارع فهود المؤلم اسبعق الاسترة والله يكن مؤلما في الدنيا (حمق عن جابر له عن أبي هر برة) قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من سيدكم ما بي سَامَةُ فَالْوَا الْجَدَيْنَ قَيْسَ وَأَمَا لَمُعَلِّمُ فَذَكُرُهُ ﴿ وَأَى وَضُو ۖ أَفْضَلُ مَنَ الغسل) قاله وقدستل عن الوضوء بعد الغسل (لماعن ابن عر ﴿ وَأَى المؤمن حقوا جب ) أى وعدده بمنزلة الحق الواحب علمه في مَا كدالوفا به (دف مر السيله عن زيدس أسمم مرسلًا ﴿ وجبت محب ة الله على من أغضب ) بالبنا · للدفعول (فلم) فلم يؤاخذ من أغضبه وهذا ف الغضب لغيراته (ابنءساكوعن عائشة) وضعفه المنذرى في (وجب الخروج على كلذات انطاق فى العيدين) النطاق ان تلبس المرأة تو مائم تشدة وسطها بحبل ثم ترسل الاعلى على الاسفل (حم عن عرة بنت رواحة) أخت عبد الله من رواحة واسناده حسس في (ودوت الى القمت اخوانی ) قالواأ اسسنا اخوالك قال بل أنتم أصحابي واخواني (الذين آم وابي ولم يروني) أرادأن ينقل أصحابه من علم المقين الى عين المقين فيراهم هووهم معه (حم عن أثمر )واسناده حسن ﴿ ورسول الله معل يحب العاقبة ) قاله لأبي الدردا وقدة ال ما وسول الله لا أن أعافي هَاشَكُواْ حَبِ الْيَ مِن أَنَّ أَمَلِي فَأَصِيرِ (طبءن أَلِي الدَّوداع) واستاده ضعيف ﴿ وَزَنَّ حَبّر العلما وبدم الشهددا ورج عليهم) أى فرج ثواب حبرالعلما على ثواب دم الشهدا ونمر بالمثل عايضدأفف ملة العل على المحاهدين وبعدمابين درجتم ما (خطعن ابن عر) ثم أشارالى أنه موضوع في (وسطوا الامام) بالتشديد اجعاده وسط الصف لمنال كل أحديمي عن يمنه وشماله حظه مى تعكوسماع وقرب أوالمراداجعلوه من واسطة قومه أى شمارهم (وسدوا الخال) بيجاء معجمة ولاممفتوحتين ما يكون بين الدثنين من الاتساع عند عدم التراس (دعن أبي هريرة) واستفاده لين ﴿ وصبالمؤمن)أى دوام تعبه أووجعه (كفارة نخطاياه) أى الصغائر. نها (لذهب عن أبي هريرة) قال لم صحيح وأقروه في (وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قدمرَ تقريره غيرمرة (هن عن ابن عر ﴿ وعدنى ربي في أهل عني من أقرم نهم بالمتوحمد ولى بالبلاغ أن لايعدمم) بنارجهم أى اذا قاموا بأركان الدين وتحداد امالته وى (دعن أنس) قال الذهبي منكر ﴿ وفد الله ثلاثة الغازي و الماح والمعتمر ) زاد المعه أوائك الذين بسألون الله في عليهم سؤله مران حب لماعن أبي عريرة) باسناده صحيم ﴿ وفروا اللهى وخذوا من الشوارب وانتذوا الابط) أى أزياواش عره بأى وجده كان وَالنَّمْف أولح، لمن قوى عليمه ( وقصوا الاظافر ) عند دالحاجمة الى ذلك فانه سنة مؤكدة (طسرعن أبي هريز ) وضيعمه الهينمي ﴿ وفرواء مَا الله كم) عين مهملة فشلمة جع عشنون وهو اللعيدة (وقصوا إسبالكم اندمالمال وفيرهام التشد به بالعجم بل بالمجوس وأهل الكاب (هبء فأله أمامة) الماهل (وقت العشام) أي أول وقتها (اد املا الليل) يمني الغلام (بطن كل واد) وذلك عند مغسب الشقق الاحر (طس عن عائشة) واستاده صحيم ﴿ وقروا من تعلون ) بحذف احدى المَّا مِن تَحَفَّمُ مَا (منه العلم ووقر وامن تعلونه العلم) في المعلم أن يجرى طلبته مجرى بنيه فأنه لهم في المقيقة أبومن توقيرهم أن لايستهماه مف وانتجمه (ابن التصارعي ابن هر) بن

الخطاب ﴿ وَكُلُّ النَّمُ وَسَدِعَهُ أَمَلَاكُ يُرِهُ وَمُا يَالَّهُ كُلُّ يُومُ وَلُولِاذَلَاتُ مَا أَنْتَ عَلى شَيَّ الْآ أحرقته) فيهدُلالة على كثرة الملائدكة واختصاص كلطائفة منهم بعمل (طبعن أبي امامة) باستناد ضعيف ﴿ ولدالرجل من كسبه من أطبب كسسبه ) ايضاً ح يعد المرأم للتأكيد (فكلوا) أيها الاصول (من أموالهم) أى انفروع ان كنتم فقرا الوجوب نققتكم عليهم (دك عن عائشـة) باسناد صحيم ﴿ ولِدالزِّناشرالهُ لا ثَهُ )أَى ﴿ وَأَنُّوا مَلَانَ الْحَدَّقَد بِشَامَ عَلَيْهِمَا فُيحِيص ذته ملوهذا لايدرى مايفعل يه قبل اناورد في معن موسوم بالشرو النفاق أوفعن فالته أمه الست لا بال فقتالها (حمدك هقعن أبي هريرة) باسفاد حسن ﴿ ولدالزنا شراالله تُعَادَاعِلَ وهمل أنويه) اى وزاد عايهما بالمواظبة عليه (طب هق عن ابن عباس) بالمناد حسن (ولد الملاعنة عصيته عصبية أمه) لانه النه عن أيه باللعان (لم عن رجل) من الصابة 🐞 (ولد آدم كلهسم عدت لواتى يوم القيسامة وأناأ ولمن يفتح له ياب الجنة) وقدم ومافيسه (ابن عساكر عن حذيقة) رمز المؤاف لحسنه ﴿ (ولدنوح) ربه ول الله (ثلاثه سام وحام وباقت) عامه في وواية له أبوالروم (حمل عن يمرة) قال له صحيح وأقسروه ﴿ ولدنوح ثلاثة فسام أبو العرب وحام أبوا الحبشمة ويافث أبوالروم طبءن مرة وعن عران بن-صين ورجله ثقات ﴿ ولدل الليلة) فىذى الجهة سنة عان (غلام) من مادية القبطية سريته في (فسممته باسم أبى أبراهيم) تَعَالَ ذَلَكَ عَمْتُ وَلَادِ تَهُ (حَمِقَ دَنَ عَنَ أَنْسَ ﴿ وَهِبِتَ خَالَقَى قَاحَتُهُ بِنْتَ عَرِو) الزهرية (غلاما) زادف رواية أبى داودوأنا ارجوأن يسارك الهافسه ( وأمرتها أن لا تجعلا جازرا) أى ذا بجا المعدوان ( والاصائفا ) يغن مجمة وفيه اشداريدنا وهذه الحرف والتنفير منه ا (والا عجاما) الآق المساذروا لحيام يتخامران النعياسية والصائغ في صنعته الغش (طب عن جابر) بن عبدالله ﴿ وَهِمَ كُلَّهُ رَجَّهُ لَن وَقَع فِي هَا كُمُ لَا يُستَعَقِّها (للفراخ قراخ آل مجدمن خليفة مستخلف مُسترف ) قالواأراديريدين معاوية واضرابه من خلفا عني امسة (ابن عساكر عن سلة بن الاكوع 🐞 و يحجار) بنياسر (تقته الفائقة الساغمة) قال السضاوى ريديه معاوية وقرمه (يدعوهم المحالجنة)أى المحسها وهوطاعة الامام الحق (ويدعونه الحي)سب (المسار) وهوء سيانه ومقاتلته وقدوقع ذلك يوم صفين دعاهم فده المى الامام ودعوه الى الناروقتلوه [ ( - م خ عن أى سسعىد 🐞 و يحدث أوليس المدهر كانه غدا ) - قاله لا يزسرا قة وقد قال له وهو متوجه الى أحديار سول الله قدل في الك تفتل غدا فذكره (ابن قانع عن جعال) وقيل جعيل (بن اسراقة) الغذارى 🐞 (ويحدادامات عر) ين الخطاب (فان استطعت ان توشفت) قاله لرجل باعه ابلا تأخر فلقمه على فاخبره فقالله ارجع اليه فقل ان حدث بك حدث فن يقضيى فقعل فقال أبويكر فقال قلله فان حدث بالى بكر ففعل فقال عمر فقال قلله فان حدث بعمر ففعل فذكره (طب عن عصمة بن مالك) وضعفه الهيثي فقول المؤلف حسى فعه نظر (ويل) أى فعسم وهلكة (للاعقاب)أى لاصابم المقصرين في غسلها قال إلماجي اللام للعهد ويرمد كونما المجنس (من النار) سبيه أنه رأى قوما يستدون على أرجلهم فذ عسكره (قدن معن اين عر) وتقرد بهمسلم منعائشة ولمعرجه الجارى عنها كانبه عليه عبدالحق فالجع فتولعبد الغني في العمدة الا منفق عليه من حديثها وهم (حمقت معن أبي هريرة) وهو متواتر في (ويل

للاعقاب وبطون الاقدام من المنار) فن توضأ كالترضأ المستدعة فلم يغسد ل باطن قدمه ولا عقبه بل عسم ظهرها فالويل لعقبه وباطر قدمه و الناد (حم لم عن عبد الله من الحرث) واسناده صحيح ﴿ (ويل الاغنياء من الفقراء) عَمامه عند مُخْرِّجه يقولُون موم الصَّامة ربُّما ظلونا حقوقنا الق فرضت لناعلهم فيقول الله عزوجل لادنينكم ولا ماعد نهم (طسعن أنس) ماسناد ضعيف في (ويل العالمين الجاهل) حيث لم يعلمه معالم الدين ويرشده الحاطريقه المين مرأن مأموريه زوورل للعاهل من العالم) حست أحروبه ووف أونهاه عن منكر فلم يأتمر بأصره وَلَّمَ مَنْتُهُ بِنِهِمُهُ اذَالُعِمَالُمُ هِمَّا لللهُ عَلَى خَلْفُهُ ﴿ عَ عَنْ أَنْسَ ﴾ بِنْ مَاللُّ واستفاده ضعيف ﴿ وَ يِلْ اللعرب من شرقدا فترب) وهو الفتنة التي حدثت بينهم من قتل عثمان وخروج معاوية على على " (أفليمن كفيده دلناعن أبي هريرة في و مل للذي يحدث فيكذب) فحديثه (ليضحال به القوم ويله ويله) كررمايدًا نابشدة هل كمنه وذلك لان الكذب وحدد مراس كل مدد موم و جماع كلشر (حم دتك عن معاوية بنحيدة ﴿ و بِللمالك من المماوك) حميث كانه على الدوام مالايطيقه على الدوام أوقصر بالقيام بحقه من نفقة وغيرها (وويل للمماولة من المالك) حيث لم يقم له عافر صله علمه من خدمته والجهدفي نصيحته (البزار من حديقة) بن المحان في (ويل المتأليزمن أمقى قيلمنهم قال (الذين بقولون فلان في الجنه وفلان في المنار) والكون كذاوله فقرن الله لفلان أولابغ فرله ( تمخ عن جعفر العبدى مرسلا ﴿ وَيِلُلُّهُ كُثْرُينَ } من الدنيا (الامن قال بالمال هكذا وه على أى فرقه على من عن عينه وشماله من أهل الحاجة والمسكنة (معن أبي سعيد) الخدرى واسفاده حسن في (و إلى الاسماء من الاحرين الذهب والمعصفر إفال الديلي يعنى يتعلن بحلى الذهب ويليسن النياب المعصفرة ويتبرجن متعطرات فيفتتنجنُّ (هب عن أبي هريرة) وفي السناد، ضعف ﴿ (و بِلللوالح من الرعبة الاواليا عوطهم من وراتهم بالنصعة) أي عفظهم بها والمراد بالنصيحة ارادة المرلهم والصلاح (الروباني عن عبد الله ين مغذل ويل لامتي من علا والسوم) وهم الذين قصد هم بالعلم التنم بالديد والتوصل المالماه والمنزلة فالواحدمنهم اسيرالشميطان يضطرالى اغوام الخلق (لذفى تاريحه عن أنس وفيه مجهول ﴿ ويللن استطال على مسلم فانتتصحته ) وهووصف قدعم وطم سيماني هـ ذا الزمان ( حــلءن آبي هريرة ﴿ و بِلَانَ لَا يَعْلُمُ وَوَيْلُلُمُ عَلَمُ مُلَايِعُمُلُ} قَالُهُ ثلاثما فالعلماء مثل القضاة عالم في الجنة وعالميات في النيار ومن ثم قال ابن عمينة أجهل النياس مناميهم لجماء لم وأعلهم من عمل عماء لم قال السهروردي هذا قول صحيم يعد على ان المالم اذالم يعسمل ايس بعالم بل جاهدل فلا يغرّ فك تشدد قه واستطالته وحذا قتسه وقوّته في المناظرة (-ل عن مذينة) باستناد فيه كذاب ﴿ ويللن لايملم ولوشا الله لعله واحدمن الويل وو يللن يعلم ولا يعدمل سبع من الويل) أَي أَنَّ العلم حجة عليه اذ يقال له يوم القيامة ماذًا عملت فهاعلت وكمف قضيت شكرالله فيه (صعن جبلة مرسلا ﴿ ويلواد) أي اسم واد (ف جهنميه وى فيه الكافرة ربعين خريفا) أى عاما (قبل ان يبلغ قدره) معشاه ان فيها موضعا بيروآ فيه من جعلة الويل فسماه بذلك مجازا (حمرت سبك الناعن أبي سعيد) واسناده صفي (الوائدة) بهسمزة مكسورة قبل الدال أى التي تدفن الولدسيا كانت القابلة في الحاهلية ترقب الولدفان

انفصلذكراأ مسكنه أوأنثى القتهافي الحفرة والقتعليها التراب (والمووَّدة) المقعول الهاذلك وهي أم الطفل (في النار) أي هما في نارجهم (دعن ابن مسعود) واسناد مصيم فرمن المؤلف المسانة تقصير (الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب) أى أبّ الانفراد والذهاب في الارض على سيدل الوحدة من فعل الشمطان أى شئ عدل علمه الشدمطان وكذا الراكان وهوحت عدلى اجتماع الرفقة في السفر (لمُ عن أبي هريرة) باستناد صحيح ﴿ (الوالدأوسط أنواب الجنة) أى طاعته تؤدى الى دخول الجنة من أوسط أبوابها (حمت ولنعن أبي الدردام) وأسناده صحيم ﴿ (الواهب أحق بهبته مالم بثب منها) اى يعوض عنها ومنه أخذ الخنفية انّ للواهب الرجوع فماوهب الاجنى بحكم ما كموالمالكمة لزوم الاثابة ف الهدية (هقءن أبي هريرة) وضعفه ابن حجروغيره ﴿ الْوَتُرْحَقَ فِي لَمْ يُوتَرُ) أَى لم يصلُ الْوَتَر ( فَلْيُسِ مِنَّا ) اى ايس بمتصل بناومهة دبج دبنا أى هوثابت في الشرع ثبو تامؤ كدا فيكره تركه عند دالشافعي وأخذأ بو حنيفة بظاهره فأوجمه (حمد لـُ عن برياءة) قال للصحيح ورده الذهبي 🐞 (الوتربليل) أي آخروقته آخراللدل ذهب مألك وأحدالى أنه لاوتر بعد الصبح وأظهر قولى الشافعي أنه يشضى (حمع عن أبي سعيد)واسناده حسن ﴿ (الورّركعة من آخر الليل) أي آخر وقته آخر الليل وفسته ججة للشافعي في صحة الايتار بركفة وندب تأخسره الى آخر الله ل لمن وثق ما تتباهه وا دعى المنشة نسخه (حمدن عن ابن عرحم طب عن ابن عباس في الاحدة خرمن جليس السوم) ولهدذا كانمالك مندينا وكثيرا طايجااس الكلاب على المزابل ويتولهم خيرمن قرنا السوء (والجليس الصالح خيرمن الوحدة) فيه ججة لمن فضل العزلة وأما الجلساء الصالحون فقلل إ (واملاء الخبر) على الملك من أفعالك وأقوالك (خبر من السكوت) بلقد يجب الاملا ويحرم السكون (والسكون خبرمن املا الشر) وأمثله ذلك لا تخني (له هب عن أبي ذر) وصحمه الما كم قال الذهبي ولا يصم ﴿ (الودّوالعداوة يتوارّنان) أي رنه ما الفروع عن الاصول حدلانعد جدل الى ان رث ألله ألارض ومن عليها (أبوبكر) الشافعي (فى الغدلانيات عن أبي بكر) الصَّدَيق ﴿ الْوَدِيتُوارِثُوالْبِغُضَ يَهُوارِثُ)أَى رِثُهُ الْآفَارِبِ بِعَدْ وَتُمُورِثُهُمْ وَهَذَا بِعَنَى مااشة رعكى الالسنة ولاأصلة محبسة في الاتمام صدلة في الابنام (طب لناءن عقد مر) قال له صحيروشنع عليه الذهبي ﴿ (الْوِدَالْدَى يَتُوارِثُ فَي أَهْلَ الْاسْلَامِ) أَمَا الْكَمْارِفْلَا وَدُودُودُ وَهُمُ وقد عاداً هم الله ولا تقريوهم وقد أبعدهم (طبعن وافع بن خديم) وضعفه الهيمي (الورع) بكسم الراء (ألذى يقف عند الشبهة) أى يتوقى القعلة التي تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فيمتنها حذرامن الوقوع ف الحرام (طبعن واثلة) بن الاستعين (الوزغ) بشتم الواووسكون الراى (فويسق) تصغير تحقيروذم وقضيته حل قتله بل وردخير بالامريه (نحت عن عائشة واسناده صحيح ﴿ الوَزْنُ وَزْنُ أَهُلِ مِكَةً ﴾ أي الوزن المعتبر في أدا والحق الشرعي اله ايكون عمران أهدل مكه لآنهم أهل تجارة فخبرتهم للأوزان أكثر (والمسكيال أحل المدينة) أى المسكيال المعتبرفيماذكرمكالهم لانهم أهل ذراعة فهمأعرف بأحوال المكاييل (دنعن ابنعر) باسناد صهيم (الوسق) بفتح الوافأشهر (ستون صاعا) والصاع خسة ارطال وثلث بالبغدادي عند المشافعي وعندد الحنفية عمانية (حمه عن أبي سعيده عن جابر) بن عبد الله وفي استنادا بن ماجه

صَمِفُ وفي استادا مدانة بناع ﴿ (الوسسيلة دوجة عندالله) في الجنة (السيفوقها) في الشرف والرفعة (درجة فسلوا الله ان يؤليني الوسسيلة حم عن أبيء عيد) وفيه ابن الهيعة فقول المؤلف معيع غير صعيع فإلوضوم) يجب (عما)أى من أكل الذي (مستدالنار) فحوقلي أونى أوطيخ وهذامنسوخ وقبل المراد اللغوى وهوغسل المدوالهممنه (معن زيد بن ثابت الوضو مما مسته النار ولومن ثوراقط) أى قطعة من الاقط وهو اين جامد (ت عن أبي هريرة) وقال حسن ﴿ (الوضوء مرّة مرّة) أى الواجب دلك والشليث سنة (طب عن له بن عباس) واسنا ده صحيحًا فرمن المؤلف لمسمه تقسير في (الوضوء يكفرما قبله)من الذنوب يعنى الصغائر (عُمْ تصير الصلاة التى بعده نافلة) أى زيادة فترفع بهاد رجاته (حمعن أبي أمامة) واسناده صحيح في (الوضومهما خرج)من أحد السبيلين عند الشافعي ومالك وأخذ أبوحنية وأحد بعمومه فأوجباه بخروج النعاسية من غيرهما (وليس ممادخل) وتمامه والصوم ممادخل وليس مماخرج (هقعن اس عباس) ثم قال وهـ ذا لا يثبت و روا ، عنه أيضا الدا وقطنى وضعفه يشعبة مولى ا بن عباس (الوضوء من كل دم سائل) أى يجب من خروج كل دم اذ اسال حتى يجا وزموضع النطه سبر وبهقال أيوحنيفة وأحدوقال الشافعي لانقض بالفصدوكل ماخرج من غمرا لخرج المعتادوجل الوضوء على الغسسل بعد ابن الادلة لان المصطنى احتميم وغسل محاجه ولم يتوضأ (قط عن تميم) الداري وفيده ضعف وانقطاع ﴿ ( الموضو وشطر الايمان) لانَّ الايمان يطهر نجاسة الباطن والطهوريطهرالظاهر (والسوالم شطرالوضوم) لانه ينظف الماطن (شعن حسان بنعطمة مرسلا) هوأبو بعصوالحارى (الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان) أراد بالوضومة عدل المدين (لمذفي تاريخه عن عائشة) وفي اسناده كذاب 🐞 (الوضوم قبل الطعام وبعسده ينقى الفشر) الانتفيه استقبالاللنعمة بالادب وذلك شكرللنعه مقووفا مجرمة الطعام المنعبه والشكريو جب المزيد (وهومن سنن المرسلين) أى من طريقتهم وعادته سم فليس خاصا رضوان الله) أى سبب رضوانه (والوقت الا خرعه والله) والعدو يكون عن المقصر بن فأخاد أَنْ تَعِيدُ لَا الصلامَ أَ وَلُ وَمُمَّا أَفْضُلُ (تَعَنَ ابنَ عَمِ) بِاسْنَادُ ضَعِيفٌ ورَمْنَ المؤلف المسنه معنوع (الولام) بالفقع والمستدحق مراث المعتق بالكسر من المعتق بالفتح (لمن أعطى الورق) أى الفضية والمرادالمن فعبر بالورق لغابته في الاعمان (وولى النعيمة) مطابقته لقوله الولاملن أعتى أن صدة العنى تستدى سبق ملك والملك يستدى ثبوت الموض (ق٣ عن عائشة الولاه لمن أعتق) فيه حجسة للشافعي على نني ولا الموالاة بجعنال لام الولا اللبغس وقال الحنفية للعهد فلا ينفيه (حمطب عن ابن عباس) باسناد -سن ف(الولاملة) بضر اللام (كلعمة ألنسب) أي اشترال واشتبال كالسدى واللعمة في النسيج (لايباع ولا يوهب) فهو بمنزلة القرابة فسكما لا يمكن الانفصال عنه الاعكن الانفصال عنه (طبعن عبد آلله بن أب أوفى) وفيده كذاب (ك هق عن ابن عمر) قال لنصيح وورده الذهبي وشنع عليه ﴿ (الولدالفراش) أى تابع للفراش أويحكوم به للفراش أى لصاحب ووجاكان أوسد الانهما يفترشان المرأة بالاستعقاق وهدذا اذالم ينف معاشر عله (وللعاهر)أى الزاني (الجر)أى عطه ذلك ولاشي له في الولد فهو كاية عن

المرمان في ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش (حمق دن معن عائشة حم قد ن معن أي هر يرة دعن عمان ن عن ابن مسعود وعن ابن الزبيره عن عروع في أي أمامة ) وهو متواتر فقد جاء عن بضعة وعشر ين صحابيا في (الولد غرة القلب) لان الغرة تقصه الشعرة والولد ينتجب الانفاق في الطاعة خوف فقره و يحزن خوف موته (ع عن أبي سعيد) باستا دضعيف في (الولد عن ريحان المنت أي من رزق الله والريطاق على الرحمة والرزف والراحة (الحلك عن ريحان المنت أي من رزق الله والريطاق على الرحمة والرزف والراحة (المسكم) المترمذي (عن شولة بنت حكيم في الولد من كسب الوالد) لمصوله بو اسطة احبال أمه فله الاكل من كسبه (طس عن ابن عر) واستاده حسن في (الوليمة أقل يوم حق) أي أمن ما بت ليست بياطل فهي سمة مؤكدة (والثناف معروف) أي سنة معروفة دون الاقل في التأكيد (والمدم الثنات سيمة وريام) فلا تندب بل تذكره و الممالميد ع فيها من أميد ع في الاقل (حمدن عن زهيم المن ترلث عياله بغير) أي ترك لورث ممالاً وضما عا (وقد م على ربه بشر) الكونه اكسب الويل كل نترك عيال من غير حله (فرعن أبن عرب) قال الذهبي هو وان كان مه ناه حقام وضوع في (الويل كل ذلك من غير حله (فرعن أبن عربه المواقدة اكسب ذلك من غير حله (فرعن أبن عرب) قال الذهبي هو وان كان مه ناه حقام وضوع في (الويل كل ذلك من غير حله (فرعن أبن عرب) قال الذهبي هو وان كان معناه حقام وضوع في (الويل كل ذلك من غير حله (فرعن أبن عرب) قال الذهبي هو وان كان معناه حقام وضوع

\*(حرفالا)\*

﴿ (لا كُلُ وَأَنَامَتُكُو ) أَى مَمْكُن فِي الجَلُوسِ للا كُلِّ عِلَى أَى صِيفَةً كَانْتَ فَيْكُرُ ولانه فعدل المتكبرين (حمخده عن أبي جمينة فلاأجر لمن لاحسمة له) أى لمن لا يقصد الاحتساب الانفاق وخوه اغالاعال بالنيات (ابن المارك عن القاسم) بن محد (مرسلا للا أجر الاعن حسبة) أى عن قصد طلب الشواب من الله (ولاعمل) معتدّيه (الابنية) وقيل لمن بنوى بعمله وجه الله احتسمه لانه ميندأن يعتمد عليه (فرعن أبى در) وفيه ضعف في (لااخصاف الاسلام) عومه عنع المصامه طلقالكن خصمنه الصغيرالمأكول (ولابذيان كنيسة) ويتعوها من متعبدات اليهو أوالنصارى فيصرم احداث ذلك (هقءن ابن عباس) ياسنا دضعيف 🐞 (لااسعاد في الاسلام) هوان تساعد المرأة جارتها في النياحة على الميت وذاخص منه أم عطية (ولاشدة ار)بالكسر أى لاينكم رجل موايته لرجل وليته و يجهل بضع كل منهما صدا قاللا خرى (ولاعقر) بفت العين (في الاسلام) هوعةرهم الابل على القبور يزعون ان المت يحسي افأبذاك عن عقره للاضياف في حماته (ولاجل في الاسلام)أي لا ينزل الساعي موضعا ويرسل من يجلب له مال الزكاة من أما كنه أوأراد لا يتبع فرسه في المسابقة شخصا يزجره ويجلب علمه (ولاجنب) مااتدريان أى أن يحتب في السباق قرسالفرسه الذي يسابق عليه فاذ افترا لمركوب تحول للمجنوب (ومن انتهب) من الغنيمة أومن مال الناس (فليس منا) أى من المتبعين لامن نا (حمن حب عن أنس) بن مالك (الااسلال) أى لاسرقة (ولاغلول) لاخيانة في عنية ولاغرها نهى عدى الامر (طبءن عروبن عوف ولاأشترى شماليس عندى عُنه) أى لاينبغي وانجاز (حمل عن ابن عباس) واسسنادم صعيم في (الأعاف) بضم الهمزة وكسر الفاه (أحداقتل بعد أخذ الدية) أى لاأدع الفاتل بعد أخدد الدية بل اقتله ولا أمكن الولى من العقوعة العظم بعرمة والمرادب التغليظ والربر لاا المقيقة (الطيالسيءن جابر) باسناد صحيح (لااعتسكاف) يصع (الابصيام

أخدذ به ألوسنه فه ومالك فشرطا الصوم للاعتكاف ولم يشد ترطه الشافعي تمسكا بخبر ليسعلى المعتكف صيام (لـ عن عن عائشة )مرفوعاوموقوفا والاصروقفه ﴿ لا اله الا الله لايسبة ها على النهاميد والاعال المعتبر افعمل الكافر لابعتديه مالم يسلم (ولا تترك ذنبا) فاذا أتيبها المكافومة م قرينتها كفرالله عند مكل ذن فان الاسلام يعب ما قبله (معن أم هافي ) بنت أني طال ﴿ (الاعمان لمن المانة له) قَانَ المؤمن من امنه الللق على أنفسهم وأمو الهم فن خان والمرفلس عومن أرادتني الكاللا المشقة (ولادين ان لاعهدله) هذا وأمثاله وعدلا يراديه الوقوع بالزجو والردع وننى الكال والذصلة تعالى الحكيم والعهد وتذكرة التعلامة ومأخذ المشاق فنسيمه الاعداء وحفظه الموحسدون أيكن تعتريهم غذلة فأوفرهم حظامن الحفظ أوفرهم حظا من الذكر (حمحب عن أنس) واستما دوقوي ﴿ (لاا يمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لاطهورة ولادين لمن لاصلاة ته ومرضع الصلاة من الدين كوضع الرأس من الجسد) في احتماجه المبه وعدم بقائه بدونه (طسعن ابن عر) بن الخطاب 🀞 (لابأس بالحديث قدمت فهـ ما وأخرت اذا أصدت معناه) لان في الزام الادا ماللفظ حرجات مدد اور عما يؤدّى الى ترك التحديث فللعالم التقديم والتأخر والتعبير عن أحد المتراد فين الاستر وايس ذلك لغيره (الحكيم) قَ نُوادره (عنوائلة) بِن الاسقَعْ ﴿ (لَا بأس بالحيوان) أَنْ سِيعًا لحيوان (واحْــدُ المائنينُ) اذا كان (بدايد) عن مقابضة فأن كان اسيئة لم يعز عند دأبي حديقة وحوزه الشافعي (حم معن جابر) رمن المؤاف المسنه وفيه نظر في (لاباس بالقمير بالشعير) أي يعه به (الناس بواحد) اذا كان (بدايد)أى مقابضة (طب معن عبادة) بن الصامت واسفاده حسن فر الابأس بالغنى لمن اتتي )وهو بفسير تقوى هلمكة يجمعه من غيرحقه و بضعه في غيرحقه فاذا كان معه متقوى إفقددُ هب البأس (والمصمّل اتق خيرمن الفني) فان صمّا لبدن عون على العبادة فالصمّمال عدود والسقيم عاجوز وطيب النفس من النعيم) لان طبيها من روح المقسين وهو المنور الواود الذى أشرق على القاب (حم مل عن يسار بن عبد) أبي غرّة الهزلى واسناد مصحيح في (لابدّ) للناس (من عريف) أى من بلي أمر سياستهم ويتمرّف أمورهم (والعريف في المار) وادفى رواية أبى يعملى يؤتى بالعريف يوم التمامة فدهال ضع صوتك وادخمل المار (أبونعم فالمعرفة عن جعوية بنزياد) الشتى ورجاله مجهولون ﴿ (لابرأن يصام في السفر) أى فانفطر فيه أفضل بشرطه (طبعن ابن عرف) بن العاص وأسناده حسن ﴿ (لاتأبوا الكهان) الذين بدّعون علم المغيبات فان اتبانهم لتعرف ذلك منهم مرام ﴿ (طبعن معاوية بن الحركم) السلى ولروامه على ﴿ لَا تَأْنَى مَا نَعْسَنَةُ وَعَلِى الْأَرْضُ نَفْسَ مَنْفُوسَهُ } أَى مُولُودَةٌ فَوْرِجَ المَلائكة وابليس (الموم) فلايعيش أحديمن كان موجود احالتندأ كثرمن ماله وكان آخر الصحب موتا أبوالطفيل ومنات سنة ست عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالته تلك (معن أبي سعمد) المدرى ﴿ الاتأخذوا المديث الاعن تجيزون شهادته ) فيشترط في راويه العدالة (السعيرى خطعن ابن عباس) مُأعله عزجه الططيب بصالح بن حسان وقال مروك ﴿ (لاتوخووا المدلاة اطعام ولالغيره) ان ضاق وقتها بعد شاوأ حسك لخرج الوقت فيصرم فان لم يضق قدم الاكلان كان تائمًا (د عن جابر) واستناده ضعيف ﴿ (لاتؤخر والبنازة) أى الصلاة عليها

(ادا منسرت) الى المسل أى الاز يادة المسلين والااداغاب الولى ولم يعنف تغير الميت (معن على في لاتأذن امرأة في بيت زوجها)أى في دخوله أوفى الاكلمنه (الاباذنه) بصر بيح أوقر ينة توية (ولاتقوم من فراشها فنصلى تطوّعا الايادنه) ان كان حاضرا فان قامت وصلت بغيرادنه صع وأغت لاختلاف الجهة فلا تواب لها (طبعن أبن عباس) ورجاله ثقات ﴿ (لا تأذنواً) لدا أوآرشادا (لمن)أى لانسان استأذن في الدخول أوابللوس أوالا كل (لم يبدأ بالسلام) عقوبه له على اهماله قعية الاسلام (هب والضيام عن جابر) قال الهيم فيه من لم أعرفهم 🐞 (لاتؤذوا مسلمابشتم كأفر) قاله لماشكا المه عصرمة بن أبى جهل أنه يضال هذا ابن عد والله فقام خطيبانذكره (لمدهق عن سعيد بنزيد) قال للصحيح ورده الذهبي ﴿ (لاتأكاو البصل الني ا أى أذا أودتم حشور المسجد فانه مكروه (معن عقبة بن عامر) الجهنى وفيسه ابن لهيه سة و (لاتأ كاو المالشمال فان الشيطان بأ كل الشمال) فالا كل بم المكروه تنزيها (معن بابر) بل هوف مسلم وذهل المؤاف في (المتألواعلى الله) من الالية الهين أى لا تعلقواعليه كان تقولوا والله الدخار الله والاناالغار أوالحنة (فانه من تألى على الله أحسك ذبه الله) فليس لاحد الحزم بالمفواوالعقاب لاحدبل هو تحت المشيئة (طبعن أبي أمامة) وضعفه الهيمي ف(الأساشر) خبرعه عنى النهي (المرأة المرأة) أى لاعس أمرأة بشرة أخرى ولا تنظر اليها (فتنعتها) أى تصف مارأت من حسن بشرتها (لروجها كائه ينظراايها) فيتعلق قلبه بهافية عيذلك فتنة والنهسى منصب على الماشرة والنعت معا (حم خدت عن ابن مسعود 🐞 لاتباع أثم الولد) أى لايجوز ولايصريه هاوييعها في زمن النبي كان قب ل النسخ (طب عن خوات بن جبير) بن النعــمان الانصاري ﴿ (لاتباغضوا)أى لا تعتله وافي الاهوا والمدداه بوالعل الخيالفة لماعلمه السوادالاعظم (ولاتنافسوا) أى لاترغبوا في الدنيا ولانعتنوا بهالان المنافسة فيها تؤدّى الىقدوةالقلب (ولاتدابروا) أى لاتقاطعوا أولانغتابوا (وكونواعسادالله اخوانا) أى لايعلوبعظكم على بعض فانكم جمعا عبادالله ليضل كل يوجهه الى وجه أخيه (معن أبي هريرة ف لاتهدوا اليهودولاالنصاوى بالسدلام) لان السدلام اعزاز ولا يعوز اعزازهم فيصرم أبنداؤهم به على الاصم عند دالشافه بية (واذالقيم أحدهم في طريق) فيه زجة (فاضطروه الى أضيقه) بحيث لايقم في وهدة ولايسدمه نحوجداً وأى لاتتركواله صدرا أطريق (حم مدت عن أى هريرة في الا تبرز فيدل أي الانتكشفها (ولا تنظر الى فيدن ولاميت) فيه ان الفند عورة (دول على على ) قال أبودا ودفيه الكارة ﴿ (لا مسكوا على الدين اذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه اذا وايه غديراً هله) والهذا كان العلماء يغاوون على دقيق العلمأن يبدوه لغيراً هله (حملتُ عن أبي أبوب) الانصاري واسناده حسن 🐞 (لاتتبع) بضم أوله وفق مالته خبرعهم النهيي (الجنازة بصوت)أى مع صوت وهوالنياحة (ولانار) فيكره الساعها بنارف بجرة أوغيره المافيسه من التفاؤل (ولايتى) بضم أوله (بين يديما) بنادولا صوت فيكره دُلكُ (دعن أبي هريرة) رمن المؤلف لحسنه لكن فيسه انقطاع 🐞 (لاتخذوا المساجد طرقا الالذكر أومسلام أواعتكاف أونحوذلك (طبءن ابنعر) بأسسنا دصيع ﴿ (لا تَعَذُوا النسيعة) أى القرية المي تزرع وتستغل وهذا وان كان نهيا عن اعتاد النسساع الكنه مجل

۲۲ ی نی

فسره بقوله (فترغبوافي الدنسا) أى لايتخسذها من شاف النوغل في الدنيساف الهوعن ذك اقه وينصرف وجده القات وتستعكم علافتها فيه فينقل عليده الموت امآءن وثق من نفسه بالقيام بالواجب عليه فيها فله الاتخاذ (حمتك عن أبن مسعودٌ) باسناد حسن ﴿ وَالْاتَّخَذُوا يوأسكم قيوراً) أى لا يحملوها كالقيورف خلوها عن الذكروا لهبادة بل (صلوافيها) كفي بالنهدى عَن الأمْر (حمْعن زيد بن خالد) الجهْفي (لا تتخذوا شيأ فيه الروح غرضا) أى هذفا يرفى اليه بالسهام لماقيسه من المتعذيب والنهى للتحريم قالهلمارأى ناسا يرمون دجاجة (منءعن ابن عباس في الانتراء هـ فده الامة شما أمن سنن الاواين )أى طرائق الاولين (حتى تأتيه طسعن المستورد) بنشدادواسناده صحيح ﴿ (لاتتركوا النارفي يوتكم حَتَى تنامواً) أوادناراً مخصوصة وهي ما يتخاف منها الانتشار (ق دت من اين عر \* لا تتمنوا الموت) فمكره وقدل يحرم لمافسه من طلب اذالة نعمة الحماة وما يترتب عليهامن الفوائد ولزيادة العدمل وقيده في حديث بعصي ونتمنمه اضر نزل به والمراد الدنيوي لا الدين (ه عن خباب) بخامه بعدة مفتوحة وموحدتين ابن الارت واستناده جميد 🐞 (لا تتنوا لقاء العدق) المافعه من صورة الاعجاب والوثوق بالقوّة (واذالقيتموهم) أى الاعداء (فاصيروا) اثبتوا ولاتظهروا الجزعان مسكم قرح (ق عن أبي هريرة) وفي رواية لمسلم لا تقنوا لقاء العدة ووسد لوا الله العافية واعلوا أن الجنسة تحت طلل السيوف 🐞 (لاتتوبن) عِنْلَمَة ونون النوكيد (في شي من الصلاة) أي لاتقولن بإبلال بعدا لحيعاتين مرتمين الصلاة خيرمن النوم (الافي صلاقة الفجر) فتوب لانه يعرض للنائم كسل بسبب المنوم (ت معن بلال) قال تغريب ضعيف ﴿ للتَجادُلُوا فِي القرآن قان جــدالافيــه كفر) هو أن يسمع قراءة آية لم تكن عند ده في يجل على القارئ و يخطئه وينسب ما يفرؤه المىأنه غسرقرآن أويجادله في تأويل مالاعلم عنسده منه وسمياء كفرا لانه يشرف بصاحبه على الكفر (العامالسي هب عن ابن عر) بن الخطأب ضد عيف لفد عف فليم بن سليمان فسرمز ا الوَّاف لَصَمَّه خَطًّا ﴿ لَا تَجَارَأُ خَالَهُ ﴾ روى بَصْفَهِ فَ الرَّا وَمِنَ الْحِرِي وَالْسَا بِشَهَّ أَى لا تَطَارِلُهُ وتغالبه وتجرى معه فالمناظرة لتظهر علا وبتشهديدها أي لاتجن عله والحق بهجريرة (ولانشاره) تفاعل من الشر أى لاتفعل به شراتحوجه أن يفعل بك مشاله وروى مخففا (ولاتماره) أىلاتسلوعلميه وتحالفه أوتجادله ولاتغالبه فان ذلك يورث غلاو وحشية بل استعمل معه الرفق والحدلم فات النفوس تفله رفى المتماريين والكاءل كلمارأى نفس صاحبه ثائرة قابلها بالقاب واذا قوبلت النفس بالقلب ذهبت الوحشة وخدت الفتنة (الن أى الدنيا في دُم الغيبة عن حوير ثبن عرف المنزوى ف (الانجالسوا أهل القدر) محر كأفانه لأيؤمن أن أن يغمسوكم فى ضلالتهم (ولاتفاقعوهم) أى لاتهدؤهم بالسلام أوالجادلة والمناظرة (حمدك عنعر) مِن الخطاب وفيه مجهول في (لا تجاوزوا الوفت) أى الميقات (الاباحرام) فيصرم على مريد السان مجاوزته بغديرا موام (طبعن ابن عباس) واستناده -سن 🐞 (لا تجتمع خصلتان ف، فرون كامل الإيان (الصل والكذب) فاجتماعهما في انسان علامة نقص الإيان (سعوبة عن أبي سعمد) واسناده حسن ﴿ (لانجزى صلاة لايقيم الرجل) يعني الانسان (فيهاصابه في الرحي وعد والسعود) أى لا تصم صلاة من لا يسوى ظهره فيهما وفيه وجوب

الطمأ بينة (حمن معن أبي مسعود) عقبة بن عمر واسناده صحيح ﴿ (لا تَجعلوا على الماقلة من قول معترف شيأ )أخذبه الشافعي (طبعن عبادة) بن الصامت وضعفه الهيثي وابن عبر وومن المؤاف الحسنه هفوة ﴿ لانجاس بين رجلين الاباذ نه عما) فيكره بدونه لانه يوقع في النفس اضغاناويورث أحقاد ا(دعن عرو) وأسه ناده حسن في (لا تجله واعلى القبور) ندبافيكره لانه استخفاف بالميت (ولاتصلوا اليما) كذلك لان فده تشيها بالكفارا المعبدين به وذلك يشهل الصلاة على القبرأ والبسه (سمم ٣عن أبي مرثد) الغنوى ﴿ (لا تَجِمعو ابين اسمي وكنيتي) فيحرم حق الان عند الشافع وسلطمامة (حماعن عبد الرحن بن أبي عرة) واسمناده صحيم 🐞 (لاتجنَّامَ على ولد) نهى أبرزق صورة النبي للمَّأ كبدأ يجنا يتهالا تلحق ولدها معما ينهماً من شدة الفرب وكال المشابع ـ ف كل من الاصل والفرع بواحذ بجنايته غيرمط الب بجناية الاسخر (نه عنطارق المحاربي) واسناده -سن ﴿ (لانتجى نفس على أخرى) أى لابؤاخذ أحديجناية أحدولا تزروا زرة وزرأ خرى (نهءن اسامية) بنشريك 🐞 (لا تجوز الوصية الوارث الاأن يشاء الورثة) في رواية الاأن يجيزها الورثة (قط حق عن ابن عباس) باسناد صالح في (الا تجوزشهادة بدوى على صاحب قرية) وعكسه المصول التهمة البعد ما بينهما وبه أخد مالك وتأوله الشافع كالجهورعلى ما يعتسبرفيه كون الشاهدمن أهدل الخبرة الباطنة (دوك عن أبي هريرة) قال الذهبي حدد يت منكرمع نظافة استفاده ﴿ (لا تَجُورُهُمُهُ ادْهُ ذِي الْطُلْمُةُ ) بالكسر أى شهادة ظنين أى متهم في ينه اعدم الوثوق به (ولاذى الحنة) بحيامهمله وبالتعفيف أى العداوة وهي لغة قايلة ضعيفة كافى المغرب وغهره وزعم أنه الجنة بجيم ونون تصيف وفيه ودعلى الحنيفة في تجويز نهم ادة العدة (له هقءن أبي هريرة) قال المصحيح قال ابن جروفيه تعلر الله المنظرالي المجذومين) لانه أحرى اللاتعافوهم فتزدروهم أو تتحتقروهم (الطيالسي هُقَّ عَنَا بِنَعِبَاسٍ) واستناده حَسَن ﴿ لا تَعْرَمٌ ) في الرضاع (المصة ) المَرْة الواحدة من المص (ولا المصستان)في رواية بدله الرضيعة ولأالرضعتان قال الشافعي دل على أن التمويم لا يكني فه أقل من اسم الرضاع واكتفى به أبو حنيفة ومالك (حمقع عن عائشة) و (حب نعن الزير) بن الموام ﴿ الاَتَّضِيهُ وَا أَنْهُ اللَّهِ مِالَّدِينَ ﴾ بالفق لفظ روا ية الطبراني لأتحمه فوا الفسكم بعد أمنها قالوا وماذاك قال الدين (هقعن عقبة بنعام ) المهني (لا تدخيل الملائكة) أي ملا شكد الرحة (بيتًا)أَى مَكَانًا (فيسه جرس) بالمَصر يَكُ كُلُّ شَيُّ فِي الْعَنْقُ أُو الرَّجِلُ يُصُوبُ وَذَلِكُ لانه المُمايِع الق على الدواب للعفظ ليعرف سيرها ووتوفها فتسكن قلوب الرفقة بسماعها والملائك حفظة الهم فاذاسكنت الففوس اليها انقطعت عنهم (دعن عائشة) وقيه امرا مجهولة في (الاندخل الملائكة بتافيه كلب) ولولتحوذرع أوحوث لنجاسته (ولاصورة) أى ليوان بخلاف صورة غيردى روح كشحرلعظما ثمالمصور بمشاهاة الخالق (حم قت ن،عن أبي طلحة ﴿ لاتدعن سَلامُ اللَّهِلِ ﴾ أى التهجد (ولوحلب شاة) أى مقدا وحلبها (طسعن جابر) وفيه بقية ابزالوليد (الاتدعوا ركعتى الفجر) أى صلاتهما (وان طردتكم الخيل) خيل العدو بل صاوهما ركاما أومشا مهالايماء ولوافيرالة الدفيكره تركهما (حمدعن أبي حريرة) رمز المؤاف السنه وقال ابن عيدا لمق أسناده غيرقوى ﴿ (لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفيرفان فيهما الرغائب) أى ماير غب فيهمن

عظيم النواب (طب عن ابن هر) ضعفه الهيتمي فرمن المؤلف لحسنه عنوع ﴿ (الا تدفنوا موتاكم بالليدل الاان تضطروا) المه لخوف انفجار المتِ أُوتفيره أُونيحوفتنة فيكره الدنن أبلا عندجمع لكن الجهورعلي اله نسخ (من جابر) باستفاد ضعيف ﴿ (لا تدعوا النفار الى المجذمين) بدونوا ويخط المؤلف لانكم اذا أدمم النظر اليهم حقرتموهما ولان من به هـ ذا الداء يكزمان وطلع عليه أحد (حمه عن ابن عماس) واسناده كافي الفتح ضعيف فقول المؤلف حسن مدفَّوع آلاتذبين) شاة (ذات در) أى ابن ندباأ وارشادا وهدا أقاله لاى الهديم وقد أضافه الذي وصعبه (تعن أبي هريرة) واستاده حسن (لا تذكر واهلكاكم) أي موماً كم (الا بعد) أي الا ان غمر أذكره بخلافه حاجة وغمامه ان يكونوا من أهل الجنة تأغون وان يكونوا من أهل النار لغيبهم ماهم فيه اه (نعن عائشة) واستناده جيد في (الانذهب الدنيا - ق تصير) أي - قي يصير إنعيها والوجاهة فيها (لَلكُع ابن لَكُع) أى النيم أحق ابن لنيم أحق (حمَّ عن أبي هربرة) واسفاده معديم لاحسن خلافاللمؤلف ﴿ (لاترجموابعدي) أى لاتصبروابعد موتى إ كفارا بنسر ب بعضكم رقاب بعض) مستصلين أذلك أولاتكن افعا أسكم تشسبه افعال الكفارف ضرب رقاب المسلين (ممقن عنبوير ممخدن وعن ابن عر خن عن أبي بكرة خت عن ابن عباس ﴿ لاتركبوا انلز ) بفتح المجمة وزاى أى لاتر كمواعليه المرمة استعماله (ولاالنمار) جمع تمروهو الحيوان المعروف أيءابهاأ وعلى بالوده الانه شأن المسكمرين وقبل جع غرة وهي الكسآ والمخطط فيكرماا فيهمن الزينة (دعن معاوية) واسناده صالح ﴿ (لاتروعو اللسلم) لاتفزعوه (فان روعة المسلم) أي ترويعه (ظلم عظيم) فيه ايذان بأنه كبيرة (طب عن عامر بن رسعة ) وضعفه الهيثى فرمن المؤلف المسينه غيرمصيب ﴿ (لا تزال) بمنناماً وله (طائنة من أمتى ظاهر بن) أى غالبين ومنه ودين وهم جيوش الاسهلام أوالعلا و(حتى بأنيهم أمرالله) أي يوم القياء فه (وهـ مظاهرون) على مر عاداهم (قاعن المغيرة) مِن شعبة ﴿ (لاتزال أمَّقي بَضِيرُما عِلْوا الافعار) عقب تحقق الغروب امتنالا للسينة (وأخروا السعور) الى الثلث الاخبركذلك (حمَّان دُر) واسناده حسن لاتزال أمنى على القطرة)أى السنة (مالم يؤخرواً المغرب)أى صلاتها (الى اشتبالة النعوم) أى المضام بعضها الى يعض وظهورها علما (حمدل عن أبي أبوب) الانصاري (وعقبة بن عامر) الجهني (مءن ابن عباس ﴿ لاتزال طائفة من أمتى قوامة عَلَى أَمْرَالله )لتَنْعَلِى إِنْ ظَلَمُ أَهْل البدع (لايضرهامن خالفها) لثلا تعلوا لارض من قائم تله بالحجة (٥ عن أبي وميرة) واستاده صحيح الاتزال طائفة من أمتى ) ذا دفى رواية من أهل المفرب (ظاهر ين على الحق حتى تقوم الساعة ) أى الم قرب قيامهالات السباعة لانقوم حق لايقال في الارض الله الله وذلك لان الله يحسمي اجاع هـ ذه الآمة عن الخطاح في يأتى أمره (لدُعن عمر) باسسناد بعيم ﴿ (لاتزوج نَ هِوزَا وَلا عَامَرُهُ وَلا عَامَر اللهُ عَلَى الأَمْ يَومُ القيامة فتزوج غيرالولود مكروه تنزيما (طبط عن عدامن بن عم) الاشعرى قال له صبح ورد والذهبي (لاتزيد وأ هل الكتاب) فرد السلام عليهم اذاسلوا (على) تواكم (وعليكم) فان الاقتصار لأمفسدة فيه فانهم ان قصدوا السامأى الموت فقددعوتم عليهم بمادعوا عليكم والافهودعا الهمبالهداية (أبوعوانة عن أنس) واسناده صميم ﴿ (لانسأل الناس شيأولاً وطك )أى مناولته (وان سقط منك) وأنت

قوله تأغون لعل ثبوت النون تحسر يف ولا مانع من أن يقدوفا نهم اه

إكب (حتى تنزل اليه فتأخذه) تتميم ومبالغة في الكفءن السوّال (حمءن أبي ذو) باسنادحسن إلاتسأل الرجل فيم)أى في أى ني (ضرب احرأته)أى عن السبب الذى ضربها الاجله لانه بؤدى لهتك سترهافقد بكون لما يستقيم كماع (ولاتنم الاعلى وتر) أى صلاته نديا (حم مله عن عُر) قال الصيح وأفره الذهبي (الانسافرام أمثلاثه أيام) بليالها (الامع ذي محرم) أي من يجرم عليه نكاحها من قريب ومن يجرى عجرا مكزوح (حمق دعن ابن عمر) بن المطاب (الاتسافر امرأة بريدا) أي أوبعة فراسخ والاومعها محرم يعرم عليها) ذاده تأكيدا وايضاحا واس في البريد تعريم مافوقه لان منهوم الظرف غير جبة (دلة عن أبي هريرة) واستاده صحير (لانسافر المراة الامع ذي محرم) أي محرمة (ولايدخل عليهارجل الاومعها محرم) والمحرم من حرم نكاحه على التأبيديسيب مباح المرمتها (مهقءن ابن عباس للانسبو االاموات) أى المسلين كادل عليه بلام المهد (فانهم قد أفت وا) ضم الهمزة والضادوم اوا (الى ماقدموا) عملواه ن- مروشر والا فالمدة في سبهم (حم خن عن عائشة في لانسبوا الاموات) المسلين (فتؤذوا)؛ (الاحمام) من أقاربهم كذاهو فى ووايا مخرجيه فسستطمن قلم المؤلف لنظابه (حمت عن المغيرة) واستناده معيم ﴿ لانسبوا الائمة )الامام الاعظم ونوابه وانجاروا (وادعوا الله لهم بالصلاح فان صلاحهم لتكم صلاح) اذبهم حراسة الدين وسياسة الدنيا (طب عن أبي اعامة) واستاده حسين إلاتسموا الدهرفان الله هو الدهر) أى فأن الله هو الأتفيال وأدث لا الدهم والعرام عن ألى هُرِيرة ﴿ لاتسموا الديك فانه بوقظ للصلاة) أى قيام الليل بصاحه فده ومن أعان على طاعة يستعتى المدح لاالذم فليس معناءانه يقول بصراخه حقيقة الصلاة أوحانت الصلاة بلأن المعادة جوت بانه بصرخ صرخات منتابعة اذا توب الفحر وعند دالزوال فطرة فطره الله عايها فلا يجوز اعتماده الاانجرب (دعن زيد بن شاله) الجهني واسناده صحيح في (لاتسبوا الريخ فانما من روح) فتح الرا الله تعالى أى رجة لعباده (تأتى الرجة) أى الفيت (والعداب) أى واتلاف النبآت والشجروهلال الماشية وهدم الابنية فلانسب وهالانها مأمورة (واحسكان سلوا اللهمنخبرها وتعوذوا باللهمن شرها) المقدوفي هبو بهاأى اطلبوا الملاذوالمعاذمنه اليه (حموعن أبي هر يرة) واستناده صيح في (لاتسموا السلطان فانه ف الله) أى طله (ف أرضه) يا وى المه كل منافع (هب عن أبي عبيدة) بن الحرّاح باسه ما دضعيف ﴿ (لانسبوا الشهمطان ابليس (وتعودواباللهمن شره) قانه المالك لامره الدافع لكيده عن شاه من عباد. (المخاص) أبوطاهر (عن أبي هريرة ﴿ لاتسبوا أهل الشام فأن فيهم الابدال) زاد فى رواية نبهم تنصرون وترزؤون (طسعن على) واسناده حسن ف(الاتسب والمعافانه كان قد أسلم) هو تسع الجبرى كان. ومناوقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه (حم عن المهلين سعد) وفيه عرو بنابركذاب فرمن المؤلف لحسنه غيرصواب (الانسـ بواماعزا) بن مالك الذى رجم في الزنالان الحسدُ طهره (طب عن أبي الطفيدل) عامرانغدزا عي وإسسنا ومصبح فرالاتسموامضر) جدًّا لمصطنى الاعلى (فانه كأن قدأسلم) وكان يتعبد على دين اسمعيل وابراهيم (ابن مدعن عبدالله بن خالام سلا) هوالتيم مولاهم المدنى ﴿ (لاتسبوا ورقة بن نوفل فاني قدراً وت المجنسة أوجنتين) قال العراق شاهد لما قاله جعرانه أسلم عندا سداء انوحى (لمتعن

عائشة) وقال معيم وأقروه ف(الانسى) خطابالام السائب (الحي فانم اتذهب خطاما بن آدم) أى المؤمنين ( كَالدهب الكيرخيث الحديدم عن جابر) بن عبد الله في (الانسته طو الرق) أى حصوله (فاله لم يكن عبد اليموت - في يبلغه) أى يصدله (آخروز ق هُولُه) في الدنسا فا تفو الله واجاوافى الطلب أخذ الحلال وترك الحرامك هق عنجاب )واسناده صحيح في (لاند المسكن الكفور) أى القرى البعيدة عن المدن التي هي مجمع العلَّه والصلاء (فانسأ كن الكفور كساكن القبور)أى عنزلة الميت لايشاهد الامصار وأبلاع فسكانها العدهم عن العلا علوق الجهلهم وقله تعهدهم لاصردينهم (خدهب عن تويان) باسمنادف مدف بل قدلموضوع (والحواجب)فلا يكني في ا قامة السنة أن يأتي بالتحية بغيرانه ظ كالاشارة والا نحمنا ولا يلفظ غير السلام ومن قعله لم يجب جوايه (هب عن جابر) وضعفه في (لاتسم غلامك) أى عمد لـ (رياما) من الربيح (ولا يساوا) من اليسمر (ولاأ فلح) من المهـالاح (ولانافعا) من النقع فسكرد تنزيها التسعىبها وبمافى معنا واكبارك وسروروفرج وخيرفا نك نقول أثم هو فلا يحسكون فيشول لاكذا علله به فى رواية (م عن مرة) نجند بي (لانسموا العنب الكرم) زاد في رواية فان الكرم فلسالمؤمن أى لان هذه اللفظة تدل على كثرة الخيرو المنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هوالمستعق لذلك دون شعرة العنب (ولاتة ولواخيدة الدهر) أي حرمانه (فان الله هوالدهر) أى مقليه والتصرف فيه أوالده و عمق الداهر (فعن أبي هو برة الماشتروا السمائ فالماء فانهغرو فسعه فيمواطل لعدم العلميه والقدرة على تسلمه (ممهى عن ابن مسعود) وفيه انقطاع والعصيم وقفه في (لاتشة) بصديغة المجهول نني بعني النهسي (الرحال) جعره لل نشتم فسكون كَيْ يَهُ عِن السَّهُرِ (الاالى ثلاثة مساجد) الاسستثناء مفرغ والمراد لايسافر اسجد للصلانفيه الالهدد مالثلاثة لاانه لايسافر أصلا الانها والنهبي للتنزيه عندد الشافعي وللحريم عندغمره (المسجد الحرام) والمرادهنانفس المسجد لاالكعبة ولاالحرم كله (ومسجدي هـ ذا والمسجد الاقصى) وهويت المقددس سعى به لبعدد عن مسجد مكة أوليكونه لامسجدورا مه وخصما لاقالاقلاليه الخيجوالقبلة والثانى أسسءلى التقوى والثالث قبلة الامم المباضمة (حمق دنء عن أب هريرة حمقت معن أبي سعيده عن ابن عرو) العاص في (لاتشرب الجرفانم امفتاح كل شر)أى أصله ومنبعه (معن أبي الدودام) واسناده حسن (لانشفلوا قلوبكم بذكر الدنيا) لان الله يغارعلى قلب عبده أن يشتغل بغيره (هبءن محدين النضر الحارثي مرسسلا في لاتشغلوا قاو بكم يسب الماوك ولكن تقر بواالى الله تعالى بالدعاء لهم يعطف الله قاومهم عليكم أين النعيار عن عائشة ولاتشمن ولاتستوشمن)أى لاتفعلن الوشم ولاتطلبنه فالقممن التعذيب وتفسر خلق الله (خ نَاعَن أَنَّى هُرِيرة ﴿ لا تَشْهُ وَالطَّعَامُ كَانْشُهُ السَّبَاعُ ) فَسَكَّرُهُ ذَلْكُ (طبُّ هبَّ عَن أمسلة) قال مخرجه البيهق اسمناده ضعيف (لاتصاحب الامؤمنا) وكامل الأعان أولى لاق الطباع سراقة ولذلك قدل

ولا يحسب الانسان الانظير ، وان أبكونوا من قبيل ولابلد فعصمة الاخسار يورث الفلاح والنجاح ومجرد النظر الى أهل الصلاح يؤثر صلاحا والنفار الى

الصوريور أخدا تا وعقائد مناسبة نطق المنظور وعقيد ته حسكدوام النظر الى الخرون الحسين والى المسروريسر والحدل الشرود يصدر ذلولا بقارنة الذلول فالمقارنة الها أثير في الحيوان بل في النبات والجاد فني النفوس أولى واعاسمى الانسان انسانا لانه بأنس بحا يراه من خير وشر في (ولا يا كل طعام له الان المطاعمة ويجب الانفة وتؤدى الى الخلطة ويخالطة غيرالتي تخل بالدين وتوقع في الشه والمحظورات قال الغزالى فرعاية الصلاح أصل الامور فا آلدنيا ذا دانى المعاد فليصرف الطعام الى المسافرين المهالم تخذين هدده الداوم نزلا من منازل الطريق (حمدت حب له عن أبي سعيد) وأسانيده صحيحة في (لا تعصب الملائدكة) أى ملائكة الرحمة لا الحفظة (وفقة) بضم الراء وبكسرها جاعة مترافقة في سفر (فيها كاب) ولومعلى (ولا بحرس) بالتحريك الحلوفيكره تنزيها عند الشافعي جرس الدواب لذلك (حمم دت عن أبي هريرة في لا تعدن أحد الايرى للكمن القض لكمل بريادة الكاف أى مثل (ماترى له) فأنه لايرى للذلك وكذا لو ولى صاحب مناسا ينبغي تجنيه فانه يتغير كافيل وكل امارة الاقلى المناسا ينبغي تجنيه فانه يتغير كافيل

(حل عن سهل بنسعد) باسنادضعيف ف (لاتصلح الصنيعة) أى الاحسان (الاعندذى حسب أودين) أى لاتنفع وتفرحدا أوثنا وحسان مقابلة وجمل جزا الاعنددى اصل فركى وعنصرك بم وهـ دالمن طلب العاجل فان قصدوجه الله فهدى صالحة كيف كان (المزارعن عائشة) مُ قال اله منه و فر (الاتصاف الله قف يوم مرتين) أى الاتفع أوه اترون وحوب ذلك ولاتقضوا الفرائض لمجرد خوف الخال أمااعادتها فبجناعة فجائزة بلسنة (حمد عن ابنعر ﴿ لاتصلوا خلف النائم ولاالمتحدَّث) يعارضه ماصيح أنه صلى وعائشة معترضة بينه و بين القبلة وقديقال انهاكانت مضطيعة لاناعة (دهق عن ابن عباس) وضعفه ابن عير قرمن المؤلف طسينه غير حسن ﴿ (لاتصاوا لى قبرولا تصاوا على قبر) فَأَنْ ذَلِكُ مَكروه تَنزيم الطب عن الن عباس) وأسناده حسن ﴿ (لاتصومن امرأة) نفلا (الاباذن زوجها) الحاضر فمكره تنزيها أوتحر عالات له حق التمتع بها في كلوة ت والصوم عنعه (حمد حب لذعن أبي سعد) السناد صيع في (لاتصوموا يوم الجعة منردا) لانه تعالى استأثر يومه العباده فلم يران يخصه العبديشي من العمل سوى ماخصه به (حمن المعنجنادة الازدى) واستناده صحيم ﴿ (الاتصوموالوم الجعة الاوتبلدوم أوبعده يوم) لانه يوم عبادة وتم كيروذ كرفيندب فطره آعانة عليها وبصوم يوم بعده أوقبله برول ما يحصل بسبه من أفتورف تلك الأعمال (حمعن أبي هربرة) واستناده صفيح الاتصوموا يوم السبت الافى فريضة) أى لا تتصدوا صومه بعينه الافى فرض (وان لم يعدد) (أَ-لَكُمُ الْاعُودُكُمُ أُوسُلُهُ ) بَكْسِرالْلامُ وَمَا مَهُمَلَهُ وَمَدَّ ( يُحِرَّةً )أَى قَسْرِ شَعِرَةً عُنْب (فُلْمُعْلَمُ عُلمه ) هـذامباالهة في النه عن صومه لان قشر شحر العنب جاف لا وطوية فيه والنه في التنزيه اللَّهُ مِن (مهدت وله عن الصماء بنت بسم) المازية واسماده صيح (الانضربوا اما الله) بمم أمةوهي المعاوية استنسكن المرادهنا المرأة أى لا تضربوهن لانسكم وهن خلق آلله فان وافقوكم فأحسسنو االمهن وسامحوهن والافقارقوهن (دنهك عناياس بعبدالله بنأبي ذباب)

بعنه الذال المعيمة بعند ببطه الدوسي ﴿ لا تضربو الرقيق ) أى رقية كم ضريا للتشني من الغيظ ( فَانَكُم لاتدرون ما يوا فقون) أي ما يقع عليه الضرب من الاعضيا فرعيا وقع على عسين فنفقأ أوعلى عضوف كمسرأ ماضربهم لمداوتا ببافحائز بلقد يجب وعلسه ان لا يتعدى (طبعن ابن عير ) ماسداد ضده مف ف (لانضربوا اما م م) وعبيد كم (على كسرا ما تكم) منهم في نحووضع ورفع (فان أيا) أي الآنة (أبد لا كابل الناس) فأذا انقضى أجلها فلا حدلة للمماول فيه وخص الاما ولانْ من اولتهن للا نيه أكثر (على عن كهب بن هجرة) باسنا دضعيف ﴿ (الاتطرحوا الدو في أفواه اللنازير) أراد بالدوالعلم وباللنازير من لايستعقه من أهل الشروالفساد (ابن المساو عن أنس بن مالك واستاده ضعيف بل قيل بوضعه ﴿ (لانطر-واالدرف أفوا مألكالب) غانًا لمسكمة كالدربلأ عظم ومنكرهها أوجهل قدرها فهو شرمن البكلي والخنور ( المخلص) أبوطاهر (عن أنس) وفيه كذاب ﴿ (لا تطرقوا النساء ليلا) هوفي المخارى بلفظ لا تطرقواً النساء بعد صلاة العقة (طبعن ابن عباس) باسسفاد جيد في (لا تطعموا المساحكين عما لاناً كاون) قان الله طب لا يقب ل الاالطب (حم عن عائشة ) واستناده صحير (الانطاقوا النساء الأمن ربية) أي تم معظا هرة فالطلاق لغ مرد المُ مكروه (فان الله لأَ يُحمُ الذوا قبن ولاالذواتات) وأيفض الحلال اليه الطلاق كامرٌ (طبعن أبي موسى) الاشهرى ﴿ لا تَعْلَهُمْ الشعانة لاخدن كذاهو باللام فحخط المؤاف والشعاقة القرح بهلمة من يعاديك أومن تعاديه (فرحه الله) أى فا من ان فعلت ذلك رحه الله ونج الانفال (ويتليك) حيث وصدر وَشَمَدَتُ مَا نَمَكُ وَشَمَتُ بِهِ (تَ عَنُ وَأَثَلَمَ ) وَقَالَ تَ حَسَدُ نَعْرُ بِبِ ﴿ لِالْتَحْجُو الِعَمْلُ عَامَلُ ) أَى لاتجه واغما نفعتي الى الشَّعَام بعدائه أوهالكه (حتى تنظروا بما يخترُه) والخاتمة بالخبر أوالشر تهديد قوة الرجاء أوانلوف لا القطع بحاله الذي لا يعلمه الاالله (طبَّ عَن أَني امامة) واستفاده حسين في (الا تعيزوا في الدعاء فانه أن يهلك مع الدعاء أحد) لمامر الديد القضاء المبرم (المعن أ نس) وتعالى صفيم ورده الذهبي (الاتعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) أي الناولانها أشدالهداب وألهذا كانتعذاب الكفاو فناستعق القتل قنل بالسف ولايج وزتحر يقهعند استحارالالعاف (دتك عن ابن عباس) مرواه المجارى وذهل المؤلف (الاتعذبوا صديداتكم بالغسمزمن العذرة) هي أن بأخذ العافل العذرة وهي وجع بحلقه فندغر ألمرأة ذلك الموضع اى تدفعه ماصبعها (وعلمكم بالقسط) الجوى فانه يتفعه ويقوم مقام الغمز (خعن أنسى ينمالك ﴿ (الاتعسر دوافوق عشرة أسواط )أخد فيه أحد فنع الزيادة عليها وأناطه الجهوريراي الأمام وعلمه الشافعي لسكنه شرط أن لا يبلغ تعزير كل أنسان حدّه ( معن أبي هررة) وهدذا حديث مشكرة (لاتفالوا) بعذف احدى الما مين تحقيفا (فالكفن) أي لاتمالغوافى كثرة غنه (فانه بسلبه)سلبا (سريما )علة للنهى كائنه قال لاتشدتر واالكفن بثمن غالفانه يبلى بسرعة وظاهر صندع المؤلف الأحداه ولفظ الحديث وليس كذلك فالتالثابت في اصوله القددعة عند مخرجه لا تفالوا في الكفن فاله يسلب سلباسريما (دعن على) وفيسه ضدهف وانقطاع ﴿ (لانغبطن فاجرابه عدمة الله عند دالله قاتلا) وشناة فو قدسة بخط المؤلف (الايموت هب عن أبي هروة) واستناد مضعيف ﴿ الانفضب أَى الانفعل ما يَصَمَالُ عَلَى الْعَصْبِ

ولاتفعل بمقتضاه بلجاهدا لنفس على ترك تنفيذه (حمختعن أبي هريرة حمك عنجادية بن عدامة) قِلْتَلْنَبِي أُوصِيْ فَقَالَ لِانْغَصْبِ ﴿ لَانْفَصْبِ فَانَّ الْغَصْبِ مُسَدَّ ﴾ لَاظَاهِر يتمفيرا للون ووعدة الاطراف وقبع السورة وللباطن من اخدارا المقدوا طلاق الاسان بتعوشتم والسدينصو ضرب وقتل بما يفسد القلب (ابن أبي الدياف ذم الغضب عن رجل) هو أبو الدودا • أو ابن عر ﴿ (الْمُنْفَصْبِ وَالنَّا الْجَنَّةُ ) فَانْ بِتَرَكَهُ يُعْصُلُ الْخَيْرُوكُ وَالْاَخْرُوكُ (الْبِأْفِي الدَّيَاطِبِ عَنَّ أَنَّى الدردام) قلت يارسول الله داني على على دخلني الجنة فيذكره وأحسد أسائيده معيم (لانفقم أصابعتْ وأنتُ في السلاة) فيكره تنزيها وكذاوهو ينتظرها (هءن على) واستاده شميف ﴿ الْا تقام الحدود في المساجد) صوبالها وحفظا لحرمتها فيكره (ولا يقتل الوالديا لولا) أي لا يقادوا لد بقتل ولده لانه السبب في أيجاده فلا يكون سببا في اعدامه (حمث لمنابن عباس) وفيه ضعف (لاتقبل صلاة بغيرطهور)بالنسم أى تعلهبروالة بول يقال بعصول الثواب وبوقوع المعمل صعيصا وُهوالمرادهنابقرينة الاجْماع على المنع ولّانه أقرب الى نني المقدة ة وفي الصرَّه ذايدل على قبولها بطهور ويكون ثني الحكمءن تلك الصفة موجبا لاثباته عندعدمها قال الاسنوى وفيه نظرلات هذامن ماب الشبرط وإثبات الشبرط لابستلزم العصة لاحتمال شبرط آخر (ولاصدقة من غلول) بالضم أى بمناأ خدَّمن جهة غلول أي خسانة في غنيمة أوسرقة أوغسب (من معن ابن هر) بن الخطاب ﴿ (الا تقبل صدالة الحائض) أى حرة بلغت سن الحيض (الا بعمار) هو ما يحمر به الرأس أى تستروخ ص الميمن لانه أكثر ما يبلغ به الاناث لاللاحتراز (حمت معن عاتشة) واستناده حسن (الاتفتاق الجراد) لغير الاكل فانه من جند الله الاعظم) أى اذالم يتعرَّف لافسياه غوزدع والاقتسل (طبحب عن أبي زهيير) الميرى أوالانميارى واستناده ضعيف ﴿ (الْمُتَمَدُّ الصَّفَادِعُ فَانْ نَقْمَقُهُنَ ) تُرْجِيعُ صُوتُهُنَ (نَسْبِيحٍ) أَى تَمْزُ بِهِ لله تَعَالَى (نَعَنَّ ابن عموه) بن العاص ﴿ (لاتقص الرؤيا الاعلى عالمأ وناصعه) لمنامَر (ت عن أبي هريرة) باستاد -سن ﴿ (الاتقطعيد السارق الافريع دينارفساء دا) أوما قيمته وبسع دينارفا كثر فلا قطع في أقلوبه قال الشافعي(من معن عائشة) بلحومتفق عليم (لاتقطع الآيدى في السفر) أي سفر الغزويخافسة ان يلحق المقطوع بالعدق فاذارجعوا قطع وبه قال الآوزامي والجهور على خلافه (حم ٣ والضيامعن بسم) يضم الموسدة وسكون المهملة (ابن أبى ارطاة) وبسروجل سوم لكن الاسنادجيد ﴿ (لا تقولُوا الكرم) أى العنب (ولكن قولُوا العنب والحيلة) بعَمِّ الحام المهملة والباء وقدتسكن هي أصل شعرة العنب والعنب يطاق على المتروالشحر والمراد هنا الشحريمين عن ذلك تعقيرالهاوتذكيرا طرمة الخر (مءن وائل) بن جري (لاتقوم الساعة حتى يتباعى) أى يتفاخر (الناس فى المساجد) أى في عارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهدل العسكتاب عتعبداتهم (حمدمحب عن أنس) بن مالك (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله) بتكواو الجلالة ووفعهاعلى الابتداء وحسدف الهبروايس المرادأن لابتلفظ بهبل الهلايذكر اللهذكرا سفيقيا فكانه قال لانفوم وفى الارض انسان كامل الايمان أوالتكرا وكناية عن أن لايقع المكارقلي على منكر (سممت عن أنس لانقوم الساعة الاعلى شرارالناس) لانه تعالى يبعث الريح الطيبة فتقبض كلمؤمن فلايبق الاشرار الناس (حمم عن ابن مسعود

٦٣ ي

، لاتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس) أي أحفاهم (بالدنيا) أي بطيباتها (الكع ابن لكنع) أى لنبم أحق دنى ابن النبح أحق دنى وحمت والفسياء عن حسد يفة كال تحسن غريس إ ﴿ لاتقوم الساعة حقيم الرجل) يعنى الانسان (بقير الرجل) كذلك (فيقول باليتني مكانه) أي منالانجومن الكرب ولاأرى الهن والفتن وتنديل الدين وتغيير وسوم الشريعة (حمق عن أبي هريرة إلا تقوم الساء ـ قدى لا يحر البيت في البيان المنسه خبر العجن البيت بعد بأجوج الات المرادليمين عله لان الحبيثة اذاخر توملايه مر (عله عن أي سعمد) باسناد صحيح (الاتقوم الساعة حتى برفع الرصيحن والقرآن) غاية لعدم قيام الساءة (السعوى عن أب عر) بن المطاب ﴿ الْاتقوم الساعة حي يعرج سبعون كذابا ) أَى يفترون الاحاديث أويد عون النبوة ا والاهوا والباطلة (طب عن ابن عرو) باسناد حسن في (لا تقوم الساعة حتى يعصون الزهد وواية والورع تصدنها حل عن أبي هريرة) واستناده ضعيف ﴿ الاَتِكْبِرُ وَا فِي السَّلَاةِ حَتَّى يَفْرِغُ المؤذن من أذانه )أى و يمضى هنيمة أى يندب ذلك (ابن التحار عَن أنس ) بن مالك ﴿ الاَتَّكَثْمُ همك فان (ماقدر)لك (بكن) أى لابدّ من كونه (وماترزق يأتك) فالهم لايرد مقض اوعدم السكوت عند سولان الموارد في الصدر لا يغني شه أوقد فرغ ربك من ثلاث (هب عن مالك بن عبادة) الغافق (البيهق في القدر) وكذافي الشعب (عن ابن مسهود للأنكرهو البنات فانون المؤنسات الغالمات) عمامه الجهزات (حمطب عن عقبة بن عاص) واستفاده حسدن ﴿ لانكرهوا مرضاكم على تناول (الطعام والشراب قان الله يطعمهم ويسقيهم) أى عدم عَلَيْقِع موقع الطعام والشراب (ت مله عنه) وقال حسن غريب في (لا تكافوا) بعذف احدى الناءين تعفقه اللنسف للا تالوا الضيافة فترغبوا عنها بل أحضروا ما تيسر (ابن عساكرعن سلمان) الفارسي ﴿ الْاتْكُونُ وَاهْدَادَى تُسْكُونُ مُتُواضَعًا ﴾ أى ليزا بِأنب يُحفوض الجنباح العبادالله (طبعنَّ ابن مسعود)وفي استفاده كذاب ﴿ لا تلاعنوا ) بحسد ف احدى التا مين ﴿ بِلْعَنْدَالِلَّهُ ﴾ أَى لا يِلْعَنْ بِعَضَكُم بِعَضًا قَانَ الْأَعْنَةِ الْأَبْعَادَمُنَ الرَّحَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ رَحِماءً بِيَهْمِهِ (وَلا بفضبه ) أى لايد عوامد كم على بعض بغضب الله كان بقيال عليمه خضب الله (ولايالنار) أى لا بقول أحقكم اللهم اجعله من أهل النارولا أحرقك الله بالناروه فدا يختص بعين فاللعن بالوم ف جائز (دتال عن سعرة ) بن جندب قال ت حسن مسيم ﴿ لا تاوه وناعلي حب زيد ) بن حارثه مولى المسماني كمف وقدقدم أبوه وهمه فى قدائه فاختاره عليهما ورضى بالعبدية لاجله (ك عن قيس بن أبي عازم مرسلا) هوالجيلي تابعي كبير ﴿ (لاتمارأخاك) أى لاتخاصه (ولاتماز-ه) بما يتأذى به (ولا تعده موعد افتفلفه) فان الوفا مالوعد سنة مؤكدة بل قبل بوجوبه (تعن أبن عماس) وَعَالَ غُرِيبِ ﴿ (لا غَسَ الْقَرْآنِ) أَي مَا كُتُبِ عَلَيْهِ مِنْ الْقَرْآنِ بِقَصْدَ الدواسة (الاوأنتُ طاهر) أَى مُتَعَلَّهُ رُعن الله ثَين فيعثر م مسه يدون دُلك (طب قطك عن حكيم بن حزام) واسسناده صيع عشد الله كم لكن ضعفه في الجوع (الاعس النارمسل الآني أوراً ي من وآني ) المراد ناد اللكود (توالضمامعن جابر) بن عبد الله في (لا تمسم بدك بنوب من لاتكسو) أى اذا كانت متلونة بضوطعام فلاقسعها شوب انسان لم تبكن أنت كسوته ذلك الثوب والمراد مالثوب الازار والمنديل والقصد والنهيءن التصرف في مال الغير (حمطت عن أبي بكرة) وفيسه را ولم يُسم

﴿ لَاعْمَعُوا اما الله مساجدة الله) أراد المسجد المرام عبر عنه بلفظ المع للتعظيم فلا عنهن من كامة فرض الحبح فان كان المرادم طلق المساجد فالنهدى للتنزيه بشرط كونم اعجوزا غيرم تعليبة ﴿ وَالْمُتَوْيِنَــة ( حَمَّ عَنَا بِنَ عَرِي لَا تَنْزَعَ الرَّجَةَ الْأَمْنِ شَقِي ) لَانَ الرَّجَة في الخلق وقة القلب ورقته علامة الايمان ومن لارأفه له لأا عان له ومن لاا عمان له شق فن لأرجة عنده شق (حمدت حب لم عن أبي هريرة) واسناده صيع فر الانوصل صلاة بصلاة) ندبا (حتى تشكلم) ينهدما (أوتخرج) من المسجد فيندب الفصدل بينم ما وكلام أوالتقال من على الفرص أوخر وجمنه الغيره (حمد عن معاوية ) باسناد -سن فر (لاتوله) بضم المنفاة الفوقيسة (والدة عن ولدها) أى لاتعزل عنه ويفرق بنهاو منه من الوالهة وهي التي فقدت ولدها والمراد التفريق بندو سيع قبل التمسز (هق عن أبي به الماء واسماده ضعيف (لاتيأسا) الخطاب لاثنين شكا الميه الفقر (من الرزق ماتهز هزت رؤسكا) أى مادم مافى قيد الحياة وقوله رؤسكا كقوالهم قطعت رؤس الكبشين (فَانَ الانسان تلده أمه أجر لاقشر عليه ثم يرزقه الله ) المراد بالقشر اللهاس والقسد الاعسلام بأقالر وقمضمون والمأس معذلك الضمان من ضعف الاستمقان (حمم حب والضدما معن حبة ) بعامهم ملة وموحدة تحسية (وسوا ابن خاله) الاستديين أوالعاص ييز أوالخراعيين ﴿ لاجلب بالعريك أى لا ينزل السَّاعي ، وضعا ويجلب أهَّل الزَّكاة المه اللَّاخذ فركاتهـ م أولايتب عرجل فرسه من يحشه على الجرى (ولاجنب) بالتصريك أن تجنب فرسا الى فرس يسابق عليه فاذا فترالم كوب تحول له (ولاشغار في الاسلام) وقدم زدلك (ن والضيامعن أنس) سناد معيم (لاحبس) بضم الحاه (بعد) مانزل في (سووة النسام) أي لايوقف مال ولايزوىءن وأرثه ولاامرأة ننهني عماتفع لدأ لجاهلية من بسمال الميت ونسآنه فتحبس وربه الميت المرأة عن التزوج (هقعن ابنعباس) وفيه اب الهيعة (الاحليم الاذوعارة) أي الامنوقع فحازلة وحصل منسه خطأ واجبأن يسسترمن رآءعلى عيبه اوأوادلا يتصف الحليم بالحلمحتى يركب الامورو يعثرفيها ويتبهنء واقع الخطافيجتنبها (ولاحكيم الاذويقبرية) بالاءوو فيعرفأن العقو كمحسك مف يكون محبو بافعفوعن غيره اذا فرط منه زكة وقديعرف الطبيب الطبائع والادوية بأسمائها ونعوتها لسكن لايحسذف ويهرالا اذاجرب(حهت حيائ عن أبي سعيد)الدرى وإسناده صميم (الاحي)أى ليس الاحدميع الرعي في أرض مباحة كالحاهلة (الانتهورسوله) أىالامايحمى نلمل المسلمة وركابهم المرصدة للجهاد (حمخ دعن الصعب بن جثامة) يزيد بن قيس الكانى ف (لاسمى في الاسلام ولامناجدة) هُو أن يزيد في عن السلعة لاليشتريها بللغرغبره فيحرم (طبءنءصمة بن مالك) وضعفه الهيثمي فرمز المؤلف لحسسنه عنوع ﴿ لا حول ولا قوة الأيالله دوا من تسعسة وتسعين دا وأيسر ها الهري لات العبداذ انبرا من الاسياب انشير حصدره وانفرج غمه وهمه وأتته القوة والغياث والتأييد وبسطت الطبيعة على ماف الباطن من الدا مفدفعته (ابن أبي الدنياف) كتاب (الفرج) بعدد الشدة (عن أبي هريرة)باسناد حسن ﴿(لاخزام) جعخزامة حلقة شعر تجعل في أحسد جاي مخرالبعير كان بذواسرا ميسل تخزم أنوفها ويخرق ترآقيها وخومين أنواع التعذيب فنهبى الشارع عنه ﴿ وَلَازُمَامَ ﴾ أَرَادُمَا كَانَ عَبَادِبِي أَسِرًا ثَيِلَ يَقْعَلُونَهُ مِنْ وَمَا لَانْفُ بَانْ يَخْرِقُ وَيَجِعَلُ فَيَسَهُ وَمَامَ

ليقاديه (ولاسياحة)أرادنني منارقة الامصاروسكني البادية والجبال (ولا نبتل ولاترهب في الاسلام) لان الله رفع ذلك عن هذه الامة (عب عن طاوس مرسلا) هو ابن كيدان الفارسي إلى المنار في الامارة لرجل مسلم) أي كأول الاسلام لانها تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد على المارة لرجل مسلم والنفس أمارة بالسوفيتفذهاذريعة للانتقام وهذا مخصوص بمن تم يتعين عليه (حم عن حبات) سرالمهملة وموحدة تتحشيسة أومثناة (ابن ميح") بضم الموحدة فهملة تَقَيلة الصِداقي واسفاده سي ﴿ لا خبر في مال لا يرزأ ) بضم أوله (منه) أي لا ينقص منه (و جسد لا ينال منه) بألم أوسقم عبرمرسلا فالاخيرفين لايضيف) أى من لايطع الضيف اذا قدر (سم هب عن عقبة بن عامر) واسناده حسن (الارضاع الامافتق)أى وسع (الامعام)أى اغليموم من الرضاع ما فى المصغر ووقع موقع الغدذا وبيحيث ينمو يدنه فلا يؤثرا لا كثيروسع الامعا ﴿ ( ٥٥ ن ابن الزبير ) قال تحسن ﴿ لارة به الامن عيناً وجه ) بضم الهملة وفتم الميم تحفظة أى سم أى لارقبة أولى وأنفعمن رقية المدون أى المصاب بالعين ومن ونهة من لدغه ذوحة والحة السم (أودم) أى وعاف لزيادة فرروافا المصرععى الافضل (معون بريدة حمدت عن عران) بن حصين (لاز كة في مال حقي يحول عليه الحول) أي يمرّ عليه العامّ كله وهوف ملكه وهذا في مال رصد للنماء الماهونماء فى نفسه كحب وغرفلا يعتبر فيه حول ( • عن عائشة ) وضعفه ابن حجر وغيره فرمن المؤلف لحسنه غير جدد (لاز كانف جر) سيد ما قوت وزمرد واؤاؤوكل معدن غير النقد (عدهق عن ابن عرو ولاسمق) بالتعريك ما يجمل من المال للسابق على سبقه أى لا تجوز المسابقة بعوض (الاف) هذه الاجناس الثلاثة (خف) أى دى خد (أوحافر) أى دى حافريعني الابل والفرس (أونسل) أى مهم فلايستمى الافى سرق هذه الانسام وماف معناها (حم ٤ عن عائشة فلاسمر) بفتحتين من المدامرة المديث بالليل (الالمصل أومسافر) فانه يندب (حمعن ابن مسعود) باسناد صحيح ﴿ الشفعة الآف دُورَا وعَمَّا و ) كل ملك ثما بت إنه أصل كدار و فضل وفيه ردّعلى من أثبتها في غير المُقارِكشيرة وغر (هقعن ألى هريرة) ممقال اسناده ضعيف (الاشي أغيره ن الله تعالى) أي لاشئ أزجرمنه على مالا يرضاه ولذلك حرم الفواحش ماظهرمتها ومابطن غيرة على عبده ان يقع فيمايضره (سمق عن أسما بنت أبي بكر فالاسرورة) بنتج المهدلة لا يبتل (في الاسلام) لانه فعل الرهبان أولايتمك المكلف الحبج فانعمن اركان الاسلام (حمدك عن ابن عباس) قالك صيع وأقره الذهبي ﴿ (المسلامُ) أي صحيحة (بعد السبع) أي صلاته (حتى ترتفع الشعس) كرمع (والأصلاة) صحيحة (بعد العصر) أي صلاتها (-تى تغرب المعس) قال النووى اجعت الامة على كراهة صلاة لاسوب لها في الاوقات المنهية (قان، عن أبي سعيد حمده عن عمر) وهذا متواتر ف (الاصلاة ان لم يقرأ بفا تحة الكتاب) أى لاصلاة كائنة لمن لم يقرأ بها فيها رعدم الوجود شرعا هوعُدم العصة (سمق عن عبادة) بنالصامت (الاصلاة) معيمة (لمن لاوضومه ولاوضوم لمن لميذكراسم الله عليه) أى لاوضو كاملالمن لم يسم أقله (حمده لله عن أبي هريرة) قال له صحيم فال الذهبي بلقيه ليز (لاصلاة) كاملة (جعضرة طعام ولا وهويدا فعه الاحبثان) البول والغائط فتكره المسلاة تنزيهما بليؤخراليا كأويفرغ نفسه أن اتسع الوقت والاصلى ولاكراهة (دعن

عائشة) بل رواه مدلم (الاصلاة) كاملة (المتفت) بوجهه فيها فان التفت بصدره بطلت (طب اعن عبد الله بنسلام) وفيه اضطراب (الاصلاة بدارالمسعد الاق المسعد) أى لا كال ملاة الاقته ( قط عن جابر دعن أبي هريرة ) واسناده ضعيف كا قال المؤلم في فتا وله في ( لاضرو) أي لايضرالرجل أخاه فينقصه مسيأمن حقه (ولاضرار) فعال كسرأ قله أى لايجازى من ضره بادخال الضروعليسه ليعفوقا اضروفه لواجدوا لضرارفه ل اثنين أوالضروا بتداء القيعل والضرا والجزاء عليه وفيه ان الضرويزال وهي احدى القواعد الاربع المتي ردّالة بانبي حسين بجسع مذهب الشافعي اليها وقال أبودا ودالفسقه يدورعلي خسة أحاديث وعسده منها وفيه أت الاصلف المضارأى مؤلمات القاوب بعد البعثة التعريم ذكره الامام الرازى أما المنافع فالاصل فيها الاياحة لاسية خلق لكم ما في الارض جميعا (حم ٥٥ ن ابن عباس معن عبادة) واستأده حسن ﴿ الاضمان على مؤمّن عسل به الشافعي وأحد على انه لاضمان على أحير م بقصر (هي عن ابن عر) باسناد ضعيف ﴿ (لاطاءة لمن لم يطع الله) في أصر مونم معفاد اأص الامام عصية فلاسمع ولاطاعة (حم عن أنس) واسناده قوى ﴿ (لاطاعة لاحد) من المخلوقين ولوأياً وأما (في معصية الله) بلحق كل أحددوان عظم ساقط اذا جا حق الله (انما الطاعة في المعروف) أي فيمارضيه الشرعواستعسنه (قدنعن على فلاطاعة لخلوق ف معسمة اللااق) خبر ععق النهي وتخصيص ذكرالخلوق والخالق مشعوبعليسة الحبكم وحملاءن عران وعن الحبكم بنعرو الغفارى) واستناده صعيم (الاطلاق قبل النسكاح ولاعتّاق قبل ملك) أى لا وقوع طلاق قبل نكاح ولانفوذا عتاق قبل شرأ ونيلغوا الملاق والعتق قبل التزوج والملك ويه قال الشآفعي وشالف أبوحنيفة (معن المسور) بن مخرمة واسناده حسن ﴿ (الاطلاق والاعتاق في اغلاق) أي اكراه لان المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا فلايقع طلاقه عنسدالا عمة النلاث وأوقعه الحنفية (حمدهك عنعائشة) قال لنصيم ورده الذهبي ﴿ الاطلاق الالعدة ) قبل أراد النهي عن ايقاعه بدَّعيا (ولاعتاق الالوجه الله) قبل اراد النهدى حال الغضب فانم الاتصدر عن قصد صعيم (طبعن ابن عباس) وضعفه الهيمي (الاعدوى) أى لاسراية لعلة من صاحبها لغمو فايعتقده الطبا تعيون من أنَّ العلل المعدية مؤثر تباطل (ولاصفر) بنتحتين تأخيرا لحرم الى صفر في النسى اوداية في البطن تعدى عندالعرب (ولاهامة) بالتخصيف داية تعرب من وأس القتيل أو تتوادمن دمه فلاتزال تصيم حتى يؤخذ شاره كذازعه العرب فكذبهم الشرع (ممقدء نأى هريرة حمم عن السائب بنيزيد \* لاعدوى ولاطيرة) بكسرفة عمن التطير التشاؤم بالطيور (ولا هامة ولاصفرولاغول) بالفتح مصدرمعناه البعدوالهلال وبالضم الاسم وهومن الثعالى وبجعه غملان كانوا رعون أن الغسلان في الفلاة وهي من جنس الشماطين تتغول أي تتلون للناس فتضلهمءن الطريق فتهلكهم فأبطله الشرع وقيل انماأ بطل تلؤنه لاوجوده (حم م عنجابر ولاعة رف الاسسلام) كانواف الجاهلية يعقرون أى يضرون الابل على قبور الموتى فهي عنه (د عن أنس) واسناده جيد و (لاعقل كالتدبير) أراد بالتدبير العقل المطبوع (ولاورع كالكف) عن المحارم (ولاحسب كسن أخلق) أى لامكارم مكتسبة كسن الخلق مع الخلق فالآول عام والثاني خاص ( هُ عَن أَبِي ذَر ) واسناده ضعيف ﴿ (لاغرار) بِغَيْرَ مَعِمةُ وَرَا مَيْنُ (فَصَلاةُ وَلا تَسَلَّمِ) أَي

مقصان وغرار المسلاة أن لايقيم اركانها والتسليم أن يقتصر في ردّ السلام على وعليك (حمدك عن أبي هريرة) باسسناد صيح ﴿ (لاعتب ولانه به ) أى لا يجوز ذلك في الاسلام (طب عن عروين عوف الاغول) يضم المجمَّة أي لاوجودله أولا يضر تاونه على مامر (دعن أبي هريرة ﴿ لافرع) ا ووراء وعينمه مملتين مفتوحات وهوأقل نتاج ينتج كانت الجاهلية تذبحه اطوا غنائل (ولاعتبرة) النَّسسكة التي تعترأى تذبيح في رجب تعظماله (حم ق ٤ عن أبي هر يرقط لا قطع في سرقة (عُر) بفتح المثلثة والميم أى مآكان معلقا في التعل قبل بوه (ولا كثر) محركاً جار الفعل وتمامه الاماآوا والحرين انتهي فمين الحالة التي يجب فيها القطع وهي سيكون المال ف حرفه مثله (حمة سبعن وافع بن خديج) اختلف في وصله وارساله ﴿ الاقطع في وَمِن الجماعة ) أي في السرقة فى زمن القعط والمدب لاند سالة ضرورة ولم أرمن قال به (خط عن أبي ا مامة في لا قليل من أذى الجار) أى أذى الحار لحاره غيره غفوروان كان قليلا فهووان كان قليل القدرلكنه كثيرالوزر (طب حلءن أمّسلة) واستناده صحيح ﴿ (الاقود الابالسيف) مستنى من اعتبار المساواة فى القود فن قتل بتعو شعرة تل بالسيف (مَعَن أَ بِي بَكُرةُ) قالَ أَنْوَحَاتُم حَدْ يَتُ مَنكر (وعن النعمان بنشير) وسدنده ضعيف في (الاقود في المأمومة والاالحائفة والاالمقالة) التي تنقل العظملعدم انضباطها (عن العباس) رمز المؤلف لحسسنه وهوجمنوع بل ضعيف (لا كبيرة مع الاستغفاد) أرادأن التوبة الصحة تمعوأ ثرا الحطمئة وان كانت كيمة (ولاصغيرة على اللاصرار) فانوامالمواظية تعظم فتصدركبعة (فرعن ابن عباس لل كفالة ف حدة) قال الديلى الكفالة الضمان فن وجب علسه حدد فضعنه غيره فيسم معدهق عن ابعرو) بن العاص (لانذرف معصية) أى لاوفاء فى نذر معصية فلا صحة له (وكفارته كفارة يمين) أى مثل كفارته ويه أخذ أبو سنمقة وأحدوهال الشافعي ومالك لا ينعقد ولا كفاقة (حم ٤ عن عائشة) قال ابن حبرروا نه ثقات لكنه معلول (ن عن عران بن حسين) وفيه اضطراب ﴿ لا نعلم شيأ خيراً من ألف مثله الاالرجل المؤمن طس عن ابن عر) باسنا دضعيف (لانكاح الابولى) أى لاصحة 4 لابعقدولى فلاتزوج امرأة نفسها فان فعلت بعلل وان أذن وايها عندا اشافعي كالجهوروصعه سيفة (حم ٤ لنه ن أبي موسى معن ابن عباس) وهومتواتر ﴿ (لانكاح الابول وشاهدين) أى لا شكاح صعيم الاما كان كذلك وحله على ننى السكال است ونه بعدد فسيخ الاوليا ولعدم لكفا وتعدول عن الفاهر بلادليل (طبعن أبي موسى) الاشعرى واستاده حسن (لانسكاح الابولى وشاهدى عدل من اضافة الموصوف الى صدفته لانّ العددل صدفة الشاهد ( هق عن عران) بن حسين (وعن عائشة) واسناده صعيم (الاهبرة بعد فقمكة) أى الاهبرة واجبة من مكة الى المدينة بعد الفتح كاكات قبله لمديرها دا وأسلام أما الهجرة من بلاد الكفرفبا قية (خ عن بجاشع بنمستود ﴿ لاهبريعد ثلاث ) فيصرم هبر المسلم فوق ثلاثه أيام و يجوزماد ونم الأنَّ الا دى جبل على الغضَّا فعن عن الثلاث للذهب غضب و -ممعن أبي هريرة ولاهم الاهم الدين) اي لاهم أشسخل للقلب من هم دين لا يجسد و فام (ولا وجع الاوجع الدين) لنسدَّ تقلقه ويخطره فلشدة وسعه ومنعه للنوم والاستقرار كأنه لاوجع الاحر فحميهم آلاو ساع بالنسبة اليه كلائئ (عدهب عن جابر) م قال مخرجاه حد يتمنكر ﴿ (لاورام مع السيف ولا نجامه

البراداب صصري في أجاليه عن البرام) بن عاذب ﴿ (لاوتران) هذا على لغدة من ينص والف قاقلايني الاسترمعها على ما يندب به (فلله) فن أوترخ ته بدا يعد و (سم ٣ والفياء يَجُن طلق بن على) قال ت حسن ﴿ (لاوصال في المسوم) أي له جوا زله بالنسسبة للامة فيحرم عنسه الشافعي (العايالسي عن جابر) واسناده صيم (الاوصية لوارث) لان الفرض بداها وا دفرواية المبيهق الاان يجيزالورثة وليس المعنى نفي عقمة الوصسية لهبل نفي لرومها أى لاوصية لازمة لوارث شاص الاباجازة الورثة (قطعنجابر) تمصوب ارساله ف(الاوضو الامن صوت أوريع) كان الوضو أول الاسلام واجمال كل صلاة وإن لم يحدث ثم نسخ بهذا وتمسك بهذا الخبر مالك في د حابه الى اندلاوضومن النادر ورديانه ذكر الغالب (تءعن أبي مريرة) باسناد صيم (لاوضومان لم يمد لعلى النبي) أى لاوضو كاملالمن لم يصدل على الني عقبسه (طبعن سهل بن سعد) رمن المؤافس فسنه في (الاوفا ولندرف معصمة الله) زادف رواية والافها الاعلان العبد (حم عن جابر) بن عبسدالله في (لا ياق علمكم عام ولا يوم الاوالذي بعده شر) جدف الالف عند ألا كثرولاني دُر باثباتها (منده) فيماية على بالدين أوغالبا (حق تلقو اربيكم) أى غوى وا (حمن عن أنس لايؤدن الامتوضي )فيكره تنزيها المحدث ولوأصغران يؤدن (تعن أبي هريرة) وفيه انقطاع ﴿ لا يؤمن أحدكم ) اعمامًا كاملا (حتى أكون أحب المه من ولده و والده و الماس أجعب ) حبااختياريا يشاراله على ما يقتضى العقل رجحانه من سبه اكراماله وان كان حب غيره كنفسه وولده مركوزافى غريزته (حمق ن معن أنس) بنمالك (الابؤمن أعدكم) اعمانا كأملا (حتى يعب لاخيه) في الدين من الذير (ما يتعب لنفسه) وان يبغض لاخيه ما يبغض لنفسه من ذلك لمكون الرمنون كنفس واحدة وزعم أنهذا من الصعب المتمنع غذلة عن المعنى المرادوهوأن يحيه المسمول مثل ذلك منجهة لايزاحه فيها (سمق تن معن آنس للايني على الناس الاواد يغي)أى ولدمن زنا (والامن فيم عرق منه) أى شعبة من الزنالكونه واقعافي أحد أصوله (طس عن ألىموسى) باسنادحسن ﴿ (لايلغ العبدأن يكون من المتقين) أى درجه المتقين (حقى يدع مالا بأس يد حذرالما يه بأس)أى يتركّ فضول الحلال - ذرامن الوقوع في المرام ويسمى هـ فذاور عالمنقن وهو الدرجة الثالثة من دوجات الورع قال عركناندع تسعة اعشا والحلال أخوف الوتوعق المرام وكان ومضهم بأخذما بأخذ بنقصان سنة ويعطى ماعلسه يزيادة سبة ولذلك أخذع رمن عبدالعزيز بانفه من ويع المسك الذى لبيت المال وقال هدل ينتقع الابريصه ومن ذلك ترك النظرالي تجدمل أهدل الدنيافانه يعرك داعسة الرغسة فيها (ت ملاءن عطمة السعدي) فالناسسنغريب ﴿ (السلغ العبد حقيقة الاعان)أى كاله (حق يعزن من لسائه)أى يعمسل فسه شوانة للسانه غلايفته الاعتماح اذن الله (طس والضسياء عن أنس) المستاد حسن (لا يتعالس قوم الابالامانة) الى لا ينبغي الاذلك فلا يعلى لا حدهم أن يفشى سر غيره (المخاص) أبوطاهر (عن مروان بن المحكم) بن أبي العاص ولم يرا الصطفى (الا يترك الله أسداوم المعدة الاغفرام) أى الصغائرلانه نوم لاتستعرفده سهم ولايعمل سلطان النارفيه مايعمل فيغيره وهو ومه الذي يحكم فيه بين عباده ويضبض فيهمن الرحة مالا يقيض في غيره وذلك بقتضى عوم المعتقرة (خط عن أبي هريرة) قال الذهبي حديث منكري (لايسكافن

معدلضيفه مالايقدوعليه) فاندِّلا بردِّي الى استثقال الضيافة وتركها فيصيره (هبء الفارسى واسناده معسن (لايم بعداب تلام) أى لا يجرى على الدالغ حكم المتم والمله مايرى من امارة الباوغ (ولاحمات) بالضم أى سكون (يوم الى المايل) أى لاعبرة به ولافضماه إلى وليسمشروعاعندنا كاشرع للام قبلنا (دعن على) باسناد حسن كاف الاذ كاري (لا يتني) أمر أخرج بصووة النهى للتأكيدوف رواية لايتمنين (أحدكم الموت) لدلالته على عدم الرضاعا نزل من الله من المشاق لان الانسان (اما) أن يكون (عسنا فلعله يزداد) من فعل الخير (وامامسيا فلعله يستعتب أى يطلب العتبي أي الرضائله بأن يُعاول ازالة غَسْبه بالتوبة واصلّاح العمل ولعل في الموضعين للرجاوا لمجردعن التعليل وفيه أنه بكره تني الموت لضرنزل به قال بعضهم لا يتني الموت الائلافة جاهل عابه دالموت ومن لايمسيرعلي المصائب فهوفا ومن قضا الله تعالى ورجل أحب لقاءالله ( حم خن عن أى هريرة ﴿ لا يَجْمَع كافروقاتله ) أى المسلم المثابت على الاسلام ( في النار أبدا) يجمَّل أن يخص بمن قتل كافراف الجهَّاد فيكون ذلك مَكفرالذنو به وأن يكون عمَّا به بغسهر النارأ ويعاقب في غير محسل عقاب الكفارولا يُعِيمُعان في ادرا كهاذكره القبان بي (مدّعن أنَّى هريرة 🐞 لايجزى) بَهْ مَ أُولِهُ وزاى مجمة (ولدوالدا) أى لا يكافئه باحسانه وتضاء حقه والأم مثله (الْأَأْنِ يجددُه عَلَوْكَانِيشِ تربه فيعَتْقَهُ) أَى بِعَلْسِه مِن الرق بِسَيْبِ شرا ويَحُوه لان الرقيق كمدوم لاستعقاق غيره منافعه ونقصه عن شريف المناص فبتسيبه في عتقه المخلص له من ذلك كا نه أوجده كا كان الاب سبباني ايجاده (خدم دت معن أبي هريرة 🀞 لا يجلد) تعزير ا (فوق عشرة أسواط الافحدمن - دوداقه تعالى) بعني لارزاد على عشرة أسواط بل بالايدى والنعال فتصوذال بادة المحادون الحذيقدوا بلرم عندالا ثمة الشيلانة وأخذأ حديظاهر الملر (حمق ٤ عن أبي بردة بن نيسار) واسمه هاني الانصارى ﴿ (لايجلس الرجل بين الرجل وابنسه فَ الجُملس) ﴿ فيكره ذلات تنزيها ومثله الام ويتتها (طس عن سهل بن سعد) وفيسه مجهول 🐞 (لا بحروع أهل بيت عندهم النمر) هذا وودف بلادغالب قوتهم المتروسده كاهل الخيازف ذلك الزمن (معن عائشة 🐞 لايعافظ على ركعتى الغيرالاأقاب) أى رجاع الى المته بالنو بة مطيعة وقددهب بعضهمائى وجوبهما (هبعن أبى هريرة 🐞 لأبحافنا على سلاة الضعبى الاأواب وهي صلاة الاقابين) فيسه ردّعلى من كرهها وقال ان ادامتها ورث العمى (لماعن أبي هريرة) وقال صعيع (الاستكر) المقوت (الاخاطئ) بالهسمزأى عاص والاستكار سيس الطعام تربسا به الغلام والخاطئ من تعمد مالا ينبغي والمخطئ من أراد السواب فسارالي غيره (حمم دت معن معمر من عبدالله )بن فضلة العدوى ﴿ (لا يعرّم الله رام الملال) فلوزق يامر أقلم تعرم عليه أمها ورفتها وبه قال الشافعي كالجهور فقالوا الزمالا ينبت سرمة المصاهرة وأثبتها به المنفية وأحد (معن ابن عرهق عن عائشة) وضعفه البيهق (الإيصل السلم أن يرق ع مسلماً) ولوها زلالما فيه من الايذام (جمد عن رجال) من المحماية والسند ومحسن ﴿ (المعل رجل أَنْ يَعْرَف بِينَ اثنين) ف المجلس (الابادنهما) يعنى يكرمه ذلك (حمدت عن ابن عرو) بن العاص قالت حسن (الايخرف تارى القرآن) أى لايفسد عقله عند كيره (ابن عسا كرعن أنس) بن مالك 🍎 (لايد خل الجنة الارسيم) عاسد عند معزجه قالوا بارسول الله كانا رسيم قال ليس رحة أحدكم تفسه وأهل

بيته حقير -م الناس (هب من أنس ) بن مالك ف (لايد خل الجنة قاطع) أى قاطع و-م أى لأيدخل الجنة المعدة الوصال الارحام أولايدخله الحق يطهر بالنار (حمق دت عن جبير) بن مطع 🐞 (لايدخل الجنة خب) بعناء مبحة مكسورة وموسدة خداع يفسديين الناس بالله اع أى لأيد خلهامع هسده المصله حتى بطهرمنها بالنار (ولا بحنيل) أى مانع للزكاة أومانع للقيام بمؤنة بمونه (ولامنان)أى من ينعلى الناس عايعطيم (تعن أبي بكر) وقال حسس غريب ﴿ لابدخل المنه من لايامن جارم والقه م) أى دواهيه أى حتى يطهر بالناد أو يعفوعنه آبدار (معن أبي هريرة 🐞 لايدخل المنشة صأحب مكس المراديه العشاروهومن يأخسد الضرية السلطان (حمدا عنعقبة بنعام) قال المعيم ﴿ (لايدخل الجندة سي الملكة أىسى السنيعة الى عماليكه (ت معن أبي بكر) قال تغريب في (لايرت) نني تضمن معنى النهى (الكافرالمسلم ولاالمسلم الشكافر) لانقطاع الموالاة منه ما (حمق عن أسامة) بن ويد فل (لايرة القضاء) المقدر (الاالدعاء) أراد الامر المقدر لولاد عاودا وأراد برده تسهيله حقى يصير كما فعرد (ولايزيدف العمر الاالبر) يعنى العمر الذي كان يقصر لولا برماً وأراد بزيادته البركة فيه (ت للعن سَلان) قالت حسى غريب للايزال هذا الامر) أى أمران للافة (فى قريش) يستعقونه (مايني من النأس اثنان) أمبرومؤمر علمه وليس المرادحقيقة العدديل أنتفاء كون الخلافة في غبرهم مدة وبقاء الدنيا (سُمِقُ عن ابن عمرٌ) بن الحُطاب ﴿ (لابن الله الناس بخدر ما مجلوا القطر) أي ماداموا على هدذه السسنة لات تتحدله بعددتدة ن الغروب من سنن الانبيا • فن حافظ علمه تتحلق باخلاقهم (حمقت عن سهل بن سعد \* لايزال المسروق منه في تهمة عن هو برى منه) أي عن هو برى منه باطنا بأن لم يكن سرق مااشم مه به (حتى يكون أعظم جرمامن السارق) أى حتى بكون رب المال أعظم اعامن سرق ماله (حب عن عائشة) قال الذهبي منكر في (لايسشل يوجه الله) أى ذاته (الاألجنة) كان يقال اللهم انانسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة وقيل المرادلانسألوامن الناسشمأ بوجه الله كأن يقال مأفلان اعطني لوجه الله فان الله أعظممن أن يسسئل به (د والضياءعن جابر) وفيه ضعف ﴿ (الايعدل) بضم المثناة التعتبية (بالرعة) فى المسساح ورع عن المحارم برع بكسرتين ورعاً بفتحتين أى كثير الوارع أى لا يعدل بكثرة الورع خصلة غيرها من خصال الحدير بل الورع أعظم فضلا (ت عن جابر) واستناده حسن (الايعضه بعضكم بعضا) أى لا يرميه بالعضيمة وهي الكذب والمهتان (الطبالسي عن عبادة) أَبْنَ السَّامَتُ واسناده حسن ﴿ لا يُغَلُّمُومِن } أَى كامل الاعِمان قالغاول من الغنيمة ويحوها دلالة على نقص الايان (طبعن ابن عباس) واستناده حسن ﴿ (لايفاق) لانافية أوناهية فان كانت ناهمة حكسرت القاف أونافية وفعت والاحسن جعلها نافية (الرهن) يقال غلق الرهن غلومًا اذا بني فيد المرتهن لايقسدرعلى تخليصه وكان في المساهلية اذالمبؤد الراهن الدِّين في الوقت المشروط ملك الموتهن الرهن فأبطله الشرع (معن أبي هريرة) قال الدارقطني حسن وأقره الذهبي ﴿ (لايغني حذر من قدر ) تمامه عند مُخرجه الحماكم والدعاء يتقع بماترل وهالم ينزل وان البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتطيان الى يوم القدامة (لدعن عاتشة) وقال صعيع ووده الذهبي وغيره ﴿ (لايفقه) أى لايفهم (من قرأ القرآن في أقلمن

عات ی تی

ثلاث)أى لايتهم ظاهر معانيه من قرأ مني أقل من هذه المدّة (دت معن ابن عرو) بن العناص عالت صعيم ونوزع في (لا بقب لما لله صلاة أحدكم) شمل صلاة البنازة فهو ودّعلى الشعو وابن جرير (اذا أحدث حتى بتوضأ) أخذ من نني القبول متذا الى عاية عدم وجوب الوضوء الكل صلاة لأن مابعد الغاية يعلن مأقبلها (قدت عن أبي حرية فلا يقبل اعلن بلاعل ولاعل بلاايمان طب عن ابن عر) بن الخطاب واسنا ده حسن ﴿ اللَّهِ قَتَلَ ) حُدِير عِمنَ النهي (مسلم بكافر) دْشيا أوغيره وبمليه الشافعي وقتل أبوحنيفة المسلمياً لَا يَتي (حمت مص ابن عمرو ) لم أبن العاص ﴿ (لايقتل حرِّ بعبد) وبدأ خذالشافعي كالجهور (هيءن ابن عباس) وضعفه الذهبى وابن يجرُوغُيرهما فرمن المؤلف لحسنه ذال ﴿ لا يقرا ) بعسك سرا لهمزة ته بنى و بضمها خبر بمعناه (المغنب ولاالحائض شيأمن القرآن) فيعرم عليه مأذلك حيث قصدا القراءة ومثلهما النفساء (حمرت معن ابن عمر) بن الخطاب وفيه مضعف كاف الفنقيم الكن حسسنه بعضهم ( الايقس على الماس) أى الإيسكام عليهم بالقصص والمواعظ ( الاأمير) أى حاكم (أومأمور) أَى مَأْذُونَهُ فَيَهُمُنِهُ ۚ (أُومَرُاهُ) وهومن عداهِمَا سَمَاهُ مِنَا اللَّهُ طَالِبِ رَيَاسَةُ مشكلف مالم يكلفه (حم عن ابن عمرو) واستاده حسن ﴿ (لايلدغ المؤمن) بدال مهملة رغيز معجمة (منجر) بضم الجديم وساممهملة (مرتين) دوى برفع الغين نفي ومعنا ما لمؤمن المتيه فله الحازم لأيؤتى من قبدل الغفالة فيخدع مرة بعدد أخرى و بكسره النميي أى ليكن فطنا كيسالتسلا يقع فيمكروه مرتين فالبالحكيم وهدذافي المؤمن الكامل السالغ في اعلمه فالمؤمن المخلط يلدغ مؤات وهويشكرولا يجدلوغة اللدغة وقدعه لفيسه السم ولوأفاق وعلم كان يجتهدف المذر فالمؤمن الباام يندم من خطيئته و بأخده القلق ويناؤى كاللدينغ فال فقوله لا يلدغ من حرمة تهن تأشل أى لا يعود الى ذلك كافعسل يوسف بعدالهم كان لا يكام احرأة حتى يرسل على وجهمة وبأوسم الدنب هو الظلة التي تتراكم على قلبه فتصعبه عن الملكوت (حم قده عن أبي هريرة مم معن أين عمر في لايس القرآن الاطاهر) أي لا يجوز مسه الاعلى طهر من الحدثين (طبعن ابنعر) واستأده صحيح وومن المؤلف لحسنه تقصير ﴿ (الايون أحدمنكم الاوهو يعسن الظن بالله تعالى أى لا يوتن في حال من الا حوال الافي هذه أطالة وهي - سن الفان مالله تعبالى مان يغلن أنه برسمه ويعفوعنه لانه اذا احتضرلم يتى الموفه معنى بل يؤدّى للفتوط وذا عاله قبسلموته بنلاث (حمم دمعن جابر) بنع مدالله

\*(سرفاليام)\*

وريانى على الناس زمان الصابر) كذا بخط المؤلف وفي نسخ القابض (فيهم على دينه كالقابض على الجرت عن أنس في يأنى على الناس زمان بكون المؤمن فيه أذل من شانه) أى مقهو وا مغاو باعليه فهو مبالغة فى كال الذل (ابن عسا حسكر عن أنس في يؤبر الرجل في نفقته كالها الافي التراب) أى فى نفسة ته فى البنيان الذى لم يقصد به وجده الله وقد زاد على الحماجة (تعن خباب) بن الارت واسناده صحيح في (يؤم القوم أقرقهم للقرآن) خدم عن الامروكان الاقرأ اذ اذ الدائد أفقه (حم عن أنس) بن مالك واسناده صحيح و رمن المؤلف لمسنه تقصير و يعمر أحد كم القدد وعائمة في الدين (وينسى الجذع) واحد جذوع النعل في الدين (وينسى الجذع) واحد جذوع النعل

﴾ في عينه) مثل ضربه لمن يرى بغيره عيباليسرا فيعيره به وفيه من العيوب مانسبته الله كنسه م الهلاع الحالقذاة وحوما يقع في العين والما من نحوة بن وتراب وذلك من أقبع القباشح (سلءن إلى هريرة ﴿ يبعث النَّاسُ عَلَى يَا تَهُم بِأَعَمَالُهُم ﴾ معناه أنَّ الاحم التي تعذَّب ومعه \_ممن ليس أمنهم بصاب بعيعه مها سجالهم ثم يبعثون على أعسالهم فالطائع يتجازى بعمله والداسي تتعث المشيثة الإسم عن أبي هريرة) باسنادم عن ﴿ يبعث كل عبد على مأمات علم ه) أى على الحالة التي مأت ، غُليها من خسر وشر ومنسه أخذا لمُؤلف أنَّ الزاحرياً في يوم القيامة عُزماره والس<del>حس</del>كران ابقدحه والمؤذَّن يؤذن (حمه عنجابر ﴿ يُتَجِلَ لِنَارِبُهُ أَصَاحَكًا) أَى يَظَهَرَلُنَا وهُورَاضَ عَمَا رُوية لمة المالرجة والرضوان (نوم القيامة) تمامه عند مخرجه حتى تنظروا الى وجهه فيخرّون له المن افيتنول ارفعوا رؤسكم فليس هذا يوم عبادة (طبءن أبي موسى) واسناده حسن ﴿ يِتَرَكْ للمكاتب الربع)من تجوم كاتبته (لذعن على في يجزئ من الوضوم) أى فيه (مدومن أخسل ضاع)ليس معناه أنه لا يحزى أكثر ولا أقل بل هوقدرما يكني فاذا وجدا لشرطوه وجرى الماء إعلى الْعَصُو وعومه أجزأ أقل أوا كثرابكن الـــنة أن لا ينقص في الوضوم عن مدّوا لغسل عن صاع (ه عن عقد ل) وفد ه ضعف الكن له طرق يتفوى عجموعه ما فد صدر حسد ما في يجزى فى الموضوء رطلان من ماً ، وفي الغسل عَايَة ارطال وهذا يشهد لقول أنَّى سندخة المدُّوطلان والصاغ غمائة وقال الشافعي المشرطيل وثلث والصاع خسوثاث (ت عر أنس) بن مالك واستأده ضعيف في (يجزئ من السوالة الاصابع) أذَّا كانت خشنة لحصول الانقام بهاويه أخذب ع وقد جوزا لشافعية السوالة باصبع غيره الخشنة (الضباء عن أنس) بن مالك واسناده لابأسريه ﴿ يَعِبْرَعَلَى أَمَتَى أَدْنَاهُ مِنَ أَى أَذَا أَجَارُوا حَدَمُنَ المُسْلِمَنُ وَلُوعَبَدًا جُعَا من الْتَكْفَاو وأمنهـ مَجَازُعُلَى جَمَّهُ عَالَمُسلمِينُ (حملُ عَن أَبِي هُرَ رَةٌ) وفيه رجل أيسم ﴿ يُحِبُ اللَّهُ العامل اذعلاأن يعدن عله (طبءن كاربنشهاب) الجرمى ﴿ (يحرم) بالضم وشدالها \* المكسورة وروى بالفق وضم الرا ا (من الرضاعة ما يعرم من النسب) و يباح من الرضاع ما يباح من النسب (حم ق ده عن عائشة عمم ته عن ابن عباس في يخرب الكعبة ذو السوية تمن) تثنية سويقة مصغرا لاتعقبر (من الحسة) بالتحريك نوع معروف من السودان أشارالى أنَّ الكعبة المعظمة يهتك حرمتها حقيرنضوا الحلق (قانعن أبي هريرة في يد الله على الجاعة) أى حشظه وكلاءته عليهم يعنى أنجعاءة أحل الاسلام فى كنف الله فأقموا فى كنف الله بين ظهرانيهم ولاتفارقوهم وتميامه عنسد مخرجه ومن شذش ذالى النبار أى من خرج عن السوادالاعظم فحاسلال واسلرام الذى لم تختلف فيسه الامة فقد واغ عن سبيل الهدى وذلك يؤدّيه الى وخول النار (تعنابن عباس) باسسناد ضعيف لكن له شواهد 🐞 (يدخل الجنه أقوام أفندتهم مثل أفتدة الطير) في رقتها ولينها أى التم بالا تعتب ل أشغبال الدنيا فلايد عها الشي وضد ، كالدنيا والاستوة أوفى التوكل كقاوب الطهر تفدو خياصاوتر وحبطا باأوفى الهبتة لان الطبرأ فزغ شيُّ (حمم عن أبي هريرة ﴿ يدووالمعروف على يدما نه رجل آخر هم فيه كا تولهم) أى ف-صول الابرة فالساى فالغركفاعله فعناءأت هددكاه امنتهدة المايدانله ألذى يتقبل ذلك المعروف عَهِي فَي الثوابِ وَا وْ ابْنَ الْتَجَارِعِن أَنْسَ ) بِنَ مَالِكَ ﴿ رِيدُهِ مِنَا الْحَالَ وَنَ ) أَى يَوْتُون (الأقل

فالاول)أى قرن فقرت (وشق حدالة) بضم الحاه المهملة وفا دور وى حدالة بشلنة وهما الردى . ( كمالة الشعرة والقر) أي رديتهما والمرادسقط النام (لايباليهم الله تعبل بالة) أي لارفع الهمقدراولا يقيم لهدم وزنا والمسالاة الاكتراث وبالة مصدرلا يبالى وأصله بالمة كعافاة وعافية (حم خ عن مرداس الاسلى . في يرث الولامن برث المال) تما م عند عرجه من ولداً وولد ولد (تعن ابن عرو) وقال اسناده ليس بقوى ﴿ (يستماب لاحدكم) أى الكل من دعامنكم (مالم بعل) أي يطلب الاجابة على عجل أى بسرعة (يقول) استثناف بيان لاستعباله في الدعاء أي بقول بلفظه أوفى نفسه (قددعوت فلم يستعبلى) المرادأنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعانه أوانه يعتقد أنه أق من الدعاه عمايستمق به الاجابة فيصير كالمخل ربه (ق دت معن أبي هريرة فيسروا) على الناسبذ كرمايولفه سملفيول الموعظة والتعليم (ولاتعسروا) أردفه بنني التعسير مع أنّ الامربالشي نهي عن صله ايذا فا بأنّ مراده نني التعسير وأسا (وبشروا) بفضل الله وعظيم ثوابه وسعة رحمته (ولاتنفروا) أى لاتذكروا شيأ ينهزمون منه ولاتصدُّر ولم عافيه الشدة وفابل به بشروامع أن ضداليشارة الند ذارة لان القصد من الندارة التكنفير فصرج بالمقصود وفسيه أت المشقة تجلب التيسير وأن الامراذ اضاق انسع قال النووى جيع ف هذه الالفاظ بين الشي وصده لان الامر بصدق عرد أومر ات مع فعل صدّه ف جمع الحالات والنهبي ينني الفعل في كل حال وهو المطلوب (حمق نءن أنس) بن مالك ﴿ يَشْفُعُ يُومُ الْقَيَّامُةُ ثلاثة) أَى ثَلَاثَةَ طُواتُفُ مِتَرْسِينَ (الانبياءُ ثُمَ العلياءُ ثُمَّ الشهرداء) فَأَعْظُمُ بِمَنْ إِنَّ هِي بِينَ النَّبَوَّةُ والشهادة ( معن عثمان) بن عفان واسناده حسن ﴿ رَسَّفُع ) يوم القيامة (الشهيد في سبعين) انسانا (من أهل بيته )من أصوله وفروعه وزوجاته وغيرهم والطاهر أن المراد بالسبعين السكني الاالتعديد (دعن أبي الدرداء) واستاده حسن فريشمت العاطس) مدياعلى الدكفاية ( ثلاثما ) أي ثلاث مرات فى ثلاث عطسات (فازاد) عن العطسات الثلاث فلايشمت فيه (فهومن كوم) فيد على له بالعافية والشفاء (معن الله ) بن الاكوع واسناده حسن (يطبع المؤمن على كل خلق)غیرمرضی أی مجمل الملق طبیعة لاز. خله به سرترکه (لیس المیانه و آلیکذب) أی فلا يطبع عليهما بلقد يعصلان تطبعا وتحاشا (هبءن ابنعر) قال الذهبي فيه عبد الله بن حفص كذاب قرمن المؤاف السينة خطأفاحش ﴿ ( يعطى المؤمن في الجنة توقمانة ) من الرجال (فى الندام) أى فى شأن النساء وهو الجاع (تحب عن أنس) واسناده صحيح في (يغفرللشميد كل:نبالاالدين) بالفتح والمراديه جميع حقوق العباد وهدذا في شهيد البرأ سَاشهيد البعو فيغفرله حتى الدين كامرّ في خبر (حمم عن أبن عرو) بن العاص ﴿ (يَقْتُل) عِسِي (بن مريم الدبال برابلذ) بالضم وشد الدال جبل بالشام أو بقله طين وف وقاية نعيم بن حماد دون باب الد بسب مة عشر ذراع وفي رواية لأيضادون باب لدأوالى بأنساد (طبعن جسع بن جارية) بن عامراً - د بن مالك بن عوف ﴿ (يكسى الكافراو سين من تارف قبره) أي يجعد ل وأحدوطا ا والا توغطاه (ابن مردوية عن البراه) بنعاذب ﴿ إِيكُون في آخو الزمان عباد) بالضم والتشديد جمع عابد (جهال وقراء فسقة) أى أن ظهور ذلك يكون من اشراط الساعة (حلك عن أنس) عَالَا عَمِيم وشَنع عليه الذهبي ﴿ إِيلِي المعقر ) في عرقه كلها (حق يستلم الجر) أي التقسل

فَاذًا اسْتُلَهُ قطع النَّلِيةَ (دعن ابن عباس) واستناده حسن ﴿ (عن اللَّيل فَسْقرها) أَي البركة فعا كان منها أحر حرة صافية بدا كلون الذئب (حمدت عن ابن عباس) قال تحسن غريب 🐞 (عينات)مبتدأ خسيره (على مايصدةك عليه صاحبك) أى واقع عليه لانوثرفيسه التورية فالمرأد يمنك التي يجوزان تعلفها هي التي لوعلها صاحبك صدقك فيها (حمم دت معن أبي هريرة في ينزل عيسى ب مريم) من السعاء آخر الزمان وهوني رسول (عند ألمنارة السيضاء) في رواية وأضعايديه على أجمعة ملكين (شرق دمشق) هذا هو الاشهر في محل نز وله واذا نزل وقع العسموم المقيق فالطريق المحدى الساع الكله (طب عن أوس بن أوس) الثقي و ينزل في الفرات كل يوم منا قيل من بركة أبانية ) أي شيُّ من بركة الجنة له وقع وذُكر الْمُنَاقَبِ لِلدَّمْرِ بِ للاذِهِ أَن (خطءن ابن مسعود 🐞 يهرم ابن آدم)أى يكبر (ويبق معه) خصلتًان (النتان) يعنى تستم كم الخصامان في قلب النسيخ كاستمكام قرة الشاب في أسبابه (أَلْمُوْصُ) على المبال والبلساء والعمر (و) طول (الامل) فأغرص فقره ولوملك الدنيا والامل هيمه وانحالم يكبرها تان لان المره جبال على حب الشهوات (حم ق ن عن أنس) بنمالك (يوزن يوم القيامة مداد العلام) أى الحير الذي يحكتبون يه فى الافتاء والتصفيف (ودم الشهدام) أى المهراق في سبيل الله (فير بح مداد العلام على دم الشهدام) ومعساوم أن أعلى ماللشهددمه وأدنى ماللمالم مداده (الشيرآزي) في الااقاب (عن أنس) بن مالك (الوهبي) بفتح الميم وكسرالها وف) فضل (العلم عن عران) بن حصير (ابن عبد البرف) كيَّاب (العلم عن أَبِي الدرداء ابن الجوزى في كتاب (العلل) المتناهية (عنَّ النَّعَـ مان بن بشيرٌ) بأسانيدُ ضعيفة لمكن يقوى بعضها بعضا ﴿ اليدالعلما خيرمن البدّ السَّفلي) يعنى المنفقة أفضل من الا خسدة أى مالم تشتد حاجته (وابدأ عن تعول) أى بمن يلزمك نفقته (حمطب عن ابن عمر) بن المطاب واستاده صحيح ف(المِن حسن الخلق) الضم أى البركة والخبر الألهى فعه (الخرا مطى ف مكادم الاخلاق عن عائشة ) واسناده ضعيف (الهين على نية المستعاف) بكسر اللام أى من استعلف غيره على شئ ونوى المسالف فالعبرة بنية المستعلف لاا لحالف ويه أخذ مالك وخصه الشافعي بما اذًا استعلقه القاضي الاتنفعه التورية (مه عن أبي هريرة فالدوم الموعود) المذكور في قوله تعالى واليوم الموعود وشاهدومشهود (يوم القيامة والشاهديوم الجعة) أى يشهدلمن حضر صلاته (والمشهوديوم عرفة) لانّ الناس يشهدونه أمى يعضرونه ويجتعون فيه ( ويوم الجعسة دُخرِها لله لنا)فلم يَعْلَفُو بِهِ أُحدِمن الأمم السايقة (وصلاة الوسطى) هي (صلاة العصر) والحاهذا دُهب الجهور (طب عن أبي مالك الأشعري) قال ابن القسيم المفاهر أنه من تفسيراً بي هريرة غ (اليوم الموعوديوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهديوم الجعة) أخدنه جمع مَن العلَّهُ واضطر بتأ قوال آخرين وتشعبت ويحدل بسطها كتب التفسير (وماطلعت الشمس ولاغر بتعلى بوم أفخل منه فيه ساعة لايوا فقهاعب دمسلم) بزيادة عبد (يدعو الله بخمرالااستجاب الله في ولايستعيد) بالله (منشئ الأأعاد مالله منه) وقد عظم الله شأن يوم الجهجة فيسورة البروج حيث أفسم بدوأ وتعدوا سطة العقد لقلادة المومين العظمين وكره لضرب من التفضيم وأسند الميد الشهادة على الجساؤلانه مشهود فيسه تصونها ره صبائم (ت هيء ما م

بعد جدالله على آلاته والصلاة والسلام على شام أبياته يقول الموسل الى المعالماه الفاروق الراهيم عدالفنا والدسوق معيم دارا اطباعة جل المقطباء مد مرسون الكه الملك الفدير طبع كتاب التيسير بشرح الجامع السغير للامام العالم التعرير من هولا شنات الفضائل حاوى الشبيخ عبد الرقف المنبوي على دشمن هو في سيل المعرباري العمدة الفناصل المسيد عبد الله التهاري مشهو لا يتكاوتهن على أساس أخلاقه تنى سنمرة حسين بلاسسيد بدا والعلماء الهامرة والمام المام المناقب المن

حادى الاولى الذى هومن شهووسنة ست وغمانين وما يهن وألف من هجرة من خلفه الله حلى ألم يوضف مسلى الله عليه وعدلى آلم وذر وحسكل جارجلي نهجه وسنته مافاح مسمل ختام ولاح دريمام



To: www.al-mostafa.com